

المانجة ثمالغرج تمالشيع في أن وَذَارَة التعنيم الْعَسَالِي انجامعة الاست؛ الدينة أنرة مماه، والمحن المسلمي ينم الإمرار ( ٩٢)

المناح بالمجالة بالمالة المحالة المحال

تأليث السِيْخ كِي بِي مِن كِيرًا لِحَفِيْظُ الْكِيلَافِيَّ

> البجزَّةُ الْأُولِثِ الطبِّتِ عَدَّالاً وَلَىٰ ١٤٢٨م

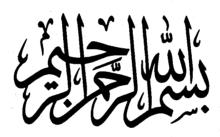

المَّبَاخُبْنُالْغِقِلْ لَهُ الْمُنْكُالِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُلِكِ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُلِكِ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُلِكِ الْمُنْكُلِكِ الْمُنْكُلِكِ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُولِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكُلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِلِكِلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِلِكِلْمُ لِلْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِلِكُلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْكِلِكُ الْمُنْلِكِ الْمُلِلْمُ لِلْمُلْكِلِلْكِلِلْكُلِكِ الْمُنْكِلِلْكِلِلْكُ الْمُنْلِ

## (ح) الجامعة الإسلامية، ١٤٢٧هـ

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنيّة أثناء النشر

الكيلاني، على بن عبدالحفيظ

المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار./ على بن

عبدالحفيظ الكيلاني. - المدينة المنورة، ١٤٢٨ هـ

..ص ؛ ..سم

ر دمك: ٥-٠٧٠-، ٩٩٦٠

١-العقيدة الإسلامية ٢-الأدعية والأوراد أ.العنوان 1841/194.

ديوي ۲۱۲٫۹۳

رقم الإيداع: ١٤٢٨/١٩٢٠

ر دمك: ٥-٠٧٠-، ٩٩٦٠

بحميع حقوكه كالطبيع تجفوطت فلجامعة هفي لكمية بالمرينة للمنمق

#### بِسُـــــِ اللَّهَ الرَّمْزِ الرَّحِيمِ

### مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصّلاة والسّلام على رسول الهدى الذي أمر بالعلم قبل العمل، فبه ارتفع وتقدّم، وعلى آله وأصحابه ومَنْ بأثره اقتفى والتزم. وبعد:

فإنَّ الاشتغال بطلب العلم والتفقّه في الدّين من أحلّ المقاصد وأعظم الغايات وأولى المهمّات؛ لذلك ندب إليه الشَّارع الحكيم في كثير من نصوص كتابه، وأمرَ نبيّه ﷺ بالزيادة منه؛ فقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَانَ فَلُولا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَنْفَقَهُوا فِي الدّينِ وَلِينَ فِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَدُرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٢].

وقال حلّ وعلا: ﴿ وَقُلرَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤].

وقد رتب النبي الخير كلَّه على التفقّه في الدّين فقال الله الخير كلَّه على التفقّه في الدّين فقال الله يود الله به خيراً يفقّه في الدين متّفق عليه. وقال الله عادن خيارهم في الإسلام إذا فقهوا متّفق عليه. وهذا مما يدل على أهميته وعظم شأنه.

لذلك كان الاهتمام بالعلم الشّرعيّ المستمّد من الكتاب والسنّة وفهم السّلف الصّالح هو الهدف الأسمى لمؤسس هذه الدّولة المباركة الملك عبدالعزيز سيرحمه الله وكذلك أبناؤه من بعده الذين كانت لهم اليد الطولى وقدَمُ السبقِ في الاهتمام بالعلم وأهله؛ فأولوه عنايةً فائقةً، وخصّوه بجهود مباركة، ظهرت آثارها على البلاد والعباد.

وكان لخادم الحرمين الشَّريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله - حهودٌ واضحةٌ استوتْ على سوقها ووفقتْ لمقصودها، ومن ذلك أمره بزيادة عدد الجامعات، وفتح جميع الوسائل ذات العلاقة بالتطوير والتنقيح والتأليف والنَّشر كعمادات ومراكز البحث العلميّ في شتّى الجامعات وعلى رأسها الجامعة الإسلاميّة -العالمية العلمية - التي أولت البحث العلميّ اهتماماً بالغاً وجعلته غاية من غاياها وهدفاً من أهدافها. ومن هنا فعمادة البحث العلميّ بالجامعة قمتم بالبحوث العلميّة نشراً وجمعاً وترجمة وتحكيماً في داخل الجامعة وخارجها؛ من أجل النّهوض بالبحث العلميّ، والتشجيع على التّأليف والنشر، ومن ذلك كتاب: المبحث العلميّ، والتشجيع على التّأليف والنشر، ومن ذلك كتاب: [المباحث العلميّ، والتشجيع على التّأليف والنشر، ومن ذلك كتاب:

أسأل الله أنْ يوفّقنا جميعاً لما يحبّ ويرضى ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلّى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

معالي مدير الجامعة الإسلاميَّة

أ.د/ محمد بن علي العقلا

#### المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ يَنَا اللَّهُ عَلَّا لَكُ اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَأَءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (٢).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَـوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْ فَازَ فَـوْزًا عَمَالُكُمْ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْ فَازَ فَـوْزًا عَظِيمًا ﴾ (٣). أما بعد:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآيتان ٧٠، ٧١.

فإن الله ﷺ م يخلق الخلق سدى، ولم يتركهم هملا، بل حلقهم ليعبدوه، وبالإلهية يفردوه، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلَّجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (١)، وقد شرع الله سبحانه لعباده عبادات تختلف في الزمان والمكان، وتتفاوت في القدر والثواب والإحسان.

ومن تلك العبادات التي شرعها الله ﴿ وَأَمْرُ بِهَا، وحَثَّ على اللهِ حَلَيْلُ ﴿ وَأَمْرُ بِمَا، وحَثَّ على الإكثار من هيء مثل ما أمر بها: عبادةُ الذِّكْرِ.

قال تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ (٢).

ففي المداومة على الذّكر امتثالٌ لأمر الله سبحانه ومدعاةٌ لمحبته ومعرفته، وعونٌ للعبد على فعل الخيرات، وكف اللسان عن الكلام القبيح والمنكرات.

والذِّكْرِ أصل الإيمان، وأفضل الأعمال وأكبر من كل شيء... ؛ قال تعالى: ﴿ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْـبَرُ ﴾ (٣).

وللذكر مترلة رفيعة، ودرجة سامية، وأهمية عظيمة، وهو أفضل من الصدقة بالمال والجهاد في سبيل الله كما قال الله الله علير

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت الآية ٤٥.

أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ذكر الله»(١).

وأعظم الذّكر القرآن العظيم؛ كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ صَ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ﴾ (٢)، فهو ذو قدر عظيم؛ إذ هو المُذكّر للعباد بكل ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، والأحكام الشرعية والمعاد، فهو مذكّر للأمور الظاهرة والباطنة، وأصول الدين وفروعه.

فالقرآن العظيم ثناءً على الله ﴿ عَلَى الله ﴿ وَتَمْجِيدُ لَهُ، فَبِدَايِتُهُ حَمَدٌ للهُ وَتُنَاءُ وَتُمْجِيد، وَهَايِتُهُ كَذَلْكُ اشتملت على أنواع التوحيد.

ولما كان للذكر تلك المترلة العالية والقدر العظيم؛ إذ هو متعلق بأعظم مذكور، وأحلِّ مقصود هو الله تش شرع الله تعالى على لسان نبيه على من الأذكار ما يجعل المسلم مرتبطاً بربه ليلاً ونهاراً، وعلى مدار الأزمان والأعمار في يومه وليلته، وقيامه ويقظته، وأكله وشربه، وذهابه وأوبه، وغير ذلك مما يجعله يوثق الصلة بربه، فلا يغفل عن ذكره أبدا،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند(٢/٧٤٤)، والترمذي في سننه: كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل الذكر (٥/٥٥) ح٧٣٧٧، والحاكم في المستدرك (٦٧٣/١)، وصحح إسناده، وحَسَن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٢٥٤/٢). والهيثمي في مجمع الزوائد (٧٣/١٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٦٢٩).

<sup>(</sup>٢) سورة ص الآية ١.

فتضعف الشهوات، وتسمو النفس، وتزكو بالقربات والطاعات لتنال بذلك ثواب الله ورضاه في الدنيا والآخرة.

ومما لا يخفى أن العبادات كلها شرعت لإقامة ذكر الله ﷺ فالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها ذكر لله ﷺ.

ولهذا سأل موسى عليه السلام ربه أن يجعل أخاه هارون نبياً، ووزيراً له لفائدة وغرض مهم ألا وهو إقامة ذكر الله ﷺ قال تعالى عن موسى عليه السلام: ﴿ وَٱجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿ هَـٰـرُونَ أَخِي ۞ ٱشْدُدْ بِهِۦٓ أَزْرِى ﴿ ﴾... إلى قوله تعالى: ﴿ كُنَّى نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ١٥٠٥)، فعلمَ كليمُ الله الله الله علم أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله رَجَلِك.

وللذكر فوائدُ كثيرة، ونتائج لا يعبر عنها لسان، ولا يحيط بما إنسان. وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- بعضها وأوصلها إلى نيف وسبعين فائدة، وأعظم هذه الفوائد التي يجنيها الذاكر هي: ذكر الله له، فالله ﷺ يذكر من ذكره كما قال: ﴿ فَأَذَّكُرُ وَنِي أَذَّكُرُ كُمْ ﴾ (٢).

والذِّكْر حصنٌ حصين من عدو الإنسان الأول: الشيطان الرجيم وجنوده، وهو نحاة وسلامة من النفاق، فالمنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا.

<sup>(</sup>١) سورة طه الآيات: ٢٩ - ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية: ١٥٢.

وهو شحرة تثمر معرفة الله ومحبته، وكلما عظمت تلك الشحرة ورسخ أصلها؛ كان أعظم لثمرتها، فهي تثمر أصل الأصول، وأعظم مأمول توحيد رب العالمين، الذي هو قاعدة يبنى عليها كل شيء، كما يبنى الحائط على أسه، فيكون أصلها ثابتاً، وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين من أطايب الثمر.

ومما يقطفه الذاكر من شجرة الذّكر تمجيده لربه ﷺ، وتقديسه ورقابته وخشيته والإنابة إليه، والتوكل عليه، والاستعانة به، والاستعاذة به، والتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وبهذا يعلم الغرض والسبب الذي شرع من أجله تكرار الذّكر الواحد وهو ترسيخ العقيدة في نفوس العباد.

ثم ثمرة أحرى يقطفها الذاكر من شجرة الذّكر هي زيادة الإيمان، واطمئنان النفس والجنان؛ قال تعالى: ﴿ أَلَا بِذِكِرِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴾(١)، وطمأنينة القلب زيادة في الإيمان؛ كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام: ﴿ وَلَا كِن لِيَطْمَبِنَّ قَلْبِي ﴾ (٢)، قال سعيد بن جبير (٣) رحمه الله في هذه الآية: "أي ليزداد إيماني "(٤).

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن حبير بن هشام الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي، أحد الأعلام روى عن ابن عباس فأكثر وجوّد، قتله الحجاج صبراً سنة ٩٥هــــ. انظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٢١)، وتهذيب التهذيب (١١/٤).

<sup>(</sup>٤) وفسره بذلك أيضاً بحاهد وإبراهيم النخعي أخرجها كلها البيهقي في شعب الإيمان (٧٩/١).

وقال الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام في قصة المائدة: ﴿ وَتَطْمَبِنَّ قُلُوبُنَا ﴾ (١) أي: نزداد إيمانا ويقينا.

وقال الصحابي الجليل عمير بن حبيب الخطمي<sup>(۲)</sup> عليه: "والإيمان يزيد وينقص، قيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه"<sup>(۳)</sup>.

وكان عمر ﷺ يقول لأصحابه: "هلموا نزداد إيمانًا، فيذكرون الله ﷺ" (٤).

كما يجني الذاكر ثمرة أخرى وهي الرضا بقضاء الله وقدره، والتسليم والاطمئنان واليقين، فإذا ما نزل بالمرء مصيبة أو هم الوحزن ذكر الله على قائلا: (ماض في حكمك عدل في قضاؤك). (لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت)، ويتذكر أن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. فلا يجزع ولا يسخط، بل يرضى ويسلم.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية: ١١٣.

<sup>(</sup>٢) عمير بن حبيب بن نحُماشة بن جويبر بن عبيد بن عنان بن عامر بن خطمة الأنصاري الخطمي قال: البخاري بايع تحت الشجرة. وهو جد أبي جعفر الخطمي ولم نجد له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت.

انظر: الإصابة لابن حجر (٧١٤/٤) (ط١٤١٢/١هـ، دار الجيل، بيروت، تحقيق على محمد البحاوي ).

<sup>(</sup>٣) يأتي تخريجه ص٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) يأتي ص٣٢٧.

ولو مضيت في تعداد ثمار شجرة الذّكر لطال بنا المقال، وأكتفي بما ذكرت وأترك التوسع في الكلام على ذلك في حينه، فكل هذا يدعو المسلم إلى البدار، والمسارعة في معرفة الأذكار الشرعية، والاعتناء في فهمها ومدلولاتها وكيفيتها، والتأثر بما فيها من عقائد ومعان وفوائد.

وليعلم المسلم أن شجرة الذّكر لا تؤتي أكلها إلا إن ارتوت بماء معين زلال لا كدر فيه ولا حبث، وذلك الماء يأتي من ينبوع الكتاب والسنة، فإذا تضلع الذاكر من معين هذا الينبوع الصافي سمت نفسه وزكت، وحصل مطلوبه ومناه، وجنى جناه، وذاق حلاوة الذّكر، وانشرح صدره وذهب غمه وحزنه، وثقل في الميزان عمله، وبذلك يذكر الذاكر ربة بذكر مبارك فيه صفاء التوحيد، وبركة الإتباع، ونقاوة اللغة، وظهور معانيها في مفرداً ها وتراكيبها.

ولكن من المؤسف والمحزن أن كثيراً من المسلمين تركوا الينبوع الصافي، ووردوا على ينابيع شي مكدرة معكرة مشوبة بالبدع والأهواء والشبهات، فتمسكوا – هداهم الله – بأذكار مسجوعة، وبأنواع من الشرك موبوءة، منها ما لا أساس له ومنها ما أساسها أحاديث موضوعة، مع ما يرافقها من حركات شنيعة معها ترنيمات مطربة، وقفز ووثب، ونط وجذب، وانحناء للأمام ورفع، والتفات عنيف ودفع، مما تنكره الفطر السليمة، وتنبو عنه، ويتبرأ القلب الخاشع منه، مع مخالفته لكتاب ربنا، وسنة نبينا على.

كما ألهم تمسكوا بما ألفه شيوخ الضلالة، حيث إلهم وضعوا لهم أوراداً وأذكاراً عدد الأيام، ونسبوا للأنبياء والصالحين أذكاراً ما قالوها، مثل: ذِكْر آدم، ونوح، ويونس، وداود، وسليمان، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والولي الفلاني، والقطب والغوث... إلخ وسموها بأسماء ما أنــزل الله بها من سلطان، مثل: ذكر الفاتح لما أغلق، الذّكر الكبير، ذكر السيف... إلخ، وورثوها لمن خلفهم، فصار شر خلف لشر سلف.

وصار كل من ينكر عليهم يتهمونه بتهم باطلة من: تشدد، وكراهة للأولياء، وتفريق لجماعة المسلمين، وغير ذلك، ويحذرون الناس من أهل الحق والتوحيد، ويقصون عليهم الحكايات والمنامات لإثبات صحة ما هم عليه من باطل؛ ليروج مذهبهم، وتنتشر بدعتهم؛ فعلى كل من يعرف الحق أن يقوم بالنصح والتبيين، وإظهار الحق والدين، كل على حسب طاقته واستطاعته، متوكلاً على الله في دعوته.

ومن هذا المنطلق، ولما مَنّ الله على وأكرمني بمواصلة تلقي العلم الصحيح في هذه الجامعة المباركة، وكان لزاماً على طالب الدراسات العليا أن يتقدم بموضوع في تخصصه؛ أحببت أن يكون موضوعى حول:

## «المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار».

أحاول فيه التبيين، وإظهار الحق والنصح للمسلمين، مستعيناً بالله رب العالمين، راجياً منه الفوز يوم الدين.

## أسباب اختيار الموضوع:

أولاً: علو درجة الذِّكْر، وقدره من بين العبادات.

ثانياً: شمولية الذّكر لأبواب العقيدة؛ إذ فيه ترسيخ العقيدة الصحيحة من: توحيد الله في أسمائه، وصفاته وربوبيته، وألوهيته، وزيادة الإيمان، وترسيخ للإيمان بالملائكة، والكتب، والرسل، والقضاء والقدر، والبعث والنشور والجزاء.

ِث**الث**اً: لما في الذِّكْر من فوائد جليلة تزكي النفوس وتطهرها.

رابعاً: تبيين لما وقع فيه الناس من تناقض؛ فالكثير منهم يذكر الله ويخالف معتقده ذكره. فالمسلمون كلهم يقولون مثلا: "سبحان ربي الأعلى" في سحودهم ولكن بعضهم يعتقد أن الله في كل مكان، أو حل بالأحسام، وينفون علو ذاته في المن لسالهم ندينهم، وكذا بيان ما وقع فيه كثير من الناس من ابتداع أذكار قد ملئت بأنواع من الشرك والمخالفة.

خامساً: مما دفعني لهذا الموضوع أيضا أمر مهم أثر في نفسي تأثيراً بالغاً، عرفت من خلاله أهمية الذِّكْر في هذا الموضوع، وهذا الأمر هو اهتمام السلف بأحاديث الأذكار في أبواب العقيدة. فالبخاري - رحمه الله - ضمّن كتابه التوحيد في صحيحه أحاديث كثيرة من أحاديث الأذكار، وكذلك ابن خزيمة في كتابه التوحيد وأئمة الهدى غيرهما كانوا يستدلون بأحاديث الأذكار لتقرير العقيدة الصحيحة، والرد على المخالفين.

سادساً: أن هذا الموضوع لم يفرد برسالة علمية -حسب استفساري عنه في باقى الجامعات- تستوفي أطرافه، وتجمع شتاته، من بطون الكتب، و كلام العلماء.

سابعاً: إن ذكر الله على أصل الإيمان، وأصلٌ لكل علم؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ذكر الله يعطى الإيمان، وهو أصل الإيمان، والله سبحانه هو رب كل شيء ومليكه، وهو معلم كل علم وواهبه، فكما أن نفسه أصل لكل شيء موجود؛ فذكره والعلم به أصل لكل علم "(١).

ثامناً: التشجيع الكبير الذي تلقيته من مشايخي للكتابة في هذا الموضوع، والعمل فيه. تاسعاً: أن هذا الموضوع في الأذكار باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله تعالى؛ وبيان ذلك: أن من أصول ومبادئ الدعوة إلى الله تعالى أن يُدعى الناس من الباب الذي يحبونه فيكون ذلك أدعى لقبول الحق والعمل به، والأذكار هي مما يحبه المسلمون أجمع وهي مما يلهجون به في صلواهم وصباحهم ومسائهم وذهاهم وإياهم، فيمكن للداعية إلى الله وإلى عقيدة التوحيد وما عليه أهل السنة والجماعة أن يدخل العقيدة الصحيحة من خلال الأذكار فيلقى بإذن الله تعالى صدراً رحباً واسعاً وقبولاً لدعوته لأنه لم يخرج عن المألوف، فيوضح للناس عقائدهم من خلال الأذكار والله أعلم.

عاشراً: انتشار كثير من الطرق الصوفية التي تزعم أنما على الحق وأن الأوراد والأذكار التي تبنى عليها هذه الطرق هي من مشكاة النبوة،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳۸/٤).

واغترار الناس بها، فمن الواجب أن يُبيّن زيف ما يدعون ويُكشف عن سوء ما ينطوي تحت أورادهم وأذكارهم المبتدعة من اعتقاد فاسد وضلال واضح وزيغ عن الجادة.

ولهذه الأسباب وغيرها اخترت هذا الموضوع المهم ؟ وإني لأرجو الله، وأسأله بأسمائه الحسني وصفاته العليا أن يكون وافياً نافعاً لي وللمسلمين، مقبولاً عند الله رب العالمين إنه سميع محيب الدعاء.

#### خطة البحث:

قد قسمت هذا الموضوع إلى مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة.

أما المقدمة: فتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج البحث فيه.

وأما الباب الأول: في معنى الذِّكْر وأنواعه وآدابه وفوائده وحُكمه الشرعي ويشتمل على أربعة فصول:

الفصل الأول: تعريف الذِّكْر والكلمات الدالة على معناه وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في معنى الذِّكْر اللغوي والشرعي ويشتمل على ثلانة مطالب: المطلب الأول: في أصل الذِّكْر.

المطلب الثاني: في معنى الذِّكْر اللعوي.

المطلب الثالث: في المعنى الشرعي للذكر والمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي. المبحث الثانى: في الكلمات الدالة على معنى الذِّكر.

الفصل الثابي: في أقسام الذِّكْر ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: أقسام الذِّكْر باعتبار مشروعيته.

المبحث الثاني: أقسام الذُّكر باعتبار مصدره ومحله.

المبحث الثالث: أقسام الذِّكْر باعتبار تقييده وإطلاقه.

المبحث الرابع: أقسام الذِّكْر باعتبار معانيه.

الفصل الثالث: عناية القرآن والسنة بالذِّكْر وذكر فوائده وقواعده وآدابه ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: عناية القرآن الكريم بالذُّكْر.

المبحث الثاني: عناية السنة المطهرة بالذُّكْر.

المبحث الثالث: فوائد الذِّكْر وآثاره على الفرد والمحتمع.

المبحث الرابع: قواعد مهمة في الذُّكْر وآدابه.

الفصل الرابع: في حكم الذِّكْر الشرعى ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: في أقوال العلماء في حكم الذُّكْر.

المبحث الثاني: الترجيح بين الأقوال.

وأما الباب الثاني ففي منزلة الذُّكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات ويشتمل على أربعة فصول:

الفصل الأول: الذِّكْر يزيد في الإيمان ويرسخ التوحيد بأقسامه في نفس الذاكر ويشتمل على أربعة مباحث: المبحث الأول: في كون الذِّكْر يزيد في الإيمان وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ملخص الكلام حول زيادة الإيمان ونقصانه.

المطلب الثاني: زيادة الإيمان بذكر الله عزوجل ودلالة الذُّكْر على مسألة الاستثناء في الإيمان وبيان الراجح فيها.

المبحث الثاني: في دلالة الذِّكْر على وجود الله عزوجل وتوحيد الربوبية وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية وبيان ما كان عليه المشركين من توحيد.

المطلب الثاني: دلائل توحيد الربوبية من خلال الأذكار.

المطلب الثالث: دلالة الأذكار على حصائص الرب سبحانه وتعالى.

المطلب الرابع: الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية.

المبحث الثالث: في دلالة الذُّكر على توحيد الأسماء والصفات وعلاقته الوثيقة به وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات.

المطلب الثاني: دلالة الأذكار على بعض القواعد في الأسماء والصفات.

المطلب الثالث: دلالة الأذكار على كثير من أسماء الله الحسين وبيان معانيها.

المطلب الرابع: دلالة الأذكار على كثير من صفات الله على ومعانيها والرد على المخالفين فيها.

المبحث الرابع: في دلالة الذِّكْر على توحيد الألوهية وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية وبيان أهميته وأدلته.

المطلب الثاني: أفضل الذِّكْر كلمة الإخلاص وبيان فضلها ومعناها وشروطها.

المطلب الثالث: بيان ما اشتملت عليه الأذكار من أنواع العبادات.

الفصل الثاني: في كون الدِّكْر يرسخ الإيمان بالملائكة والكتب والرسل وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: دلالة الذِّكْر على ترسيخ الإيمان بالملائكة.

المبحث الثاني: دلالة الذِّكْر على الإيمان بالكتب.

المبحث الثالث: دلالة الذِّكْر على الإيمان بالرسل وعلى بعض حقوق المصطفى عِلَيًّا.

الفصل الثالث: في كون الذِّكْر يرسخ الإيمان باليوم الآخر في نفس الذاكر وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: دلالة الذُّكْر على عذاب القبر ونعيمه.

المبحث الثاني: دلالة الذُّكْر على الجنة ونعيمها.

المبحث الثالث: دلالة الذُّكْر على النار وعذابها.

الفصل الرابع: في كون الذِّكْر يرسخ الإيمان بالقضاء والقدر وفيه الرد على الطوائف المخالفة في هذا الباب وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: دلالة الذِّكْر على تحقيق القدر وإثباته والدلالة على العدل والحكمة. المبحث الثاني: دلالة الذِّكْر على الرد على الطائفتين المحالفتين في هذا الباب القدرية والجبرية ومناقشتهما في عدة مسائل حالفتا طريق الحق فيها.

المبحث الثالث: أحكام الرضى بقضاء الله وقدره.

المبحث الرابع: اشتمال الذِّكْر على مراتب القضاء والقدر.

المبحث الخامس: بيان معنى (لا حول ولا قوة إلا بالله).

وأما الباب الثالث: في الذِّكْر غير المشروع وفيه فصلان:

الفصل الأول: أسباب انتشار الذِّكْر غير المشروع وآثاره السيئة ومظاهر الغلو فيه، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أسباب انتشار الذِّكْر غير المشروع في العالم الإسلامي.

المبحث الثاني: الآثار السيئة المترتبة على الأذكار غير المشروعة.

المبحث الثالث: مظاهر الغلو في الأذكار.

المبحث الرابع: ذكر بعض المخالفات العقدية في الأذكار غير الشرعية.

الفصل الثاني: في الأذكار المبتدعة وما ورد في التحذير من الابتداع في الذِّكْر وغيره من العبادات وذكر جملة من نماذج وصور من الذِّكْر غير المشروع وفيه مبحثان:

المبحث الأول: فيما ورد في التحذير من الابتداع عموماً وفي الذُّكْر خصوصاً من

المطلب الثاني: الذُّكُر الراتب.

المطلب الثالث: الذُّكْر الجماعي.

وأما الباب الرابع: شبه القائلين بالذَّكْر غير المشروع ومناقشتها والرد عليها ... ويشتمل على تمهيد وفصلين:

الفصل الأول: شبههم فيما احتجوا به من الأدلة الصحيحة ومناقشتها ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: شبههم فيما احتجوا به من القرآن الكريم ومناقشتها.

المبحث الثاني: شبههم فيما احتجوا به من السنة الصحيحة ومناقشتها.

الفصل الثاني: شبههم فيما احتجوا به من الأدلة غير الصحيحة ومناقشتها ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: شبههم فيما احتجوا به من الأحاديث الضعيفة والرد عليها. المبحث الثاني: شبههم فيما احتجوا به من الأحاديث الموضوعة والرد عليها. المبحث الثالث: شبههم فيما احتجوا به من الحكايات والمنامات والرد عليها. وقبل الخاتمة جعلت ملحقاً يشتمل على نماذج من الأذكار الشرعية المقيدة والمطلقة.

### منهج البحث:

سلكت في هذا البحث منهجاً توضحه النقاط التالية:

وأما الخاتمة: فتحتوي على أهم النتائج.

- 1- جمع المادة العلمية المتعلقة بالموضوع من مظالها على حسب استطاعتي، وتقسيمها على حسب فصول ومباحث خطة البحث.
  - عزو الآيات الواردة بذكر رقمها، وذكر اسم السورة.
- ٣- عزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية، مع ذكر أقوال أهل العلم من أهل الحديث في بيان درجة الحديث، إن كان في غير الصحيحين، أما إن كان في الصحيحين؛ فأقتصر عليهما غالباً، لأنه جاز القنطرة، وكذلك أصنع في آثار الصحابة والتابعين. وإن لم أقف على كلام لهم احتهد في الحكم على الحديث وفق قواعدهم.
  - ٤- أستخرج المباحث العقدية من الأحاديث الصحيحة.
    - ٥- توثيق النقول من مصادرها التي نقلت منها.
  - ٦- الإشارة إلى المصدر برقم الجزء والصفحة والباب إن احتيج إليه.
    - ٧- ترجمة للأعلام غير المشهورين.
    - ٨- التعريف بالفرق والطوائف والمصطلحات التي ترد في الرسالة.
      - ٩- شرح المصطلحات الغريبة من كتب غريب الحديث وشروح السنة.
- ٠١- تكرار الحديث في مواضع عدة من الرسالة ؛ لأنه قد يحتوي على أكثر من مسألة عقدية، وكذلك أقوال العلماء قد أكررها حسب الحاجة.
  - ١١- الخاتمة. وفيها أهم النتائج والوصايا.
- 17 الفهارس العلمية: 1 فهرس الآيات القرآنية. 7 فهرس الأحاديث النبوية. 7 فهرس الآثار. 8 فهرس الأعلام. 9 فهرس الموضوعات.

### كلمة شكر

فالحمد لله أولاً وآخراً والشكر له سبحانه وتعالى على جميع نعمه الظاهرة منها والباطنـــة التي لا تحصى، وأشكره سبحانه وتعالى على توفيقه وتيسيره لجميع الأمور.

ثم أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لوالدي الكريمين اللذين كانا يكثران من الدعاء لي بالتوفيق والسداد والرضا، واللذين شجعاني على طلب العلم، ومواصلة الدراسة، فأسأل الله أن يبارك لهما في عمرهما، ويختم لهما بأحب الأعمال إليه، ويدخلهما الجنة، ثم أشكر القائمين على الجامعة الإسلامية المباركة والتي أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلها على مرّ الأيام والدهور حصناً منيعاً، وطوداً شامخاً، ومنارة هدى، ومنبع خير لجميع المسلمين، والشكر موصول للقائمين على هذه البلاد المباركة، بلاد التوحيد والسنة.

كما أتوجه بالشكر الخاص لشيخي وأستاذي الفاضل فضيلة الدكتور عبد الله بن سليمان الغفيلي، المشرف على هذه الرسالة، والذي لم يألُ جهداً ولم يدخر وسعاً إلا وبذله، فأشكره على نصائحه القيمة وتوجيهاته السديدة، فجزاه الله عني خيراً، وأجزل له الأجر والمتوبة وبارك الله في علمه وعمره.

ثم أشكر جميع المشايخ والأخوة الذين استفلت منهم، وقلموا لي بعض التوجيهات والنصائح والذين وفّروا لي بعض المراجع فجزاهم الله خيراً ووفقهم لكل خير، وأخص بالذكر منهم شيخي الفاضل أ.د/عبد الرزاق العباد، الذي شجعني على هذا البحث، وأفلت منه كثيراً في كثير من المسائل، ثم أشكر الشيخين الفاضلين اللذين ناقشا رسالتي الشيخ: يوسف السعيد، ومحمد بن عبد الوهاب العقيل، كما أشكر زوجتي أم الحسن التي ضحّت وبذلت وسعها ووقتها في توفير الوقت لإخراج هذه الرسالة، فجزاها الله عني خيراً وأجزل لها الأجر والتواب. وصلى الله على نينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

## الباب الأول:

في معنى الذِّكْر وأنواعه وآدابه وفوائده وحُكمه الشرعي.

ويشتمل على أربعة فصول:

الفصل الأول: في تعريف الذِّكْر والكلمات الدالة على معناه.

الفصل الثاني: في أقسام الذِّكْر.

الفصل الثالث: في فوائد الذِّكْر وآدابه.

الفصل الرابع: في حكم الذِّكْر الشرعي.



# الفصل الأول في تعريف الذِّكْر والكلمات الدالة على معناه

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في معنى الذِّكْر اللغوي والشرعي.

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في أصل كلمة الذِّكْر

المطلب الثاني: في معنى الذِّكْر اللغوي.

المطلب الثالث: في المعنى الشرعي للذكر والمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي.

المبحث الثاني: في الكلمات الدالة على معنى الذِّكْر.

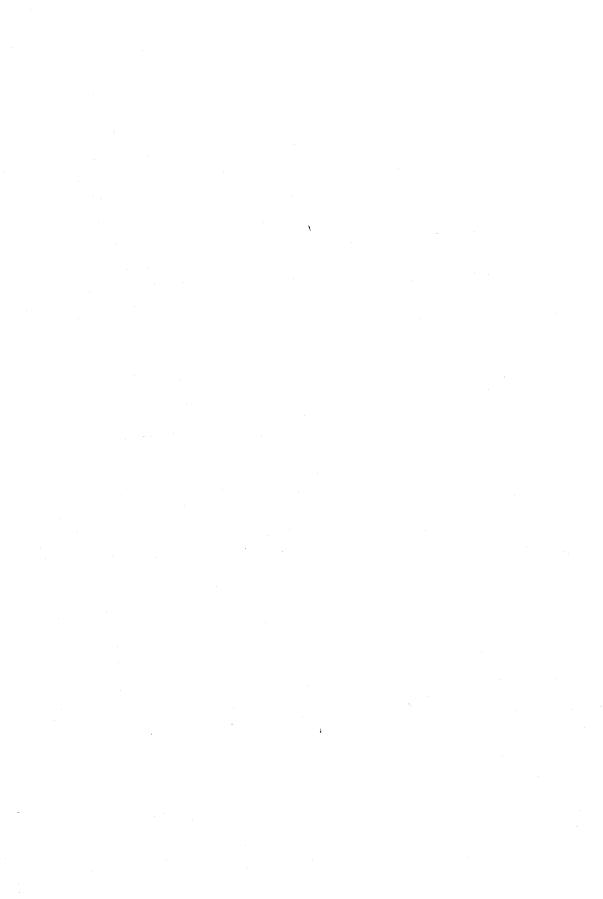

# المبحث الأول: في معنى الذِّكْر اللغوي والشرعي.

المطلب الأول: في أصل كلمة الذِّكْر:

أصلُ كلمة الذِّكْر مصدرٌ لفعل ( ذَكر)، وهو مصدر سماعي، وهو المصدر المشهور للفعل (ذكر).

وذكر العلماء مصادر أخرى للفعل (ذكر) منها:

۱- (ذُكْر)<sup>(۱)</sup> يُقال: اجعله منك على ذُكْر، بضم الذال أي: لا تنسه واذكره على الدوام، ويقال: هو مني على ذكر وعلى ذُكر لغتان<sup>(۲)</sup>.

٢ - وهناك مصدر ثان وهو (تَـدْكار)، يُقال: ذكر الله يذكره ذكراً وتذكاراً على وزن تفعالاً (٣).

٣ – وهناك مصدر ثالث وهو: (ذكرى) تقول ذكر يذكر ذكراً وذكرى (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب لابن منظور (٥/٥) (ط٢/٢١هـ إحياء التراث العربي بيروت)، وانظر المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (٤٨٩/٦)، (ط٢/١٣٩١هـ، المكتبة التجارية لمصطفى الباز) ومعجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس(٣٥٨/٢) (ط/٩٩١ هـ.، دار الفكر، تحقيق عبد السلام هارون).

<sup>(</sup>٢) إصلاح المنطق لابن السكيت ص ١٦٨ (ط/دار المعارف).

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط (٩٤/٢). ط١٥/١٤١هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٤) جمهرة اللغة لابن سيده (٢/ ٣١٠)، (مطبعة بحلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد)،

ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَخْلُصْنَاهُم بَخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّار ﴿ إِنَّا أَخْلُصْنَاهُم بَخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّار ﴿ إِنَّا أَخْلُصْنَاهُم بَخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّار أي يُذكرون ذكراً حسناً، أو أحلصناها لهم بذكرهم لها(٢).

ومن ذلك قول الشاعر:

يا قلب دع ذكري بثينة إنها وإن كنت تمواها تظن وتبخل<sup>(٢)</sup>.

٤ - والمصدر الرابع هو: (الذُّكْرة)، ومنه قول الشاعر: أتَّى ألمَّ بــك الخيال يطيف ومطافه لك ذُكرة وشغوف (٤). أي ذكر و شغوف.

#### 

والمحكم له أيضاً (٩٠/٦)، وإصلاح المنطق ص ١٦٨، ونحوه في لسان العرب (٤٨/٥). (١) سورة ص الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٢٤٣١/٤)، (ط١٤١٩/١ هـ مكتبة دار السلام الرياض)، وانظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص٦٦١، (ط١٤١٩/١هـ مؤسسة الرسالة، بيروت)، وتهذيب اللغة للأزهري (١٦٥/١٠)، (مطابع سحل العرب، القاهرة، تحقيق على حسن هلالي).

<sup>(</sup>٣) الشاعر هو: حميل بن معمر انظر ديوانه ص٩٥١، وانظر ترجمة جميل في وفيات الأعيان (١/٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لكعب بن زهير، انظر ديوانه ص٩٤ بشرح ودراسة د. مفيد قميحة، ط ١/٠١٤١هــ الناشر: دار الشواف، الرياض، وانظر: لسان العرب (٥/٥).

## المطلب الثاني: في معنى الذِّكْر اللغوي.

وردت مادة (ذك ر) في الكتاب والسنة وكلام أهل اللغة وأريد بما معان مختلفة:

فأما أصل الذّكر في اللغة فقد قال الواحدي (١): "أصل الذّكر في اللغة التنبيه على الشيء ومن ذكرك شيئاً فقد نبّهك عليه، وإذا ذكرته فقد نبهته عليه، ومعنى الذّكر حضور المعنى في النفس، ثم يكون تارة بالفعل وتارة بالقول، وليس بشرط أن يكون بعد نسيان "(٢).

وقال ابن سيده (٣٠): "الذِّكْر الحفظ للشيء والذَّكْر أيضاً يجري على اللسان "(٤).

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري الشافعي، له مؤلفات كثيرة في التفسير واللغة والأدب منها أسباب النزول (ت:٤٦٨هـ)، انظر ترجمته: في وفيات الأعيان (٣٠٣/٣)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٣٣٩/١٨)، (ط-٤١٤/١هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت)، وطبقات المفسرين للسيوطي ص ٧٨.

<sup>(</sup>٢) نقله عنه النووي في تهذيب الأسماء واللغات (١١١١) (طبعة دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٣) هو علي بن إسماعيل الأندلسي الضرير إمام في اللغة العربية (ت: ٤٥٨هـ). انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (١٤٤/١٨-١٤٦)، والعبر في خبر من غبر (٣٠٨/٢).

<sup>(</sup>٤) المحكم لابن سيده (٢/٩٨٦)، وانظر: كتاب العين للفراهيدي (٣٤٦/٥) (ط/ ١٩٤٦م، دار الشئون الثقافية، بغداد)، ولسان العرب (٤٨/٥)، وتاج العروس للزبيدي (٣٤٦/١)، (ط/١٣٩٢هـ دار إحياء التراث العربي، بيروت).

وقال ابن فارس<sup>(۱)</sup>:" (ذكر): الذال والكاف والراء أصلان عنهما يتفرع كلم الباب... والأصل الآخر ذكرت الشيء خلاف نسيته ثم حُمل عليه الذِّكْر باللسان ويقولون: اجعله منك على ذُكر بضم الذال أي لا تنسه"<sup>(۲)</sup>.

وقال القرطبي<sup>(٣)</sup> رحمه الله: "وأصل الذّكر التنبه بالقلب للمذكور والتيقظ له، وسمي الذّكر باللسان ذكراً لأنه دلالة على الذّكر القلبي غير أنه لّما كثر إطلاق الذّكر على القول اللساني صار هو السابق للفهم "(٤).



<sup>(</sup>١) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي المحدث كان إماماً في الأدب متفقهاً

على مذهب الإمام مالك متكلماً على طريقة أهل الحديث (توفي: ٣٩٥هـ)، انظر: سير أعلام النبلاء (١٠٤/١٧).

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة (٣٥٨/٢).

<sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي أبو عبد الله، من كبار المفسرين صالح متعبد من أهل قرطبة صاحب الجامع لأحكام القرآن في التفسير. انظر ترجمته في: مقدمة الجامع لأحكام القرآن، ونفح الطيب (٢٨/٢)، والأعلام للزركلي (٣٢٢/٥) (ط/دار العلم للملايين بيروت).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٧١/٢) (ط/دار إحياء التراث العربي).

## وأما المعاني التي أطلقت على الذُّكْر فهي كثيرة:

وقد أوصلها أصحاب كتب الأشباه والنظائر إلى عشرين وجهاً تقريباً وسأذكر تلك المعاني مع ذكر شواهد من استعمالها في الكتاب أوالسنة أو كلام العلماء وأهل اللغة.

وأبدأ الآن بسردها مستعيناً بالله عزوجل.

## فأول إطلاقات الذُّكُر:

يطلق ويراد به: الذِّكْر باللسان:

قال الفراء(١): الذِّكْر ما ذكرته بلسانك وأظهرته(٢).

وقال ابن منظور(٣): الذِّكْر أيضاً الشيء يجري على اللسان والذِّكْر جَرْيُ الشيء على لسانك<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) يحيى بن زياد الديلمي مولى بني أسد إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب (١٤٤ - ٢٠٧ هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (١١٨/١٠)، ووفيات الأعيان (۲۲۸/۲)، و هذيب التهذيب لابن حجر (۲۱۲/۱۱).

<sup>(</sup>٢) المحكم لابن سيده (٦/ ٤٩٠)، و لسان العرب لابن منظور (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن مكرم بن على الأنصاري الإفريقي أبو الفضل بن منظور الإمام اللغوي الحجة وهو صاحب لسان العرب (توفى: ٧١١ هـ).

انظر ترجمته: فوات الوفيات (٢٦٥/٢)، والدرر الكامنة (٢٦٢/٤)، وشذرات الذهب (۲۹/۶).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب لابن منظور (٥/٨٤).

وقال أبو البقاء الكفوي<sup>(۱)</sup>: الذَّكْر بالكسر له معنيان: أحدهماالتلفظ بالشيء...<sup>(۲)</sup>. وذكر هذا غير واحد من أهل العلم<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) أيوب بن موسى الحسيني الكوفي كان من قضاة الأحناف عاش وولي القضاء في عكفة بتركيا، وبالقدس وببغداد (توفي: ١٠٩٤م)، انظر: هدية العارفين ص ٢٢٩، والأعلام (٣٨/٢).

<sup>(</sup>٢) الكليات للكفوي ص٥٥، (ط٢/٩/١هـ مؤسسة الرسالة، بيروت، عناية د/عدنان درويش).

<sup>(</sup>٣) انظر: تمذيب اللغة للأزهري (١٦٢/١٠)، و العين للفراهيدي (٥/٣٤)، والمحكم لابن سيده (٢٨٩/٦)، والنكت والعيون للماوردي (٢٦/١٥)، (ط/دار الكتب العلمية) ونزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي ص٢٠٣ (ط١٠٤/٤هـ مؤسسة الرسالة،بيروت)، وزاد المسير لابن الجوزي (٣١٣/٣) و (٢١٣/٣). (ط٣/٤٠٤). (ط٣/٤٠). (ط٣/٤٠). (ط٣/٢١) المكتب الإسلامي، بيروت)، والوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز ومعانيها لأبي عبد الله الدامغاني (٢/٢٤) (ط١/٩١٤) والقاموس المحيط للفيروز آبادي (٢/١٤)، والعلم الهيب للعيني ص٤٨، وضياء المعالم شرح على ألفية الغريب للبن العالم (٢٤/١) تأليف محمد باي بلعالم (ط/مطابع عمار فرفي، باتنة، الجزائر).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية: ١٢١.

<sup>(</sup>٥) الكليات للكفوي ص٥٦.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية: ٢٠٠.

قال العيني: "أي فاذكروا الله باللسان"(١).

وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ﴾ (٢)
قال ابن كثير (٣) رحمه الله: "أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم
وسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم (٤).

ومنها قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَـٰمَا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾ (٥).

وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ ﴾ (١). وكذلك قوله: ﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيْسَامِ مَّعْدُودَ اتِ ﴿ ﴾ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيْسَامِ مَّعْدُودَ اتِ ﴿ ﴾ كل هذه الآيات تدل على ذكر اللسان.

<sup>(</sup>١) انظر: العلم الهيب للعيني ص٤٨.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٩١.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء الدمشقي صاحب التفسير (٣) المشهور باسمه والمعدود من أحسن ماكتب في التفسير (توفي: ٨٧٤ هـ).

انظر ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر (۳۹۹/۱)، وطبقات المفسرين للداوودي (۱۱۰/۱). و النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (۱۲/۱۱).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٢١٥/٢) (ط١٤١٤١هـ، دار الراية).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة الآية: ٢٠٣.

ثانياً: يطلق الذِّكْر ويراد به الذِّكْر بالقلب: ويكون مضموم الذال، والكاف ساكنة (ذُكْر).

قال الفراء: "والذُّكْر بالقلب يقال مازال مني على ذُكر أي لم أنسه"(١). فالمذكور يكون حاضراً في النفس والذهن لايذهب عن البال.

وذكر هذا المعنى غير واحد من أهل العلم<sup>(٢)</sup>.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَلَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ. أَنفُسَهُمْ ذَكِرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ ﴾(٣).

قال الماوردي (٤) عن هذا الذِّكْر: "فيه قولان: أحدهما أنهم ذكروه بقلوبهم فلم ينسوه ليعينهم ذكره على التوبة والاستغفار "(٥).

وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٥/٨٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: الوجوه والنظائر (۳٤٣/۱)، ونزهة الأعين النواظر ص۳۰۱، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (۱۱۱/۱)، ولسان العرب (۴۹۵)، والكليات لأبي البقاء ص٥٦، وضياء المعالم (۱۲۰/۲).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية: ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) على بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي من أشهر قضاة عصره (٣٦٤ - ٤٥٠ هـ) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (٦٤/١٨).

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون للماوردي (٤٢٤/١)، وانظر: زاد المسير لابن الجوزي لهذه الآية (٢٦٣١).

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف الآية: ٢٠٥.

فقد فُسِّر الذِّكْر فيها على قول بعض المفسرين بأنه ذكر القلب واستدامة الفكر، كما قال الماوردي: "وفي هذا الذُّكْر ثلاثة أوجه ...والثاني: أنه ذكر بالقلب باستدامة الفكر حتى لا ينسى نعم الله الموجبة لطاعته"(١)

### ثالثاً: بمعنى الثناء:

قال الزجاج(٢): "وفلانٌ يذكر الله أي يصفه بالعظمة ويثني عليه و يو حده"(٣).

ويكون الثناء باللسان، وذكر هذا المعنى غير واحد من العلماء(١). والثناء على الله يكون بذكر جميع محامده وصفاته وأسمائه وتقديسه وتسبيحه وتمليله ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكِرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ (0).

<sup>(</sup>١) النكت والعيون للماوردي (٢/٩٠/٢)، وذكر ابن الجوزي للآية هذا المعني في تفسيره (٣١٣/٣).

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج عالم بالنحو واللغة كان من أهل العلم والأدب والدين (توفي: ٣١٣ وقيل ٣١٠ هـ) في بغداد. انظر: معجم الأدباء (٤٧/١)، تاريخ بغداد (٨٩/٦)، وفيات الأعيان (٩/١) (ط/دارالثقافة، بيروت) والأعلام (١/٠٤).

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة للأزهري (١٠/١٠)، ولسان العرب (٥٠/٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: المحكم لابن سيده (٦/ ٤٩)، ونزهة الأعين النواظر ص٥٠٥، ولسان العرب (٥/٥)، والقاموس المحيط (٩٤/٢)، والكليات ص٤٥٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء الآية: ٢٢٧.

وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذَكْرَا كَثِيرًا ﴾ (١).

قال صاحب الكشاف: "اذكروا الله: اثنوا عليه بضروب الثناء من التقديس والتمحيد والتهليل وما هو أصله وأكثروا من ذلك"(٢).

وذكر ابن الجوزي وجهاً من التفسير لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَأَذَّكُرُواْ آللَّهُ كُمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ: والوجه الثاني: أنه الثناء على الله والحمد له(٢).

# رابعاً: الذِّكْر بمعنى الصلاة:

قال ابن سيده: "الذِّكْر الصلاة لله"(٥). وكذا ذكره غيره (٦).

وقد جاء لفظ الذِّكْر بمعنى صلاة الجمعة تارة، والصلوات الخمس تارة، وصلاة العصر تارة أخرى.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٣/٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية: ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) زاد المسير (١٠/٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) المحكم لابن سيده (٦/٩٠)

<sup>(</sup>٦) انظر: العين للفراهيدي (٣٤٦/٥)، و لهذيب اللغة للأزهري (١٦٢/١٠)، ومشارق الأنوار للقاضى عياض (٢٦٩/١)، (ط/دار التراث بالقاهرة)، ونزهة الأعين ص٥٠/٥، ولسان العرب (٥٠/٥)، والقاموس المحيط (٩٤/٢)، والوجوه والنظائر (٢/٦٤)، وبصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي (١٣/٣ - ١٥)، والكليات للكفوي ص٤٥٧.

قال ابن جرير (۱) رحمه الله: "قال ابن زيد في قوله تعالى: ﴿فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَاتَدْ صُورُواْ آلله كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ (٢): فإذا أمنتم فصلوا الصلاة كما افترض الله عليكم وقوله هاهنا: فاذكروا الله، قال:الصلاة "(٣).

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِذَاقَ ضَيْتُهُ الصَّكَلُوٰةَ فَٱذَّكُرُواْ ٱللَّهُ قِيَامًا وَقُعُودًا ﴾ (أ)، وفسره ابن مسعود – رضي الله عنه – بقوله: "إنما يعني بهذا الصلاة المكتوبة إن لم تستطع قائماً فقاعداً وإن لم تستطع فصل على حنبك فالمراد نفس الصلاة لأن الصلاة ذكر لله تعالى وقد اشتملت على الأذكار المفروضة والمسنونة "(٥).

<sup>(</sup>۱) محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر المؤرخ المفسر الإمام، ولد في آمل طبرستان واستوطن بغداد، له كتب أهمها تاريخه وتفسيره، قال عنه ابن الأثير: أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ، كان مجتهدا في أحكام الدين لايقلد أحداً. انظر ترجمته: تاريخ بغداد (۱۲۲/۲)، وتذكرة الحفاظ (۲۱/۲)، وسير أعلام النبلاء (۲۲۷/۱)، وطبقات الشافعية للسبكي (۲۲۰/۳)، والوفيات (۲۱/۲۰).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية: ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري المسمى جامع البيان (٥٧٧/٢)، (ط١٣٨٨/٣هـ مصطفى الباني مصر)، وانظر: زاد المسير لابن الجوزي (١٨٥/١).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) نقله عنه القرطبي في تفسيره (٥/ ٣٧) وفي (٣١١/٤)، وابن الجوزي في تفسيره (١٨٧/٢).

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِ مِّ تِجَنْرَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ ﴾ (١)، قال ابن حرير: "وقال بعضهم معنى ذلك: لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيع عن الصلوات المفروضة عليهم. ونقل عن ابن عباس قوله: يقول عن الصلاة المكتوبة "(٢). وبه قال عطاء وسالم وابن عمر (٣).

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمُوا لُكُمْ وَلَآ أَوْلَكُ كُمْ عَن ذِكِرِ لللهِ ﴾ ،

قال ابن جرير: "وقيل: عَنى بذكر الله جل ثناؤه في هذا الموضع: الصلوات الخمس ونقل هذا التفسير عن الضحاك(٥).

وقوله تعالى: ﴿ يَــَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ آذَكُرُواْ آللَهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ (٢٠). قال ابن السائب: إنه الصلوات الخمس (٧٠).

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري (۱۸/۱۸).

<sup>(</sup>٣) زاد المسير لابن الجوزي (٤٨/٦).

<sup>(</sup>٤) سورة المنافقون الآية: ٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (١١٧/٢٨).

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٧) زاد المسير لابن الجوزي (٣٩٦/٦)، وانظر تفسير أبي المظفر السمعاني (٢٩١/٤) (ط/دار الوطن).

وأما صلاة الجمعة فقوله تعالى: ﴿ فَٱسْعَـوْاْ إِلَىٰ ذِكُرِ ٱللَّهِ ﴾ (١). قال ابن الجوزي(٢): "في المراد بذكر الله قولان: أحدهما: أنه الصلاة قاله الأكثرون..."(٣).

وقال السمعاني(٤): "إلى ذكر الله"فيه قولان: أحدهما: أنه الخُطبة والآخر أنه الصلاة وهو الأصح"(°).

وأما صلاة العصر ففي قوله تعالى عن سليمان عليه السلام: ﴿ فَـُقَالَ إنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْر رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ قال ابن الجوزي: والمفسرون على أن المراد بذكر ربه: صلاة العصر، قاله على وابن مسعود وقتادة في آخرين "(٧).

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة الآية: ٩.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي القرشي البغدادي أبو الفرج، علامة عصره في التاريخ والحديث كثير التصانيف مولده ووفاته ببغداد (توفي سنة ٩٧٥ هـ) من كتبه تلبيس إبليس ونزهة الأعين النواظر.

انظر ترجمته: البداية والنهاية (٢٨/١٣).

<sup>(</sup>٣) زاد المسير لابن الجوزي (٢٦٥/٨).

<sup>(</sup>٤) الإمام العلامة مفتي خراسان شيخ الشافعية أبو المظفر منصور بن محمد بن عبـــد الجبار التميمي السمعاني المروزي. انظر: السير (٩ ١/٤/١)، وطبقات المفسرين للداوودي (١٣٩/٢).

<sup>(</sup>٥) تفسير السمعاني (٤٣٥/٥).

<sup>(</sup>٦) سورة ص الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٧) زاد المسير (١٢٩/٧)، وانظر تفسير الماوردي النكت والعيون (٩٢/٥)، وتفسير القرطبي (١٩٥/١٥- ١٩٦)، وتفسير ابن كثير (٢٤٢٢/٤)، (ط/دار السلام).

والصلاة لغة الدعاء والدعاء ضرب من الذِّكْر.

## خامساً: بمعنى الشرف.

قال ابن فارس: "الذِّكْر: العلاء والشرف وهو قياس الأصل"(١). وذكر هذا المعنى غير واحد من العلماء(٢)، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ هَاٰذَا ذِكُرُ اللهِ عَلَى اللهِ الْجُوزِي: "أي شرف وثناءٌ جميل يُذكَرون به أبداً"(٤).

وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَنزَلَّنآ إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكَّرُكُمْ ﴿ (٥).

قال ابن جرير: "اختلف أهل التأويل في معنى ذلك...وقال آخرون: بل عنى بالذِّكْر في هذا الموضع: الشرف، وقالوا: معنى الكلام لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه شرفكم"(٦).

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (٣٥٨/٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: كتاب العين للفراهيدي (٥/٥)، والمحكم لابن سيده (٢/٩/١)، والحكم لابن سيده (٢/٩/١)، والنظائر ولسان العرب (٥/٠٥-٥١)، وتفسير القرطبي (٣٣١/١)، والوجوه والنظائر (١٤/٣)، ونزهة الأعين ص٤٠٣، وبصائر ذوي التمييز (١٤/٣)، والقاموس المحيط (٤/٢).

<sup>(</sup>٣) سورة ص الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٤) تذكرة الأريب في تفسير الغريب (١٢١/٢) لابن الجوزي، وتفسيره زاد المسير (٤/٧).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء الآية:١٠.

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن جرير الطبري (٦/١٧)، وتفسير القرطبي (٢٧٣/١١).

وقوله تعالى: ﴿بَلَّ أَتَـيْنَـٰهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ﴾ (٢)، قال ابن جرير رحمه الله: "وقال آخرون: بل معنى ذلك بل أتيناهم بشرفهم وذلك أن هذا القرآن كان شرفاً لهم لأنه نزل على رجل منهم"<sup>(۳)</sup>.

> ومنه قوله تعالى: ﴿ صَ وَٱللَّقُرْءَان ذِي ٱلذِّكْر ﴾ (١٠). قال ابن جرير: "قال بعضهم: معناه ذي الشرف"(٥).

فالقرآن الكريم شريف ذو مترلة عالية كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ وَ فِيَ أُمِّ ٱلْكِتَـٰبِ لَدَيْنَـٰا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ ١٠٠٠، ومن حفظه وعمل به وتلاه وتدبره رفع الله ذكره وأعلى شأنه، فالقرآن ذو شرف كما أنه يشرف أصحابه وأهله.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١٨٤٠/٣)، (ط/دار السلام).

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٤٣/١٨).

<sup>(</sup>٤) سورة ص الآية: ١، ٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (١١٨/٢٣)، ونقل ابن جرير هذا المعنى عن ابن عباس وسعيد اين حبير وأبي حصين والسدي وابن عيينة وإسماعيل بن أبي خالد، وانظر: تفسير ابن كثير (٢٤١٢/٤)، وكذا فسره السمعاني في تفسيره (٢٢٣/٤)، وابن الجوزي في تذكرة الأريب (١١٧/٢).

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف الآية: ٤.

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكُ ﴾ (١).

"يعني القرآن شرف لك ولقومك من قريش إذ نــزل بلغتهم على رجل منهم نظيره: ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ حَتِنَبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴿ (٢) أَي شَرِفَكُم "(٣).

وإنما وضع الذِّكْر موضع الشرف لأن الشريف يذكر (١).

سادساً: الطاعة.

وذكر هذا المعنى غير واحد من العلماء<sup>(٥)</sup>.

قال الزجاج: "الذُّكْر: الطاعة"(١).

واستشهد مَنْ ذَكَر هذا المعنى بقوله تعالى: ﴿فَٱذْكُرُونِيَ أَذْكُرُ وَنِيَ أَذْكُرُ وَنِيَ أَذْكُرُ وَنِيَ أَذْكُرُ وَنِي أَذَكُمُ الله والطاعة (^).

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٩٣/١٦).

<sup>(</sup>٤) زاد المسير لابن الجوزي (٣١٨/٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: المحكم لابن سيده (٤٩٠/٦)، والوجوه والنظائر (٣٤٢/١)، ونزهة الأعين النواظر ص٤٠/١، والكليات ص٤٥٧، وبصائر ذوي التمييز (١٥/٣)، ولسان العرب (٥٠/٥).

<sup>(</sup>٦) لسان العرب(٥/٥٥).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة الآية: ١٥٢.

<sup>(</sup>٨) الوجوه والنظائر (٢/١٦).

قال سعيد بن جبير (١) رحمه الله: "اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي "(٢). وقال أيضاً: "فالذِّكْر طاعة الله فمن أطاع الله فقد ذكر الله ومن لم

يطع فليس بذاكر وإن أكثر التسبيح وتلاوة القرآن"<sup>(٣)</sup>.

ولما كان الذِّكْر مصاحباً لجميع العبادات والطاعات في أولها وأوسطها وآخرها - سواء ذكر اللسان أم ذكر القلب- سميت الطاعة به.

سابعاً: القرآن.

ذكره غير واحد من العلماء(٤).

ومن شواهده قوله تعالى: ﴿ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿ ﴾. قال القرطبي: "وهم بذكر الرحمن، أي: القرآن"(٢).

وقوله تعالى: ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم تُحْدَثٍ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمته ص۱۱.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير (۲۷۸/۱).

<sup>(</sup>٣) الفتوحات الربانية (١١٣/١).

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر ص٣٠٤، والكفوي في الكليات ص٤٥٧، والأصبهاني في المفردات ص٣٢٨ (ط١٤١٢/١هـ دار القلم، دمشق)، والقرطبي في تفسيره (٢٨٨/١١)، والدامغاني في الوجوه والنظائر (٣٤٤/١).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي (١١/٢٨٨).

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبياء الآية: ٢.

قال ابن الجوزي: "وفي هذا الذِّكْر ثلاثة أقوال: أنه القرآن، قاله ابن عباس، فعلى هذا تكون الإشارة بقوله: (محدث) إلى إنزاله له لأنه أنزل شيئاً بعد شيء (١).

وقوله تعالى: ﴿ وَهَلِذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَهُ ۚ ﴾ (٢).

قال ابن كثير: "يعني القرآن العظيم الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكيم حميد"(٣).

ومنه قوله تعالى: ﴿ أُءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلَ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِي ۗ ﴾ (١٠). قال ابن كثير: "يعني ألهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن عليه من بينهم كلهم"(٥).

وقوله تعالى: ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكَرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾ مُسْرِفِينَ ۞ ﴾ (١) فسره بعض العلماء بأن الذِّكْر هنا هو القرآن الحكيم (٧). وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِى ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ ۗ ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) زاد المسير (٣٣٩/٥)، وانظر تفسير الطبري (٣/١٧)، ونقل قول قتادة في ذلك.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١٨٤٩/٣).

<sup>(</sup>٤) سورة ص الآية: ٨.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير (٤/٥/٤).

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف الآية:٥.

<sup>(</sup>٧) نقله ابن الجوزي عن قتادة وابن زيد في زاد للسيير (٣٠٣/٧)، وانظر تفسير ابن كثير (٢٥٢٢٤).

<sup>(</sup>٨) سورة يس الآية: ١١.

قال ابن كثير: "إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذّكر، وهو القرآن العظيم"(١).

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ۞ ﴿ ''· قال ابن كثير: "ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذِّكْر وهو القرآن"(٣).

ثامناً: التوراة والإنجيل والكتب السابقة التي فيها تفصيل الدين ذكر هذا المعنى غير واحد من أهل العلم (٤).

قال الفراهيدي<sup>(°)</sup>: "والذِّكْر الكتاب الذي فيه تفصيل الدين وكل كتاب للأنبياء ذكر "(<sup>۱)</sup>، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحَى إِلَيْهِمُ فَسْعَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكر إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٢٣٥٨/٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر الآية: ٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١٥٤٤/٢).

<sup>(</sup>٤) الخليل في العين (٥/٣٤٦)، وابن الجوزي في نزهة الأعين ص٣٠٤، والراغب في المفردات ص٣٢٨، والكفوي في الكليات ص٢٥٧، وابن منظور في اللسان (٥/٥)، والفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز (١٥/٣).

<sup>(</sup>٥) الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم الفراهيدي الأزدي من أئمة اللغة والأدب وواضع علم العروض وهو شيخ سيبويه. انظر: تمذيب السماء واللغات (١٧٧/١)، وسير أعلام النبلاء (٢٩/٧)، وأنباه الرواة (١/١٤).

<sup>(</sup>٦) العين (٥/٣٤٦).

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبياء الآية: ٧.

قال ابن حرير: "فسئلوا أهل الكتب من التوراة والإنجيل"(١).

وقال ابن كثير: "أي اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوئف، هل كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة؟!"(٢).

وفسر بعضهم الذِّكْر في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّلِحُونَ ﴿ ﴾ (٣) أنه التوراة (١٠).

### تاسعاً: العيب.

قال الفراء: "وأنت قائل للرجل: لئن ذكرتني لتندمن وأنت تريد بسوء، فيحوز ذلك، قال عنترة:

لا تذكري فرسي وما أطعمتُه فيكون جلدُك مثل جلد الأجرب<sup>(٥)</sup> أراد لاتعيبي مهري، فجعل الذِّكْر عيباً<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٥/١٧) ونقل عن قتادة مثله.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۱۸٤۰/۳).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء الآية: ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) نقله ابن حرير (١٠٣/١٧) عن ابن عباس والصحاك وسعيد بن حبير، ونقل ابن كثير ذلك في تفسيره (١٨٧٦/٣) عن الحسن وقتادة والشعبي وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) انظر: مختار الشعر الجاهلي بشرح مصطفى السقا ص٣٩٦ (طبعة/الحلبي)، وشرح ديوان عنترة (ص ١٨)، (ط/دار الكتب العلمية. بيروت).

<sup>(</sup>٦) لسان العرب (٥٠/٥).

قال الزجاج: "ويقال فلان يذكر الناس أي يغتاهم ويذكر عيوهم"(١). وذكر هذا المعنى غير واحد من العلماء(٢).

ومن شواهده قوله تعالى: ﴿ أَهَىٰذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَنفِرُونَ ۞ ﴾ (٣).

قال ابن حرير: "يعني بقوله يذكر آلهتكم بسوء يعيبها...والعرب تضع الذّكر موضع المدح والذم، فيقولون: سمعنا فلاناً يذكر فلاناً وهم يريدون سمعناه يذكره بقبيح، ويعيبه ومن ذلك قول عنترة ...لاتذكري فرسي ...(1).

وقوله تعالى: ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَّى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ۚ إِبْرَاهِيمُ ﴿ ﴾ (°).

قال ابن جرير: "سمعنا فتً يذكرهم بعيب يقال له إبراهيم. ثم نقل قول ابن جريج قال: يذكرهم: يعيبهم. وقول ابن إسحاق: سمعناه يسبها ويعيبها ويستهزيء هما "(١).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) كأصحاب الكتب التالية: الوجوه والنظائر (۲/۱٪)، ونزهة الأعين النواظر ص٥٠٥، والكليات ص٠٤٥٠، وبصائر ذوي التمييز (١١/٣)، والغريبين للهروي (٦٧٨/٢). (ط١٩/١)، (ط٢٩/١) هـ..مكتبة الباز، مكةالمكرمة).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء الآية:٣٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (١٧/٥٧).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٦) جامع البيان للطبري (١٧/٣٩).

فمن هنا نلحظ أن الذّكر أحياناً يأتي للمدح والثناء، وأحياناً يأتي للشتم والعيب والتقبيح، فإن كان فيمن يحب فهو مدح وثناء، وإن كان فيمن يُكره فهو سب وتقبيح.

عاشراً: العظة والتذكير.

وذكر هذا المعنى غير واحد من أهل العلم (١)، ومن شواهد ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ﷺ (٢). قال ابن كثير: "أي تذكيراً لهم وعظة"(٣).

وقول الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٤).

قال ابن عباس رضى الله عنه: "تركوا ما وعظوا به"(°).

ورجح ابن جرير معني قوله تعالى: ﴿ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر ص٣٠٣، والكفوي في الكليات ص٥٥٧ والدامغاني في الوجوه النظائر (٣٤٥/١)، والفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز (١٣/٣) والقاموس (٩٣/٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية: ٤٨

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١٨٤٩/٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن الجوزي (٣٩/٣).

<sup>(</sup>٦) سورة ص الآية: ١-٢.

بأنه ذي التذكير، فقال: "وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال معناه ذي التذكير لكم"(١).

وقوله تعالى: ﴿ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّن رَّبِكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّن كُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ ﴾ (٢).

قال ابن جرير: "يقول: أو عجبتم أن جاءكم تذكير من الله وعظة"(٣).

كما أن ابن جرير اختار في قوله تعالى: ﴿فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ (١): "أنه موعظة الإمام في خطبته " (٥).

وقوله: ﴿ سَيَذَّكُّرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقوله تعالى: ﴿ هُدًى وَذِكَرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ ﴾ (٧): أي عظة وعيرة...

وغير ذلك من الأيات كثيرة.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۱۱۸/۲۳)، وانظر: تفسير زاد المسير (۹۸/۷)، ونقل فيه عن الضحاك أنه بمعنى التذكير.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (١٤/٨).

<sup>(</sup>٤) سورة الجمعة الآية: ٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (٢/٢٨)، ونقل هذا المعنى عن مجاهد وسعيد بن المسيب رحمهما الله.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعلى الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٧) سورة غافر الآية: ٥٤.

الحادي عشر: الخبر.

وقد ذكره غير واحد من علماء الغريب<sup>(۱)</sup>، ومن شواهده قوله تعالى: ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﷺ ﴾<sup>(۲)</sup>. قال ابن حرير: "سأقص عليكم منه خبراً"<sup>(۳)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿ هَاذَا ذِكُرُ مَن مَّعيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلي ﴾ (١).

قال ابن جرير: "﴿ ذِكْرُ مَن مَّعِي ﴾ يقول: خبر من معي مما لهم من ثواب الله على إيماهم به ••• ﴿ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي ﴾ ، يقول: خبر من قبلي من الأمم التي سلفت "(°). وكذا قوله تعالى: ﴿ لَوَ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ لَوَ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ (١٠).

الثابي عشر: الرسول.

وقد ذكره غير واحد من العلماء<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الدامغاني في الوجوه والنظائر (۱/۳٤٥)، وابن الجوزي في نزهة الأعين ص ٣٠٣، والكفوي في الكليات ص ٤٥٧، والفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز (١٣/٣)، وصاحب الألفية بلعالم (١٣/٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٨/١٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (١٥/١٧)، ونقل هذا المعنى عن قتادة وابن جريج.

<sup>(</sup>٦) سورة الصافات الآية: ١٦٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: المفردات ص ٣٢٨، والوجوه والنظائر (٣٧٤/١)، ونزهة الأعين ص ٣٠٦، وبصائر ذوي التمييز (١٥/٣)، والكليات ص ٤٥٧.

ومن شواهده قوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنزَلَ ٱللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ رَّسُولاً يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنتِ ٱللهِ مُبَيِّنَتٍ ﴿ (١). قال ابن الجوزي: "وقال تعلب: الرسول هو الذُّكر "(٢).

وقال ابن جرير: "وقال آخرون: الذِّكْر هو الرسول. والصواب من القول في ذلك أن الرسول ترجمةٌ عن الذِّكْر أي تفسيرٌ له، ولذلك نُصبَ لأنه مردود عليه على البيان عنه والترجمة"(٣).

# الثالث عشر: اللوح المحفوظ وأم الكتاب.

ومن شواهده قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّلِحُونَ ﴿ ﴾ (١).

قال ابن كثير: "وأخبر تعالى أن هذا مكتوب مسطور في الكتب الشرعية القدرية فهو كائن لا محالة"(٥).

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآية: ١١، ١٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن الجوزي (٢٩٨/٩).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (١٢٥/٢٨)، ونقل القرطبي في تفسيره عن الحسين بن الفضل في قوله تعالى: ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِّهِم مُّخَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلَعَبُونَ ﴾ قال: إن الذُّكر هنا الرسول نفسه بدليل ما في الآية: من السياق: ﴿ هَلَ هَا ذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّتَّلُكُمْ ﴾. انظر: تفسير القرطبي (٢٦٨/١١).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء الآية: ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن کثير (١٨٧٦/٣).

وقد نقل المفسرون عن غير واحد من السلف أن الذِّكْر هنا بمعنى اللوح المحفوظ وأم الكتاب<sup>(۱)</sup>.

وجاء في الحديث عنه على: «وكتب الله في الذّكر كل شيء» (٢).
قال ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث: "قوله: (وكتب) أي قدر
(في الذّكر) أي في محل الذّكر أي في اللوح المحفوظ، (كل شيء) أي من الكائنات "(٣).

## الرابع عشر: الحديث.

أو ذِكرُ الأمر أو التحدث بالشيء.

وذكرهذا المعنى غير واحد من أهل العلم(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (۱۰۳/۱۷) حيث نقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن ابن زيد والثوري وابن عباس وانظر: تفسير القرطبي (۲۱/۳۷)، (ط/دار الحديث)، وتفسير ابن كثير (۳۷۹-۳۷۹)، وممن ذكر هذا المعنى أيضاً الأصفهاني في المفردات ص ۳۲۹، والدامغاني في الوجوه والنظائر (۳۲/۱)، وابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر ص ۳۰۳، وأبو البقاء الكفوي في الكليات ص ٤٥٧.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء (۲۲۹۹/۲) ح ۲۹۸۲.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٢٩٠/٦).

<sup>(</sup>٤) الدامغاني في الوجوه والنظائر (٣٤٣/١)، و ابن الجوزي في النسزهة ص ٣٠٣، والفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز (٣٤/٣)، والكفوي في الكليات ص ٤٥٦، وصاحب الألفية بلعالم (١٢٢/٢).

ومن شواهده قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: ﴿ ٱذَّكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ ﴾ (١) أي حدثه بحالي.

وقوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ ﴾، وقوله: ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ ﴾، ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ ﴾، ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ ۚ ﴾، ﴿ وَآذُكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ ۚ ﴾، ﴿ وَآذُكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ ﴾، ﴿ وَآذُكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِنْهُمَ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ إِنْهُ إِنْهُ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ عَلَيْهُمْ .

الخامس عشر: الحفظ.

وقد ذكره بعض العلماء<sup>(٣)</sup>، قال ابن سيده: "الذِّكْر الحفظ للشيء"<sup>(٤).</sup> ومن شواهده قوله تعالى: ﴿ خُذُواْ مَا وَيهِ ﴾ (٥). وقوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرُواْ يِغْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم الآيات:٤١، ٥١، ٥٤، ٥٦. على الترتيب.

<sup>(</sup>٣) الخليل بن أحمد الفراهيدي في العين (٣٤٦/٥)، وابن سيده في المحكم (٤٨٩/٦) والمروي في الغريبين (٦٧٨/٢)، وابن الجوزي في النــزهة ص ٣٠٤، والزبيدي في تاج العروس (٣٧٦/١)، وابن منظور في لسان العرب (٤٨/٥)، والكفوي في الكليات ص٤٥٧.

<sup>(</sup>٤) المحكم لا بن سيده (٦/٩٨٤).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران الآية: ١٠٣.

قال الهروي: "أي احفظوا ولاتضيعوا شكرها، كما يقول العربي لصاحبه اذكر حقي عليك: أي احفظه ولاتضيعه"(١)، وفسر بعض العلماء قوله تعالى: ﴿ وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتّلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللّهِ وَٱلۡحِكَمَةِ ﴾(١)، أي احفظن(٣).

فالذُّكْر لا يكون فقط عن نسيان بل يكون أيضاً من غير نسيان وهو إدامة الحفظ<sup>(1)</sup>، واستحضار المذكور.

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۗ ﴾ (٥) أي للحفظ (٦).

السادس عشر: البيان.

ذَكْره أصحاب الغريب<sup>(٧)</sup>، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّيِكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ ﴾ (^).

<sup>(</sup>١) الغريبين للهروي (٦٧٨/٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣١/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: المفردات ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) سورة القمر الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٦) ضياء المعالم شرح الألفية في الغريب لابن العالم للشيخ بلعالم (١٢٣/٢).

<sup>(</sup>٧) الدامغاني في الوجوه والنظائر (٣٤٦/١)، وابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر ص٣٠٥، والفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز (١٤/٣)، والكفوي في الكليات ص ٤٥٧.

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف الآية: ٦٣.

وبقوله تعالى: ﴿ هَـٰذَا ذِكُرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسۡنَ مَـُابِ ۞ ﴾ (١)، وبقوله: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَنَامِينَ ۞ ﴾ (٢).

وقد نقل الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ بَلْ أَتَيْنَهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾ (٣)، معناها: بينّا لهم (١٠٠٠)، ونُقل عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ۞ ﴾ (٥) أنه البيان (١٠).

ولا شك أن القرآن جاء مبيناً وتبياناً لكل شيء فقد بين التوحيد والأحكام وأمور المعاد أحسن بيان.

السابع عشر: الوحي.

وقد ذكره بعض العلماء<sup>(٧)</sup>، ومثّلوا له بقوله تعالى: ﴿ فَٱلتَّىلِيَـٰتِذِكْرًا ﴾<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة ص الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية: ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (٤١/١٨).

<sup>(</sup>٥) سورة ص الآية: ١، ٢.

<sup>(</sup>٦) زاد المسير (٩٨/٧).

<sup>(</sup>٧) الدامغاني في الوجوه والنظائر (٣٤٦/١)، وابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر ص ٣٠٥، والفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز (٣٤٦/١)، والكفوي في الكليات ص ٤٥٧.

<sup>(</sup>٨) سورة الصافات الآية: ٣.

وفي المرسلات: ﴿ فَٱلْمُلِّقِيَاتِ ذِكْرًا ١٠٠٠ ﴿ فَٱلْمُلِّقِينِ ذِكْرًا ١٠٠٠ ﴿ ١٠٠٠ .

وبقوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ ﴾ (٢).

وبقوله: ﴿ أُءُنزلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ ﴾ (٣).

وقد ذكر بعض العلماء زيادة على تلك المعاني معان أخرى واستدلوا لها بأدلة محتملة الأوجه، وأعرضتُ عن ذكر شواهد لها لقلة استعمالها، منها العذاب والإيمان والتوحيد والخيرُ والتورية والخطبة والتوبة والاستثناء والشعر والجزاء (٤).

وقد نظم هذه المعاني كلها أحد العلماء بنظم جيد فقال(٥):

والحفظ والطاعة والبيان وفي الصلاة والدعاء والجمعة وفي الحديث والقرآن آت الذِّكْر بالقلب أواللسان والصلوات والجزاء والعظة والعصر والكتاب والتوراة

<sup>(</sup>١) سورة المرسلات الآية: ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر الآية: ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة ص الآية: ٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (٢٦٩/١) (ط/دار التراث القاهرة، مصر)، والنهاية لابن الأثير(١٦٣/٢)، (ط/١٣٨٣ هـ المكتبة الإسلامية)، وألفية الغريب مع شرحها لابن العالم (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٥) ناظمها هو محمد بن العالم الرحلاوي، انظر: ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب لابن العالم للشيخ محمد بلعالم (١٢٠/٢).

#### الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وآدابه وفوائده وحُكمه الشرعي ٥٩

والوحي والرسول والثناء والعيب والخـــبر والســـناء ولوحه المحفوظ والإيمان وحفـــظ أوتــــلاوة القـــرآن وقول الاستثناء والعذاب والشعر في الطاعة من ذا الباب

فهذا حاصل ما وقفت عليه من معاني للذكر، والله أعلم.

war 🚳 war 🚳 war

#### المطلب الثالث:

# في المعنى الشرعي للذكر والمناسبة بينه وبين المعنىاللغوي.

لقد عرف العلماءُ قديماً وحديثاً الذِّكْر بتعاريف عديدة، وكلهم رام توضيح حقيقته الشرعية، وممن عرّفه:

١ - صاحب منازل السائرين<sup>(١)</sup> رحمه الله، حيث قال: "والذِّكْر هو التخلص من الغفلة والنسيان"<sup>(٢)</sup>.

۲ - ابن منظور رحمه الله: حيث قال: "يراد به تمجيد الله وتقديسه وتسبيحه و قليله و الثناء عليه بجميع محامده"(").

٣- ابن القيم رحمه الله(٤) حيث قال:"الذُّكْر ثناء على الله عزوجل

<sup>(</sup>۱) صاحب منازل السائرين: عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي أبو إسماعيل شيخ خراسان في عصره، من كبار الحنابلة، كان بارعاً في اللغة حافظاً للحديث عارفاً بالتاريخ والأنساب مظهراً للسنة داعياً إليها، امتحن وأوذي، من كتبه (ذم الكلام وأهله). انظر: سير أعلام النبلاء (٣/١٨)، والأعلام (٢٢/٤)، والأعلى على طبقات الحنابلة (٢٤/١).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (١/٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب لابن منظور (٥٠/٥) – ذكر-.

<sup>(</sup>٤) ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد الله شمس الدين، كان حريء الجنان، واسع العلم، عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف، يغلب عليه حب ابن تيمية، حتى كاد أن لا يخرج عن شيء من أقواله بل غالباً ينتصر له، وكان كثير العبادة حسن الصلاة.

انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (٢١/٤) ترجمة رقم (٣٥٨) والبداية والنهاية (٢٣٤/٤).

بجميل أو صافه و آلائه وأسمائه"(١).

وقال أيضاً: "ذكر الله يتضمن ذكر أسمائه وصفاته وذكر أمره ولهيه وذكره بكلامه وذلك يستلزم معرفته والإيمان به و بصفات كماله ونعوت حلاله والثناء عليه بأنواع المدح وذلك لايتم إلابتوحيده، فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله ويستلزم ذكر نعمة وآلائه وإحسانه إلى خلقه "(٢).

 $\xi - 1$  ابن حجر رحمه الله (7)، قال في تعریفه للذکر:

"والمراد بالذُّكْر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها مثل الباقيات الصالحات وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وما يلتحق بما من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار والدعاء بخيري الدنيا والآحرة.

ويطلق ذكر الله ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أوندب إليه كتلاوة القرآن وقرآءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة"(٤٠).

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب ص١٢٠. (ط١/٥٠١ هـ الناشر: دار الكتاب العربي، تحقيق محمد عبد الرحمن عوض).

<sup>(</sup>٢) الفوائد لابن القيم ص١٢٨ (ط٢/٣٩٣هـ، دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن حجر بن على بن محمد بن على المعروف بابن حجر العسقلاني المصري الحافظ، صاحب التصانيف النافعة في الحديث وعلومه، ومنها فتح الباري شرح صحيح البخاري الذي هو من أحسن شروحه توفي (١٥٨هـ). انظر: البدر الطالع للشوكاني (١/٨٧).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٢١٣/١١)، (ط/دار الريان للتراث القاهرة ط ١٤٠٩/٢ هـ).

٥- اين علان(١) رحمه الله حيث قال:

"إن الذِّكْر يطلق على كل مطلوب قولي وأما أصل وضعه فهو بما تعبدنا به الشارع بلفظه مما يتعلق بتعظيم الحق والثناء عليه"(٢).

٦ - أبو البقاء الكفوي (٣) رحمه الله، قال في تعريفه للذكر: "هو الإتيان بألفاظ ورد الترغيب فيها ويطلق ويرادبه المواظبة على العمل بما أوجبه الله أو ندب إليه كالتلاوة وقراءة الأحاديث ودرس العلم والنفل بالصلاة "(٤).

٧- الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي (٥) رحمه الله حيث قال:

"وإذا أطلق ذكر الله شمل كل ما يقرب العبد إلى الله من عقيدة أوفكر أو عمل قلبي، أو عمل بدني أو ثناء على الله، أو تعلم علم نافع وتعليمه ونحو ذلك فكله ذكر لله تعالى"<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) محمد بن على محمد بن علان البكري الصديقي الشافعي، مفسر عالم بالحديث من أهل مكة، له مصنفات ورسائل كثيرة، من أشهرها الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (ت ١٠٥٧ هـ)، انظر: إيضاح المكنون (١/٧٨) والأعلام (٢٩٣/٦).

<sup>(</sup>٢) الفتوحات الربانية (٣٩٦/١)، (ط/دار إحياء التراث العربي، بيروت)، بدون تاريخ الطبعة ورقمها.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في ص ٣٤.

<sup>(</sup>٤) الكليات للكفوي (٤٥٦) (ط ٢/مؤسسة الرسالة)،

<sup>(</sup>٥) هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر التميمي السعدي من أبرز علماء القصيم مفسر ومحدث وأصولي وفقيه توفي سنة ١٣٧٦ هــ انظر: معجم المؤلفين (٣٦٩/١٣) وقد بسط الشيخ عبد الرزاق العباد ترجمته في أول رسالته (الشيخ ابن سعدي وجهوده في العقيدة).

<sup>(</sup>٦) انظر: الرياض الناضرة (ص ٢٤٥).

وأطلقه بعضهم على الصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والدعاء والشكر والطاعة (١).

ومما سبق من التعاريف يتبين لنا أن الذِّكْر بمعناه الشرعي له إطلاقان عام وخاص:

فأما الذِّكْر بمعناه العام: فيطلق ويراد به جميع أنواع العبادات القلبية والبدنية وأعمال اللسان من صلاة وصيام وحج ودعاء وثناء وقراءة للقرآن وتسبيح وتحميد وتمحيد وغير ذلك من أنواع العبادات التي تقرب العبد إلى ربه.

وأما الذَّكُو بمعناه الخاص: فهو ما يجري على لسان العبد وقلبه من الفاظ متضمنة الثناء على الله عزوجل بجميل أوصافه وأسمائه وأفعاله وآلائه وتمحيده وتحميده وتحميده وتحميده وتحميده وتحميده وتحميده أو الترغيب فيها والحث عليها من الله سبحانه وتعالى ورسوله على احتلاف الأحوال والمناسبات واحتلاف الزمان والمكان من غير غفلة ولا نسيان.

وهذا هو المراد من هذه البحث.

وأما المناسبة بين المعنى اللغوي والشرعي: فبيّنة واضحة إذ إن الذّكر في اللغة -كما تقدم- يطلق على جريان الشيء على اللسان وعدم النسيان، كما أنه يطلق على الثناء والطاعة وهذه المعاني موجودة في المعنى

<sup>(</sup>١) انظر: هَذيب اللغة (١٠/٦٣/١)، ولسان العرب (٥٠/٥).

الشرعى للذكر؛ إذ إن الذاكر على الدوام يجري على لسانه ذكر الله ويتفكر بقلبه، ولا ينسى ربه ومولاه كما أنه مثن على الله تعالى جل في علاه من أول استيقاظه إلى نهاية يومه وهو بذلك مطيع لربه عزوجل.

وبعد هذا، فليعلم المسلم أن ما ورد من الذُّكْر الشرعي لايُراد به تلفظه فحسب، بل وأيضاً يُراد به الوقوف على حقائقه ومعانيه وما يقتضيه، والتأثر بما يدل عليه حتى يمتليء القلب خشية وخوفاً وحباً ورجاءً وتوكلاً وإنابةً، فيصبح القلب يقظاناً بعيداً عن النوم والغفلة، فإذا استيقظ القلب من غفلته وانحلى عنه صداه وأشرق نور الإيمان في حناياه، وأخبت إلى مولاه علم علماً يقينياً أن الله حافظٌ رقيبٌ قائمٌ عليه مُطّلعٌ حسيببٌ عالمٌ بكل الأحوال والخفيات والحركات والسكنات، فيذكر الله إذا زُيّنت له المعاصي فينسزجر ويرتدع، ويذكر حق الله وشرعه وما أوجب عليه فيقوم به أحسن قيام، ويذكر ربه في حكمه إذا حكم، وهمّه إذا همّم، وقوله إذا قال، وفي جميع الأحوال، ويبقى مستديم الفكر والذُّكْر.

كما أنه ينبغي على المسلم أن يكون معتقده وفقاً لما يتلفظه من الأذكار النبوية، ولايكون معتقدُه في واد وذكره في واد آخر، فكم من مُسَبِّح لم ينفعه تسبيحه بل يكون تسبيحه حجة عليه وكما قيل: "ليس كل تسبيح بمحمود"(١)؛ لأن هناك طوائف ينتسبون إلى الإسلام ويزعمون

<sup>(</sup>١) تفسير سورة النصر لابن رجب الحنبلي (٧٣).

أنهم مسبحون لله وحقيقة أمرهم واعتقادهم أنهم معطلون لكثير من صفات الله تعالى فإنمم نفوا عن الله صفات الكمال والجلال ولم ينـــزهوه عن النقائص، ثم ليعلم المسلم أن الفضل الوارد في أحاديث الأذكار و ما يترتب عليها من أجور وثواب -كما ذُكر عن بعض العلماء (١١)- إنما هو لأهل الفضل في الدين والطهارة من الجرائم العظام وليس من أصر على شهواته وانتهك حرمات الله بلاحق بالأفاضل المطهرين في ذلك ويشهد له قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن خُّبِعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَوَآءً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ أَسَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ٢٠٠٠.

المحيد الله المحيد الله المحيد

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (١١/١١).

<sup>(</sup>٣) سورة الجائية الآية: ٢١.



# المبحث الثاين:

في الكلمات الدالة على معنى الذِّكْر.

ويشتمل على تمهيد ومطلبين:

المطلب الأول: في الكلمات المرادفة للذكر.

المطلب الثاني: في الكلمات الخاصة بنوع معين من أنواع الذّكر.



## المبحث الثاين:

# في الكلمات الدالة على معنى الذِّكْر.

تهيد:

اللغة العربية -والتي نزل القرآن بها- لغة واسعة، فهي بحر لا ساحل له، ومن سعتها أنك تجد الكلمة الواحدة لها معان عدة، وذلك لأن العرب كانت تسمي الشيء ببعض أجزائه أو خصائصه أو ما يرادفه ويشابهه ويشاركه في بعض صفاته، فمثلاً سميت الصلاة بالسبحة والركعة والسجدة، وعلى ذلك فإنه ينبغي معرفة (۱) ما جاء به الشرع من معاني الأسماء ومراد الشارع الحكيم منها سواء كانت الأسماء قد بينها الله ورسوله كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام، أم كانت معروفة في اللغة كالسماء والأرض والبر والبحر، أم ما يعرفه الناس وترجع معرفته للعادة كاسم البيع والدرهم والدينار، ومن المعلوم "أن من أشرف العلوم منزلة وأرفعه درجة وأعلاه رتبة معرفة معاني الكلام الذي يستعمله الناس في صلواقم ودعائهم وتسبيحهم وتقريهم إلى رهم وهم غير عالمين بمعني ما يتكلمون به من ذلك" (۲).

<sup>(</sup>۱) انظر مجموع الفتاوى (۱۹/۲۳۵).

<sup>(</sup>٢) الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري (١/٩٥).

فإذا اتضح معنى ما يقوله المصلي والذاكر والداعي من تكبير وتحميد وتحليل وتسبيح و استغفار ونحوه كان "المصلي عالماً بمعنى الكلام الذي يتقرب به إلى حالقه ويكون الداعي فَهِماً بالشيء يسأل ربه ويكون السبّح عارفاً بما يعظم به سيده"(١).

ولهذه الأهمية في معرفة ما يحتاجه الذاكر والمصلي والعابد طوال يومه، حيث إنه بحاجة إليها أكثر من حاجته للطعام والشراب، سأقوم بشرح معاني بعض الكلمات التي تشترك مع الذّكر ولها دلالة على معناه، فقد استُخدمت بعض الكلمات بمعنى كلمة الذّكر أو ببعض معناها، وتعاقبت معها في موضوعات متشابهة، وسأبيّن النسبة والعلاقة بينهما وبين كلمة الذّكر، وقد تكون هذه النسبة ترادفاً (٢) أوعموماً وخصوصاً مطلقاً (٢)، وبمعرفة معاني هذه الكلمات والعلاقة بينها وبين الذّكر يزداد القارىء الكريم علماً ومعرفة في معنى الذّكر وإطلاقاته، ويتضح له معنى ما يتلفظ به في صلاته وعبادته، كما أنه قد جاءت الأحاديث النبوية التي عنيت بالأذكار وفضائلها مليئة بهذه الكلمات، فينبغي الإحاطة بمعناها وإدراك مغزاها واعتقاد مقتضاها.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) الترادف: عبارة عن الاتحاد في المفهوم، وقيل: هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد. التعريفات للحرجاني ص٥٦.

<sup>(</sup>٣) العموم والخصوص المطلق أن يجتمعا في مادة وينفرد أحدهما في مادة أخرى.

وبالنظر إلى هذه الكلمات التي سأقوم بشرح معناها يمكن تقسيمها إلى قسمين:

 ١- قسم مستعمل مرادف للذكر ومن ذلك كلمة الدعاء والثناء والشكر.

٢ - قسم حاص بنوع معين من أنواع الذِّكْر ومن ذلك التسبيح
 والتكبير والتحميد والتهليل.

وسيكون ذلك في مطلبين:

## المطلب الأول:

في القسم الأول: الكلمات المرادفة للذكر.

ومن ذلك:

أولاً: الدعاء.

"وقد ورد في الأحاديث وآثار السلف وكُتب أهل العلم إطلاق الذِّكْر على الدعاء أو العكس وكذلك عطف أحدهما على الآخر"(١).

إذاً فما هي الرابطة بينهما وأوجه إطلاق كلٌ منهما على الآخر؟ لمعرفة ذلك لا بد من معرفة معنى الدعاء لغة وشرعاً.

<sup>(</sup>۱) الدعاء ومنــزلته من العقيدة الإسيلامية لجيلان بن خضر العروسي (۷۱/۱)، (ط۱/ دار) الدعاء ومنــزلته من العقيدة الرشد، الرياض).

فمعنى الدعاء لغة: "الطلب"(١)، والرغبة إلى الله عزوجل(٢)، وله معان عدة في اللغة ترجع إلى ما قاله ابن فارس: "دعو" الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد وهو أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام(٣).

## أما معناه في الشرع:

فقد قال الخطابي<sup>(٤)</sup> رحمه الله: "ومعنى الدعاء استدعاء العبد ربه عزوجل العناية واستمداده إياه المعونة، وحقيقته الافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة"(٥).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (١) رحمه الله: "إن دعاء المسألة هو

<sup>(</sup>۱) أحكام القرآن لابن العربي (۸۱٥/۲)، وفتح القدير (۱۸/٤)، وابن منظور في اللسان (۱۳۸/۳)، وابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر ص ۲۹۶.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط (٣٥٨/٤).

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة (٢٧٩/٢).

<sup>(</sup>٤) حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطابي البستي أبو سليمان فقيه محدث من نسل زيد ابن الخطاب أخي عمر ابن الخطاب صاحب معالم السنن في شرح سنن أبي داود وله غيره من المصنفات توفي سنة ٣٨٨هـ.انظر: سير أعلام النبلاء (٢٣/١٧).

<sup>(</sup>٥) شأن الدعاء للخطابي ص ٤.

<sup>(</sup>٦) هو تقي الدين العالم العلامة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي أحد الأئمة الأعلام وله آثار كثيرة في إبراز العقيدة السلفية وتوضيح معالمها والرد على المنحرفين وله تآليف كثيرة نافعة (توفي: ٧٢٨ هـ) وترجم له كثير من العلماء. انظر ترجمته موفية في العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لمحمد بن عبد الهادي المقدسي، وانظر بقية مراجع ترجمته في معجم المؤلفين (٢٦١/١).

طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه "(١).

وعرَّفه بعضهم تعريفاً يجمع بين دعاء المسألة ودعاء العبادة بقوله:

"الرغبة إلى الله تعالى والتوجه إليه في تحقيق المطلوب أو دفع المكروه والابتهال إليه في ذلك إما بالسؤال أو بالخضوع والتذلل والرجاء والخوف والطمع"(٢).

والدعاء قسمان:

٢- و دعاء مسألة<sup>(٦)</sup>.

۱ – دعاء عبادة

وذكر الزجاج أنه ثلاثة أضرب فقال:

"معنى دعاء الله عزوجل على ثلاثة أضرب فضرب منها: توحيده والثناء عليه كقولك يا الله لا إله إلا أنت وكقولك ربنا لك الحمد فقد دعوته بقولك ربنا ثم أتيت بالثناء والتوحيد.

ومثلُه قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيَ أَسْتَجِبَ لَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهِ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيَ أَسْتَجِبَ لَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ (') فهذا ضرب من الدعاء..."(').

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٥/١٥).

<sup>(</sup>٢) الدعاء للعروسي (١/٤٨).

<sup>(</sup>۳) انظر مجموع الفتاوى (۲۳۷/۱۰).

<sup>(</sup>٤) سورة غافر الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن (١/٥٥/)، ولسان العرب (١٣٨٥/٣).

والثناء على الله عزوجل وتمجيده هو نوع من أنواع العبادة.

وأما دعاء المسألة: فهو سؤال العبد ربه لجلب نفع أو دفع ضر في دنياه وآخرته فإن السائل هو ذاكر لربه إذ لابد له عند مسألته هذه تقديم الثناء على الله عزوجل وذكره بأسمائه وصفاته وتنزيهه وتقديسه بين يدي دعائه ولقد وردت نصوص كثيرة وأقوال لأهل العلم في إطلاق الدعاء على الذُّكُّر وتسمية الذُّكْر بالدعاء منها قوله تعالى: ﴿ وَءَاخِرُ دَعْوَنْهُمْ أَنْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنْلَمِينَ ﴿ ﴾ (١)، فجعل الحمد دعاء.

ومنها حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفاً ولا نمبط وادياً إلا رفعتا أصواتنا بالتكبير، قال: فدنا منا فقال: «يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنما تدعون سميعاً بصيراً> الحديث (٢) ... فسمى التكبير دعاءً.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند شرحه للحديث:

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب القدر باب لاحول ولا قوة إلا بالله ح(٦٦١٠) (٦٦١٠) مع الفتح، ونحوه في كتاب الدعوات: باب الدعاء إذا علا عقبة رقم (٦٣٨٤) (١٨٧/١١)، ومسلم في صحيحه: كتاب الذُّكْر باب استحباب خفض الصوت بالذُّكُر (٢٠٧٦/٤) ح(٢٧٠٤) (ط/دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)، والإمام أحمد في المسند (٢/٤).

"قوله: (لا تدعون) كذا أطلق على التكبير ونحوه دعاء من جهة أنه بمعنى النداء؛ لكون الذاكر يريد إسماع من ذكره والشهادة له"(١).

وقوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا و النبيون من قبلي: لا إلا إله الله وحده لاشريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»(١).

وقوله ﷺ: ﴿أَفْضُلُ الذِّكْرُ لَا إِلَّهُ إِلَّا الله وأَفْضُلُ الدَّعَاءُ الحمد لله ﴿ (٣).

وقوله على: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله تعالى له»(٤).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١١/١١ه).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن طلحة بن كريز مرسلا (۲۲/۱)، وجاء مسندا من حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص كما قال ابن عبد البر في التمهيد (۳۹/٦)، وذكر الألباني شواهد كما للحديث في الصحيحة (٦/٤) رقم (١١١٣)، وحسنه في صحيح الجامع رقم (١١١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي كتاب: اللعوات، باب ما جاء في أن دعوة المسلم مستجابة، (٣) أخرجه الترمذي كتاب: اللعوات، باب ما جاء في أن دعوة المسلم مستجابة، (٥/٢١)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص ٤٨٠) حديث حسن غريب، وابن ماجه: كتاب الأدب باب فضل المدين (١٢٤٩/٢)، وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي، وحسنه والحاكم في مستدركه (٤٩٨/١)، وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (٤٨٤/٣) صحيح الجامع برقم ١١١٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في سننه(٥/٩٥) ح(٣٥٠٥)، والإمام أحمد في المسند (١٧٠١/١)=

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبيناً وجه كون هذا الذُكْر دعوة: "سماها (دعوة) لألها تتضمن نوعى الدعاء؛ فقوله: «لا إله إلا أنت> اعتراف بتوحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يتضمن نوعى الدعاء فإن الإله هو المستحق لأن يُدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة وهو الله لا إله ! k ae.

وقوله: « إبى كنت من الظالمين » اعتراف بالذنب، وهو يتضمن طلب المغفرة، فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب، وتارة يسأل بصيغة الخبر، إما بوصف حاله، وإما بوصف حال المسؤول وإما بوصف الحالين..."(١).

إذاً دعاؤه عليه السلام لم يكن فيه تصريح وإنما كان فيه تلميح.

ومنها حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: «لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله  $(1)^{(1)}$ إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم

<sup>=</sup> والنسائي في عمل اليوم والليلة ح(٦٥٦)، والحاكم في المستدرك (١/٥٠٥)، وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع ح(٣٣٧٨) وتخريج الكلم الطيب ح(١٢٢) ص ٧٤.

<sup>(</sup>۱) مجموع القتاوي (۱۰/۲٤۳ – ۲۶۴).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات باب الدعاء عند الكرب، ح(٦٣٤٥) (١٤٥/١١) مع الفتح، ومسلم في صحيحه كتاب الدعاء باب الدعاء عند لکرب ح (۲۷۳۰) (۲۰۹۲/٤).

وذكر العلماء الفضلاء السر في تسمية هذه الأذكار التي مضمولها تعظيمٌ لله تعالى وثناء عليه بالدعاء وأدلى كل بدلوه مبيناً وجه ذلك.

1- فهذا سفيان بن عيينة (١) رحمه الله لما سأله أحدهم عن أفضل الدعاء يوم عرفة وقال له هذا ثناء وليس بدعاء فأجاب سفيان بقوله: أما تعرف حديث مالك ابن الحارث وهو تفسيره: يقول الله عزوجل: «إذا شغل عبدي ثنائي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» (٢).

فهذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سفيان أما علمت

<sup>(</sup>۱) سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي، الإمام الكبير، حافظ العصر شيخ الإسلام ولد بالكوفة ۱۰۷هـ توفي ۱۹۸هـ انظر ترجمته: تاريخ بغداد (۱۷۲۹)، والسير (۸/۵ و قذيب التهذيب (۱۷/۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص١٠٥، عن عمر بن الخطاب وأخرجه القضاعي في مسنده (٢٩٢١) رقم (٣٧٨) عن جابر وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن حذيفة (٣١٣/٧)، وأخرجه الترمذي في سننه (١٨٤/٥) ح (٢٩٢٦) وقال: حسن غريب، والدارمي في مسنده (٢١٧/٣) رقم (١٣٥٩)، والبيهقي في الإعتقاد ص٩٧، وفي الأسماء والصفات (٢٧٢/١)، وأخرجه الطبراني كما في الفتح (١٣٤/١١) عن عبد الله بن عمر، وقال الحافظ ابن حجر: إسناده لين. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٧/١) رقم (٢٣٢٢) عن عمر بن مرة مرسلا، وأخرجه أيضا عن مالك بن الحويرث موقوفاً عليه، وفي أسانيد هذه الروايات من تكلم فيه لكن بمجموع الطرق يتقوى الحديث إن شاء الله ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره، وقد كان السلف يكثرون الاستدلال بهذا الحديث.

ما قاله أمية بن أبي الصلت (1) حين أتى عبد الله بن جدعان (1) يطلب النوال والفضل قال أمية:

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء وعلمك بالحقوق وأنت فضل لك الحسب المهذب والسناء إذا أثنى عليك المرء يوماً كفاه من تعرضه الثناء(٣)

ثم قال سفيان: يا حسين هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه دون مسألته فكيف بالخالق؟!<sup>(١)</sup>.

فحصل بالثناء هنا أفضل مما يحصل به الطلب والسؤال.

٢- وقال الطبري في معرض كلامه على حديث ابن عباس في دعاء الكرب: "كان السلف يدعون بهذا الدعاء ويسمونه دعاء الكرب، فإن قيل: كيف يسمى هذا دعاء وليس فيه من معنى الدعاء شيء وإنما هو تعظيم لله تعالى وثناء عليه؟ فالجواب: أن هذا يسمى دعاء لوجهين أحدهما

<sup>(</sup>١) أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة أبو عثمان الثقفي شاعر جاهلي أدرك الإسلام وكاد أن يسلم. انظر: البداية (٢٠٥/٢).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن جدعان أحد الكرماء المشهورين وهو جاهلي. انظر: البداية (٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>٣) ديوان أمية بن أبي الصلت (٣٣٣)، والتمهيد لا بن عبد البر (٤٤/٦)، والبداية (٣١٣/٢)، وهناك رواية أخرى للبيت الأول: حباؤك إن شيمتك الحباء. بالباء.

<sup>(</sup>٤) التمهيد لابن عبد البر (٤/٦)، وشرح مسلم للنووي (٤٨/١٧)، ومجموع الفتاوي

<sup>(</sup>۲٤٥/۱۰)، وفتح الباري (۲۱/۱٤۷۱-۱۰۱)، والفتوحات الربانية (۲۲۶ه ۲۲۷).

أنه يستفتح به الدعاء ومن بعده يدعو بما شاء"(١)

ثم ذكر الوجه الثاني وهو جواب سفيان بن عيينة المتقدم ذكره.

٣- وقال القرطبي رحمه الله: "إن ذلك لنكتتين:

إحداهما: كرم المُثنَى عليه فإنه اكتفى بالثناء عن السؤال لسهولة البذل عليه وللمبالغة في كرم الخلق.

وثانيهما: أن المُثنِي لمَّا آثر الثناء الذي هو حق المُثنَى عليه على حق نفسه الذي هو حاجته بُودِرَ إلى قضاء حاجته من غير إحواج إلى من له السؤال مجازاة له على ذلك الإيثار، والله أعلم"(٢).

٤- ومن العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد اعتبر الدعاء
 ذكراً متضمناً للطلب والثناء، فهو ذكر وزيادة فقال رحمه الله:

"إن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه وتعالى متضمن للطلب والثناء عليه بأوصافه و أسمائه فهو ذكر وزيادة كما أن الذّكر سمي دعاء لتضمنه الطلب كما قال النبي على: «أفضل الدعاء الحمد لله»(٢)، فسمى الحمد لله دعاء وهو ثناء محض ؟ لأن الحمد متضمن الحب والثناء، والحب أعلى أنواع الطلب فالحامد طالب للمحبوب فهو أحق أن يسمى داعياً من السائل الطالب، فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب فهو دعاء

<sup>(</sup>١) نقله عنه ابن علان في الفتوحات الربانية (٣/٤).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه ابن علان في الفتوحات الربانية (٣/٤).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص٧٥.

حقيقة بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه، والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذّكر يتضمن الآخر ويدحل فيه"(١).

#### ٥- وقال ابن القيم رحمه الله:

"الدعاء يراد به دعاء المسألة ودعاء العبادة والمُثْنِي على ربه بحمده وآلائه داعٍ له بالاعتبارين فإنه طالب منه طالب له فهو الداعي حقيقة، قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهُ ٱلدِّينَ اللهِ اللهِ مَنه بِلَا إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ اللهِ اللهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ اللهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ اللهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمِينَ اللهِ المَالهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ المَالمِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المَالهِ المَالهِ المَالمُ المَالهِ المَالمُلْمُ اللهِ المَالِمُ اللهِ المَالهِ المَالمُ اللهِ المَالِمُ اللهِ المَالمُلْمُ اللهِ المَالِ

٦- وذكر ابن علان أوجهاً في سبب تسمية الذُّكْر يوم عرفة دعاءً وهي:
 ١) أن ما يحصل بالثناء أفضل مما يحصل في الدعاء.

٢) أن معنى الحديث أفضل ما يستفتح به الدعاء على حذف مضاف.

"") أفضل ما يستبدل به عن الدعاء: لا إله إلا الله...قال: والأول أوجه "(٤).

قلت: والوجه الثاني والثالث فيهما بُعْد، ومعنى الأول أن بالذَّكْر يحصل المرء على مطلوبه سواء كان دنيوياً أو أخروياً.

<sup>(</sup>۱) بحموع الفتاوى (۱۹/۱۰)، وقد تقدم كلامه قبل قليل في تعليله دعوة ذي النون مع ألها ثناء محض ولابن القيم كلام مشابه له. انظر: بدائع الفوائد (۱۹/۳).

<sup>(</sup>٢) سورة غافر الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٣) مطالع السعد أو صيغ الحمد ص ٩٠.

<sup>(</sup>٤) الفتوحات الربانية (٢٦٤/٤).

فهذه بعض إجابات أهل العلم عن إطلاق الذُّكْر والعكس.

إذاً: نخلص مما سبق أن بين الذّكر والدعاء علاقة وهي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أن كل واحد من الدعاء والذّكر يتضمن الآحر ويدخل فيه"(١).

"والحاصل أن العلاقة بين الدعاء و الذِّكْر إما ترادف وإتحاد وإما عموم وخصوص مطلق وإما تلازم، ولا يتصور انفكاك أحدهما عن الآخر فلهذا كانت أغلب الكتب المصنفة في الأذكار تشتمل على الأدعية وبالعكس، فمن تلك المؤلفات سميت بعنوان كتاب الذِّكْر أو الأذكار وأحرى سميت باسم الدعاء أو الأدعية ..."(٢).

ولما عرفنا هذه العلاقة بين الدعاء و الذِّكْر قد يتسآءل المرء أيهما أفضل الدعاء أم الذِّكْر؟!

الجواب: لا شك أن الذِّكْر أفضل من الدعاء (٣)، وذلك من أوجه عدة (٤) وهي:

الوجه الأول: أن الثناء مقدم على الدعاء، كما في سورة الفاتحة وحديث الشفاعة والتشهد في الصلاة، وكذلك جميع الأدعية لابد أن

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۹/۱۵).

<sup>(</sup>٢) الدعاء ومنــزلته من العقيدة الإسلامية للعروسي (١/٧٧- ٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوى (٣٧٦/٢٢)، والوابل الصيب (١٢١-١٢٢).

<sup>(</sup>٤) هذه الوجوه لخصتها من مجموع الفتاوى (٣٧٦/٢٢–٣٨٨).

تستفتح بالثناء على الله ثم بعده يأتي السؤال.

الوجه الثاني: مما يبين فضل الذّكر على المسألة ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»(١).

الوجه الثالث: نوع الثناء أضافه الرب إلى نفسه ونوع السؤال أضافه إلى عبده فقال:

«إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدي عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي،...فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم ...إلى أخر السورة قال: هؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل≫(٢).

الوجه الرابع: جماهير العلماء على إيجاب الثناء (٣)، فيوجبون التشهد الأحير، وكذلك التشهد الأول يجب مع الذّكر عند مالك وأحمد فإذا تركه عمداً بطلت صلاته ويوجبون تسبيح الركوع والسجود، وكذلك تكبير الانتقال، وأما الدعاء فلم يجب منه دعاء مفرداً أصلاً بل ما وجب من الفاتحة وجب بعد الثناء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الأدب، باب النهي أن يسمى بأفلح ورباح ويسار (١٧٢/٦) ح (٢١٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (٢) أحرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

<sup>(</sup>٣) أي في الصلاة.

الوجه الخامس: الدعاء لم يشرع مجرداً، فلم يشرع إلا مع الثناء وأما الثناء فقد شرع مجرداً بلا كراهة.

الوجه السادس: الثناء يتضمن مقصود الدعاء كما في حديث: «أفضل الذُّكُو لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله»(١).

فإن ثناء الداعي على المدعو بما يتضمن حصول مطلوبه قد يكون أبلغ من ذكر المطلوب كما في حديث دعاء الكرب ونحوه.

الوجه السابع: أن الثناء المشروع يستلزم الإيمان بالله، وأما الدعاء فقد لا يستلزمه؛ إذ الكفار يسألون الله فيعطيهم كما أحبر الله بذلك في القرآن، فإن سؤال الرزق والعافية ونحو ذلك من الأدعية المشروعة هو مما يدعو به المؤمن والكافر بخلاف الثناء على الله من التسبيح والتحميد والتقديس فإن هذا لا يثني به إلا المؤمن.

الوجه الثامن: أن السائل غاية مقصوده حصل مطلوبه ومراده فهو مريد من الله وقد يبرد إذا حصل له مطلوبه، إذ كان مراده هو مطلوبه فحسب، وقد يعرض عن الله عزوجل إذا نال مطلوبه كحال الكفار عندما كانوا يدعون الله في الشدائد ونزول المصائب في البر والبحر فإذا نجاهم الله كفروا ورجعوا إلى عدوانهم، وذلك بخلاف المؤمنين فقد يزدادوا حباً لله ومعرفة به إذا حصل مطلوبهم.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۷۰.

أما المُثْنِي فهو ذاكر لنفس محبوب الحق من أسمائه وصفاته، فالمطلوب بهذا معرفة الله ومحبته وعبادته، وهذا مطلوب لنفسه لا لغيره وهو الغاية التي خلق لها الخلق.

والأدلة على فضل حنس الثناء على حنس الدعاء كثيرة، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء ولكن المفضول قد يكون أحياناً أفضل(١).

فالصلاة مشتملة على القراءة و الذّكر والدعاء، فهي أفضل من كلّ من القراءة والذّكر والدعاء بمفرده، وقراءة القرآن أفضل من الذّكر، والذّكر أفضل من الدعاء، والمفضول قد يعرض له حال يكون فيه أولى من الفاضل منه لأسباب متعددة إما مطلقاً كفضيلة القراءة وقت النهي عن الصلاة وإما لحال مخصوص.

والتسبيح في الركوع والسحود أفضل من قراءة القرآن فيهما بل قراءة القرآن فيهما منهي عنه، وكذلك إجابة المؤذن وجميع الأذكار المقيدة بحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذّكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن، فالدعاء أفضل إذا وقع المرء في حاجة ضرورية، فيجتمع قلبه

<sup>(</sup>۱) انظر: محموع الفتاوى (۳۸٤/۲۲)، والوابل الصيب: ص١٢٢.

على الله ويحدث له تضرعاً وحشوعاً وابتهالاً، وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس و فرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة فيعطي على الله ويحدث له تضرعًا وخشوعًا وابتهالاً، وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة فيعطى كل ذي حق حقه ويوضع كل شيء موضعه (١). والله أعلم.

## ثانياً: الشكر.

الشكر لغة: مصدر شكر يشكر هو مأخوذ من مادة (شك ر)، والتي تدل على الثناء على الإنسان بمعروف يوليكه (٢).

ويقال: شكره وشكر له يشكر شكراً وشكوراً وشكراناً، وشكر الله وبالله ولله<sup>(٣)</sup>.

"وأصل الشكر تصور النعمة وإظهارها، وقيل: أصله منْ عين شكرى أي مليئة، فالشكر على هذا هو الامتلاء من ذكر المنعم عليه"(١).

وقيل: إن أصل الشكر في وضع اللسان ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان يقال: شكرت الدابة تشكر شكراً على وزن سمنت تسمن سمناً إذا ظهر عليها أثــر العلف... وكذلك حقيقته في العبودية وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب ص ١٢٣-١٢٤.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة (٢٠٧/٣).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (١٧٠/٧)، والقاموس المحيط (١٣١/٢).

<sup>(</sup>٤) المفردات ص ٢٦٥، ولسان العرب (١٧٦/٧).

عبده ثناءً واعترافاً وعلى قلبه شهوداً ومحبةً وعلى جوارحه انقياداً وطاعة (١). "وكل ما هو جزاء لنعمة عرفاً فإنه يطلق عليه الشكر لغة "(٢). والشكر من العبد عرفان الإحسان ومن الله المحازاة والثناء الجميل (٣).

### وأما الشكر اصطلاحاً:

فقال الليث<sup>(1)</sup> رحمه الله: "الشكر عرفان الإحسان ونشره وحمد موليه<sup>(۰)</sup>. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله: "والشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه"<sup>(۲)</sup> وقال ابن القيم رحمه الله:"فحقيقة الشكر هو الثناء على المنعم ومحبته وطاعته"<sup>(۷)</sup>.

وفي بصائر ذوي التميز (^): "فقيل: حده أنه الاعتراف بنعمة المنعم

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٢٤٤/٢).

<sup>(</sup>٢) الكليات ص ٥٤٣.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (١٧٦/٧) والقاموس (١٣١/٢).

<sup>(</sup>٤) هو الليث ين مظفر حسب تسمية الأزهري وقال عنه الأزهري إنه هو الذي نحل الخليل بن أحمد تأليف كتاب العين جملة لينفقه باسمه ويرغب فيه من حوله ولكن الأزهري أكد أنه لا ينسب شيئاً حازماً إلا إذا تأكد من صحته وإلا فيشير إلى الشك، قيل اسمه: الليث بن نصر أو ابن رافع انظر ترجمته في مقدمة كتاب تمذيب اللغة للأزهري (٢٨/١).

<sup>(</sup>٥) تمذيب اللغة للأزهري(١٢/١٠).

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري (١/٤٦).

<sup>(</sup>٧) طريق الهجرتين (ص ٥٠٨) وعدة الصابرين (ص ٨٨ و ١٢٢).

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  ( $\pi \pi / \pi$ )، وانظر مدارج السالكين ( $\pi / \pi / \pi$ ) وتاج العروس ( $\pi / \pi / \pi / \pi$ ).

على وجه الخضوع وقيل: الثناء على المحسن بذكر إحسانه، وقيل:هو عكوف القلب على محبة المنعم والجوارح على طاعته وجريان اللسان بذكره والثناء عليه، وقيل: مشاهدة المنّة وحفظ الحرمة".

وقال القرطبي رحمه الله: "الشكر الثناء على المشكور بما أولاه من إحسان"(١).

وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: "والشكر: هو اعتراف القلب بنعم الله والثناء على الله بما وصرفها في مرضلة الله تعالى وصولها عن صرفها في المعصية، وكفر النعمة هو ضد ذلك (٢).

فالشكر إذاً: ثلاثة أضرب (٣):

١\_ شكر القلب: وهو أن تعلم أن النعم كلها من الله عزوجل وتتصورها وتحب المنعم وتعظمه.

٢\_ شكر اللسان: الثناء على الله بهذه النعم والاعتراف بما أنها منه وحده سبحانه، وعدم إنكارها أو كفراها مع مداومة الحمد له عليها.

٣\_ شكر سائر الجوارح: أن لا يستعمل حارحة من الجوارح إلا في طاعة الله بعد أن عافاه الله وأتم عليه الصحة فيها وأن لا يستعمل ما أنعم الله عليه من النعم في معصية الله.

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١٣٢/١).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (ص ٣٣ و٣٧٦ و ٦٢٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: شعب الإيمان للبهقي (٤/١٥) والمفردات (٤٦١).

"والثناء على المنعم المتعلق بالنعمة نوعان: خاص وعام، فالعام: وصفه بالجود والكرم والبر والإحسان وسعة العطاء ونجو ذلك.

والخاص: التحدث بنعمه وإخبار وصولها إليه من جهته كما قال تعالى: ﴿ وَأُمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﷺ ﴾ (١) "(٢).

ويتبين مما سبق أن الشكر ثناء من الشاكر على المشكور، وكذلك الذّكر ثناء من الذاكر على المذكور، وقد ورد في القرآن الكريم استعمالهما في موضوع واحد وهو الأمر بذكرالله وشكره والثناء عليه لما يوليه من نعَم، وورد استعمال الذّكر بمعنى الشكر في مواضع منها:

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرٌ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِبِحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ۚ... ﴿ ﴾ (٣)، فمعنى هذا الذِّكْر: الشكر (١).

وقوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ﴾ الآية(٥).

<sup>(</sup>١) سورة الضحى الآية:١١.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (١٨٩/٢) وذكر ابن القيم أن الشكر مبني على خمس قواعد:

١- خضوع الشاكر للمشكور. ٢- حبهم له. ٣ - اعترافه بنعمته. ٤- ثناؤه عليه بها. ٥- أن لا يستعملها فيما يكره. فمتى عُدم منها واحدة اختل من قواعده وأركانه قاعدة. المدارج (٢٤٤/٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية: ٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (٣٢١/١٤).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة الآية: ١١.

وقوله تعالى: ﴿ يَسَنِيَ إِسْرَءِيلَ آذَكُرُواْ نِعْمَتِيَ آلَّتِيَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرْ ﴾ (١) والمراد ذكرها بالقلب اعترافاً وباللسان ثناءً وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه (٢)، وهو معنى الشكر.

وقوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ آ إِخْوَانًا ﴾(").

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ.... ﴾ الآية (١٠).

وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ ۚ ﴾ (٥) وقوله تعالى: ﴿ فَٱذْكُرُواْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُرُ تُفْلِحُونَ ﴿ فَٱذْكُرُواْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُرُ تُفْلِحُونَ ﴿ ﴾ (١)

وقوله تعالى: ﴿ لِتَسْتَوُراْ عَلَىٰ ظُهُورِهِ عَثَمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَيْنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَيْذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِينَ ﴿ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر الآية: ٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف الآية: ٦٩.

<sup>(</sup>٧) سورة الزخرف الآية: ١٣.

فهذه مجموعة من الآيات فيها الحث على ذكر النعم والقيام بواحباهًا تجاه المنعم عزوجل وهي من متصرفات الذُّكْر، وجاءت آيات متشابمة في موضوع تلك الآيات من الاعتراف بما بنعم الله عزوجل والثناء بها عليه وهي من متصرفات الشكر:

منها قوله تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَٱشۡكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ ﴾ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَٱشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (٢)، وقوله: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا تِلَّهِ حَنِيفًا ' وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ أَجْتَبَنهُ وَهَدَنهُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيم ، وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ كَانَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُۥ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿ ﴾ (١). وبعد أنْ عدّد النعمَ على داود وآله —عليهم الصلاة والسلام– أمرهم بشكره فقال سبحانه وتعالى: ﴿ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُردَ شُكْرًا ۚ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية: ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية: ١٢٠–١٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ الآية: ١٣.

ومما ذُكر في معناها: "قولوا: الحمد لله"(١).

وأثنى الله على عبده ورسوله نوح بقوله: ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَ اللهُ عَلَى عَبْدًا شَكُورًا ﴿ فَأَرِيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَ إِنَّهُ وَكَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿ فَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

وورد عن السلف سبب ثناء الله عليه ووصفه بأنه شكور وذلك لكثرة ذكره لله عز وجل وحمده له في شأنه كله فقد كان يحمد الله إذا أكل وشرب أو لبس وفي جميع أموره (٣).

وقد ورد الأمر بهما معاً -الذّكر والشكر- في سياق واحد إثر امتنان الله عزوجل على المؤمنين بنعمة هي من أكبر النعم ألا وهي إرسال رسول منهم فقال تعالى: ﴿كَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِيكُمۡ رَسُولاً مِّنكُمۡ يَتْلُواْ عَلَيْكُمۡ وَسُولاً مِّنكُمۡ يَتْلُواْ عَلَيْكُمۡ وَالْكِتَابُ وَٱلۡحِكُمۡ رَسُولاً مِّنكُمُ مَّا لَمۡ تَكُونُواْ وَالْكَتَابُ وَٱلۡحِكُمۡ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَالْمَاكُمُ وَاللّهُ مَا لَمۡ تَكُونُواْ فِي وَلاَ تَكُفُرُونِ ﴿ وَالْمَاكُمُ وَاللّهُ مَا لَمْ تَكُونُواْ فِي وَلاَ تَكُفُرُونِ ﴿ وَالْمَاكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تَكُفُرُونِ ﴿ وَالْمَاكُمُ وَاللّهُ وَلاَ تَكُفُرُونِ ﴿ وَالْمَاكُمُ وَاللّهِ وَلاَ تَكُفُرُونِ ﴿ وَالْمَاكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تَكُفُرُونِ ﴿ وَاللّهُ وَلَا تَكُفُرُونِ فَي ﴾ (١٠).

وكذلك ورد الشكر معطوفاً على الذّكر في وصية رسول الله لجبيبه معاذ ابن حبل الله حين قال: « أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك »(°).

<sup>(</sup>١) نقله البيهقي عن ابن شهاب في شعب الإيمان (١١٥/٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية: ٣.

<sup>(</sup>٣) شعب الإيمان (١١٤/٤) وانظر تفسير ابن كثير (١٦٤٤/٣).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية: ١٥١-١٥٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة، باب في الاستغفار (١٢٢/٢) ح (١٥٢٢) =

مما يدل على وجود علاقة بينهما فما هي تلك العلاقة والنسبة بينهما؟.

# العلاقة بين الذِّكْر والشكر:

لقد تبين معنا فيما مضى أن الذّكر له معنيان المعنى العام والمعنى الخاص فإذا أريد بالذّكر المعنى العام وهو يشمل كل مايقرب العبد إلى الله من عمل قلبي أو بدني أو ثناء على الله عزوجل ففي هذه الحالة يكون بين الذّكر والشكر نسبة إتحاد من جهة الأمور التي يقع بما كل منها فكل منهما يكون بالقلب أو اللسان أو الجوارح.

وبينهما عموم وخصوص من جهة الأسباب التي يقع عليها كل منهما، فالذّكر أعمّ من هذه الجهة لأنه يشمل ذكر أسماء الرب وصفاته والثناء عليه بها وتنزيهه، وذكر أمره ولهيه وأحكامه وتلاوة كتابه ودعائه واستغفاره وذكر آلائه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله، وهو متضمن أيضاً المدح والثناء على المذكور سواء كان الإحسان إلى الذاكر أو لم يكن.

أما الشكر: فهو أخص؛ لأنه لا يكون إلا على الآلاء والنعم "فمتعلقه إذاً النعم دون الأوصاف الذاتية فلا يقال: شكرت الله على حياته وسمعه

<sup>=</sup> والنسائي في سننه: كتاب الافتتاح، باب الدعاء برقم (١٣٠٤)، والحاكم في المستدرك (٤٠٧/١) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". وقال الشيخ الألباني في تحقيقه لكتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية ص١١٤: "وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات".

وبصره وعلمه وهو المحمود بما كما هو محمود على إحسانه وهداه"(١). والشكر نوع من أنواع الذِّكْر فهو ثناء حاص و الذَّكْر ثناء عام.

وإن كان المراد بالذّكر معناه الخاص وهو الثناء على الله بأسمائه وصفاته وتنسزيهه وتمجيده وتعظيمه وتوحيده فيكون بينهما عموم وخصوص، فالذّكر في هذه الحالة أخص من حيث ما يقع به، والشكر أعم.

والذِّكْر أعم من حيث إنه ثناء على الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، والشكر أخص لأنه يكون بعد النعم فهما يجتمعان (٢)، فيما إذا كانا باللسان في مقابلة نعمة وينفرد الذِّكْر فيما إذا كان باللسان في غير ما هو مقابلة نعمة وينفرد الشكر فيما إذا كان لغير اللسان في مقابلة نعمة.

#### ثالثاً: الثناء:

الثناء لغة: الثاء و النون والياء أصل واحد وهو تكرير الشيء مرتين أو جعله شيئين متواليين أو متباينين وذلك قولك ثنيت الشيء ثنياً وثنيت الثوب إذ جعلته اثنين بالتكرار أو بالإمالة والعطف (أ)، وأثنى يثني إثناءً وثناءً يستعمل في القبيح من الذّكر وضده (أي والحسن)، وأثنى

<sup>(</sup>١) بصائر ذوي التمييز (٣٤٠/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح قصيدة ابن القيم (١٦/١).

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة (١/١).

<sup>(</sup>٤) الكليات للكفوي ص٢٢٤.

الرجل إذا قال خيراً أو شراً (١).

وقيل الثناء: وصفٌ بمدح أو ذم<sup>(٢)</sup>.

#### واصطلاحاً:

قال الكفوي: "الثناء هو: الكلام الجميل، وقيل: الذَّكْر بالخير، وقيل: هو الإتيان بما يشعر بالتعظيم مطلقاً سواء كان باللسان أو بالجنان أو بالأركان وسواء كان في مقابلة شيء أو لا"(٣).

وقال ابن القيم: "الثناء تكرار المحامد شيئاً بعد شيء "(1).

وقال الجرحاني (٥): "الثناء بالشيء فعل ما يشعر بتعظيمه "(١).

فالُمْني مكررٌ لمحاسن المثنى عليه مرة بعد مرة (٧).

ولذلك سميت سورة الفاتحة بالمثاني، لأنها تثني على مرور الأوقات وتكرر فلا تدرس ولا تنقطع دروس سائر الأشياء التي تضمحل وتبطل على طول الأيام (^).

<sup>(</sup>١) لسان العرب (١٣٩/٢).

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط (٣٣٣/٤).

<sup>(</sup>٣) الكليات ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) بدائع الفوائد (٩٣/٢) وانظر الوابل الصيب ص ١١٩.

<sup>(</sup>٥) الجرحاني هو علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرحاني من كبار العلماء بالعربية له نحو خمسين مؤلفاً منها التعريفات ت ٨١٦ هـــ انظر البدر الطالع للشوكاني (٤٨٨/١).

<sup>(</sup>٦) التعريفات للجرجابي ص٧٢.

<sup>(</sup>٧) الكليات للكفوي ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٨) لسان العرب (١٣٩/٢).

كما أنها سميت لذلك أيضاً لاشتمالها على الثناء على الله عزوجل وهو حمد الله وتوحيده (١).

وجاء في الحديث القدسي قول الله عزوجل: « قُسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال:﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ قال الله: حمدي عبدي وإذا قال: ﴿ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ﴾ قال الله: أثنى على عبدي ...» الحديث (٢).

فسمى تكرار ما يحمد به سبحانه من صفات جليلة وأسماء حسني ثناءً.

وفي الصحيح أنه: ﴿ مُرّ على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيراً » الحديث(٣)، أي ذكروا صاحبها بخير.

وقد مرّ سابقاً أن معنى قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ ﴾(\*)، أي أثنوا عليه عليه سبحانه بجميع أنواع الثناء.

وكل ما ورد من النصوص التي فيها الأمر بذكر الله والحث عليه والثناء على أهله فهي متضمنة للثناء على الله عزوجل ويوضح ذلك ما ورد من الأذكار المكررة في أكثر من موطن كالتسبيح والتحميد والتكبير تُلاثاً و ثلاثين مرة وهذا التكرار بعينه هو نفسه الثناء.

<sup>(</sup>١) تمذيب اللغة للأزهري (١٣٨/١٥).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۸۲.

<sup>(</sup>٣) أحرجه البخاري في صحيحه: كتاب الشهادات، باب تعديل كم يجوز؟ حديث ٢٦٤٢، وانظر الفتح (٢٩٩/٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب الآية: ٤١.

## النسبة بين الذُّكُر والثناء:

مما سبق تبين لنا أن الثناء هو تعظيم للخالق عزوجل قولاً وعملاً واعتقاداً وتكرار محامده ووصفه بجميل صفاته وأسمائه، وكذلك الذّكر بمعناه العام والخاص يشترك مع الثناء بهذا المفهوم ولا مغايرة بينهما كما قال الكفوي: "فهو -أي الذّكر - من وجه غير مغاير للثناء "(١).

إذاً فالنسبة بين الثناء و الذِّكْر الترادف والتوافق إلا أن الثناء ذكر مكرر للمذكور.



<sup>(</sup>١) الكليات ص ٣٢٤.

## المطلب الثاني:

وهو القسم الثاني: فيما كان خاصاً بنوع معين من أنواع الذِّكْر.

ويشتمل على الكلمات التالية:

# أولاً: التسبيح

يُقال سَبِّح يسبح تسبيحاً أي قال: سبحان الله، وأصلُ التَّسْبِيح التَّنزيهُ والتقديسُ والتبرئة من التَّقَائِص، وسبحت الله تسبيحاً أي نزهته تنزيهاً وهو تنزيه الله عزوجل عن كل سوء، وقيل:السرعة إليه والخفة في طاعته.

وقال الزجاج: وسبحان في اللغة: تنزيه الله عزوجل عن السوء، يقال: سبحت الله تسبيحاً وسبحاناً بمعنى واحد فالمصدر التسبيح، والاسم سبحان يقوم مقام المصدر (١).

وقال الأزهري(٢) رحمه الله: ومعنى تنزيه الله عن السوء تبعيده

<sup>(</sup>۱) المحكم لابن سيده (٥٤/٣)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (١٤٢/٣)، وتاج العروس (١٠/٦). ولسان العرب (٤٤/٦)، والنهاية (٣٣١/٢)، والقاموس المحيط (٢/٠١).

<sup>(</sup>۲) هو الإمام أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري العمروي العلامة الشافعي اللغوي صاحب تهذيب اللغة توفي سنة ۳۷۰هـ، انظر ترجمته: وفيات الأعيان (۳۳٤/٤)، السير (۲۱/۵۱)، وشذرات الذهب (۷۲/۳).

منه، وكذلك تسبيحه تبعيده من قولك: سبحت في الأرض إذا أبعدت فيها ومنه قوله تعالى: ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ ﴾ (١)، وقال أيضاً: وجماع معناه بعده تبارك وتعالى عن أن يكون له مثل أو شريك أو ضد أو ند"(٢). فالتسبيح إذاً من التنزيه أو التبعيد أو الإسراع في الطاعة.

وورد عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: "سبحان الله: تنزيه الله عن كل سوء"(٣).

وقال ابن حرير رحمه الله: وأصل التسبيح عند العرب التنــزيه له في إضافة ما ليس من صفاته إليه والتبرئة له من ذلك كما قال أعشى بين تعلىة<sup>(٤).</sup>

أقول لما جاءين فخره سبحان من علقمة الفاخر يريد سبحان الله من فحر علقمة أي تنزيها لله مما أتى علقمة من الافتحار على وجه النكير منه لذلك(°).

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) تمذيب اللغة للأزهري (٣٨/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الدعاء (١٥٩١/٣) وقد ذكر هناك جملة من أقوال السلف في معنى التسبيح.

<sup>(</sup>٤) الأعشى: هو ميمون بن قيس بن جندل القيسى أو بصير الشاعر المشهور أدرك الإسلام ولكنه لم يسلم. انظر: الشعر والشعراء ص٧٩، والأغابي (١٨٠/٩) و خزانة الأدب (١/٨٤).

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى (١/١١).

وقال ابن حجر رحمه الله في التسبيح: "ومعناه: تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقص فيلزم نفي الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل"(١).

وعرّف ابن رجب رحمه الله التسبيح بقوله: "هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب والآفات "(٢).

والتسبيح بمعنى الذِّكْر ويطلق ويراد به جميع ألفاظ الذِّكْر (٣).

ومما استعمل من التسبيح بمعنى الذِّكْر قوله تعالى:﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِه على الله على ويذكر الرعد (٥).

وقال ابن حرير: "ومعنى قوله ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِه ۦ ﴾ ويعظم الله الرعد ويمجده فيثنى عليه بصفاته وينزهه مما أضاف إليه أهل الشرك ومما وصفوه به من اتخاذ الصاحبة والولد تعالى ربنا وتقدس"(١).

وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَخَنْ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ ﴾...الآية (٧) أي: نذكرك.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١١/١١).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم ص ٢٧٦ (ط٤٠٨/١هـ، دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) انظر: الوجوه والنظائر للدامغاني ص٤٢٩-٤٣٠، ولسان العرب (١٤٤/٦)، وتاج العروس (١/٦)، وفتح الباري (١١/١).

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٥) الوجوه والنظائر ص.٤٣٠.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري (١٣٤/١٣).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة الآية: ٣٠.

وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمِ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ۽ ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَاوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ۚ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمَّدِهِ - وَلَاكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۖ ﴾(").

وقوله تعالى: ﴿ سَبَّحَ لِللهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (1). وغير ذلك من الآيات الكثيرة.

وأُطلِق ذكرُ الله وشمل التسبيح وغيره من التحميد والتكبير وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ ﴾ (٥) فقد فسره بعضهم (١) بأنه التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة وقرآءة القرآن.

وأود أن أنبه هنا لأمر مهم ألا وهو أن تنزيه الله عن النقائص والعيوب لابد أن يرافقه ويلازمه إثبات كمال الضد المنفي عن الله "فالنفي

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر الآية: ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر الآية: ١.

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (٢١٥٧/٣).

لا يكون مدحاً إلا إذا تضمن ثبوتاً وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه ونفي السوء والنقص عنه يستلزم إثبات محاسنه وكماله ولله الأسماء الحسنى، وهكذا عامة ما يأتي به القرآن في نفي السوء والنقص عنه يتضمن إثبات محاسنه وكماله كقوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا عَامِدُهُ وَكَمَالُه كقوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا وَتَعْمَدُ كَمَالُه حَلَالًا عَامِهُ وَلَا نَوْمٌ ۚ ﴾ (١)، فنفي أحذ السّنة والنوم يتضمن كمال حياته وقيوميته... "(٢).

"ولهذا عندما نزه الله تبارك وتعالى نفسه عما لا يليق به مما وصفه به أعداء الرسل سلم على المرسلين الذين يثبتون لله صفات كماله ونعوت حلاله على الوجه اللائق به وذلك في قوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ كَالُهُ عَلَى الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ أَلْعُزَم عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَم عَلَى اللهُ وَسَلَم عَلَى اللهُ اللهِ وَاللهُ مَا يَصِفُونَ هَا يَصِفُونَ هَا وَسَلَم عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

## العلاقة بين الذِّكْر والتسبيح

إن الذِّكْر أشمل وأعم من التسبيح والتسبيح أخص من الذِّكْر وهو نوع من أنواعه وذلك لأن التسبيح تنزيه، وأما الذَّكْر فيشمل التنزيه وغيره من

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) دقائق التفسير (٢/٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات الآية: ١٨٠-١٨٢.

<sup>(</sup>٤) فقه الأدعية والأذكار ٢١١-٢١٢.

الثناء والحمد والتعظيم والتكبير والتقديس والتهليل.

قال ابن حرير الطبري رحمه الله: "وكل ذكر لله عند العرب فتسبيح وصلاة يقول الرحل منهم قضيت سبحتي من الذِّكْر والصلاة"(١).

إذاً فكل مسبح لله فهو ذاكر له، وليس كل ذاكر مسبحاً، فبينهما عموم وخصوص مطلق.

# ثانياً: التكبير.

التكبير لغة: مصدر (كبّر) وهو مأخوذ من مادة (ك ب ر)، والكاف والباء والراء أصلٌ صحيح يدل على خلاف الصغر، يقال: كبر وكُبار وكُبار وكُبار . . والكبر العظمة، وكذلك الكبرياء، ويقال: أكبرت الشيء استعظمته (٢).

وإذا كان الصغر يدل على القلة والحقار فإن الكبر يدل على الكثرة والعظمة وكبّر يكبر تكبيراً وكبّاراً إذا قال: الله أكبر.

وقولهم: (الله أكبر كبيراً): منصوب بإضمار فعل، كأنه قال: أُكبِّر تكبيراً، فقوله: كبيراً، بمعنى تكبيراً، فأقام الاسم مقام المصدر الحقيقي (٣). والتكبير لغة: التعظيم، والكبرياء: عظمة الله تعالى (٤).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (١/١١).

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة (٥/٤٥) وانظر: المفردات (٦٩٨).

<sup>(</sup>٣) تمذيب اللغة (١٠/١٠) وتاج العروس (٦/١٤).

<sup>(</sup>٤) الصحاح للجوهري (٢/٢)، وانظر: تمذيب اللغة (٢١٣/١٠).

#### و اصطلاحاً:

١- عرفه ابن العربي المالكي (١) رحمه الله فقال:

"التكبير هو التعظيم، ومعناه ذكر الله بأعظم صفاته بالقلب والثناء عليه باللسان بأقصى آيات المدح والبيان والخضوع له بغاية العبادة كالسحود له ذلة وخضوعاً"(٢).

٢- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "التكبير يراد به أن
 يكون (الله) عند العبد أكبر من كل شيء"(").

٣- وقال الشوكاني<sup>(١)</sup> رحمه الله: عند قوله: ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿ قَ اللهُ وَمَالِكُ وَ مَالِكُ وَمَصَلَحَ أَمُورِكُ بِالتَّكْبِيرِ، وهو وصفه
 قال: "أي: واختص سيدك ومالكك ومصلح أمورك بالتكبير، وهو وصفه

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي أبو بكر القاضي من حفاظ الحديث برع في الأدب وبلغ رتبه الاجتهاد في علوم الدين وصنف كتباً في الحديث والفقه والتفسير والأصول والأدب والتاريخ، من أشهر كتبه:العواصم من القواصم، وأحكام القرآن، توفي سنة ٤٣هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (١٩٧/٢٠).

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي (١٨٨٦/٤) (ط/عيسى البابي الحلبي تحقيق علي الجاوي).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٥/٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) الشوكاني: هو العلامة محمد بن علي بن محمد عبد الله الشوكاني اليماني الصنعاني، ولد عام (١١٧٣ هـ) بمجرة الشوكان في اليمن ونشأ في صنعاء وتوفي ١٢٥٠هـ وكان عالماً بالتفسير والحديث والفقه وأصوله.

انظر: الأعلام (٢٩٨/٦).

<sup>(</sup>٥) سورة المدثر الآية: ٣.

سبحانه بالكبرياء والعظمة، وأنه أكبر من أن يكون له شريك كما يعتقد الكفار، وأعظم من أن يكون له صاحبة أو ولد"(١).

وقال القرطبي في قوله تعالى: ﴿ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَظْمَهُ عَظْمَةً تَامَةً ويقال أبلغ لفظ العرب في معنى التعظيم والإحلال: الله أكبر أي صفة بأنه أكبر من كل شيء (٣)

وقال أيضاً عند قوله تعالى: ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۞ ﴾ (٤) "أي: سيدك ومالكك ومصلح أمرك فعظّم وصفه بأنه أكبر من أن يكون له صاحبة أو ولد (٥٠).

وقال ابن العربي في هذه الآية: "وهذا القول وإن كان يقتضي بعمومه تكبيرة الصلاة فإنه مراد به التكبير والتقديس والتنزيه بخلع الأنداد والأصنام والأضداد دونه، ولا تتخذ ولياً غيره، ولا تعبد سواه، ولا ترى لغيره فعلاً إلا له ولا نعمة إلا منه"(١).

وقال ابن حرير في قوله تعالى: ﴿ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى ٰ مَا هَدَىٰكُمْ ﴾ (٧):

<sup>(</sup>١) فتح القدير (٥/١٦٤) (ط/دار الحديث).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية: ١١١.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣٥٢/١٠).

<sup>(</sup>٤) سورة المدثر الآية: ٣.

<sup>(</sup>٥) الجامع لأحكام القرآن (٦١/١٩).

<sup>(</sup>٦) أحكام القرآن لابن العربي (١٨٨٦/٤).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة الآية: ١٨٥.

"ولتعظموا الله بالذِّكْر له بما أنعم عليكم به من الهداية و الذِّكْر الذي حضهم الله على تعظيمه به وهو (التكبير)"(١).

أما قول المصلي في صلاته والمؤذن في أذانه: (الله أكبر)، فقيل فيه وجهان:

أحدهما: أن معناه (الله كبير) فوضع أفعل مكان فعيل، أي أن التفضيل على غير بابه.

والثاني: أن المعنى (الله أكبر) من كل شيء "أي: أعظم فحذفت (من) من أسلوب التفضيل لوضوح معناها، (وأكبر) خبر والأخبار يجوز حذفها وحذف ما تتعلق بما، وقيل: معناها الله أكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته ... (٢)".

والثاني هو الصحيح، والأول، غير صحيح (٢)، لقوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم (١) ﷺ:

<sup>(</sup>١) جامع البيان للطبري (١٥٧/٢).

<sup>(</sup>۲) النهاية لابن الأثير(۱٤٠/٤)، وانظر: تمذيب اللغة للأزهري (۲۱٤/۱۰)، ولسان العرب (۱۳/۱۰).

<sup>(</sup>٣) انظر محموع الفتاوي (٢٣٩/٥).

<sup>(</sup>٤) عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الحشرج بفتح المهملة وسكون المعجمة آخره جيم الطائي أبو طريف بفتح المهملة وآخره فاء، صحابي شهير وكان ممن ثبت في الردة وحضر فتوح العراق وحروب علي شهيد ومات سنة ٦٨هـ وهو ابن مائة وعشرين سنة وقيل: وثمانين. انظر: سير أعلام النبلاء (١١٦٢/٣)، وتقريب التهذيب ترجمة رقم ٤٥٤، ص ٣٨٨.

«ياعدي ما يفرّك؟ أيفرّك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله؟ ياعدي ما يفرّك؟ أيفرّك أن يقال: الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟ **≫<sup>(1)</sup>.** 

# النسبة بين الذِّكْر والتكبير:

قد تحصل مما سبق أن التكبير وصف الله تعالى بالكبرياء والعظمة والإجلال واعتقاد أنه أكبر من كل شيء.

أما الذُّكُر فيعم هذا وغيره من تسبيح وتحميد وتمليل وغيرها من ألفاظ الذُّكْر فالذُّكْر أعم من التكبير ومتضمن له، والتكبير نوع من أنواع الذُّكْر.

#### ثالثاً: الحمد

الحمد لغة: مصدر الفعل (حُمد) وهو مأخوذ من مادة (ح م د) التي تدل على خلاف الذم، يُقال: حمدت فلاناً أحمده ورجل محمود ومحمد إذا كثرت خصاله المحمودة غير المذمومة (٢).

والحمد في لغة العرب معناه الثناء الكامل (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧٨/٤)، والترمذي في سننه كتاب التفسير، باب: ومن سورة الفاتحة (٢٠٢/٥) ح ٢٩٥٣، وقال:"حديث حسن غريب "، وحسنه الألباني في هذا الموضع من صحيح سنن الترمذي، ورواه ابن حبان في صحيحه ح ٧٢٠٦ مع الإحسان.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة (٢/١٠٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (١٤٨/١).

والتحميد في اللغة كثرة الثناء بالمحامد الحسنة وهو أبلغ من الحمد (١). وأما اصطلاحاً:

فقال ابن جرير رحمه الله: "إن قول القائل: (الحمد لله) ثناء على الله بأسمائه وصفاته الحسين"(٢).

وقال القرطبي: "الحمد ثناء على الممدوح بصفات من غير سبق إحسان"(٣).

وقال الراغب: "الحمد لله تعالى: الثناء عليه بالفضيلة"(١٠).

وفي التعريفات للحرجاني: "الحمد هو الثناء على الجميل من جهة التعظيم من نعمة وغيرها"(°).

وقال ابن القيم رحمه الله: "الحمد إخبارٌ عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه"(٦).

وقال أيضاً: (الحمد لله): الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى ومحبته والرضا به"(٧).

<sup>(</sup>١) لسان العرب (١٥٦/٣).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان للطبري (١/١٦).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرأن (١٥٠/١).

<sup>(</sup>٤) المفردات ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) التعريفات ص ٩٣.

<sup>(</sup>٦) بدائع الفوائد (٩٣/٢) (ط/دار الكتاب العربي).

<sup>(</sup>٧) الوابل الصيب ص ١١٩.

وقال بعضهم: "الحمد الثناء الجميل سواء كان نعمة مسداة إلى أحد أم لا، يُقال: حمدت الرجل على ما أنعم به علي وحمدته على شجاعته، ويكون باللسان وحده دون عمل الجوارح؛ إذ لا يقال: حمدت زيداً أي عملت له بيدي عملاً حسناً"(١).

وقال ابن سعدي رحمه الله: "الحمد لله"هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه"(٢).

وذهب بعضهم إلى أن الحمد بمعنى الشكر وقالوا إلهما سواء (٣). قال القرطبي: وليس بمرضى (٤).

والصواب مع القرطبي لأن بين الحمد والشكر عموماً وخصوصاً وبينهما فروق ذكرها كثير من أهل العلم (٥٠).

<sup>(</sup>١) الدر المصون للسمين الحلبي (٣٦/١).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص ٢٢و ٤١٩.

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك القرطبي في تفسيره (١/٠٥١) عن ابن عطاء وجعفر الصادق وللبرد وابن جرير الطبري.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (١/٠٥١).

<sup>(</sup>٥) منهم أبو بكر الأنباري في: الزاهر في معاني كلمات الناس (٨٤/٢-٨٥) (ط١٩٨٧/٢م دار الشؤون الثقافية بغداد، تحقيق د.حاتم الضامن)، والقرطبي في تفسيره (١٠٠١)، والراغب في المفردات ص ٢٥٦، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١١/١١) والراغب في المفردات ص ٢٥٥، وابن قدامة في ١٣٥٥)، وفي الفتاوى الكبرى (١/٥١)، والكفوي في الكليات ص ٥٥٥، وابن قدامة في عتصر منهاح القاصدين (ص ٩٣/٢) وابن القيم في المدارج (١٨٨/٢)، وفي بدائع الفوائد (٩٣/٢)، وابن كثير في تفسيره (٤٧/١). والفيروز آبادي في بصائر ذو التمييز (٣٣٩/٣) وغيرهم كثير.

منهم ابن القيم رحمه الله حيث قال: "والشكر أخص بالأفعال، والحمد أخص بالأقوال، وسبب الحمد أعم من سبب الشكر، ومتعلق الشكر ومابه الشكر أعم مما به الحمد، فما يحمد الرب تعالى عليه أعم مما يشكر عليه، فإنه يحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه، ويشكر على نعمه، وما يحمد به أخص مما يشكر به، فإنه يشكر بالقلب واللسان والجوارح ويحمد بالقلب واللسان"(١).

ويتبين من ذلك أن الحمد يكون باللسان والقلب، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد يكون لله تعالى على ما له من أسماء وصفات وأفعال، والشكر لا يكون إلا على الإنعام.

ومما ورد في الحمد بمعنى الثناء والمَحْمد و الذُّكْر:

قوله تعالى: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحْمُودًا ﴿ اللَّهِ ﴾ (٢).

فيحمده فيه ويثني عليه الأولون والآخرون.

وقوله: ﴿ وَّ يُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ مِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ ﴾ (٢) أي: يُثْنَى عليهم (١). وقوله: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) عدة الصابرين ص١٢٣- ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية: ٧٩.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية: ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) الوجوه والنظائر ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الفاتحة الآية: ٢.

والله سبحانه وتعالى من أسمائه أنه (حميد) كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّهُۥ حَمِيدٌ عَجِيدٌ ﷺ ﴾(١).

فهو حميد في الصفات؛ لأن صفاته صفات كمال، وحميد الأفعال لأن أفعاله إحسان وحود وبر وحكمة (٢).

وسمى رسوله صلى الله عليه وسلم أحمد ومحمداً فهو صلى الله عليه وسلم محمود في أحلاقه و أفعاله وجميع خصاله، كما أنه محمود في اسمه صلى الله عليه وسلم، ومن أسمائه في أحمد فهو في كل صفة من صفات الكمال البشري أحمد من غيره من البشر.

وإذا قال العبد: (الحمد لله) استلزم ذلك إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى فعلاً ووصفاً واسماً، واستلزم تنسزيهه عن كل سوء وعيب فعلاً ووصفاً واسماً، فهو وحده سبحانه المحمود بأوصافه وأسمائه وأفعاله والمنسزه عن العيوب والنقائص في أفعاله وأوصافه وأسمائه (٣).

#### النسبة بين الذِّكْر والحمد:

مما سبق يتبين لنا أن الحمد هو ثناء على الله بالإحبار عن صفات

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص ٣٤١ و ١٧.

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد لابن القيم (٩٣/٢)، والكلام عن مسألة السماع (ص ١٩٥-١٩٧) (ط/٩٠). (ط/٤٠٩).

كماله وأسمائه وأفعاله ويكون باللسان.

أما الذِّكْر فهو أعم من حيث معناه العام حيث يكون باللسان والجنان والجوارح، وهو أيضاً يشمل الحمد والتسبيح والتكبير وغيرها من الفاظ الذِّكْر فبينهما عموم وخصوص، فالذِّكْر أعم من الحمد والحمد أخص وهو نوع من أنواع الذِّكْر.

#### رابعاً: التهليل

التهليل لغة: مصدر (هلل) وهو مأخوذ من مادة (هـ ل ل) التي تدل على رفع الصوت، ثم يتوسع فيه فيسمى الشيء الذي يُصوّت عنده ببعض ألفاظ الهاء واللام المضعفة ثم يُشبه هذا المسمى غيره فيسمى به، والأصل في قولهم: (أهل بالحج): رفع صوته بالتلبية، واستهل الصبي صارحاً: صوّت عند ولادته ويقال: الهل المطر في شدة صوبه وصوته الهلالاً(۱)، ويقال: هيلل الرجل: إذا قال: لا إله إلا الله، وقد أخذنا في المهللة: إذا أحذنا في التهليل.

فهو مثل قولهم: حولق الرجل وحوقل إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وحيعل الرجل إذا قال: حيّ على الصلاة، والعرب تفعل هكذا إذا كثر استعمالهم الكلمتين ضموا بعض حروف إحداهما إلى بعض حروف الأخرى(٢).

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (١١/٦)، وانظر: لسان العرب (١٢٠/١٥).

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة (٥/٠٧٥)، ولسان العرب (١٢٣/١٥).

والخلاصة أن اشتقاق التهليل فيه لعلماء العربية رأيان:

١- أنه مصدر (هلل) التي تدل على الصوت.

٢- أنه مصدر لفعل منحوت من قوله: لا إله إلا الله.

أما اصطلاحاً: فالتهليل هنا له المعنى اللغوي.

قال الليث رحمه الله: التهليل قول: لا إله إلا الله(١). ومعنى هذه الكلمة سيأتي فيما بعد إن شاء الله(٢).

# النسبة بين الذِّكْر والتهليل:

قد تبين أن التهليل هو قول: لا إله إلا الله، فهو أخص من الذّكر والنّحميد وغيرها والذّكر أعم منه؛ إذ إن الذّكر يشمل التهليل والتسبيح والتحميد وغيرها فبينهما عموم وخصوص مطلق، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) تمذيب اللغة (٣٦٨/٥). وكذا قال الحافظ في الفتح (٢٠٥/١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٦٠١ من هذه الرسالة.

# الفصل الثاني: في أقسام الذّكر

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: أقسام الذِّكْر باعتبار مشروعيته.

المبحث الثاني: أقسام الذِّكْر باعتبار مصدره ومحله.

المبحث الثالث: أقسام الذِّكْر باعتبار تقييده وإطلاقه.

المبحث الرابع: أقسام الذِّكْر باعتبار معانيه.



#### المبحث الأول:

# أقسام الذِّكْر باعتبار مشروعيته

ينقسم الذِّكْر هذا الاعتبار إلى قسمين:

الأول: قسم مشروع.

الثاني: قسم غير مشروع.

فأما القسم الأول: فهو ما ورد من الأذكار التي صحت عن رسول الله على ويشتمل على الأذكار المطلقة والمقيدة التي كان يذكر بما رسول على ربه وهو إما أن يكون واحباً أو غير واحب:

فمن الذِّكْر الواجب تكبيرة الإحرام والتشهد الأخير في الصلاة والتسليم من الصلاة والأذان و..و..إلخ.

أما الذَّكْر غير الواجب فهو كثير جداً وغالب الأذكار المأثورة فهي من هذا القبيل نحو أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والاستيقاظ و... إلخ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذّكْر والدعاء، وسالكها على سبيل أمان وسلامة والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنه لسان، ولا يحيط به إنسان، وما سواها من الأذكار قد يكون

محرماً، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس، وهي جملة يطول تفصيلها، وليس لأحد أن يسن للناس نوعاً من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس، بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به، بخلاف ما يدعو به المرء أحياناً من غير أن يجعله للناس سنة، فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرماً لم يجز الجزم بتحريمه، لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به، وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت، فهذا وأمثاله قريب.

وأما اتخاذ ورد غير شرعى واستنان ذكر غير شرعى فهذا مما ينهى عنه، ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ولهاية المقاصد العلية ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد"(١).

والأذكار المشروعة هي التي يتلفظ بما من هُدي إلى صراط العزيز الحميد، فينهلون من معين صاف لم تكدره لوثة البدع و لم تشبه شائبة الهوى.

قال ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱/۲۲).

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية: ٢٤.

"وقد قال بعض المفسرين في قوله: ﴿ وَهُدُوۤا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ الْمُوَا اللهِ اللهِ وَهُدُوۤا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ الْمُسْرُوعة. ٱلْهَوْلِ ﴾ أي: القرآن. وقيل: لا إله إلا الله. وقيل: الأذكار المشروعة. ﴿ وَهُدُوۤا إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ﴾ أي: الطريق المستقيم في الدنيا وكل هذا لا ينافي ما ذكرناه والله أعلم"(١).

أما القسم الثاني فهو: الأذكار غير المشروعة، وهي كل ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة مشروعيتها، وقد تمافت عليها من لا حرص عنده على التمسك بالسنة، ومن كان همه الأكبر فقط الدعوة إلى طريقته، ونصر فكرته ومذهبه، وتكثير أتباعه ومريديه، لا من أجل نصرة الحق ونصرة كتاب الله وسنة رسوله على.

ويدحل تحت هذه الأذكار ما كان محرماً، ويكون التحريم إما:

١\_ لكونه يتضمن شركاً.

٢\_ أو لكونه يتضمن نقصاً.

٣\_ أو لكونه يصحبه اعتقادات فاسدة وبدع ومحدثات.

وسيأتي ذكر بعض الأمثلة -إن شاء الله- عند الكلام على حكم الذِّكْر والكلام عن الذِّكْر غير المشروع.



<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۲۱٤/۳).



#### المبحث الثاني:

# أقسام الذِّكْر باعتبار مصدره ومحله.

ينقسم الذِّكْر من حيث الآلة التي يستخدمها الذاكر في ذكره إلى قسمين:

١- ذكر يكون مصدره من اللسان، وهو الذي يعرف بالذِّكْر اللساني، وهو ما يجري على اللسان من تسبيح وتحميد وتمليل وتكبير وثناء على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله.

7- ذكر يكون مصدره من القلب، وهو الذي يعرف بالذّكر القلبي، وهو ذكره سبحانه عند الأوامر بامتثالها وعند المعاصي باجتناها، وتعظيمه وإحلاله سبحانه وهيبته، والتفكر في مخلوقاته وآلائه، وهذا الذّكر يقسمه العلماء إلى أقسام كما سيتضح من كلامهم الآتي.

وقد يجتمع للذاكر الذِّكْر اللساني مع القلبي فيكون أكمل أنواع الذِّكْر.

وقد دلّ على نوعي الذِّكْر باللسان والقلب قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾(١).

وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية: ٢٠٥. انظر كلام ابن سعدي في تفسير هذه الآية: ص١٢٢٠. (٢) سورة آل عمران الآية: ١٩١.

وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهُ فَالسَّعَةَ فَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾(١)، وقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ﴿ أَنَا عَنْدُ ظُنْ عَبْدِي، وَأَنَا مَعْهُ حَيْنَ لَا يَذَكُرُنِيْ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكُرِيْ فِي مَلاً يَذْكُرِيْ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكُرِيْ فِي مَلا يَذْكُرِيْ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكْرِيْ فِي مَلا هُمْ خَيْرُ مَنْهُم ﴾ (١).

و هذا التقسيم الذي ذكرت قسمه كثير من العلماء منهم:

الإمام أبو عبد الله الحليمي (٣) رحمه الله:

حيث قال: "أن المراد بالذِّكْر ليس هو الذِّكْر باللسان وحده ولكنه جامع للسان والقلب، والذِّكْر بالقلب أفضل؛ لأن الذِّكْر باللسان لا يردع عن شيء، والذِّكْر بالقلب يردع عن التقصير في الطاعات والتهافت في المعاصى والسيئات"(٤).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية: ١٣٥.

<sup>(</sup>۲) أحرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿ وَيَحْدَمُ كَاللهُ نَفُسُهُ ﴾ (۲،۹۶/٦) ح.۲۹۷، ومسلم: كتاب الذَّكْر والدعاء والاستغفار، باب الحت على ذكر الله تعالى (۲،۲۱/٤) ح ۲،۲۷۰.

<sup>(</sup>٣) القاضي العلامة رئيس المحدثين والمتكلمين بما وراء النهر أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي، أحد الأذكياء الموصوفين، ومن أصحاب الوجوه في المذهب، وكان متفنناً سيال الذهن طويل الباع في الأدب والبيان. توفي في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربع مئة للهجرة. نظر:سير أعلام النبلاء (٢٣١/١٧).

<sup>(</sup>٤) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي، وشعب الإيمان للبيهقي (١/٥٩٥).

 ٢- القاضي عياض<sup>(١)</sup> رحمة الله فقد قال: "وذكر الله تعالى ضربان: ذكر بالقلب، وذكر باللسان، والذّكر بالقلب نوعان:

أحدهما: وهو أرفع الأذكار وأجلها الفكر في عظمة الله تعالى وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في سمواته وأرضه ومنه الحديث: « حير الذِّكْر الخفى » والمراد به هذا.

والثاني: ذكره بالقلب عند الأمر والنهى فيمتثل ما أمر به ويترك ما نهى عنه ويقف عما أشكل عليه.

وأما ذكر اللسان بحرداً فهو أضعف الأذكار، ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث. قال: وذكر ابن جرير الطبري وغيره اختلاف السلف في ذكر القلب واللسان أيهما أفضل"(٢).

<sup>(</sup>۱) الإمام العلامة الحافظ الأوحد شيخ الإسلام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصي الأندلسي ثم السبتي المالكي، ولد في سنة ست وسبعين وأربع مئة، واستبحر من العلوم وجمع وألف وسارت بتصانيفه الركبان واشتهر اسمه في الآفاق من أشهر مصنفاته: الشفا في شرف المصطفى على، وترتيب المدارك، وهو كتاب في التراجم، وإكمال المُعْلِم في شرح صحيح مسلم، توفي رحمه الله سنة ٤٤٥ هـ انظر: سير أعلام النبلاء (٢١٢/٢ -٢١٨).

<sup>(</sup>۲) إكمال المُعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۱۸۹/۸) (ط۱۹/۱۹۱۱هـ، دار الوفاء، تحقيق د/يحيى إسماعيل)، وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي(۱۰/۱۷) (۷/ ۹۱) (ط۱۹/۲۹۲هـ، دار إحياء التراث العربي).

٣- الإمام النووي رحمه الله: فقد قال: "الذُّكْر يكون بالقلب ويكون باللسان، والأفضل ما كان بالقلب واللسان جميعاً فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل"(١).

٤ ــ ابن القيم رحمه الله: وقد قال: "وأنه (أي الذُّكْر) ثلاثة أنواع أيضاً: ذكرٌ يتواطأ عليه القلب واللسان وهو أعلاها، وذكرٌ بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية، وذكرٌ باللسان المجرد وهو في الدرجة الثالثة"(٢).

وهذا الذُّكْر الذي هو تواطؤ القلب واللسان يرجع إلى مصدرين هما القلب واللسان.

٥- وقال المناوي: "قال الأشرفي الذُّكْر: نوعان قلبي ولساني، والأول أعلاهما... وهو: أن لا ينسى الله على كل حال، وكان للمصطفى صلى الله عليه وسلم حظ وافر من هذين النوعين إلا في حالة الجنابة ودحول الخلاء فإنه يقتصر فيهما على النوع الأعلى الذي لا أثر فيه للجنابة"(٣).

٦- وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله:

"الذِّكْر للله يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بمما، وهو أكمل أنواع الذُّكْر وأحواله"(<sup>٤)</sup>

<sup>(</sup>١) الأذكار ص ٦، وانظر الفتوحات الربانية (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (٤٣١/٢)، وانظر كتاب الفوائد ص ١٢٨، والوابل الصيب ص١٢٠.

<sup>(</sup>٣) فيض القدير للمناوي (٢١٤/٥) (ط١٣٥٦/١هـ، المكتبة التجارية الكبرى، مصر).

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمن ص٢٧٦.

وقد زاد على هذين القسمين بعض العلماء، فذكر بعضهم أن هناك ذكراً يكون بالجوارح، فقد قال ابن جرير الطبري رحمه الله عند قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَاللّهَ وَكُرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلاً ﴿ وَاللّهُ ورسوله وَأُصِيلاً ﴿ وَ اللهِ الذين صدقوا الله ورسوله اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكراً كثيراً فلا تخلو أبدانكم من ذكره في حال من أحوال طاقتكم ذلك "(٢).

وجعل بعضهم جميع أعضاء الجسم مصدراً للذكر فقد نقل عن بعض العارفين أنه قال:

"الذِّكْر على سبعة أنحاء: فذكرُ العينين بالبكاء، وذكرُ الأذنين بالاصغاء وذكرُ اللهان بالثناء، وذكرُ اليدين بالعطاء، وذكرُ البدن بالوفاء، وذكرُ القلب بالخوف والرجاء، وذكرُ الروح بالتسليم والرضاء"(٣).

أما ما ذكره بعضهم في تقسيمه حيث قال: "ولزوم الذّكر عند أهل الطريق من الأركان الموصلة إلى الله تعالى وهو ثلاثة أقسام: ذكر العوام: باللسان، وذكر الخواص: بالقلب، وذكر خواص الخواص: بفنائهم عن ذكرهم ثم مشاهدة مذكورهم على أن يكون الحق مشهودا لهم"(1).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآيتان: ٤١–٤٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (١٧/٢٢).

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير للرازي (١٤٣/٤) وانظر: فتح الباري (١١٩/١).

<sup>(</sup>٤) فيض القدير للمناوي (٣٠٩/٢)، وهذا مبني على قولهم في أقسام التوحيد توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة.

فهذا غير صحيح فالرسول ﷺ قد حض على ذكر اللسان وأوصى به صحابته، وكان ﷺ يذكر ربه بلسانه على كل أحيانه، وكان لسانه ﷺ رطباً بذكر الله وكذلك كان صحابته، فكيف يقال: ذكر اللسان ذكر العوام مع أن رسول الله وصحابته كانوا يكثرون منه؟!

وقد ذكر العلماء ها هنا مسألة أيهما أفضل ذكر اللسان أم ذكر القلب؟ فأقول أولاً: قد يكاد الإجماع يكون منعقداً بين العلماء على أن أفضل الذِّكْر وأعلاه مرتبة هو ما تواطأ عليه القلب واللسان، فغالب من وقفت على كلامه يقول ذلك، وقد سبق كلام الإمام النووي وابن القيم و السعدي قريباً.

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"فأعظم المراتب ذكر الله بالقلب واللسان، ثم ذكر الله بالقلب، ثم ذكر الله باللسان...والذِّكْر يكون بلسان الإنسان ولكن يكون لقلبه من ذلك نصيب؛ إذ الأعضاء لا تتحرك إلا بإرادة القلب لكن قد تكون الغفلة غالبة عليه وذلك الكلام خير من العدم والله يحبه ويأمر به"<sup>(١)</sup>.

ويقول ابن القيم رحمه الله أيضاً:

"وأفضل الذِّكْر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان وكان من الأذكار النبوية وشهد الذاكر معانيه ومقاصده"(٢).

<sup>(</sup>١) الاستقامة لشيخ الإسلام (١٧/٢) (ط ١٤٠٣/١هـ، جامعة الإمام، تحقيق محمد رشاد سالم).

<sup>(</sup>٢) الفوائد لابن القيم ص ١٩٢.

وإنما كان ما تواطأ عليه القلب واللسان أفضل من انفراد أحدهما عن الآخر لأنه: "عمل جارحة اللسان مع حضور الجنان في ذكره الرحمن، فالعمل فيه أكثر فحصل له أشرف أنواع الأجر"(١).

أما إذا انفرد ذكر القلب عن ذكر اللسان فأيهما أفضل؟

فقد رجح بعض أهل العلم الذّكر بالقلب على الذّكر باللسان كما هو ظاهر من كلام القاضي عياض السابق ومن كلام الأشرفي، وعليه يدل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله.

ورجح بعضهم تفضيل الذّكر اللساني على الذّكر القلبي، وعللوا ذلك وقالوا: لأن في الإتيان بالذّكر اللساني امتثالاً لأمر الشارع من حيث الذّكر بخلاف الذّكر القلبي، وأن ما تعبدنا الشارع به من الذّكر لا يحصل إلا بالتلفظ به حيث يسمع نفسه، بخلاف ما إذا لم يُسمع بأن أتى به همساً أو بقلبه فقط فإنه لا يحصل له الامتثال ويقع في لوم الترك، وثواب الحضور إنما هو على جهة أخرى أجنبية عن المأمور به (۲).

وقال النووي رحمه الله: "واحتج من رجح ذكر القلب بأن عمل السر أفضل، ومن رجح ذكر اللسان قال لأن العمل فيه أكثر فإن زاد باستعمال زيادة أحر... قلت:...وأن ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من القلب وحده والله أعلم"(٣).

<sup>(</sup>١) الفتوحات الربانية لابن علان (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتوحات الربانية (١٠٧/١-١٠٨)، وقد نقل عن ابن حجر الهيثمي القول بذلك.

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم للنووي (١٦/١٧).

177

وذُكِر أيضاً من الأسباب المرجحة لمن يقول بتفضيل الذِّكْر القلبي على اللساني: لأن ذكر القلب أبعد عن الرياء والسمعة، كما أن ذكر القلب يثمر الأحوال والمعارف بخلاف ذكر اللسان (١١).

وقد قال ابن القيم رحمه الله: "وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المحافة ويدعو إلى المراقبة و يزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات، وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئاً منها فثمرته ضعيفة"(٢).

قلت: لا بد من التفصيل في هذه المسألة، ففي التفصيل يتبين السبيل، وتظهر حوانب التفضيل، فذكر الله باللسان أفضل من جهة أن جميع الأذكار التي ندب إليها الشارع الحكيم يشترط التلفظ بها باللسان وإسماع النفس، وكذلك فيه زيادة عمل وحركة يؤجر عليها المرء، كما أن الأحاديث المرغبة في الذّكر وفضله تدل على ذكر اللسان لا يمكن أن نسى فضلها.

وذكر القلب أفضل من جهة؛ لأنه يزجر المرء عن المناهي ويردعه عن التقصير بالطاعات، ويتقلب المرء في الأحوال والمقامات فيرتقي من حال

<sup>(</sup>۱) نقل ذلك ابن علان في الفتوحات (۱۰۷/۱) عن العز بن عبد السلام، وانظر المصباح في أذكار المساء والصباح لمحمد بن محمد الصالحي المنبحي الحنبلي ص٣١ (ط٤٢١/١).

<sup>(</sup>٢) الوابل الصيب ص ١٢٠.

إلى حال ومن مقام إلى آخر كلما زاد ذكره لربه في قلبه.

والأفضل أن يجتمع للمرء الذِّكْر القلبي واللساني فيتواطأ القلب مع اللسان فيثمر ذلك أطايب الثمر ويجني الذاكر منه أحسن الجني.

"و هذا التفصيل يتبين سر التفضيل"(١).

ويختلف الناس في الذِّكْر باللسان والقلب وينقسمون إلى أقسام عِدّة بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: "فإن الناس في الذِّكْر أربع طبقات:

إحداها: الذِّكْر بالقلب واللسان وهو المأمور به.

الثاني: الدُّكْر بالقلب فقط فإن كان مع عجز اللسان فحسن، وإن كان مع قدرته فترك للأفضل.

الثالث: الذِّكْر باللسان فقط وهو كون لسانه رطباً بذكر الله وفيه حكاية الذي لم تجد الملائكة فيه خيراً إلا حركه لسانه بذكر الله ويقول الله تعالى: (أنا مع عبدي ما ذكرين وتحركت بي شفتاه).

الرابع: عدم الأمرين وهو حال الخاسرين"(٢).

وقال ابن القيم رحمه الله: "من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان، وإن كان على غفلة، ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه فيتواطأا على الذّكر، ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة، بل يسكن حتى يحضر قلبه

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٦٨٤/٣).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۰/۲۹۰).

فيشرع في الذُّكْر بقلبه فإذا قوى استتبع لسانه فتواطأًا جميعاً، فالأول ينتقل الذُّكُر من لسانه إلى قلبه، والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه بل يسكن أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه فإذا أحس بذلك نطق قلبه ثم انتقل النطق القلبي إلى الذِّكْر اللساني ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكراً، وأفضل الذِّكْر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان وكان من الأذكار النبوية وشهد الذاكر معانيه ومقاصده"(١).



<sup>(</sup>١) الفوائد ص١٩٢.

#### المبحث الثالث:

# أقسام الذِّكْر باعتبار تقييده وإطلاقه.

تنقسم الأذكار من حيث هذا الاعتبار إلى قسمين:

القسم الأول: الأذكار المطلقة.

القسم الثاني: الأذكار المقيدة.

ويقال للفعل بأنه "مقيد أو مطلق باعتبار اختصاصه ببعض مفاعيله، من ظـرف ِ زمان أو مكان ونحوه من المفاعيل كالمصدر، والعلة، والآلة ومحل الفعل، وعـدم اختصاصه بذلك"(١).

فيكون الذِّكْر مقيداً إما بحال أو بزمان، أو بمكان، أو بعدد ما، أو كيفية معينة، أو بسبب ما، وما لم يكن مقيداً بشيء من ذلك فهو الذِّكْر المطلق.

ويؤتى بالذّكر المقيد على الوجه الذي ورد به في زمانه، أو حاله، أو مكانه،، وفي لفظه، وفي هيئة الذّكر به من غير زيادة ولا نقصان، ولا تبديل، ولا تلفيق ذكر بآخر ولا رواية بأحرى. ولو أتى به في غير هذه الوجوه الخمسة لا على سبيل المواظبة، وإنما على سبيل أنه ذكر جاز.

<sup>(</sup>١) شرح مختصر الروضة لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي (١٣٤/٢).

وكذلك الذُّكْر المطلق المأثور الوارد عن المصطفى على الله على الوجه الذي ورد فيراعى لفظه وما ورد معه.

أما الذِّكْر المطلق غير المأثور وغير الوارد فيؤتى به ويجوز فعله ولكن بشروط سيأتي ذكرها عند الكلام على قواعد الذُّكُر(!). مع أن الأفضل والأكمل والأسلم للمسلم الذاكر أن يشتغل بالذُّكْر المأثور عن النبي ﷺ من الذُّكْر المطلق فهو أفضل من الذي يذكر به المسلم من عند نفسه، أو يأخذ ورداً من شيخ أو غيره.

ولنضرب أمثلة على الذِّكْر المقيد حتى يزداد الأمر وضوحاً:

أولاً: أمثلة على الذِّكْر المقيد بزمان:

إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمسى قال:

«أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربِّ أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربِّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربِّ أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر >. وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: « أصبحنا وأصبح الملك لله»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: ص٢٨٠-٢٨١ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) أحرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذُّكر، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل (٢٠٨٩/٤) ح٢٧٢٣.

وأذكار الصباح والمساء كلها تصلح أن تكون أمثلة لذلك. وأفضل الأزمنة للذكر بعد الفحر وبعد العصر (١).

ثانياً: المقيد بمكان مثل: ما يقال على الصفا والمروة فقد ورد عنه أنه لما دنا من الصفا قرأ: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ أبدأ عما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا"(٢).

ثالثاً: المقيد بحال: كالذِّكْر الذي يقال عند العطاس.

#### رابعاً: المقيد بعدد:

مثاله: ما ورد عن أبي هريرة عنى مسول الله على أنه قال: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وكبر الله ثلاثاً، وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء

<sup>(</sup>١) انظر جامع العلوم والحكم ص ٤٥٠.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (۲) ٨٨٦/٢) ح ١٢١٨.

قدير، غُفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»(١).

خامساً: ما يقيد بسبب ما كالذِّكْر الذي يقال عند نزول المطر أو عند رؤية الهلال.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذِّكْر بعد الصلاة وبيان صفته(١٨/١٤) ح٩٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية: ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد (٤/، ١٩) والترمذي في سننه: كتاب الدعوات باب ما جاء في فضل الذّكر (٥/٥٤) ح٥٣٧٥) وقال: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه"، وابن ماجة: كتاب الأدب، باب فضل الذّكر (٢/٢٤٦١) ح٣٧٣٩، وابن حبان في صحيحه (٣/٢١) مع الإحسان، والحاكم في المستدرك (٢٧٢/١) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وابن أبي شيبة في المصنف (٥٨/٦) ح٣٤٥٣، والطبراني في الأوسط (٢/٤٧٦) ح٢٦٦٨، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢/ح ١٤٩١).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله على يذكر الله على كل أحيانه»(١).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ اَذْكُرُواْ اللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ اَذْكُرُواْ اللّهُ على عباده فريضة إلا جعل لها حداً معلوماً وعذر أهلها حال العذر إلا الذّكر، فإن الله لم يجعل له حداً ينتهي إليه و لم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله، قال: ﴿ فَاَذْكُرُواْ اللّهَ قِينَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾ بالليل والنهار في البر والبحر وفي السفر والحضر والغنى والفقر والسقم والصحة والسر والعلانية وعلى كل حال وقال: سبحوه بكرة وأصيلا فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته وقال الله عَيْلُ: ﴿ هُوَ اللّذِي يُصَلّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكَتُهُ ﴿ ﴾"(٢).

# ومن أمثلة الذِّكْر المطلق:

ما ثبت عن أبي هريرة ره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف (۱۱٦/۱)، وأخرجه مسلم في صحيحه:كتاب الطهارة، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها (۲۸۲/۱) ح(۳۷۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٧/٢٢).

الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ١٥٠٠.

وما ورد عن أبي هريرة ﷺ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس»(٢).

فهذا الذِّكْر الوارد في الحديثين مطلق لم يقيّد بشيء.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذين النوعين من الذّكر المقيد والمطلق، فقال رحمه الله: "لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائماً هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة، وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم عن النبي الله قال: «سبق المفردون». قالوا: يا رسول الله ومن المفردون؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات»(")، وفيما أخرجه أبو داود عن أبي الدرداء عليه عن النبي الله قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح (٢٣٥٢/٥) ح ٢٠٤٣، وأخرجه أيضاً في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ ونضع الموازين القسط ﴾ (٢٧٤٩/٦) ح ٢١٢٤، ومسلم في صحيحه: كتاب الذّكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (٢٠٧٢/٤) ح٢٦٩٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذِّكْر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (٢٠٧٢/٤) ح ٢٦٩٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذِّكْر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث على ذكر الله تعالى (٢٠٦٢/٤) ح ٢٦٧٦.

«ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ » قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «ذكر الله»(١).

والدلائل القرآنية والإيمانية بصراً وخبراً ونظراً على ذلك كثيرة، وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع وعند الاستيقاظ من المنام وأدبار الصلوات، والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المترل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك، وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة.

ثم ملازمة الذِّكْر مطلقاً وأفضله: (لا إله إلا الله)، وقد تعرض أحوال يكون بقية الذِّكْر مثل سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفضل منه"(٢).

وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله:

"وأما الذِّكْر باللسان فمشروع في جميع الأوقات ويتأكد في بعضها فمما يتأكد فيه الذِّكْر عقيب الصلوات المفروضات وأن يذكر الله عقيب

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند(٢/٢٤)، والترمذي في سننه كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل الذّكر (٥/٥٥) ح٣٣٧٧، والحاكم في المستدرك (٦٧٣/١)، وصحح إسناده، وحَسّن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٢٥٤/٢). والهيثمي في مجمع الزوائد (٧٣/١٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٦٢٩).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۱۰/۱۲۰–۲۶۱).

كل صلاة منها مائة مرة ما بين تسبيح وتحميد وتكبير وتمليل، ويستحب أيضا الذِّكْر بعد الصلاتين اللتين لا تطوع بعدهما وهما الفجر والعصر، فيشرع الذُّكُر بعد صلاة الفحر إلى أن تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذان الوقتان أعنى وقت الفجر ووقت العصر هما أفضل أوقات النهار للذكر، ولهذا أمر الله تعالى بذكره فيهما في مواضع من القرآن...

والذِّكْر المطلق يدخل فيه الصلاة وتلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه والعلم النافع كما يدحل فيه التسبيح والتكبير والتهليل"(١).



<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ص ٥٥٠.

#### المبحث الرابع:

# أقسام الذِّكْر باعتبار معانيه.

ينقسم الذُّكْر باعتبار معانيه إلى ثلاثة أقسام:

١ – الثناء على الله بأسمائه وصفاته وأفعال حلاله.

٢- إخبار العبد عن توحيده وإيمانه وما يجب لله عليه.

٣- دعاء الله سبحانه وتعالى.

وهذا التقسيم ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: "والذِّكْر ثلاثة أنواع:

- أفضله ما كان ثناء على الله.
- ثم ما كان إنشاء من العبد أو اعترافاً بما يجب لله عليه.
  - ثم ما كان دعاء من العبد.

فالأول: مثل النصف الأول من الفاتحة، ومثل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومثل التسبيح في الركوع والسحود.

والثاني: مثل قوله: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، ومثل قوله: في الركوع والسحود: اللهم لك ركعت ولك سحدت...

والثالث مثل قوله: اللهم بعِّد بيني وبين خطاياي، ومثل دعائه في الركوع والسحود"(١).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۲۲/۲۲–۳٤۳).

وهناك ذكر من الأذكار جمع أنواع الأذكار الثلاثة كلها وهو ذكره حيث كان يقول: «اللهم لك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق، ووعدك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حقء اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ومدأسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت الله الله أنت الله الله الما

"فهذا النُّكُر تضمن الأنواع الثلاثة، فقدّم ما هو حبر عن الله واليوم الآخر ورسوله، ثم ذكر ما هو خبر عن توحيد العبد وإيمانه، ثم ختم بالسؤال، وهذا لأن حبر الإنسان عن نفسه سلوك يشهد فيه نفسه وتحقيق عبادة الله عز وجل، وأما الثناء المحض فهو لا يشهد فيه إلا الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وما حرد فيه ذكر الله تعالى أفضل مما حرد فيه الخلق أيضاً ولهذا فضلت سورة قل هو الله أحد، وجعلت تعدل ثلث القرآن لأنها صفة الرحمن وذكره محضاً لم تشب بذكر غيره"<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه: أبواب التهجد، باب التهجد بالليل وقوله عز وجل: ﴿ وَمِنِ اللَّيْلِ فَتَهْجِدُ بِهُ نَافِلُةُ لِكُ ﴾ (٣٧٧/١) ٢٠٦٩.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۲/۲۹).

وبالنظر إلى أذكار الاستفتاح التي يستفتح بما العبد صلاته يجدها شاملة لأنواع الذّكر، وبعض هذه الاستفتاحات أفضل من بعض باعتبار ما اشتملته من أذكار، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"أنواع الاستفتاح للصلاة ثلاثة هي أنواع الأذكار مطلقاً بعد القرآن أعلاها ما كان ثناء على الله، ويليه ما كان خبراً من العبد عن عبادة الله، والثالث:ما كان دعاء للعبد.

فإن الكلام إما إحبار وإما إنشاء وأفضل الإحبار ما كان حبراً عن الله، والإحبار عن الله أفضل من الخبر عن غيره ومن الإنشاءات، ولهذا كانت (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن؛ لأنها تتضمن الخبر عن الله وكانت آية الكرسي أفضل آية في القرآن؛ لأنها حبر عن الله فما كان من الذّكر من حنس هذه السورة وهذه الآية فهو أفضل الأنواع والسؤال للرب هو بعد الذّكر المحض"(١).

ثم قال رحمه الله بعد ذلك: "إذا تبين هذا الأصل فأفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء محضاً مثل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى حدك ولا إله غيرك، وقوله:الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً، ولكن ذاك فيه من الثناء ما ليس في هذا فإنه تضمن ذكر الباقيات الصالحات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن وتضمن

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۲/۲۲).

قوله: تبارك اسمك وتعالى جدك، وهما من القرآن أيضاً ولهذا كان أكثر السلف يستفتحون به وكان عمر بن الخطاب يجهر به ويعلمه الناس.

وبعده النوع الثاني: وهو الخبر عن عبادة العبد كقوله: وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض إلخ، وهو يتضمن الدعاء وإن استفتح العبد بهذا بعد ذلك فقد جمع بين الأنواع الثلاثة وهو أفضل الاستفتاحات كما جاء ذلك في حديث مصرحاً به وهو اختيار أبي يوسف وابن هبيرة الوزير من أصحاب أحمد صاحب الإفصاح، وهكذا أستفتح أنا.

وبعده النوع الثالث كقوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلخ، وهكذا ذكر الركوع والسجود والتسبيح فيهما أفضل من قوله: (لك ركعت ولك سجدت) وهذا أفضل من الدعاء والترتيب هنا متفق عليه فيما أعلم فإني لم أعلم أحداً قال إن الدعاء فيهما أفضل من التسبيح كما قيل مثل ذلك في الاستفتاح"(۱).

وقد قسّم ابن القيم رحمه الله الذّكر إلى نوعين وتحت كل نوع يندرج أنواع، فقال رحمه الله: "الذّكر نوعان:

أحدهما: ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بهما وتتريهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى، وهذا أيضاً نوعان:

(أحدهما): إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر، وهذا النوع هو المذكور

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۲۲/۳۹–۳۹۰).

في الأحاديث نحو: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ونحو ذلك.

فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء و أعمُّه نحو سبحان الله عدد خلقه، فهذا أفضل من مجرد: سبحان الله.

وقولك: الحمد لله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق أفضل من مجرد قولك: الحمد لله، وهذا في حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي قال لها: «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته »(۱) أخرجه مسلم...

الثاني: الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته نحو قولك: الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاهم ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاهم وهو على كل شئ قدير وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته ونحو ذلك، وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به على نفسه وبما أثنى به رسول الله على من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذِّكْر والدعاء، باب التسبيح أول النهار وعند النوم (۲۰۹۰/٤) ح٢٧٢٦.

وهذا النوع أيضاً ثلاثة أنواع: حمد وثناء ومجد.

فالحمد لله: الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضاء به فلا يكون المحب الساكت حامداً ولا المثني بلا محبة حامداً حتى تجتمع له المحبة والثناء.

فإن كرر المحامد شيئاً بعد الشيء كانت ثناء.

فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجداً.

وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول الفاتحة فإذا قال العبد: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾ قال الله: (حمدين عبدي)، وإذا قال: ﴿ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ﴾ قال: (أثنى على عبدي)، وإذا قال: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ِ ۞ ﴾ قال: (مجدين عبدي) ('').

(النوع الثاني من الذِّكْر): ذكرُ أمره ونهيه و أحكامه وهو أيضاً نوعان: أحدهما: ذكره بذلك إخباراً عنه بأنه: أمر بكذا ونهي عنه كذا واحب كذا وسخط كذا ورضى كذا(٢).

والثاني: ذكره عند أمره فيبادر إليه وعند نهيه فيهرب منه، فذكر أمره ونهيه شيء آخر.

<sup>(</sup>١) وهو قطعة من حديث سبق تخريجه ص ٨٢.

<sup>(</sup>٢) وهذا إشارة إلى بحالس العلم التي يعرف فيها الحلال والحرام، فمحالس العلم هي من أفضل الذِّكْر وأنفعه للعبد.

فإذا احتمعت هذه الأنواع للذاكر فذكره أفضل الذُّكْر وأجله وأعظمه"(١).

ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك أنواعاً أخرى لذكر الله وهي دون ما ذكر من الفضل والمترلة فقال: "ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على عبيده وهذا أيضاً من أجل أنواع الذّكر".

وقال في موضع آخر:"إن الذِّخْر ثلاثة أنواع: ذكر الأسماء والصفات ومعانيها والثناء على الله بما وتوحيد الله بما، وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام، وذكر الآلاء والنعماء والإحسان والأيادي"(٢).



<sup>(</sup>١) الوابل الصيب ص ١١٨ -١٢٠.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (٤٣٠/٢)، وانظر (٤٣٤/٢) منه، والفوائد لابن القيم أيضاً ص١٢٨، وجلاء الأفهام ص ٤٥١.

# الفصل الثالث:

عناية الكتاب والسنة بالذِّكْر وبيان أهميته من خلالهما وبيان فوائد الذِّكْر وقواعده وآدابه.

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: عناية القرآن الكريم بالذِّكْر.

المبحث الثاني: عناية السنة المطهرة بالذِّكْر.

المبحث الثالث: فوائد الذِّكْر وآثاره على الفرد والمجتمع.

المبحث الرابع: قواعد مهمة في الذِّكْر وآدابه.

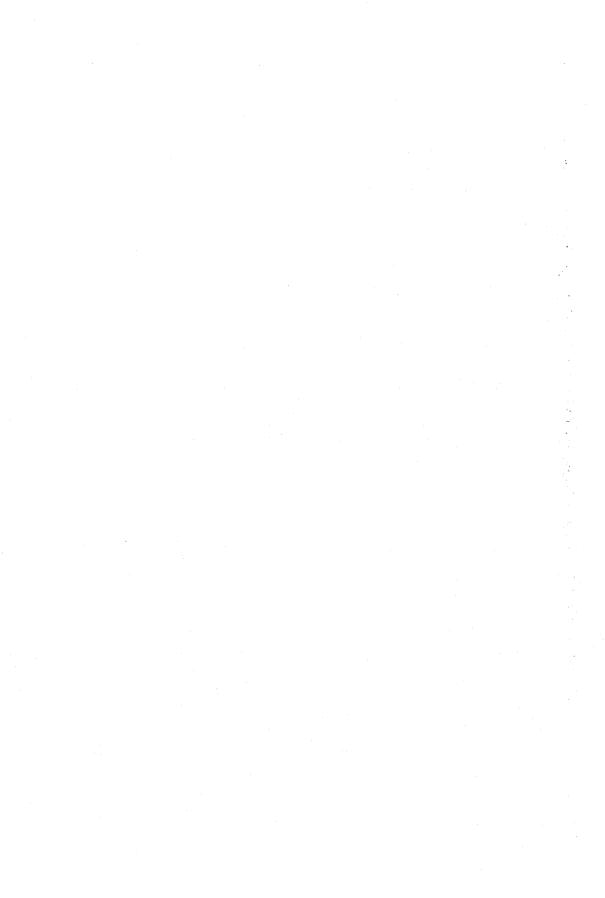

## المبحث الأول:

# عناية القرآن الكريم بالذِّكْر.

القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل على محمد الله بلسان عربي مبين فتح الله به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً وهدى به من الضلالة إلى النور وجعله شفاءً لما في الصدور.

هذا القرآن هو أساس الحياة الإسلامية ومصدر حير للإسلام والمسلمين إن أقاموا حدوده وعملوا بما فيه فأتوا بالأوامر وانتهوا عن النواهي والزواجر، فيه صلاح الفرد والمجتمع حيث اشتمل على كل شيء وهو تبيانٌ لكل شيء، كما قال تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْلَكَ ٱلْكِتَنَبَ تِبْيَئنًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

قال ابن كثير رحمه الله: "فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وحكم كل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم"(٢).

فمنهجه شامل لكل ما يحتاجه الإنسان في حياته: ﴿ مَا كَانَ حَدِيتًا

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير: (١٣/٤)، (ط/دارالشعب، القاهرة).

يُفْتَرَكُ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾(١).

ففيه تفصيل لكل ما يحتاجه العباد وهو موعظةٌ وشفاء وهدى ورحمة: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِللَّمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَفْدَ لِكَ اللَّهَ وَبِرَحْمَتِهِ عَفْدَ لِكَ فَلْ يَفْضُلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَفْدَ لِكَ فَلْ يَفْضُلُ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَفْدَ لَا لَكُ فَلْ يَفْضُلُ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَلَى اللَّهِ وَبَرَحْمَتِهِ عَلَيْ اللَّهُ وَلِهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ عَلَى اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ الللَّهُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِهُ الللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِهُ الللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلِهُ اللللَّهُ وَلِمُ الللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لِكُونَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ وَلَا الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ وَلَا اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهِ اللللْهُ الللّهُ الللللْهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللْمُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللْمُ الللللللللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللّهُ اللللّهُ الللللللللللّ

وهو شفاء للأبدان كما هو شفاء للقلوب وإذا صح القلب من مرضه ورفل بأثواب العافية تبعته الجوارح كلها فإنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده (٣).

إذا كان الأمر كذلك فيتحصل مما سبق أن القرآن الكريم شفاء للمؤمنين، وهذا الشفاء تعددت أنواع الأدوية فيه التي تعالج أمراض القلوب والأبدان.

ومن الأمراض التي تستولي على القلوب: الغفلة والنسيان والهم والانتكاس والغم والحزن وغيرها، فجعل القرآن الكريم نوعاً من الأدوية شفاء لهذه الأمراض وهو دواء عظيم نفعه لمن داوم عليه وأحذه على

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: الآية: ١١١.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآيتان: ٥٨ ،٥٨.

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص ٣٢٣.

قال مكحول<sup>(۱)</sup> رحمه الله: "ذكر الله شفاء، وذكر الناس داء"<sup>(۲)</sup>، وكما قيل:

إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذِّكْر أحياناً فننتكس"(٣)

ولما كان القرآن العظيم مفصلاً لكل شيء ومبيناً له، فالذّكر من ضمن الأشياء التي فصلها القرآن واعتنى بها أكبر عناية وبينها أحسن بيان، فبيّن كثيراً من الأمور المتعلقة بالذّكر، كيف لا، وقد وردت لفظة الذّكر مع متصرفاتها في القرآن في نحو مائة موضع، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله: أن الذّكر ورد في القرآن على عشرة أوجه وهي كما يلي:

"الأول: الأمر به مطلقاً ومقيداً.

الثابى: النهى عن ضده من الغفلة والنسيان.

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته.

الرابع: الثناء على أهله والإخبار بما أعدّ الله لهم من الجنة والمغفرة.

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الله الشامي: ثقة فقيه، كثير الإرسال مشهور، توفي سنة بضع عشرة ومائة. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص ٥٤٥ رقم ٦٨٧٥ (ط١٤٠٦/١هـ، دار الرشيد، سوريا، تحقيق محمد عوامة).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١/٤٥٩) مرسلاً.

<sup>(</sup>٣) الوابل الصيب ص ٩٩.

الخامس: الإخبار عن خسران مَن لها عنه بغيره.

السادس: أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاءً لذكرهم له.

السابع: الإخبار بأنه أكبر من كل شيء.

الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان أولها.

التاسع: الإحبار عن أهله بألهم هم أهل الانتفاع بآياته وألهم أولوا الألباب دون غيرهم.

العاشر: أنه جعله قرين الأعمال الصالحة وروحها فمتى عدمه كانت كالجسد بلا روح."(١).

ويمكن تلخيصها كما يلي:

١- الأمر به ويتضمن النهي عن ضده؛ لأن الأمر بالشيء لهيُّ عن ضده (وهذا يشمل الوجه الأول والثاني مما ذكره ابن القيم).

٢- بيان أهميته ومنــزلته من العبادات حيث تختم به ويكون مقارنا ُلها (وهذا يشمل الوجه السابع والثامن والعاشر).

٣- الثناء على أهله وذم من لها عنه (ويشمل الوجه الرابع والتاسع ).

٤- الفوائد التي يجنيها الذاكر من ذكره وعاقبة الغافلين واللاهين عن ذكر الله (ويشمل الوجه الثالث والخامس والسادس).

ولو تتبعنا موارد الذُّكْر في القرآن ومواضيعه التي جاء بما لوجدنا في الحقيقة أنه ورد في أوجه أخرى زيادة على ما سبق نجعلها وجها خامساً

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٢٠/٢)، (ط١/دار الكتب العلمية، بيروت).

وفيه ما يلي:

أ- تسمية القرآن بالذِّكْر.

ب- الإشارة إلى بعض آداب وأحوال الذُّكْر.

ج - الإشارة إلى أفضل أوقات الدُّكْر.

د - الإشارة إلى بعض أنواع الذِّكْر كالحمد والتسبيح والتكبير. وكل هذا يدل على عظيم عناية القرآن الكريم بالذِّكْر.

ونأيق الآن إلى بيان أدلة الأوجه السابقة بالتفصيل:

الوجه الأول: الأمر به ويتضمن النهي عن ضده (١):

ومن أدلته قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلاً ﴿ فَ ﴾ (٢).

ففي هذه الآية أمر بذكر الله عز وجل بل والإكثار منه كذلك، كما أنّ فيها أمراً بنوع من أنواع الذّكر وهو التسبيح وهو معطوف على الذّكر من باب عطف الخاص على العام، واحتصه من بين أنواع الذّكر هنا ليدل على فضله.

<sup>(</sup>۱) انظر هذه القاعدة في القواعد الحسان لتفسير القرآن لابن سعدي ص٩٤، ضمن المحموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي، الجزء الثامن (ط٢/٢هـ، توزيع مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية: ٤١-٤٢.

قال ابن عباس رضى الله عنهما: "إنَّ الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدّاً معلوماً ثمّ عذر أهلها في حال العذر غير الذُّكْرِ فإنَّ الله تعالى لم يجعل له حدًّا ينتهي إليه و لم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله، وأمرهم به في الأحوال كلها فقال تعالى: ﴿ فَٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَلَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾(١)، وقال سبحانه: ﴿ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ ﴾ (٢) أي بالليل والنهار، والبر البحر، وفي السفر والحضر، والغني والفقر، والسقم والصحة، والسر والعلانية، وعلى كل حال"(٣).

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَنفِلِينَ ﴿ ﴾ (١٠). ففيها أمرٌ بالذِّكْر ولهيٌّ عن ضده: الغفلة.

قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: "أمر الله عبده ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم أصلاً وغيره تبعاً بذكر ربه في نفسه أي مخلصاً خالياً ﴿ تَضَرُّعًا ﴾ بلسانك مكرراً لأنواع الذُّكْر، ﴿ وَخِيفَةً ﴾ في قلبك بأن تكون خائفاً من الله، وجل القلب منه

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره: (٥/٠٢٦) و (١٧/٢٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية: ٢٠٥.

حوفاً من أن يكون عملك غير مقبول... ﴿ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَنفِلِينَ ﴾ الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فإلهم حُرموا خيري الدنيا والآخرة وأعرضوا عن مَنْ كُلُّ السعادة والفوز في ذكره وعبوديته، وأقبلوا على مَنْ كُلُّ الشقاوة والخيبة في الاشتغال به"(١).

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَٱذَّكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴿ فَإِذَا وَمَنها قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا وَمَنها قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذَّكُرُواْ ٱللّهَ قِيامًا وَقُعُودَا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ ﴾ ('').

ومنها قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱتَّبُتُواْ وَمَنَهَا اللَّهَ كُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﷺ ﴾ (٥).

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسۡمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبۡتِيلاً ۞ ﴿ (١). ومنها قوله: ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسۡمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأُصِيلاً ۞ ﴾ (٧). ومنها قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية: ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٦) سورة المزمل الآية: ٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الإنسان الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٨) سورة الحشرُّ الآية: ١٩.

ففي هذه الآية نهي عن ضد الذُّكْر وهو النسيان ويتضمن هذا النهي لزوم ذكر الله عزوجل في كل حال وعدم نسيانه؛ لأن نسيانه سبحانه حسارة في الدنيا والآخرة فمن نسي الله و لم يذكره أنساه الله نفسه ومصالحها وما ينفعها في دنياها وأخراها وجعله من الغافلين، وجعل أمره فرطاً كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ وَكَانَ أَمْرُهُ، فُرُطًا ﴿ اللهِ اللهِ فجعل الله قلبه غافلاً عن ذكره.

والآيات التي فيها الأمر بذكر الله كثيرة، وسيأتي ذكر شيء منها في الأوجه التالية.

- الوجه الثانى: بيان أهمية الذِّكْر ومترلته من بين سائر العبادات إذ تختم به ويكون مقارناً لها، ومن الأدلة على ذلك:

قوله تعالى: ﴿ ٱتَّلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُ ۗ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُونَ اللَّهُ عُونَ اللَّهُ عُولَ العبادات وأحلُّها وأرفعها مترلة ألا وهي الصلاة مما يدل على أهميته وعظم شأنه، وأكدّ أهميته بوصفه بأنه أكبر، فالذُّكْر أكبر الأعمال ومقصودها ولبّها، والأعمال كلها شُرعت من أجل إقامة ذكر الله.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت الآية: ٤٥.

وقوله: ﴿ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ فيه أربعة أقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله فقال:

"الأول: أن ذكر الله أكبر من كل شيء، فهو أفضل الطاعات؛ لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره فهو سرّ الطاعات وروحها.

الثاني: أنّ المعنى إذا ذكرتموه ذكركم فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له، فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل، وعلى الأول: مضاف إلى المذكور.

الثالث: أنّ المعنى ولذكر الله أكبر من أنْ يبقى معه فاحشة ومنكر بل إذا تمّ الذُّكْر محق كلّ حطيئة ومعصية.هذا ما ذكره المفسرون.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: معنى الآية: إنّ في الصلاة فائدتين عظيمتين:

إحداهما: نهيها عن الفحشاء والمنكر.

والثانية: اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له، ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر "(١).

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ۚ ﴾ (٢) فالمقصود من الصلاة إقامة ذكر الله وبه سُميت الصلاة كما مرّ سابقاً.

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين (٢/٤٤٠)، والوابل الصيب ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية: ١٤.

وقوله: ﴿ لِذِكْرِيِّ ﴾ قال ابن القيم رحمه الله: "والأظهر أنها لام التعليل، أي أقم الصلاة لأجل ذكري ويلزم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره"(١).

وقال ابن سعدي رحمه الله: "أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي لأن ذكره تعالى أجلَّ المقاصد وبه عبودية القلب وبه سعادته، فالقلب المُعَطَّل عن ذكر الله مُعَطَّل عن كل خير، وقد خرب كل الخراب، فشرع الله للعباد أنواع العبادات التي المقصود منها إقامة ذكره وخصوصاً الصلاة"(٢).

وقد أمر الله تعالى بذكره عند انقضاء الصلاة فقال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾(٣). وقال: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ ٱلسُّجُودِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَامِتَ السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة المكتوبة.

وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا قُصِيَتَ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ آللَّهِ وَآذَكُرُواْ آللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾(٥).

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن ص٤٥٢، وهناك معنى آخر للآية وهو إذا نسى المرء الصلاة فليصلها حين يذكرها، كما قال النبي على الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: ﴿ وأَقُم الصلاة لذكري ﴾ »، أخرجه مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة (٤٧١/١) ح ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) سورة ق الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الجمعة الآية: ١٠.

فجعله مقارناً لها في النهاية كما كان مقارنا لها في البداية كما في قوله تعالى: ﴿ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ عَضَلَّىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

وكذلك بالنسبة للحج فقد أمر الله عباده بالذّكر في أثناء قيامهم عناسك الحج فجعله مصاحباً له، بل المقصود الأعظم في المناسك كلها إقامة ذكر الله كما قال رسول الله على: «إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمى الجمار الإقامة ذكر الله»(٢).

ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِذَاۤ أَفَضْتُم مِّنَ عَرَفَنتِ فَاذَ كُرُوهُ كَمَا هَدَنكُمْ ﴾ (٢)، فَاذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي ٱلْحَرَامِ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَنكُمْ ﴾ (٢)، وقوله سبحانه: ﴿ \* وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ﴿ ﴾ (١)، وقوله: ﴿ وَيَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ﴾ (٥).

وأمر سبحانه بذكره عند انقضاء مناسك الحج فقال: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنْسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب المناسك، باب الرمل (٣٠٧/٢) ح١٨٨٨، والترمذي في سننه: في كتاب الحج، باب ما جاء في كيف يرمي الحمار (٢٤٦/٣) ح٢٠٩، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية: ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية: ٢٠٠.

"وهكذا ينبغى للعبد كلما فرغ من عبادته أن يستغفر الله عن التقصير ويشكره على التوفيق، لا كمن يرى أنه أكمل العبادة ومَنَّ بما على ربه وجعلت له محلاً ومترلة رفيعة، فهذا حقيق بالمقت وردّ الفعل كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أُخر "(١).

وقرنه سبحانه بالصوم حيث أمر بذكره عند انقضائه فقال: ﴿ وَلِتُكُمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴾ (٢).

وقرنه سبحانه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقاة الأعداء وجعله من أسباب النصر والفلاح فقال تعالى::﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ ۖ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقيتُمْ فِئَةً فَٱنْبُتُواْ وَآذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ﴾ (٣).

قال ابن القيم رحمه الله: "وسمعت شيخ الإسلام يقول: المحبّون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال كما قال عنترة:

ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم(أ) وقال آخر:

ولقد ذكرتك والرماح شواجر نحوي وبيض الهند تقطر من دمي

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص ٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية: ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٤) ديوان عنترة.

وهذا كثير في أشعارهم، وهو مما يدل على قوة المحبة؛ فإن ذكر المحب محبوبه في تلك الحال التي لا يهم المرء فيها غير نفسه يدل على أنه عنده بمترلة نفسه أو أعز منها، وهذا دليل على صدق المحبة والله أعلم "(١).

وكذلك عند التقرب إلى الله بالذبائح أمر سبحانه بذكر اسمه عليها وإفراده وحده لا شريك له، فلا يذكر إلا اسمه عند الذبح فقال سبحانه:

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ( ) وقال تعالى: ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُم مِّن شَعَتِمِ اللَّهِ لَكُرُ فِيهَا خَيْرٌ أَنَّ فَاذْكُرُواْ اَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ ﴾ ( ) ، وقال حل شأنه: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكُرُواْ اَسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ ( ) ،

وإذا كان العبد مأموراً بذكر الله والإكثار منه في جميع الأحوال، فالعبادات هي أفضل أحوال العبد حيث يكون فيها أقرب ما يكون إلى ربه، لذلك فـــ"إنّ أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكراً لله عز وجل، فأفضل الصُّوام أكثرهم ذكراً لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكراً لله عز وجل، وأفضل الحاج أكثرهم ذكراً لله عز وجل، وهكذا سائر الأحوال"(٥).

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٢/٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية: ١٢١.

<sup>(</sup>٥) الوابل الصيب ص١٠٤.

فجميع الآيات التي مرت كلها تبين أهمية الذُّكر ومترلته من بين سائر العبادات، وأنه ملازم لها من بدايتها إلى نهايتها، فهو ملازم لها ملازمة السمك للماء، والروح للحسد، والطير للهواء.

الوجه الثالث: الثناء على أهله، وذمُّ مَنْ لها عنه:

ومما ورد من الآيات التي تبين معني ذلك:

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَا يَنتِ لِّأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ﴾(١)، فأثنى جل جلاله على الذاكرين ووصفهم بألهم أصحاب العقول السليمة الذين استعملوها في ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، فنظروا ببصيرهم وأبصارهم في ملكوت السموات والأرض وما فيهما من عجائب قدرة الله فازدادوا إيماناً ويقيناً، وجزموا بأن الله لم يخلق هذا الخلق إلا بحكمة ولحكمة، ولم يخلقه باطلاً ولا سُدى، فذكرُهم لله عز وجل في جميع أحوالهم وسلامة تفكُّرهم سّببا لهم الثناء من الله عز وجل.

وقد أَثَنَى الله على الذاكرين بقوله: ﴿ وَٱلذَّا كِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٢٠٠٥، وهذا في سياق ذكر الموصوفين بصفات جميلة ومناقب جليلة.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآيتان: ١٩١، ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية: ٥٠٠.

"فهؤلاء الرحال وإن اتجروا وباعوا واشتروا، فإن ذلك لا محذور فيه، لكن لا تلهيهم تلك، بأن يقدموها ويؤثروها على ﴿ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوٰةِ ﴾، بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم ولهاية مقصدهم، فما حال بينهم وبينها رفضوه "(٢).

وأثنى الله على المؤمنين بطمأنينة قلوهم عند ذكر الله في قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴿ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ (أ)، وقوله: ﴿ إِنَّمَا وَقُولُه: ﴿ إَلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ (أ)، وقوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ (أ).

وبمقابل هذا الثناء على الذاكرين فقد ذمّ الله مَن لَهَا وغفل عن

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية: ٣٧، ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن للسعدي: ص: ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال الآية: ٢.

ذكره، وحذّر المؤمنين من اللهو عن ذكره والاشتغال بالأولاد والأموال عن ذكره، وحذّر المؤمنين من اللهو عن ذكره، كما هو حال المنافقين، فقال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أُمُوالُكُمْ وَلَا أُولَندُكُمْ عَن ذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُولَتهِكَ مُن اللّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُولَتهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ﴾ (١)، فرتب الخسران على من انشغل ولَهَا بالفاني عن الباقي، وبما هو فتنة عن ما يصلح القلب ويطمئنه ويحييه ويقوده إلى باريه.

قال ابن كثير رحمه الله: "يقول تعالى آمراً لعباده المؤمنين بكثرة ذكره، وناهياً لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك، ومخبراً لهم بأنه من الْتهى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة (٢).

وقال ابن سعدي رحمه الله: "يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره فإن في ذلك الربح والفلاح والخيرات الكثيرة، وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره، فإن محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس، فتقدمها على محبة الله، وفي ذلك الحسارة العظيمة، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴾ أي: يُلهه ماله وولده عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون للسعادة الأبدية، والنعيم المقيم؛ لأهم آثروا ما يفني على ما يبقى "(۱).

<sup>(</sup>١) سورة المنافقين الآية: ٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٢/٥٦/٤).

<sup>(</sup>٣) تيسر الكريم الرحمن ص٨٠١.

وسوق هذه الآية في سورة المنافقين فيه التلميح والدلالة على أنّ اللهو والانشغال بالدنيا عن ذكر الله من صفات المنافقين، لذلك قد ذمهم الله سبحانه وتعالى بِقلّة ذكرهم إياه بقوله: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ مُخَلِدِعُونَ ٱللهَ وَهُو خَلِدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﷺ (1).

فهم لا يذكرون الله إلا قليلاً؛ "لامتلاء قلوبهم من الرياء، فإنّ ذكر الله وملازمته لا يكون إلا من مؤمن مُمتلىء قلبه بمحبة الله وعظمته"(٢).

كما أنه سبحانه وتعالى ذمّ -أيضاً - مَن أعرض عن ذكره في أكثر من آية وذمّ من صدّ عن ذكره وعشي عنه واشمأزّ قلبه منه وقسا فقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ مِيوَا تَعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ مِيوَا عَن أَلْقِينَمَةً أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا عَن قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا عَن قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا عَن قَالَ كَذَالِكَ أَلْيَوْمَ تُنسَىٰ هَا ﴾ (٣).

"وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذّكر الذي أنزله، وهو أن يذكر الذي أنزله في كتابه وهو المراد بتناول إعراضه عن أن يذكر ربه بكتابه وأسمائه وصفاته وأوامره وآلائه ونعمه، فإن هذه كلها من توابع

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن ص١٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة طه الآيات: ١٢٤–١٢٦.

إعراضه عن كتاب ربه تعالى. "(١).

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَنَّا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ ﴿ ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ (٣)، وقال جل جلاله: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَن وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَة ﴾(٥)، وقال سبحانه: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَلُهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾(١).

فذمُّ الغافلين عن ذكر الله، والثناء على من لازم ذكر الله في القرآن يدل على عناية القرآن الكريم بالذِّكْر وأهله.

- الوجه الرابع: الفوائد التي يجنيها الذاكر من ذكره، وعاقبة الغافلين واللاهين عن ذكر الله:

ومن عناية القرآن الكريم بالذِّكْر أن بيّن بعض الفوائد التي يجنيها

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب ص ٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية: ١١٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الحشر الآية: ١٩.

الذاكر من ذكره، وعاقبة الغافلين عن ذكر الله، وفي هذا ترغيب للعباد بلزوم ذكر الله، وترهيب لمم من الغفلة عنه، وفيه أيضاً بيان لمتزلة الذّكر وأهميته حيث رتّبت عليه أُجورٌ عظيمة لمن أتى به على وجهه، وعقوبة حسيمة لمن أعرض وغفل عنه.

## فمن الفوائد الجليلة، والعواقب الحميدة التي يجنيها الذاكر:

١ - ما دل عليه قوله تعالى: ﴿ فَاتَذْكُرُونِيَ أَذْكُرْكُمْ ﴾ (١)، فالجزاء من جنس العمل، فمن ذكر الله ذكره الله وأثنى عليه في الملأ الأعلى، "ولو لم يكن في الذّكر إلا هذه وحدها لكفى بما فضلاً وشرفاً "(١).

٢- وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴿ ٱللَّهِ اللهِ الله

قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله: "أي يزول قلقها واضطراها وتحضرها أفراحها ولذاتها ﴿ أَلَا بِذِكِرِ ٱللّهِ تَطْمَبِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ أي: حقيق بها وحريُّ أن لا تطمئن لشيء سوى ذكره، فإنه لاشيء ألذ للقلوب ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به ومعرفته وعلى قدر معرفتها

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) الوابل الصيب ص٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري: (١٤٥/١٣).

بالله ومحبتها له يكون ذكرها له هذا على القول بأن ذكر الله هو ذكر الله العبد لربه من تسبيح وتمليل وتكبير وغير ذلك"(١).

٣- وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱتَّبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَهَلَهُ تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَىٰ ۚ إِنَّ وَقُولُه تعالى: ﴿ فَإِذَا فَلَحَ مَن تَزَكَىٰ ۚ إِنَّ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِيهِ مَ فَصَلَّىٰ ﴿ وَقُولُهُ تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَهُ ﴾ ('').

فرتب الفلاح على الذّكر، وهذه فائدة عظيمة يجنيها الذاكر حيث يكتب له الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة والنصر على الأعداء؛ إذ هو سبب من أسباب النصر، حيث إن القلوب عند لقاء العدو تضطرب فإذا لزمت الذّكر اطمأنت وسكنت وأصبحت قوية ثابتة صامدة في وجه العدو حتى تكسره ٤- وقوله تعالى: ﴿ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهُ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهُ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهُ كَثِيرًا

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعلى الآية: ١٤ – ١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الجمعة الآية:١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب الآية: ٣٥.

فرتب سبحانه وتعالى مغفرة الذنوب والأجر العظيم لمن اتصف بصفات جليلة، ومنها كثرة ذكر الله جل جلاله.

٥- و قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنِحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ ٱللَّهُ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ (١).

فمن آثار الذِّكْر أنه يبعد المؤمن عن الفواحش والمنكرات وينهاه عنها؛ لأن أسماء الله وصفاته ملازمة لسانه وقلبه فكيف يحظى الشيطان به؟!

فيتحصل مما سبق النتائج والفوائد التالية للذكر:

١- ذكر الله لمن يذكره.

٢- طمأنينة القلب بالذُّكْر.

٣- الفوز والفلاح والنصر على الأعداء.

٤ - المغفرة والأجر العظيم.

٥- البعد عن المنكرات.

وأما ما يترتب على الغفلة والنسيان واللهو عن ذكر الله، فَذَكَرَ اللهُ سبحانه في كتابه أموراً منها:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية: ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت الآية: ٤٥.

١ - الويل لمن قسى قلبه من ذكر الله، قال الله عز وجل: ﴿ فَوَيْلٌ ۗ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾(١).

٢- الحسران في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُرْ أَمْوَ لُكُمْ وَلَا أُولَندُكُمْ عَن ذِكْر ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُولَتِبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ﴾(٢)، وقال سبحانه: ﴿ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْر رَبِّهِۦ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ اللَّهُ ﴾ (٣).

٣- ضيق الحياة وشدتما، مع عذاب في القبر والعمى يوم القيامة، قال الله عز وحل: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ رَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي الذُّكُر هنا القرآن فهو يشمل الذِّكْر أيضاً لأن القرآن أفضل الذِّكْر.

٤ – أن الله ينسى من ينساه و لم يذكره، كما أنه يُنسيه نفسه فلا يدري مصلحتها من مفسدها، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون الآية: ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الجن الآية:١٧.

<sup>(</sup>٤) سورة طه الآية: ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر الآية: ١٩.

قال ابن القيم رحمه الله: "فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ اللهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أَ ﴾ وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت و فسدت ولا بد كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه، فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه فإنه يفسد ولابد، هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه، فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحها، فما شئت من فساد وهلاك وحيبة وحرمان، وهذا هو الذي صار أمره كله فرطاً فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه، وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك.

ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به، وأن لا يزال اللسان رطباً به. "(١).

٥- أن الله سبحانه يقيض لمن عشي وأعرض عن ذكره شيطاناً مريداً، يقارنه ويلازمه ويوسوس له ويزين له المعاصي ويؤزه أزّاً، قال تبارك وتعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضَ لَهُ مَ شَيْطَاناً فَهُو لَهُ وَقَرِينٌ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضَ لَهُ مَ شَيْطَاناً فَهُو لَهُ وَقَرِينٌ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضَ لَهُ وَسَالًا لَهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقيِّضَ لَهُ وَسَالًا فَهُو لَهُ وَقَرَينٌ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقيِّضَ لَهُ وَسَالًا وَهُو لَهُ وَقَرِينٌ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقيِّضَ لَهُ وَسَالًا وَهُو لَهُ وَمَن يَعْشَ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ مَا اللهِ عَنْ إِلَيْ اللهِ عَنْ إِلَيْ عَنْ إِلَيْ عَنْ إِلَيْ عَنْ إِلَيْ عَنْ إِلَيْ عَنْ إِلَا لَهُ عَنْ إِلَيْ عَنْ إِلَا لَهُ عَنْ إِلَيْ عَنْ إِلَيْ اللَّهِ عَنْ إِلَيْ عَنْ إِلَّا عَلَى اللَّهُ عَنْ إِلَيْ عَنْ إِلَى إِلَالِهُ عَنْ إِلَيْ عَنْ إِلَى اللَّهُ عَنْ إِلَيْ عَنْ إِلْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْ عَنْ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْ إِلَا اللَّهُ عَلَى إِلَيْ إِلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْ عَلْمُ إِلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ إِلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَيْ إِلَيْ عَلَيْ إِلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَيْ إِلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ أَلَا عَلَيْكُمْ أَلِي الللّهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ أَلَا عَلَيْكُمْ إِلْمُ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ أَلَا عَلَيْكُمْ أَلَا عَلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ أَلَا عَلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ أَلِي أَلِي عَلَيْكُمْ أَلَا عَلَيْكُمْ أَلِي عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا عَلَيْكُمْ إِلَا

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب ص٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف الآية:٣٦.

فمن أعرض عن ذكر الله وغفل عنه فقد فتح أبواب قلبه للشيطان ليسكن فيه ويعيث به فساداً؛ إذ إن الشيطان لا يستطيع أن يدخل قلباً معموراً بذكر الله، لأنه في حرز مكين وحصن حصين، وإنما يدحل القلوب الخربة الخاوية من ذكر الله المتنجسة بالمعاصى، فهو نجس يحب النجاسات.

قال ابن القيم رحمه الله: "فالقلب الغافل مأوى الشيطان فإنه وسواس خنّاس قد التقم قلب الغافل يقرأ عليه أنواع الوسواس والخيالات الباطلة، فإذا تذكر وذكر الله انجمع وانضم وانخنس وتضاءل لذكر الله، فهو دائماً بين الوسوسة والخنس<sup>"(١)</sup>.

وقال أيضاً رحمه الله: "قلوب الغافلين معدن الذنوب، والعقوبات واردةٌ إليها من كل جهة"(٢).

ولو لم يكن من هذه النتائج -مما يترتب على الغفلة والنسيان- إلا واحدة لكانت كافيةً للزجر ورادعةً عن الغفلة، وداعيةً لملازمة ذكر الله عز وجل.

> عن ذكر ربِّ العالمينا يا طول حزن الغافلينا يا هضمهم يوماً يرون ثواب ذكر الذاكرينا ستطول حسرهم لما کانوا به متشاغلینا ت من فعال الطائعينا<sup>(٣)</sup> يتحسرون على فوا

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة لابن القيم: (١١٢/١ –١١٣) (ط/دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ).

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين: (۲۱۳/۲)

<sup>(</sup>٣) انظر: التذكرة في الوعظ لابن الجوزي: ص١٠٣٠.

#### الوجه الخامس:

# أ - تسمية القرآن الكريم بالذِّكْر:

إِنَّ مَمَا يُعلَي درجة الذِّكْر ويرفع منزلته، ويبين أهميته وفضله، ويظهر عناية القرآن الكريم به: تسمية القرآن الكريم بالذَّكْر، فقد سمّى الله كتابه بالذِّكْر في أكثر من آية فقال سبحانه: ﴿ إِنَّ هُو إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ عَنْ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ، لَحَنفِظُونَ ﴿ إِنَّ عَنْ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ، لَحَنفِظُونَ ﴾ (١)، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١)، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١)، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَدْ ءَاتَيْنَكُ مِن لَلْنَاسِ مَا لَزِّلَ اللهُ مِن الآيات.

فهو ذكر، والناس يذكرون ربهم به، فيذكرون ما له من أسماء حسنى، وصفات عليا، وأفعال حليلة، وينزهونه عن كل سوء كما نزّه هو نفسه، وذلك بتلاوة كتابه وتدبر آياته، فالقرآن أفضل الذّكر على الإطلاق.

قال القرطبي رحمه الله:

"وإنما كان القرآن أفضل الذِّكْر -والله أعلم- لأنه يشتمل على جميع

<sup>(</sup>١) سورة التكوير الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر الآية: ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة طه الآية: ٩٩.

الذِّكْر من تمليل وتذكير وتحميد وتسبيح وتمحيد وعلى الخوف والرجاء والدعاء والسؤال والأمر بالتفكر والاعتبار بمصنوعاته إلى غير ذلك مما شرح فيه واجبات الأحكام، وفرق فيه بين الحلال والحرام، ونص فيه من غيب الأحبار وكرر فيه من ضرب الأمثال والقصص والمواعظ للأفهام حسب ما قال وقوله الحق: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَنبِ مِن شَيِّءٍ ﴾ (١) اللهُ اللهُ

## ب -الإشارة إلى بعض آداب الذِّكْر وأحواله:

ومن عناية القرآن الكريم بالذِّكْر: أن بيّن للعباد بعض آداب الذِّكْر وأحواله، وذلك -والله أعلم- حتى لا يكون إفراط ولا تفريط بما، ومع ذلك البيان تجد كثيراً من المسلمين -هداهم الله- حادوا عنها، واتّبعوا أهواءهم أو مشايخ طرقهم، وزعموا ألها أحسن وأوصل للمطلوب من غيرها، ولكن هذا والله هو الضلال بعينه، فلا أحسن ولا أهدى ولا أوصل إلى الله مما شرعه الله ورسوله ﷺ.

ومما ورد من آداب الذِّكْر في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ وَٱذِّكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَنفِلِينَ ٢٠٠٠ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي ص ٣٨، (ط/المكتبة العلمية بيروت).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية: ٢٠٥.

ففي هذه الآية ذكر سبحانه وتعالى آداباً للذكر(١) وهي:

الأول: أن يذكر الذاكر ربه في نفسه؛ لأن الإخفاء أدخل في الإخلاص وأقرب إلى الإجابة وأبعد عن الرياء.

الثاني: أن يكون على سبيل التضرع، وهو التذلل والخضوع والاعتراف بالتقصير ليتحقق بذلّة العبودية لعزة الربوبية.

الثالث: أن يكون على وجه الخيفة أي الخوف والخشية من سلطان الربوبية وعظمة الألوهية من المؤاخذة على التقصير في العمل لتخشع النفس ويخضع القلب.

قال ابن القيم رحمه الله: "وحصّ الذّكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى الحوف، فإنّ الذّكر يستلزم المحبة ولا بد، فمن أكثر ذكر الله أثمر له ذلك عبته، والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإلها لا تنفع صاحبها بل قد تضره لألها توجب الادلال والانبساط، وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى ألهم استغنوا بها عن الواجبات ...

ولهذا قال بعض السلف: مَنْ عَبَدَ الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن "(٢)

<sup>(</sup>١) انظر: محاسن التأويل للقاسمي (٣٣٢/٧ -٣٣٤) (ط/دار الفكر) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد: (٢/٣).

"وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه والنصح به"(١).

الرابع: أن يكون دون الجهر: لأنه أقرب إلى حسن التفكر.

قال القرطبي رحمه الله : "﴿ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ ﴾ أي: أي دون الرفع من القول أي أسمِع نفسك كما قال: ﴿ وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلاً ﴿ وَالْحَالَةُ وَدُلُّ هَذَا إِلَى أَنْ رَفْعِ الصّوتِ بِالذِّكْرِ مَمْنُوعٌ "(٣).

وقال ابن كثير رحمه الله: "وهكذا يستحب أن يكون الذُّكْر، لا يكون الذِّكْر، لا يكون نداءً وجهراً بليغاً"(٤).

الخامس: أن يكون باللسان لا بالقلب وحده، وهو مستفاد من قوله: ﴿ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ ﴾ لأن معناه: ومتكلماً كلاماً دون الجهر، فيكون صفة لمعمول حال محذوفة معطوفاً على ﴿ تَضَرُّعًا ﴾، أو هو معطوفاً على ﴿ فَضَرُّعًا ﴾، أو هو معطوفاً على ﴿ فِي نَفْسِكَ ﴾ أي اذكره في نفسك، وذكراً بلسانك دون الجهر.

السادس: أن يكون بالغدو والآصال: أي في البكرة والعشي، فتدل الآية على مزية هذين الوقتين لألهما وقت سكون ودعة وتعبد واحتهاد

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٣٣٩/٧).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٢٠٠٠/٢).

وما بينهما الغالب فيه الانقطاع في أمر المعاش، فطلب الذِّكْر فيهما ليكون ابتداء عمله واختتامه بالذِّكْر. وأما أحوال الذاكر عند ذكره ففي قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُكُم الصَّلَوٰةَ فَادَّكُرُواْ اللّهَ قِيامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُم أَ اللّهَ قِيامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُم أَ اللّهَ قِيامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهم (١). تعالى: ﴿ اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهم (٢).

فهذه غالب أحوال الناس إما القيام أو القعود أو على حنب، فذكر هذه الأحوال للدلالة على ملازمة ذكر الله في جميع الأحوال، وعدم الغفلة عنه مطلقاً.

# ج ــ الإشارة إلى أفضل أوقات الذِّكْر:

إن ذكر الله مطلوب ومشروع في جميع الأحوال والأزمان، إلا أن هناك أوقاتاً هي أفضل من غيرها أرشد إليها القرآن الكريم في أكثر من آية من ذلك: قوله تعالى: ﴿ وَسَبِّحْ نِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ ٱلسُّجُودِ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأُصِيلاً فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ ٱلسُّجُودِ ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴿ وَادْنُكُر السَّمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأُصِيلاً وَقوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴿ وَادْنُكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِالْغُدُو وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية: ١٩١.

<sup>(</sup>٣) سورة ق الآية ٣٩-٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الإنسان الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف الآية: ٢٠٥.

وأشار إلى أفضل الأمكنة والأزمنة في قوله تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ، يُسَبِّحُ لَهُ، فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ﴿ رَجَالٌ ﴾ (١).

فالمساحد أحبّ البقاع إلى الله وأفضل ما يذكر فيها اسمه.

وقوله عن زكريا عليه السلام: ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ نِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَ رِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ١ وَسَبْحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلاً ١ ١٠٠٠.

قال ابن سعدي رحمه الله: " ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴿ ﴾ أي: أول النهار و آخره"(°).

وأما العشي والإبكار فقد قال ابن جرير رحمه الله: "والعشى من حين تزول الشمس إلى أن تغيب، وأما الإبكار فإنه مصدر من قول القائل أبكر فلان في حاجة فهو يبكر إبكاراً، وذلك إذا خرج فيها من مطلع الفجر إلى وقت الضحي "(١).

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية:٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب الآية: ٤١-٤٢.

<sup>(</sup>٥) تيسير الكريم الرحمن: ص ٦١٤.

<sup>(</sup>٦) جامع البيان (٢٦٢/٣) (ط/دار الفكر).

وأما الغدو والآصال فمعناها: البُكر والعشيّات، فالآصال ما بين العصر إلى المغرب<sup>(۱)</sup>.

والآيات السابقة بعضها يفسر بعضاً، فيتحصل مما سبق: أن الوقتين ما بعد الفجر وما بعد العصر هما أفضل أوقات الذّكر وأشرفها لاختصاصهما بالذّكر دون غيرهما من الأوقات.

قال ابن رجب رحمه الله: "وهذان الوقتان -أعني وقت الفجر ووقت العصر - هما أفضل أوقات النهار للذكر ولهذا أمر الله بذكره فيهما في مواضع من القرآن"(٢).

ولهذا شرع الشارع الحكيم أوراد الصباح والمساء فيهما، فيبدأ المؤمن نهاره وعمله وأمور معاشه بذكر الله ويختمها به، فيكون فيما بينهما في حصن حصين فلا يقربه عدوه.

## د - الإشارة إلى بعض أنواع الذُّكُر كالتسبيح والتحميد والتكبير:

ومن عناية القرآن الكريم بالذّكر أنْ ذَكرَ بعض أنواع الذّكر وبيّن معناها، فالتسبيح بيّن معناه في عدة آيات كما في قوله تبارك وتعالى: ﴿ سُبْحَينَهُ و وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ سُبْحَينَهُ و وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٦٧/٩).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم ص ٤٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية: ١٨.

وقوله تعالى: ﴿ سُبْحَىنَهُۥ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ سُبْحَىٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ ﴾ (٢)، وغيرها.

فبين أن التسبيح تنزيه الله عز وجل عن ما وصفه به الكفار من النقائص، وما افتروا عليه ومما نسبوه إليه وأشركوا به.

كما أمر به في آيات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ﴾ (١)، وغيرها من الْعَظِيمِ ۞ ﴾ (١)، وغيرها من الآيات كما مرّ معنا.

كما بين أن جميع الكائنات تسبِّح الله عز وحل كما في قوله: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَاوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَاوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ وَالْكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ ﴾ (٥).

وذكر من تسبيح الحلق تسبيح الرعد والملائكة والمؤمنين والرسل. وأما الحمد فقد ورد في آيات كثيرة منها: قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَأَمَا الْحَمد فَقد ورد في آيات كثيرة منها: قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات الآية: ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة الآية: ٧٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعلى الآية: ١.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الفاتحة الآية: ٢.

ٱلْكِتَنبَ وَلَمْ يَجُعَل لَّهُ عِوجًا ١٠٥٠ ١٠٠٠.

وأمر به في قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِي مِنَ ٱلذُّلِ اللهِ اللهِ وَقُوله: ﴿ قُلِ يَكُن لَهُ وَلِي مِنَ ٱلذُّلِ اللهِ اللهِ وَقُوله: ﴿ قُلِ اللهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ اللهِ اللهِ وَقُل اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ اللهُ اللهِ مَن الآيات التي حمد الله اللهِ سَيُرِيكُمْ وَ اَيَنتِهِ عَ فَتَعْرِفُونَهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وكذلك التكبير أمر به كما في قوله تعالى: ﴿ كَذَ ٰ لِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِ
لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ﴾ (٥)، وقوله: ﴿ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا ﴿ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا ﴿ وَوَلَّهُ: ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ﴾ (٧).

كما أشار القرآن الكريم إلى بعض الأذكار التي تقال في بعض المناسبات؛ فأشار إلى ما يقال عند ركوب الدابة في قوله تعالى: ﴿ لِتَسْتَوُواْ

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية: ١١١.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) سورة النمل الآية: ٩٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء الآية: ١١٧.

<sup>(</sup>٧) سورة المدثر الآية: ٣.

عَلَىٰ ظُهُورِهِ - ثُمَّ بَذْ كُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَاذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ ﴾(١).

وإلى ما يقال عند الكرب والهم والغم في قوله: ﴿ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَىٰلَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾(٢).

فكل هذا الذي ذُكر يدل على عناية القرآن الكريم بالذِّكْر واهتمامه به ورفع منزلته من بين سائر العبادات والله أعلم.



<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية: ١٣– ١٤.

<sup>(</sup>٢) سُورة الأنبياء الآية: ٨٧.

# المبحث الثاني:

# عناية السنة المطهرة بالذِّكْر

لقد مر معنا قريباً عناية القرآن الكريم بالذّكر واهتمامه به، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن السنة المشرفة اعتنت بالذّكر أيضاً، حيث إلها المبينة للقرآن كما قال تعالى لرسوله على: ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكِرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِم وَلَعَلَّهُم يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِم وَلَعَلَّهُم يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١)، فكان رسول الله يلين القرآن بأقواله وأفعاله وتقريراته، وكان على أول الناس امتثالاً لأوامر الله عز وجل، فلما أمر الله عباده بالذّكر كان على أول الناس امتثالاً وأكثرهم وأكملهم ذكراً لله على قال ابن القيم رحمه الله :

"كان النبي الله أكمل الخلق ذكراً لله عز وجل، بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه، وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكراً منه لله، وإخباره عن أسماء الرب وصفاته، وأحكامه وأفعاله، ووعده ووعيده، ذكراً منه له، وثناؤه عليه بآلائه، وتمجيده وحمده وتسبيحه ذكراً منه له، وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ذكراً منه له، وسكوته وصمته ذكراً منه له بقلبه، فكان ذاكراً لله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله، وكان

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية: ٤٤.

ذكره لله يجري مع أنفاسه قائماً وقاعداً وعلى جنبه وفي مشيه وركوبه ومسيره ونزوله وظعنه وإقامته"(١).

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: « كان رسول الله على يذكر الله على كل أحيانه »(١٠).

قالِ ابن القيم رحمه الله: "ولم تستثن حالة من حالة، وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته، وأما حال التخلي<sup>(٣)</sup> فلم

(٣) اختلف العلماء هل يجوز ذكر الله حال قضاء الحاجة أم لا؟ قال القرطبي في تفسيره (٣١١/٤): "وقد اختلف العلماء في هذا فأحاز ذلك عبدالله بن عمرو وابن سيرين والنخعي وكره ذلك ابن عباس وعطاء والشعبي"، ورجح القرطبي الأول لعموم الأدلة الآمرة بالذِّكْر مطلقاً دون استثناء، وأما من كرهه فلتتريه الله عز وحل أن يذكر في مثل هذه المواطن، والذي يظهر والله أعلم التفريق بين الذُّكْر بالقلب والذُّكْر باللسان فيكره بالثاني ولا يكره بالأول، قال ابن القيم في الوابل الصيب ص٩٥: "وأما عند نفس قضاء الحاحة وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب، لأنه لابد لقلبه من ذكر، ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه، فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفه بالمحال كما قال القائل:

يراد من القلب نسيانكم وتأبي الطباع على الناقل

فأما الذِّكْر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه رسول الله ﷺ ... ويكفى في هذه الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحال وهي من أجل الذُّكْر، فذكر كل حال بحسب ما يليق بما"، وانظر: نيل الأوطار للشوكان (٢٦٧/١) (ط/دار الجيل، بيروت).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد: (٣٦٥/٢) (ط/مؤسسة الرسالة).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱۳۳.

يكن يشاهده أحد يحكي عنه، ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذِّكْر وأنه لا يخل به عند قضاء الحاجة وبعدها"(١).

فيتبن مما سبق شدة عناية الرسول على بالذُّكْر وحرصه عليه ومواظبته عليه في جميع أحواله فكان على إمام الذاكرين وقدوتهم.

ومما يبيّن عناية السنة -والتي هي أقوال الرسول على وأفعاله وما أقره - بالذّكر أيضاً: ورودُ الذّكر في السنة على عدة أوجه وهي -من خلال الاستقراء- كما يلي:

الوجه الأول: الأمر به، والترغيب فيه.

الوجه الثاني: بيان أهميته ومترلته من بين العبادات الأحرى.

الوجه الثالث: الثناء على الذاكرين، وذم من لَهَا عنه.

الوجه الرابع: بيان ما يجنيه الذاكر من ذكره.

وبيان ذلك ما يأتي:

## الوجه الأول: الأمر به والترغيب فيه

ومما يدل على ذلك حديثُ الحارث الأشعري الله الطويلُ- وفيه أن النبي الله قال: ﴿ وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل حرج العدو في أثره سراعاً حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب ص ٩٥.

نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله >(١).

فجعل الذُّكْر من ضمن الأوامر التي أمرهم بما؛ وهي توحيد الله عز وجل والصلاة والصيام والصدقة، وقرَّنه بهذه الأمور المهمة يدل على فضله وأهميته والعناية به.

وعن أبي بن كعب ﷺ قال:كان رسول الله ﷺ إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللهُ، يَا أَيُهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللهُ، يَا أَيُّهَا الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه %<sup>(۲)</sup>.

كما جاء الأمر به مقيداً في أكثر من موطن، من ذلك:

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث طويل فيه الكلمات الخمس التي أمر كما يجيى عليه السلام أن يعمل كما ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها...الحديث أخرجه الإمام أحمد ١٣٠/٤و٢٠٢، والترمذي في سننه:كتاب الأمثال باب:ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة (٥/ ١٤٨)ح٢٨٦٣، وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب"، وابن خزيمة في صحيحه (١٩٥/٣)، وابن حبان ح ٦٢٣٣ (مع الإحسان)، وأبو يعلى في مسنده (١٤١/٤) والحاكم في المستدرك ٥٨٢/١، وقال:هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع ١٧٢٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في سننه:ك صفة القيامة (٣٣٦/٤) ح٢٤٥٧ وقال هذا حديث حسن صحيح، كما حسّن إسناده الضياء في المختارة (٣٩٠/٣) (ط/١٤١هــ، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة)، والحاكم في المستدرك (٤٥٧/٢) وقال: حديث صحيح الإسناد. وقال ابن كثير في تقسيره (١١/٣): حديث حسن (ط/ ١٤٠١هــ، دار الفكر، بيروت) وحسّنه الألباني في صحيح الجامع برقم ٧٨٦٣.

قوله ﷺ: « إذا أصبحتم فقولوا: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نحيا وبك غوت وإذا أمسيتم فقولوا: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير »(١).

وأما ما ورد من الترغيب فيه فكثير حداً كالإشارة إلى عظم أجر بعض الأذكار كقوله ﷺ: « من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»(٢).

وقوله الله الله الله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتب له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه (٣)، وغيرها من الأحاديث التي فيها الترغيب في الذّكر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة في سننه: كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى (۱) أخرجه ابن ماجة في سننه: كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرسول على يعلم أصحابه يقول: «إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا... » الحديث في كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى (٥/٤٦٦) ح ٣٩٩١ وقال بعده: هذا حديث حسن، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١/ح٣٦٢)، وللحديث شواهد كما عند أحمد في المسند (٣٥٤/٢)، والبخاري في الأدب المفرد ص ٤١١ ح ١١٩، وأبي داود: كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح (٣١٧/٤) ح٥٠٠٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات باب فضل التسبيح (٢٣٥٢/٥) ح٢٠٤٢. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات باب فضل التهليل (١/٥) ٢٣٥٠) ح٠٤٠٠.

الوجه الثاني: بيان أهميته ومترلته من بين العبادات الأخرى.

إن الذِّكْر له أهمية عظيمة من بين سائر العبادات، إذ هو ملازم لها وبدونه تكون ناقصة، وقد ورد في السنة المطهرة تفضيله على أعمال حليلة، وعبادات هي في نظر الشرع لها المنـزلة العالية، والرتبة الرفيعة مما يدل على علو شأنه ورفعته، من ذلك قوله ﷺ: ﴿أَلا أَنبِئَكُم بَخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وحير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟! قالوا: بلي، قال: ذكر الله تعالى ≫<sup>(۱)</sup>.

قال العيني رحمه الله: "فانظر كيف سمّاه الشارع بخير الأعمال بقوله: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم»، فأشار عليه السلام أن ذكر الله عز وجل أفضل من جميع الأعمال، وأنه أزكى الأعمال وأرفعها للدرجات، وأنه أفضل من الصدقة حيث قال: «وحير لكم من إنفاق الذهب والورق »، وأنه أفضل من الجهاد حيث قال: ﴿وحير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم >>، وضرُّبُ أعناق الأعداء جهاد، وأفضل من الشهادة حيث قال: «ويضربوا أعناقكم»؛ لأن الشهادة الفاضلة أن تُضرب الأعناقُ في أيدي الأعداء في سبيل الله"(٢).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٩.

<sup>(</sup>٢) العلم الهيّب في شرح الكلم الطيب للعيني: ص٥٦ (ط٢١/٢١هـ ت خالد المصرى، مكتبة الرشد).

وقد مر معنا قريباً في الوجه الأول أن الذِّكْر يعدل عتق الرقاب الذي هي من أفضل القربات إلى الله تعالى والذي هو سبب للعتق من النار.

ومن الأحاديث التي تبين مترلة الذِّكْر أيضاً، وتبين أن إدامته تنوب عن الأعمال البدنية والمالية عند العجز عنها حديث أبي هريرة الله أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله على فقالوا: ذهب أهل الدثور(١) بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: «وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله على: ﴿ أَفَلَا أَعْلَمُكُم شَيَّا تَدْرَكُونَ بِهُ مِنْ سَبِقَكُم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟>> قالوا: بلي يا رسول الله. قال: ﴿ تَسْبَحُونَ وَتَكْبُرُونَ وَتَحْمُدُونَ دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة»، فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله عِلْمُ فَقَالُوا: سَمَعَ إَخُوانِنَا أَهُلِ الأَمُوالُ بَمَا فَعَلْنَا فَفَعْلُوا مِثْلُهُ فَقَالُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء > (١٠)، وفي رواية: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون ها و يعتمرون و يجاهدون و يتصدقون، قال:

<sup>(</sup>۱) الدُّنُور: بضم الدال جمع دَثر بفتحها وهو المال الكثير. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۹۱/۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب الدعاء بعد الصلاة (٢٣٣١/٥) ح ٥٩٧٠، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذَّكْر بعد الصلاة وبيان صفته (١٦/١٤) ح ٥٩٥.

« ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم و لم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير مَنْ أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله > (١) الحديث.

فأرشدهم على إلى ما يكون بديلاً وعوضاً لهم عما عجزوا عنه من الحج والعمرة والصدقة والعتق والحمل في سبيل الله لفقرهم وقلة ذات أيديهم، وأخبرهم بأنهم بالتزامهم ذكر الله سيسبقون غيرهم، حتى الأغنياء أصحاب الأموال، ويكونون من حيار الناس، ولا أحد أفضل منهم إلا من عمل عملهم.

وقد ذكر بعض أهل العلم – رحمهم الله- وجه كون الذِّكْر أفضل من هذه الأعمال مع كونها من الأعمال الجليلة، فالجهاد مثلاً أجره عظيم، ودرجة المجاهد أفضل من درجة القائم الذي لا يفتر والصائم الذي لا يفطر، ومع ذلك جعل ﷺ الذُّكْر أفضل منه، فما الحكمة في ذلك؟ وما المراد بالذِّكْر الذي حصل له ذلك الفضل؟ وكيف الجمع بين كون الذِّكْر أفضل الأعمال وبين ما ورد من أن الجهاد من أفضل الأعمال؟

و من العلماء الذين أجابوا عن ذلك:

١ - العيني رحمه الله حيث قال:

"فإن قلت ما الحكمة في أن الذُّكر كان خير الأعمال وأفضلها وأزكاها؟! قلت: "لأن ما في الذِّكْر من الفوائد ليس في غيره"(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة، باب الذِّكْر بعد الصلاة (٢٨٩/١) ح١٠٠٧. (٢) العلم الهيّب ص٥٥.

٢- وقال ابن القيم رحمه الله: "التحقيق في ذلك أن المراتب ثلاث:

المرتبة الأولى: ذكرٌ وجهاد وهي أعلى المراتب قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ عَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهَ عَالَى: ﴿ يَا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّا

المرتبة الثانية: ذكرٌ بلا جهاد فهذه دون الأولى.

المرتبة الثالثة: جهادٌ بلا ذكر، فهي دونهما والذاكر أفضل من هذا، وإنما وضع الجهاد لأجل ذكر الله فالمقصود من الجهاد أن يُذكر الله ويُعبد وحده فتوحيده وذكره وعبادته هو غاية الخلق التي خلقوا لها"(٢).

٣- وقال ابن حجر رحمه الله:

"وقد أشرت إليه" مستشكلاً في أوائل الجهاد مع ما ورد في فضل المجاهد أنه كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر وغير ذلك، مما يدل على أفضليته على غيره من الأعمال الصالحة، وطريق الجمع والله أعلم أن المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذّير الكامل وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى، وأن الذي

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود [ تهذيب السنن ] (١٢٦/٧) ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) يقصد حديث أبي الدرداء مرفوعاً: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم»...الحديث تقدم ص ١٣٥.

يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلا من غير استحضار لذلك، وأن أفضلية الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد، فمن اتفق له أنه جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره، وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلاً، فهو الذي بلغ الغاية القصوى والعلم عند الله تعالى. وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي بأنه ما من عمل صالح إلا والذكر مشترط في تصحيحه فمن لم يذكر الله بقلبه عند صدقته أو صيامه مثلا فليس عمله كاملا فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية"(١).

٤-وأجاب المناوي رحمه الله بقوله: "لأن سائر العبادات من الإنفاق ومقاتلة العدو وسائل ووسائط يتقرب بها إلى الله تعالى والذّكر هو المقصود الأسنى، ورأس الذّكر قول لا إله إلا الله وهي الكلمة العليا وهي القطب الذي يدور عليه رحى الإسلام والقاعدة التي بني عليها أركان الدين والشعبة التي هي أعلى شعب الإيمان بل هي الكل وليس غيره: ﴿ قُلُ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى الله وَالقاعدة التي الوحي مقصور على استئثار الله بالوحدانية لأن القصد الأعظم من الوحي التوحيد ﴿ وَمَا أَمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ ٱللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدّينَ ﴾ (٣) الأنه الوحدانية لأن القصد الأعظم من الوحي التوحيد ﴿ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ ٱللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدّينَ ﴾ (٣) الأنه المؤلفة الله الله المؤلفة الله المؤلفة الله المؤلفة المؤلفة الله المؤلفة الله المؤلفة المؤلفة الدينة المؤلفة المؤل

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۲۱۰/۱۱)، وانظر سبل السلام للصنعاني (۲۱٤/٤) (ط۱۳۷۹/هـــ دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق محمد الخولي).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية:١٠٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البينة الآية: ٥.

<sup>(</sup>٤) فيض القدير للمناوي (١١٥/٣)، ١١٦).

٥- وذكر ابن علان عن بعض العلماء أنه قال:

"يمكن أن يكون المراد من ذكر الله المداومة عليه بالباطن والظاهر فيقتضي حيئة صرف العمر كله فيه، ولا شك أنه إذا كان الذّكر همذه المثابة فهو أكثر من إنفاق مال وجهاد يخلص منه في زمان معين، لأن الصبر على مضاضة القتل ساعة واحدة، والصبر على مداومة الحضور مع الذّكر طويل"(١).

ويمكن تلخيص ما سبق من أقوال أهل العلم بالنقاط التالية:

١- أن الذُّكْر إنما فضُل على سائر الأعمال لأن فيه فوائد لا توجد في غيره.

٢- أنه لا يأخذ تلك المنزلة من الفضل إلا إذا كان كاملاً بمعنى أن يكون
 باللسان والقلب مع استحضار عظمة الخالق حل وعلا.

٣- أن الذِّكْر شرط في تصحيح الأعمال حيث يجعلها كاملة، وبدونه تكون ناقصة.

٤- أن الأعمال وضعت من أجل إقامة ذكر الله، حيث إن أفضل الذّكر لا إله إلا الله، وعليها تدور أحكام الإسلام كلها.

٥- الصبر على المداومة على الذُّكْر طول العمر أفضل من الإنفاق والجهاد.

ولا يقتصر الأمر أن نعرف أن الذّكر له تلك المترلة بين العبادات، بل يجب أن نعلم أيضاً أن الذّكر يبعث على الاستكثار من شرائع الإسلام، والحرص عليها، ويجببها لقلب الذاكر؛ وذلك لأن من أعظم ما يجنيه الذاكر من ذكره أن تُغرس محبة الله في قلبه فإذا أحب الله حرّه ذلك إلى محبة كل ما يحبه الله من الأعمال والأقوال، فيبادر على الفور بالتقرب

<sup>(</sup>١) انظر الفتوحات الربانية لابن علان:(٢٦٦/١).

بما إلى مولاه بلذة وسرور، دون مشقة ولا ملل، ولا تعب ولا ثقل، ويشهد لذلك ما أوصى به النبي على وأرشد إليه ذلك الأعرابي الذي قال له: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت على، فأخبرني بشيء أتشبث به، قال ﷺ: « لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله > (١٠).

فأرشده ﷺ إلى ما يسهل عليه شرائع الإسلام ويمكّنه منها ويحثه عليها ويزيده حباً فيها.

الوجه الثالث: الثناء على الذاكرين، وذم مَنْ لَهَا عنه.

ومن الأدلة على ذلك:

١ - حديث أبي هريرة فلله قال كان رسول الله على يسير في طريق مكة فمر على حبل يقال له جمدان (٢) فقال: « سيروا هذا جمدان سبق المُفَرِّدون (٣)»

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) جمدان: بضم أوله وبالدال المهملة على بناء فعلان حبل بالحجاز بين قديد وعسفان من منازل بني سليم. "معجم ما استعجم (١/١ ٣٩)، وانظر: معجم البلدان (١٦١/٢).

<sup>(</sup>٣) قال النووي في شرح صحيح مسلم (٤/١٧): "المفردون بفتح الفاء وكسر الراء المشددة وهكذا نقله القاضي عن متقني شيوخهم وذكر غيره أنه روى بتخفيفها وإسكان الفاء يقال: فرد الرجل وفرد بالتخفيف والتشديد وأفرد وقد فسرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذاكرين الله كثيراً والذاكرات تقديره والذاكراته فحذفت الهاء هنا كما حذفت في القرآن لمناسبة رؤوس الآي ولأنه مفعول يجوز حذفه وهذا التفسير هو مراد الحديث. قال ابن قتيبه وغيره: وأصل المفردين الذين هلك أقرالهم وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله تعالى وجاء في رواية هم الذين اهتزوا في ذكر الله أي لهجوا به. وقال ابن الأعرابي: يقال: فرد الرجل إذا تفقه واعتزل وخلا بمراعاة الأمر والنهي".

قالوا: وما المُفَرِّدون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرا والذاكرات»(١).

٢- وحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت»(٢).

وفي رواية: « مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت» (٣).

٣ - وحديث أبي هريرة ﷺ قال:قال رسول الله ﷺ: «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة»(1).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذِّكْر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث على ذكر الله تعالى (٢٠٦٢/٤) ح ٢٦٧٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: الدعوات، باب فضل ذكر الله عز وحل (٥/ ٢٣٥٣) ح٢٠٤٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد (٣٩/١) ح٧٧٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨٩/٢ و ٥١٥)، وأخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله (٢٦٤/٤)ح ٤٨٥٥، والنسائي في الكبرى (٢٠٧/٦)ح ١٠٢٣١، والحاكم في المستدرك (٦٦٨/١) ح ١٨٠٨ وقال:صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.

وقال الألباني: هوكما قالا، وصححه النووي أيضاً" السلسلة الصحيحة (١١٧/١) حديث رقم ٧٧.

ففي الحديث الأول: ثناء على الذاكرين الله والذاكرات وأنهم هم أهل السبق فيسبقون الناس إلى الدرجات والمنازل العالية في الجنة وذلك لإفرادهم الله سبحانه وتعالى بالذُّكر والتوحيد فيكفِّر الله عنهم ذنوبهم ويحط عنهم خطاياهم، "فيأتون يوم القيامة خفافا فيسبقون بنيل الزلفي والعروج إلى الدرجات العلى لأنهم جعلوا أنفسهم أفرادا متميزين بذكر الله عمن لم يذكر الله أو جعلوا ربحم فردا بالذُّكْر وترك ذكر ما سواه وهو حقيقة التفريد هنا"(١).

وأما من هم الذاكرون الله كثيراً فقد قال رسول الله ﷺ:

« من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كُتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات»(<sup>۲)</sup>.

وفسر ابن عباس ﷺ الذاكرين الله كثيراً فقال: "المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدواً وعشياً وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه

<sup>(</sup>١) فيض القدير للمناوى: (٩٣/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب الحث على قيام الليل (٧٠/٢) ح١٤٥١، والنسائي في السنن الكبرى: كتاب قيام الليل، باب أي الليل أفضل (٤١٣/١) ح ١٣١٠، وابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب فيما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل ( ٤٢٣/١) ح ١٣٣٥، وابن حبان في صحيحه (٣٠٨/٦)[مع الإحسان]، والحاكم في المستدرك (٤٦١/١) ح١١٨٩، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والطبراني في الأوس:(٣١٨/٣) ح٢٩٦٥، وقال الحافظ ابن حجر: "هذا حديث صحيح" كما في نتائج الأفكار (٢٤/١) ط/بغداد. وصححه الألباني في صحيح الترعيب والترهيب (١/ح٦٢٦).

وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى(١).

وقال مجاهد<sup>(۲)</sup> رحمه الله: "لا يكون ذاكراً الله تعالى كثيراً حتى يذكره قائماً وجالساً ومضطجعاً<sup>(۳)</sup>.

ولما سُئل أبو عمرو بن الصلاح (أ) رحمه الله عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات قال: "إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحاً ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلاً ونهاراً، كان من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات والله أعلم "(°).

وقال بعض العلماء: "إن الذِّكْر الكثير هو قول المصلي عقيب صلاته: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرة والحمد لله ثلاثاً وثلاثين مرة، والله

<sup>(</sup>١) الأذكار للنووي ص ٣٥ (ط/ مؤسسة الرسالة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) بحاهد بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة، إمام في التفسير وفي العلم، من الثالثة توفي سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثمانون، انظر: تقريب التهذيب ترجمة رقم ٦٤٨١.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٨٦/١٤).

<sup>(</sup>٤) الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي، صاحب علوم الحديث، مولده في سنة سبع وسبعين وخمس مئة، كان عالماً بالحديث وعلومه، وصاحب عبادة، على طريقة السلف قيل: إنه درس جميع المهذب قبل أن يطلع شاربه، توفي سنة ٣٤٣هـ انظر سير أعلام النبلاء (٢٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٥) فتاوى ابن الصلاح ص١١، وانظر: الفتوحات الربانية (١٢٦/١).

أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة، والختم تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"(١).

أي بالمحافظة على ذلك والالتزام به على الدوام، وهذا مما يدفع المرء للسعي أن يكون من الذاكرين الله كثيراً حتى ينال الأجر العظيم والفوز المبين من رب العالمين.

وأما الحديث الثاني: ففيه أيضاً ثناء على الذاكر حيث جعله النبي الله مماثلاً للحي، وذم لتارك الذكر حيث مثله بالميت، "وفي هذا التمثيل منقبة للذاكر حليلة، وفضيلة له نبيلة، وأنه بما يقع منه من ذكر الله عز وجل في حياة ذاتية وروحية لما يغشاه من الأنوار، ويصل إليه من الأجور كما أن التارك للذكر وإن كان في حياة ذاتية فليس لها اعتبار بل هو شبيه بالأموات الذين لا يفيض عليهم بشيء مما يفيض على الأحياء المشغولين بالطاعة لله عز وجل، ومثل ما في هذا الحديث قوله تعالى: ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ ﴾ (٢)، والمعنى تشبيه الكافر بالميت، وتشبيه الهداية إلى الإسلام بالحياة "٢).

وقال ابن حجر رحمه الله: "فشبه الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة وباطنه بنور المعرفة وغير الذاكر بالبيت الذي ظاهره عاطل

<sup>(</sup>١) انظر العلم الهيب للعيني ص ٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية: ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) تحفة الذاكرين للشوكاني ص ٢١.

وباطنه باطل، وقيل موقع التشبيه بالحي والميت لما في الحي من النفع لمن يواليه والضر لمن يعاديه وليس ذلك في الميت"(١).

والمتأمل في الحي والميت يجد فروقاً شاسعة بينهما فشتان ما بين الحي والميت، فهما لا يستويان كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ ﴾(٢)، فبينهما فروق كثيرة، من ذلك:

أن الحي يسمع الخطاب ويجيب النداء، والميت لا يسمع كما قال تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ ﴾ (٢) ، وقال: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي اللَّهُ بُورِ ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي اللَّهُ بُورِ ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي اللَّهُ بُورِ ﴿ وَكَذَلْكُ الذَاكر ، والغافل المُعرض عن ذكر الله تعالى، فالذَاكر يستجيب لنداء مولاه إذا دعاه، ويمتثل ما أمره وينتهي عما لهاه، أما الغافل فهو كالميت لا يستجيب لأوامر الله وإذا جاءته الأوامر تثاقل سمعه وكأن في أذنيه وقراً.

ومن الفروق أيضاً أن الحي يبصر، والميت لا يبصر، وكذلك الذاكر والمعرض الغافل؛ فالذاكر يبصر الحق ويتبعه؛ لأن الذّكر يثمر له أنواع المعارف، وأما المُعرض عن ذكر الله فهو أعمى لا يرى ولا يبصر الحق

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۱/۲۱، ۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر الآية:٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل الآية: ٨٠.

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر الآية:٢٢.

حتى يتبعه؛ لأنه لما أعرض عن ذكر الله جثم الشيطان على قلبه فأغرقه في الشهوات والشبهات حتى أضله عن الصراط المستقيم، وأنساه آيات الذِّكْر الحكيم، ولذلك كان حزاؤه يوم القيامة أن يحشره ربه أعمى.

كما أن الحي يتمتع بالحياة والحركة والقوة، وأما الميت فلا حياة له ولا حركة ولا قوة فهو عرضة للهوام لا يستطيع مدافعتها ولا مقاومتها، وكذلك بالنسبة للذاكر والذي لا يذكر ربه، فالذاكر يملأ الذُّكْر قلبه حياة وقوة إذ هو روحه وحياته وقوته، فيضعف الشيطان أمامه ولا يستطيع الاعتداء عليه، وكلما حاول الشيطان الاعتداء عليه رجع مهزوماً مخذولاً مدحوراً لأنه يجد أمامه حرزاً منيعاً وحصناً متيناً يمنعه من الوصول إلى مراده، أما الغافل عن الذُّكْر فهو كالميت لا حياة فيه ولا قوة فتستهويه الشياطين وتعبث به وهموي به إلى مهاوي الردى والهلاك فلا يستطيع مدافعتها ولا مقاومتها لوهن قلبه الخالي من ذكر الله.

وأما الرواية الثانية: للحديث فشبه فيها النبي ﷺ البيت الذي يُذكر الله فيه بالحي، والذي لا يذكر الله فيه بالميت.

قال ابن القيم رحمه الله (١): "فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل بمترلة بيت الميت وهو القبر، وفي اللفظ الأول جعل الذاكر بمترلة الحي والغافل بمترلة الميت، فتضمن اللفظان أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء، والغافل كالميت في بيوت الأموات، ولا ريب أن أبدان

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين: (۳۲۲/۲).

الغافلين قبور لقلوبهم، وقلوبهم فيها كالأموات في القبور كما قيل:

فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من حسومهم وليس لهم حتى النشور نشور وكما قيل:

فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأحسامهم فهي القبور الدوارس وأرواحهم في وحشة من حبيبهم ولكنها عند الخبيث أوانس

وأما الحديث الثالث: ففيه ذم التاركين لذكر الله، وتقبيح فعلهم حيث وصف مجلسهم الخالي من ذكر الله كقوم جلسوا حول حيفة حمار يتضررون بما من نتن رائحتها، وقبح منظرها، وذلك والله أعلم لانشغالهم بلهوهم ولغوهم ورديء الكلام عن مولاهم وبارئهم.

قال المناوي رحمه الله: "هذا على طريق استقذار مجلسهم العاري عن الدُّكُر والصلاة عليه، استقذاراً يبلغ إلى هذه الحالة، وما بلغ هذا المبلغ في كراهة الرائحة وَجَبَ التفرق عنه والهرب منه... [ إلى أن قال]: ما احتمع قوم فتفرقوا عن غير ذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن حيفة حمار؛ لأن ما يجري في ذلك المجلس من السقطات والهفوات إذا لم يجبر بذكر الله يكون كحيفة تعافها النفس، وتخصيص الحمار بالذَّكْر يشعر ببلادة أهل ذلك المجلس، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة" (١).

<sup>(</sup>١) فيض القدير: (٥/٩ ٤، ١٠٤).

وقال أيضاً:" (إلا قاموا عن مثل جيفة حمار) أي مثلها في النتن والقذارة والبشاعة لما صدر منهم من رديء الكلام ومذمومه شرعاً؛ إذ المحلس الخالي عن ذكر الله إنما يُعمر بما ذُكر ونحوه: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ (١)، فحيث لم يختموه بما يُكِّفر لغطه قاموا عن ذلك، وكان ذلك المحلس أي ما وقع فيه عليهم (حسرة يوم القيامة ) أي: ندامة لازمة لهم من سوء آثار كلامهم فيه"(٢).

وقال الألباني (٣) رحمه الله: "هذا التشبيه يقتضي تقبيح عملهم كل التقبيح وما يكون ذلك –إن شاء الله– إلا فيما هو حرام ظاهر التحريم والله أعلم"(٤).

وهؤلاء بنقيض من يذكرون الله وينتقون أطايب الكلام في مجلسهم، فلا شك أنهم سيقومون عن مثل نافحة المسك<sup>(٥)</sup>.

قال مجاهد رحمه الله: "ما جلس قوم مجلساً فتفرقوا قبل أن يذكروا الله إلا تفرقوا عن أنتن من ريح الجيفة، وكان مجلسهم يشهد عليهم

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) فيض القدير: (٥/٩٣/٥).

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح الألباني من كبار المحدثين في عصرنا، ولد في مدينة أشقوردة في ألبانيا سنة ١٣٣٣هــ ثم انتقل مع عائلته إلى بلاد الشام، له مصنفات كثيرة في الحديث وغيره توفي سنة ١٤٢٠هـ انظر كتاب: علماؤنا ص ٤٠-٤٣.

<sup>(</sup>٤) السلسلة الصحيحة للألباني: (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٥) نافحة المسك: وعاؤه، انظر مختار الصحاح ص٢٧٩ مادة نفج.

بغفلتهم، وما جلس قوم مجلسا فذكروا الله قبل أن يتفرقوا إلا أن يتفرقوا عن أطيب من ريح المسك وكان مجلسهم يشهد لهم ذكرهم"(١).

إذا كان الأمر كذلك، فحري بالمسلمين أن يملؤوا مجالسهم بذكر الله تعالى، وأن لا يغفلوا عنه طرفة عين.

# الوجه الرابع: بيان ما يجنيه الذاكر من ذكره.

ومن عناية السنة المطهرة بالذّكر أن بينت الثمرة التي يجنيها الذاكر من ذكره، وذلك ترغيباً للعباد في الذّكر وشدّ عزيمتهم إليه، حتى يولوه اهتماماً وعناية، وحرصاً عليه فالنفوس مجبولة على حبّ ما يجلب لها الخير والاهتمام به.

# فمما يجنيه الذاكر من ذكره مما ورد في السنة المطهرة:

1- أن الله يتولاه ويرعاه، ويكون معه معية خاصة من الحفظ والولاية والنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والتسديد، إضافة لهذه المعية الحاصة يحوز الذاكر على ذكر الله له، فالله سبحانه وتعالى يذكر من يذكره، فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ حير منهم، وهذان الأمران دل عليهما:

حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي على: « يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرين، فإن ذكرين في نفسه

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ص ١٣٥.

ذكرته في نفسي، وإن ذكرين في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم $^{(1)}$ .

وهذه المعية الخاصة هي غير معية العلم والإحاطة العامة، بل هي مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﷺ ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿ لَا تَحْزَنُ وَقُولُه تعالى: ﴿ لَا تَحْزَنُ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ (١).

"والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء، وهي أخص من المعية الحاصلة للمحسن وللمتقي، وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة وإنما تعلم بالذوق"(٥).

فلو لم يكن إلا ما ذُكر في الحديث من معية الله سبحانه وتعالى للذاكر وأن الله يثني على من ذكره في الملأ الأعلى لكفي.

٢- أن الذّكر حرز من الشيطان الرجيم فهو يصون الذاكر من وساوس الشيطان ونزغاته، ويدل على ذلك حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه الطويل وفيه أن النبي ﷺ قال: « وآمركم أن تذكروا الله

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۲۰.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية: ١٢٨

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت الآية: ٦٩.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٥) الوابل الصيب ص ٩٣.

قال ابن القيم رحمه الله معلقاً على هذا الحديث: "فلو لم يكن في الدُّكُر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقاً بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى، وأن لا يزال لهجاً بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذّكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة، فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه، وإذا ذكر الله تعالى انحنس عدو الله تعالى وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع(٢) وكالذباب، ولهذا سمى الوسواس الخناس أي يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله تعالى حنس أي كف وانقبض، قال ابن عباس شيء: "الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سها وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى حنس "(٢).

٣- بالذّكر تتترل السكينة، وتغشى الرحمة، وتحف الملائكة الذاكرين كما ورد عن النبي الله أنه قال: «لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۸۶.

<sup>(</sup>۲) الوصع يروى بفتح الصاد وسكونها وهو طائر أصغر من العصفور، والجمع وصعان. النهاية لابن الأثير (۱۹۰/۵)، وانظر: لسان العرب مادة (وصع).

<sup>(</sup>٣) الوابل الصيب ص٥٦.

السكينة وذكرهم الله فيمن عنده ١٥٠٠).

قال المناوي رحمه الله: "(ما من قوم يذكرون الله) أي: يجتمعون لذكره بنحو تسبيح وتحميد وتحليل وتلاوة وعلم شرعي، (إلا حفتهم) أي: أحاطت بمم الملائكة يعني دارت حولهم، (وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة) أي: الوقار والخشية، والذّكر سبب لذلك ﴿ أَلَا بِذِكِرِ ٱللّهِ تَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴿ )، وفي المشارق: السكينة شيء كالريح أو كالهواء أو خلق له وجه كوجه إنسان أو الرحمة أو الوقار، (وذكرهم الله فيمن عنده) يعني في الملائكة المقربين "(").

٤- بالذّ كُر يحصل الذاكر على شرف وفضل عظيم ومكانة عالية، عند الله سبحانه وتعالى، ذلك أن الله جل جلاله يباهي بالذاكرين من عنده من الملائكة، كما جاء في الصحيح أن رسول الله على خرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما أجلسكم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومَنَّ به علينا قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟» قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك قال: «أما إين لم أستحلفكم همة لكم ولكنه أتانى جبريل فأخبرين أن الله على يباهي بكم الملائكة »(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الذِّكْر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذِّكْر (٢٠٧٤/٤) ح٢٧٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (٥/٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الذُّكْر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذِّكْر (٢٠٧٥/٤) ح٢٧٠١.

"قيل معنى المباهاة بهم: أن الله تعالى يقول لملائكته انظروا إلى عبيدي هؤلاء كيف سلطت عليهم نفوسهم وشهواتهم وأهويتهم والشيطان وحنوده ومع ذلك قويت همتهم على مخالفة هذه الدواعي القوية إلى البطالة، وترك العبادة والذّكر، فاستحقوا أن يمدحوا أكثر منكم لأنكم لا تجدون للعبادة مشقة بوجه، وإنما هي منكم كالتنفس منهم، ففيها غاية الراحة والملاءمة للنفس"(١).

٥- الذاكر الذي يذكر ربه بعيداً عن أعين الناس -فلا يدخل قلبه ذرّة من الرياء- فتفيض عيناه دموعاً، خشية من الله تعالى وما له من أوصاف الجلال، أو شوقاً إلى الله عز وجل وما له من أوصاف الجمال، سيكون -بإذن الله- من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما أخبر بذلك المصطفى على فقال: « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله! [ وذكرمنهم]: ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه»(٢).

٦- أن الكلمات التي يذكر بها الذاكر ربه لها دوي كدوي النحل تنعطف حول العرش تذكر صاحبها، وفي ذلك يقول الله: «إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي (٢٢٧/٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة (٢٣٤/١) ح٦٢٩، ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة (٢١٥/٢) ح١٠٣١.

العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكّر به الله الله على عناية السنة بالذّكر.



<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۲۹۸/٤)، وابن ماجة: كتاب الأدب، باب فضل التسبيح (۱) أخرجه الإمام أحمد (۲۹۸/٤)، وابن أي شيبة في مصنفه (۲/۵)، والحاكم في المستدرك (۲۸۲/۱) ح ۱۸۰۵، وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصحح الألباني اسناده صاحب مصباح الزجاجة (۱۳۲/٤) وقال: رجاله ثقات، وصححه الألباني كما في مختصر العلو ص ۹۹.

#### المبحث الثالث:

# فوائد الذِّكْر وآثاره على الفرد والمجتمع

لقد مر معنا قريباً عناية القرآن الكريم والسنة واهتمامهما بالذكر، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية؛ إذ إنها تعتني بما فيه مصالح العباد ومنافعهم الدنيوية والأخروية، فهي تسعى لإصلاح المجتمع انطلاقاً من إصلاح الفرد لأنه اللبنة الأولى في المجتمع، والذّكر يتميز عن باقي العبادات، لامتزاجه في حياة الناس بأعمالهم وتصرفاقم في كل لحظة منذ الاستيقاظ إلى النوم، ولو أن جميع المسلمين التزموا ذكر الله لأصبح المجتمع الإسلامي محتمعاً مؤمناً بريئاً من النفاق، خالياً من أمراض القلوب بعيداً عن الرذائل والفواحش، مليئاً بالخير والمحبة؛ لأن الذّكر يورث محبة الله كَالَى وإذا أحب الله العبد أحبه العباد، ووفقه للعمل بالخيرات وما فيه مصالح الناس.

إذا كان الأمر كذلك فإن للذكر من الفوائد الدينية والدنيوية والأخروية ما لا يحيط به إنسان، ولا يعبر عنه لسان، ولا يصفها واصف، ولا يقف على حدودها عارف، وقد ذكر بعض العلماء بعض فوائد الذّكر، ومن أحسن من كتب فيها العلامة ابن القيم رحمه الله.

وقد قال في ذلك: "وفي الذِّكْر أكثر من مائة فائدة "(١)، وعدّد ثلاثاً وسبعين فائدة.

ولو حصلت للمسلم منها فائدة واحدة فقط، لحاز خيراً كبيراً وفضلاً عظيماً في الدنيا والآخرة، فما بالك لو أتى بالذّكر على وجهه وحصلت له جميع هذه الفوائد! فلا شك أنه سيعيش حياة طيبة في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى.

وبالنظر إلى الفوائد التي يجنيها الذاكر من ذكره، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الفوائد الدينية.

القسم الثانى: الفوائد الدنيوية.

القسم الثالث: الفوائد الأُحروية.

وهذه الأمور الثلاثة هي التي ينبغي للمؤمن الصادق أن يسعى دائماً إلى إصلاحها ويدعو ربه أن يحقق له ذلك، كما كان الرسول يدعو ربه سبحانه وتعالى فيقول: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخري التي فيها معادي»(٢)، فدعا رسول الله الله الدارين.

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب ص٦١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذِّكْر والدعاء، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل (٢٠٨٧/٤) ح٢٧٢٠.

قال المناوي رحمه الله: "(اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري) أي: الذي هو حافظ لجميع أموري؛ فإن من فسد دينه فسدت جميع أموره وخاب وخسر في الدنيا والآخرة، (وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي) أي: بإعطاء الكفاف فيما يحتاج إليه وكونه حلالاً معيناً على الطاعة، (وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي) أي: ما أعود إليه يوم القيامة وهو إما مصدر أو ظرف ذكره ابن الأثير، قال الحرالي: قد جمع في هذه الثلاثة صلاح الدنيا والدين والمعاد وهي أصول مكارم الأخلاق التي بعث لإتمامها فاستقى في هذا اللفظ الوجيز صلاح هذه الجوامع الثلاث التي حلت في الأولين بداياتها وتمت عند غاياتها، فإصلاح الدين بالتوفيق لإظهار خطاب ربه من جهة أحوال قلبه وأخلاق نفسه وأعمال بدنه فيما بينه وبين ربه من غير التفات لعرض النفس والبدن إلا بالتطهر منه واستعمال الحلال الذي تصلح النفس والبدن عليه لموافقته لتقويتها، وإصلاح المعاد بخوف الزجر والنهي التي لا تصح الآخرة إلا بالتطهر منه لبعده عن حسناها وخوف الأمر الذي تصلح الآخرة عليه لتقاضيه لحسناها"(١).

وفي الذُّكْر من الفوائد ما تصلح به أمور الذاكر الدينية والدنيوية والأُخروية بإذن الله تعالى.

وسأذكر بعض الفوائد للذكر مستعيناً بالله جل جلاله وسأنتقي من الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله والتي أراها جامعة لجميع الفوائد (٢) مع زيادة فيها وهي على النحو التالي:

<sup>(</sup>١) فيض القدير (١٣٧/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الوابل الصيب ص٦١-١١١ بتصرف.

# القسم الأول: الفوائد الدينية:

الفائدة الأولى: أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين، ومدار السعادة والنجاة، وقد جعل الله لكل شئ سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذُّكْر فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره فإنه الدرس والمذاكرة كما إنه باب العلم، فالذُّكْر باب الحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإن الذُّكر يستلزم المحبة ويثمرها، ولابد لمن أكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك محبته"(١).

الفائدة الثانية: أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذُّكْر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت، فكلما أقدم العبد على أي فعل طاعة كان أو معصية تذكر أن الله جل في علاه مطلع على سريرته؛ لأن اسم الله دائماً يلهج به لسانه ويملأ به قلبه فيسارع في الطاعات، ويأتي بما على أحسن الوجوه وأكملها، ويحجم عن السيئات، وإذا حقق العبد مقام الإحسان نال من الله لذة النظر إلى وجهه الكريم والرضوان كما قال تعالى: ﴿ \* لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ (٢)، فالحسنى: الجنة، والزيادة: هي النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى في الجنة.

 <sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٥/١٥).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية: ٢٦.

قال ابن رجب رحمه الله: "وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، ولأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه، وينظر إليه في حال عبادته فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله عياناً في الآخرة، وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكفار في الآخرة: ﴿ كَلّآ إِنّهُمْ عَن رَّبِّمْ يَوْمَعِن لَنّحُجُوبُونَ ﴿ )، وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا وهو تراكم الران على قلوهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة وقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: ﴿ أَن تعبد الله كأنك تراه... ﴾ الخ، يشير إلى أن العبد يعبد الله تعالى على هذه الصفة وهو استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم ...ويوجب أيضاً النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها"(٢).

الفائدة الثالثة: أنه يورثه الإنابة وهي الرجوع إلى الله عز وجل، فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله، فيبقى الله عز وجل مفزعه وملحؤه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا.

ومعنى الإنابة" هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف

<sup>(</sup>١) سورة المطففين الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم ص٣٥.

البدن في المسجد لا يفارقه، وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإحلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته بالإحلاص له والمتابعة لرسوله"(١).

فإنْ ذكر الذاكر أن الله سبحانه شديد العقاب وأنه عزيز ذو انتقام وأنه لا تخفى عليه خافية ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أناب ورجع إلى بارئه إنابة التائب من معاصيه، فأقلع عن جميع الذنوب واستغفر ربه من تقصيره في جنبه وأناب وأخبت إليه وإنْ ذَكر رحمة الله وسعة عفوه وكرمه وجزيل ثوابه على الطاعات أناب إلى الله بالإسراع إليه بشتى أنواع العبادات وإن ذكر قدرة الله وغناه وإجابته لمن ناداه ودعاه أناب إلى مولاه بالافتقار إليه ومناجاته وسؤاله وحده لا شريك له.

الفائدة الرابعة: أنه سببُ اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل؛ فإن العبد لا بدّ له من أن يتكلم فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها، ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى، والمشاهدة والتحربة شاهدان بذلك فمن عوّد لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسائه عن ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحش ولا حول ولا قوة إلا بالله.

الفائدة الخامسة: أن الذِّكْر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها، والغفلة أصل معاداته ورأسها؛ فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى

<sup>(</sup>١) الفوائد لابن القيم ص١٩٦.

يحبه فيواليه، ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه فيعاديه، قال حسان بن عطية: "ما عادى عبدٌ ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره أو من يذكره"(١).

فهذه المعاداة سببها الغفلة ولا تزال بالعبد حتى يكره ذكر الله ويكره من ذكره فحينئذ يتخذه عدواً كما اتخذه الذاكر ولياً.

الفائدة السادسة: أن الذّكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذّكر، وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرها، فالذّكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد، وهو أصل كل مقام وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها كما يبنى الحائط على أسته وكما يقوم السقف على حائطه، وذلك إن العبد إذا لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السير ولا يستيقظ إلا بالذّكر، فالغفلة نوم القلب أو موته، وكلما أكثر الذاكر من المعرفة بحسبه.

الفائدة السابعة: أن الذّكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده؛ فإنه أخبر عن الله تعالى بأوصاف كماله و نعوت جلاله، فإذا أخبر بما العبد صدّقه ربُّه، ومن صدّقه الله تعالى لم يحشر مع الكاذبين، ورُجي له أن يحشر مع الصادقين، وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضى الله عنهما أهما شهدا على رسول الله على أنه قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢٦١/١) ط ١٩٩٠/م، دار الكتب العلمية، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٧٢/٦) (ط٤/دار الكتاب العربي، بيروت).

إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبر، قال: يقول الله تبارك وتعالى: صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال: لا إله إلا الله وحده، قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال: لا إله إلا الله لا شريك له، قال:صدق عبدي، لا إله إلا أنا لا شريك لي، وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال:صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا  $\omega^{(1)}$ .

الفائدة الثامنة: أنه يورث الهيبة لربه عز وجل وإحلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى، بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه.

الفائدة التاسعة: أن الذِّكْر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل فمن قال في يوم مائة مرة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) كانت له عدل عشر رقاب

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ص١٥١ (ط/مؤسسة الرسالة)، والترمذي في سننه: كتاب الدعوات، باب ما يقول العبد إذا مرض(٤٩٢/٥) ح٣٤٣٠ وقال: "حديث حسن"، وابن ماجه في سننه: كتاب الأدب، باب فضل لاإله إلا الله (١٢٤٦/٢) ح٣٧٩٤، وابن حبان في صحيحه (١٣١/٣)، والحاكم في المستدرك (١/١) وقال: "هذا حديث صحيح"، وأبو يعلى في مسنده (٤٤٩/٢) ح١٢٥٨.

وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه حتى يمسي، وجاء عن رسول الله في أنه قال: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى. قال: « ذكر الله تعالى» (۱).

الفائدة العاشرة: أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى وذكر أن رجلاً قال للحسن: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي. قال: "أذبه بالذِّكْر"، وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل.

الفائدة الحادية عشرة: أن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق؛ فإن المنافقين قليلو الذِّكْر لله عز وجل، قال الله عز وجل في المنافقين: ﴿ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱلله َ إِلَّا قَلِيلاً ﴿ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱلله َ إِلَّا قَلِيلاً ﴿ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱلله وَلَا يَخْرُونَ الله عنه الله تعالى سورة المنافقين عز وجل برئ من النفاق"، ولهذا والله اعلم ختم الله تعالى سورة المنافقين قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمُوالُكُمْ وَلَا أُولَكُمْ عَن فِي الله وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ وَالله وَلَيْ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ الله وَالله وَالله وَالله وَلَوْلَ وَلَهُ وَلَا الله وَالله وَلَهُ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ الله وَاللهُ وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَّا أَلْنَالهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَوْلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَوْلَهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا ال

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية: ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون الآية: ٩

فإن في ذلك تحذيراً من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل فوقعوا في النفاق، وسئل بعض الصحابة رضي الله عنهم عن الخوارج منافقون هم؟ قال: "لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا"، فهذا من علامة النفاق قلة ذكر الله عز وجل وكثرة ذكره أمان من النفاق والله عز وجل أكرم من أن يبتلي قلبا ذاكراً بالنفاق وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل.

الفائدة الثانية عشرة: أنه يرضى الرحمن عز وجل؛ لأنه رأس الشكر.

الفائدة الثالثة عشرة: أن مجالس الذِّكْر مجالسُ الملائكة، ومجالسَ اللغو والغفلة محالسُ الشياطين، فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به فهو مع أهله في الدنيا والآحرة، فالملائكة ليس لهم من مجالس الدنيا مجلس إلا بحلس يذكر الله تعالى فيه كما أخرجا في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله على: ﴿إِن الله مَلائكة فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذِّكْر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال: فيحفوهم بأجنحتهم الى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم تعالى وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك، قال: فيقول: هل رأويي؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك، قال: فيقول: كيف لو رأوبي؟ قال: فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تحميدا وتحجيدا وأكثر لك تسبيحا، قال: فيقول: مايسألونى؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يارب ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو ألهم رأوها؟ قال: يقولون: لو ألهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة، فيقول: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يارب ما رأوها، قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً وأشد لها عنافة قال: يقول: فأشهدكم أبي قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم»(١).

فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم فلهم نصيب من قوله: ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَـنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ﷺ ﴾ (٢).

فهكذا المؤمن مبارك أينما حلّ، والفاجر مشؤوم أينما حلّ، فمحالس الذّكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين وكل مضاف إلى شكله وأشباهه امرئ يصير إلى ما يناسبه.

الفائدة الرابعة عشرة: أنه يقوي الإيمان في القلب ويرسحه قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات باب فضل ذكر الله عز وجل (٢٣٥٣/٥) ح١٠٤٥، ومسلم: كتاب الذِّكْر والدعاء، باب فضل مجالس الذِّكْر (٢٠٦٩/٤) ح٢٦٨٩.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم الآية: ٣١.

"ومن أسباب دواعي الإيمان: الإكثار من ذكر الله كل وقت... فإن الذُّكْرِ لله يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وينميها، وكلما ازداد العبد من ذكر الله: كلما قوي إيمانه كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذُّكْر فمن أحب الله أكثر من ذكره؛ ومحبة الله: هي الإيمان بل هي رو حه"<sup>(۱)</sup>.

الفائدة الخامسة عشرة: أن الدعاء يستجاب ممن دعا إذا صدّره بالذُكُر والثناء وتمجيد الرب جل جلاله، فقد سمع رسول الله ﷺ رجلاً يدعو في صلاته فلم يصل على النبي على فقال النبي على: «عجل هذا» ثم دعاه فقال له ولغيره: « إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي ﷺ ثم ليدع بعد بما شاء > (١٠).

<sup>(</sup>١) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لابن سعدي ص٥٦-٥٧ (طبعة/١٤١٩هـ مكتبة أضواء السلف).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨/٦)، وأبو داود في سننه: كتاب الصلاة، باب الدعاء (٧٧/٢) ح١٤٨١، وأخرجه النسائي في الافتتاح، باب التمجيد والصلاة على النبي ﷺ ح١٢٨٥، والترمذي: كتاب الدعوات، باب جامع الدعوات عن النبي ﷺ (١٧/٥) ح٣٤٧٧ وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، والحاكم في المستدرك (٤٠١/١)، وقال فيه: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولاً تعرف له علة و لم يخرجاه وله شاهد صحيح على شرطهما"، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير برقم ٦٤٨.

## القسم الثاني: الفوائد الدنيوية

الفائدة الأولى: أنه ما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمه عثل ذكر الله تعالى، فالذّكر جلاب للنعم دافع للنقم، قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَ اللّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾ (١)، وفي القراءة الأحرى: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يُدفِعُ ﴾ فلفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيماهم وكماله ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالى، فمن كان أكمل إيماناً وأكثر ذكراً كان دفع الله عنه ودفاعه أعظم ومن نقص نقص ذكراً بذكر، ونسياناً بنسيان، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّ لَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكِرَتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ ﴾ (١)، والذّكر رأس الشكر كما تقدم والشكر جلاب النعم وموجب للمزيد.

الفائدة الثانية: في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل، فإذا صار شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له، فهذا هو الذّكر الذي يسد الخلة ويغني الفاقة فيكون صاحبه غنياً بلا مال عزيزاً بلا عشيرة مهيباً بلا سلطان، فإذا كان غافلاً عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك فقيرٌ مع كثرة جدته ذليل مع سلطانه حقير مع كثرة عشيرته.

الفائدة الثالثة: أنه يورث حياة القلب وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم الآية: ٧.

رحمه الله: "الذِّكْر للقلب مثل الماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء".

الفائدة الرابعة: أنه قوت القلب والروح فإذا فقده العبد صار بمترلة الحسم إذا حيل بينه وبين قوها.

الفائدة الخامسة: أنه يورث جلاء القلب من صداه، وصدأ القلب الغفلة والهوى وحلاؤه الذِّكْر والتوبة والاستغفار.

الفائدة السادسة: أن الذّكر يجمع المتفرق، ويفرق المجتمع، ويقرّب البعيد ويبعد القريب، فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وارادته وهمومه وعزمه، والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه وانفراطها له، والحياة والنعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته، ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه، ويفرق أيضاً ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل، ويفرق أيضاً ما اجتمع على حربه من جند الشيطان؛ فإن إبليس لا يزال يبعث له سرية، وكلما كان أقوى طلباً لله سبحانه وتعالى وأمثل تعلقاً به وإرادة له كانت السرية أكثف وأكثر وأعظم شوكة بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة، ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذّكر.

وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه الآحرة التي يبعدها منه الشيطان

والأمل فلا يزال يلهج بالذّكر حتى كأنه قد دخلها وحضرها، فحينئذ تصغر في عينه الدنيا، وتعظم في قلبه الآخرة، ويبعد القريب إليه وهي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة، فإن الآخرة متى قربت من قلبه بعدت منه الدنيا، كلما قربت منه هذه مرحلة بعدت منه هذه مرحلة ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذّكر.

الفائدة السابعة: أن الذّكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر، ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز، قال سبحانه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذْكُرُواْ اللّهَ ذِكْرًا وَفَاز كل الفوز، قال سبحانه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذْكُرُواْ اللّهَ ذِكْرًا عَلَيْكُمْ وَمَلَتْهِكَتُهُ وَكَثِيرًا ﴿ وَسَبِحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلاً ﴿ هُو اللّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتْهِكَتُهُ لَا يُعْرَبِ جَكُر مِّنَ الظّلُمنتِ إِلَى النّور وَكَانَ بِاللَّمُوقِمِينَ رَحِيمًا ﴿ ) فَهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته إنما هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور، وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوهم من الظلمات إلى النور، فأي خير لم يحصل لهم وأي شر لم يندفع عنهم، فيا حسرة الغافلين عن رهم ماذا حرموا من خيره وفضله وبالله التوفيق.

الفائدة الثامنة: أن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شئ فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآيات (٤١ –٤٣).

لكفي به ولهذا سميت مجالس الذُّكْر رياض الجنة، قال مالك بن دينار رحمه الله: "وما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل"(١).

فليس شيء من الأعمال أخف مؤنة منه ولا أعظم لذة ولا أكثر فرحة وابتهاجاً للقلب.

الفائدة التاسعة: أن الذّكر يعطي الذاكر قوة، حتى إنه ليفعل مع الذّكر ما لم يظن فعله بدونه وقد علم النبي الله ابنته فاطمة وعلياً رضي الله عنهما أن يسبّحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما ثلاثاً وثلاثين ويحمدا ثلاثاً وثلاثين ويحمدا ثلاثاً وثلاثين ويكبرا أربعاً وثلاثين لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة فعلمها ذلك وقال: «إنه خير لكما من خادم» (٢)، فقيل إن من داوم على ذلك وحد قوة في يومه تغنيه عن خادم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١/٥٦)

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب علي بن أبي طالب هله (۱۳٥٨/۳) ح ۲۰۰۲، ومسلم كتاب: الذّكر والدعاء: باب التسبيح أول النهار وعند النوم (۲۰۹۱/٤) ح۲۷۲۷ ولفظه: أن فاطمة اشتكت ما تلقی من الرحی في يدها وأتی النبي صلی الله عليه وسلم سبيٌّ فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرها فلما جاء النبي صلی الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها فجاء النبي صلی الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال النبي هي «علی مكانكما» فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه علی صدري ثم قال قال: «ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبرا الله أوبعاً وثلاثين وتسبحاه ثلاثاً وثلاثين وتحمداه ثلاثاً وثلاثين فهو خير لكما من خادم».

قال ابن حجر رحمه الله: "يحتمل أن يكون من واظب عليه لا يتضرر بكثرة العمل ولا يشق عليه ولو حصل له التعب والله أعلم"(١)

وكذلك قول: (لاحول ولا قوة إلا بالله) فهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق وسيأتي الكلام عليها وعلى فوائدها في مبحث خاص إن شاء الله.

الفائدة العاشرة: أن ذِكْر الله عز وجل يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق فما ذُكِر الله عز وجل على صعب إلا هان ولا على عسير إلا تيسر ولا مشقة إلا خفت ولا شدة إلا زالت ولا كربة إلا انفرجت فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر والفرج بعد الغم والهم، يوضحه:

الفائدة الحادية عشرة: أن ذكر الله عز وجل يُذهب عن القلب مخاوفه كلها وله تأثير عجيب في حصول الأمن فليس للخائف الذي قد اشتد حوفه أنفع من ذكر الله عز وجل ؛ إذ بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه حتى كأن المخاوف التي يجدها أمان له، والغافل حائف مع أمنه حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف ومن له أدبى حس قد حرب هذا وهذا. والله المستعان.

الفائدة الثانية عشرة: أن الذِّكْر شفاء القلب ودواؤه، والغفلة مرضه، فالقلوب مريضة وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١١/١١)

الفائدة الثالثة عشرة: أنه يزيل الهم والغم عن القلب ويدل على ذلك ما جاء عن أبي بن كعب عليه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللهُ، اذْكُرُوا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه، قال أبى: قلت يا رسول الله: إنى أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتى؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع؟ قال: ما شئت، فإنْ زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين؟ قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاق كلها، قال: «إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك»(١).

الفائدة الرابعة عشرة: أنه من أكبر الأسباب لانشراح الصدر قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله:

"ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته: الإكثار من ذكر الله، فإن لذلك تأثيراً عجيباً في انشراح الصدر وطمأنينته، وزوال همه وغمه ؛ قال تعالى: ﴿ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿ اللهُ أَثْرُ عَظِيمٍ فِي حصول هذا المطلوب لخاصيته، ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره. "(٣).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۸۲.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي المجلد الثاني من الثقافة الإسلامية ص۸۸۸.

الفائدة الخامسة عشرة: أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه و معاده فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها قال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَتِلكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ وإذا نسى العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد، كمن له زرعٌ أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه، فكيف الظن بفساد نفسه إذا أهملها واشتغل عن مصالحها وترك القيام عليها بما يصلحها فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان وهذا هو الذي صار أمره كله فرطأً، فانفرط عليه أمره وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك، ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى، وأن لا يزال اللسان رطباً به، وأن يتولى مترلة حياته التي لا غنى له عنها و منـــزلة غذائه الذي إذا فقده فسد حسمه وهلك وبمنزلة الماء عند شدة العطش وبمنزلة اللباس في الحر والبرد وبمترلة السكن في شدة الشتاء والسموم، فحقيق بالعبد أن ينـزل ذكر الله منه بهذه المنـزلة وأعظم ولو لم يكن في فوائد الذَكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفي بما، فمن نسى الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة.قال تعالى: ﴿ وَمَنْ

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآية: ١٩.

أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ لَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ لَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا هَ قَالَ كَذَالِكَ أَتَتْكَ ءَايَاتُنَا فَنَسِيتَهَا أَوْكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ هَ ﴾ (١)

الفائدة السادسة عشرة: وهي أن الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه فما ظنك برجلٍ قد احتوشه أعداؤه المحنقون عليه غيظاً قد أحاطوا به، وكلٌ منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل

قال رسول الله ﷺ: «من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هُدى وكُفى ووُقى »(٢) ' فلما توكل على الله بقوله هذا كفاه الله عزوجل جميع همومه ووقاه من شر الشياطين.

<sup>(</sup>١) سورة طه الآيات (١٢٤–١٢٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأدب باب:ما جاء فيمن دخل بيته ما يقول (۲) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الدعوات باب ما يقول إذا خرج من بيته (۳۲٥/٤) ح٣٤٦٦ وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب "، قال ابن حجر: "رجاله رجال الصحيح "نقله عنه ابن علان في الفتوحات الربانية (٣٣٥/١)، والنسائي في عمل اليوم والليلة:باب ما يقول إذا خرج من بيته ص١٧٧، وابن حبان في صحيحه في عمل اليوم والليلة:باب ما يقول إذا خرج من بيته ص١٧٧، وابن حبان في صحيحه الألبان كما في صحيح الجامع برقم ٤٩٩.

قال ابن علان: "(قوله: ووقيت) أي حفظت من شر أعدائك من الشياطين والجن بواسطة صدقك في تفويض جميع الأمور لبارئها بسلبك الحول والقوة عن كل أحد وإثباتها له تعالى وحده"(١)

وقد تقدم قوله ﷺ: «من قال في يوم مائة مرة لا اله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير كانت له حرزا من الشيطان حتى يمسى »(٢).

الفائدة السابعة عشرة: أن الذّكر يشرح النفس ويطيبها ويبعث على الجد والنشاط بخلاف الغفلة فالغافل يستيقظ حبيث النفس كسلان ويدل على ذلك قوله على: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام بكل عقدة يضرب عليك ليل طويل فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»(٣).

والفوائد الدنيوية الحاصلة من الذُّكْر أكثر مما ذُكر ونقتصر على ما سبق والله وحده الموفق.

<sup>(</sup>١) الفتوحات الربانية (١/٣٣٤).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۱۸۵.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التهجد باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل (٣٨٣/١) ح ١٠٩١، ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح (٥٣٨/١) ح٧٧٦

## القسم الثالث: الفوائد الأخروية

الفائدة الأولى: أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة فإن كل بحلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة و ترة يوم القيامة، فعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة(١) ومن اضطجع مضجعاً  $\mathbf{k}'$   $\mathbf{k}'$  الله فيه كانت عليه من الله ترة

الفائدة الثانية: أنه ينجى من عذاب الله تعالى كما قال معاذ رضى الله عنه: «ما عمل آدمي عملاً أنجي من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى≫(٣).

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: الترة: النقص وقيل التبعة. النهاية (١٨٩/١) وقال المناوي في فيض القدير (٧٠/٦): ترة:بكسر المثناة الفوقية وفتح الراء المهملة أي نقص من تره يتره وقيل حسرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأدب باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه و لا يذكر الله تعالى(٢٦٤/٤) ح٤٨٥٦ والنسائي في عمل اليوم والليلة باب من أوى إلى فراشه فلم يذكر الله تعالىص٤٧٥، وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة برقم (٧٤-٨٠) وفي تحقيقه للكلم الطيب ص٦٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات باب ما جاء في فضل الذُّكْر (٤٥٩/٥) ح٣٣٧٧ وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٢٥٤/٢): "أخرجه أحمد بإسناد حسن "اهـــ وله شاهد عند البيهقي في الشعب (٣٩٦/١) من حديث عبد الله بن عمر ١١٥ وعند الطبراني في المعجم الصغير (١٣٨/١) من حديث جابر في المعجم الألباني في صحيح الجامع برقم ٢٤٤ وله حكم الرفع لأنه أمر غيبي لا يعرف من جهة العقل.

الفائدة الثالثة: أن الذّكر غرسٌ في الجنة كما ورد في حديث جابر عليه عن النبي على قال: «من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة»(١).

قال ابن القيم رحمه الله:

أو ما سمعت بألها القيعان فاغر وغراسها التسبيح والتكبير تباً لتارك غرسه ماذا الذي يا من يقر بذا ولا يسعى له أرأيت لو عطلت أرضك من غر ما قال رب العالمين وعبده

س ما تشاء بذا الزمان الفاي والتحميد والتوحيد للرحمن قد فاته من مدة الإمكان بالله قل لي كيف يجتمعان السيان الذي تجني من البستان هذا فراجع مقتضى القرآن (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات: باب فضل التسبيح والتحميد (٥١١٥) ح٤٦٤ وقال: حديث حسن صحيح غريب، والحاكم في المستدرك (٦٨٠/١) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه "وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو على عند ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/٦٥) ح ٢٩٤٣٨، و البزار في مسنده (٢/٦٥) ح ٢٤٦٨، و الطبراني في الصغير (١٨١/١)، و أبو يعلى في مسنده (٤/٥٦) ح ٢٢٣٣ من غير لفظة (العظيم)، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/١٥) بلفظ: «من قال سبحان الله العظيم نبت له غرس في الجنة » وصحح حديث المتن الألباني في السلسلة الصحيحة (١/ح ٢٤).

<sup>(</sup>٢) نونية ابن القيم المسماة الكافية الشافية ص ٣٥٣، (ط/١٤١٥هـ مكتبة ابن تيمية، القاهرة).

الفائدة الرابعة: أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على الله على الله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي و لم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه (١)، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله الله والله والحمد الله ولا اله إلا الله والله الكبر أحب إلى مما طلعت عليه الشمس (٢).

الفائدة الخامسة: أنه يحط الخطايا ويذهبها فإنه من أعظم الحسنات والحسنات يذهبن السيئات، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»(٣).

فأكرم برجلٍ يأتي يوم القيامة وقد حطت خطاياه.

الفائدة السادسة: أن الذُّكْر نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره ونور له في معاده يسعى بين يديه على الصراط فما استنارت القلوب

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۸۵.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۱۳٤.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص١٨٥.

والقبور بمثل ذكر الله تعالى قال الله تعالى: ﴿ أُومَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَالقبور بَمْثُلُهُ وَ الطُّلُمَاتِ لَيْسَ وَجَعَلْنَا لَهُ وَنُورًا يَمْشِي بِهِ وَ فِي النَّاسِ كَمَن مَّشَلُهُ وَ الطُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴾ (١)، فالأول هو المؤمن استنار بالإيـمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره، والآخر هو الغافل عن الله تعالى المعرض عن ذكره ومحبته، والشأن كل الشأن والفلاح كل الفلاح في النور، والشقاء كل الشقاء في فواته ولهذا كان النبي الشأن والفلاح كل الفلاح في النور، والشقاء كل الشقاء في خمه وعظامه وأن يجعله عيطا به من جميع جهاته وأن يجعل ذاته وجملته نورا (٢).

الفائدة السابعة: أنه سبب لدخول الجنة للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال: ومن قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة »(٣).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية: ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه بالليل (٥/٢٣٢٧) ح٥٩٥٧، وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (٥٢٥/١) ح٧٦٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات باب أفضل الاستغفار (٢٣٢٣/٥) ح٩٤٧.

الفائدة الثامنة: أنه يثقل الميزان يوم القيامة، لقوله على: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده»<sup>(۱)</sup>.

الفائدة التاسعة: أن الذِّكْر أحد الأسباب التي يزحزح بما المرء عن النار كما ورد عن النبي على حيث قال: ﴿إِنَّهُ خَلَقَ كُلِّ إِنْسَانَ مِنْ بَنِي آدم على ستين وثلاث مائة مفصل فمن كبّر الله، وحمد الله، وهلّل الله، وسبّح الله، واستغفر الله، وعزل حجراً عن طريق الناس أو شوكة أو عظماً عن طريق الناس، وأمر بمعروف أو لهي عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامي فإنه يمشى يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار »<sup>(۲)</sup>.

هذا وقد نظم الشيخ العلامة ابن سعدي رحمه الله بعض فوائد الذُّكُر فقال:

> فذكْرُ إله العرش سراً ومعلناً ويجلب للخيرات دنيا وآجلا فقد أخبر المختار يومأ لصحبه ووصّى معاذاً يستعين إلــهه

يُزيل الشقا والهمُّ عنك ويطرد وإن يأتك الوسواس يوماً يُشَرَّد بأن كثير الذِّكْر في السبق مُفرد على ذكره والشكر بالحسن يعبد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات: باب فضل التسبيح (٢٣٥٢/٥) ح (٦٠٤٣) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف(۲/۸۹۲) ح۱۰۰۷.

وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة بأن لا يزال رطباً لسانك هذه وأخبر أنّ الذّكر غرسٌ لأهله وأخبر أنّ الله يذكر عبده وأخبر أن الذّكر يبقى بجنة ولحبر أن الذّكر يبقى بجنة ولم يكن في ذكره غير أنه وينهى الفتى عن غيبة ونميمة لكان لنا حظّ عظيمٌ ورغبةٌ ولكننا من جهلنا قَلَ ذكرُنا

وقد كان في حمل الشرائع يجهد تعين على كل الأمور وتسعد بجنّات عدن والمساكن تُمهَدُ ومعه على كل الأمور يسدّد وينقطع التكليف حين يُخلَّدوا طريق إلى حُبِّ الإله ومرشد وعن كل قول للديانة مُفسِدُ بكثرة ذكر الله نعمَ المُوحَدُ كما قَلَ منا للإله التعبُّدا(١)

هذا وبعد أن عرفنا بعض فوائد الأذكار، ينبغي أن نعلم ألها قد لا تتحقق لكل ذاكر بسبب وجود موانع أبطلت قبول الذّكر، فالذاكر الذي يذكر ربه رئاء الناس وحتى يقول الناس أنه رجلٌ كثير الذّكر فهذا لن ينتفع بذكره لا في الدين و لا في الدنيا ولا في الآخرة، - إلا أن يشاء الله حل حلاله - بل ربما يكون عليه وبالاً وحسرة يوم القيامة ؟إذ لم يخلص عمله لوجه الله تبارك وتعالى.

والذاكر الذي يذكر ربه على طريقة وهيئة لم يكن الرسول على يذكر الله مثلها، وإنما هي اتباع الآباء وتقليدهم أو تعصب لطريقة من

<sup>(</sup>١) نقلاً عن "فقه الأدعية والأذكار "للشيخ عبد الرزاق العباد، القسم الأول ص٦٠.

الطرق التي أخذت أذكارها وأورادها عن طريق المنامات أو عن طريق الكشف أو نحو ذلك مما لم يأت الشرع به، ومما هو مصحوب بحركات وترانيم وكلمات منكرة وعقائد فاسدة.

فهذا الذاكر لا ينتفع بذكرِه؛ وذلك لأنه لم يحقق الشرط الثاني من شروط قبول العمل ألا وهو متابعة الرسول على.

وإن تحقق لمثل هؤلاء الناس بعض الأشياء التي يعتقدون أن الذّكر أوصلهم لها واستفادوه منه من مكاشفات أو ما يسمونه بالفيض أو شهود الحق والحضرة الإلهية فكل هذا تخيلات وأوهام باطلة وتلبيس من الشيطان؛ ذلك أن الوسيلة التي أوصلتهم لذلك فاسدة فلا شك أن الغاية التي يزعمون أنهم وصلوا إليها – فاسدة.

ثم هناك أمرٌ يعرفه كل من له أدنى بصيرة وهو هل الصحابة الكرام الذين هم أفضل البشر ذكراً بعد رسول الله على وكانوا يذكرون الله على جميع أحوالهم، هل حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء؟ الجواب: بالطبع لم يحصل لهم مثل هذا لأن الشيطان يئس من تضليلهم.

كما أنه قد لا تحقق بعض فوائد الذُّكْر للذاكر بسبب كثرة معاصيه وقسوة قلبه أو تفريطه بجنب الله، أو موانع أخرى حرمته من تلك الفوائد. والله أعلم.

# المبحث الرابع: في قواعد الذكر وآدابه

#### وفيه مطلبان

### المطلب الأول: آداب الذكر:

إن العامل في طاعة الله عز وجل والذي يرجو ثواب الله، لابد له من أن يحقق ما يستدعي لعمله القبول من آداب مرعية وضوابط شرعية، فيأتي بالعمل على أكمل الوجوه وأحسنها.

وكما أن لسائر العبادات آداباً يجب مراعاتها، وعدم الإخلال بها، أو التفريط فيها، فكذلك الذكر عبادة من العبادات التي لها آداب وقواعد.

ولقد تكلم العلماء في آداب الذكر وما فيها من حكم وأسرار وفوائد تعود على الذاكر.

فمن آداب الذكر على وجه الإجمال(١):

١- الإحلاص فيه لله عز وجل.

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب الأذكار للنووي ص٨-٩ (ط/١٤١هـ، دار الملاح، تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط)، والفتوحات الربانية (١٣٧/١)، وتحفة الذاكرين للشوكاني ص٥٦-٥٥، (طبعة دار الحديث، القاهرة الطبعة الأولى ١٤١٩هـ)، ونزل الأبرار لصديق حسن حان ص٧، (طبعة دار المعرفة).

٢- طلب العون من الله عز وجل.

٣- الخشوع والتضرع.

٤ – الخوف من الله تعالى.

٥- خفض الصوت وعدم الجهر بالذكر إلا فيما ورد به الجهر من الشارع.

٦- أن يكون باللسان لا بالقلب وحده.

٧- حضور القلب.

٨- الطهارة.

9 - استقبال القبلة.

١٠- تحري الأوقات الفاضلة.

١١- تحري الأماكن الفاضلة.

١٢ – تجنب ذكر الله باللسان في بعض المواطن كقضاء الحاجة والجماع.

فهذه بعض آداب الذكر بحملة، وإلى تفصيلها بإيجاز:

### أولاً: الإخلاص:

لا شك أن الإخلاص في العبادة هو أهم الآداب التي ينبغي مراعاتها في جميع العبادات وأولها إذ هو شرط في قبولها، قال الله تعالى:

﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ - أَحَدًا ٢ ﴾ (١).

قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله: "قلت: هذا الإخلاص هو أعظم

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية: ١١٠.

الآداب في إحابة الدعاء، وقبول الذكر؛ لأن الإخلاص هو الذي تدور عليه رحى الإحابة، ويحوم حوله حائم الإنابة، ولا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان حالصاً، فمن عبد ربه أو ذكره أو دعاه غير مخلص له فهو حقيق بأن لا يُحاب، إلا أن يتفضل

الله سبحانه وتعالى فهو ذو الفضل العظيم والكرم العميم "(١).

وقد أكد النبي في أهمية الإخلاص في الذكر، وأنه إذا اجتمع مع الذكر كان سبباً في دخول الجنة بقوله: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال: ومن قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة» (١٠).

فقوله: «من قالها موقنا بها» أي: مخلصاً من قلبه مصدقاً بثواها(").
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: "وقد ثبت في الصحيح
عن النبي الله أنه قال: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه، حرّمه

<sup>(</sup>١) نزل الأبرار لصديق حسن حان ص٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب أفضل الاستغفار (٣٣٢٣/٥) ح٩٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١١/١١).

الله على النار»، فإن الإخلاص ينفي أسباب دخول النار، فمن دخل النار من القائلين: لا إله إلا الله، لم يحقق إخلاصها المحرّم له على النار، بل كان في قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما أدخله النار، والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، ولهذا كان العبد مأموراً في كل صلاة أن يقول: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ وَالشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه في ذلك فلا تزال النفس تلتفت إلى غير الله إما خوفاً منه وإما رجاء له فلا يزال العبد مفتقراً إلى تخليص توحيده من شوائب الشرك الشرك.

ومن الأسباب الجالبة للإحلاص و التي تُبعد العبد عن الرياء: البعدُ عن أعين الناس حال الذكر، وذكر الله حالياً، فقد رتب الشارع الحكيم الأجر العظيم لمن ذكر الله تعالى وهو حال بعيدٌ عن أعين الناس، ثم ذرفت عيناه حشيةً وهيبةً من الله تعالى، وإحلالًا لله عز وجل، كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم «ورجلاً ذكر الله خالياً ففاضت عيناه»(").

وذكر النووي -رحمه الله- من فوائد هذا الحديث أنه يدل على

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة الآية:٥.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۲۱/۱۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب البكاء من خشية الله (٢٣٧٧/٥)ح١١١٤، ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة (٢١٥/٢)ح١٠٦١.

"فضل طاعة السر لكمال الإخلاص فيها"(١).

وقال ابن حجر رحمه الله: "قوله: (ذكر الله) أي: بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكر، و(خالياً) أي: من الخلو لأنه يكون حينئذ أبعد من الرياء، والمراد حالياً من الالتفات إلى غير الله ولو كان في ملاً، ويؤيده رواية البيهقي: (ذكر الله بين يديه)، ويؤيد الأول رواية ابن المبارك وحماد بن زيد: (ذكر الله في خلاء) أي: في موضع حال، وهي أصح. قوله: (ففاضت عيناه) أي فاضت الدموع من عينيه، وأسند الفيض إلى العين مبالغة كألها هي التي فاضت، قال القرطبي: وفيض العين بحسب حال الذاكر، وبحسب ما يكشف له، ففي حال أوصاف الجلال يكون البكاء من الشوق إليه"(٢).

وقال الشوكاني رحمه الله: "أما قوله: (حالياً) فوجهه: أن ذلك أقرب إلى حضور القلب وأبعد من الرياء والمباهاة، وأعون على تدبر معنى ما يدعو به أو يذكر به، ولا شك أن هذه الحالة أكمل مما يخالفها"(٣).

ومن قبل ذلك كله قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ ﴾ (١)، ففي

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم للنووي (۱۲۳/۷)، (ط۱۳۹۲/۲هـ،دار إحیاء التراث العربی،بیروت).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٢/١٤).

<sup>(</sup>٣) تحفة الذاكرين للشوكاني ص٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية: ٢٠٥.

هذه الآية تنبيه على الاخلاص.

قال الشيخ ابن سعدي -رحمه الله-:" فأمر الله عبده ورسوله محمداً أصلاً، وغيره تبعاً بذكر ربه في نفسه أي: مخلصا خالياً "(١).

وقد نبّه الإمام النووي-رحمه الله- لذلك الأمر لذا نجده ابتدأ كتابه الأذكار بذكر الإخلاص تنبيهاً منه على أهمية الإخلاص في الأذكار وهكذا دأب الإمام البخاري حيث افتتح صحيحه بحديث الأعمال بالنيات، لتصحيح النية في كل عمل وإخلاصه لله تعالى والله أعلم.

# ثانياً: طلب العون من الله تعالى على الذكر:

إن من أفضل ما يسأل العبد ربه أن يعينه على فعل ما يقربه إلى ربه، وأن يستخدم ما وهبه من النعم في طاعته، وأن يجعل جميع جوارحه مسخرة في مرضاته.

ولقد أكد سبحانه وتعالى أهمية الاستعانة به في فعل العبادات وذلك في سورة الفاتحة، والتي يكررها المسلم في صلاته مرات عدة يوميا وذلك في قوله حل شأنه: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قرأها المسلم علم أن عبادته لا بد أن يقارها استعانة بالله لأدائها وإتمامها على الوجه الذي يرضى الله عز وجل.

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة الآية: ٥.

كما أن "الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور "(٣).

ولما كان الذكر من أجلّ العبادات وأعظمها أوصى رسول الله على تحقيق حبيبه معاذاً رضي الله عنه بأن يسأل الله جل في علاه أن يعينه على تحقيق شكره وذكره، فقد جاء عن معاذ بن حبل -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: «يا معاذ والله إيي لأحبك والله إلي لأحبك فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»(3).

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة الآية:٥.

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين (۱/۷۸).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢/١٠).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص٩١.

وهذه الوصية أوصى بها معاذ رضي الله عنه الراوي عنه الصنابحي، والصنابحي أوصى بها أبا عبد الرحمن الحبلي (۱) لأهميتها وعظيم ما فيها فقد احتوت على أصلين عظيمين: هما العبادة والاستعانة، والناس فيهما مراتب يقول ابن القيم رحمه الله: "فالناس في هذين الأصلين -وهما العبادة والإستعانة البه والإستعانة والاستعانة بالله عليها فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها ولهذا كان من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته وهو الذي علمه النبي لحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال يا معاذ والله إلى لأحبك... الحديث (۱) ثم ذكر بقية الأقسام الأربعة.

# ثالثاً: الخشوع والتضرع والاستكانة:

وذلك امتثالٌ لقوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا ﴾ (٣)، فالتضرع هو: الذلة والمسكنة بين يدي الله جل جلاله، وإظهار الفقر والحاجة إليه وحده لا شريك له، وهو روح الذكر ومقصد عظيم من مقاصده الجليلة، بل من لم يأت به حال ذكره كان من الغافلين ؛ ذلك لأن الله جل في علاه لما أمر بالذكر وجعل التضرع أحد آدابه في قوله:

<sup>(</sup>١) التمهيد لابن عبد البر (٤٣٢/٢٤).

<sup>(</sup>۲) مدارج السالکین (۷۸/۱).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية: ٢٠٥.

﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾ حتم الآية بقوله: ﴿ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَنفِلِينَ ﴿ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَنفِلِينَ ﴿ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَنفِلِينَ ﴾ فدل على أن الناس فريقان:

الأول: الذاكرون الله على نحو ما أمرهم الله في هذه الآية.

الثاني: الغافلون عن ذكر الله سواء كانت الغفلة بالكلية عن الذكر أو غفلة جزئية بأن يغفل عن بعض مقاصد الذكر، فيغفل عن التذلل والتضرع والتمسكن لله على الله التفايد

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-:

"وتأمل كيف قال في آية الذكر ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ (١) فذكر وَخِيفَةً ﴾ وفي آية الدعاء: ﴿ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ (١) فذكر التضرع فيهما معاً: وهو التذلل والتمسكن والانكسار وهو روح الذكر والدعاء "(٢).

# رابعاً: الخوف من الله تعالى:

وذلك تحقيقٌ وامتثالٌ لقوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَذلك تحقيقٌ وامتثالٌ لقوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾ (٢)، فلا بد لكل عمل من مصاحبة الخوف، والذي هو أحد أركان التعبد القلبية الثلاثة ( المحبة والخوف الرجاء) والتي لا يقبل عمل

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) محموع الفتاوى (١٥/١٩-٢٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ٢٠٥.

بدونها؛ وإذا ما خلا منها القلب فقد يفسد ولا يصلح، ويمرض مرضاً لا يرجى برؤه، وهنا نصّ سبحانه وتعالى على الخوف تأكيداً على أهميته ولزومه مع الذكر ولشدة حاجة الذاكر إليه.

وذُكُرَه بعد التضرع؛ لأن من انكسر قلبه وذلَّ لمولاه وخضعت حوارحه وتمسكنت لله حلّ في علاه، لابد أن يمتلأ قلبه خوفاً ومهابة من الله عز وجل حائفاً أن يرد الله عليه ما لهج به لسانه وقلبه من ذكر بسبب بعض معاصيه و تقصيره في جنب باريه.

قال الشيخ ابن سعدي- رحمه الله-:

"(وحيفةً) في قلبك بأن تكون خائفاً من الله، وجل القلب منه خوفاً أن يكون عملك غير مقبول، وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه والنصح به"(١).

وهذا هو دأب المؤمنين المخلصين حيث إن قلوبهم قد امتلأت بالخوف والوجل أن لا تُقبل أعمالهم منهم، كما أخبر سبحانه وتعالى عنهم فقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّمْ رَاجِعُونَ ٢٠٠٠، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ (٣)، قال ابن القيم- رحمه الله-: " فذكر للمحبتين أربع علامات: وجل قلوبمم

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال الآية ٢.

عند ذكره والوجل حوف مقرون بهيبة ومحبة... إلى "أ. وقال شيخ الإسلام - رحمه الله-: "فإن وجل القلب عند ذكر الله يقتضى خشيته والحوف منه، وقد فسروا ﴿ وَجِلَت ﴾ بفرقت وفى قراءة ابن مسعود اذا ذكر الله فرقت قلوبهم وهذا صحيح فإن الوجل فى اللغة هو الخوف يقال حمرة الحجل وصفرة الوجل ومنه قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّمْ رَاجِعُونَ ﴾ (٢)، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله هو الرجل يزنى ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا ابنة الصديق. هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه "(٣)، وقال القرطبي - رحمه الله -: " قوله تعالى ﴿ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ أي: عافت وحذرت مخالفته فوصفهم بالخوف والوجل عند ذكره وذلك لقوة يقينهم ومراعاة لربهم وكأنهم بين يديه "(٤).

# لكن هنا ينبغي التنبيه على ملحوظتين مهمتين:

أولاهما: أن لا يوصل هذا الخوف إلى حد اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى، بل لابد للمؤمن أن يرفق خوفه بحسن الظن بالله تعالى.

<sup>(</sup>١) شفاء العليل (١/٦/١).

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (١٩/٧).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٢/٥٩).

ثانيهما: أن لا يُفَرِّط المرء في الخوف من الله تعالى ويغلِّب جانب المحبة والرجاء لأن ذلك يؤدي إلى ترك المأمورات والواجبات، والانبساط والتمادي بالمعاصى والمنكرات، قال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله: "وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى الخوف، فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ؛ ولا بد لمن أكثر من ذكر الله تعالى أن يثمر له ذلك محبته، والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنما لا تنفع صاحبها بل تضره؛ لأنما توجب التواني والانبساط وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أنهم استغنوا بها عن الواحبات، وقالوا: المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب وإقباله على الله، ومحبته له، فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل.

... فتأمل هذا الغرور العظيم كيف أدى إلى الانسلاخ عن الإسلام جملة، فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام، كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن نفسه أنه من خاصة الخاصة. وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته، ولهذا قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن.

والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه المعاطب، فإذا اقترن بالخوف جمعه على الطريق ورده إليها كالخائف الذي معه سوط يضرب به مطيته لئلا تخرج عن الطريق" (١).

 <sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى (١٥/١٥).

خامساً: خفض الصوت وعدم الجهر إلا ما ورد عن الشرع أنه يجهر به:

إن من الآداب التي ينبغي أن يراعيها الذاكر عند ذكره خفض صوته به وعدم الجهر به إلا في المواطن التي ورد بها الشارع كالأذان والتلبية وغيرها وذلك امتثالٌ لقوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَولِ ﴾ (١)، ولقوله على كما في حديث أبي موسى الأشعري ﷺ: ﴿ ياأيها الناس اربعوا على أنفسكم ﴾ (٢) مخاطباً أصحابه رضي الله عنهم لما جهروا بالذكر ورفعوا أصواقم به أن يخفضوا صوقم فإن الله سميع قريب.

فهذا أمرٌ بذكر الله عز وجل مع عدم الجهر به مطلقاً ويستثنى من ذلك ما ورد الجهر به على ما سوف يأتي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " إن رفع الأصوات في الذكر المشروع لا يجوز إلا حيث جاءت به السنة كالأذان والتلبية ونحو ذلك فالسنة للذاكرين والداعين ألا يرفعوا أصواتهم رفعا شديداً كما ثبت في الصحيح عن أبي موسى الأشعري أنه قال كنا مع رسول الله فله فكنا إذا علونا على شرف كبرنا فارتفعت أصواتنا فقال: « يا أيها الناس

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٧٤.

اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنما تدعون سميعا قريباً، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته > (١٠)، وقد قال تعالى: ﴿ ٱدْعُواْ رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لِا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِيرِ ﴾ (١) وقال عن زكريا: ﴿ إِذْ نَادَى رَبُّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿ ﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَنفِلِينَ ﴿ ﴾ (١) "(٥).

وقال مجاهد رحمه الله في قوله:﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ الآية: " أُمروا أن يذكروه في الصدور تضرعا وحيفة "(١)، وقال القرطبي رحمه الله: "(ودون الجهر) أي: دون الرفع في القول أي أسمع نفسك كما قال: ﴿ وَٱبْتَعْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴾ (٧) أي بين الجهر والمخافتة ودل هذا على أن رفع الصوت بالذكر ممنوع "(^).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم الآية ٣.

<sup>(</sup>٤) الأعراف الآية: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) الاستقامة (١/٣٢٢).

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري (١٦٦/٩).

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٨) الجامع لأحكام القرآن (٧/٥٥/٧).

وقال ابن كثير رحمه الله: "وأما قوله: (تضرعا وحيفة) أي: اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة وبالقول لا جهرا ولهذا قال: (ودون الجهر من القول) وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهراً بليغاً ولهذا لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٍ ﴾ (١) " (٢).

وحديث أبي موسى في فيه الدلالة على هذا الأدب من آداب الذكر وفيه الإرشاد إلى تعظيم الله وإجلاله والتنبيه على قرب الله ومعيته وأنه لا داعي لرفع الصوت ومناداته فهو سميع قريب.

قال النووي رحمه الله في شرحه لحديث أبي موسى - السابق ذكره -: "(اربعوا) بممزة وصل وبفتح الباء الموحدة معناه ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه وأنتم تدعون الله على وليس هو بأصم ولاغائب بل هو سميع قريب وهو معكم بالعلم والإحاطة ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه، فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه "(").

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٢٨٢/٢).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم للنووي (٢٦/١٧).

ومن المقرر في الشرع المطهر أن العمل كلما كان بالسر كان أعظم للأجر، لذا كان السلف- رحمهم الله- يحرصون على إخفاء أعمالهم قدر استطاعتهم وذلك أبلغ في إخلاص العمل لله تعالى، وحتى يغلقوا على الشيطان باب الرياء فلا يؤتون من قبله.

كما أنه روي عن الصحابة رضي الله عنهم ألهم كانوا يكرهون رفع الصوت ويستحبون خفضه عند ثلاث: عند القتال وعند الجنائز وعند الذكر(١)، قال القرطبي رحمه الله: "والشريعة مقررة أن السر فيما لم يعترض من أعمال البر أعظم أجراً من الجهر وقد تقدم هذا المعنى في البقرة، قال الحسن بن أبي الحسن (البصري )- رحمه الله- لقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض عمل يقدرون على أن يكون سراً فيكون جهراً أبدأ، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء فلا يسمع لهم صوت إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربمم وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ ، وذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال: ﴿ إِذْ نَادَكِ رَبُّهُۥ

<sup>(</sup>١) ففي مصنف ابن أبي شيبة (١/١٥) رقم (٣٣٤٢٠): عن قيس بن عباد قال: " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث عند القتال وعند الجنائز وعند الذكر"، وأخرجه البيهقي في السنن الفكر، بيروت) والقرطبي في تفسيره (١٠/١).

نِدَآءً خَفِيًّا ﴿ ﴾ (١)" (٢).

وعامة السلف من الصحابة والتابعين على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر، وكذا أصحاب المذاهب المتبوعة على ذلك، قال ابن حجر رحمه الله في شرح حديث أبي موسى السابق-: "قال الطبري فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكر وبه قال عامة السلف من الصحابة والتابعين انتهى "(٣).

وقال النووي- رحمه الله-: "ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير"(٤).

وذكر صاحب المبسوط- في الفقه الحنفي- أنه المستحب عندهم فقال: والمستحب عندنا في الأذكار والدعاء الخفية إلا فيما تعلق بإعلانه مقصود كالأذان للإعلام والخطبة للوعظ وتكبيرات الصلوات لإعلام التحريم والانتقال، والقراءة لإسماع المؤتم " (°).

سورة مريم الآية ٣.

<sup>(</sup>۲) الجامع لأحكام القرآن (۲/۳/۷) والأثر عن الجسن البصري أخرجه ابن المبارك في الزهد باب العمل والذكر الخفي ص $^{\circ}$  رقم، ۱۵ (طبعة دار الكتب العلمية) وابن جرير في تفسيره من طريق ابن المبارك (۲۰ $^{\circ}$  (۲۰ $^{\circ}$  ) وذكره ابن كثير في تفسيره (۲۲۲/۲)

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٦/١٣٥).

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم للنووي (٥٤/٥).

<sup>(</sup>٥) المبسوط للسرخسي (٦/٤) (طبعة دار المعرفة،بيروت ١٤٠٦ هـ.).

ومن هذا الكلام يتضح خطأ القائلين باستحباب الجهر بالذكر عموماً.

وقد بوّب العلماء في كتبهم أبواباً تدل على ما قررناه من خفض الصوت بالذكر وكراهية رفعه فقال البخاري رحمه الله: "باب ما يكره من رفع الصوت بالتكبير"(١) ثم ساق حديث أبي موسى الأشعري- رضى الله عنه، وكذا النووي في شرحه على مسلم حيث قال: "باب استحباب خفض الصوت بالذكر إلا في المواضع التي ورد الشرع برفعه فيها كالتلبية وغيرها "(٢).

وقد جاء النهي عن الجهر بقراءة القرآن وذلك حفاظاً على مصلحة المصلين وعدم التشويش عليهم، والقرآن أفضل الأذكار وأعظمها فالنهي عن غيره من باب أولى.

وفي إخفاء الذكر وعدم رفع الصوت به (٣) فوائد أذكر منها ما يلي: أولها: أنه أعظم إيمانا لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع السر وأخفى. ثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم لأن الملوك لا ترفع الأصوات

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۱۰۹۱/۳).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي (١٧/٥٧).

<sup>(</sup>٣) المقصود عدم رفع الصوت بالأذكار التي لم يرد رفع الصوت بما أما ما ورد الشرع فيه بأن يرفع الصوت به كالتلبية للحاج ونحوها فيرفع فيه الصوت.

عندهم ومن رفع صوته لديهم مقتوه، ولله المثل الأعلى، فإذا كان يسمع ما خفى من الأصوات فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت بالذكر.

ثالثها: أنه أبلغ في التضرع والخشوع.

رابعها: فيه الامتثال لقوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْر مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ (١)، ولقوله ﷺ: ﴿ اربعوا على أنفسكم ﴾ (٢).

خامسها: أنه أبلغ في الإخلاص، فقد كان السلف الصالح أشد الناس حرصاً على إخفاء أعمالهم فلا يطلعون الناس عليها حرصاً منهم على البعد عن الرياء وجعل العمل خالصاً لوجه الله تعالى، وسدّاً لأبواب الشيطان ووساوسه.

سادسها: أنه أبلغ في حضور القلب و عدم غفلته وسهوه فيجمع بين الذكر والفكر.

سابعها: أن ذلك يزيد في إيمان الذاكر بحيث يعلم علماً يقينياً أن الله قريب منه وهو معه، وهذه المعية معية خاصة ويدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما رفعوا أصواقم بالتكبير أرشدهم الرسول على بأن يرفقوا بأنفسهم ولا يجهدوها وأن يخفضوا أصواقم بالتكبير فقال: « اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٧٤.

سميعاً قريباً،أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » وقوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ ﴾ فيه إشارة لهذا القرب.

ثامنها: أنه أدعى للمداومة على الذكر والاستمرار عليه وعدم الانقطاع فإن الإسرار به لا يُتعب المرء، أما رفع الصوت به فإنه يجلب التعب وقد يسبب الملل والضعف.

تاسعها: أن إخفاء الذكر فيه عدم التشويش على الآخرين ومراعاة لحقوقهم حتى يؤدوا عبادة ربحم على وجهها، وقد ورد النهي بالجهر بقراءة القرآن والذي هو أفضل الذكر - في حال وجود من يصلي أو من يقرأ حتى لا يشوش عليه صلاته وقراءته فمن باب أولى باقي الأذكار فينبغي أن لا يرفع الصوت بها قطعاً للتشويش على الآخرين.

عاشرها: "أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلت ولا نعمة أعظم من هذه النعمة، فإن أنفس الحاسدين متعلقة بما وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد وقد قال يعقوب ليوسف عليهما السلام: ﴿قَالَ يَابُنَى لَا تَقْصُصَ رُءَيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ﴾ (١) (٢).

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) ملاحظة: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٥/١٥) فوائد إخفاء الذكر.

وأما ما يستثنى من خفض الصوت والإسرار به من الأذكار فهي أمور عدة ورد عن الشرع الجهر بها، والجهر بها إما واجب أو مستحب وهي كالتالي<sup>(۱)</sup>:

١- ما يجب الجهر به قدر الحاجة وحصول المقصود:

الأذان، والإقامة، وتكبيرات الإمام وتسميعه في الصلاة وقراءته في الصلاة الجهرية، والسلام عند الخروج من الصلاة، والسلام وحواب المُسَلَّم عليه، والحمد بعد العطاس وتشميت العاطس.

٢- ما يُسن الجهر به بقدر يحصل به المقصود:

التكبير في العيدين، الذكر بعد الصلاة، التلبية والتكبير في الحج، قراءة القرآن، التسمية على الذبيحة.

# سادساً: أن يكون باللسان لا بالقلب وحده:

" وهو مستفاد من قوله: ﴿ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ ﴾ معناه: ومتكلماً كلاماً دون الجهر، فيكون صفة لمعمول حال محذوفة معطوفاً على ﴿ تَضَرُّعًا ﴾ ، أو هو معطوفاً على ﴿ فِي نَفْسِكَ ﴾ أي: اذكره في نفسك وذكراً بلسانك دون الجهر" (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تصحيح الدعاء، للشيخ بكر أبو زيد ص٩٢ (ط١٩/١هـ هـ طبعة دار العاصمة، الرياض).

<sup>(</sup>٢) محاسن التأويل للقاسمي (٣٣٣/٧).

ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بأن يكون الذكر المراد في قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ ﴾ باللسان مع القلب لا بالقلب وحده، وأن قوله: ﴿ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ كقوله: ﴿ وَلَا تَجُهُرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ الله الله الله -:

"والدليل على ذلك أنه قال: ﴿ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْإَصَالِ ﴾، ومعلوم أن ذكر الله المشروع بالغدو والآصال في الصلاة، وحارج الصلاة هو باللسان مع القلب، مثل صلاتي الفحر والعصر ؛ والذكر المشروع عقب الصلاتين، وما أمر به النبي ﷺ وعلمه وفعله من الأذكار والأدعية المأثورة من عمل اليوم والليلة المشروعة طرفي النهار والآصال "(٢).

وقد عدَّ العلماء من أتى بالأذكار الواجبة أو المستحبة دون أن يتلفظ بما فلا يحسب له منها شيء ولا يعتد بما.

قال الإمام النووي رحمه الله: "اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ بما بحيث يُسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له"(٣).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ١١٠.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۵/۳۳، ۳۵).

<sup>(</sup>٣) الأذكار للنووي ص ١٤ (طبعة دار العربية/بيروت)، وانظر شرحه الفتوحات الربانية (١٥٥/١)، وانظر: عدة الحصن الحصين لابن الجزري ص٢٩ (ط١٣٨١/١هـ مطبعة لجنة البيان العربي)، و شرحه تحفة الذاكرين للشوكاني ص ٥٤.

ويؤكد قولنا بأنه لا بدّ للذاكر أن يتلفظ بذكره، أقوال الرسول الله المصرحة بأن: من قال كذا فله كذا ومن قال كذا فله كذا، فرتب الثواب على القول ولا يكون القول قولاً حتى يتلفظ به ويحرك به اللسان.

# سابعاً: حضور القلب وتدبر معابي الذكر:

قال الإمام النووي- رحمه الله-: "المراد من الذكر حضور القلب فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر فيحرص على تحصيله ويتدبر ما يذكر ويتعقل معناه فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود، ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب مدِّ الذاكر قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لما فيه من التدبر وأقوال السلف وأئمة الخلف في هذا مشهورة والله أعلم" (١).

وقال المناوي- رحمه الله-: "قال ابن العربي: وحضور الذاكر عند نطقه بشيء من الأسماء الإلهية لا بد منه حتى يعرف من يذكر وكيف يذكر ومن يذكر والله خير الذاكرين. وذكر الفخر الرازي أنه يشترط حضور القلب وفراغه من الشواغل الدنيوية والكدورات الجسمانية وإلا فلا يلومن إلا نفسه " (٢)، وفي تعريف الذكر أنه "التخلص من الغفلة والنسيان بدوام حضور القلب مع الله"(٣).

<sup>(</sup>١) الأذكار للنووي ص ١٢، وانظر شرحه الفتوحات الربانية (١٤٧/١).

<sup>(</sup>٢) فيض القدير للمناوي (٢٢/٤) (ط/المكتبة التجارية الكبرى، مصر الطبعة الأولى).

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (٩٣/٥).

والذي يعين على حضور القلب حال الذكر ودفع الوساوس عنه شيئان: قوة الدواعي الجالبة لذلك، وضعف الموانع والشواغل عن ذلك.

أما الأول: فعلى الذاكر أن يجتهد ويجاهد نفسه في أن يعقل ما يتلفظ به من ألفاظ الذكر، ويستحضر اطلاع الله عليه ومراقبته له، فيذكر ربه وكأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، ويستحضر حبه لله ورجاءه وخوفه وخشيته من مولاه، ويكون لديه من المعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته ما يجعله فقيراً ذليلاً بين يدي الله فلا يشتغل إلا بذكره.

وكلما قويت هذه الدواعي السالفة الذكر كان حضور قلب الذاكر حال ذكره أكثر وأقوى والعكس بالعكس والناس متفاوتون في ذلك والله وحده الموفق.

وأما الثاني: فضعف الشواغل أو زوالها بالكلية وذلك بأن يسعى الذاكر مجتهداً في دفع ما يشغل القلب عن ذكر الرب من شواغل الدنيا التي تشكّل حاجزاً منيعاً يحجز الذاكر عن المقصود الأسمى للذكر ويمنعه من التلذذ بذكر ربه والأنس به والاطمئنان إليه.

وهذه الشواغل قد تكون بسبب الشهوات وقد تكون بسبب الشهوات، فعلى الذاكر أن يقطع دابرها ولا يلتفت إليها، ويشغل نفسه ويعلق قلبه بما يرضي ربه.

### ثامناً: الطهارة

إن المحافظة على الطهارة من الحدث دليل على إيمان العبد ذلك أن

الرسول على قال: «لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»(١) فأطلق اسم الإيمان على من حافظ على الوضوء.

والطهارة - الحسية والمعنوية (الطهارة الحسية الظاهرة من الحدث بالوضوء والطهارة المعنوية الباطنة من الذنوب والمعاصي بالتوبة والإنابة والاستغفار ) - هي أكمل الأحوال التي ينبغي للذاكر أن يكون عليها، فيذكر الله عز وجل وهو مستعد.

وقد ورد ما يدل على استحباب الطهارة عند ذكر الله، فقد مرّ رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: «إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة »(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٨٠) وأخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة باب المحافظة على الوضوء (١٠١/١) ح٢٧٧، وابن حبان في صحيحه (٣١١/٣) والحاكم في المستدرك (٢٢١/١) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وقال عنه الذهبي حديث متنه صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١/ ح٩٥٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة باب أيرد السلام وهو يبول؟ (١/٥) ح ١٧ وصححه ابن خزيمة في صحيحه (١٠٣/١) ح ٢٠٦، وابن حبان في صحيحه (٨٦/٣) ح ٨٠٦ والحاكم في المستدرك (٢٧٢/١) ح ٩٦٠ وقال:هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وذكر النووي أن أسانيده صحيحة كما في المحموع (١٠٧/٢) (ط/دار الفكر الطبعة الأولى ١٤١٧هـ).

قال ابن حبان- رحمه الله-: " في هذا الخبر بيان واضح أن كراهية المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر الله إلا على طهارة، كان ذلك لأن الذكر على طهارة أفضل لا أن ذكر المرء ربه على غير الطهارة غير حائز لأنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه "(١).

وهذه الكراهة بمعنى ترك الأولى لا كراهة تتريه (٢).

ومن المعلوم أن هناك بعض الأذكار يذكرها الذاكر على غير طهارة بل لا ينبغي له أن يؤخرها حتى يتوضأ لأنها مقيدة بوقت لا مجال للوضوء فيه كالذكر عند الخروج من الخلاء، وعند الجماع وعند العطاس، وعند الاستيقاظ من النوم.

وثبت عن النبي الله أنه قال: « من تعار<sup>(٣)</sup> من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته »(٤).

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان (۸٦/٣).

<sup>(</sup>٢) المحموع للنووي (٢/١٠٧).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في النهاية (١/ ١٩٠): "من تعارّ من الليل: أي هبّ من نومه واستيقظ ".

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التهجد، باب فضل من تعار من الليل فصلى (٣٨٧/١) ح ١١٠٣.

ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أنه يجوز الذكر من غير طهارة الأنه هذه الكلمات الطيبات الباقيات الصالحات.

كما ينبغي للذاكر- إضافة للطهارة من الحدث- أن يذكر ربه في مكان نظيف طاهر بعيد عن النجاسة والقاذورات، وذلك أليق وأكمل في هذا المقام لأنه يناجى ربه.

قال الإمام النووي- رحمه الله-: "وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه حالياً نظيفاً فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور، ولهذا مُدح الذكر في المساحد والمواضع الشريفة "(١).

وقال صديق حسن حان- رحمه الله-: " ومن آداب الذكر أن يكون المكان الذي يذكر الله تعالى فيه نظيفاً حالياً لأن الذكر عبادة للرب سبحانه والنظافة على العموم قد ورد الترغيب فيها والأمر بالبعد عن النجاسة كما في قوله تعالى: ﴿ وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿ وَأَيُابَكَ فَطَهِّرْ ﴿ وَأَيُكَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ (٢).

ولا شك أن القعود حال الذكر في مكان متنجس يخالف آداب العبادة كما ورد في تطهير مكان الصلاة.

وقد صحّ عن النبي على كما في الصحيحين وغيرهما أنه قال في الذي لا يتتره عن بوله أن عامة عذاب القبر منه.

<sup>(</sup>١) الأذكار ص ٩ (ط/دار الملاح)، والفتوحات الربانية (١/١٤).

 <sup>(</sup>٢) سورة المدثر الآيتان ٤-٥ .

فالحاصل أن التره عن ملابسة النجاسة مطلقاً مندوب إليه، فتدخل حالة الذكر تحت ذلك دخولاً أولياً، وإن لم يرد ما يدل على هذا الخصوص "(١).

ومما ينبغي أن يعتني به الذاكر أيضاً نظافة فمه (٢)، سواء النظافة المعنوية أم الحسية فيطهر فمه من كل قول لا يرضي الله، ويحافظ على السواك ليزيل ما علق به من بقايا الطعام ولتصبح رائحة الفم طيبة، ولما كان الفم هو المحل الذي يذكر به في الصلاة شرع السواك قبلها ليكون نظيفاً طاهراً.

وهذا أدب يحسن فعله، وليس بلازم، إذ أن رسول الله على كان يذكر الله على كل أحيانه.

كما أن الإجماع على حواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء (٢) والله أعلم.

### تاسعاً: استقبال القبلة(٤)

فقد كان رسول الله على يحب التوجه إليها، وهي التي يتجه إليها المسلم كل يوم على الأقل خمس مرات، والصلاة مشتملة على حُلّ الأذكار وأجلّها وهي قبلة الدعاء، والدعاء نوع من أنواع الذكر، وقد

<sup>(</sup>١) نزل الأبرار ص٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الأذكار ص٩، والفتوحات الربانية (١٤٢/١)، وتحفة الذاكرين ص ٥٣.

<sup>(</sup>٣) الأذكار للنووي ص ٨، والفتوحات الربانية (١٢٧/١).

<sup>(</sup>٤) انظر الأذكار ص ٨، وتحفة الذاكرين ص٥٣.

ومع أن القبلة هي أفضل الجهات التي ينبغي الاتجاه إليها واستقبالها حال الذكر، فيجب أن يُعلم أن استقبال القبلة ليس بواجب حال الذكر بل يجوز للذاكر أن يذكر ربه مستقبلاً أي جهة كانت، ويدل على ذلك أن الإمام لما ينصرف من صلاته يستدبر القبلة ويستقبل المصلين بوجهه وهو مع ذلك يذكر ربه بما ورد من أذكار الصلاة، وكذلك خطيب الجمعة يذكر ربه ويثني عليه وهو مستدبر القبلة.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱللَّهِ وَلَا لَوْنُ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ وَٱللَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى جَمِيع وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ﴾ (٣) فذكر من صفتهم أله م يذكرون الله على جميع أحوالهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش (١٤٥٧/٤) ح ٣٧٤٣، ومسلم كتاب الجهاد والسير باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين (١٤٢٠/٣) ح١٧٩٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري كتاب الاستسقاء باب استقبال القبلة في الاستسقاء (٢) مح ٣٨٤/١) ح ٩٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآيتان ١٩٠،١٩١.

وقد ورد عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: ﴿ إِنَّى لَأَقُوا حَزَّى أُو عامة حزبي وأنا مضطجعة على فراشي $\gg^{(1)}$ .

وقد يضطر المرء إلى استدبار القبلة كما هو الحال في زماننا فالمسافر بالطائرة بعكس القبلة قد يبقى ساعات كثيرة على ذلك فلا يلزم منه أن يستقبل القبلة فاستقبال القبلة ليس بلازم ولكنه أفضل. ومن تركه كان تاركاً للأفضاً.

ومما تجدر إليه هنا الإشارة، والتنبيه عليه بألطف عبارة ؛ أنه لا يجوز تخصيص جهة من الجهات (غير القبلة) واستقبالها بنية التعبد والقربة وزيادة الأجر، ومن ذلك ما يفعله بعض الناس- هداهم الله- مما قد شاهدناه في المسجد النبوي الشريف، حيث إلهم يستقبلون قبر النبي على ويدعون رهم- إن لم يسألوا رسولهم على ويتلون القرآن ويقرؤون أورادهم وأذكارهم، كل ذلك وهم متجهون اتجاه القبر الشريف. حتى أن بعضهم– هداه الله– يكون في أقصى المسحد شرقاً أو غرباً وتجده متجهاً ببدنه كله تجاهه، عدا ما يرافق هذا التوجه من منكرات أخرى كالانحناء والسحود للقبر وهذا ليس من فعل الصحابة ولا القرون المفضلة، فهو منكر عظيم يجب التحذير منه ولهي الناس عنه، وإذا كان هذا لا يجوز

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٤١/٢) ح٧٥٠١ (ط١٤٠٩/١ هـ مكتبة الرشد، الرياض) من طريق حرير عن منصور عن إبراهيم النحعي عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها به ورجاله كلهم ثقات

فعله عند قبر رسول الله على فغيره من القبور والمشاهد والأضرحة من باب أولى، والله الهادي إلى سواء السبيل

# عاشراً: تحري الأوقات الفاضلة

إن ذكر الله سبحانه وتعالى مطلوب مرغّب فيه في جميع الأوقات كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ آذْكُرُواْ ٱللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ آذْكُرُواْ ٱللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ آذَكُرُواْ ٱللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ ﴾(١).

إلا أنه الله سبحانه وتعالى قد ميّز بعض الأوقات بميزة خصها بمزيد الفضل من بين سائر الأوقات، وذلك تكرماً منه سبحانه وتفضلاً على عباده كي يتعرضوا لنفحات رحمته ويترقبوا تلك الأوقات ويملؤوها بذكره وشكره، ومن تلك الأوقات:

۱- الغدو والآصال (بكرة وعشياً، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب): فهذان الأوقان حث الله سبحانه وتعالى على ذكره فيهما في أكثر من موضع من كتابه من ذلك قوله تعالى:

﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَنفِلِينَ ﴾ (٢)، وقوله حل حلاله: ﴿ يَتَأَيُّهَا إِلَّهُ مُنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلاً ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآيتان ٤١-٤٢.

وقوله تعالى: ﴿ فَخُرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿ ﴾(١)، وقوله:﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوع ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾(٢)، وقوله تعالى: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ ٱلسُّجُودِ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ﴾( أَ)، و قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبُّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَىلِ (٥)، وقوله: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ كِمَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَىٰرِ ﴿ ﴾ (١)

قال ابن رجب-رحمه الله-: "وهذان الوقتان- أعني وقت الفجر ووقت العصر - هما أفضل أوقات النهار للذكر ولهذا أمر الله بذكره فيهما في مواضع من القرآن " (٧).

وقال القاسمي- رحمه الله- في قوله : ﴿ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ﴾:

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة ق الآيتان ٣٩ ،٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الإنسان الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران الآية ٤١.

<sup>(</sup>٦) سورة غافر الآية٥٥.

<sup>(</sup>V) جامع العلوم والحكم ص. ٤٥.

"فتدل الآية على مزية هذين الوقتين لأهما وقت سكون ودعة وتعبدٌ واجتهاد وما بينهما الغالب فيه الانقطاع في أمر المعاش، فطلب الذكر فيهما ليكون ابتداء عمله واحتتامه بالذكر " (١).

#### ٢- جوف الليل الآخر:

فقد ورد الترغيب بذكر الله في هذا الوقت الذي يترل فيه الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا- نزولاً يليق بجلاله- فيقبل دعاء الداعي ويغفر للمستغفر المذنب ويجيب سؤال السائل، ويكون العبد في هذا الوقت أقرب ما يكون إلى ربه، فقد ورد عنه أنه قال: « أقرب ما يكون العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون يذكر الله في تلك الساعة فكن »(٢).

٣- عشرة ذي الحجة وأيام التشريق:

قال الله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتٍ ﴾ (٣).

٤ - أدبار العبادات كالصلاة والصيام والحج: قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ

<sup>(</sup>١) محاسن التأويل (٣٣٤/٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب (٥٦٩/٥) ح ٣٥٧٩، وقال: هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤٥٣/١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢٠٣.

فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ ٱلسُّجُودِ ﴾(١).

والسنة مليئة بالترغيب بالذكر عقيب الصلاة قال ابن رجب رحمه الله: "وأما الذكر باللسان فمشروع في جميع الأوقات ويتأكد في بعضها فمما يتأكد فيه الذكر عقيب الصلوات المفروضات وأن يذكر الله عقيب كل صلاة منها مائة مرة ما بين تسبيح وتحميد وتكبير و قليل" (٢)، وقال سبحانه و تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضَلِ ٱللهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللهِ وَالْعَلَى اللهِ وَالْعَلَى اللهِ وَالْعَلَى اللهِ وَالْعَلَى اللهِ وَالْعَلَى اللهِ وَالْعَلَى اللهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ فَي الحَج اللهِ فَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

### الحادي عشر: تحري الأماكن الفاضلة:

وذلك كالمساجد: كما قال تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا إِلَّهُ مَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ ﴿ وَيَهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ ﴿ وَيَهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ ﴿ وَهَا إِلَّا لَا تُلْهِيمِهُ

<sup>(</sup>١) سورة ق الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم ص٠٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة الآية ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ٢٠٠٠.

تِجِنَرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾(١) .

وفي المشاعر المقدسة كعرفة والمشعر الحرام والصفا والمروة، قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَاۤ أَفَضۡتُم مِّن عَرَفَىت ِفَادَ كُرُواْ ٱللّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَالْدَاهِ وَالْمَالَةُ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَآذَكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ عَلَمِنَ ٱلضَّالِينَ ﴾ (٢).

# الثابي عشر: تجنب ذكر الله تعالى باللسان في بعض المواطن:

كحال قضاء الحاجة وأثناء الجماع، وقد اختلف العلماء في هذا المسألة في أنه هل يجوز ذكر الله حال قضاء الحاجة أم لا؟ فبعضهم أجازه وبعضهم كرهه وبعضهم حرمه (٣)

فمن أجازه استدل بعموم الأدلة الآمرة بالذكر مطلقاً دون استثناء، وأما من كرهه فلتتريه الله على وجل أن يُذكر في مثل هذه المواطن، ولأن الرسول على لم يرد السلام على الذي سلم عليه وهو يبول وقال له: « إنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهر »(1).

والذي يظهر والله أعلم: التفريق بين الذكر بالقلب والذكر باللسان

<sup>(</sup>١) سورة النور الآيتان ٣٦، ٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣١١/٤) حيث نقل الخلاف هناك. وانظر الفتوحات الربانية (٣٨٩/١-٣٩٦)، ونيل الأوطار (٩٠/١) (ط/٩٠٣م، دار الفتوحات) وكشاف القناع (٦٣/١) (ط/٢٠٤هـ، دار الفكر)

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ١٩٢.

فيكره بالثاني ولا يكره بالأول.

قال ابن القيم رحمه الله: "وأما عند نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب، لأنه لابد لقلبه من ذكر، ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه، فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفه بالحال كما قال القائل:

يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل

فأما الذكر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه رسول الله على هذه الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحال وهي من أحل الذكر، فذكر كل حال بحسب ما يليق بما " (١).

فهذه هي بعض آداب الذكر التي ينبغي مراعاتما عند الذكر ومما يجدر التنبيه عليه هنا- وبعد أن ذكرت الآداب التي ينبغي مراعاتما حال الذكر- أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وممن تبعهم بإحسان كانوا أشد الناس حرصاً على تطبيق هذه الآداب وغيرها من آداب العبادات، من إخلاص لله في العمل والخوف والخشية والوجل من الله تعالى والخشوع والاستكانة والتضرع مع حضور القلب وسكب الدموع والعبرات، وقد أثنى الله على المؤمنين لتطبيقهم بعض هذه الآداب بقوله: ﴿ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَتْسَنَ اللهُ عَلَى المؤمنين لتطبيقهم بعض هذه الآداب بقوله: ﴿ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلحَدِيثِ كِتَنبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَونَ

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب ص ٩٥.

رَجُّمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ (١) وبقوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ تَلْيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَئَهُ وَالدَّبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَئَهُ وَالدَّبُهُمْ إِلَىٰ فِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ إللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَعْلَمُ مِنْ الخوف الله تَطْمَئِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴿ )، وغير ذلك مما مر ذكره عنهم من الخوف والوجل والحشية وفيض الدمع عند ذكر الله تعالى.

إلا أنه نبت نابتة من الناس، غيروا وبدّلوا، وحاؤوا بأشياء لم يفعلها حير هذه الأمة فبدلوا في آداب الذكر تبديلاً عظيماً وابتدعوا أفعالاً شنيعة، وبدعاً في الشرع ممنوعة كالرقص حال الذكر والتمايل يمنة ويسرى، ورفع الصوت عالياً، وتغميض العينين والصعق والزعاق والاضطراب، وغير ذلك من أفعال مخالفة لمقاصد الشرع من الذكر، وقد قال القرطبي - رحمه الله - عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الله تعالى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوف والوجل عند ذكره وذلك لقوة إيماهم ومراعاةم لرجم وكأهم بين يديه ونظير هذه الآية: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلمُخْبِتِينَ عَيْ ومراعاةم لرجم وكأهم بين يديه ونظير هذه الآية: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ عَيْ ومراعاةم لرجم وكأهم بين يديه ونظير هذه الآية: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ عَيْ الله ومراعاةم لرجم وكأهم بين يديه ونظير هذه الآية: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ عَيْ الله ومراعاة م لرجم وكأهم بين يديه ونظير هذه الآية: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ عَيْ الله ومراعاة م لرجم وكأهم بين يديه ونظير هذه الآية: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ الْمُ

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية: ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال الآية: ٢.

ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾(١)، وقال: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُم بِذِكِّر ٱللَّهِ ﴾(٢) فهذا يرجع إلى كمال المعرفة وثقة القلب، والوجل: الفزع من عذاب الله، فلا تناقض، وقد جمع الله بين المعنيين في قوله: ﴿ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْجَدِيثِ كِتَنبًا مُّتَشَبهًا مَّثَانيَ تَقْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ (٦) أي: تسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى الله وإن كانوا يخافون الله، فهذه حالة العارفين بالله الخائفين من سطوته وعقوبته، لا كما يفعله جُهّال العوام والمبتدعة من الزعيق والزئير، ومن النهاق الذي يشبه نهاق الحمير، فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وحد وحشوع: لم تبلغ أن تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة بالله والخوف منه والتعظيم لجلاله ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفاً من الله ولذلك وصف الله أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه، فقال: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾(١).

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآيتان ٣٥، ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ٨٣.

فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم فمن كان مستناً فليستن بهم، ومن تعاطى أحوال الجانين والجنون فهو من أحسهم حالا والجنون فنون "(١).



<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣٦٥/٧) وانظر تفسير ابن كثير (٢/٤).

# المطلب الثانى: بعض القواعد في الذكر

إن قواعد كل علم هي التي تضبط مسائله، وتسهل حفظها على طالب العلم كما تفيده في ضبط أصول المسائل وفروعها، إضافة إلى ألها تبعده عن التناقض والاضطراب والوهم والإيهام، وكما أن لكل علم قواعد وضوابط، فكذلك للذكر قواعد ينبغي ضبطها ومراعاتها فمن هذه القواعد:

القاعدة العامة في جميع العبادات: أن كل محدثة في العبادة من زيادة أو نقص فهي بدعة مردودة على صاحبها، لا تقبل منه، ولا يؤجر عليها ولا يثاب، بل يلحقه الوزر والإثم والعقاب.

وهذه القاعدة تنطبق على الأذكار، فلا يجوز الخروج عما شرعه الشارع في الأذكار، بل ينبغي مراعاة ما جاء به الشرع، وعدم الالتفات إلى ما ابتدعه مشايخ الضلال في هذا الباب، وما أكث-ر ما ابتدعوه وأضافوه واخترعوه في هذا الباب، فضلوا وأضلوا، فليحذر المسلم ضلالاتهم وليبتعد عن ترهاقم وليتمسك بما جاء به المصطفى على فهو أحكم وأسلم، وفيه غنية وكفاية عما ابتدعه المبتدعون وأحدثه المُحدثون.

أما القواعد الخاصة بالأذكار فهي كما يلي:

器 القاعدة الأولى:

موافقة الرسول على ومتابعته في الأذكار من حيث سببها وجنسها،

وقدرها وصفتها، وزماهًا، ومكالها(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: "لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع، فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحرى من الذكر والدعاء وسالكها على سبيل أمان وسلامة والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنها لسان، ولا يحيط بما إنسان وما سواها من الأذكار قد يكون محرماً وقد يكون مكروهاً وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدى إليه أكثر الناس وهي جملة يطول تفصيلها، وليس لأحد أن يسن للناس نوعاً من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس، بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به بخلاف ما يدعو به المرء أحيانًا من غير أن يجعله للناس سنة فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرماً لم يجز الجزم بتحريمه لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما ينهي عنه، ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة وهاية المقاصد العلية ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد "(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر تصحيح الدعاء ص٤١، والإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع للشيخ عمد بن صالح العثيمين ص ٢٠-٢٣ (ط١/١١٤هـ، دار الوطن، الرياض).

<sup>(</sup>٢) محموع الفتاوى (٢٢/١٥-١١٥).

القاعدة الثانية:

كل ذكر مقيد بزمان أو مكان أوبحال فلا يجوز تبديله أو تبديل أي لفظة منه، أوالزيادة عليه أوالنقصان منه، كما أنه ينبغى المحافظة على الهيئات الواردة التي يكون عليها الذاكر من غير تبديل بها و لا إحداث هيئات أو كيفيات لم ترد عن الشرع كالتمايل أو النط والوثب أو تغميض العينين أو تحريك الرأس أو نحو ذلك مما لم يرد في الشرع.

أما الذكر المطلق ( وهو الذي لم يقيد بحال أو زمان أو مكان ) فما ورد في الكتاب أو السنة فيؤتى به تماماً على الوجه الذي ورد به، وإن كان لم يرد في الكتاب أو السنة وورد عن السابقين أو أنشأه الذاكر من عند نفسه فإنه يجوز له أن يذكر بمثل هذا الذكر المطلق الذي هو ثناء على الله تعالى وذلك إذا توفرت في هذا الذكر الشروط التالية (١):

١- أن يكون هذا الثناء على الله عَجَلا حسن الألفاظ، جميل المعني واضحاً لا غموض فيه ولا يتطرق للاحتمال وأن يكون لائقاً بكمال الله و جلاله.

٢- أن تكون الألفاظ على وفق المعنى العربي ووفق قواعد الإعراب. ٣- أن يكون هذا الذكر خالياً من أي محذور شرعى لفظاً أو معنى، فيخلو من العقائد الفاسدة كالحلول والاتحاد، والتعطيل والإلحاد، والشرك وسائر ما يخالف الاعتقاد.

<sup>(</sup>١) انظر تصحيح الدعاء ص ٤٢.

٤- أن يكون هذا الذكر في باب الذكر المطلق لا المقيد بزمان أو حال أو مكان.

٥- أن لا يتحذ كسنة راتبة يواظب عليه أو يقيده بوقت أو مكان أو حال.

7- أن لا يصاحب بهيئات أو كيفات لم يرد الشرع بها، أو يستنكرها كل ذي لب.

والأفضل أن يشتغل المسلم بالذكر المأثور عن النبي على من الذكر المطلق فهو أفضل من الذي يذكر به المسلم من عند نفسه، أو يأحذ ورداً من شيخ أو غيره، وذلك لوجوه عدة:

١- إذا ذكر بذكر مأثور يؤجر أجراً مضاعفاً بذكره أولاً، وباقتداءه بالرسول على ثانياً.

٢ - كون الرسول الله أعلم الناس بالله تعالى وبأسمائه وصفاته فهو أعلم الناس بما يثني به على ربه.

٣- كون الرسول الله أفصح الناس وأعلمهم بألفاظ العرب، وقد أوتي جوامع الكلم، فكلامه صلى الله عليه وسلم جامع بليغ موجز.

٤- كمال نصحه هذا الأمته فقد أرشدها في كل أمر إلى أفضله وأكمله.

٥- أن من ذكر ربه بالمأثور عن الرسول الشي أورثه أحوالاً عظيمة
 من الخشوع والوجل والخوف وطمأنينة القلب، وذلك ببركة الاتباع.

٦- أن ما في الكتاب والسنة من أذكار يكفي المسلم لأن يملأ بها
 سائر وقته، وفيها غُنية عما سواها من غير المأثور.

وقد عاب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - من يترك المأثور ويفعل غيره فقال: " ومن أشد الناس عيباً من يتخذ حزباً ليس بمأثور عن النبي وإن كان حزباً لبعض المشايخ، ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم، وإمام الخلق، وحجة الله على عباده، والله أعلم"().

### ₩ - القاعدة الثالثة:

مراعاة العدد في الأذكار التي ورد تعينها من الشارع فلا يزاد عليها، ومالم يرد تحديده بعدد فيبقى على إطلاقه.

قال ابن حجر – رحمه الله – عقب شرحه لحديث التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل دبر الصلاة:

" واستنبط من هذا أن مراعاة العدد المخصوص في الأذكار معتبرة وإلا يمكن أن يقال لهم أضيفوا لها التهليل ثلاثا وثلاثين، وقد كان بعض العلماء يقول إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص فزاد الآتي بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمحاوزة ذلك العدد " (٢).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۲/۲۲)

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن حجر (٢٣٠/٢) وانظر: نيل الأوطار (٣٤٩/٢).

وقد اعتبر بعض العلماء أن الزيادة على ما حده الشارع- تعمداً- من البدع المكروهة وأنه إساءة أدب، لأن من شأن العظماء إذا حدّوا شيئاً أن يوقف عنده (١)

كما "وقد مثله بعض العلماء بالدواء يكون مثلاً فيه أوقية سكر فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به فلو اقتصر على الأوقية في الدواء ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص لما في ذلك من قطع الموالاة لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة تفوت بفواها والله أعلم" (٢).

فمن زاد إذاً على العدد الذي حدّه الشارع في الذكر المقيد تعبداً فقد أخطأ لأنه بفعله هذا كأنه يستدرك على الشرع المطهر، وأما من زاد في العدد لشكِّ فهو معذور والله أعلم (٣).

ثم ليُعلم أنه "ليس في الشرع المطهر أكثر من (المائة) في عدد الذكر المطلق، المقيد بحال أو زمان أو مكان، وما سوى المقيد فهو من الذكر المطلق،

<sup>(</sup>١) نقل ابن حجر في الفتح (٢٣٠/٢) هذا عن القرافي، واعتبر ابن حجر أن القرافي قد بالغ في ذلك، والحق هو ما قاله القرافي رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر الفتوحات الربانية (٤٩/٣).

والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ ﴾ (١) إلى غيرها من الآيات..

فتوظيف الإنسان على نفسه ذكراً مقيداً بعدد لم يأمر الله به و لا رسوله على هو: زيادة على المشروع، ونفس المؤمن لا تشبع من الخير، وكثرة الدعاء والذكر، وهذا الأمر المطلق من فضل الله على عباده في حدود ما شرعه الله من الأدعية والأذكار المطلقة بلا عدد معين كل حسب طاقته ووسعه وفراغه وشغله وهذا من تيسير الله على عباده ورحمته بمم" (٢).

أما ما يحدده كثير من مشايخ الطرق الصوفية لمريديهم (تلامذهم) من أعداد هائلة من الذكر ( المأثور والمحترع ) مبالغ فيها، إذ إن بعضهم يحدد الصلاة على رسول الله على بخمسة آلاف مرة في مجلس، وبعضهم يحدد لأتباعه أن يقولوا ورد طريقتهم المخترع سبعين ألف مرة، فهذا عنت ومشقة على الناس وتكليفهم بما لم يكلفهم به الله ولا رسوله، إضافة إلى ما يلحق الناس إذا التزموا بذلك في مجلس واحد من ترك صلاة الجماعة وغيرها من الحقوق والواجبات، كما سمعنا ذلك عن بعضهم، وهذا هو الغرور والضلال بعينه والله المستعان.

### القاعدة الرابعة: المابعة:

أن الأجر المرتب على الذكر هو ماحدده الشارع الحكيم، فلا يخترع

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٤١.

<sup>(</sup>٢) تصحيح الدعاء ص ١٩٧، ١٩٧.

المسلم لأي ذكر أجراً ما لم يحدده الشرع، فما ورد من الذكر ورتّب عليه الأجر نعتقده ونلتزمه، وما لم يرتب الشرع عليه أجراً معيناً، فينبغي أن لا يتكلف المسلم في وضع أجور وثواب من عند نفسه.

وإن مما يؤسف له حقاً وقوع بعض الناس بالمبالغات والمحالفات معاً، وذلك:

أولاً:باختراع أذكار وأوراد فيها من المعتقدات الفاسدة ومما لايليق بالله على أبياً: بترتيب أجور عظيمة على هذه الأذكار مبالغ فيها وبعض هذه الأجور قد يوصل للكفر كمن يعتقد ورداً من الأوراد ويزعم أنه أفضل من القرآن أو قراءته تفضل قراءة القرآن ستة آلاف مرة. وفي فعلهم هذا أرادوا مشاركة الشارع الحكيم بتحديد الأجر بل وكألهم اغتصبوا حق التشريع وتجاوزوا الحد، وأرادوا نسخ الشريعة. نسأل الله السلامة والعافية.

#### القاعدة الخامسة:

" كل من أحدث في التعبد كالذكر والدعاء المقيد ما ليس منه تسنناً فقد أثم من أربع جهات:

- ١- هجر المشروع.
- ٢- الاستدراك على الشرع.
  - ٣- استحباب ما لم يشُرع.
  - ٤ إيهام العامة بمشروعيته.

فليحذر العبد القانت لربه من إحداث ما لم يشرع ففي المشروع كل خير وغُناء، وخيرة الله لعبده خير من اختيار العبد لنفسه " (').

#### القاعدة السادسة:

إذا ورد أكثر من ذكر في موطن واحد فهل يجمع بين الأذكار أو يقول هذا تارة وهذا تارة ؟ وكذلك هل يجمع بين الألفاظ الواردة لذكر واحد ؟.

وهي من باب اختلاف التنوع لا التضاد ( وهي مسألة التلفيق بين الأذكار )، قال الشيخ صديق حسن خان رحمه الله:

" الدعوات والأذكار التي رويت بألفاظ مختلفة كأنواع الاستفتاحات وأنواع التشهدات في الصلاة وأنواع الأدعية التي اختلفت ألفاظها وأنواع الأذكار ومنها هذه الألفاظ التي رويت في الصلاة على النبي ﷺ ، قد سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقة في بعضها وهو أن الداعي يستحب له أن يجمع بين تلك الألفاظ المحتلفة ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها، فرأى أنه يستحب في دعاء الصديق اللهم إلى ظلمت نفسى ظلماً كثيرا،كبيرا » ويقول المصلى على النبي ﷺ: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته وارحم محمداً وآل محمد وأزواحه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وكذلك البركة والرحمة ، ويقول في دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا

<sup>(</sup>١) تصحيح الدعاء ص٤٤.

الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله ونحو ذلك، قال ليصيب ألفاظ النبي لله يقيناً في ما شك فيه الراوي ولتجمع له ألفاظ الأدعية الأخرى فيما اختلفت ألفاظها، ونازعه في ذلك آخرون وقالوا هذا ضعيف من وجوه:

(أحدها): أن هذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين.

(الثاني): أن صاحبها إن طردها لزمه أن يستحب للمصلي أن يستفتح بجميع أنواع الاستفتاحات، وأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات وأن يقول في ركوعه وسجوده جميع الأذكار الواردة فيه، وهذا باطل قطعاً فإنه خلاف عمل الناس ولم يستحبه أحد من أهل العلم، وهو إن لم يطردها تناقض وفرق بين متماثلين.

(الثالث): أن صاحبها ينبغي له أن يستحب للمصلي والتالي أن يجمع بين القراءات المتنوعة في التلاوة، في الصلاة وحارجها، ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب ذلك للقارىء في الصلاة ولا خارجها ...

فاتباعه صلى الله عليه وسلم يقتضي أن لا يجمع بينها، بل يُقال هذا مرة وهذا مرة وأما أن يكون الراوي قد شك في الألفاظ فإن ترجح عند الداعي بعضها صار إليه، وإن لم يترجح عنده بعضها كان مخيراً بينها ولم يشرع له الجمع ؛ فإن هذا نوع ثالث لم يرد عن النبي على فيعود الجمع بين تلك الألفاظ في آن واحد على مقصود الداعى بالإبطال لأنه قصد متابعة الرسول ﷺ ففعل ما لم يفعله قطعاً"(١).

#### القاعدة السابعة:

" كل محرم أو مكروه، من قول أوعمل لا يجوز أن يستفتح بالذكر لما فيه من الامتهان وافتتاح المعصية بالطاعة وذلك مثل كتابة البسملة أمام الشعر غير الحسن، واستفتاح اللعب المحرم والرهان المحرم والبرامج المضلة بالقرآن، أو الحمد والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ ونحو ذلك" (٢٠).

#### القاعدة الثامنة:

وهي التفاضل بين أنواع الذكر، فقراءة القرآن الكريم أفضل من الأذكار المطلقة، أما الذكر المقيد بحال أو بزمان أو بمكان فالإتيان به أفضل من التلاوة المطلقة، بل قد تكون التلاوة محرمة في بعض الأحيان

<sup>(</sup>١) نزل الأبرار ص١٩٧، وانظر محموع الفتاوي (٢٢/٤٥٨)، وانظر: جلاء الأفهام لابن القيم ص١٨٩ - ١٩١.

<sup>(</sup>٢) تصحيح الدعاء ص ٤٨.

كما هو الحال في السحود والركوع، والقاعدة العامة في باب المفاضلة بين العبادات هي: (أن الفاضل قد تعتريه بعض الحالات فيصبح مفضولاً)(1)

"وكون هذا الذكر أفضل من هذا الذكر إنما يظهر بما يترتب عليه من الأجر، فما كان أجره أكثر كان فعله أفضل"(٢).

قال الإمام النووي- رحمه الله-: "ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها، وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب في قال: قال رسول الله في: « من نام عن حزبه (٣) أو عن شيء منه فقرأه مابين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل » (١)" (٥).

<sup>(</sup>١) انظر الوابل الصيب ص ١٢٢ \_ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) نزل الأبرار ص ١٢.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في النهاية (٣٧٦/١): الحِزب:ما يجعله الرجُل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورْد ".

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض (١/٥١٥) ح٧٤٧.

<sup>(</sup>٥) الأذكار ص١٣، وانظر الفتوحات الربانية (١/٩٩١، ١٥٠) .

وقد كان الصحابة رضي الله عنه يقضون ما فالهم من الأذكار التي كانوا يفعلونها في أوقات مخصوصة (١).

### القاعدة العاشرة:

كل ذكر من نوع واحد، ورد بعددين مختلفين فللذاكر أن يأتي بأي عدد ورد به النص، وكلما كانت الرواية أكثر عدداً وأتى بها الذاكر كان قد أتى بالأكمل والأفضل. وإن عمل بهذا تارة وبهذا تارة كان أحسن. (٢)

أن الأصل في الذكر الإسرار به وعدم الجهرِ ورفع الصوت به إلا في مواضع بينها الشارع، وسبقت الإشارة عليها (٣).

القاعدة الثانية عشرة: أنه ينبغي الاقتصار على ألفاظ الذكر التي وردت عن الله ورسوله من غير تبديل لشيء من ألفاظها،فمثلاً إذا ورد لفظة (نبي) في ذكر ما، فلا يبدل بـ (رسول) ويدل على ذلك حديث البراء بن عازب شي قال: قال النبي شي: « إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، مضجعك فتوضأ وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت

<sup>(</sup>١) نزل الأبرار ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر تصحيح الدعاء ص ٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر فيما سبق ص ٢٥٦.

ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال: فرددها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت «اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» قلت:ورسولك قال: « لا،ونبيك الذي أرسلت» أرسلت» أرسلت» أرسلت.

قال ابن حجر رحمه الله: " وأولى ما قيل في الحكمة في رده صلى الله عليه وسلم على من قال (الرسول) بدل (النبي) أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها حصائص وأسرار لا يدخلها القياس فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به، وهذا اختيار المازري، قال: فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف ولعله أوحي إليه بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها " (٢).

فبناء على ما قررناه إذا كان اللفظ قريب المعنى لا يجوز إبداله بلفظ مأثور، فمن باب أولى أنه لا يجوز تبديل ألفاظ الذكر بألفاظ لا معاني لها مع كولها غير مفهومة بل هي طلاسم و عبارات أتى بها أناس لأغراض

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب فضل من بات على وضوء (۹۷/۱) ح٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١١٢/١١)، واستحسن قولَ المازري الإمامُ النووي رحمه الله كما في شرحه على صحيح مسلم (٣٣/١٧)، وانظر الفتوحات الربانية(٣٤/٣).

وأهواء كمن يبدلون قول: لا إله إلا الله بــ (لا إله إلا هو)، ويجعلون الــ (هو) اسماً من أسماء الله، وليس كذلك، ومنهم من يجعل ورده بلفظ: آه آه آه هو هو آه آه آه وغير ذلك من الأذكار المحرفة نسأل الله لنا ولهم الهداية.

فهذه بعض قواعد الذكر ينبغي مراعاتها وعدم الإخلال بها وتطبيقها على حسب ما يرتضيه الشارع الحكيم. والله أعلم.



# الفصل الرابع: في حكم الذكر

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: في أقوال العلماء في حكم الذكر

المبحث الثاني: القول الراجح



#### المبحث الأول:

# في أقوال العلماء في حكم الذكر.

احتلفت عبارات العلماء في الذكر فمن قائل بفرضيته ووجوبه ومن قائل باستحبابه، ونأتي إلى عرض هذه الأقوال:

أولاً: القائلون بوجوبه:

ذهب طائفة من العلماء إلى القول بوجوبه واستدلوا بأدلة منها:

١ - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ اللَّهَ وَكُرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ اللَّهَ وَكُرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ اللَّهَ وَاللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ وَكُرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ اللَّهَ وَكُرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ اللَّهَ وَكُرًا كَثِيرًا ﴿ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُرًا كَثِيرًا ﴿ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللّ

ووجه الدلالة أن الأمر يفيد الوجوب ولا صارف له.

٢-وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ
 ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ﴾ (٢)، ووجه الدلالة أن الله أمر المؤمنين بذكره في حال الشدة، وملاقاة العدو، فمن باب أولى أن يكون الذكر مأموراً به في حال الرخاء والأمن، قال قتادة -رحمه الله-: "افترض الله

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآيتان: ٤١ - ٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية: ٥٤.

جل وعز ذكرَه على عباده أشغل ما يكونون عند الضراب بالسيوف"(١).

٣- وقوله تعالى لزكريا عليه السلام: ﴿ ءَايَتُكَ أَلَا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَنَةَ أَلَا تُكلِّم ٱلنَّاسَ ثَلَنَة أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَآذَكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَ بِ إِلَى اللهِ المَا الهِ المَالِمُ المَالمُولِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُولِي المَا المَل

قال محمد بن كعب القرظي -رحمه الله -:

"لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا يقول الله عَلَىٰ: ﴿ أَلَّا تُكَلِّمُ اللَّهُ عَلَىٰ: ﴿ أَلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَنَتُهَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا أُواَذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا ﴾، ولرخص للرجل يكون في الحرب يقول الله عز وجل: : ﴿ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ اللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفَلِّحُونَ ﴿ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَاَذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفلِّحُونَ ﴾ (٣) الله كثيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفلِّحُونَ ﴾

٤- وقوله تعالى: ﴿ فَٱذَّ كُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ ﴾ (٥). نقل عن ابن عباس على قوله: "لم يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوماً ثم عذر أهلها في حال عذر غير الذكر، فإن الله لم يجعل له حداً ينتهي إليه و لم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله فقال: ﴿ فَٱذْكُرُواْ ٱللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ ﴾: بالليل والنهار في البر

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٢٤/٨).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (٢٦١/٣)، وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٨٢/٤) و(٨٤/١).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الآية: ١٠٣.

والبحر وفي السفر والحضر والغنى والفقر والسقم والصحة والسر والعلانية وعلى كل حال"(١).

٥- وقوله تعالى: ﴿ فَٱذْكُرُونِيٓ أَذْكُرْكُمۡ ﴾(٢).

وقد استدل الجصاص رحمه الله -صاحب أحكام القرآن - بهذه الآية على وحوب ذكر الله تعالى: قوله على وحوب ذكر الله تعالى: ﴿ فَٱذْكُرُونِى ٓ أَذْكُرُونِى ٓ أَذْكُرُونِى ٓ ﴾ قد تضمن الأمر بذكر الله تعالى"(٣). إلى أن قال: "فقوله: ﴿ فَٱذْكُرُونِىٓ ﴾ قد تضمن الأمر بسائر وجوه الذكر منها سائر وجوه طاعته وهو أعم الذكر، ومنها ذكره باللسان على وجه التعظيم والثناء عليه، والذكر على وجه الشكر والاعتراف بنعمه، ومنها ذكره بدعاء الناس إليه والتنبيه على دلائله وحججه ووحدانيته وحكمته، وذكره بالفكر في دلائله وآياته وقدرته وعظمته، وهذا أفضل الذّكر، وسائر وجوه الذكر مبنية عليه وتابعة له وبه يصح معناها؛ لأن اليقين والطمأنينة به تكون، قال الله تعالى: ﴿ أَلَا بِذِكِرِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ (أ)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۰۹/۰-۲۲)، وذكره القرطبي في تفسيره (۱۷۰/۱٤)، وابن كثير في تفسيره (۲/۳۶).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية: ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للحصاص (١١٤/١) (طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت سنة ١٤٠٥هــ تحقيق محمد قمحاوي).

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد الآية: ٢٨.

يعني والله أعلم ذكر القلب الذي هو الفكر في دلائل الله تعالى وحججه وآياته وبيناته وكلما ازددت فيها فكراً ازددت طمأنينة وسكوناً.

واستُدل لوجوب الذكر بقوله صلى الله عليه وسلم:

«ما قعد قوم مقعداً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم».

وفي رواية: «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم ترة، وما من رجل يمشى طريقاً فلم يذكر الله تعالى إلا كان عليه ترة، وما من رجل أوى إلى فراشه فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة».

وفي رواية: «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة  $>^{(1)}$ .

قال الصنعاني - رحمه الله -: "والحديث دليل على وجوب الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعالى عليه وآله وسلم في المحلس، سيما مع تفسير الترة بالنار أو العذاب، فقد فسرت بهما فإن التعذيب لا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (٣٨٩/٢ و٥١٥)، وأبو داود في سننه: كتاب الأدب: باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله (٢٦٤/٤) ح ٤٨٥٥، والنسائي في الكبرى (١٠٧/٦)ح١٠٢٣، والحاكم في المستدرك: (٦٦٨/١) ح١٨٠٨ وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الألباني: هو كما قالا. وصححه النووي أيضاً. السلسلة الصحيحة (١١٧/١) ح ٧٧.

يكون إلا لترك واحب أو فعل محظور وظاهره أن الواجب هو الذكر والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم معاً "(١).

وقال الألباني رحمه الله -معلقاً على الرواية الأحيرة من الحديث -: "هذا التشبيه يقتضي تقبيح عملهم كل التقبيح وما يكون ذلك-إن شاء الله- إلا فيما هو حرام ظاهر التحريم والله أعلم"(٢).

هذه بعض أدلة القائلين بالوجوب، ومما سبق يتضح أن ممن قال بالوجوب: ابن عباس رهمة الله على الجميع. والصنعاني والألباني رحمة الله على الجميع.

وممن ذهب إلى وحوب الذكر الذي هو ثناء طائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله، وهو احتيار ابن بطة وغيره (٣).

ثانياً: وذهب بعض العلماء إلى القول باستحبابه.

وممن ذهب إلى ذلك النووي<sup>(٤)</sup> – رحمه الله –

وأدلة هذا القول هي أدلة القول الأول نفسها، إلا أنه ظاهر هذا القول حمل الأدلة السابقة على الاستحباب دون الوجوب.

<sup>(</sup>١) سبل السلام للصنعاني (٢١٤/٤).

<sup>(</sup>٢) السلسلة الصحيحة للألباني : (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: محموع الفتاوى (٣٨٨/٢٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: المجموع للنووي (٤٥٢/٣) و(٤٩/٤) ط/دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٦هـــ، وكتاب الأذكار ص٦.

ثالثاً: وذهب قوم من المتصوفة إلى أن الذكر في وقت من الأوقات يكون محرماً، ويكون حجاباً للذاكر عن مذكوره، بل يعتبرون إدامة الذكر من النفاق، يقول أحدهم:

"الذكر حجاب عن المذكور بمن-زلة الدليل، والدليل متى أعطاك المدلول سقط عنك ... فمتى كنت مع المذكور فلا ذكر ...

دع الذكر والتسبيح إن كنت عاشقاً فليس يديم الذكر إلا المنافق

إذا كان من تمواه في القلب حاضراً وأنت تديم الذكر فأنت منافق وقال: بذكر الله تحتجب الذنوب

وترك الذكر أفضل كل شيء

وتحتجب البصائر والقلوب فشمس الذات ليس لها غروب<sup>(١)</sup>

هذا القول من أبطل الباطل؛ لأن فيه لهي عن قول المعروف: وهو الذكر ومصادمة لنصوص الشرع إذ إن الشرع يأمر بالمداومة على ذكر الله تعالى، وفيه تكذيب لقول الله تعالى حينما وصف المنافقين: ﴿ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) هذا الكلام لابن عربي الطائي المتصوف، زعيم القائلين بوحدة الوجود، انظر وسائل المسائل (٢٥،٢٦) نقلاً عن المعجم الصوفي (٤٨٨ ،٤٨٩) للدكتورة/سعاد الحكيم/ط: بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية: ١٤٢.

وهذا القائل يقول: إن المنافق هو مداوم على ذكر الله تعالى والعاشق المؤمن بزعمه يكون تاركاً للذكر، وفيه دعوى وحدة الوجود، وجعل الطاعة ذنباً ... ومتى كان ذكر الله ذنباً في شريعة من الشرائع ؟! إلا في مذهب القائلين بوحدة الوجود لألهم يريدون أن يجعلوا الذاكر (العبد) والمذكور (الله وهيئاً) شيئاً واحداً، دون تفرقة بين حالق ومخلوق وذاكر ومذكور، فمن ذكر الله يعدونه قد اقترف ذنباً لأنه فرّق بين الذاكر والمذكور وهم يعدونهما شيئاً واحداً تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

ويقول آخر<sup>(۱)</sup>: "وإذا أكثر العبد ذكر ربه باللسان حصل له الحضور، وإذا حصل له كثرة الذكر مع الحضور، صار الحق مشهوده، وهناك يستغني عن ذكر اللسان. لأن حضرة شهود الحق سبحانه حضرة عن وخرس، يستغني صاحبها في الجمعية بالمدلول، فقد استغنى العبد عن الدليل فافهم".

ويوضح المقصود من الكلام السابق، قوله عما يجده الشخص في ميدان التصوف، في كفره الآتي:

"وفي هذا الميدان ينمحي الذاكر والذكر، ويصير في حالة أن لو نطق لقال: أنا الله لا إله إلا أنا وحدي، لاستهلاكه في بحار التوحيد، وهذه المرتبة هي آخر مراتب الذكر وصاحبها صامت جامد لا يذكر ولا يتحرك".

<sup>(</sup>۱) الفوتي في رماح حزب الرحيم (٣٤٥/١) (ط/١٤١٥هـ، دار الفكر، بيروت، مطبوع مع حواهر المعاني لعلى حرازم التجاني).

وإذا ذكر الله في هذه الحال فإنه يعتبر في حقه ذنباً وفي هذا الحال المعكوس يقول:

بذكر الله تــزداد الذنــوب وتنطميس السرائر والقلوب فترك الذكر أفضل كل شيء وشمس الذات ليس لها غروب

"زاد الله ذنوهم وطمس على سرائرهم، انظر كيف تلاعب الشيطان بهم حتى أصبح ذكر الله يزيد في ذنوب الإنسان، ويطمس على سريرته وقلبه، لأن الأولى به حين يصل إلى تلك المرتبة أن يترك كل شيء، لاتحاده التام بالله تعالى حيث تصبح ذاته لا غروب لها بعد ذلك"(١).

واعتبر بعضهم الذكر -في بعض الأوقات- حجاباً شاغلاً للذاكر عن مذكوره، وذلك إذا وصل إلى درجة الفناء بحيث يفني الإنسان -بزعمهم - عن نفسه فلا يحس بشيء أبدا $^{(7)}$ .

وهذا القول ظاهر الفساد لأن نتيجته فاسدة وهي القول بوحدة الوجود.

#### 

<sup>(</sup>١) فرق معاصرة للشيخ غالب العواجي (٧٩١/٢) (ط٣/٤١٤هــ دار لينة، للنشر، دمنهور).

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك أبو حامد الغزالي كما في كتاب الأربعين في أصول الدين له ص٥٣، نقلاً من كتاب حقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى ص١٦٠ (ط٢/١٣٩هــ، مطبعة البلاغ، حلب)، وممن ذكر ذلك أيضاً واعتبر الذكر حجاباً شاغلاً: ابن عطاء السكندري كما في كتاب (ابن عطاء السكندري وتصوفه) لأبي الوفاء التفتازاني (ط١٣٨٩/٢هـ مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة).

#### المبحث الثاني:

# القول الراجح أن الذكر تجري فيه الأحكام الخمسة.

الراجح من الأقوال أن الذكر تجري فيه الأحكام الخمسة: فتارة يكون وأجباً وتارة يكون مستحباً وتارة يكون مكروهاً وتارة يكون مباحاً.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بعد أن ذكر أن الذكر عبادة مبنية على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع، وعلى المرء تحري ما ورد في السنة النبوية من أذكار قال بعد ذلك: "وما سواها من الأذكار قد يكون محرماً، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس وهي جملة يطول تفصيلها"(١).

فقد أشار -رحمه الله- إلى حكم الذكر مفصلاً، وهذا القول -وهو التفصيل في حكم الذكر- تجتمع فيه النصوص والأدلة.

فمن الذكر الواجب: تكبيرة الإحرام، وقراءة أم القرآن في الصلاة، والتشهد الأحير، في الصلاة والتسليم من الصلاة، والأذان، والإقامة، وردّ

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢٢/١١٥).

السلام، والتسمية على الذبيحة، واختلف في التشهد الأول وأذكار الركوع والسجود (١).

قال الباجي: "الذكر باللسان والقلب: وهو ذكره عند الأوامر بامتثالها والمعاصي باجتناها، وذكر اللسان واجب كالفاتحة في الصلاة والإحرام والسلام وشبه ذلك ومندوب وهو سائر الأذكار فالواجب يحتمل أن يفضل على سائر أعمال البر والمندوب يحتمل أن يفضل لعظم ثوابه وهداه لطريق الخير أو لكثرة تكرره"(٢).

#### وقد يكون الذكر محرماً:

ويكون التحريم إما:

١- لكونه يتضمن شركاً.

٢- أو لكونه يتضمن نقصاً.

٣- أو لكونه يصحبه اعتقادات فاسدة وبدع ومحدثات.

فمن الأول: ما كان يفعله أهل الجاهلية في حجهم، حيث إلهم كانوا يلبون بتلبيات شركية فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك.

وكذلك أذكار النصارى المملوءة بالشرك، والقول بالتثليث، وتأليه

<sup>(</sup>۱) انظر التمهيد لابن عبد البر (۲۱۲/۱۰)، ومجموع الفتاوى (۲۲/۰۳۸-۳۸۱) و انظر التمهيد لابن عبد البر (۲۷۲/۳)، ومجموع الفتود (۸۷/۳)، ونيل الأوطار (۲۷۲/۲). (۲۷۲/۲)، ونيل الأوطار (۲۷۲/۲). (۲) شرح الزرقاني (۲/۲).

عيسى ابن مريم عليه السلام، وغير ذلك من المنكرات.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

"لكن المشركون لم يكن لهم ثناء مشروع يثنون به على الله، حتى تلبيتهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك، وكذلك النصارى ثناؤهم فيه الشرك، وأما اليهود فليس في عبادهم ثناء، اللهم إلا ما يكون مأثوراً عن الأنبياء، وذلك من ثناء أهل الإيمان، وكذلك النصارى إن كان عندهم شيء من ذلك"(١).

ومن الثاني -الذي يتضمن نقصاً - مثل: ما كانوا يقولونه في أول الإسلام: السلام على الله من عباده، فنهاهم النبي على الله عليه وسلم:

«لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات ...» الحديث(٢).

"أشار بذلك إلى أن السلام إنما يطلب لمن يحتاج إليه، والله هو "السلام"، فالسلام يُطْلَب منه لا يطلب له، بل يُثنى عليه فإنه له فيقال: التحيات لله والصلوات والطيبات، فالحق سبحانه يُثنى عليه ويُطْلَب منه،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۲/۳۸۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب التشهد في الآخرة (٢٨٦/١) ح٧٩٧، و (٢) أخرجه البخاري: كتاب وفي باب ما يخير من الدعاء بعد التشهد(٢٨٧/١) ح٠٠٨، ومسلم: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة (٢٠١/١) ح٠٠٤.

وأما المخلوق فيُطْلَب له، فيقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"(١).

ومن الثالث والرابع: ما يسميه بعض الناس ذكراً وهو ليس كذلك لكونه لم يشرعه الشارع الحكيم، ولكونه مصحوباً باعتقادات فاسدة كما يذكرون الله بالاسم المفرد أو الضمير (هو، هو..).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

"وربما اقتصر بعضهم على (هُوْ)، (هُوْ)، أو على قوله: (لا هو إلا هو)؛ لأن هذا الذكر المبتدع الذي هو لا يفيد بنفسه إلا أنه مطلقاً ليس فيه بنفسه ذكر لله إلا بقصد المتكلم.

فقد ينضم إلى ذلك اعتقاد صاحبه أنه لا وجود إلا هو، كما يصرح به بعضهم، ويقول: لا هو إلا هو، أو لا موجود إلا هو، وهذا عند الاتحادية أجود من قول: لا اله إلا الله؛ لأنه مصرح بحقيقة مذهبهم الفرعوني القرمطي، حتى يقول بعضهم: (لا إله إلا الله ذكر) العابدين، و(الله، الله): ذكر العارفين، و(هُوْ) ذكر المحققين، ويجعل ذكره: يا من لا هو إلا هو، وإذا قال: الله، الله، إنما يفيد بحرد ثبوته، فقد ينضم إلى ذلك نفي غيره، لا نفي إلهية غيره، فيقع صاحبه في وحدة الوجود، وربما انتفى شهود القلب للسوى، إذا كان في مقام الفناء، فهذا قريب، أما اعتقاد أن وجود الكائنات هي هو فهذا هو الضلال"(٢).

 <sup>(</sup>١) محموع الفتاوى (١٠/٥٥٥).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲/۲۳–۲۶).

ومن ذلك ابتداع أوراد وصلوات على الرسول على الرسول الله مما فيها الغلو بالرسول الله وحعله شريكاً مع الله تعالى، ووصفه بصفات الرب الله ووصفه بأوصاف غامضة، مع مشابحة النصارى ببعض ألفاظهم كقول بعضهم: "اللهم صل وسلم وبارك على خلقة الذات المطلسم، والغيث المطمم، لاهوت الجمال وناسوت الوصال، وطلعة الحق، هوية إنسان الأزل في نشر من لم يزل .... إلح (۱).

ألفاظ عامضة لا تدري هي كفر أم توحيد؟!! ومشابحة للنصارى في قولهم: لاهوت وناسوت، وتقرير لوحدة الوجود، وكل هذا محرم.

وقول الآخر: "اللهم صل على محمد الذي تجسد فيه الله، اللهم صل على نفسك التي ظهرت وتظهر في صورة الكائنات .... "إلخ<sup>(٢)</sup>.

فهذا كفر بواح لاشك فيه، ولا ثناء فيه على الله أبداً، بل تنقص به وكفر به واعتقاد أنه يحل بالكائنات تعالى الله عن قوله علواً كبيراً.

إذاً نخلص من ذلك إلى القاعدة العامة في الذكر المحرم وهي:

كل ذكر فيه شرك، أو تنقص بحق الله -بأسمائه وصفاته- أو يصحبه اعتقادات فاسدة، أو أنه ذكر محدث لم يشرعه الشرع، أو فيه مشابحة للكفار، أو هو غامض لا يعرف معناه، أو فيه انشغال عن تلاوة

<sup>(</sup>۱) انظر: التصوف بين الحق والخلق لمحمد بن فهر شقفة ص ۱۱٦ (ط۱٤٠٣/٣هـ الدار السلفية، حولي الكويت).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

القرآن والأذكار النبوية فهو محرم ... والله أعلم

#### أما الذكر المستحب:

فهو كثير حداً، وغالب الأذكار المأثورة فهي من هذا القبيل نحو أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والاستيقاظ منه و دحول المنزل والخروج منه وعند العطاس وأدبار الصلوات (١).

#### وأما الذكر المكروه:

فيكون في أحوال خاصة كالذكر باللسان حال قضاء الحاجة وحال الجماع، وقد تقدمت هذه المسألة عند الكلام على آداب الذكر (٢).

### وأما الذكر المباح:

فهو أن يذكر المرء ربه ذكراً مطلقاً بغير ما أُثر عن الشرع بشروط سبق ذكرها<sup>(۱)</sup>.

والحاصل أنه اتضح مما سبق أن الذكر تجري فيه الأحكام الخمسة فمنه الواحب ومنه المحرم الذي يؤدي للكفر ومنه المكروه في أحوال ومنه المستحب ومنه المباح والله أعلم.



<sup>(</sup>١) المحموع للنووي (٣/٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٢٦٦-٢٦٧ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص٢٧٧ من هذا البحث.

## الباب الثابي

في مترلة الذكر من العقيدة الإسلامية من بين سائر العبادات

ويشتمل على أربعة فصول:

الفصل الأول: في بيان أن الذكر يزيد في الإيمان ويرسخ الفصل الأول: في بيان أن الذكر يزيد في الإيمان ويرسخ

الفصل الثاني: في كون الذكر يرسخ الإيمان بالملائكة والكتب والرسل.

الفصل الثالث: في كون الذكر يرسخ الإيمان باليوم الآخر.

الفصل الرابع: في كون الذكر يرسخ الإيمان بالقضاء والقدر.



# الفصل الأول:

في كون الذكر يزيد في الإيمان ويرسخ التوحيد بأقسامه في نفس الذاكر.

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: في كون الذكر يزيد في الإيمان.

المبحث الثاني: في دلالة الذكر على وجود الله وتوحيد الربوبية.

المبحث الثالث: في دلالة الذكر على توحيد الأسماء والصفات.

المبحث الرابع: في دلالة الذكر على توحيد الألوهية.

. •

# المبحث الأول: في كون الذكر يزيد في الإيمان:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ملخص الكلام حول مسألة زيادة الإيمان ونقصانه:

إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو: تصديقٌ بالقلب وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح<sup>(۱)</sup>، قال الآجري<sup>(۲)</sup> رحمه الله:

"اعلموا -رحمنا الله تعالى وإياكم- أن الذي عليه علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على جميع الخلق وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح ثم اعلموا: أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان مطلقاً، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص ٣٣٢، (ط ١٤٠٨/٩ هـ المكتب الإسلامي، بيروت، تحقيق الشيخ الألباني).

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري، الإمام المحدث، صاحب كتاب الشريعة، مات بمكة المكرمة سنة ٣٦٠هـ. انظر: طبقات الشافعية للسبكي (١٤٩/٣) (ط/دار إحياء الكتب العربية بمصر، تحقيق محمود الطناحي، وعبد الفتاح الحلو).

حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمناً، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين(١).

وللإيمان أهمية عظيمة في حياة العبد، كما أن له ثمرات دينية ودنيوية وأخروية يجنيها المؤمن، فمن ذلك أن المؤمن ينجو من الحسارة التي وردت في قوله تعالى في سورة العصر: ﴿ وَٱلْعَصِّرِ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۚ إِلَّا اللهِ عَالَى فَي سُورة العصر: ﴿ وَٱلْعَصِّرِ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۚ إِلَّا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ومنها أن المؤمن يعيش في هذه الدنيا حياة طيبة قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكِرٍ أُوْ أُنتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَهُ مَ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَهُمْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكِرٍ أُوْ أُنتَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَهُ مَ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (٣).

فيعيش المؤمن حياة سعيدة من رزق حلال وقناعة في العيش وتوفيق للطاعات وإخلاص في العبادة هذا في الدنيا، وفي الآخرة يدخل الجنة فيحيى بما الحياة الدائمة في النعيم المقيم.

ومنها أنه -أي الإيمان- سبب للتثبيت عند السؤال في القبر، وهو سبب لرضوان الله ودحول جنته، قال تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِيرَ } ءَامَنُوا

<sup>(</sup>١) الشريعة للآجري ص١١٩ الناشر أنصار السنة المحمدية تحقيق محمد حامد الفقى.

<sup>(</sup>٢) سورة العصر.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية: ٩٧.

بِٱلْقَوْلِ ٱلتَّابِتِ فِي ٱلْحَيَّوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْاَجْرَةِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ عَبْلُوا ٱلصَّلِحَتِ أُولَتِهِكَ هُرْ خَيْرُ ٱلْبُرِيَّةِ ﴿ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ عَمْرُ اللَّهِ عَنْهُمْ عَندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ عَبْرُ اللَّهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَالِكَ لِمَنْ خَيْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا أَرْضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَالِكَ لِمَنْ خَيْرِي رَبِّه ﴾ (٢).

"فالإيمان هو قوت القلوب، وغذاء الأرواح، وسبب حياها، ومتى فقدته القلوب ماتت، وموت القلوب لا يرجى معه حياة أبداً بل هو هلاك الدنيا والآخرة"(٣).

إذا عُلم هذا فإن الناس متفاوتون في طيب حياهم، ومختلفون في درجاهم في الجنان، وذلك إذا دحلوا الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى تفاوتت منازلهم في الجنة على حسب إيمالهم فمن كان إيمانه أتم وأكمل كانت منزلته أعلى وأرفع ممن هو دون ذلك، قال تعالى: ﴿ ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلَا خَرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ (أ)

وقال تعالى: ﴿ أُولَتِيِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا ۚ لَهُمْ دَرَجَنتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَريمٌ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البينة الآيتان ٧-٨.

<sup>(</sup>٣) غاية النفع شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع لابن رجب الحنبلي ص٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال الآية: ٤.

فإيمان الناس متفاوت، وهو على درجات ومراتب، فمنه الضعيف الذي لا يزن مثقال ذرة، ومنه القوي الراسخ كأمثال الجبال، و يزيد درجته العمل الصالح وينقصه العمل الطالح من المعاصي والمنكرات والفواحش.

والقول بزيادة الإيمان ونقصانه هو قول أهل السنة والجماعة، وهو الذي دلت نصوص الكتاب والسنة عليه، ف "الزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ، زَادَتْهُمْ إِيمَننًا ﴾(١).

وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات، أي: وقت التلاوة، ليس هو تصديقهم بما عند النزول، وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ، ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته وهذه زيادة الإيمان "(٢).

ومن أدلة القرآن الكريم على الزيادة قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهُ مَا الزيادة عند تخويفهم حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَند تخويفهم

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية: ٢.

<sup>(</sup>٢) محموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٢٨/٧).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية: ١٧٣.

بالعدو لم تكن عند آية نــزلت فازدادوا يقيناً وتوكلاً على الله وثباتاً على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المحلوق بل يخافون الخالق وحده "(١).

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَنذِهِ - إِيمَننَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَننَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضِ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴾ (٢).

قال ابن كثير رحمه الله: "وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص، كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء بل قد حكى غير واحد الإجماع على ذلك"(٣).

وقوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ (<sup>4)</sup> وقوله تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُواْ إِيمَانَا مَّعَ إِيمَانِهِمْ أَنْ ﴾ (<sup>6)</sup> ، وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ آهْتَدَواْ زَادَهُمْ هُدًى وَاللَّذِينَ آهْتَدَواْ زَادَهُمْ هُدًى وَاللَّذِينَ آهْتَدَواْ زَادَهُمْ هُدًى وَاللَّذِينَ آهْتَدَواْ زَادَهُمْ هُدًى وَاللَّهُمْ تَقُونُهُمْ شَيْ ﴾ (<sup>1)</sup> ، وغيرها من الآيات كثير.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۲۸/۷).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآيتان: ١٢٤-١٢٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٤٠٣/٢)، طبعة دار الفكر بيروت ١٤٠١هـ.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية: ٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح الآية: ٤.

<sup>(</sup>٦) سورة محمد الآية: ١٧.

# وأما أدلة زيادة الإيمان من السنة فكثيرة منها:

ا – عن أبي سعيد الخدري والله قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار» فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى. قال: «فذلك نقصان من عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان دينها» (١).

وهذا الحديث فيه التصريح بنقصان الإيمان من قوله: (ناقصات عقل ودين)، قال النووي رحمه الله: "وفيه بيان زيادة الإيمان ونقصانه"...إلى أن قال: "إن الطاعات تسمى إيماناً وديناً، وإذا ثبت هذا علمنا أن من كَثُرت عبادته زاد إيمانه ودينه ومن نقصت عبادته نقص دينه "(٢).

٢ - عن أنس عن النبي على قال: ﴿ يَخْرِج مِن النَّارِ مِن قَالَ: لا إله

<sup>(</sup>۱) أحرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم (۱۱٦/۱) ح ٢٩٨، وأخرجه مسلم عن عبد الله بن عمر شهد: كتاب الإيمان، باب بيان نقص الإيمان بنقص الطاعات (٨٦/١) ح٧٩.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي (٢/٧٦ -٦٨).

إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخــرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن بر من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير» (١٠).

قال النووي رحمه الله: "وفي هذا الحديث دلالة لمذهب السلف أهل السنة ومن وافقهم من المتكلمين في أن الإيمان يزيد وينقص ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة وقد قدمنا تقرير هذه القاعدة في أول كتاب الإيمان وأوضحنا المذاهب فيها والجمع بينها والله أعلم"(٢).

٣- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول: لا إله إلا
 الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان»(٣).

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: "وهذا صريح في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب واتصاف العبد ها أو عدمه، ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتاً كثيراً "(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البحاري في صحيحه: كتاب الإيمان بأب زيادة الإيمان ونقصانه (١/٢) ح٤٤.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي (٦٣/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان باب أمور الإيمان (١٢/١) ومسلم: كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان (٦٣/١) ح٣٥.

<sup>(</sup>٤) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ص٢٧ (ط١٩/١هــ مكتبة أضواء السلف، الرياض).

٤- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
 «لا يزين الزاين حين يزين وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها
 وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهــو مؤمن ولا ينتهب النهبة يرفع
 الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن»(١).

قال ابن حجر رحمه الله: "قوله: «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»، قال ابن بطال: هذا أشد ما ورد في شرب الخمر، وبه تعلق الخوارج فكفروا مرتكب الكبيرة عامداً عالماً بالتحريم وحمل أهل السنة الإيمان هنا على الكامل لأن العاصي يصير أنقص حالاً في الإيمان ممن لا يعصي"(٢).

هذا والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة و قد اقتصرت على ما ذُكر حشية الإطالة (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المظالم،باب النهبة بغير إذن صاحبه (۸۷٥/۲) برقم ٢٣٤٣، وأخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفى كماله (٧٦/١) برقم ٥٧.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٠/٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخاري (٢٤/١) وانظر: شرحه من فتح الباري، والشريعة للآجري ص١١١، والإبانة لابن بطة العكبري (٨٣٢/٢) والإيمان لابن منده (٥/١)، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (٥/١٩) وما بعدها (ط ١٤١٨/٥) هـ.، دار طيبة الرياض، تحقيق د/أحمد بن سعد الغامدي)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٢٨/٧) وذكر قبلها أقوال الصحابة والتابعين، وشرح العقيدة الطحاوية ص ٣٤٣، وزيادة الإيمان ونقصانه للشيخ عبد الرزاق العباد ص ٣٨ وما بعده (ط ١٤١٦/١).

"وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه عنالف من الصحابة"(١).

كما أن "الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبي الله ونزول القرآن كله "(٢)، وكذلك نُقل عن التابعين أقوالٌ كثيرة في ذلك.

وقد أجمع العلماء على زيادة الإيمان ونقصانه وممن نقل هذا الإجماع ابن عبد البرحيث قال رحمه الله: "أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية و الطاعات كلها عندهم إيمان"(").

وقال أيضاً: "وعلى أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفتوى بالأمصار"(<sup>3)</sup>. ونقل هذا الإجماع غير واحد من العلماء<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۲۲٤/۷)، وذكر اللالكائي أسماء ستة عشر صحابياً ممن قال بزيادة الإيمان ونقصانه، انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة له (٩٦٢/٥)، وبعدها ذكر أسماء التابعين والفقهاء الذين قالوا بمذا القول.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۲٥/۷).

 <sup>(</sup>٣) التمهيد لابن عبد البر (٢٣٨/٩) (ط/١٣٨٧هـ، وزارة الأوقاف والشئون
 الإسلامية في المغرب تحقيق مصطفى العلوي).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٢٥٢/٩).

<sup>(</sup>٥) فممن حكى إجماع أهل السنة على زيادة الإيمان ونقصانه: يجيى بن سعيد القطان كما في

وإذا ثبتت زيادة الإيمان ثبت ما يقابلها وهي نقصانه "فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة (١).

وهذا القول هو القول الحق الذي يقره الشرع والحس والواقع وقد حالف في ذلك طوائف من المبتدعة (٢) فقالوا بعدم زيادة الإيمان أو نقصانه "وأصل قولهم هذا: أن الإيمان شيء واحد وهو كلَّ لا يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كله وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، ونصوص الرسول في وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه كقوله: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» "(٣).

سير أعلام النبلاء (١٧٩/٩)، والإمام أحمد بن حنبل كما في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١٣٠/١)، والبخاري كما في فتح الباري لابن حجر (٤٧/١)، وابن بطة العكبري في الإبانة (٢٣٢/٢)، والإمام الصابوني في: عقيدة السلف أصحاب الحديث ص٨، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في محموع الفتاوى (٢٧٢/٧) وابن القيم كما في مدارج السالكين (٢١/١) وابن كثير في تفسيره (٢٨٦/٢) وقال: "هو مذهب جمهور الأمة بل حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد" وغيرهم من الأئمة كثير.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٧/١)، وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١/٥٥١).

<sup>(</sup>۲) المرجئة يقولون: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وكذلك الجهمية والخوارج والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. انظر: زيادة الإيمان ونقصانه للشيخ عبد الرزاق العباد ص ٣١٧ و٣٤٨ و ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوى (٢٢٣/٧) وانظر: الرد على شبهتهم في مجموع الفتاوى (٣) (٥) ٥- ٢٢٥)، وزيادة الإيمان ونقصانه ص ٣٥٠.

"وهم يقولون: إن الإيمان هو التصديق فقط وأنه عند جميع الخلق سواء، لا فرق بين الأنبياء والملائكة وعامة الناس، لأنه لو نقص لصار شكاً، وإيمان الشاك لا يصح(١).

وهذا القول خطأ من قائله فإن ما في القلب يتفاوت تفاوتاً عظيماً، فإيمان الملائكة والأنبياء القلبي -وقد شاهدوا من ملكوت الله ما لم يشاهده غيرهم- لا يمكن أن يكون كإيمان عامة الناس وإيمان أبي بكر الصديق الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة كلها لرجح إيمانه، وكل هذا راجع لما في القلب، فالأصل موجود ولكن لا يلزم منه التساوي كالبصراء فمنهم من يقرأ الخطوط الدقيقة ومن ينظر إلى مسافة بعيدة، ومنهم من لا يستطيع القراءة إلا بالنظارة ولا يقال إنه فقد بصره، فأصل البصر موجود ولكن اختلف في القوة والطاعة "(٢).

وأخيراً أود أن أنبه على أمر مهم وهو يختص بالناحية المسلكية: أن المعتقد بزيادة الإيمان ونقصانه يجاهد نفسه على الإتيان بالطاعات والابتعاد

<sup>(</sup>۱) وهذا قول الجهم وأتباعه، انظر: هذا القول والرد عليه في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٥٨٢/٨-٥٨٥) فقد رد عليهم قولهم وبيّن خطأه وفساده من ستة أوجه.

<sup>(</sup>٢) انظر: تعليق الشيخ على الفقيهي على كتاب الإيمان لابن منده (٨/٢) طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ص٣٣٣، ٣٣٤.

عن المعاصي والمنكرات ويسعى إلى إكمال إيمانه ويتطلع لمشابحة المؤمنين الكُمّل، بخلاف من لا يقول بذلك فنفسه تدعوه للتقاعس والكسل عن القربات والأعمال الصالحات، وإن قلت: إن بعض اللذين أنكروا زيادة الإيمان ونقصانه همهم إبعاد الناس عن طاعة رهم و إبعادهم عن الازدياد من الخير والتقرب إليه، وهمهم استحلال المحرمات وارتكاب الفواحش والمنكرات فما جانبت الصواب بإذن الله، وذلك أن من هؤلاء القائلين بحذا القول من سولت له نفسه بالوقوع بالمحرمات بل ببعض أنواع الكفر لغروره واعتقاده أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان الأنبياء والصديقين كلا ولا كرامة بل إيمانه في الحضيض، وإيماهم في أعلى المراتب والدرجات.



## المطلب الثاني:

# زيادة الإيمان بذكر الله على مسألة الذكر على مسألة الاستثناء في الإيمان وبيان الراجح فيها

إذا كنا قد علمنا أن الإيمان يزيد وينقص -وهذا هو القول الحق قول أهل السنة والجماعة- فلا بد أن نعرف ما الذي يزيده ومما تستمد زيادته حتى يتعاظم ويصبح كأمثال الجبال؟!

إن الإيمان يزيد بكثرة الأعمال الصالحة كمعرفة أسماء الله الحسنى والتي هي أصل الإيمان وفهم معانيها وإحصائها، وتدبر القرآن الكريم والعمل به ومعرفة أحاديث الرسول في وسيرته العطرة والتفكر بآلاء الله وعمه، ومعرفة محاسن الدين، والاجتهاد في تحقيق أوصاف المؤمنين، والبعد عن كل ما يناقض الإيمان ويمنع زيادته ويسبب نقصانه من أصناف المعاصي: الكفر وما دونه من المنكرات، ومخالفة النفس الأمارة بالسوء وعدم الركون إلى الدنيا، ومحاربة الشيطان ودفع وساوسه، وعدم مخالطة قرناء السوء السو

ومما يقوي الإيمان ويغرس شجرته في القلب وينميها ذكر الله في كل وقت

<sup>(</sup>١) انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن السعدي ص٤٥ وما بعدها، وانظر: كتاب زيادة الإيمان ونقصانه للشيخ عبد الرزاق العباد ص١٦٧ وما بعدها.

وحال، بل هو من أكبر أسباب شرح الصدر وطمأنينته وزيادة الإيمان.

قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله:

"ومن أسباب دواعي الإيمان: الإكثار من ذكر الله كل وقت ... فإن الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيّها وينميها، وكلما ازداد العبد ذكر الله: كلما قوي إيمانه كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر فمن أحب الله أكثر من ذكره ؛ ومحبة الله: هي الإيمان بل هي روحه"(١).

وقال أيضاً رحمه الله: "ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته: الإكثار من ذكر الله، فإن لذلك تأثيراً عجيباً في انشراح الصدر وطمأنينته، وزوال همه وغمه؛ قال تعالى: ﴿ أَلَا بِذِحْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُ ٱلْقُلُوبُ وَطمأنينته، فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته، ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره"(٣).

وقد وردت بعض الآيات التي تدل على أن الذكر يزيد في إيمان العبد منها قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْمٍ مَ اَيَعَهُ وَ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ ) (1).

<sup>(</sup>١) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ص٥٦ -٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) المحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي المحلد الثاني من الثقافة الإسلامية ص٤٨٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال الآية: ٢.

قال ابن رجب رحمه الله: "ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه وزيادة الإيمان بذلك "(١).

وكتاب الله أفضل الذكر، والمؤمنون الصادقون الكمّل هم الذين يزداد إيماهم عند سماع آيات الله تتلى عليهم، "وذلك أنها تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه وتزيدهم عملاً بذلك العلم وتزيدهم تذكراً لما كانوا نسوه وعملاً بتلك التذكرة "(٢).

وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْهَبِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُ ٱلْقُلُوبُ فَي ﴿ أَلَا عَلَى ذَلَكَ تَطْمَبِنُ ٱلْقُلُوبُ فَي ﴾ (٢) ، فإذا اطمأن القلب ازداد الإيمان يدل على ذلك قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام ﴿ وَلَكِنَ لِيَطْمَبِنَ قَلْبِي ﴾ (١) أي: "أزداد إيماناً إلى إيماني "(٥) .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله:

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ص٣٢.

<sup>(</sup>۲) محموع الفتاوي (۲۳٦/۷).

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) فسره بذلك مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم النحعي كما في شعب الإيمان للبيهقي (١/٩٧).

"قال تعالى: ﴿ أَلَا بِذِحْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ (١)، حقيق بها وحري أن لا تطمئن لشيء سوى ذكره؛ فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أحلى من محبة حالقها والأنس به ومعرفته وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها له يكون ذكرها له هذا على القــول بأن ذكر الله هو ذكــر العبد لربه من تسبيح وتمليل وتكبير وغير ذلك "(٢).

وقد حاءت السنة دالة على أن الذكر يزيد في الإيمان فقد حاء في الحديث عنه على: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان»(٣).

فقول: (لا إله إلا الله) هي أفضل الذكر وهي أعلى شعب الإيمان، والناس يتفاوتون في تحقيق معناها وتفاوتهم هذا يدل على أن إيمان بعضهم أقوى من بعض وأزيد من بعض.

فهذه الكلمة العظيمة كلما رددها المؤمن ازداد إيمانه بالله.

قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله: "وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله»، فسمى

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن ص٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص٣١٥.

الشهادة إيماناً، فمتى ما وحدت الشهادة من قلب مخلص مصدق فهي إيمان وقائلها مزداد إيماناً إلى إيمانه ... ثم ذكر بإسناده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جددوا إيمانكم» قالوا: وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟! قال: « تقولوا: لا إله إلا الله »(١).

قال أبو عبد الله: ففي هذا دلالة على أن المؤمن متى قال لا إله إلا الله مخلصاً متقرباً بذلك إلى الله كان ذلك منه إيماناً، وتحقيق ذلك الأخبار التي رويناها عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم كان يقول لبعض: اجلس بنا نؤمن ساعة. يعني: نذكر الله، والذكر من أهل الإيمان إيمان متى أتوا به ازدادوا إيماناً...عن المغيرة بن الحكيم الصنعاني قال: ذكر لي أن التلبية إنما جعلت يجدد بما الإيمان ويثبت بما الإسلام "(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٥٩/٢) الحاكم في مستدركه (٢٨٥/٤) وقال هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٢٦٨/٢): "أخرجه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٢/١): أخرجه أحمد وإسناده جيد. وقال أيضاً في المجمع (٨٢/١٠): أخرجه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات"، وقال العجلوني في كشف الخفاء (٣٩٧/١): أخرجه أخمد والحاكم والنسائي والطبراني بسند حسن.

<sup>(</sup>٢) تعظيم قدر الصلاة للمروزي (٧٨٦/٢-٧٨٨) (ط١٤٠٦/١ هـ.، مكتبة الدار، المدينة المنورة، تحقيق عبد الرحمن الفريوائي).

قال الشوكاني رحمه الله: "وفي الحديث (١) دليل على أن هذه الكلمة الشريفة كما كانت محصلة للإسلام ابتداء فتكون مجددة له إذا قال القائل من المسلمين المؤمنين بما فمن قال: لا إله إلا الله فقد تجدد إيمانه الحاصل من قبل، ومعلوم أن ذلك يقتضي قوة الإيمان وزيادة على ما كان عليه قبل أن يقول هذه الكلمة "(٢).

كما أنه قد ورد عن عدد من الصحابة ألهم صرحوا بزيادة الإيمان بذكر الله، وأقدم من روى عنه زيادة الإيمان ونقصانه من الصحابة عمير ابن حبيب الخطمي الله الله فقد ورد عنه الله أنه قال: "الإيمان يزيد وينقص "قيل: وما زيادته ونقصانه؟قال: إذا ذكرنا الله تعالى ووحدناه وسبّحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فذاك نقصانه "(٤). وقال معاذ بن حبل الله تعالى "(٥)، وكان حبل الله تعالى "(٥)، وكان

<sup>(</sup>١) يعني حديث: «جددوا إيمانكم».

<sup>(</sup>٢) تحفة الذاكرين ص٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) تمذيب سنن أبي داود لابن القيم (٢/١٢).

<sup>(</sup>٤) الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان ص ٢٠ (ط٢٠٣/٢) هـ، المكتب الإسلامي، بيروت تحقيق الشيخ الألباني)، وأخرجه في مصنفه (١٣/١)، وعبدُ الله بن الإمام أحمد في السنة رقم (٦٢٤،٦٢٥)، والآجري في الشريعة ص ١١١، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٧/١) رقم (٥٥) (ط ١٠/١٤١ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت)، ولفظه: ﴿إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته...› إلخ واللالكائي في السنة برقم (١٧٢١و ١٧٢١)، وابن بطة في الإبانة (٨٤٥/١)، رقم (١٣١١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان ص٤٠ برقم (١٠٥).

معاذ ره الله عنه المرجل من إحوانه: اجلس بنا فلنؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه "(١).

قال ابن حجر: "ووجه الدلالة منه ظاهرة لأنه لا يحمل على أصل الإيمان لكونه كان مؤمنا وأي مؤمن، وإنما يحمل على إرادة أن يزداد إيماناً بذكر الله تعالى"<sup>(٢)</sup>.

وكان عبد الله بن رواحة على يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول تعالوا فلنؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ولتزدادوا إيماناً، تعالوا نذكر الله بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته "(٣).

وكان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيماناً، فيذكرون الله عز وجل "(٤).

وكل هذا يؤكد أهمية الذكر وأثره في زيادة الإيمان لذلك خصه الصحابة من بين سائر العبادات.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان ص٤١، وقال محققه الشيخ الألباني رحمه الله: "إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أبو عبيد أيضاً رقم (٢٠).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١/٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان ص٤٤، وعلق الشيخ الألباني -رحمه الله- عليه بقوله: إسناده ضعيف لأن ابن سابط واسمه عبد الرحمن -وهو الراوي عن ابن رواحة ﷺ - لم يدرك ابن رواحة فإن هذا مات في عهد النبي ﷺ شهيداً في غزوة مؤتة.

<sup>(</sup>٤) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٢٤/٧).

وتكون زيادة الإيمان بذكر الله وذلك من وجوه عدة:

١ – أن ذكر الله فيه طمأنينة القلب وطمأنينته زيادة في الإيمان كما سبق.

٧- الذكر ضد الغفلة، والغافل هو البعيد عن الله الغارق في معاصيه، التارك لطاعته؛ "لأن الغفلة تضاد العلم والتصديق والذكر، وأما دوام الاستحضار وعدم الغفلة فإنه يكمل العلم واليقين ويقوي الإيمان فالعالم بالشيء في حالة غفلته عنه دون العالم بالشيء حال ذكره له والعلم وإن كان بالقلب فالغفلة تنافي حقيقته.

فالغفلة وعدم استحضار الأوامر لها أثر في نقص كمال الإيمان وضعفه، ولهذا قال عمير بن حبيب الخطمي شهد: (إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه)، وكان معاذ شهد يقول لأصحابه: (احلسوا بنا نؤمن ساعة).

وهذا يدلنا على أن الحذر من الغفلة واستحضار الإيمان سبب لزيادة الإيمان وعدم ذلك سبب لنقصه "(١).

٣- أن الذكر من صفات المؤمنين إذ امتلأت قلوبهم من محبة الله والإيمان
 به ومراقبته لا مراقبة أحد سواه، وأما المنافقون فلا يذكرون الله إلا قليلاً
 إذ إلهم قد امتلأت قلوبهم رياءً وسمعة وخلت من الإيمان ومراقبة الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) زيادة الإيمان ونقصانه للشيخ عبد الرزاق العباد ص ١٥٧، وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (٢٣٥/٧).

فذكر الله تعالى وملازمته دليل على صدق الإيمان وكلما كان العبد أكثر ذكراً كان لإيمانه بالله وحبه له أقوى وأكثر، وإن كان ذكره لله قليلاً أو معدوماً.

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: "﴿ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ لامتلاء قلوبهم من الرياء فإن ذكر الله تعالى وملازمته لا يكون إلا من مؤمن ممتلئ قلبه بمحبة الله وعظمته "(٢).

٤ - مرّ معنا من فوائد الذكر أنه يورث العبد المراقبة حتى يدحله باب الإحسان.

٥- أن الذكر سبب لاشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والكلام الباطل الذي يقسي القلب وينقص من إيمانه وحشيته وحوفه، فإذا اندفعت تلك الشرور التي هي سبب لنقصان الإيمان، زاد إيمان العبد، لأن من أسباب زيادة الإيمان البعد عن المعاصى والآثام ونزغات الشيطان.

٦- أن السكينة تنزل على من يذكرون الله، قال تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِيّ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوۤا إِيمَننًا مَّعَ إِيمَنِهِمْ ۗ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح الآية: ٤.

"وهذه نزلت لما رجع النبي القلق وأصحابه من الحديبية، فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان، والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه "(۱). ٧- ومما يبين أن الذكر يزيد في إيمان العبد أن الكافر إذا أراد الدخول في الإسلام، فأول ما يجب عليه النطق بذكر الله وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله التي هي أفضل الذكر بعد القرآن الكريم ولا يقول عاقل: إن هذا الذي أسلم حاله بعد إسلامه هي نفسها كما كانت يقول عاقل: إن هذا الذي أسلم حاله بعد إسلامه هي نفسها كما كانت قبل إسلامه، بل إن إيمانه بعد هذه الكلمة سيزداد قطعاً، قال الشافعي رحمه الله: "الإقرار بالإيمان وجهان: فمن كان من أهل الأوثان ومن لا دين نبوة، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده رسوله فقد أقر بالإيمان" (٢).

وبالجملة فإن جميع الأذكار مشتملة على أصول الإيمان، إذ إن الذكر غالبه ثناء على الله بأسمائه وصفاته والإقرار بربوبيته وتوحيده بألوهيته وتنزيهه عن كل النقائص والعيوب، وغرس الإيمان بالقلوب وتعليقها بباريها علام الغيوب، واستشعار لمراقبة الله على وأنه مطلع عليه وأن الله مع الذاكر حين يذكره، وأن الله سبحانه سميع يسمع من ذكره ويذكر مَنْ ذكره، فالذكر بمجموعه وآحاده يدل على أصول الإيمان ويذكر مَنْ ذكره، فالذكر بمجموعه وآحاده يدل على أصول الإيمان ويزيد في الإيمان وكلما كان المرء أكثر ذكراً لله كان إيمانه أقل.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۲۹/۷).

<sup>(</sup>٢) شعب الإيمان للبيهقي (١/٩٨).

# مسألة: العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام

هذه المسألة هي من المسائل التي اختلف فيها العلماء قديماً؛ حيث إلهم اختلفوا هل الإيمان والإسلام مترادفان، أي أن لهما معنى واحداً، أو أهما متغايران؟ ويرجع اختلافهم إلى تنوع الأدلة إذ إنه قد تنوعت دلالة النصوص من الكتاب والسنة في مسمى الإيمان والإسلام.

فتارة تدل على أن الإيمان هو معتقد القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره (الأعمال الباطنة)، وأن الإسلام عمل الجوارح واللسان (الأعمال الظاهرة)، فيكون بينهما فرق ويشهد لذلك:

قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَلكِن قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدَخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ (١).

فدلت الآية على مغايرة الإيمان للإسلام؛ إذ إن الأعراب ادّعوا الإيمان ولم يبلغوا درجته فنفاه الله عنهم ووصفهم بالدرجة التي دون الإيمان وهي الإسلام.

ومن الأدلة: حديث حبريل-عليه السلام- الطويل، وفيه معنى الإسلام وتفسيره بالشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج (الأعمال الظاهرة) وتفسير الإيمان بالأصول الستة أركان الإيمان (الأعمال الباطنة).

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الآية: ١٤.

وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم أعطى رهطاً، وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله: مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمناً فقال: «أو مسلماً»، فسكت قليلاً ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت: مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمناً فقال: «أو مسلماً» ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: «يا سعد إني لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكبه الله في النار»(١).

قال النووي رحمه الله: "وأما فقهه ومعانيه ففيه الفرق بين الإسلام والإيمان"(٢).

هذه بعض أدلة من قال بالفرق بين الإسلام والإيمان، والتفريق بين معنى الإيمان والإسلام هو قول كثير من أهل العلم (٣).

<sup>(</sup>۱) أحرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة (۱) أحرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان، باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع (١٣٢/١) ح١٥٠.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي (١٨٢/٢).

<sup>(</sup>٣) وممن نُقل عنه ذلك: ابن عباس ﷺ والحسن ومحمد بن سيرين انظر: كتاب الإيمان لابن منده (١/١) (ط/مؤسسة الرسالة).

وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص: ٢٩ (ط/دار المعرفة، الأولى ١٤٠٨ هـ):

وتارة تدل النصوص على دخول الأعمال الظاهرة في مسمى الإيمان ودخول الأعمال الباطنة في الإسلام، مما يدل على أن معناهما واحد وألهما مترادفان ومن هذه الأدلة:

قوله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ (١)، وقوله: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ (٢)، وقوله: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ (٣).

وحديث وفد عبد قيس وفيه أنه الله أمرهم بالإيمان بالله وحده قال: « أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ »قالوا: الله ورسوله أعلم.قال:

<sup>= &</sup>quot;وقد نقل هذا التفريق بينهما عن كثير من السلف منهم قتادة وداود بن أبي هند وأبو حعفر الباقر والزهري وحماد بن زيد وابن مهدي وشريك وابن أبي ذئب وأحمد بن حنبل وأبو حيثمة ويحيى بن معين وغيرهم على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما ".

وقال الزهري: الإسلام الكلمة، والإيمان: العمل "ذكره الخلال في السنة (١٠/٤) (ط١/٥١٤هـ دار الراية الرياض تحقيق أحمد بن محمد الزهراني)، وابن منده في الإيمان (٣١١/١)، وقال يجيى بن سعيد القطان: الإيمان سوى الإسلام "انظر: السنة للخلال (٤/٤).

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآيتان: ٣٥-٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية: ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية: ٨٥.

 $\ll$  شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس(1).

فالحديث فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة والآيات دلت على أن الإسلام بمعنى الإيمان، وذهب إلى هذا القول جماعة من أهل العلم (٢).

هذا ملخص أدلة القولين لأهل العلم.

هذا وقد دلت بعض أحاديث الأذكار على التفريق بين الإيمان والإسلام، فقد جاء عنه على أنه إذا ركع قال:

«اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي بصري ومخي عظمي وعصبي، وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين»(٣).

قال النووي رحمه الله: "لك أسلمت وبك آمنت معناه لك انقدت

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان (١/٥٩) ح٥٣.

<sup>(</sup>۲) منهم الشافعي والبخاري ومحمد بن نصر المروزي وابن منده والمزين وابن عبد البر وابن حزم.. انظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (۲/۱٪)، والإيمان لابن منده (۳۳۱/۱) (ط/الجامعة الإسلامية)، والتمهيد لابن عبد البر (۲٤۷/۹–۲۰۰)، والمحلى (۳۸/۱) وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۱۱٤٤/۱–۱۱۰)، وفتح الباري لابن حجر (۱۱٤/۱ –۱۱۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: (٥٣٥/١)رقم ٧٧١.

وبك صدقت وفيه إشارة إلى الفرق بين الإيمان والإسلام "(١).

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي الذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد ولا والنار حق، والنبيون حق، وعمد وليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك» (٢).

ففرق بين الإيمان والإسلام بأن عدى الإيمان بالباء والإسلام باللام، ولو كان الإيمان هو نفسه الإسلام لكان هذا تكرار، وحاشى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التكرار والعبث، قال شارح الطحاوية:

"كذلك الإسلام والإيمان: إذا قُرن أحدهما بالآخر كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣)، وقوله ﷺ:

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي (١٧/٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه: أبواب التهجد، باب التهجد بالليل وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك (٣٧٧/١) ١٠٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب آية ٣٥.

«اللهم لك أسلمت وبك آمنت»: كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر وكما قال على: «الإسلام علانية والإيمان في القلب»، وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه وكما في الفقير والمسكين ونظائرهما فإن لفظى الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا "(١).

والجمع بين الأدلة هو الأقرب للصواب وذلك بأن يقال: إن حديث حبريل عليه السلام الذي فيه السؤال عن الإيمان والإسلام والإحسان، احتمع فيه الإسلام والإيمان، ففسر الإيمان بالاعتقاد (الأعمال الباطنة) وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وحديث وفد عبد القيس لم يذكر فيه إلا الإيمان وحده دون الإسلام، وفسره بالأعمال الظاهرة.

فيقال: إن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترق معناهما وإذا افترقا شمل أحدهما الآخر وهذا التفصيل اختاره جمع من الأئمة منهم:

١- الإمام البغوي<sup>(٢)</sup> رحمه الله حيث قال: "جعل النبي الله في هذا الحديث -يعني حديث جبريل عليه السلام- الإسلام اسماً لما ظهر من الأعمال وجعل الإيمان اسماً لما بطن من الاعتقاد وليس ذلك لأن الأعمال

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>۲) هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي محي السنة إمام محدّث فقيه مفسر له تصانيف جليلة منها: شرح السنة توفي سنة ٥١٦هـ انظر: سير أعلام النبلاء (٤٣٩/١٩) وطبقات الشافعية للسبكي (٧٥/٧) وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (٢٨١/٢).

ليست من الإيمان أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام بل ذلك تفصيل لجملة كلها شيء واحد وجماعها الدين ولذلك قال: «ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم»، والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعا يدل عليه قوله تعالى: ﴿إن الدين عند الله الإسلام ﴾، و﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ فأخبر ألإسلام دينًا فلَن يُقبَلَ مِنْهُ ﴾ فأخبر أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام ولن يكون الدين في على القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل"(١).

٢ - ابن رجب الحنبلي رحمه الله حيث قال:

"وأما وحه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان، وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون الإيمان، فإنه يتضح بتقرير أصل وهو أن من الأسماء ما يكون شاملاً لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالاً على بعض تلك المسميات والاسم المقرون به دال على باقيها، وهذا كاسم الفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات، والآخر على

<sup>(</sup>۱) شرح السنة للبغوي (۱۰/۱)، (ط۱٤٠٣/۲هــ المكتب الإسلامي تحقيق زهير الشاويش)، ونقله عنه النووي في شرح مسلم (۱٤٥/۱).

باقيها، فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، فإذا قورن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده، ودل الآخر على الباقي، وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة، قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل: قال كثير من أهل السنة والجماعة: إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض الله على الإنسان أن يفعله، وإذا ذكر كل اسم على حدته مضموماً إلى آخر، فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعاً مفردين، أريد بأحدهما معنى لم يرد به الآخر، وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم وقد ذكر هذا المعنى أيضا الخطابي في كتابه معالم السنن وتبعه عليه جماعة من العلماء من بعده ويدل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان في حديث جبريل وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان "(١).

وقال رحمه الله بعد ذلك:

"وهمذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاحتلاف، فيقال: إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق، والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام هو استسلام العبد لله وحضوعه وانقياده له

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ص٢٨.

وذلك يكون بالعمل، وهو الدين كما سمى الله في كتابه الإسلام ديناً، وفي حديث حبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان ديناً، وهذا أيضاً مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب وبالإسلام جنس العمل(1).

### مسألة: الاستثناء في الإيمان:

الناس في الاستثناء في الإيمان -وهو قول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله- على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط فمنهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار وهذا أصح الأقوال(٢).

وأما من يجوز الاستثناء فهم أسعد الناس بالدليل من الفريقين وخير الأمور أوسطها: فإن أراد المستثنى الشك في أصل إيمانه مُنع الاستثناء وهذا

<sup>(</sup>۱) جامع العلوم والحكم لابن رجب: ص۲۹، وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ص۷۹، وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ص۷٤٧-۳٤۸.

<sup>(</sup>۲) الذين يحرمونه ولا يجوزونه أبو حنيفة وأصحابه والماتريدية وقالوا: الاستثناء يقتضي الشك والذين يوجبونه هم الأشاعرة والكلابية، ويقولون: إن الذي لا يستثني يكون مبتدعاً والذين يجوزونه باعتبار ويمنعونه باعتبار هم أهل السنة والجماعة وهو القول الحق انظر: مجموع الفتاوى(١٣/١٥-٤١)، وزيادة الإيمان ونقصانه للشيخ عبد الرزاق العباد ص٢٦٥، ١٥٥، ٥١٩.

مما لا خلاف فيه وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِمْ ءَايَنِهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهُمْ وَإِذَا تُلِيَنَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ يُقِيمُونَ السَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ أُولَتِبِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَنتُ عِندَ رَبِهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ (١).

وفي قوله: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَلَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلصَّلَدِقُونَ ﴾ (٢) فالاستثناء حينئذ جائز، وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقاً للأمر بمشيئة الله، لا شكّاً في إيمانه،

إن المؤمنين حق الإيمان من شأهم أن يكونوا مشفقين خائفين حذرين قلوبهم وجلة ألا يقبل الله عملهم فهم لا يدرون ما الله صانع بهم، يعملون الصالحات وهم خائفون أن تضرب بها وجوههم قال تعالى في وصفهم: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَحِلَةً أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاحِعُونَ ﴾ (٤)

كما ألهم بعيدون كل البعد عن تزكية نفوسهم امتثالاً لقوله تعالى:

وهذا القول في القوة كما ترى"(٣).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآيات: ٢-٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية ص ٣٥٣، وانظر: مجموع الفتاوى (٦٨١/٧) (٦٨١/٧).

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون الآية: ٦٠.

﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُم ۗ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ١٠٠٠ ﴿

"فلما أن لزم قلوبهم هذا الإشفاق لزموا الاستثناء في كلامهم وفي مستقبل أعمالهم فمن صفة أهل العقل والعلم أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله لا على وجه الشك ونعوذ بالله من الشك في الإيمان لأن الإيمان إقرار لله بالربوبية وخضوع له في العبودية وتصديق له في كل ما قال وأمر ولهي، فالشاك في شيء من هذا كافر لا محالة، ولكن الاستثناء يصح من وجهين:

أحدهما: نفي التزكية لئلا يشهد الإنسان على نفسه بحقائق الإيمان وكوامله فإن من قطع على نفسه بهذه الأوصاف شهد لها بالجنة وبالرضاء وبالرضوان ومن شهد لنفسه بهده الشهادة كان حليقاً بضدها ...

(ثانيهما): ويصح الاستثناء أيضاً من وجه آخر يقع على مستقبل الأعمال ومستأنف الأفعال وعلى الخاتمة وبقية الأعمار ويريد أي مؤمن إن ختم الله لي بأعمال المؤمنين وإن كنت عند الله مثبتاً في ديوان أهل الإيمان وإن كان ما أنا عليه من أفعال المؤمنين أمراً يدوم لي ويبقى علي حتى ألقى الله به ولا أدري هل أصبح وأمسي على الإيمان أم لا؟"(٢).

<sup>(</sup>١) سورة النجم الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة العكبري كتاب الإيمان (٨٦٥/٨-٨٦٥) (ط/دار الراية الرياض، الطبعة الثانية ١٤١٥ هــ).

"وأما مأخذ السلف في الاستثناء ووجه استثنائهم في الإيمان فالمتأمل لأقوالهم الواردة في ذلك يجد ألهم عندما كانوا يستثنون يلحظون أموراً أربعة -وإن كان في بعضها نوع تداخل ... وهي:

١- أن الإيمان المطلق شامل لكل ما أمر الله به والبعد عن كل ما ينهى
 ولا يدعي أحد أنه جاء بذلك كله على التمام والكمال.

٢- أن الإيمان النافع هو المتقبل عند الله.

 ٣- البعد عن تزكية النفس، وليس هناك تزكية لها أعظم من التزكية بالإيمان.

٤- أن الاستثناء يكون في الأمـور المتيقنة غير المشـكوك فيها كما جاءت بذلك السنة"(١).

والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث، وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه "(٢).

وقال الآجري رحمه الله: "والاستثناء أيضاً يكون على اليقين: قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَقِ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ

<sup>(</sup>۱) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للشيخ عبد الرزاق العباد ص٢٥، وقد ساق لهذه الأوجه أدلتها وأقوال السلف فيها فلينظر هناك وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٤٦/٧) و (٤٥٠/٧) و(٢٦٦٧–٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٧/٥٠٥).

إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ (١)، وقال النبي ﷺ: ﴿إِني لأَرجو أَن أَكُونَ أَتَقَاكُم للهِ ﴾، ومر ﷺ بأهل القبور فقال: ﴿وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ﴾، وهو يعلم أنه ميت لا محالة ولكن الله بذلك أدّب أنبياءه وأولياءه أن لا يقولوا قولاً أملوه وحافوه وأحبوه أو كرهوه إلا شرطوا مشيئة الله فيه قال إبراهيم خليل الرحمن ﷺ: ﴿وَحَآجُهُ وَوَمُهُ وَقَلْمُهُ وَقَالَ أَتُحَرَّجُونِي فِي ٱللّهِ وَقَدْ هَدَننِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ } إلّا أَن يَشَآءَ رَبّي شَيّاً ﴾ (٢).

وقال شعيب عليه السلام: ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ ﴾ (٣).

فهذا طريق الأنبياء والعلماء والعقلاء وجميع من مضى من السلف والخلف والمؤمنين من الخلف الذين جعل الله كلف الاقتداء بمم هداية وسلامة واستقامة وعافية من الندامة (٤).

قال الإمام البغوي في شرح السنة عقب حديث «وإنّا بكم لاحقون»: "وفيه دليل على أن استعمال الاستثناء مستحب في الأحوال كلها وإن لم يكن في الأمر شـــك تبرؤاً عن الحول والقوة إلا بالله كما أخبر الله عــن

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية: ٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٤) الإبانة لابن بطة (٨٦٧/٢).

إسماعيل عليه السلام..."(١)، ثم ذكر آيات كريمات جاء فيها الاستثناء عن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

فحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»(٢).

يدل على أن الاستثناء في الأمور اليقينية جائز ولا يسمى شكاً فيجوز إذاً الاستثناء في الإيمان ولا يسمى ذلك شكاً.



<sup>(</sup>١) شرح السنة للبغوي (٥/٠٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (٦٦٩/٢) ح٩٧٤.

## المبحث الثاني:

في دلالة الذكر على وجود الله ﷺ وتوحيد الربوبية. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية وبيان ما كان عليه المطلب المشركين من توحيد.

تعريف الربوبية لغة:

الربوبية: مصدر من ربّ يربّ رباً وربابة.

قالِ ابن فارس رحمه الله:

"(رب) الراء والباء يدل على أصول: فالأول إصلاح الشيء والقيام عليه فالربّ: المالك والخالق والصاحب، والربّ: المصلح للشيء، يقال: ربّ فلان ضيعته إذا قام على إصلاحها، وهذا سقاء مربوب بالرب ... والله حل ثناؤه الرب: لأنه مصلح أحوال خلقه "(١).

وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله:

"الرب في الأصل: التربية وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حدّ التمام يقال: ربه ورباه ورببّه ولا يقال: الرب مطلقاً إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة

<sup>(</sup>١) انظر: معجم مقاييس اللغة (٣٨١/٢ محم) مادة ربّ.

الموجودات نحو قوله: ﴿ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿ ) وبالإضافة يقال له ولغيره: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾... ويُقال: ربُّ الدار ورب الفرس لصاحبها وعلى ذلك قول الله تعالى: ﴿ ٱذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَلهُ ٱلشَّيْطِينُ ذِكْرَ رَبِّهِ ﴾ (٢). "(٣).

وقال ابن الأثير رحمه الله:

"الربّ يُطْلقُ في اللَّغة على المالك والسَّيِّد المُدَبَّر والمُرَبِّي والقَيِّم والمُنْعِم ولا يُطلقُ غيرَ مُضاف إلاَّ عَلَى الله تعالَى وإذا أُطلِقَ على غَيره أُضيف فيقال رَبُّ كذا وقد جاء في الشَّعْر مطلقاً على غير الله تعالى وليس بالكَثير "(٤).

وقال ابن الأنباري<sup>(٥)</sup> رحمه الله:

"الرب ينقسم على ثلاثة أقسام، يكون الرب: المالك، ويكون الرب: المطاع، قال الله تعالى: ﴿ فَيَسْقِى رَبَّهُ مُرَّا ﴾ (٢)، ويكون الرب: المصلح "(٧).

<sup>(</sup>١) سورة سبأ الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) المفردات ص٣٣٦. (ط١٢/١٤١هـ دار القلم دمشق، تحقيق صفوان داودي).

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (١٧٩/٢) وانظر: لسان العرب (٩/١).

<sup>(</sup>٥) أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد الأنباري، الإمام اللغوي الأديب، ولد ببغداد سنة ٢٧١، وتوفي بما سنة ٣٢٨هــ، انظر: طبقات الحنابلة (٦٩/٢).

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف جزء من الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٧) تمذيب اللغة (٥١/٧٧).

وقال الزجاجي<sup>(۱)</sup> رحمه الله: "الرب: المصلح للشيء، يقال: رببت الشيء أربه ربا وربابة: إذا أصلحته وقمت عليه، ورب الشيء مالكه.. ومصدر الرب: الربوبية، وكل من ملك شيئاً فهو ربه"<sup>(۲)</sup>.

إذاً فكلمة الرب ترجع إلى ثلاثة أصول:

الأول: يمعني مالك الشيء وصاحبه.

الثاني: بمعنى السيد المطاع.

الثالث: يمعنى المصلح للشيء المدبر له القائم على تربيته.

وجاء في بعض الأذكار ما يوافق المعاني اللغوية هذه وعلى سبيل المثال قول المصلى في استفتاحه الصلاة: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتى لله رب العالمين»، قال ابن علان رحمه الله:

"قوله: (رب العالمين) أي: مالكهم ومربيهم بسوابغ نعمه ومزايا كرمه"(٣)، وهو أيضاً هنا بمعنى السيد مثل ما هو تفسير قوله تعالى في سورة الفاتحة: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ ﴾(٤).

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم البغدادي، العلامة اللغوي النحوي ينسب إلى شيخه أبي إسحاق إبراهيم الزجاج توفي سنة ٣٤٠ هـ وقيل غير ذلك.

انظر: سير أعلام النبلاء (١٥/١٥٥-٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) اشتقاق أسماء الله ص ٣٢، (ط٢٠٦/٢هـ مؤسسة الرسالة بيروت، تحقيق د/عبد الحسين مبارك). (٣) الفتو حات الربانية (٢/٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الفاتحة الآية: ٢.

قال ابن جرير الطبري رحمه الله عند تفسير هذه الآية:

"فربنا حل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه والمالك الذي له الخلق والأمر "(١)

# معنى توحيد الربوبية اصطلاحاً:

هو الاعتقاد الجازم بأن الله جل حلاله ربُّ كل شيء ومالكه وحالقه ومدبر أمره ورازقه وأنه وحده الذي ينفع ويضر ويحيي ويميت، وأنه سبحانه وحده المتصرف بهذا الكون وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع بيده الخير، وإليه ترجع الأمور، وهو على كل شيء قدير.

قال ابن القيم رحمه الله: "فهو رب كل شيء وحالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السموات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره "(۲).

وقال المقريزي<sup>(۱)</sup> رحمه الله: "فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا "(<sup>3)</sup>.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٦٢/١).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (١/٣٤)، (ط١/٣٠١هـ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان).

 <sup>(</sup>٣) أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس تقي الدين، أحد أعلام مصر ومؤرخها،
 توفي سنة ٨٤هـــ انظر: البدر الطالع (٧٩/١)، والأعلام (١٧٧/١).

<sup>(</sup>٤) تجريد التوحيد للفيد ص٥ (ط٣/٩٠١هــ مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة للنورة تعليق طه الزيني).

وقال السفاريني رحمه الله: "توحيد الربوبية: أن لا حالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت و لا موحد ولا معدم إلا الله تعالى "(١).

وقال أيضاً: "توحيد الربوبية: وهو أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال "(٢).

وقال صاحب تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان (٣) رحمه الله:
"توحيد الربوبية والملك: هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وحالقه ورازقه وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار الذي له الأمر كله وبيده الخير كله القادر على ما يشاء، ليس له في ذلك شريك ...

وهذا التوحيد لا يكفي العبد في حصول الإسلام بل لا بد أن يأت مع ذلك بلازمه من توحيد الإلهية ؛ لأن الله تعالى حكى عن المشركين أهم مُقِرُّون بهذا التوحيد لله وحده، قال تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار البهية لشرح منظومة الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية (١٢٨/١).

<sup>(</sup>۲) نتائج الافكار شرح حديث سيد الاستغفار ص١٨٤ (ط١٤٢٢/٢هـ دار الصميعي الرياض تحقيق عبد العزيز الهبدان).

<sup>(</sup>٣) هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، حفيد الإمام المحدد فقيه برع في التفسير والحديث والفقه ولد في الدرعية سنة ١٢٠٠هـ وتوفي مقتولاً سنة ١٢٣٣ هـ حيث إنه وشي عليه لإبراهيم باشا فقتله، من تصانيفه كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد. انظر: الأعلام للزركلي ١٢٩/٣.

ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَىٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيَخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۚ اللَّهُ ۚ أَلَٰهُ مَنَ اللَّهُ أَنْ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّ

إذاً: توحيد الربوبية: هو الاعتقاد الجازم بأن الله وحده الخالق المدبر المالك الرازق المربي لجميع حلقه بجميع النعم وأصنافها، والمربي أولياءه الصالحين تربية حاصة، وهو وحده المحيي المميت النافع الضار، فله سبحانه ملكوت السموات والأرض وهو الغني الحميد.

وقد أشار الله سبحانه إلى هذا المعنى في كثير من الآيات ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَ وَ الوَّالْرُضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ مُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ مُ تَقْدِيرًا ﴿ اللهِ ﴾ (٣).

ومن العجب العجاب أن يكون هذا التوحيد "هو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية"(<sup>1)</sup>، وزعموا أن من حققه فقد فاز وأفلح، لذا كرّسوا جهودهم وصرفوا طاقتهم ووجهوا أفكارهم كلها في إثباته وتقريره، ووضعوا مقدمات ونتائج من أجل ذلك، أدّت بهم إلى

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٢) تيسير العزيز الحميد ص١٧-١٨ (طبعة مكتبة الرياض الحديثة بدون تأريخ سنة الطبع).

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان الآية: ٢.

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص٧٩.

الانحراف في كثير من مسائل الاعتقاد، فأخطؤوا في ذلك وما أصابوا، وخلطوا بين التوحيدين -توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية- ولم يفرقوا بينهما وجعلوهما شيئاً واحداً، ولم يعرفوا حقيقة التوحيد المراد من الخلق والذي أرسلت به الرسل.

مع العلم بأن التوحيد الذي أرسلت به الرسل لأقوامها هو توحيد الألوهية، وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، ونبذ عبادة الأصنام وجميع الأنداد التي عُبدت من دون الله، وهذا التوحيد هو الهدف الأول والغاية العظمى من دعوة الرسل؛ وهمهم الأكبر هو إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وحالقهم ومدبر أمرهم ورازقهم، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا نُوحَى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنَاْ فَاعْبُدُونِ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن الْمُعْلِي اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ وَمَا أَرْسَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

فزبدة دعوة الرسل وأصلها هي دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة من كل معبود سواه، وهي حقيقة كلمة التوحيد لا إله إلا الله.

أما توحيد الربوبية الذي يفرح أهل الفلسفة والكلام وبعض المتصوفة بألهم حققوه، فقد كان المشركون وجميع أهل الكفر مُقرّون به، ومعترفون جميعهم بأنه لا يوجد لهذا الكون سوى خالق واحد، بل لم يذهب إلى نقيضه طائفة من الطوائف، وبيّن الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن الكريم إقرار الكفار بأن الله خالقهم وخالق هذا الكون العظيم.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية: ٢٥.

من ذلك قوله عَجَالًا: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُ إِن آللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَزِادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَىشِفَتُ ضُرِّهۦٓ أَوۡ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرِبِّ مُمۡسِكَتُ رَحۡمَتِهِۦۚ قُلۡ حَسۡبِيَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَال السَّلَا: ﴿ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١ هَا قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ عَنْ بِيَدِهِ - مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ٥ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَنذِبُونَ ١ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَنهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَيهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَينَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ٢ عَلِم ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿ ﴿ (٣)، وقال سبحانه: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ ۚ فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون الآيات: ٨٤–٩٢.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس الآية: ٣١.

خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾(١).

وغير ذلك من الآيات في القرآن كثير، مما يدل على اعتراف الكفار بخالقهم وإقرارهم به (٢)، وإنما عبدوا من دون الله ما عبدوا ليجعلوهم وسائط وشفعاء بينهم وبين الله، ومع ذلك يتخلون عنهم إذا نرلت بهم الشدائد ووقت الاضطرار، ومع هذا الإقرار فلم يغن عنهم شيئاً ولم ينتفعوا به إذ لم يصبحوا به مسلمين ولم تعصم أموالهم ولا ماؤهم ولا أعراضهم؛ لألهم أنكروا توحيد الألوهية، وأشركوا بربهم، ولم يلتزموا بلازم ما أقروا به إذ إن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب، لكن لا يحصل به كل الواجب، ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره الله، بل لا بد أن يخلص لله الدين والعبادة فلا يعبد إلا إياه ولا يعبده إلا بما شرع فيكون دينه كله لله "(٣).



<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: محموع الفتاوى (٩٧/٣)، وانظر: أيضاً: تيسير العزيز الحميد ص ١٧-١٨.

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط ص ٤٦٠ (ط١٣٦٩/٢هـ مطبعة السنة المحمدية)، القاهرة، تحقيق حامد الفقى).

# المطلب الثانى: دلائل توحيد الربوبية من خلال الأذكار

جبلَ الله سبحانه وتعالى الناسَ على الإقرار بوحدانيته، وأنه سبحانه وتعالى وحده الخالق لهذا الكون المدير له، والخلق جميعاً مفتقرون إليه وهو الغنى عنهم، وهذا مؤصل في نفوس جميع الناس مهما كانت تلك النفوس، ولا ينكره أحد فالكل يقرف قرارة نفسه أنه مخلوق وأنه وجد من عدم، وأنه ما من موجود إلا وله موجد، وكل إنسان يجد في نفسه الالتجاء إلى فاطر الأرض والسماء من بيده ملكوت كل شيء، سواء كان برضاه أو بغير رضاه، فالنفوس مفطورة على ذلك لا ينكر ذلك من له أدبى فهم وعقل ؛ "إذ الرب تعالى معروف عند العبد بدون الاستدلال بكونه خَلَقَ، و أن المخلوق مع أنه دليل و أنه يدل على الخالق، لكن هو معروف في الفطرة قبل هذا الاستدلال و معرفته فطرية مغروزة في الفطرة ضرورية بديهية أولية "<sup>(١)</sup>.

ولا يُلتفت إلى بعض من ينكر ذلك فيححد خالقه و موجده سبحانه وتعالى، ممن هو من أتباع فرعون وهامان وقارون فهم لا يعتبرون من ذوي الأفهام والعقول حتى يلتفت إليهم إذ إلهم أضل من الأنعام؛

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى (١٦/٣٢٤).

وذلك لأن فطرهم انحرفت عن الجادة والصواب وتلوثت بشوائب الأهواء والشهوات، وهم في حقيقة الأمر يخادعون أنفسهم ويكذبون عليها؛ إذ إلهم جحدوا وجود الخالق سبحانه وتعالى مع أن أنفسهم مستيقنة به، إذ إنه من المعروف لدى الناس والمنقول عن هؤلاء الكفرة أنه إذا أصابت أحدهم المصيبة ونزل به ضيق وكرب لجأ الا شعورياً بقلبه إلى الله مستغيثاً به وقد ينطق بذلك لسانه وهذا ما حدثنا به بعض الأخوة عن بعض هؤلاء الكفرة، وقد أشار إلى هذا ربنا سبحانه وتعالى بقوله:

﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتُهَاۤ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمًا وَعُلُوًّا ۚ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ۞ ﴾(١).

<sup>(</sup>١) سورة النمل الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية: ١٧٢.

فالإقرار بتوحيد الربوبية أمر فطري، والشرك أمر طارئ، زرعته الشياطين في نفوس أوليائهم، ومَنْ أقر بالرب لزمه عبادته؛ إذ لا يعقل أن يُعبد من لا يخلُق، وأكبر الذنوب أن يتخذ المرء نداً مع الله، مع أن الله هو الذي خلقه.

هذا وقد دل ذكر الله على وجود الخالق جل وعلا وربوبيته من وجهين: مجمل ومفصل.

#### أما الوجه الأول (المجمل):

فقد عرفنا فيما سبق أن الذكر هو الثناء على الله وأن القرآن الكريم هو أفضل الذكر.

والمتأمل في كتاب الله يجده من أوله إلى آخره ثناء على الله تعالى بالإخبار عن صفات كماله وأفعاله وجميل أحكامه وفضله وعدله حل حلاله، فقد ابتدأ القرآن الكريم بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى وذلك في سورة الفاتحة، واختتم بصفات الجلال والكمال والوحدانية والصمدية والتفرد بالربوبية والملك والألوهية في سورة الإخلاص والمعوذتين، فهذا الثناء يتضمن الإيمان بربوبية الله تعالى ففي كل آية من آيات الله توحيد.

قال ابن القيم رحمه الله:

"وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل نقول قولاً كلياً: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله

فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ولهي وإلزام بطاعته في لهيه وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم" "

وهكذا في أحاديث الأذكار تجد المسلم عندما يلهج لسانه بأي ذكر كان، سواء كان مطلقاً أم مقيداً يعتقد وهو يذكر بهذا الذكر أنه يذكر رباً خالقاً رازقاً مدبراً معيناً يسمع ما يقول من ذكر وثناء عليه، وأنه بذكره يتقرب إلى ربه ومولاه، إذ إنه لا يصح في الذهن مطلقاً أن رجلاً يذكر شيئاً ويثني عليه بصفات المدح مع اعتقاده عدم وجود هذا الشيء الممدوح، فالعبد إذا ذكر ربه تضمن ذلك أنه يعتقد بوجود الرب سبحانه وتعالى ثم يلزمه الإيمان بربوبيته، ومما يدل على ذلك أنه كلما ازداد ذكره لربه ازداد إيمانه بربه تبارك وتعالى وتعلقه به ومحبته له وزيادة إيمانه بالثناء على ربه، وهذا أكبر دليل على وجود الرب سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۱/۹۶۹-۵۰).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومما يبين فضل الثناء على الدعاء أن الثناء المشروع يستلزم الإيمان بالله"(١) من جميع وجوه الإيمان سواء الإيمان بوجوده أوربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، فذكره سبحانه وتعالى لا يُمَل بل يشرح الصدر ويزيد الإيمان، وكلما ذكر العبد ربه أكثر فأكثر ازداد يقيناً بربه وعلماً ومعرفة وحباً وإنابة.

## أما الوجه الثاني: (التفصيل):

فكثير من أحاديث الأذكار نصّت على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ونصت على التصريح بالربوبية لله تعالى، كما نصت أيضاً على بعض الدلالات والطرق التي يستدل بها على الرب سبحانه وتعالى، فهذه ثلاثة أمور:

## أ- فأما الأحاديث التي نصت على الإيمان بالله تعالى قمنها:

1) ما صح عنه الله كان يقول في ركوعه وفي سجوده: «اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين» (٢).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۲/۲۲).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۳۳۶.

فقوله: (وبك آمنت) أي: بك وجوداً وكمالاً وإنعاماً وإفضالاً آمنت، وآمنت بأنك الرب والإله الذي يستحق العبادة دون أحد سواه، كما آمنت بأسمائك الحسني وصفاتك العلى ؛ إذ إن الإيمان بالله وكما هو معلوم يتضمن أربعة أمور (١):

١ – الإيمان بوجود الله تعالى، وقد دل على وجوده دلائل كثيرة.

٢ – الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى بأنه المتفرد بالخلق والأمر والتدبير.

٣ ــ الإيمان بألوهيته تبارك وتعالى.

٤ ــ الإيمان بأسمائه وصفاته.

۲) ومن ذلك قوله ﷺ: «اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنى، أنت الحى الذي لا يموت والجن والإنس يموتون »(۱).

وكذلك قوله هنا: (وبك آمنت) يدخل تحته الأمور الأربعة الآنفة الذكر.

٣) وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (١٠٧/٥) (ط١٤١٤/٢) (ط١٤١٤/٢) . هـ، دار الثريا، الرياض).

<sup>(</sup>۲) أحرجه البحاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب قول الله عز وحل: ﴿وهو العزيز الحكيم﴾ ح/٧٣٨٣، ومسلم في صحيحه: كتاب الذكر، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل ح/٧٣.

عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت... الحديث» (١).

وهذا الحديث فيه دلالتان:

الأولى: قوله: (أنت الحق)، فالله سبحانه وجوده حق وربوبيته حق وألوهيته حق وأسماؤه وصفاته حق، قال ابن حجر رحمه الله: "ونقل البيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن الحليمي قال: الحق ما لا يسيغ إنكاره ويلزم إثباته والاعتراف به، ووجود الباري أولى ما يجب الاعتراف به ولا يسيغ ححوده إذ لا مثبت تظاهرت عليه البينة الباهرة ما تظاهرت على وجوده سبحانه وتعالى "(٢).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳۳۵.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٣٧٢/١٣) و(٤/٣)، وانظر: المنهاج للحليمي (٨٨/١) والأسماء والصفات للبيهقي (٢٥/١) (ط١٤١٣هـ الناشر مكتبة السوادي حدة)، وكلام الحليمي هذا اقتصر على وجود الرب سبحانه، والحديث أشمل من هذا فهو يدل على ربوبية الله ﷺ وألوهيته وأسمائه وصفاته فهي كلها حق لله سبحانه لا يشركه فيها أحد كائن من كان.

وقال القرطبي رحمه الله: "فقوله: (أنت الحق) أي: الواجب الوجود، وأصله: من حق الشيء أي ثبت ووجب وهذا الوصف لله تعالى بالحقيقة إذ وجوده لنفسه لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم وما عداه مما يقال عليه هذا الاسم مسبوق بعدم ويجوز عليه لحاق العدم ووجوده من موجده لا من نفسه وباعتبار هذا المعنى كان أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل"(۱).

وقال النووي رحمه الله: "قوله صلى الله عليه وسلم: (أنت الحق) قال العلماء: الحق في أسمائه سبحانه وتعالى معناه المتحقق وجوده وكل شيء صح وجوده وتحقق فهو حق ومنه الحاقة أي الكائنة حقا بغير شك "(٢).

وأما دلالة الحديث الثانية على الإيمان بوجود الله وبربوبيته: ففي قوله على: (وبك آمنت).

ب ــ وأما الأحاديث التي صرحت بربوبية الله، وأنه ربنا ورب السموات والأرض ورب العرش العظيم وأنه رب الملائكة، وهو رب العالمين ورب كل شيء ومليكه فكثيرة جداً نذكر منها ما يلي:

١) عن أسماء بنت عميس -رضى الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٨/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢)شرح النووي على صحيح مسلم (٦/٥٥).

وسلم علمها كلمات تقولهن عند الكرب: «الله، الله ربي لا أشرك به شيئا»(١).

وعن ابن عباس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم»(٢).

٢) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أحذنا مضجعنا أن نقول: «اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الباطن الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر»(٣).

<sup>(</sup>۱) أحرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في للاستغفار (۸۷/۲) ح١٥٢٥، والنسائي في عمل اليوم والليلة ص٤١٢ ح ٦٤٧، وابن ماجة في الدعاء: باب الدعاء عند الكرب ح٣٨٨٢، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم ٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللعوات: باب اللعاء عند الكرب (٢٣٣٦/٥) ح ٥٩٨٦، وأخرجه مسلم: كتاب الذكر واللعاء، باب اللعاء عند الكرب (٢/٤، ٢٠١) ح ٢٧٣٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (٢٠٨٤/٤) ح ٢٧١٣.

٣) وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه
 وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده:

 $\ll$  سبوح قدوس رب الملائكة والروح $\ll$ (۱).

٤) وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت قال: «قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك»(٢).

قال ابن علان رحمه الله: "رب كل شيء أي خالقه ومربيه ومصلحه (ومليكه) أي: ملكه ومالكه "(٣).

"فهو رب جميع العالم ربوبية شاملة لجميع ما في العالم من ذوات وأفعال وأحوال "(<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود (٣٥٣/١) -٤٨٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩،١١٠(١))، و أخرجه أبو داود : كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح (٣١٦/٤) ح٥٠٦٧، وأخرجه الترمذي في سننه (٤٦٧/٥) ح٣٩٢٤) ح٣٩٢٣ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم في المستدرك (٢١٤/١): هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه، وقال المقدسي في الأحاديث المختارة (١٩٤/١): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) الفتوحات الربانية (٩/٣).

<sup>(</sup>٤) الروح لابن القيم ص ١٢٦.

ه) وحديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة» (١٠).

قال ابن القيم رحمه الله: "فتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبية الله وإلهيته وتوحيده والاعتراف بأنه حالق العالم به إذ إنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصير فيه والاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده وفي قبضته لا مهرب له منه ولا ولى له سواه "(٢).

وقال أيضاً رحمه الله: "فأقر بتوحيد الربوبية المتضمن لانفراده سبحانه بالخلق وعموم المشيئة ونفوذها وتوحيد الإلهية المتضمن لمحتبه وعبادته "(٢) وقال السفاريني رحمه الله: "في قـوله عليه الصـلاة والسلام: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت»: إثبات لتوحيد الربوبية وتوحيد

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۲۳۱.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (٢/١/١).

<sup>(</sup>٣) طريق الهجرتين (٢٦٤/١) (ط٢/٤١٤هـ، دار ابن القيم، الدمام، تحقيق عمر بن عمود).

الإلهية؛ لأن قوله: « اللهم أنت ربي»؛ أي: لا غيرك ؛ فليس لي رب ولا خالق ســواك: توحيد الربوبية، ولهذا أعْقَبَه بقوله: «خلقتني...» إلخ وقوله: «لا إله إلا أنت» توحيد للإلهية؛ أي: ليس لي معبود ولا مألوه إلا أنت"(١).

فالأحاديث السابقة الذكر تدل على أن الله سبحانه هو حالق هذا الكون علوية وسفليه ومربّي أهله ومدبر أمورهم ومصلح أحوالهم ومسبغ عليهم النعم المتوالية التي لو انقطعت عنهم طرفة عين لهلكوا، فهم محتاجون إليه غير مستغنين عنه تبارك وتعالى، وهو سبحانه غني عنهم غير معتاج، فهو سبحانه حي قيوم قائم بنفسه مقيم لغيره وقائم بشؤون خلقه وأحوالهم ومصالحهم.

ج- وأما أحاديث الأذكار التي أشارت إلى دلائل توحيد الربوبية فعند تأملها نجدها قد دلت على بعض الطرق التي هي من منهج الاستدلال في القرآن الكريم وهذه الدلائل هي:

#### ١- الفطرة والعهد:

إن معرفة الخالق والإقرار بوجوده تبارك وتعالى وربوبيته أمر بدهي مغروس في نفوس الناس وفطرهم، إذ لو تُرك الإنسان في مكان خال لا يوجد فيه أحد بعيداً عن كل المؤثرات الخارجية، وعن كل الشوائب

<sup>(</sup>١) نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار للسفاريني ص ١٨٣.

العقدية، لاستطاع بفطرته أن يعرف أن لهذا الكون خالقاً ومدبراً ومتصرفاً، ثم بفطرته يتوجه لحبة خالقه، كما أن الرضيع بفطرته يتوجه لِلقهم الثدي وحبِّ اللبن، ومن هنا نعلم أن من أنكر وجود الخالق جل حلاله من الملحدين إنما أتوا من انحراف فطرهم ومن تأثير الشياطين عليهم وتلاعبهم هم.

ودليل الفطرة هذا دل عليه القرآن الكريم الذي فيه أكمل الدلالات وأحسن الطرق لمعرفة الله وأشملها، والتي تحتوي على الحجج الباهرة

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء الآيات ٢٤ - ٢٨

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة النبوية (٢٧٠/٢) (ط٢٠٦/١هــ، مؤسسة قرطبة، محمد رشاد سالم).

والبراهين القاطعة التي من شألها أن تهدي كل ضال وتدحض شبهة كل مفترٍ ومنكر لوجود الله. وقرر هذا الدليل -أي دليل الفطرة- جمهور المسلمين وعليه أكثر الناس وتدل عليه العقول الصحيحة (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"كون الخلق مفطورين على الإقرار بالخالق أمر دل عليه الكتاب والسنة وهو معروف بدلائل العقول كما قد بسط في مواضع وبين أن الإقرار بالخالق فطري ضروري في جبلات الناس، لكن من الناس من فسدت فطرته، فاحتاج إلى دواء بمنزلة السفسطة التي تعرض لكثير من الناس في كثير من المعارف الضرورية، كما قد بسط في غير هذا الموضع "(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: درء التعارض لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٣٥/٣) و(٣٠٢/٧) و(٩٠٤) ((٩/٤) انظر: درء التعارض لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٣٥/٣) ورسالة في (ط/١٩٦١هـ دار الكنوز الأدبية الرياض، تحقيق محمد رشاد سالم)، وبيان تلبيس قنوت الأشياء له ص١٤ (ط/في مصر، تحقيق محمد رشاد سالم)، وبيان تلبيس الجهمية له أيضاً (٤٧٣/٢) (ط/١٩٦١هـ، مطبعة الحكومة مكة، تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم)، ومنهاج السنة النبوية (٢٠٠/٢)، وشفاء العليل لابن القيم ص(٢٥٣، ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى ضمن حامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ص١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم الآية: ٣٠.

فالفطرة المقصود بها هنا الإسلام كما هو المشهور عند عامة السلف، فالله حل حلاله فطر الناس على دين الإسلام والتوحيد.

قال ابن حجر رحمه الله: "وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام، قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلِّقِ ٱللَّهِ ﴾: الإسلام واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر حديث الباب اقرؤوا إن شئتم ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ ﴾ "(١).

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه المشار إليه هو ما ورد في الصحيح أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء»، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: :﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فَطْرَتَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَالِكَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَالِكَ الدِّينِ حَنِيفًا فَطْرَتَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۲٤٨/۳)، وانظر: تفسير الطبري (۲۱۹/۲۱)، والتمهيد لابن عبد البر (۱۸/ ۹-۹۰/۱)، ودرء التعارض (۳٦٧/۸).

<sup>(</sup>٢) سورة الروم جزء من الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات يصلى عليه (١/٢٥٦) ح ١٢٩٣، ومسلم: كتاب القدر، باب ما جاء في كل مولود يولد على الفطرة (٤٠٤٧/٤) ح ٢٦٥٨.

وفي الحديث القدسي يقول تبارك وتعالى: «إبي خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإلهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»(١).

ومعنى (حنفاء) أي: ماثلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام "(٢).

ومن أجل أهمية الفطرة في دلالة الناس على رهم وتعريفهم به، كان الله إذا أصبح أو أمسى يقرر أنه يصبح و يمسي على هذه الفطرة فطرة الإسلام وألها لم تتأثر بالمؤثرات والعوارض الخارجية من نزغات الشياطين ووساوسهم فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى: «أصبحنا أو أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد على وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بما في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (٢١٩٧/٤) ح ٢٨٦٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٢٠/٤٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/٣، ١٤٧٥) و أخرجه أيضاً في مسنده (٥/١٢) ) عن أبي ابن كعب -رضي الله عنه - بلفظ: كان رسول الله علمنا إذا أصبحنا: أصبحنا على فطرة الإسلام...الحديث والنسائي في عمل اليوم والليلة ح ١٠٢،٣، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/٤٣)، وقال الهيثمي في المجمع (١١٦/١): "أخرجه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح"، وقال محقق مسند الإمام أحمد شعيبُ الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين". انظر: المسند (٢٧/٢٤) من النسخة المحققة. وصححه الألباني في الصحيحة ح٩٨٩٠.

فقد أكد على سلامة الفطرة من الانحراف بقوله: «وعلى كلمة الإخلاص» وهي الشهادة: لا إله إلا الله، وبقوله: «وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» وهو الدين الإسلامي وبقوله: «وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً..» أي: مائلاً عن كل ما يخالف هذه الفطرة من الأديان والعقائد الفاسدة التي تنكر الرب سبحانه وتعالى أو تزعم أن معه شريكاً في ملكه أو عبوديته، إلى الإسلام الخالص.

فإذا حقق توحيد الألوهية كان توحيد الربوبية محققاً؛ لأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وبذلك تكون الفطرة قد دلت على توحيد الربوبية.

قال ابن القيم رحمه الله:

"ولهذا أوصى نبيه محمدا أن يتبع ملة إبراهيم وكان يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: «أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين»، فملة إبراهيم التوحيد ودين محمد ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقاداً، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله وفطرة الإسلام هي ما فطر الله عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام له عبودية وذلاً وانقياداً وإنابة فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء"(١).

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۲/۱۸۳).

فهذا العهد والميثاق الذي أخذه الله حل حلاله على الناس مضمونه الاعتراف والإقرار بربوبيته وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا، فمن الناس من حافظ على ذلك العهد وقام بمقتضاه ولازمه من عبادة ربه وحده لا شريك له وتوحيده وصدق رسل الله وآمن هم وبما جاءوا به، ومن الناس من تغيرت فطرته وانحرفت واحتالته الشياطين –والعياذ بالله – فنسي ما شهد عليه وما جُبل عليه من الإقرار بربوبية الله ﷺ فوقع في الكفر والإلحاد، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَلَىٰ نَفْسِه وَمَن أُوفَىٰ بِمَا عَنهَد عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ ) (٢).

مع أن الله سبحانه وتعالى لم يترك عباده سُدى بل أرسل لهم الرسل وأنـــزل معهم الكتب ليذكّروا الناس بهذا الإشهاد وهذا العهد والميثاق.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآيتان: ١٧٢–١٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح الآية: ١٠.

ولكي يبقى المسلم متذكراً هذا العهد الذي أخذه الله عليه في عالم السندر فقد علم رسول الله في أصحابه ذكراً يقولونه في الصباح والمساء، ففي الحديث الصحيح عنه في قال: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك، ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»(١).

قال السفاريني رحمه الله: "قوله: (وأنا على عهدك)؛ أي: ما عاهدتك عليه من الإيمان بك والإقرار بوحدانيتك، لا أزول عنه "(٢).

وقال ابن حجر رحمه الله: "وقال ابن بطال قوله: (وأنا على عهدك ووعدك) يريد العهد الذي أحذه الله على عباده حيث أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فأقروا له بالربوبية وأذعنوا له بالوحدانية، وبالوعد ما قال على لسان نبيه"(٣).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۲۳۱.

<sup>(</sup>٢) نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار للسفاريني ص ٢٤٠. وهناك معنى آخر لقوله:(وأنا على عهدك) أي: "وأنا على عهدك من امتثال ما أمرتني به، واجتناب ما فيتنى عنه" انظر: نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار ص ٢٤٥.

قلت: ولا مانع من أن يشتمل الحديث على المعنيين إذ لا تنافي بينهما ؛ إذ من عاهد الله على الإيمان به والإقرار بوحدانيته لزمه امتثال أوامره واجتناب نواهيه وملازمة ذلك والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١١/٩٩).

فهذا الذكر العظيم من داوم عليه يومياً ولازمه حفظ نفسه بإذن الله تعالى من انحراف فطرته وتغيّرها، ووفّى بعهده الذي بينه وبين ربه فكان ممتثلاً لقوله تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِاللَّهُ لَمُ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْفُولاً ﴿ وَأَوْفُواْ بِاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَامَ فيما بين العبد وربه وفيما بينه وبين الناس والله أعلم (٢).

### ٧- النظر في المخلوقات:

إن الناظر في هذا الكون المتسع المحكم الصنع، والمنتظم انتظاماً ملفتاً للعقول مبهراً للأنظار، وما حواه من العجائب والمخلوقات في البر والبحر من احتلاف أنواعها وأجناسها وأشكالها، لا يمكن أبداً أن يعتقد أن هذا الانتظام الدقيق والابداع المتقن في هذا الكون الفسيح وما فيه من مخلوقات جاء عن عبث أو أوجد نفسه هكذا أو جاء صدفة، بل لا بد أن يشهد في قرارة نفسه أن وراء هذا الكون من سموات وأرضين ومافيهما من مخلوقات خالقاً له ومدبراً لأموره ومحكماً لخلقه ومبدعاً فيه. وهذا الخالق يتصف بصفات الكمال فهو حكيم عليم خبير عظيم السلطان والقوة؛وذلك لأن المعروف لدى العقلاء جميعاً أن لكل مصنوع صانعاً، وهذا الأعرابي صاحب النظر السليم الذي عاش في البادية وسكن الصحراء لما سئل بم عرفت ربك؟ أجاب: "إن البعرة تدل على البعير، وإن

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: نتائج الأفكار للسفاريني ص٢٤٤.

أثر الأقدام لتدل على المسير، فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج و بحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير (١)؟!!

لذلك صاحب العقل الصحيح ينكر على من يشك بخالقه، إذكيف تطرّق له الشك وأدلة الخالق أمام ناظريه؟! فلو نظر بطرف عينه إلى السماء أو الأرض نظرة تفكر لانتفى عنه ذلك الشك إن كان مريداً للحق ولذلك أنكرت الرسل عليهم الصلاة والسلام لمن قال لهم من الكفار إنا في شك من دعوتكم وفي ريب، فقالت الرسل رداً عليهم فيما حكاه الله عنهم: ﴿ \* قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكُ فَاطِرِ ٱلشّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (٢).

قال ابن القيم رحمه الله: "(أفي الله شك) أي: أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده، وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول، فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى، ثم نبهوا على الدليل بقولهم فاطر السموات والأرض، وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية قدس الله روحه يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء وكان كثيراً ما يتمثل هذا البيت:

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (١/٥٥).

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم الآية: ١٠.

ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمهُما"(١).

هذا وقد دعا الله سبحانه في كتابه الكريم الناس في آيات كثيرة للنظر والتأمل في هذا الكون من سماء وأرض وما فيهما من عجائب المخلوقات التي تزيل الشكوك والظنون الفاسدة عن قلب الإنسان، وتزيد في إيمانه ويقينه بربه خالقه ورازقه.

وغير ذلك من الآيات الداعية للنظر والتفكر كثيرة جداً في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (١/٩٥).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية: ١٠١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية: ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الذاريات الآيتان: ٢٠-٢١.

فإذا تأمل العبد ما دعاه إليه ربُّه للتأمل فيه أدى إليه تأملُه بالعلم بوحدانية الله ﷺ والعلم بكمال صفاته.

قال ابن القيم رحمه الله: "وتأمل حال العالم كله علويه وسفليه بحميع أجزائه تجده شاهداً بإثبات صانعه وفاطره ومليكه، فإنكار صانعه وححده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم وجحده لا فرق بينهما، بل دلالة الخالق على المحلوق، والفعّال على الفعل، والصانع على أحوال المصنوع عند العقول الزكية المشرقة العلوية والفطر الصحيحة أظهر من العكس، فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه إذا استدل الناس بصنعه وأفعاله عليه، ولا ريب أهما طريقان صحيحان كل منهما حق، والقرآن مشتمل عليهما، فأما الاستدلال بالصنعة فكثير وأما الاستدلال بالصانع فله شأن وهو الذي أشارت إليه الرسل بقولهم: ﴿ أَفِي الله شَلَقُ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (١) (١) (١)

وهذه الآيات والدلائل التي دعانا سبحانه وتعالى أن ننظر ونتفكر فيها يتضح من خلال النصين القرآنيين الآخيرين اللذين أوردناهما قبل قليل ألها تنقسم إلى قسمين: منها ما يتعلق بالكون وهو دليل الآفاق، ومنها ما يتعلق بالإنسان ويسمى دليل الأنفس.

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (١/٩٥).

### فأما الدليل الأول: فهو دليل الآفاق:

وَهَذَا الدَّلِيلُ كَمَا قَلْنَا أَشَارُ اللهِ سَبَحَانُهُ وَتَعَالَى إِلَيْهُ بَقُولُهُ: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَنتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﷺ (۱).

"فقوله تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَئِتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ ﴾ أي علامات وحدانيتنا وقدرتنا "(٢)، وقوله: ﴿ فِي ٱلْأَفَاقِ ﴾ يعني أقطار السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات"(٣)، وغير ذلك مما فيهما من عجائب خلق الله.

وقال حل حلاله: ﴿ أُولَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۚ قُلْ سِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأَخِرَةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ﴾ (٤).

قال ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: "ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء: السموات وما فيها من الكواكب النيرة الثوابت والسيارات، والأرضين وما فيها من مهاد وجبال وأودية وبراري وقفار وأشجار وأنهار وثمار وبحار، كل ذلك

<sup>(</sup>١) سورة فصلت جزء من الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (١٥/٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) نقله القرطبي في تفسيره (٥ ٧٤/١) عن عطاء وابن زيد رحمهما الله.

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت الآيتان: ١٩-٢٠.

دال على حدوثها في أنفسها وعلى وجود صانعها الفاعل المحتارالذى يقول للشئ كن فيكون، ولهذا قال: ﴿ أُوَلَمْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَؤُا ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَؤُا أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ كقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَؤُا أَنْ فَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ وَهُو اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهٍ ﴾ (١).

ثم قال تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ ﴾، أي يوم القيامة ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ عُلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَنتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيَ أَنفُ الْحُقُ ﴾ "(٢). أنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُ ﴾ "(٢).

وقد ورد في بعض أحاديث الأذكار ما يدل على أن الله خلق السموات والأرض، وخلقه سبحانه لهن لم يكن عبثاً بل لحكمة ومن ذلك الاستدلال بهذا الخلق وما فيه من عجائب على خالقه:

فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا المشركين...» الحديث (٣).

قال ابن علان رحمه الله: "قوله: (للذي فطر السموات والأرض)

<sup>(</sup>١) سورة الروم جزء من الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير (۴،۹/۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ( ٥٣٤/١) - ٧٧١.

أي: أوجدهما وأبدعهما واخترعهما على غير مثال سابق"(١).

وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تمدي من تشاء إلى صراط مستقيم»(٣).

فاستهل استفتاحه على الله على الله سبحانه وتعالى بأنه رب المخلوقات العظيمة، فهو رب الملائكة الكرام، وهو رب كل شيء،

<sup>(</sup>١) الفتوحات الربانية (١٦٥/٢).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية: ٢٠-٢١.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (١/
 ٥٣٤)ح ٧٧٠.

وحص هؤلاء الملائكة بالذكر هنا لتشريفهم وفضلهم، فهم موكلون بالحياة، فحبريل عليه السلام موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر والنبات الذي فيه حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وفيه حياة الأرواح والأبدان بعد موتما، ثم أثنى عليه بأنه هو حالق السموات والأرض وما فيهما من دلائل ربوبيته حل حلاله.

والاستدلال بخلق السموات والأرض على ربوبية الله على، هو دليل سمعي عقلي ورد في كتاب الله في مواضع كثيرة واستدل به الرسل صلوات الله عليهم وسلامه فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ \* قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللهِ شَكُ فَاطِر ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (١).

وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام وهو يدعو قومه لعبادة الله تعالى وحده ويستدل لهم على ذلك: ﴿قَالَ بَل رَّبُكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُرَ وَأَنَا عَلَىٰ ذَالِكُمْ مِّنَ ٱلشَّهدِينَ ﷺ ﴾(٢).

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: "فحمع لهم بين الدليل العقلي والدليل السمعي.

أما الدليل العقلي: فإنه قد علم كل أحد حتى هؤلاء الذين حادلهم

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية: ٥٦.

إبراهيم أن الله وحده الخالق لجميع المخلوقات من بني آدم والملائكة والجن والبهائم والسموات والأرض المدبر لهن بجميع أنواع التدبير، فيكون كل مخلوق مفطوراً مدَّبراً متَصرَفاً فيه، ودخل في ذلك جميع ما عبد من دون الله.

أفيليق عند من له أدبى مسكة عقل وتمييز أن يعبد مخلوقاً متصرفاً فيه، لا يملك نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ويدع عبادة الخالق الرازق المدبر؟ "(١).

وقال حل حلاله: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلشَّحَابِ ٱلْمُسَخَّر بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ عَلَى ﴿ وَآلَا لَمُسَخَّر بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ هَا ﴾ (٢).

قال الإمام الطبري رحمه الله: "فأما معنى قوله لآيات فإنه علامات ودلالات على أن خالق ذلك كله ومنشئه إله واحد لقوم يعقلون لمن عقل مواضع الحجج وفهم عن الله أدلته على وحدانيته"(").

وقال أيضا رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ
وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَ ٰ وَٱلْأَرْضَ لَاَيَاتٍ لِّقَوْمِ يَتَّقُونَ ۞ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية: ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٢/٦٥).

<sup>(</sup>٤) سورة يونس الآية: ٦.

"يقول تعالى ذكره منبها عباده على موضع الدلالة على ربوبيته وأنه حالق كل ما دونه: إن في اعتقاب الليل والنهار واعتقاب النهار الليل إذا ذهب هذا حاء هذا وإذا جاء هذا ذهب هذا، وفيما حلق الله في السماوات من الشمس والقمر والنجوم وفي الأرض من عجائب الخلق الدالة على أن لها صانعا ليس كمثله شيء ﴿لآيات ﴾ يقول لأدلة وحججاً وأعلاماً واضحة "(١).

وأما عن حلق الأرض وما فيها من دلائل على حالقها ومبدع ما فيها، والتي حث الله جل حلاله عبادة النظر فيها والتفكر بما فيها من آيات بقوله: ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱللَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴾ (أَيْ فَعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضَ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ (أَيْ فَعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْمَارِةُ وَاللَّهُ وَإِلَى ٱلْأَرْضَ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ (أَيْ فَعَتْ ﴿ وَإِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّ

فيقول ابن القيم رحمه الله: "وإذا نظرت إلى الأرض وكيف حلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعها، حلقها سبحانه فراشاً ومهاداً، وذللها لعباده وجعل فيها أرزاقهم وأقواقم ومعايشهم، وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في حوائحهم وتصرفاقم، وأرساها بالجبال فجعلها أوتاداً تحفظها لئلا تميد بمم، ووسع أكتافها ودحاها فمدها وبسطها وطحاها فوسعها من جوانبها... إلخ"(").

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۱۱/۸۹ -۸۷)

<sup>(</sup>٢) سورة الغاشية الآيات: ٢٠-١٧.

<sup>(</sup>٣) مفتاح دار السعادة (١٩٩/١).

ومن الدلائل التي في الأرض والتي دلت عليها بعض أحاديث الأذكار وهي تدل على الخالق حل حلاله وعظيم قدرته ودقة صنعته فلقُ الحب والنوى وهي برهان قاطع للمتأمل فيها حق التأمل على أن وراء هذا بارئاً عظيماً وقادراً حكيماً.

ففي الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كان إذا آوى إلى فراشه قال: «اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر»(١).

فهذا الحديث يدل على أن الله هو فالق الحب والنوى، وهذه آية من الآيات الكثيرة التي تدل على الله سبحانه وتعالى، ومعنى (فالق الحب والنــوى):"أي: شاق الحبة فيحرج منها سنبلة، والنواة فيحرج منها نخلة "(٢).

مَّ وقال سبحانه وتعالى مثنياً على نفسه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكُ ۗ

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳٦۲.

<sup>(</sup>٢) المفهم في شرح مسلم للقرطبي (٤١/٧)(ط١٤١٧هـ دار ابن كثير دمشق تحقيق محى الدين مستو وجماعة).

الْحَرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُحْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿ (١).

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: 'يخبر تعالى عن كماله وعظمة سلطانه، وقوة اقتداره، وسعة رحمته، وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه، فقال: ﴿إن الله فالق الحب ﴾ شامل لكل الحبوب، التي يباشر الناس زرعها، والتي لا يباشرونها؛ كالحبوب التي يبثها الله في البراري والقفار. فيفلق الحبوب عن الزروع والنباتات، على اختلاف أنواعها وأشكالها ومنافعها، ويفلق النوى عن الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذلك. فينتفع بما الخلق من الآدميين والأنعام والدواب ويرتعون فيما فلق الله من الحب والنوى، ويقتاتون وينتفعون بجميع أنواع المنافع التي جعلها الله في ذلك ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول، ويذهل الفحول. ويريهم من بدائع صنعه، وكمال حكمته ما به يعرفونه ويوحدونه ويعلمون أنه هو الحق، وأن عبادة ما سواه باطلة"(٢).

فعلاً إن ذلك ليدْعُ العاقل للعجب إذ كيف تنشق الحبة والنواة وهي يابسة ويخرج منها الخضار من النباتات والأشجار وتدب فيها الحياة، وهذا مظهر من مظاهر إخراج الحي من الميت، لذلك أتبع ثناءه سبحانه على نفسه في الآية أنه فالق الحب والنوى بثنائه على نفسه تبارك وتعالى بأنه يخرج الحي من الميت، وكل هذا آيات ودلائل تدل على كماله

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن ص ٢٢٧.

وقدرته وحكمته سبحانه وتعالى.

ويقول ابن القيم رحمه الله موضحاً كيفية فلق الحب والنوى ودلالتها على الخالق جل وعلا: "فسبحان من جعل السماء كالأب، والأرض كالأم، والقطر كالماء الذي ينعقد منه الولد، فإذا حصل الحب في الأرض، ووقع عليه الماء أثرت نداوة الطين فيه، وأعانتها السخونة المختفية في باطن الأرض، فوصلت النداوة والحرارة إلى باطن الحبة فاتسعت الحبة وربت وانتفخت وانفلقت عن ساقين ساق من فوقها وهو الشجرة وساق من تحتها وهو العرق، ثم عظُم ذلك الولد حتى لم يبق لأبيه نسبة إليه ثم وضع من الأولاد بعد أبيه آلافاً مؤلفة، كل ذلك صنع الرب الحكيم في حبة واحدة لعلها تبلغ في الصغر إلى الغاية، وذلك من البركة التي وضعها الله سبحانه في هذه الأم، فيا لها من آية تكفى وحدها في الدلالة على وجود الخالق وصفات كماله وأفعاله، وعلى صدق رسله فيما أخبروا به عنه بإخراج من في القبور ليوم البعث والنشور، فتأمل اجتماع هذه العناصر الأربعة وتجاورها وامتزاحها وحاجة بعضها إلى بعض وانفصال بعضها عن بعض وتأثيره فيه وتأثره به بحيث لا يمكنه إلا الاتباع من التأثر والانفعال ولا يستقل الآخر بالتأثير ولا يستغنى عن صاحبه، وفي ذلك أظهر دلالة على أنها مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة حادثة بعد عدمها فقيرة إلى موجد غني عنها مؤثر غير متأثر،قديم غير حادث تنقاد المخلوقات كلها لقدرته وتجيب داعي مشيئته وتلبي داعي وحدانيته وربوبيته وتشهد

بعلمه وحكمته وتدعو عباده إلى ذكره وشكره وطاعته وعبوديته ومحبته وتحذرهم من بأسه ونقمته وتحثهم على المبادرة إلى رضوانه وجنته"(١).

## وأما الدليل الثاني: دليل الأنفس:

إن خلق الإنسان وما أودع الله فيه من حواس وأعضاء وأخلاط، ووضْع كل عضو في موضعه المناسب، وأداء كل عضو وظيفته باتزان واتساق، وما يطرأ على الإنسان من تغيرات في جميع أطواره منذ الصغر وحتى الكبر، هو من أعظم الأدلة الدالة على وجود الخالق ومدبر أمور الكون، كما يدل على حكمة الخالق وقدرته.

وهذا الاستدلال من أحسن الأدلة وأقومها وأصح الطرق وأرشدها.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة وهي طريقة عقلية صحيحة، وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس إليها وبينها وأرشد إليها، وهي عقلية فإن نفس كون الإنسان حادثاً بعد أن لم يكن، ومولوداً ومخلوقاً من نطفة ثم من علقة هذا لم يعلم بمحرد خبر الرسول بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم سواء أحبر به الرسول أو لم يخبر، لكن الرسول أمر أن يستدل به ودل به وبينه واحتج به، فهو دليل شرعي لأن الشارع استدل به وأمر أن يستدل به، وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته وكثير

<sup>(</sup>١) التبيان في أقسام القرآن ص ١٨٧-١٨٨ (ط/دار الفكر بدون تاريخ).

من المتنازعين في المعرفة هل تحصل بالشرع أو بالعقل لا يسلكونه وهو عقلي شرعي "(١).

وجاءت أحاديث الأذكار لتؤكد أن الله وحده هو الذي خلق الإنسان وأودع فيه السمع والبصر، وأن خلق الإنسان دليل من أدلة ربوبية الله ربوبية الله

ففي حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت... »الحديث "(٢).

فلما أقر بربوبية الله بقوله: (أنت ربي)، وبألوهيته بقوله: (لا إله إلا أنت) أَتْبَعَ ذلك بما يدل عليهما وهو قوله: (خلقتني) وهذا أكبر دليل على أنك أنت الرب لأن الرب من شأنه أن يخلق ويدبر أمور حلقه، وعلى أنك أنت المعبود لا إله غيرك لأنك أنعمت علي فخلقتني وأوجدتني من العدم و لم أكن شيئاً مذكوراً، قال السفاريني رحمه الله:

"وقوله عليه الصلاةوالسلام (خلقتني): راجع إلى توحيد الربوبية؟

<sup>(</sup>١) النبوات ص١٥٢ (ط/١٣٨٦هـ، المطبعة السلفية، القاهرة).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۲۳۱.

لأن الله جل ثناؤه هو الخالق العالم وحده لا شريك له و لا وزير له سبحانه وتعالى"(١).

وكان رسول الله على إذا سجد يقول: «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين»(٢).

"للذي خلقه وشق سمعه وبصره تخصيص بعد تعميم أي فتحهما وأعطاهما الإدراك وأثبت لهما الإمداد بعد الإيجاد"(").

ففيه الدلالة على أن الله خلق الإنسان وصور وجهه في أحسن صورة وشق له البصر في عينين بديعتى الخلقة. فسبحانه وتعالى ما أعظمه.

ومن المعلوم أن المصلي عند سجوده تسجد جميع أعضائه لله تعالى، وخص الوجه هنا بالذكر وبأن الله خلقه؛ لأنه أشرف الأعضاء في الجسد فإذا سجد وحضع لله فغيره من باب أولى(٤).

والمتأمل في سمعه وبصره فقط ليجد عجيب صنع الله وقدرتهإذ فيهما آيات واضحة دالة على الله سبحانه وتعالى، فانظر إلى الأذن -حاسة

<sup>(</sup>١) نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۳۳۴.

<sup>(</sup>٣) عون المعبود (٢٠٣/٤) (ط٢/٥/١هــ دار الكتب العلمية بيروت).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتوحات الربانية (٢/٥/٢).

السمع- وتحاويفها وانثناءاتها كيف تتجمع فيها الأصوات ثم تعبر إلى الصماخ ثم تدخل لتتم عملية السمع في الداخل، ويتم تحليل الأصوات وتمييزها بدقة وسرعة عجيبة.

و انظر إلى العين -حاسة البصر- وكيفية تركيبها من طبقات عدة وخلايا مختلفة تحلل المرئيات على اختلاف ألوالها وأشكالها، وتبصر ما حولها من الشرق للغرب مع صغر حجمها، كل ذلك يدل على عظمة الله وقدرته فتبارك الله أحسن الخالقين (١).

وأما معنى (أحسن الخالقين) في الحديث فيقول ابن علان رحمه الله:
"قوله: (أحسن الخالقين) أي المصورين والمقدرين أو حسن الخالقية
وإلا فلا خالق أي موجد غيره قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ ﴾ (٢)، وفي
كتاب "روضة التحقيق في قصة يوسف الصديق" قوله تعالى: ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ
أَحْسَنُ ٱلْخَلَقِينَ ﴿ ﴾ إن الخلق الذي يضاف إليه تعالى من ثلاثة أوجه:

بمعنى الإبداع والاختراع من العدم إلى الوجود، ويكون شيء من لا شيء. وبمعنى التغيير والتحويل من حال إلى آخر قال تعالى: ﴿ثمخلقنا النطفة علقة.. ﴾ إلخ، أي حولناها من حالة إلى حالة، وبمعنى التصوير.

<sup>(</sup>١) وانظر: للتوسع في ذلك مفتاح دار السعادة لابن القيم (١٨٩/١-١٩٠) وما بعدهما فقد ذكر حكمة الله في حلق الإنسان ودلالة حلقه على ربوبية الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون الآية: ١٤.

فَالْحَلَق بَمْعَنَى الإحداث والاختراع هو الذي انفرد به قال تعالى: ﴿ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ (١).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلاً إذا أخذ مضجعه يقول: « اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها اللهم إلي أسألك العافية » (")، فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: مِن حيرٍ مِن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن علان رحمه الله: "قوله: (خلقت نفسي) أي: أو جدها من العدم وأبدعتها على غير مثال سابق "(٤).

فالمتأمل في نفسه وحلقته التي هي أقرب الأشياء إليه يجد نفسه أمام هذه الحقيقة التي لا مفر من الإقرار والاعتراف بها، لذا دعا الله الناس للتفكر في أنفسهم حتى يصلوا إلى هذه الحقيقة من معرفة كمال قدرته

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآية: ٣.

<sup>(</sup>٢) الفتوحات الربانية (٢٦٦/٢)، وانظر: عون المعبود (٣٣٠/٢)، وتحفة الأحوذي (٢٦٦/٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقال عند النوم (٢٠٨٣/٤) ح٢٧١٢ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) الفتوحات الربانية (١٦١/٣).

وحكمته والإقرار بربويته، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تَبْصِرُونَ ۚ ﴾ (١) أي: فيها من الآيات والدلائل التي توصلكم إلى معرفة خالقكم ورازقكم وموجدكم من العدم.

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ وَقِيْنَ ءَايَنتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌّ تَنتَشِرُونَ ﷺ.

قال ابن القيم رحمه الله: ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ كَانَ الْمُسِانَ الْفَيْمِ الله ومصوره وفاطره من أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه دعاه خالقه وبارئه ومصوره وفاطره من قطرة ماء إلى التبصر والتفكر في نفسه فإذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية، وسطعت له أنوار اليقين، واضمحلت عنه غمرات الشك والريب، وانقشعت عنه ظلمات الجهل، فإنه إذا نظر في نفسه وحد آثار التدبير فيه قائمات، وأدلة التوحيد على ربه ناطقات، شاهدة لمدبره، دالة عليه، مرشدة إليه "(٣).

وقال أيضاً رحمه الله: "وهذا كثير في القرآن، يدعو العبد إلى النظر والفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره؛ إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره، وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه، وفيه من العجائب

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) التبيان في أقسام القرآن (١٩٠/١).

الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه، وهو غافل عنه، معرض عن التفكر فيه، ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب حلقها عن كفره قال الله تعالى: ﴿ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَاۤ أَكۡفَرَهُۥ ﴿ مِن عَلَمُ مَن عَلَمُهُ وَقَدّرَهُۥ ﴿ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَاۤ أَكۡفَرَهُۥ ﴿ مِن عُلَقَهُ وَقَدّرَهُ وَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

والخلاصة أن هذا الكون فيه من الآيات والدلائل الكثيرة الدالة على ربوبية الله سبحانه وتعالى يتفكر بها المؤمنون الذاكرون ربهم قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم كما قال تعالى مادحاً لهم تفكرهم هذا: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَايَاتِ لِلَّوْلِي ٱلْأَلْبَابِ اللَّهَ اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَنَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَنذَا بَنظِلاً سُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّارِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعَالِمُ الللّهُ اللللللْمُو

وبالمقابل ذم الله سبحانه وتعالى المعرضين عن آيات الله الذين لا يعتبرون بمحلوقاته الدالة على ذاته وصفاته فقال تعالى وتقدس: ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَـٰوَ تِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾ (٤).

قال ابن كثير رحمه الله: "يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر

سورة عبس الآيات ١٧ - ٢٢.

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة (١٨٨/١).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية: ١٩١-١٩١.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف الآية: ١٠٥.

في آيات الله ودلائل توحيده بما خلقه الله في السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت، وسيارات وأفلاك دائرات، والجميع مسخرات، وكم في الأرض من قطع متجاورات، وحدائق وجنات، وجبال راسيات، وبحار زاخرات، وأمواج متلاطمات، وقفار شاسعات، وكم من أحياء وأموات، وحيوان ونبات، وثمرات متشابحة ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات، فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية للأسماء والصفات وغير ذلك "(۱).



<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٢/٩٥/٥).

# المطلب الثالث: دلالة الأذكار على خصائص الرب سبحانه وتعالى

من المعلوم ضرورة أن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه أحد من مخلوقاته، فهو وحده سبحانه له صفات الكمال والجمال والجلال والكبرياء والعظمة وله الملك المطلق، وهو وحده الذي يحيى ويميت ويرزق ويدبر الأمر ويعطى ويمنع، وله خصائص الربوبية والألوهية، لا يشاركه فيها أحد من خلقه، تبارك ربنا وتعالى وتنزه سبحانه عن النقص وعن صفات المحلوقات وعن الزوال، وهو أحق أن يعبد دون أي أحد سواه، ف "خصائص الرب تعالى لا يوصف بما شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته "(١)، ولذلك أنكر جل حلاله وتبارك وتعالى على المشركين الذين اتخذوا من دونه آلهة ؟ حيث إن هذه الآلهة تتصف بصفات العجز والنقص وليس لها من خصائص الألوهية شيء ولا تملك لعابديها حياة ولا موتاً ولا نشوراً، فهي مخلوقة وليست بخالقة، ولا تملك مثقال ذرة من حردل ولا تنفع ولا تضر، وليس لها القدرة على المنع والعطاء، فلا ترزق من السماء ولا من الأرض، ولا تحب أولاداً و لا تدفع ضراً ولا تمنع شراً، قال الله تعالى: ﴿ قُل آدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْض

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية (١/١١).

وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ، مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ - ءَالِهَةً لَا يَخَلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخَلِّقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لَا يَكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوٰةً وَلَا نُشُورًا ﴾ (٢). لِأَنفُسِهِمْ ضَرًا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوٰةً وَلَا نُشُورًا ﴿ ﴾ (٢).

إذاً فالله سبحانه له صفات وخصائص لا يماثله بها شيء من المخلوقات، ولا يوصف بها أحد من خلقه، "فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشّبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق، فهو نظير النصارى في كفرهم "(٣).

فمن ادعى لمخلوق مثلاً القدرة على إحياء الموتى - إلا ما كان من عيسى عليه السلام فهو بإذن الله تعالى- أو قبض الأرواح أو بيده التصرف والملك لهذا الكون أو أنه يهب من شاء من الرزق والولد والصحة والعافية فقد أشرك في ربوبية الله تبارك وتعالى.

والآيات والأحاديث مليئة بذكر خصائص الرب سبحانه وتعالى.

هذا وقد ورد من خصائص الله تبارك وتعالى في أحاديث الأذكار ما يجعل الذاكر يزداد محبة لربه وذلاً له وتعظيماً والتجاء له وانكساراً بين يديه وسؤاله وحده، وطلب تفريج الكربات وقضاء الحاجات وسعة

<sup>(</sup>١) سورة سبأ الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية: ٣.

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص٩٩.

الرزق منه دون أحد سواه، وذلك إذا فهم الذاكر ما يتلفظ به، ففي الذكر دلالة على أن الله جل جلاله متفرد بالعطاء والمنع والإحياء والإماتة، وأنه متصرف بهذا الكون وأنه هو المعافي والمنعم وأنه هو الرازق، وهو وحده عنده علم الغيب وينـزل المطر فيصيب به من يشاء من عباده ويمنعه عمن يشاء، وله وحده الكبرياء والعظمة، فهذه بعض حصائص الرب سبحانه وتعالى التي دلت عليها أحاديث الأذكار وسآتي الآن إلى تفصيلها:

## أولاً: الإحياءِ والإماتة:

فالله سبحانه وتعالى وحده المحيي المميت، فلا أحد من المخلوقات-مهما كان- يستطيع أن يحيي من مات أو يميت من هو حي إلا بإذن الله سبحانه وتعالى.

ومن أسمائه تبارك تعالى "المحيي المميت"قال الخطابي رحمه الله:

"الححيي: هو الذي يحيى النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية، ويحيي الأحسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث، ويحيي القلوب بنور المعرفة ويحيى الأرض بعد موتها بإنزال الغيث وإنبات الرزق.

والمميت: هو الذي يميت الأحياء، ويوهن بالموت قوة الأصحاء الأقوياء ﴿ يُحْمِي ُ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴾(١)، تمدح سبحانه بالإماتة كما تمدح بالإحياء ليعلم أن مصدر الخير والشر والنفع والضر من قبله،

<sup>(</sup>١) سورة الحديد الآية: ٢.

وأنه لا شريك له في الملك، استأثر بالبقاء، وكتب على خلقه الفناء "(١).

هذا وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين انفراد الله تبارك وتعالى بالإحياء والإماتة، ويشمل انفراده سبحانه بجميع أنواع الإحياء والإماتة، فهو سبحانه يخرج الحي من الميت، فيخرج من النطفة الكائنات الحية، ويخرج من الحب والنوى الثمار والزروع والأشحار، كما أنه يخرج الميت من الحي فيخرج من الطير البيض و يخرج البذور من الأشحار.

وهو سبحانه يحيي الخلق من العدم ثم يميتهم ثم يحيهم ويبعثهم يوم القيامة، ويحيى العظام وهي رميم سبحانه وتعالى.

كما أنه سبحانه يحيي الأرض بعد موتما بإنزال المطر فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بميج.

<sup>(</sup>١) شأن الدعاء للخطابي ص (٧٩)(ط٧١ ٤٠٤هـ دار المأمون للتراث/دمشق بيروت، تحقيق أحمد يوسف الدقاق).

<sup>(</sup>٢) سورة غافر الآية: ٦٨.

قال ابن سعدي رحمه الله: "أي هو المنفرد بالإحياء والإماتة، فلا تموت نفس بسبب أو بغير سبب إلا بإذنه "(١).

وقال تبارك تعالى: ﴿ يُحُرِّجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحُرِّجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحِيثُ ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ يَحُي ويُمِيتُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ يَحُي ويُمِيتُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ يَحُلِقُهُ وَلَي وَيُمِيتُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَكُ مَن يُحْي ٱلْعِظَمَ وَهِى رَمِيمٌ وقال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ مَ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهُ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْكُ لَلْ مَن يُحْي ٱلْمُوتَىٰ أَيْدُهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَلَا يَمْن مَنْكُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا يَعْمَلُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَإِنّا لَنَحْنُ ثُمّي وَلُكِ اللّهُ وَإِنّا لَنَحْنُ ثُمّي وَلَا يَعْمَلُونَ وَاللّهُ وَإِنّا لَنَحْنُ ثُمّي وَلُكُونِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَا ٱلظُّلُمُن لِ لَيْ اللّهُ وَإِنّا لَنَحْنُ ثُمّي وَنُمِيتُ وَخَنْ لِلكَ وَيَعْمَلُونَ فَي الظُّلُمُن لِ لَيْسَ نِخَارِجٍ مِنْهَا كُذَالِكَ زُيْنَ لَلْكُونُ اللّهُ وَإِنّا لَنَحْنُ ثُمّي وَلُكُونِ اللّهُ وَاللّهُ وَإِنّا لَنَحْنُ ثُمّي وَلُكُونَا يَعْمَلُونَ وَ هَا الظُّلُمُن لِ اللّهُ وَإِنّا لَنَحْنُ ثُمّي وَنُمُونَ وَهُمُ وَنُمُونَ وَلَا اللّهُ وَإِنّا لَنَحْنُ ثُمّي وَنُمُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَإِنّا لَنَحْنُ ثُمّي وَنُمُونَ وَاللّهُ وَا

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص ٦٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد الآية: ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة يس الآيتان ٧٧–٧٨.

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام الآية: ١٢٢.

<sup>(</sup>٧) سورة الحجر الآية: ٢٣.

وفي مناظرة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام للرجل الذي حاجّه في ربه، استدل عليه السلام على وجود الرب ووحدانيته وأنه هو المعبود دون أي أحد سواه بهذه الخاصية لرب العالمين وهي الإحياء والإماتة، إذ إلها من أحلى الأمور وأوضحها للناظرين فحدوث هذه الأشياء جميعها بعد أن كانت في العدم، وذهاب بعضها وزوالها بعد وجودها لابد أن يكون وراء هذا كله قادر على ذلك وهو الله سبحانه وتعالى إذ لا يمكن أن توجد بنفسها وتموت بنفسها، كما أنه لا يوجد أحد من المحلوقات من عنده القدرة على الإحياء والإماتة وإبداع الأشياء من العدم.

قال الله تبارك و تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجٌ إِبْرَاهِ عِمْ فِي رَبِّهِ ۚ أَنْ اللهِ ٱللهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عِمْ رَبِّي ٱلَّذِی يُخي و وَيُمِيتُ ﴾ (١).

قال ابن القيم رحمه الله: "تأمل ما في ضمن هذه المناظرة من حسن الاستدلال بأفعال الرب المشهودة المحسوسة التي تستلزم وجوده وكمال قدرته ومشيئته وعلمه ووحدانيته من الإحياء والإماتة المشهودين الذين لا يقدر عليهما إلا الله وحده "(۲).

وكما عرفنا مسبقاً أن أحاديث الأذكار فيها الدلالة على الرب سبحانه وتعالى وعلى صفاته وخصائصه، فسأذكر بعض أحاديث الأذكار

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة (٢/٥/٢).

الدالة على أن الله يحي ويميت وأنه يحيي الموتى ويبعثهم يوم القيامة.

ففي أذكار النوم والاستيقاظ منه جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: «اللهم باسمك أحيا وأموت»، وإذا أصبح قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور»(١).

قال النووي رحمه الله: " (باسمك أموت وباسمك أحيا) قيل: معناه بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت، وقيل معناه بك أحيا أي أنت تحييني وأنت تميتني "(٢).

وقوله: (أحيانا بعدها أماتنا) الحياة هنا المقصود به رد الروح بعد النوم، والموت هنا المقصود به النوم؛ لأن النوم أخو الموت، ويشبهه من حيث انقطاع الجسد عن الدنيا وعدم الإحساس بما يدور فيها، فالموت الوفاة الكبرى، والنوم الوفاة الصغرى، وبهذا الذكر يتذكر الذاكر دائماً أن الله متصرف فيه، وأنه تحت قبضته، وأنه يحيي ويميت ؛ فهو الذي أحياه وهو الذي يميته وهو الذي يبعثه يوم القيامة. وقد قال تبارك وتعالى: ﴿ ٱللهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلِّني لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِهَا فَيُمْسِكُ ٱلِّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعادة بما (٢٦٩٢/٦) ح٩٥٩٠.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم النووي (١٧/٣٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآية: ٤٢.

وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَقَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمَّى أَثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﷺ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنتِئِكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ عَلَيْهُ مَا جَرَحْتُم بِمَا كُنتُمْ لَيْمُ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَا عَالْمُعُلِينَ عَلَيْهُ مَا مَنْ عَلَيْهُ مَا مَنْ عَلَيْهُ مَا مَا عَلَيْهُ مَا مَا عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا مُنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْكُمْ مَنْ مَنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ وَهُو اللَّذِي عَلَيْهُ مَنْ مَنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مَنْ عَلَيْكُمْ مِنْ مَا عَلَيْهُمْ مَنْ عَلَيْ مَنْ مَنْ عَلَيْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهُمْ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ عَنْمُ مُنْ مَلُونَ عَلَيْكُمْ مِنْ مَا مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَيْمُ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُعَلِّمُ مُنْ مَا مُعْمَالُونَ مِنْ مَا مُعْمَلِمُ مَا مُنْ مَا مُعِلِّمُ مُنْ مَا مُعْمَلُونَ مِنْ مَا مُعْمِعُونُ مَا مُعَلِي مُنْ مُعْمِلُونَ مِنْ مُعْلِمُ مُنْ مُعْمَلِمُ مُنْ مُنْ مُعُلِمُ مُنْ مُعُمْ مُنْ مُعُلِمُ مُنْ مُعُمْ مُنْ مُعُلِمُ مُنْ مُعْمُونَ مُنْ مُعُمْ مُنْ مُعْمُونَ مُنْ مُنْ مُعْمُ مُنْ مُعْمُونُ مُ مُنْ مُعُلِمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمْ مُعُمْ مُعْمُونُ مُنْ مُعْمُونُ مُنْ مُعْمُونُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُ مُعْمُونُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُونُ مُنْ مُعْمُونُ مُنْ مُعْمُونُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمْ مُعُلِمُ مُعْمُونُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمْ مُعُمْ مُعْمُ مُعُمْ مُعُمْ مُعُمْ مُعْمُونُ مُعُمُ مُعُمْ مُعُمْ مُعُمُ مُعُمُ مُعُلِمُ مُ مُعْمُولُ مُعْمُ مُعْمُوا مُعْمُ مُعْمُوا

ومن الأذكار التي تدل على تفرد الله سبحانه وتعالى بالإحياء والإماتة ما يُقال عند أخذ المضجع عند النوم وهو ما ورد عنه ﷺ:

اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مُماهّا ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إين أسألك العافية $^{(7)}$ .

قال ابن علان رحمه الله: "قوله: (لك مماها ومحياها) أي: موها وحياها مُلكان لك لا يملك غييرك شيئاً من ذلك، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴾ (٣) (٣).

ويدل على صفة الإحياء والإماتة أيضاً الذكرُ الذي يقوله الحاج والمعتمر على الصفا والمروة وهو ما ورد في حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه وهو يصف حجة النبي ﷺ قال:

"فلما أتى الصفا -أي الرسول ﷺ - قرأ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۳۹۰.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان الآية: ٣.

<sup>(</sup>٤) الفتوحات الربانية (١٦٢/٣).

شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ (١) أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فوحّد الله وكبّره، وقال:

 $\ll$  الله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده%.

ومن الأذكار التي يقولها المسلم سائر يومه والتي تدل على ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكان له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك»(7).

ففي هذين الحديثين دلالة واضحة على أن الله وحده المتفرد في الإحياء والإماتة، وذلك في قوله (يحيي ويميت) حيث جاءت في ضمن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ١٥٨

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود: كتاب الحج باب صفة حجة النبي الله (۱۸٤/۲) ح ۱۹۰۰، وقد أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (۸۸٦/۲) ح۱۲۱۸ ولكن بدون لفظة (يحيى ويميت).

 <sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص١٨٥، وزيادة يحيي ويميت أخرجها الترمذي (٥١٢/٥) ح٣٤٦٨
 وقال عن الحديث: "هذا حديث حسن صحيح".

سياق الثناء على الله على الله على الله على الله على الله ويها وبتفرده بالملك المطلق الشامل، وباختصاصه بالحمد وكذلك الثناء عليه بما اختص به من قدرته على كل شيء، فالإحياء والإماتة جاء مقروناً بهذه الخصائص التي اختص بها الله سبحانه وتعالى فهو أيضاً خصيصة اختص بها ربنا جل وعلا.

وتفرّد الله سبحانه وتعالى بالإحياء والإماتة يعرفه كل من له أدبى بصيرة، و مع وضوح ذلك إلا أنه قد ذهب قوم من الغلاة الذين قد غلوا في مشايخهم وأصحاب القبور إلى الاعتقاد بأن هناك من يشارك الله بهذه الخصيصة تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

وحكى هؤلاء القوم قصصاً عن مشايخهم بألهم أحيوا من أحبوه من الناس، وادعى بعضهم القدرة على خلق كل ما أراد والعياذ بالله من قبح هذا الادعاء (٢).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: تقديس الأشخاص للدكتور محمد لوح (١٤٩/١)، ط١٤١٦/١هـ دار الهجرة، السعودية، فقد ذكر قصصاً كثيرة وعجية يندى لها الجين لتدني حال الناس ووصولهم إلى هذا الاعتقاد، وانظر: حقائق خطيرة عن الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية ص٧٥ (ط١٩/١) ١هـ دار مسلم، الرياض).

فيا مَن يذكر ربه دبر كل صلاة ويقول: (لا إله إلا الله ،وحده لا شريك له، له الملك يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير) إياك إياك أن تعتقد ما اعتقد هؤلاء القوم فتضل وتزل، والزم ما تقوله في ذكرك وليكن ما في قلبك يوافق ما تقوله بلسانك بأن الله هو وحده يحيي ويميت لا شريك له في ذلك مطلقاً.

فذكرُ الله بهذه الأذكار يرسخ هذا الأصل في نفس الذاكر ويبعد عنه ما وقع به أولئك الغلاة ويدفعه لسؤال ربه المحيي المميت أن يحيي قلبه بالإيمان ويحسن له الخاتمة عند الموت.

## ثانياً: علم الغيب:

حاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه علّم أبا بكر الصديق رضي الله عنه ذكراً يقوله في الصباح والمساء وعند النوم، وذلك لما سأله أبو بكر رضي الله عنه أن يعلمه ذكراً يقوله إذا أصبح وإذا أمسى حيث قال: يا رسول الله مُرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت! قال: «قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه»، قال: «قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أمسيت وإذا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٣٦٣.

فدل الحديثان على أن الله عالم الغيب والشهادة، و الغيب: ما غاب علمه عنا فلا نشاهده ببصرنا وهو خلاف المشاهدة، و قد ورد ما يدل عليه الحديث في قوله سبحانه وتعالى مادحاً نفسه: ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴾ (٢).

قال القرطبي رحمه الله: "قلت: هذه الآية تمدح الله سبحانه وتعالى ها بأنه عالم الغيب والشهادة أي: هو عالم بما غاب عن الخلق وبما شهدوه فالغيب مصدر بمعنى الغائب والشهادة مصدر بمعنى الشاهد فنبه سبحانه على انفراده بعلم الغيب والإحاطة بالباطن الذي يخفى على الخلق فلا يجوز أن يشاركه في ذلك أحد "(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (۱) محرحه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (۱)

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد الآية: ٩.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٨٩/٩).

فعلم الغيب هو من خصائص الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى:
﴿ قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ ﴾ (٢).

فمن ادّعى علم الغيب من الناس، أو ادّعاه لأحد فقد كفر؛ لأنه خالف هذه النصوص التي تبين أن علم الغيب من خصوصيات الله تبارك وتعالى (٣).

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله:

"إن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك ؛ بكهانة أو عرافة أو غيرها أو صدّق من ادعى ذلك فقد حعل لله شريكاً فيما هو من خصائصه، وقد كذّب الله ورسوله، وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية، فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به، ومن جهة التقرب إلى غير الله"(٤).

وكذلك من ادّعى لشيخ أو ولي أو صاحب قبر أو أي مخلوق أنه يعلم الغيب فقد كفر بربه، ويستثنى من ذلك ما أحبرت به الأنبياء من أمور الغيب؛ فإن الله قد أطلعهم على بعض الغيب لتكون معجزة لهم.

<sup>(</sup>١) سورة النمل الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: أضواء البيان للشيخ الشنقيطي (١٩٩/٢).

<sup>(</sup>٤) القول السديد في مقاصد التوحيد ص ٣٠ ضمن المجموعة الكاملة بمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي قسم العقيدة.

ومن العجيب أن بعض من يدعي الكرامات يصل به المقام إلى أن يدعي علم الغيب ليصبح نداً لله في ذلك فيأتي بأخبار غيبية بواسطة أعوانه من الشياطين –الذين لا يخدمون الإنسان إلا بعد أن يكفر بالله أو يشرك به في عبادته – فيخيل للناس أنه يعلم الغيب ويروج عليهم باطله ويفتري عليهم بخزعبلاته نعوذ بالله من ذلك، وقد سمعنا في بلادنا من القصص عن مثل هؤلاء الدجالين ما يندى له الجبين ويحزن له القلب والله المستعان.

وادعى بعضهم علم الغيب فزعم أنه يعلم ما يختلج في صدور الناس، ويطلع على حواطرهم، بل أنه يعلم ما في اللوح المحفوظ، ويعلم حال كل شخص أشقيٌّ هو أم سعيد، وآخر يعلم ما في المشرق وما في المغرب، وآخر يخبر بالأمر قبل وقوعه (١).

فانظر إلى كفرهم بربوبية الله تعالى، ومشاركتهم له في بعض خصائصه التي لا تنبغي أن تكون إلا له سبحانه، ولا يجوز لأحد من الخلق أن يتصف بها، وإنما أتوا من حبّ الهوى والظهور والتعالي على الخلق مع جهلهم بخالقهم وبارئهم وخصائصه حل حلاله.

#### ثالثاً: الكبرياء والعظمة:

إن هاتين الصفتين مما احتص به سبحانه وتعالى فلا يوصف بمما

<sup>(</sup>١) انظر: حقائق حطيرة عن الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية ص٧٨-٧٩.

أحدٌ سواه (۱)، وهذا من الكمال الذي اتصف به سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل كبير وله الكبرياء، وهو أعظم من كل عظيم وله العظمة الكاملة، وقد جاء في حديث من أحاديث الأذكار ما يدل عليهما، وهو ما يقوله المسلم في ركوعه وسجوده كما في حديث عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه:

 $\sim$ سجد والمحروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة $\sim$ (۲).

قال الخطابي رحمه الله: "إن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه وتعالى، اختص بهما لا يشاركه أحد فيهما، ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما، لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل"(").

<sup>(</sup>۱) انظر: النهاية لاين الأثير (۱٤٠/٤)، وعون المعبود (۸۹/۳)، وشرح سنن ابن ماجة (۱۵/٤)، وفيض القدير (۸۸/۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (٢٤/٦) وأبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب، ما يقوله في ركوعه وسجوده (٢٠/١) ح ٨٧٣، والنسائي في سننه :كتاب الصلاة، باب نوع آخر من أذكار الركوع (١٩١/٢) ح ١٠٤٩، وقال النووي في الأذكار ص٤٣: "هذا حديث صحيح "، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٩٦/١).

<sup>(</sup>٣) معالم السنن للخطابي (١٩٦/٤) (ط٢٠١/١هـ منشورات المكتبة العلمية بيروت).

وورد في القرآن الكريم ما يؤكد اختصاصه سبحانه بصفة الكبرياء كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلسَّمَاوَ اتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (١).

فتقديم الجار والمجرور (له) على الاسم يدل على الاحتصاص، وذلك حسب القاعدة المشهورة تقديم ما حقه التأحير يفيد الاحتصاص.

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله:

"ذكر الله حل وعلا في هذه الآية الكريمة أن له الكبرياء في السموات والأرض؛ يعني أنه المختص بالعظمة والكمال والجلال والسلطان في السموات والأرض؛ لأنه هو معبود أهل السموات والأرض، الذي يلزمهم تكبيره وتعظيمه وتمجيده والخضوع والذل له"(٢).

وعن معنى صفة الكبرياء وحقيقتها وما هو الذي يدل على كبرياء الله وعظمته، يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللهُ هُو ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَهُ وَ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ اللهُ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ الكبيرِ فِي ذاته وفي أسمائه وصفاته، الذي من عظمته وكبريائه، أن الأرض قبضته يوم القيامة، والسموات مطويات بيمينه، ومن كبريائه أن كرسيه وسع

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (٣٦١/٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الحج الآية: ٦٢.

السموات والأرض، ومن عظمته وكبريائه، أن نواصي العباد بيده فلا يتصرفون إلا بمشيئته، ولا يتحركون ويسكنون إلا بإرادته.

وحقيقة الكبرياء التي لا يعلمها إلا هو، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أنها كل صفة كمال وجلال، وكبرياء وعظمة، فهي ثابتة له، وله من تلك الصفة أجَلّها وأكملها، ومن كبريائه أن العبادات كلها الصادرة من أهل السموات والأرض كلها المقصود منها تكبيره وتعظيمه وإجلاله وإكرامه ولهذا كان التكبير شعاراً للعبادات الكبار كالصلاة وغيرها"(۱).

والكبرياء صفة مدح لله تبارك وتعالى (٢) لأنه قوي غني عظيم ذو سلطان عظيم قائم بنفسه مقيم لغيره، متنزه عن النقص.

وهذه الصفة هي صفة نقص بالنسبة للمخلوق إذ كيف يتكبر من هو فقير محتاج لغيره لايقوم بنفسه، بل أدنى مخلوق يقهره ؛ فالبعوض يؤذيه والبرغوث قد يودي بحياته، وهو أيضاً ضعيف عاجز عُرضة للمرض في أي وقت، و علام يتكبر وهو مخلوق من نطفة مذرة، وبين جنبيه يحمل العذرة ثم إن مات يصبح جيفة قذرة. فصفة الكبرياء لا تليق به من أي وجه وإنما الذي يليق بالعبد، ويجب عليه دائماً التواضع والتذلل لله رب العالمين وخفض الجناح للمسلمين.

والمتكبر من الناس ينبغي له أن يتعظ بمن قبله من المتكبرين فينظر

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص٤٩٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٨/٤٧).

كيف حالهم فهذا قارون تكبر في الأرض فخُسف به وبداره وهذا فرعون أراد أن ينازع الله في كبريائه فتكبر وتجبر فأغرقه الله في الْيَمِّ.

ولما كانت صفة الكبرياء مما اختص به الله تبارك وتعالى ورد النهي عن الكبر والنكير الشديد على من تكبر واختال في مشيته أو جر إزاره تكبراً وورد الوعيد بالنار وعدم دخول الجنة لمن في قلبه مثقال ذرة من كبر. وورد العذاب لمن نازع الله في كبريائه وعظمته، فعن أبي سعيد الحدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل جلاله: «العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته»(١).

## رابعاً: إنزال المطر:

وإن مما اختص به سبحانه تبارك وتعالى: إنزال المطر، فبفضله ورحمته يُسقى العباد ولولا ذلك لهلك كل من على وجه البسيطة.

وهذا مما هو مستقر في نفس كل من ما زالت فطرته مستقيمة، ويعتقد أن الله له القدرة الكاملة والتصرف التام في هذا الكون لا يشاركه

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الكبر (۲۰۲۳/٤) ح ۲۹۲۰ وعند أبي داود: كتاب الأدب، باب ما جاء في الكبر (۹/٤) ح ٤٠٩٠ بلفظ: « قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار».

فيه أحد فهو وحده يجري الرياح لتسوق السحاب، فينزل المطر في أي مكان شاءه وفي أي وقت شاءه، ويمنعه من يشاء وينزله على من شاء بحكمته وعدله وفضله جل جلاله.

ولا أحد يستطيع أن ينزل المطركائناً من كان إلا الله سبحانه وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي مهما بلغ من الولاية غايتها، بل حتى ولا يعلم وقت نزوله إلا الله سبحانه وتعالى كما قال حل حلاله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزَلُ ٱلْغَيْثَ ﴾ (١).

ونزول الغيث من مفاتح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله كما ورد في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر»(٢).

واختصاص الله سبحانه وتعالى بتنزيل المطر مما أقرّ به الكفار فاسمع إلى قول الله تعالى حيث يقول: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ

<sup>(</sup>١) سورة لقمان الآية: ٣٤

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاستسقاء، باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله (٣٥١/١) ح٩٩٢.

مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ هَا ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ هَا ءَأَنتُمْ أَنْ لَمُونَ هَا وَأَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

كما أن الله سبحانه إذا أمسك الماء فلا أحد يستطيع أن يأت به قال تعالى: ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي لأحد أن يشرك بالله أحداً، وعليه أن يخلص العمل له وحده، وفي أحاديث الأذكار ما يدل على أن المؤمن هو الذي يعتقد أن الله وحده هو المختص بتنزيل المطر وأن الفضل يرجع لله في نزوله، وأن الكافر من اعتقد أن الفضل بترول المطر يرجع للكوكب فمما ورد من الذكر الذي يقال عند نزول المطر: «مُطونا بفضل الله ورحمته » وهو ما جاء في الحديث الصحيح:

عن زيد بن حالد الجهني (١) رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله على الله الله على الله على

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة الآيتان: ٦٨-٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الملك الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) زيد بن خالد الجهني المدني، صحابي مشهور، مات سنة ثمان وستين أو وسبعين، وله شمس وثمانون سنة بالكوفة. الإصابة (٦٠٣/٢)، وتمذيب التهذيب (٣٥٤/٣) وتقريب التهذيب ص: ٢٢٣ ترجمة ٢١٣٣.

النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟>> قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ﴿أَصْبَحُ مَنْ عَبَادِي مُؤْمِنَ بِي وَكَافُرُ فأما مَن قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب $^{(1)}$ .

قال الإمام الشافعي رحمه الله: "رسولُ الله صلى الله عليه وسلم -بأبي هو وأمي- هو عربيٌّ واسعُ اللسان يحتمل قوله هذا معاني وإنما مُطرَ بين ظهراني قوم أكثرهم مشركون لأن هذا في غزوة الحديبية، وأرى معنى قوله والله أعلم أن من قال: (مُطرنا بفضل الله ورحمته) فذلك إيمان بالله؛ لأنه يعلم أنه لا يمطر ولا يعطى إلا الله عز وجل، وأما من قال: (مُطرنا بنوء كذا وكذا) على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا فذلك كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً ولا يمطر ولا يصنع شيئاً، فأما من قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا بوقت كذا، فإنما ذلك كقوله: مطرنا في شهر كذا، ولا يكون هذا كفراً وغيره من الكلام أحب إليّ منه، قال الشافعي: أحب أن يقول: مطرنا في وقت كذا "(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاستسقاء، باب قول الله تعالى: ﴿ وَتَجْعُلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تَكَذِّبُونَ ﴿ ١/١٥٣) ح ٩٩١.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأم للشافعي (٢/٢٥٢) (ط١٣٩٣/هـ دار المعرفة بيروت).

وقال النووي رحمه الله: "وأما معنى الحديث فاختلف العلماء في كفر من قال مطرنا بنوء كذا على قولين:

أحدهما: هو كفر بالله سبحانه وتعالى، سالب لأصل الإيمان، مخرج من ملة الإسلام، قالوا: وهذا فيمن قال ذلك معتقداً أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر، كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم، ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره، وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء والشافعي منهم وهو ظاهر الحديث، قالوا: وعلى هذا لو قال: مطرنا بنوء كذا، معتقداً أنه من الله تعالى وبرحمته وأن النوء ميقات وله علاقة اعتباراً بالعادة، فكأنه قال: مطرنا في وقت كذا، فهذا لا يكفر، واختلفوا في كراهته، والأظهر كراهته، لكنها كراهة تنزيه، لا إثم فيها، وسبب الكراهة ألها كلمة مترددة بين الكفر وغيره، فيساء الظن بصاحبها؛ ولألها شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم.

والقول الثاني: في أصل تأويل الحديث أن المراد كفر نعمة الله تعالى الاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب وهذا فيمن لا يعتقد تدبير الكوكب، ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في الباب: «أصبح من الناس شاكر وكافر»، وفي الرواية الأحرى: «ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين»، وفي الرواية الأحرى: «ما أنـزل الله تعالى من السـماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها

كافرين > فقوله: (بما) يدل على أنه كفر بالنعمة، والله علم "(١).

وسواء كان من نسب المطر إلى الكوكب أو إلى الولي أو إلى أي مخلوق، فكل ذلك لا فرق بينها فهي كفر، وما أشد تشبه الناس بالكفار وأعمالهم، فمن العجب العجاب أن تسمع ممن ينتسب إلى الإسلام فيزعم أن الولي الفلاني قادر على إنزال المطر متى شاء، ومن الناس من يلتجئ عند القحط وتأخر المطر إلى أصحاب القبور أو إلى من يدعى لنفسه الولاية والكرامة ويسألونه أن ينزل لهم المطر وينسون الله الذي بيده ملكوت كل شيء، ولقد ذكر أصحاب الطبقات الصوفية بعض الكرامات لهم في ذلك.

فنقول لمن يزعم أن له السبق الأكبر والحظ الأوفر في الأذكار ويدعي أن طريقته هي أكثر الناس ذكراً: أين أنت من ذكر الرسول ويدعي أن طريقته هي أكثر الناس ذكراً: أين أنت من ذكر الرسول وصحابته رضي الله عنهم: «مُطرنا بفضل الله ورحمته» عندما ترى المطر هل تركت قول المؤمنين وقلدت وحاكيت قول الكافرين الذين يقولون: مطرنا بنوء كذا وبالنجم الفلاني والكوكب الفلاني، فصرت تقول: مُطرنا ببركة الشيخ الفلاني، ولولا الولي الفلاني لم يُترل المطر لم يكن ليترل. فاتق ببركة الشيخ الفلاني، ولولا الولي الفلاني لم يُترل المطر لم يكن ليترل. فاتق قدره،

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على صحيح مسلم (٢٠/٢) وانظر: في ذلك: التمهيد لابن عبد البر (٢٨٤/١٦)، وفتح الباري لابن حجر (٢٣/٢-٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي لمحمد لوح (١٤٢/١) فقد نقل عنهم قصصاً وروايات وأقوالاً بخصوص هذا الشأن فليراجع هناك.

وانسب الفضل إليه وحده في إنزال المطر، ولا تنسب لأي مخلوق خاصية من الخصائص التي اختص بما الله وحده دون أحد من خلقه.

# خامساً: الملك والتصرف في الكون والقدرة على كل شيء والمنع والعطاء:

وهذه في الحقيقة خصائص عديدة، وإنما جمعتها في موضع واحد الاجتماعها جميعاً في حديث واحد من أحاديث الأذكار، مع العلم أن هناك الكثير من أحاديث الأذكار يدل على بعضها دون بعض.

وهذا الحديث الجامع لهذه الخصائص هو ما جاء في الصحيح أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كتب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما عطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد»(١).

فمن الخصائص التي دل عليها الحديث أن الملك لله وحده وذلك لتقديم الظرف (له) في قوله: (له الملك) على الاسم وهذا يفيد الاختصاص

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة (۳۷۸/۲) ح ٨٤٤ ومسلم كتاب الساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (١٤/١) ح ٥٩٣.

كما دل على ذلك غيره من أحاديث الأذكار من ذلك:

قوله ﷺ : «من سبّح دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وكبّر ثلاثاً وثلاثين، ثم قال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير $^{(1)}$ .

وكذلك ما ورد أنه على كان يقول إذا أمسى:

«أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير... > الحديث وإذا أصبح: قال أصبحنا(٢)، وفي الاستفتاح للصلاة: «ولك الحمد، لك ملك السموات والأرض ومن فيهن $(^{^{(7)}}$ .

وغير ذلك من أحاديث الأذكار كثير جداً لا يمكن حصرها في هذا المقام.

فالله تبارك وتعالى: هو المتفرد بالملك فالملك كله له وهو وحده المالك كما قال تبارك وتعالى عن نفسه: ﴿ تَبَـٰرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِه ٱلْمُلُّكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءِ قَدِيرٌ ۞ ﴿ ( عُ).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة (1/5316678).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لا يعمل (٤/٤) ح٢٧٢٣.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الملك الآية: ١.

وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ - مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ نُجُيرُ وَلَا نُجَارُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ال

وفي أذكار الركوع والسجود: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكسبرياء والعظمة»(٢).

و"الجبروت والملكوت هما مبالغة الجبر وهو القهر والملك وهو التصرف أي صاحب القهر والتصرف البالغ كل منهما غايته"(٣).

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ـ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﷺ ﴾ (٤)، "فإنه تعالى هو الملك المالك لكل شيء، الذي جميع ما

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآية: ٨٨–٨٩.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) حاشية السندي على سنن النسائي (١٩٢/٢).

<sup>(</sup>٤) سورة يس الآية: ٨٣.

سكن في العالم العلوي والسفلي ملك له وعبيد مسخرون ومدبرون، يتصرف فيهم بأقداره الحكيمة، وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية"(١).

أما مُلك الخلق فهو مُلك قاصر غير شامل وهو ليس كملك الله تبارك وتعالى، فما يملكه أحد الخلق لا يملكه غيره ثم إنه مُلك مقيد لا يستطيع التصرف فيه إلا بحدود ما أذن له الله سبحانه وتعالى.

و هذا يعلم سفه من ادعى لنفسه أو لغيره التصرف بالكون، وأنه مدبر لشئون الخلق، فهذا من أعظم الجرأة على الله إذ ينازع الله في ملكه، وأنّى له التصرف في الكون وهو لا يملك شيئاً من هذا الكون، بل لا يملكون لأنفسهم حياة ولا موتاً ولا نشوراً، بل ولا يملكون مثقال ذرة في هذا الكون فكيف لهم أن يتصرفوا به قال تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ وَعَمْتُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ اللَّهُ اللَّهُ مَن طَهِيمِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيمِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيمٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيمٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ طَهِيمٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيمٍ اللَّهُ مِنْ طَهِيمٍ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللل

### المنع والعطاء:

هذا ومن تصرفه تبارك وتعالى في الكون أنه يعطي ويمنع، وهو المتفرد بذلك فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فهو المعطي المانع

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص ٦٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ الآية: ٢٢.

سبحانه وتعالى، وهذه الخصيصة لله تبارك وتعالى دلّ عليها حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه الذي مرّ قريباً.

ومن أحاديث الأذكار الدالة على أن الله هو المتفرد بالمنع والعطاء حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: «ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد(١) »(١).

وقد شرح العلماء قوله ﷺ: (اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت) شرحاً وافياً، وبيّنوا تفرد الله بالمنع والعطاء.

<sup>(</sup>۱) سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن معنى (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) فأحاب بقوله: "الحمد لله، أما الأولى فبالخفض وأما الثانية فبالضم والمعنى أن صاحب الجد لا ينفعه منك حده أي لا ينجيه ويخلصه منك حده وإنما ينجيه الإيمان والعمل الصالح و الجد هو الغنى وهو العظمة وهو المال. بيّن أنه من كان له في الدنيا رئاسة ومال لم ينجه ذلك و لم يخلصه من الله وإنما ينجيه من عذابه إيمانه وتقواه فإنه قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد". جموع الفتاوى (۲۲/۲۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة باب، ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (٢) ٢٠٦،٣٤٧/١) ح٤٧٧.

قال ابن القيم رحمه الله: "وقال النبي الله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» لما كان المقصود بهذا تفرد الرب سبحانه بالعطاء والمنع لم يكن لذكر المعطى ولا لحظ المعطى معنى بل المقصود أن حقيقة العطاء والمنع إليك لا إلى غيرك بل أنت المتفرد بها لا يشركك فيها أحد فذكر المفعولين هنا يخل بتمام المعنى وبلاغته"(١).

وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: بعد إيراده لهذا الحديث:

"وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقاً وقدراً وبداية ونهاية هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معط لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعاً وأمراً ونهياً وإن العباد وإن كانوا يعطون حدّاً: ملكاً وعظمة و بختاً ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة فلا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينجيه ولا يخلصه "(٢).

وقال الإمام الصنعاني رحمه الله: "ومعنى (لا مانع لما أعطيت) أن من قضيت له بقضاء من رزق أو غيره لا يمنعه أحد عنه ومعنى لا معطي لما منعت أنه من قضيت له بحرمان لا معطى له..."(").

وقال ابن حجر رحمه الله: "وفي الحديث استحباب هذا الذكر عقب

<sup>(</sup>١) جلاء الأفهام ص ٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية ص٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) سبل السلام (١/١٩٧).

الصلوات لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله والمنع والإعطاء وتمام القدرة"(١).

والمنع والإعطاء من كمال ربوبيته سبحانه وتعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فبين في هذا الحديث أصلين عظيمين:

أحدهما: توحيد الربوبية وهو أن لا معطى لما منع الله ولا مانع لما أعطاه ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو.

والثاني: توحيد الإلهية وهو بيان ما ينفع وما لا ينفع وأنه ليس كل من أعطى مالا أو دنيا أو رئاسة كان ذلك نافعاً له عند الله منجياً له من عذابه فإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطى الإيمان إلا من يحب "(٢).

ويقول الخطابي رحمه الله عند شرحه لاسم الله المانع: "هو الناصر الذي يمنع أولياءه؛ أي يحوطهم وينصرهم على عدوهم، ويقال: فلان في منعة من قومه، أي في جماعة تمنعه وتحوطه.

ويكون المانع من المنع والحرمان لمن لا يستحق العطاء، كقوله الله : «لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت»، فهو سبحانه يملك المنع والعطاء، وليس منعه الشيء بخلاً به، لكن منعه حكمة، وعطاؤه جود ورحمة "(٣).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣٣٢/٢).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۲/۲۲).

<sup>(</sup>٣) شأن الدعاء للخطابي ص ٩٣-٩٤.

وقوله تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ٓ إِلَّا هُوَ ۗ وَإِن يُمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ٓ إِلَّا هُوَ ۗ وَإِن يُمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ٓ إِلَّا هُو ۗ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ٓ إِلَّا هُو ۗ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ٓ إِلَّا هُو ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ٓ إِلَّا هُو ۗ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ٓ إِلَّا هُو ۗ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ٓ إِلَّا هُو ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ٓ إِلَّا هُو ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ٓ إِلَّا هُو اللَّهُ وَاللَّا مُ

وقوله تعالى: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُ . ٱللَّهُ أَفَرَ ءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ - قُلْ أَفَرَ ءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ - قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ - قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ - قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

ويدخل تحت المنع والعطاء: الأولاد فالله سبحانه يهب من يشاء من عباده أولاداً ذكوراً وإناثاً ويمنع آخرين قال تبارك وتعالى: ﴿ تِللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخَلُّقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُورَ ﴿ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا يَشَآءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ وَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّاللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّالِلْمُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآية: ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية: ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٤) نور الاقتباس لابن رجب الحنبلي ص١٧٨ (ضمن مجموع الجامع المنتخب من رسائل الحافظ ابن رجب/جمع محمد العمري، ط١٨/١٨ هـــ دار المؤيد).

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى الآيتان ٩ ٤ - ٠ ٥.

فمن اعتقد أن غير الله يستطيع أن يهب أولاداً ذكوراً أو إناثاً فقد أشرك بالله في ما اختص به سبحانه من المنع والعطاء..

وبعض الناس يذهب إلى شيخ أو صاحب قبر يعتقد ولايته فيطلب منه أن يهبه أولاداً، فهذا لا يجوز وهو نوع من الشرك.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية هذا السؤال ونصه:

"هذا الولد من عطاء المرشد، وهذا الذي يزيد في الرزق وينقص، ما الحكم في هذا الاعتقاد؟.

وكان الجواب هو: "من اعتقد أن الولد من عطاء غير الله، وأن أحداً سوى الله يزيد في الرزق وينقص منه فهو مشرك شركاً أشد من شرك العرب وغيرهم في الجاهلية، فإن العرب ونحوهم كانوا في جاهليتهم إذا سئلوا عمن يرزقهم من السماء والأرض وعمن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قالوا: الله... إلى أن قالت اللجنة الموقرة:

وثبت في السنة أن العطاء والمنع إلى الله وحده، ذلك من ذلك ما أخرجه البخاري... ثم ذكروا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وفيه أن النبي كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع

لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد».. إلخ الفتوى"(١).

ويدخل تحت المنع والعطاء الهداية والرحمة وتوابعهما والإضلال والعذاب وتوابعهما ؛ فالله سبحانه وتعالى يرحم من يشاء، ويمنع رحمته عمن يشاء، ويهدي من يشاء،ويمنع هداه عمن يشاء، وذلك كله راجع إلى فضله وعدله، قال ابن القيم رحمه الله:

"والهدى والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام كله من صفة العطاء، والإضلال والعذاب وتوابعهما من صفة المنع، وهو سبحانه يصرف خلقه بين عطائه ومنعه ،وذلك كله صادر عن حكمة بالغة وملك تام وحمد تام فلا إله إلا الله"(٢).

فإذا ثبت ذلك فإن ما يعتقده بعض الناس هداهم الله من أن أحداً من الخلق بيده المنع والعطاء فهذا هو عين الضلال، وصورة من صور الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن ذلك اعتقاد بعضهم أن النبي على يعطى ويمنع فيقول:

"إن المسلمين... من أهل السنة والجماعة وهم جمهور الأمة المحمدية يعتقدون فيه صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب ويعطي ويمنع ويقضي حوائج الناس ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع فيمن شاء ويدخل

<sup>(</sup>١) فتاوي اللجنة الدائمة (٦٧/١).

<sup>(</sup>٢) الفوائد ص١٥١ (ط١٤٠٣/١هـ دار الكتب العلمية).

الجنة من يشاء "<sup>(١)</sup>.

وإنما أي هذا القائل من قبل غلوه في النبي على حتى أشرك بخالقه وجعل نبيه بمرتبة الرب سبحانه وتعالى وأعطاه خصائص الخالق من علم الغيب والعطاء والمنع وقضاء الحوائج.. إلخ.

مع أن النبي ﷺ حذر أشد التحذير من الغلو والإطراء الزائد عن الحد، وسبب شرك هذا القائل هو تشبيهه المخلوق بالخالق.

قال ابن القيم رحمه الله:

"حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به، هذا هو التشبيه في الحقيقة، لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله، فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته وأركسه بلبسه الأمر وجعل التوحيد تشبيها، والتشبيه تعظيماً وطاعة، فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية؛ فإن من خصائص الألهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده، فمن علّق ذلك بمخلوق فقد شبهه

<sup>(</sup>۱) من كلام النبهاني في كتابه شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ص٣٥٥، والنبهاني هو يوسف ابن إسماعيل النبهاني الشافعي أبو المحاسن أديب شاعر توفي ١٣٥٠هـــ في فلسطين من تصانيفه جامع كرامات الأولياء.

انظر: ترجمته: معجم المؤلفين لكحالة (٢٧٥/١٣).

بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً أفضل من غيره تشبيهاً بمن له الأمر كله، فأزمة الأمور كلها بيديه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع، بل إذ فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها أحد، وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد، فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم والاجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحب كل ذلك يجب عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون لغيره فمن جعل أن يكون لغيره فمن جعل شيئاً من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا ند له وذلك أقبح التشبيه وأبطله "(١).

#### القدرة على كل شيء.

ومن الخصائص التي دل عليها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قدرته حل جلاله على كل شيء وذلك بقوله: «وهو على كل شيء قدرته خل خلير»، فقوله: «كل» لفظ يدل على العموم فيدخل فيه عامة المخلوقات، فقدرته سبحانه شاملة لجميع الخلق، لا يفلت من قبضته أحد.

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي ص: ٩٤ (ط/دار الكتب العلمية بيروت).

وكلمة (كل) من صيغ العموم فهي تدل علة عموم قدرته سبحانه على كل مخلوق.

وكذلك قوله: «شيء» نكرة، وهي تعمُّ فتشمل كل شيء صغيراً كان أو كبيراً، ويدخل تحت قدرته سبحانه وتعالى الخلق والإيجاد وإحياء الموتى ونصر أوليائه وهزيمة أعدائه إلى غير ذلك.

فهذه من خصائصه تبارك وتعالى، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السموات، وإذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"إن القدرة على الاختراع من خصائص الرب... وقدرته على كل شيء من خصائصه"(١).

والخلاصة: أن الله سبحانه له خصائص قد دلت بعض أحاديث الأذكار على بعضها، وهذه الخصائص لا تشبه خصائص المخلوقين فما "كان من خصائص المخلوق فالرب تعالى مترة عن أن يوصف بشيء من خصائص المخلوقين؛ إذ خصائصهم كلها تنافي ما استحقه من الكمال الواجب له، فهي نقائص بالنسبة إليه، وإن قُدِّرَ أها كمال للمخلوق، وكمال كل شيء بحسب ما يمكن وجوده له والمخلوق لا يمكن أن يكون قديماً واجباً بنفسه رباً غنياً عما سواه إلى غير ذلك من خصائص الرب،

<sup>(</sup>۱) الرد على البكري (۱/ ۳۱۵) (ط۱/۱۱) هـ، مكتبة الغرباء، المدينة المنورة، تحقيق محمد عجال).

فهذا الكمال اختص به الرب، كما اختص الرب تبارك وتعالى من الكمال الذي يوصف العبد بما يتفق فيه الاسم كالحياة والعلم والقدرة بما لا يماثله فيه المخلوق فالرب مختص إما بنوع لا يوصف به غيره مثل كونه رب العالمين ونحو ذلك وإما بما لا يماثله فيه غيره كالحياة والعلم "(1).

والفائدة التي يجنيها العبد من معرفة خصائص الرب تبارك وتعالى عظيمة حداً، فإذا علم العبد ما لربه من خصائص الكمال ازداد حبه له وازدادت عبوديته لربه، وأخلص عبادته لربه، وابتعد عن الشرك به؛ لأن معرفته بربه جعلته يزداد معرفة بالمخلوقين بألهم ضعفاء وألهم عاجزون عن حلب نفع لأنفسهم أو دفع ضرِّ عنها فضلاً عن غيرهم، فيدع التعلق بهم ويلتجئ إلى مولاه وبارئه ويتوكل عليه ويسأله ويستعين به دون أحد سواه، قال ابن القيم رحمه الله:

"فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطناً، ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً "(٢).

والله أعلم.



<sup>(</sup>١) الصفدية (٣٩/٢) (ط٢٠٦/٢هـ تحقيق محمد رشاد سالم).

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة (٢/ ٩٠).

### المطلب الرابع:

## الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية.

إن توحيد الربوبية هو أعظم برهان ودليل على توحيد الألوهية (١)، وهو بالنسبة له كالمقدمة بالنسبة للنتيجة، فمن اعتقد أن لهذا الكون العظيم الواسع خالقاً ومدبراً وقاهراً ومتصرفاً فيه، يفعل فيه ما يشاء، وله القدرة الكاملة على تبديله وتغييره، وأنه الرازق لجميع المخلوقات بيده النفع والضر ويمنع ويعطي، ويميت ويحيي، وينجي عند الشدائد والكربات و يجيب المضطر عند اضطراره.

من اعتقد ذلك صدقاً تولّد في قلبه حبّ ذلك الخالق العظيم، وهذه المحبة لا بد أن تثمر خضوعاً وانكساراً وتذللاً، وانقياداً وطاعة وعبودية ورقّاً لمالك هذا الكون، فتنقاد الجوارح كلها ذليلة حقيرة بين يدي بارئها وموجدها، شاهدة له بالوحدانية، مخلصة له العبادة دون أي أحد سواه، والسفه كل السفه من أناس عرفوا خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم ومالكهم واستقر ذلك في فطرهم ثم أعرضوا عنه إلى مخلوق مثلهم لا يملك

<sup>(</sup>١) انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم ص ٨٠.

لنفسه حياة ولا موتاً ولا نشوراً، فاعترفوا بالملك والتدبير والخلق والإيجاد للرب حل حلاله ثم لم يحققوا صفات المملوكين من طاعة وانقياد وعدم خروج و إلحاد.

قال تعالى منكراً على من ترك عبادته وعبد من لا يملك الضر والنفع: ﴿ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴾(١).

وكما أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية؛ وذلك لأن من عبد الله ووحده في عبادته ولم يشرك به أحداً فإنه يعتقد مسبقاً أن الذي يعبده هو ربه ومالكه وخالقه ورازقه ومدبر أمره وأمور العالمين، وأنه الذي ينفعه ويدفع الضر عنه، وأنه وحده الذي يستحيب دعاءه ويكشف كربته، فهو وحده الذي يجب أن يعبد وتُخلَص العبادة له دون سواه.

إذاً لا بد من الإتيان بالتوحيدين معاً؛ إذ لا ينفع العبد أن يكون موحداً بأحدهما تاركاً الآخر فإنه إن فعل ذلك وقع في الشرك حتماً إما شرك الربوبية أو شرك الألوهية، ولا ننسى أن توحيد الأسماء والصفات داخل ضمن توحيد الألوهية؛ إذ مَنْ وحَّد الله يعتقد أنه لا يشبهه شيء في أسمائه وصفاته، فهذه أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية: ٧٦.

يقول الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله: "وهي متلازمة كل نوع منها لا ينفك عن الآخر فمن أتى بنوع منها و لم يأت بالآخر فما ذاك إلا أنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب"(١).

وهذا تجده دائماً في الأذكار، فتجد اقتران اسم الرب سبحانه وتعالى وبعده كلمة التوحيد، مما يدل على تلازمهما وعدم انفصال أحدهما عن الآخر على سبيل المثال: حديث سيد الاستغفار: «سيد الاستغفار... اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني...»(٢).

ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله مرين بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال: « قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت... الحديث»(٣).

ففي هذين الحديثين تقديم لتوحيد الربوبية الذي هو مقدمة وبه يستدل على توحيد الألوهية، وتأخير توحيد الألوهية الذي هو نتيجة للأول، قال ابن علان رحمه الله: "وقال آخر: لما كان المراد اتحاف الصديق

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد ص١٧.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۲۳۱.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٣٦٣.

رضي الله عنه بالعلوم الإلهية والمعارف الربانية ناسب ما يدل على ذلك... وهو فاطر السموات إلخ "(١).

وغير ذلك من أحاديث الأذكار كثير.

فتوحيد الربوبية القاعدة والأساس والوسيلة الذي يرتقى منه للوصول إلى: توحيد الألوهية الذي هو الهدف والغاية.

قال ابن القيم رحمه الله: "فيثبت قدم العبد في توحيد الربوبية ثم يرقى منه صاعداً إلى توحيد الإلهية، فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع والعطاء والمنع والهدّى والضلال والسعادة والشقاء كل ذلك بيد الله لا بيد غيره، وأنه الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء، وأنه لا موفق إلا من وفقه وأعانه ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عنه، وأن أصحّ القلوب وأسلمها وأقومها وأرقها وأصفاها وأشدها وألينها مَنْ اتخذه وحده إلهاً ومعبوداً، فكان أحب إليه من كل ما سواه، وأخوف عنده من كل ما سواه، وأرجى له من كل ما سواه، فتتقدم محبته في قلبه جميع المحاب، فتنساق المحاب تبعاً لها كما ينساق الجيش تبعاً للسلطان، ويتقدم حوفه في قلبه جميع المخوفات فتنساق المحاوف كلها تبعاً لخوفه، ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء فينساق كل رجاء تبعا لرجائه، فهذا علامة توحيد الإلهية في هذا القلب، والباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية أي باب توحيد الإلهية هو: توحيد الربوبية، فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية

<sup>(</sup>١) الفتوحات الربانية (٩٧/٣).

ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر ويحتج عليهم به ويقررهم به ثم يخبر ألهم ينقضونه بشركهم به في الإلهية وفي هذا المشهد يتحقق له مقام إياك نعبد "(۱)، ثم ساق رحمه الله الآيات التي فيها إلزام الكفار بتوحيد الألوهية لإقرارهم بربوبية الله وأنه خالق هذا الكون.

وقال أيضاً رحمه الله: "والإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب هما هي العبادة والتأليه ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فاحتج الله عليهم به فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية"(٢).

وكثيراً ما يذكّر الله سبحانه في كتابه الناسَ جميعهم بأنه هو المنعم عليهم والمتفضل عليهم بالخلق والرزق وجميع النعم، فيرشدهم بذلك لعبادته وحده لا شريك له كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ لَا عَلَيْكُمْ فَا تُوْفَكُونَ فَي اللَّهِ عَلَيْ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُو أَلَّا فَا تُوْفَكُونَ فَي اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُولِيَّ الللهُ اللهُ ا

قال ابن كثير رحمه الله عقب هذه الآية: "ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له كما أنه المستقل

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين(۱۱/۱)، وانظر: (۱۸۲/۲)، و(۳۹۷/۳-۳۹۸)، وجامع العلوم والحكم لابن رجب ص ۱۹۳.

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان (٢/١٣٥).

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر الآية: ٣.

بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان ولهذا قال تعالى: ﴿ كُلَّ إِلَنهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّ لَ تُؤْفَكُونَ ﴾ أي: فكيف تؤفكون بعد هذا البيان ووضوح هذا البرهان وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان والله أعلم"(١).

وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَكَابُكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (٢).

قال ابن القيم رحمه الله: "ثم قال: ﴿آعُبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ فأمرهم بعبادة رجم، وفي ضمن هذه الكلمة البرهان القطعي على وجوب عبادته؛ لأنه إذا كان ربنا الذي يربينا بنعمه وإحسانه، وهو مالك ذواتنا ورقابنا وأنفسنا وكل ذرة من العبد فمملوكه له ملكاً خالصاً حقيقياً، وقد رباه بإحسانه إليه وإنعامه عليه عبادته له وشكره إياه واجب عليه ولهذا قال: ﴿آعُبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾، ولم يقل: إلهكم، والرب هو السيد والمالك والمنعم والمربي والمصلح، والله تعالى هو الرب بهذه الاعتبارات كلها فلا شيء أوجب في العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له ثم قال: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ فنبه بهذا أيضا على وجوب عبادته وحده وهو كونه أخرجهم من العدم إلى الوجود وأنشأهم واخترعهم وحده بلا شريك باعترافهم وإقرارهم كما قال في غير مؤضع من القرآن ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَق ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللهُ ﴾ موضع من القرآن ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَق ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللهُ ﴾

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۴/۸۵٥).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية: ٢١.

[القمان: ٢٥]، فإذا كان هو وحده الخالق فكيف لا يكون وحده المعبود وكيف يجعلون معه شريكاً في الحبادة وأنتم مقرون بأنه لا شريك له في الخلق، وهذه طريقة القرآن يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية "(١).



<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٩٤٣/٤)(ط١٦/١٦١هـ، دار النشر مكتبة الباز، مكة المكرمة).



#### المبحث الثالث:

# دلالة الذكر على توحيد الأسماء والصفات وصلته الوثيقة به

# المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات

قد عرّف العلماء رحمهم الله توحيدَ الأسماء والصفات بتعريفات كثيرة، فقال الإمام السفاريني رحمه الله:

"أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه، وبما وصفه به نبيه الله الله يفياً وإثباتاً، فيثبت له ما أثبته لنفسه، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه"(١).

وقال الشيخ سليمان صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد رحمه الله:

"هو الإقرار بأن الله على كل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له المشيئة النافذة، والحكمة السبالغة، وأنه سميع بصير، رؤوف رحيم، على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكسير، سبحان الله عما يشركون. إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى "(٢).

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار البهية (١/٩/١).

<sup>(</sup>٢) تيسير العزيز الحميد ص ١٩.

فتوحسيد الأسماء والصفات: هو إذاً إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسين وصفاته العلى التي وردت في الكتاب والسنة، وذلك بإثبات ما أثبته سبحانه لنفسه أو أثبته له رسوله في من الأسماء والصفات من غير تحسريف لألفاظها أو معانيها، ولا تعطيلها بنفيها أو نفى بعضها عن الله،

<sup>(</sup>۱) هو العلامة حافظ بن أحمد الحكمي، من أجلّ علماء تهامة، ولد سنة ١٣٤٢هـ بقرية السلام بالقرب من جيزان، كان رحمه الله سريع الحفظ والفهم ذكياً زكياً من مؤلفاته: معارج القبول، وتوفي ١٣٧٧هـ وعمره ٣٥سنة، انظر: الأعلام (١٩٩٢)، والمستدرك على معجم المؤلفين ص١٨٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى الآية: ١١.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) أعلام السنة المنشورة ص٥٧.

ولا تكييفها بتحديد كنهها، أو إثبات كيفية معينة لها، ولا تمثيلها، ولا تشبيهها (١)، بل نمرها كما وردت مع اعتقاد مدلولها ومعانيها، على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه.

وأســس القرآن الكريم أسساً (٢) يقوم عليها الاعتقاد في هذا الباب وعليها بني السلف الصالح رحمهم الله اعتقادهم فلا يحيدون عنها قيد أنملة،

والتعطيل لغة: الترك والتخلية، واصطلاحاً: إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات إما كلياً كتعطيل الجهمية، وإما جزئياً كتعطيل الأشعرية الذين لم يثبتوا إلا سبع صفات... والتكييف: إثبات كيفية الصفة كأن يقول: استواء الله على عرشه كذا وكذا. والتمثيل: إثبات مماثل للشيء كأن يقول: يد الله مثل يد الإنسان، والفرق بينهما: أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل والتكييف ذكرها غير مقيدة به"اه...

انظر تعلیقات علی العقیدة الواسطیة ضمن مجموع فتاوی ورسائل الشیخ ابن عثیمین (۲۱/۶)، وانظر مجموع الفتاوی له أیضاً (۲۱/۶-۲۳).

(۲) انظر هذه الأسس بتوسع: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات لمحمد الأمين الشنقيطي ص ۳، ۲۰ (ط/الجامعة الإسلامية سنة ۱۳۹٥)، ومعتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للدكتور محمد التميمي ص۸۷ (ط/دار الحريري، بدون ذكر التاريخ ورقم الطبعة).

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "التحريف لغة: التغيير، واصطلاحاً: تغيير لفظ النص أو معناه، مثال تغيير اللفظ قوله: ﴿ وَكُلُمُ الله مُوسَى تَكُلُيماً ﴾ من رفع الجلالة إلى نصبها، ليكون التكليم من موسى لا من الله، ومثال تغيير المعنى: تغيير معنى استواء الله على عرشه من العلو والاستقرار إلى الاستيلاء والملك لينتفي عنه معنى الاستواء الحقيقي.

وقد دلت عليها نصوص كثيرة منها:قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى اللَّهِ وَلَا يَحْمِيْلُهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَحْمِيطُونَ بِهِ عَلَمُ اللَّهُ وَلَا يَحْمِيطُونَ بِهِ عَلَمًا ﴿ وَلَا يَحْمِيطُونَ بِهِ عَلَمًا ﴿ وَلَا يَحْمِيطُونَ بِهِ عَلَّمًا اللَّهِ ﴾ (٢).

فقوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى ۗ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ دليل على الأساس الأول وهـو: تتريـه الله جل جلاله عن صفات المحلوقين فلا مثيل له سـبحانه في أي وصـف مـن أوصافه ففيها نفي جميع صفات النقص والعيب عنه تبارك وتعالى.

وقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ دليل على الأساس الثاني: وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله ﷺ من أسماء وصفات، وهذا الإثبات يقتضى عدم النفى.

وقوله: ﴿ وَلَا يَحُيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿ وَلَا يَحُيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ دليل على الأساس الثالث وهو: أن صفات الله عَجَلَ لا يمكن إدراكها والإحاطة بها، فينبغي قطع الطمع عن إدراك كيفيتها؛ لأن محاولة معرفة كيفيتها لا يجوز وهو داخل تحت النهي في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُ أُولَا بِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولاً ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية: ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية: ٣٦.

إذاً "فالأصل في هذا الباب توحيد الصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله نفياً وإثباتاً، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها: إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه"(١).

فهـــذا هـــو منهج السلف وأئمة الدين في معرفة الأسماء والصفات الإيمان بما جميعها وإثبات لله ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله ونفي عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسله إثبات مفصل ونفي مجمل.

وقد دلت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة على أن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات فمن ذلك آية الكرسي وأواخر سورة الحشر وأوائل سورة الحديد وسورة الإحلاص وغير ذلك كثير من الآيات الدالة على أن لله أسماء حسنى وصفات عُلا، فله الحمد سبحانه على كمال صفاته، وحسن أسمائه.

ومن السنة مما ورد في الأذكار الدالة على هذا التوحيد ما ورد عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان النبي الله أموت وأحيا» (٢).

<sup>(</sup>١) العقيدة التدمرية 0 ، و مجموع الفتاوى (7/7-3).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا نام (٢٣٢٦/٥) ح٥٩٥٣، ومسلم في صحيحه: كتاب الذكر، باب ما يقول عند النوم (٢٠٨٣/٤) ح ٢٧١١.

قال ابن حجر رحمه الله: "قال (أي القرطبي): واستفدت من بعض المشايخ معنى آخر وهو أن الله تعالى سمى نفسه بالأسماء الحسنى ومعانيها ثابتة له فكل منا صدر في الوجود فهو صادر عن تلك المقتضيات فكأنه قال: باسمك الحيى أحيا وباسمك المميت أموت، انتهى "(۱).

وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال:

«إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات وليقل: باسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»(7).

وعـــن ثوبـــان رضي الله عنه قال: كان رسول الله على إذا انصرف من صـــلاته استغفر الله ثلاثاً، وقال: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام »(٣).

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان النبي على يدعو عند الكرب

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١١٤/١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعادة كما (٢٦٩١/٦) ح ٦٩٥٨.

<sup>(</sup>٣) أحرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة (٣) أحرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة

يقول: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم» $^{(1)}$ .

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي الله أنه كان إذا دخل المسجد قال: « أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» (٢).

وورد عنه ﷺ أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه:

«اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كــل شيء فالق الحب والنوى ومترل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء» (٣).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳۶۲.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة، باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد (٢/١) ح ٤٦٦، قال النووي رحمه الله في الأذكار: "حديث حسن أخرجه أبو داود بإسناد جيد"، وقال ابن حجر: "حديث حسن غريب رجاله موثوقون "نقله عنه ابن علان في الفتوحات الربانية (٤٧/١)، وحسنه كذلك السيوطي في الجامع الصغير ص ١٣٦ ح ٢٠٠٠، والمناوي كما في فيض القدير (١٢٨/٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ٤٧١، وفي صحيح أبي داود برقم ٤٨٥.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٣٦٢.

فمن خلال هذه الأحاديث يتضح لنا دلالة الأذكار على أسماء الله وصفاته، ويوجد الكثير من الأحاديث غير هذه الدالة على ذلك مما يؤكـــد وحـــوب الإيمان بما وإثباتها على حقيقتها وتتريه الله سبحانه وتعالى عن مشابحته لخلقه، ويؤكد صلة الذكر بهذا الباب العظيم و دلالته عليه.

وليعلم المسلم أن معرفته لأسماء الله الحسني وصفاته العليا ليس مجرد سرد لها على الألسن بل إن معرفتها فيها من الفوائد الجليلة والفضائل الجمة التي تعود على المسلم بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة.

فمن ذلك أنها تزيد في الإيمان وتقويه وتقوي اليقين وتثبته.

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله:

"إن الإيمـــان بأسمـــاء الله الحسني ومعرفتها يتضمن أنواع التوحيد الــثلاثة؛ توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذه الأنــواع هي روح الإيمان ورَوْحه وأصله وغايته فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه"<sup>(١)</sup>.

ومما يدل على أهمية هذا العلم وفضله أن أول فرض فرضه الله على خلقه معرفته، وخلق الله السموات والأرض لنعلم أن الله بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير،وهذا يتعلق بصفتي العلم والقدرة واسمى العليم و القدير .

<sup>(</sup>١) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ص٤١.

قال الإمام أبو القاسم التيمي الأصبهاني قوام السنة(١) رحمه الله:

"قــال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله تعالى على خلقه معرفته فإذا عرفه الناس عبدوه قال الله تعالى: ﴿ فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ (٢).

فينبغي للمسلين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها، فيعظموا الله حق عظمته"(٣).

وقال ابن القيم رحمه الله: "فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو

أشرف العلوم على الإطلاق، وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته قال الله تعالى: ﴿ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي ابن أحمد بن طاهر القرشي التيمي ثم الطلحي الأصبهاني، الملقب بقوام السنة، مصنف كتاب الترغيب والترهيب، والحجة في بيان المحجة، وشرح عقيدة أهل السنة، مولده في سنة سبع وخمسين وأربع مائة، وتوفي سنة ٥٣٥هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٨٠/٢٠).

<sup>(</sup>٢) سورة محمد الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٣) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة (١٣٣/١) (ط٢/دار الراية، الرياض، تحقيق د/محمد بن ربيع المدخلي، ود/محمد أبو رحيم).

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق الآية: ١٢.

تعالى: ﴿ فَٱعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ (١) ، فالعلم بوحدانيته تعالى وأنه لا إله إلا هو مطلبوب لذاته وإن كان لا يكتفى به وحده، بل لا بد ،عه من عبادته وحده لا شريك له، فهما أمران مطلوبان لأنفسهما أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأن يعبد بموجبها ومقتضاها فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها فكذلك العلم به ومعرفته "(٢).

ومما يدل على أهمية هذا العلم أن العلم بالله وأسمائه وصفاته أصل للعلم بكل معلوم.

قال ابن القيم رحمه الله:"إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بحا أصل للعلم بكل معلوم فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقاً له تعالى أو أمراً. إما علم بما كوّنه أو علم بما شرعه، ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى وهما مرتبطان بما ارتباط المقتضى بمقتضيه فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد... وكما أن كسل موجود سواه فبإيجاده، فوجود من سواه تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه فكذلك العلم به أصل للعلم بكل ما سواه، فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى بميع العلوم إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم لأن العلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بما"(٣).

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة (١٧٨/١).

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد (١/٠/١-١٧١) وانظر مفتاح دار السعادة (١/٨٦).

وقال أيضاً رحمه الله: "والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به فالعلم به سعادة العبد والجهل به أصل شقاوته "(١).

والاجـــتهاد في معرفتها هو عمل لتحقيق الغاية التي خُلق من أجلها الإنســـان، وهي معرفة العبد ربه وعبادته والخضوع له ولذلك أرسل الله الرسل حتى يبصروا العباد، ويعرفوهم على خالقهم ومولاهم.

قال ابن القيم رحمه الله: "مفتاح دعوة الرسل وزبدة رسالتهم معرفة المعسبود بأسمائه وصفاته وأفعاله إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها "(٢).

ومما يدل على أهمية هذا العلم أيضاً: أن العلم بأسماء الله وصفاته أفضل العلوم وأشرفها لأن شرف العلم تابع لشرف المعلوم ولأنها تورث العبد معارف وأحوال من العبادات وتتزله منازل الأبرار والعلماء الربانيين، قسال ابن رجب رحمه الله: "فأفضل العلم: العلم بالله وهو العلم بأسمائه وصنفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإحلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه والصبر والرضا عنه والاشتغال

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة (١/٨٧).

<sup>(</sup>٢) الصواعق المرسلة لابن القيم (١/ ١٥٠/١) (ط١٤٠٨/١هـ دار العاصمة تحقيق على الدخيل الله).

ب دون حلقه، ويتبع ذلك العلم بملائكته ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك، والعلم بأوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكامه وما يحبه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ومن جمع هذه العلوم فهو من العلماء الربانيين العلماء بالله العلماء بأمره وهم أكمل ممن قصر علمه على العلم بالله دون العلم بأمره وبالعكس"(١).

وقال ابن القيم رحمه الله: "إن شرف العلم تابع لشرف معلومه لوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه، ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها، ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين، وقيوم السموات والأرضين، الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كلمه المتره عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله، ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات "(٢).

### 

<sup>(</sup>۱) شرح حديث أبي الدرداء ص٤١ (ط/مكتبة التراث الإسلامي ١٩٨٧م تحقيق أشرف عبد المقصود).

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة (٨٦/١)، وانظر عدة الصابرين ص٩٢.

## المطلب الثاني:

## دلالة الأذكار على بعض القواعد في الأسماء والصفات.

لقد اهتم العلماء رحمهم الله بوضع قواعد لهذا الباب مستنبطين تلك القواعد من الكتاب والسنة، صوناً لهذا الباب العظيم من تحريف المبطلين وتأويل الغالين، وحوفاً من أن يُدخل في أسماء الله وصفاته ما ليس منها أو أن يُخرج منها ما هو منها.

ولقد دلت بعض أحاديث الأذكار على بعض القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات ومن هذه القواعد:

# أولاً: أسماء الله توقيفية:

ومعنى كونها توقيفية: أي على المسلم أن يقف على ما ورد الدليل به من الكتاب والسنة من الأسماء والصفات لا يتعداها فيزيد فيها، ولا يجحفها فينقص مسنها، ولا يدع للعقل أي مجال للتدخل في إثبات أي اسم أو صفة لله لم ترد بالشرع، لأن العقل مهما كان فيه نقص وقصور، وبين العقول تفاوت، والمدارك تخستلف من شخص لآخر، فالعقل أقل شأناً أن يدرك ما يستحقه الرب سبحانه وتعسالي مسن الأسماء والصفات؛ فهذا الباب عظيم الشأن جليل القدر لا يمكن الوصول إليه إلا من طريق الوحي الكتاب والسنة.

وقد قرر العلماء هذه المسألة(١).

قال السفاريني رحمه الله:

"لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية

(لكنها) أي أسماء الله في القول الحق المعتمد عند أهل الحق توقيفية بنص الشرع وورود السمع بها، ومما يجب أن يعلم أن علماء السنة اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء الحسني والصفات على البارئ جل وعلا إذا ورد الإذن من الشارع، وعلى امتناعه على ما ورد المنع عنه"(٢).

ومما يدل على أن الأسماء توقيفية من أحاديث الأذكار الحديث الذي يقال عند الهم والغم والحزن، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك بن عسبدك بن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزين وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجاً». قال: فقيل: يا رسول الله ألا

<sup>(</sup>۱) وانظر في ذلك أيضاً: شان الدعاء للخطابي ص١١١-١١٣، وبدائع الفوائد لابن القيم (١٦٨٩/١)، والقواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ضمن مجموع فتاويه (٣٧٥/٣).

<sup>(</sup>٢) لوامع الأنوار البهية ١٢٤/١.

نتعلمها؟ فقال: «بلي ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها»(١).

فقو\_له: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» دليل على أن الله هـو الـذي سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات ليس أحد من المخلوقين له علاقة بذلك.

قال ابن القيم رحمه الله: "فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم"(٢).

ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ ﴾ (٣).

وكذلك أن الله قد حرّم القولَ عليه بغير علم وقفوَ الإنسان ما ليس لله به علم في قوله: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى ٱلْفَوَ حِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَمُ لَطَنَا وَأَن تَقُولُواْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/۱۹)، وابن أبي شيبة في المصنف (۲/۰٤) ح ۲۹۳۱، وأبو يعلى في مسنده (۹/۹۹) ح ۲۹۷ (ط۱/٤٠٤هـ.، دار المأمون للتراث، دمشق، تحقيق حسين أسد)، ونقل ابن علان عن ابن حجر قوله: "وهو حديث حسن، وقد صححه بعض الأئمة" الفتوحات الربانية (۱۳/٤)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۸۳/۱) برقم ۹۹، وفي تعليقه على الكلم الطيب (ط۱/ في السلسلة المعريحة (۲۸۳/۱) بوقم ۹۹، وفي تعليقه على الكلم الطيب (ط۱/ ۲۲۱هـ.، مكتبة المعارف، الرياض)، وذكر في الصحيحة (۲۸۷/۱) أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قد صححا هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية: ١٨٠.

عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولاً ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولاً ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَكُ بِهِ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَسْفُولاً ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَذَا لَكُلُّ أُولَتِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولاً ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَل

قال الإمام التيمي الأصبهاني رحمه الله: "فلا يسمى الله إلا بما سمى بسه نفسه في كتابه، أو سماه به رسوله في وأجمعت عليه الأمة أو أجمعت الأمسة على تسميته به، ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله في أو أجمع عليه المسلمون، فمن وصفه بغير ذلك فهو ضال"(٣).

إذا كان الأمر كما قلنا من أن هذا الباب أعني باب الأسماء والصفات مبناه على التوقيف، فلا بد من التنبيه أن باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات فما كان من باب الإخبار عنه سبحانه وتعالى فلا يدخل في باب الأسماء والصفات ولا يأخذ أحكامه، فيخبر عن الله بأنه شيء، وذات وموجود، فلا يدعى بها ولا يسأل بها، ولا يجب أن يكون توقيفياً.

قال ابن القيم رحمه الله:"إن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأحبار لا يجب أن يكون توقيفاً كالقديم

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) الحجة في بيان المحجة للتيمي.

والشيء والموجود والقائم بنفسه، فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع"(١).

ثانياً: أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بعدد معين.

إن أسماء الله تبارك وتعالى كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وهي غير محصورة بعدد، كما دل على ذلك الحديث السابق حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيما يقال عند الهم والغم.

فقو\_له في الحديث السابق: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» فالغيب لا يمكن لأحد الإحاطة به، وما استأثر الله به من أسمائه في علم الغيب لا يمكن إدراكها.

قال ابن القيم رحمه الله: "وقوله: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» دليل على أن أسماءه أكثر من تسعة وتسعين، وأن له أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره، وعلى هذا فقوله: «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة»، لا ينفي أن يكون له غيرها، والكلام جملة واحدة، أي له أسماء موصوفة بهذه الصفة، كما يقال: لفلان مائة عسبد أعدهم للتجارة، وله مائة فرس أعدها للجهاد، وهذا قول الجمهور، وحالفهم ابن حزم، فزعم أن أسماءه تنحصر في هذا العدد"(٢).

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (١/٠/١)، وانظر مجموع الفتاوى (١٤٢/٦).

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل ص ٢٧٦- ٢٧٧.

وقال الخطابي رحمه الله عند هذا الحديث:

"فهذا يدلك على أن لله أسماء لم يترلها في كتابه، حجبها عن خلقه ولم يظهرها لهم"(١).

#### "فجعل أسماءه ثلاثة أقسام:

۱- قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم، و لم يترل به كتابه.

٢- وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده.

٣- وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه "(٢).
 وقال النووي رحمه الله:

"واتفق العلماء على أن هذا الحديث (٢) ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له إلا هذه التسعة والتسعين، و إنما مقصود الحديث: أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها، لا الإخبار بحصر الأسماء، ولهذا جاء في الحديث الآخر: «أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك» (٤).

<sup>(</sup>١) شأن الدعاء للخطابي ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (١٧٤/١).

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى حديث: « إن لله تسعة وتسعين اسماً...».

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم للنووي (٥/١٧)، وانظر أيضاً تحفة الذاكرين للشوكاني ص٧٠ وفتح القدير له (٢٦٩/٢)، وتفسير ابن كثير (٢٧٠/٢).

ومما يستفاد من هذا الحديث أيضاً وهو داخل في باب الأسماء والصفات أن أسماء الله تعالى ليست مخلوقة لقوله: (بكل اسم هو لك سميت به نفسك)، قال ابن القيم رحمه الله:

"وقد دل الحديث على أن أسماء الله غير مخلوقة بل هو الذي تكلم هيا وسمى بها نفسه، ولهذا لم يقل: بكل اسم حلقته لنفسك، ولو كانت مخلوقة لم يسأله بها، فإن الله لا يقسم عليه بشيء من حلقه، وأيضاً فإن أسماءه مشتقة من صفاته، وصفاته قديمة به، فأسماؤه غير مخلوقة.

فإن قيل: فالاسم عندكم هو المسمى أو غيره؟ قيل:طالما غلط الناس في ذلك، وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ السدال عليه أحرى، فإذا قلت: قال الله كذا، واستوى الله على عرشه، وسمع الله ورأى، وخلق، فهذا المراد به المسمى نفسه، وإذا قلت: الله اسم عربي، والرحمن اسم عربي، والرحمن من أسماء الله، والرحمن وزنه فعلان، والرحمن مشتق من الرحمة ونحو ذلك، فالاسم هاهنا للمسمى ولا يقال غيره، لما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى حلق لنفسه اسماً، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد، فقوله في الحديث: (سميت به نفسك)، ولم يقل: خلقته لنفسك، ولا قال: سمّاك به خلقك، دليل على أنه سبحانه تكلم بذلك

الاسم وسمى به نفسه"(١).

ثالثاً: صفات الله تعالى كلها صفات كمال (٢).

إن السلف رحمهم الله يعتقدون اعتقاداً جازماً أن الله سبحانه لا سمي لله ولا شبيه له ولا مماثل له، فلا يشبهه شيء في ذاته ولا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله، فهو سبحانه متره عن الشبيه والنظير.

قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى ۗ اللَّهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴾ (٣).

وقال: ﴿ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ السَّمِيَّا ﴿ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ السَّمِيَّا ﴿ اللَّهِ ﴾ (4)

وقال: ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ، كُفُواً أَحَدًا ﴿ فَهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله عَن اليهود المغضوب عليهم: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ ٱللهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَآءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ اللهِ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللهِ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) شفاء العليل ص ٢٧٦-٢٧٧، وانظر شرح الطحاوية لابن أبي العز ص ١٢٧.

<sup>(</sup>۲) انظر هذه القاعدة في القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين (٣/ ٢٨٠) ضمن مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى الآية: ١١.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٥)سورة الإخلاص الآيتان: ٣-٤.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران الآية: ١٨١.

مَغْلُولَةٌ عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا مِمَا قَالُوا كَنِلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾(١).

فَ الله سَبَحَانُه لَهُ صَفَاتُ الكَمَالُ وَالجَلَالُ، وَلَهُ المثلُ الأَعلَى فِي كُلُّ وَصَفُ وَاسْم، قَالُ تَعالَى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

والذاكر لربه تظهر له هذه الحقيقة بجلاء، فهو على الدوام متره لربه عن كل نقص وصفه به الواصفون، وعن كل عيب نعته به الضالون، فقد ورد في أذكار السركوع والسحود (سبحان الله العظيم) (سبحان ربي الأعلى)، وأحاديث التسبيح كثيرة.

والتسبيح: هو تتريه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب وعن جميع الآفات (٢)، ويتضمن وصف الله سبحانه بصفات الكمال والجلال؛ لأن العيب والنقص إذا انتفى لم يبق إلا الكمال، وعلى الغالب لا يأتي التسبيح إلا مقروناً باسم أو وصف لله تعالى فيه إثبات الحمد والكمال لله تعالى، فيقال: سبحان الله العظيم، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، فإذا اقترن التسبيح مع إثبات المحامد لله دل كل واحد على معناه وإذا افترقا تضمن كل واحد الآخر.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب ص٢١٦.

ومــن أسمائه سبحانه الواردة في الأذكار ما يقال في الركوع أيضاً: «سُبُّوحٌ قُدوس، ربُّ الملائكة والروح»(١).

فَالله سبحانه (سُبُّوح) أي مترّه عن النقائص، (قُدوس) أي: مُعَظَّمٌ فِي أوصافه متره من كل وجه عن كل عيب.

ويقال بعد الصلاة: «اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام»(٢).

فاسمــه سبحانه (السلام) معناه: السالم من كل عيب ونقص ووصف غير حسن.

ف القدوس والسلام اسمان لله تعالى ينفيان عنه سبحانه جميع صفات العجز والنقص وجميع صفات المحلوقين والله أعلم.

وعــندما يقــول الذاكر: (الحمد لله) فهو قد أقر أن لله صفات كمال ونعوت حلال يحمد عليها، وأحاديث الأذكار مليئة بحمد الله تعالى والثناء عليه.

"ف\_الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال، وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد بجميع الوجوه"(").

قال ابن رجب رحمه الله:

"واعلم أن التسبيح والتحميد فيه إثبات صفات الكمال ونفي

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۳۶۳.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن ص ٢٢.

النقائص والعيوب"(١).

والأذكار كلها دائرة بين تتريه الله تعالى وتمجيده والثناء عليه بالمحامد وصفات الله لها من الكمال أبلغه وصفات الله لها من الكمال أبلغه وأشرفه أن المسلم يعرف ما عليه المخالفون في ذلك الذين ادعوا ألهم يترهون الله وهم في الحقيقة يصفونه بصفات لا تليق بالمخلوق فضلاً عن الحالق حل وعلا، فيقولون مثلاً سميع بلا سمع بصير بلا بصر وهكذا أرادوا أن يترهوا الله عن مشابحة خلقه فسلبوه ما يستحقه.

رابعاً: أسماء الله وصفاته وأفعاله مترهة عن الشر

دل على هذه القاعدة ثناؤه على ربه في استفتاحه للصلاة في قول على ربه في استفتاحه للصلاة في قوله: «وجهلت وجهلت، وفيه لبيك وسعديك والخير في يديك، والشر ليس إليك أنا بك و إليك، تباركت وتعاليت»(٢).

فالشر لا ينسب إليه سبحانه وتعالى بأي حال، والشر الموجود إنما هو شر في مخلوقاته ومفعولاته لا في أفعاله، فصفاته سبحانه كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه وأسماؤه كلها حسنى، لا سوء فيها، وأفعاله كلها مبنية على العلم والحكمة، لا جهل فيها ولا ظلم.

<sup>(</sup>۱) تفسير سورة النصر لابن رجب ص٤٧ تحقيق محمد بن ناصر العجمي (ط/ ١٤٠٧هـــ الدار السلفية الكويت)

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۳۷۸.

قال ابن القيم رحمه الله في كلامه على هذه الجملة من الحديث:

"فإنه يتضمن تتريهه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بوجه ما، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه"(١).

وقال أيضاً رحمه الله:"(لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إلى يفاد النفي يقتضي امتناع إضافة الشر إليه تعالى بوجه فلا يضاف إلى ذاته ولا صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله؛ فإن ذاته مترهة عن كل شر، وصفاته كذلك؛ إذ كلها صفات كمال ونعوت حلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأسماؤه كلها حسني ليس فيها اسم ذم ولا عيب، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة وهو المحمود على ذلك كله فيستحيل إضافة الشر إليه وتحقيق ذلك أن الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوبالها"(٢).

فكل ما يأتي منه سبحانه فله عليه الحمد والشكر وله فيه النعمة والفضل.

"فتمسك بهذا الأصل ولا تفارقه في كل دقيق وجليل وحكّمه على كل ما يرد عليك، وحاكم إليه واجعله آخيتك التي ترجع إليها، وتعتمد عليها"(٣).



<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٢/٤٣٩).

<sup>(</sup>۲) طريق الهجرتين ص ١٦٦ وانظر ص ٢٢٥ أيضاً منه، ومدارج السالكين(٢٠/١) و (٢٠/٢)، وحلاء الأفهام ص ٣٠٤ والفوائد ص١٢٨، وشفاء العليل ص ٢٦٩. (٣) طريق الهجرتين ص ٢٢٥

# المطلب الثالث: دلالة الأذكار على كثير من أسماء الله الحسنى وبيان معانيها.

إن معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى هي أصل الأصول، ونيلها غاية كل مأمول، وثمرتها أعظم محصول؛ إذ إن لله أسماء من أحصاها دخل الحنة، وإحصاؤها: يكون بعد الفاظها وفهم مدلولاتها، ودعاء الله بما والتعبد بما.

يقـول ابن سعدي رحمه الله في بيانه لأهمية معرفة أسماء الله الحسنى ومعانيها: "هذا الأصل هو أعظم أصول التوحيد، بل لا يقوم التوحيد ولا يتم ولا يكمل حتى ينبني على هذا الأصل، فإن التوحيد يقوى بمعرفة الله، ومعرفة الله أصلها معرفة أسمائه الحسنى وما تشتمل عليه من المعاني العظيمة والتعبد لله بذلك.

وفي الحديث الصحيح: «إن لله تسعة وتسعين اسماً، من أحصاها دخل الجنة»، وإحصاؤها تحصيل معانيها في القلب، وامتلاء القلب من آثار هذه المعرفة، فإن كل اسم له في القلب الخاضع لله المؤمن به أثرٌ وحالٌ لا يُحصِّل العبد في هذه الدار ولا في دار القرار أجل وأعظم منها فنسأله

تعالى أن يمن علينا بمعرفته ومحبته والإنابة إليه "(١).

إذا كان الأمر كذلك فينبغي للمسلم أن لا يتواني في معرفة ما لله من أسماء حسنى وعليه أن يشمر عن ساعد الجد في إحصائها من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وحفظها والتعبد لله بها، وإذا أحب المرء أحداً ما من الناس فـــتراه يســـأل عـــن اسمه ووصفه وفعله على الدوام، ويحاول الاتصاف بصفاته، فمن باب أولى أن يسأل المؤمن ويتحرى معرفة أسماء الله وصفاته، لأنه أجل محبوب وأعظمه، ومحبته في قلوب المؤمنين مغروسة، وعظمته وهيبته في كل نفس مؤمن ومؤمنة محسوسة.

ولما كان الذكر ثناء على الله بذكر أسمائه وصفاته وتقديسه وتتريهه عما لا يليق به نحد أن أحاديث الأذكار مليئة بأسماء الله تعالى، إما مفتتحة باسم من أسماء الله أو مختتمة به أو متضمنة له فما يكاد يخلو ذكر من اسم من أسماء الله الحسني، ولعل الحكمة من ذلك والله أعلم لأجل أن يمـــتلأ قلب الذاكر من إحلال الله وتعظيمه ومحبته وخوفه ورجائه فيبقى القلب متصلاً بربه طالما لسانه رطب بذكره؛ إذ إن لكل اسم من أسماء الله تعالى تأثيراً في القلب ولكل اسم عبودية خاصة في القلب.

هذا وتنقسم الأسماء الواردة في الأذكار إلى قسمين:

<sup>(</sup>١) فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن ص ٢٤-٢٥ لابن سعدي (ط٢٢/٢٦هـ دار ابن الجوزي الدمام، اعتني به الشيخ عبد الرزاق بن الشيخ عبد المحسن البدر).

١ – أسماء مفردة.

٢ - أسماء مضافة.

فمن القسم الأول:

١ – الله.

هذا الاسم هو أعظم أسمائه جل جلاله، وإليه تُضاف بقية أسماء الله تعلى فيقال من أسماء الله تعالى: الرحمن الرحيم القدوس السلام... إلخ، ولا يسمى به أحد من خلقه.

والله سبحانه ذو الألوهية وهو مستحق للتأليه لأن له صفات الكمال والجلال والعظمة والجمال والكبرياء والرحمة وجميع الأوصاف المحمودة. وقد ورد هذا الاسم الجليل في الأذكار في مواطن كثيرة يصعب حصرها في هذا الموضع وعلى سبيل المثال:

ورد في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الصلاة وأذكار ما بعد الصلاة وأذكار المساء والصباح وما يقال عند النوم وغير ذلك.

وقد قسيل: إن هذا الاسم: هو الاسم الأعظم، واختلف الناس في تحديد الاسم الأعظم على أقوال كثيرة، وقد ذكر ابن حجر رحمه الله أربعة عشر قولاً في ذلك<sup>(۱)</sup>، وهي عبارة عن ذكر بعض أسماء الله وألها هي الاسم الأعظم.

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (١١/٢٢٤).

وأحسن ما وقفت عليه في تحقيق هذه المسألة هو ما ذكره الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله حيث قال: "والتحقيق أن الاسم الأعظم السم حنس لا يراد به اسم معين، فإن أسماء الله نوعان:

أحدهما: ما دلّ على صفة واحدة أو صفتين أو تضمن أوصافاً معدودة.

والسثاني: ما دلّ على جميع ما لله من صفات الكمال، وتضمَّن ما له من نعـوت العظمة والجلال والجمال، فهذا النوع هو الاسم الأعظم لما دلّ عليه من المعاني وأوسعها.

فالله: اسم أعظم، وكذلك الصمد، وكذلك الحي القيوم، وكذلك الحميد المجيد، وكذلك الكبير العظيم، وكذلك المحيط، وهذا التحقيق هو السندي تدل عليه التسمية وهو مقتضى الحكمة، وبه أيضاً تجتمع الأقوال الصحيحة كلها، والله أعلم"(١).

#### ٢ - النور.

النور اسم من أسماء الله تعالى و قد ورد في الأذكار في حديث ابن على الله عنهما في ما يقال في التهجد أن رسول الله كان يقول: « اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد ولك الحمد الله المحمد أنت والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ... الحديث المحديث أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ... الحديث المحديث أنه المحديث الم

<sup>(</sup>١) فتح الرحيم الملك العلام ص ٢٦-٢٧.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۳۳۵.

قـــال ابن خزيمة رحمه الله: "وربنا حل وعلا النور... وقد روى عن النبي الله بالإسناد الذي لا يدفعه عالم بالأخبار ما يثبت أن الله نور السموات والأرض... «الـــلهم لك الحــمد أنت نور السموات والأرض... الى أن قال:

فالــنور وإن كان اسماً لله فقد يقع اسم النور على بعض المحلوقين فليس معـــنى الــنور الــذي هــو اسم الله في المعنى مثل النور الذي هو حلق الله... "(١).

وقال ابن القيم في نونيته:

والنور من أسمائه أيضاً ومن أوصافه سبحان ذي البرهان

وقال رحمه الله أيضاً: "فالنور الذي هو من أوصافه قائم به ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى، والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين إضافة صفة إلى موصوفها وإضافة مفعول إلى فاعله"(٢).

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: "النور من أوصافه تعالى على نوعين: نور حسي: وهو ما اتصف به من النور العظيم الذي للسو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سُبُحاتُ وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه...

<sup>(</sup>١) كتاب التوحيد (٧٨/١) (ط١٤١٨/٦هـ مطبعة الرشد، الرياض).

<sup>(</sup>٢) اجتماع الجيوش الإسلامية ص ١٠ (ط١٠٤/١هــ دار الكتب العلمية بيروت).

والسنوع الثاني: نوره المعنوي وهو النور الذي نوّر به قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه، وملائكته، من أنوار معرفته وأنوار محبته..."(١).

والنوع الثاني هو الذي ينبغي للمسلم أن يسأل ربه أن يعطيه إياه، وأن يجعله في قلبه ولسانه وفي سمعه وبصره ومن أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وأن يجعل له نوراً أينما كان. اللهم إنا نسألك ذلك آمين.

#### ٣- الحق:

ورد ذكر هذا الاسم في الأذكار في حديث ابن عباس رضي الله على عنهما السابق أن النبي على كان يدعو إذا تهجد من الليل وفيه: «ولك الحمد أنت الحق... »الحديث.

قــال الأصبهاني رحمه الله: "ومن أسمائه تعالى (الحق): وهو المتحقق كونه ووجوده وكل شيء صح وجوده وكونه فهو حق ومنه قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَاقَةُ فَي مَا ٱلْحَاقَةُ فَي ﴾ (٢) أي: الكائــنة حقاً لا شك في كونها ولا مدفع لوقوعها "(٣)، ثم استدل الأصبهاني رحمه الله لهذا الاسم بحديث ابن عباس رضى الله عنه السابق.

وقال ابن حجر رحمه الله: "قوله: (أنت الحق) أي المتحقق الوجود الثابت بلا شك فيه، قال القرطبي: هذا الوصف له سبحانه وتعالى بالحقيقة

<sup>(</sup>١) فتح الرحيم الملك العلام ص ٦٢-٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة الآية: ١-٢.

<sup>(</sup>٣) الحجة في بيان المحجة (١٤٦/١)، وانظر شرح صحيح مسلم للنووي (٦/٥٥).

خاص به لا ينبغي لغيره إذ وجوده لنفسه فلم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم بخلاف غيره، وقال ابن التين:

#### ٤ - الحليم:

الحليم اسم حليل من أسماء الله جل وعلا، ومعرفة هذا الاسم تملأ القلب رجاء بالله؛ إذ إنه سبحانه يمهل العبد حتى يتوب ويقلع عن الذنب.

قال الأصفهاني رحمه الله: "ومن أسماء الله تعالى الحليم: حليم عمن عصاه لأنه لو أراد أخذه في وقته أخذه، فهو يحلم عنه ويؤخره إلى أجله، وهذا الاسم وإن كان مشتركاً يوصف به المخلوق، فحلم المخلوقين حلم لم يكن في الصغر ثم كان في الكبر وقد يتغير بالمرض والغضب والأسباب الحادثة، ويفيى حلمه بفنائه، وحلم الله عز وجل لم يزل ولا يزول، والمخلوق يحلم عن شيء ولا يحلم عن غيره، ويحلم عمن لا يقدر عليه، والله تعالى حليم مع القدرة"(٢).

وقال ابن سعدي رحمه الله: "الحليم الذي يدرُّ على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة معاصيهم وزلاهم، فيحلم عن مقابلة

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۶/۳)، وانظر أيضاً (۳۷۲/۱۳) منه، وتفسير القرطبي (۳۳٦/۸). (۲) الحجة في بيان المحجة (۱۰٦/۱).

العاصين بعصياهم، ويستعتبهم كي يتوبوا ويمهلهم كي ينيبوا"(١).

وقد ورد هذا الاسم في الذكر الذي يقال عند الكرب:

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله على كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم» (٢).

فهو سبحانه (الحليم): الذي له الحلم الكامل الذي وسع أهل الكفر والفسوق والعصيان، حيث أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة رجاء أن يتوبوا ولو شاء لأحذهم بذنوهم فور صدورها منهم؛ فإن الذنوب تقتضي ترتُّب آثارها عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة، ولكن حلمه سبحانه هو الذي اقتضى إمهالهم.

قال ابن حجر رحمه الله: "قال العلماء: (الحليم) الذي مع القدرة، والعظيم الذي لا شيء يعظم عليه، والكريم المعطي فضلا،...وقال الطيبي: صدر هذا الثناء بذكر الرب ليناسب كشف الكرب لأنه مقتضى التربية، وفيه التهليل المشتمل على التوحيد، وهو أصل التريهات الجلالية والعظمة السيّ تدل على تمام القدرة، والحلم الذي يدل على العلم إذ الجاهل لا يتصور منه حلم ولا كرم وهما أصل الأوصاف الإكرامية"(").

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص ١٩ -٢٠٠.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۳۹۲.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٤٦/١١).

#### ٥- العظيم.

إن الله سبحانه له صفات العظمة والكبرياء، فاسمه العظيم يدل على أن صفاته عظيمة وأنه معظم في قلوب عباده وألسنتهم، وأن أفعاله سبحانه عظيمة وشرعه عظيم، فهو سبحانه أعظم من كل شيء وأجل وأعلى من كل شيء ويستحق التعظيم والإجلال والتمجيد.

وهـذا الاسم الجليل ورد في الأذكار في الحديث السابق في ما يقال عند الكرب: «لا إله إلا الله رب العرش الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم».

كما ورد في أذكار الركوع حيث يقول المصلي: « سبحان ربي العظيم».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ:

«كلمـــتان حبيبـــتان إلى الرحمن خفيفتان لى اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم≫(١).

ف إذا استشعر المسلم هذا الاسم في قلبه هاب ربه وعظمه وخاف منه، وترك معصيته تعظيماً له وإجلالاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ ونضع المواذين النسط ﴾ (۲۷٤٩/٦) ح ۷۱۲٤، ومسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل التسبيح والتهليل والدعاء (۲۰۷۲/٤) ح ۲۶۹٤.

٦- الكريم.

ورد هذا الاسم الجليل في الذكر الذي يقال عند الكرب كما في حديث ابن عباس رضى الله عنهما السابق « لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السموات والأرض رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريمُ≫<sup>(1)</sup>.

قال التيمي رحمه الله:

"ومــن أسمائــه تعالى (الكريم) قال بعض أهل اللغة: الكريم الكثير الخير، والعرب تسمي الشيء النافع الذي يدوم نفعه كريماً...ومن كرم الله تعالى: أنه يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق، ويبتدئ بالإحسان من غير استثابة، ويغفر الذنوب، ويعفو عن المسيء"(٢).

فكل نعمة وخير مجلوبة للعباد، فمن كرمه سبحانه وتعالى، وكل شر ونقمة وبلاء مرفوع عن العباد فمن فضله وكرمه وجوده وحده سبحانه.

## ٧و ٨- الحميد المجيد

ورد هذان الاسمان في آخر الصلوات الإبراهيمية في التشهد للصلاة، فالمسلى يقول: « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳٦۲.

<sup>(</sup>٢) الحجة في بيان المحجة للتيمي (١/٥/١).

كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد».

قال التيمي رحمه الله: "ومن أسمائه تعالى الحميد: قيل الحميد اسم الفردانية لا يحمد ولا يشكر غيره"، ثم ساق بسنده حديث الصلاة الإبراهيمية ثم قال رحمه الله: قال بعض العلماء: "الحميد المحمود الذي استحق الحمد بفعاله وهو فعيل بمعنى مفعول وهو الذي يحمد في السراء والضراء، وفي الشدة والرحاء، لأنه لا يجري في أفعاله الغلط، ولا يعترضه الخطأ فهو محمود على كل حال"(1). وقيال ابن سعدي رحمه الله: "الحميد: أي الذي له جميع المحامد والمدائد كلها وهي جميع صفات الكمال، فكل صفة من صفاته يحمد عليها، ويحمد على آثارها ومتعلقاتها"(٢).

#### الجيد:

قال التيمي رحمه الله: "ومن أسمائه المحيد: وهو الواسع الكرم وأصل المحد في كلام العرب السعة: يقال: رجل ماجد إذا كان واسع العطاء وفي المثل"في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار"(") أي: استكثرا من النار،

<sup>(</sup>١) الحجة في بيان المحجة (١/٥٥/١-١٤٦).

<sup>(</sup>٢) فتح الرحيم الملك العلام ص ٣٧، وانظر جلاء الأفهام ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) المَرْخُ والعَفَارُ: هما شجرتان فيهما نارٌ ليس في غيرهما من الشجر، ويُسَوَّى من أغصالها الزنادُ فيُقتُدَحُ بها. قال الأزهري: وقد رأيتهما في البادية والعربُ تضرب بهما المثل في الشَّرف العالي فتقول: في كل الشجر نار. واستَمْجَد المَرخُ والعَفار أي كثرت فيهما على ما في سائر الشجر. واستَمْجَدَ: استَكثر، وذلك أن هاتين الشجرتين من أكثرِ الشجر ناراً، وزِنادُهما أسرعُ الزناد وَرْياً. انظر: لسان العرب (٩/٤).

وقيل في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَتَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۞ ﴾ (١) أي الكريم وقيل المحيد في صفات الله تعالى الكريم الفعّال، ورجل ماجد مفضال كثير الخير "(٢).

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: "وأما المجد فهو سعة الصفات وعظمتها، فالمحيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها، وإلى عظمة ملكه وسلطانه، وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال والجمال المطلق الذي لا يمكن للعباد أن يحيطوا بشيء من ذلك، فإذا جُمع بين الحميد المجيد صار اسم الحميد أخص بكثرة الأوصاف وسعتها، واسم المحيد أخص بعظمتها وتوحده بالمجد"(٣).

وعن مناسبة حتم التشهد بهذين الاسمين الجليلين يحثنا ابن القيم رحمه الله في في في في الله تعالى عليه وتكريمه والتنويه به ورفع ذكره وزيادة حبه وتقريبه كما تقدم كانت مشتملة على الحمد والمجد فكأن المصلي طلب من الله تعالى أن يزيد في حمده و مجده فإن الصلاة عليه هي نوع حمد له وتمجيد هذا حقيقتها فذكر في هذا المطلوب الاسمين المناسبين له وهما أسماء الحسين والمجيد وهذا كما تقدم أن الداعي يشرع له أن يختم دعاءه باسم من الأسماء الحسين مناسب لمطلوب أو يفتتح دعاءه به "في المناسبين له وهما أسماء الحسين مناسب لمطلوب أو يفتتح دعاءه به "في المناسبين له أن يختم دعاءه باسم من الأسماء الحسين مناسب لمطلوبه أو يفتتح دعاءه به "في المناسب لمطلوبه أو يفتتح دعاءه به "في المناسب المطلوبة أو يفتتح دعاءه به "في المناسب المناسبة ال

<sup>(</sup>١) سورة ق الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) الحجة في بيان المحجة (١٤٦/١).

<sup>(</sup>٣)فتح الرحيم الملك العلام ص ٣٧، وانظر: التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص٥٩.

<sup>(</sup>٤) جلاء الأفهام ص ٣١٨.

## ٩ - ١٠٠ الحي القيوم

ورد هـذان الاسمان في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسـول الله على: «من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثاً غفرت ذنوبه وإن كان فاراً من الزحف»(١).

قال الأصبهاني رحمه الله: "معنى الحي حياة لا تشبه حياة الأحياء لا تستدرك بالعقول ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا موت، ومعنى القيوم: القائم الدائم في ديمومية أفعاله وصفاته"(٢).

ثم استدل بحديث من أحاديث الأذكار يدل على الحي وهو قوله ولا «السلهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه: تفريع أبواب السفر، باب في الاستغفار (۸٥/٢) ح١٥١٨، والترمذي في سننه: كتاب الدعوات، باب دعاء الضيف (٥٦٨/٥) ح٣٥٧٧، والحاكم في المستدرك (١٢٨/٢)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني كما في صحيح الترمذي (١٨٢/٣).

<sup>(</sup>٢) الحجة في بيان المحجة (١٣٠/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد ، باب قول الله عز وجل: ﴿وهوالعزيز الحكيم ﴾ ح/٧٣٨٣، ومسلم: كتاب الذكر، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل ح/٧٣.

وقال ابن سعدي رحمه الله: "الحي: هو كامل الحياة، وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية لله كالعلم والقدرة والإرادة والعظمة والكبرياء وغيرها من صفات الذات المقدسة، والقيوم: هو كامل القيومية الذي قام بنفسه، وعظمت صفاته، واستغنى عن جميع مخلوقاته، وقامت به الأرض والسموات وما فيهما من المخلوقات"(۱).

وهذان الاسمان العظيمان إليهما يرجع جميع معاني الأسماء الحسني.

يقول ابن القيم رحمه الله: "عليهما مدار الأسماء الحسنى كلها وإليهما مرجع معانيها جميعها وهو اسم (الحي القيوم)؛ فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال ولا يستخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفي كمال الحياة وهذا الطريق العقلي أثبت متكلمو أهل الإثبات له تعالى صفة السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام وسائر صفات الكمال، وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته فإنه القيام بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته وهذا من كمال قدرته وعزته فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال والغنى التام والقدرة التامة فكأن المستغيث بمما مستغيث بكل اسم من أسماء الرب تعالى وبكل صفة من صفاته "(۲).

<sup>(</sup>١) الحق الواضح المبين ص٢٥٨ ضمن الجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي، قسم العقيدة الإسلامية.

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (٢/١٤)

# ١١ – ١٤ الأول الآخر الظاهر الباطن

دل على هذه الأسماء الجليلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله على يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول:

«اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومترل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر»(١). ففي هذا الحديث فسر رسول الله هذه الأسماء الأربعة بأوجز عبارة وألطف إشارة فلا مزيد على ما قاله ولا بيان أوضح من بيانه كلى.

# ١٥ -١٦ المقدِّم المؤخِّر

ورد هذان الاسمان في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي على إذا قام من الليل يتهجد قال:

«اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن... وفيه « أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك (7).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳۶۲.

<sup>. (</sup>۲) سبق تخریجه ص ۳۳۰.

قال النووي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث:

"قوله: (أنت المقدم وأنت المؤخر) معناه تقدم من شئت بطاعتك وغيرها وتؤخير من شئت عن ذلك كما تقتضيه حكمتك، وتعز من تشاء وتذل من تشاء"(١).

وقال أيضاً: "يقدم من يشاء من حلقه إلى رحمته بتوفيقه ويؤخر من يشاء ذلك لخذلانه"<sup>(٢)</sup>.

#### ١٧ - السلام

ورد هذا الاسم الجليل في الذكر الذي يقال بعد الانصراف من الصلة فقد ثبت عن النبي أنه كان يقول إذا انصرف من صلاته: «اللهم أنست السلام ومنك السلام تباركت يا ذا المجلال والإكرام»(٣).

وورد هـــذا الاسم في تحية المسلم لأخيه المســلم يقول له: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) فهذه التحية ذكر لله تعالى لتضمنها على اسم من أسماء الله تعالى(٤)، وهو السالم من كل عيب و آفة ونقص(٥).

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي (٦٠/٦).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي (١٧/٠٤-٤١)، وانظر نيل الأوطار (٢١١/٢).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر تيسير العزيز الحميد ص ٥٨٣.

<sup>(</sup>٥) فتح الرحيم الملك العلام ص ٣٤.

وقال ابن حجر رحمه الله:

"ومعين السلام: السالم من النقائص. وقيل: المسلم لعباده. وقيل: المسلم على أوليائه"(١).

وقال ابن القيم رحمه الله مبيناً شمولية هذا الاسم لجميع صفات الله تعالى وأفعاله وأنها سالمة من كل عيب ونقص وأنها سالمة من مشابحة المخلوقين:

"والسلام يتضمن سلامة أفعاله من العبث والظلم وخلاف الحكمة، وسلامة صفاته من مشابحة صفات المخلوقين، وسلامة ذاته من كل نقص وعيب، وسلامة أسمائه من كل ذم، فاسم السلام يتضمن إثبات جميع الكمالات له، وسلب جميع النقائص عنه، وهذا معنى سبحان الله والحمد لله، ويتضمن إفراده بالألوهية وإفراده بالتعظيم، وهذا معنى لا إله إلا الله والله أكبر، فانتظم اسم السلام الباقيات الصالحات التي يثنى بحا على الرب حسل جلاله، ومن بعض تفاصيل ذلك أنه الحي: الذي سلمت حياته من المسوت والسمنة والنوم والتغير. القادر: الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب والإعياء والعجز عما يريد. العليم: الذي سلم علمه أن يعزب عنه مثقال ذرة أو يغيب عنه معلوم من المعلومات. وكذلك سائر صفاته على همذا، فرضاه سبحانه سلام أن ينازعه الغضب، وحلمه سلام أن ينازعه

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١١/١١) وانظر القول السديد في مقاصد التوحيد لابن سعدي ص٤٧ ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته.

الانتقام، وإرادت سلام أن ينازعها الإكراه، وقدرته سلام أن ينازعها العجز، ومشيئته سلام أن ينازعها خلاف مقتضادا، وكلامه سلام أن ينازعها خلاف مقتضادا، وكلامه سلام أن يعرض له كذب أو ظلم بل تمت كلماته صدقا وعدلا...."(١). وعد رحمه الله باقي الصفات وبيّن أنها سالمة من كل ما يضادها من النقائص والعيوب فلله دره ما أنفس كلامه وأروعه.

# ۱۸- السيوح <sup>(۲)</sup>.

ورد هذا الاسم العظيم في أحاديث الأذكار كما في أذكار السحود والسركوع، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله على كان يقول في ركوعه وسحوده: «سُبُّوحٌ قُدُّ وس رب الملائكة والروح»(٣).

قال ابن سيده: سبوح قدوس من صفة الله عز وجل لأنه يُستَّح ويُقدس "(٤).

وقال الخطابي رحمه الله: "السبوح: المتره عن كل عيب، جاء بلفظ فعول من قولك: سبحت الله أي نزهته "(٥).

<sup>(</sup>۱) أحكام أهل الذمة (٤١٤/١) (ط١٤١٨/١هــ، دار ابن حزم، بيروت، تحقيق يوسف البكري، وشاكر العاروري).

<sup>(</sup>٢) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى(٤٨٥/٢٢)، والشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلي ص ٤٢.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) انظر لسان العرب (١٩/٣).

<sup>(</sup>٥) شأن الدعاء للخطابي ص ١٥٤.

وقال النووي رحمه الله:

"ومعين (سبوح): المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية، و(قدوس): المطهر من كل ما لا يليق بالخالق، وقال الهروي: قيل: القدوس المبارك، قال القاضي عياض: وقيل فيه: سبوحاً قدوساً على تقدير أسبح سبوحاً، أو أذكر أو أعظم أو أعبد"(١).

# ٩١ – القدوس

ورد ذكسره في أذكار الركوع والسجود كما في حديث عائشة رضي الله عنها السابق، كما ورد عنه في من حديث أبي بن كعب رضي الله عنهأنه كان يقول بعد سلامه من الوتر: «سبحان الملك القدوس» ثلاث مرات (٢).

وورد هـــذا الاسم في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى: ﴿ هُوَ ٱللهُ اللهِ مَا فِي اللهِ هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿ يُسَبِّحُ لِلّهِ مَا فِي اللَّهِ مَا فِي اللَّهُ وَسَ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ ﴿ ثُنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي (٤/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٢٠٢/٦) ح ٢٤٥٠، وقال الضياء في المختارة (٢) أخرجه ابن حبان في صحيح".

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الجمعة الآية: ١.

قال البيهقي رحمه الله: "القدوس: هو الطاهر من العيوب المتره عن الأولاد والأنداد وهذه صفة يستحقها بذاته"(١).

وقال ابن الأثير رحمه الله:

"في أسماء الله تعالى القُدُّوس هو الطاهر المتره عن العُيوب"(٢).

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: "أي الذي له كل قُدس وطهارة وتعظيم، وتقدس عن صفات النقص فالقدوس يرجع إلى صفات العظمة، وإلى السلامة من العيوب"(").

فسالذي يقسدس الله سبحانه يترهه عن كل عيب، أما من يدعي أنه يقسدس ربه بنفي صفاته التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسله فهذا لم يتره ربه ولم يقدسه بل على العكس ينتقص من قدره تعالى الله عما يقول علواً كبيراً.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"وهو سبحانه القدوس السلام، والقدوس مأخوذ من التقديس، وهو الستطهير، ومسنه سمي القدوس قدوساً، والجهمية تدعي أنما تقدسه بنفي الصفات، ويسمون كلامهم تأسيس التقديس، ومنهم من يقول بمخالطته للنجاسات، والباقون يلتزمون ذلك فهم مُنَجِّسُون لا مقدسون"(٤).

<sup>(</sup>١) الاعتقاد للبيهقي ص٥٥ وانظر النهاية لابن الأثير (٢٣/٤).

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث (٢٣/٤).

<sup>(</sup>٣) فتح الرحيم الملك العلام ص٣٣.

<sup>(</sup>٤) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (٣٧/٢).

ف أهل السنة الذين أثبتوا لله تعالى ما أثبت لنفسه ونفوا عنه صفات النقص وكل عيب لهم شبه بالملائكة الكرام الذين يسبحون بحمد رهم ويقدسونه كما قال تعالى عنهم: ﴿ وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لَكَ ﴾ (١). قال ابن جرير رحمه الله: "(ونحن نسبح بحمدك): نترهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك ونصلي لك، ونقدس لك: ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك"(١).

وأما الذين ينفون عن الله صفاته ويصفونه بصفات متضمنة للنقص، فهؤلاء يشبهون اليهود المغضوب عليهم، الذين وصفوا الله بصفات النقص كالبخل والندم والفقر والتي لا تليق بالمخلوق فضلاً عن الخالق، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

والله سيبحانه ميرة عن كل ما وصفوه فهو مترة "عن كل نقص بوجه من الوجوه، ويتره ويعظم أن يكون له مثيل أو شبيه أو كفو أو سمي أو ند أو مضاد، ويتره عن نقص صفة من صفاته التي هي أكمل الصفات وأعظمها وأوسعها"(٣).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (١٦٧/١).

<sup>(</sup>٣) الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية للسعدي ص ٢٥٤ من قسم العقيدة ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي.

فالقدوس كالسلام ينفيان كل نقص من جميع الوجوه، ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه لأن النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله"(١).

# ٢٠ - ٢١ السميع العليم

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله على يقول: «من قسال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي»(٢).

فهو سبحانه وتعالى "السميع لجميع الأصوات باحتلاف اللغات على تفنن الحاجات، سرها وجهرها ﴿ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرٌ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْف بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص ١٧.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱۲/۱، ۲۱)، و أبو داود في سننه: كتاب الأدب ، باب ما يقول إذا أصبح (۳۲۳/٤) ح ۸۰،۸، والترمذي في سننه: كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى (۲/٥) ح ۳۳۸۸ وقال هذا حديث حسن صحيح غريب، وابن ماجه: كتاب الدعاء ، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح إذا أمسى ح ۳۸،۹، وابن حبان في صحيحه (۳/٤٤) ح ۸،۲۲، والحاكم في المستلرك (۱/٥٩٦ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه"، وحسن إسناده الضياء في المختارة (۱/ ٤٤٪)، وابن باز في تحفة الأخيار ص ۳۹، والألباني في صحيح ابن ماجه (۳۳۲/۲).

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٤) فتح الرحيم الملك العلام ص٣٩

العليم بخفايا الأمور وظواهرها الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما مضى وما يكون وما يأتي ولا يخفى عليه شيء من أعمال العباد مهما ستروها وهو عليم بالعالم العلوي والعالم السفلي.

#### ٢٢ - القدير

دلت على هذا الاسم الجليل أحاديث كثيرة من أحاديث الأذكار نذكر بعضها، فمن الأذكار الدالة على هذا الاسم ما ورد في الصحيحين عنه الله أنه كان يقول دبر كل صلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» (١).

وفي الحديث الآخر يقول الرسول ﷺ: «من قال في يوم مائة مرة لا إله إلا الله وحدده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له عدل عشر رقاب.. الحديث »(٢).

فهو سبحانه "كامل القدرة، بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها وبقدرتـ به سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت، ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون. وبقدرته يقلب القلوب، ويصرفها على ما يشاء ويريد"(٣).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٤١٧، وانظر: ص ٤٢١ لمعرفة معنى (ولا ينفع ذا الجد منك الجد).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱۸۵.

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن ص ١٨.

#### ٢٣ - ٢٦ الواحد القهار العزيز الغفار:

دل على هذه الأسماء الأربعة الذكرُ الوارد عنه في فيما يقوله من يتقلب في الليل: «لا إله إلا الله الواحد القهار ربُّ السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار» (١).

فهو سبحانه "الواحد المتفرد بصفات المجد والجلال، المتوحد بنعوت العظمـــة والكبرياء والجمال، فهو واحد في ذاته، وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له وواحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهير ولا عوين، وواحد في ألوهيته فليس له ندٌّ في المحبة والتعظيم، ولا له مثيل في التعبد له والتأله وإحلاص الدين "(٢).

وهو سبحانه القهار "الذي قهر جميع الكائنات، وذلّت له جميع المخلوقات ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي "(٣).

وهـو سبحانه وتعالى العزيز "الذي له العزة كلها: عزة القوة، وعزة الغلـبة،وعزة الامتـناع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، وقهر جميع الموجودات ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته "(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۳٤٠/۱۲) ح٥٥٠، والحاكم في المستدرك (٧٢٤/١) وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني انظر: صحيح الجامع (٢١٣/٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الرحيم الملك العلام ص ٥١.

<sup>(</sup>٣) الحق الواضح المبين ص٥١٥٠.

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمن ص ١٧، وانظر الأسماء والصفات للبيهقي (١/٧٠).

وهو سبحانه الغفار الذي يغفر الذنوب جميعاً، ويقبل توبة التائبين، ويستر على العاصيين معاصيهم.

# ٢٧ - ٢٨ العلي الأعلى

ورد اسمه تبارك وتعالى (العلي) في الذكر الذي يقوله المسلم إذا استيقظ من الليل، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه عارق من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم دعا رب اغفر لي غفر له، أو قال: دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته (١).

قال ابن القيم رحمه الله: "العلي: الذي علا عن كل عيب وسوء ونقص، ومن كمال علوه ألا يكون فوقه شيء، بل يكون فوق كل شيء"(").

<sup>(</sup>۱) من تَعارَ من الليل: أي هَبَّ من نومه واستيقظ، انظر النهاية في غريب الحديث (۱) من تَعارَ من الليل فتح الباري (٤٠/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في سننه بهذا اللفظ: كتاب الدعاء، باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل (١٢٧٦/٢)ح ٣٨٧٨، وصححه الألباني انظر: صحيح ابن ماجه (٣٣٥/٢)، وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه: في أبواب التهجد، باب فضل من تعارّ من الليل فصلى (٣٨٧/١) ح ١١٠٣ لكن بدون قوله (العلى العظيم).

<sup>(</sup>٣) شفاء العليل ص ١٨٠.

أما اسمه (الأعلى) فورد في أذكار السجود في الصلاة في قول المصلي عند سجوده: (سبحان ربي الأعلى).

وهـذان الاسمان له سبحانه وتعالى يدلان أوضح دلالة وأبينها على علوه سبحانه على خلقه وأنه فوق كل شيء وأعلى من كل مخلوق ولا شيء فوقه، وإني لأعجب كل العجب من أولئك المسلمين الذين يستجدون لرهم كل يوم أكثر من أربع وثلاثين مرة ويقولون في كل سحدة (سبحان ربي الأعلى) ثم يقولون: إن الله في كل مكان، أو في كل جهة، أو يقول بعضهم: إن الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا.. ولا.. وينفون وجوده سبحانه وتعالى، كما يترتب على اعتقادهم هذا إلزامات فاسدة باطلة أخرى، فكيف يخالف اعتقادهم مقالهم في سجودهم، فهم يقولون ما لا يعتقدون، وكأن لسان حالهم يقول: سبحان ربي الأسفل وسبحان ربي الذي عن اليمين وعن الشمال والذي في كل مكان تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً.

وقد صرح بعضهم بها بلسان مقاله، فكان يقول سبحان ربي الأسفل في سجوده (١). نعوذ بالله من شؤم هذا الاعتقاد.

بل الله فوق سمواته وهو العلي الأعلى، فهو أعلى من كل شيء ولا يحسيط بسه شيء، فلو اعتقدوا ما قالوه في سجودهم من علو الله تعالى وفوقيته على كل شيء لنجوا وأفلحوا.

<sup>(&#</sup>x27;) نقل هذا عن بشر المريسي.

قال أبو بكر بن حزيمة رحمه الله - في سياق ذكر الأدلة: في باب ذكر بيان أن الله عز وجل في السماء -: "وقال الله عز وجل: ﴿ سَبِّحِ ٱسۡمَرَيّاِكَ الله عَنْ وَجَلَى هُوالله عَنْ وَجَلَى هُوالله عَنْ وَفُوق كُلَ شَيء والله وَ وَجُوهه وأعلمنا أنه العلي العظيم، قد وصف نفسه في غير موضع من تتريله ووجوهه وأعلمنا أنه العلي العظيم، أفليس العلي يا ذوي الحجي ما يكون عالياً لا كما تزعم المعطلة الجهمية أنه أعلى وأسفل ووسط ومع كل شيء في كل موضع من أرض وسماء وفي أجواف جميع الحيوان ولو تدبروا الآية من كتاب الله لفَهْمِها لعقلوا أهم جهال لا يفهمون ما يقولون وبان لهم جهل أنفسهم وخطأ مقالتهم "(٢).

وقال ابن سعدي رحمه الله: "العلي الأعلى وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: علو الذات، وعلو القدر والصفات، وعلو القهر، فهو السذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف وإليه فيها المنتهى "(٣).

وأما الفرق بين الاسمين الجليلين (العلي) و(الأعلى) هو "أن العلي يدل على كثرة الصفات ومتعلقاتما وتنوعها، والأعلى يدل على عظمتها"(<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى الآية: ١.

<sup>(</sup>۲) کتاب التوحید لابن خزیمة ص۱۱۲ (ط/۱۳۹۸هـ، دار الکتب العلمیة،بیروت تعلیق محمد خلیل هراس)، وانظر مجموع الفتاوی (۱۱۹/۱۳).

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن ص١٧.

<sup>(</sup>٤) فتح الرحيم الملك العلام ص ٤٤.

ولعل من الحكمة في كون اسم الأعلى ورد في السجود أن المسلم يضع رأسه في أدنى موضع فيناسب كونه في سُفُل أن يستشعر علو الله وفوقيته فيذل بذلك لمولاه وينكسر قلبه له، ويستشعر عظمة مولاه، وسعة علمه وكمال سمعه وبصره فهو مع علوه بذاته قريب بسمعه وعلمه يسمع ويسرى ويعملم تسبيح الساحدين له ودعاءهم، فيحقق بذلك العبد مقام العبودية بسجوده بين يدى رب العالمين.

# ٢٩ - الحكيم:

حاء أعرابي إلى رسول الله على فقال: علمني كلاماً أقوله. قال: «قــل: لا إلــه إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً،سبحان الله رب العالمين لاحول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم»، قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدين وارزقني ≫<sup>(۱)</sup>.

فهـــذا الذكـر هو من الذكر المطلق غير المقيد بزمان ولا مكان فيه الدلالــة عـــلى اسم الله الحكيم والثناء على الله به.والحكيم هو"الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره، الذي أحسن كل شيء خلقه ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكَّمًا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ ﴾ (٢) فلا يخلق شـــيئاً عبثاً، ولا يشرع شيئاً

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (٢٠٧٢/٤) ح٢٦٩٦ من حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية: ٥٠.

سدى الذي له الحكم في الأولى والآخرة، وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك: فيحكم بين عباده في شرعه، وفي قدره، وفي حزائه والحكمة: وضع الأشياء مواضعها وتتريلها منازلها"(١).

# ٣١-٣٠ الرحمن الرحيم

ورد هذان الاسمان في البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم)، وهما دالان على أن الله تعالى ذو رحمة واسعة وسعت كل شيء، وعمت كل حي، وكتبها الله لمن آمن به واتبع رسله، ومن عداهم فله نصيب منها، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم ولا يسمى به أحد إلا الله سبحانه وتعالى (٢)، وأما الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنى حسن، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف، والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه "(٣).

• أما ما يدخل في القسم الثاني وهو (الأسماء المضافة) فمنها:

## ١- أحسن الخالقين:

ورد هذا الاسم في أذكار الســجود فالرســول ﷺ كان يقول في

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبري (١/١٥)، وتفسير ابن كثير (١/١)، وتفسير السعدي ص٢٢. (٣) بدائع الفوائد لابن القيم (١/٨١).

سجوده: «سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين» (١)، ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق لا يشركه أحد في ذلك، وفي هذا الحديث إثبات الحلق من غير الله لأن الخالقين جمع والجواب عن هذا الإشكال أن غير الله تعالى لا يخلق كخلسق الله فالم يمكنه إيجاد معدوم، ولا إحياء ميت، وإنما خلق غير الله تعالى يكون بالتغيير وتحويل الشيء من صفة إلى صفة أحرى وهو مخلوق لله وجل فالمصور مثلاً، إذا صور صورة فإنه لم يحدث شيئاً غاية ما هنالك أنه حوّل شيئاً إلى شيء كما يحول الطين إلى صورة طير أو صورة جمل، وكما يحول بالتلوين الرقعة البيضاء إلى صورة ملونة فالمداد من خلق الله والورقة البيضاء من خلق الله والفرق بين إثبات الخلق بالنسبة إلى الله المخلوق.

وعلى هذا يكون الله سبحانه وتعالى منفرداً بالخلق الذي يختص به"(٢).

# ٢ – ذو الجلال والإكرام

جاء ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﷺ (٣)

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ورسائل الشیخ ابن عثیمین (۱۹/۱).

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن الآية: ٢٧.

وقوله تعالى: ﴿ تَبَرُكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وورد هذا الاسم في حديث من أحاديث الأذكار وهو قول المصلي دبر صلاته: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام»(٢).

قال الأصبهاني رحمه الله: "ومن الأسماء المضافة ذو الجلال والإكرام، والمعنى أن الله مستحق أن يُحلَّ ومستحق أن يُكرَم ولا يُكفَر، وقيل معنى الإكرام: إكرامه عباده الصالحين بأن يُحلهم دار كرامته، فيكون الإكرام من قبله للعباد لا من العباد له "ثم استدل له بحديث الرجل الذي دعا وقال: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم» "(٣).

وقال ابن سعدي رحمه الله:

"ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء والمجد الذي يُعظّم ويُبحّل، ويُبحل لأجله، والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود الذي يكرم أولياءه، وخوص حلقه بأنواع الإكرام الذي يكرمه أولياؤه ويجلونه، ويعظمونه ويجبونه، ويخلصون إليه ويعبدونه"(٤).

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) الحجة في بيان المحجة (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمن ص ٧٧٠، وانظر فتح الرحيم الملك العلام ص ٥٣.

## ٣- فاطر السموات والأرض

جاء عنه على أنه علم أبا بكر الصديق رضى الله عنه ذكراً يقوله في الصباح والمساء وعند النوم وذلك لما سأله أبو بكر رضى الله عنه أن يعلمه ذكراً يقوله إذا أصبح وإذا أمسى حيث قال: يا رسول الله مُربى بكلمات أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت! قال: «قل اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إلـه إلا أنـت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه الله قال: «قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك» $^{(1)}$ .

وعـن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: كان رسول الله عليه إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإســـرافيل، فاطـر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديي لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك مدي من تشاء إلى صراط مستقيم $(^{1})$ .

فهرو سبحانه خلق السموات والأرض وأبدعهما بأحسن صفة وأجمل هيئة وأتقن صنعة وأكمل نظام وانتظام، وجعل فيهما من عجائب المخلوقات ما يدل عليه سبحانه ويدل على قدرته وعظمته وحكمته وعلمه وجميل صفاته.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳۶۳.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۲۰٥.

## ٤ - عالم الغيب والشهادة

ورد هذا الاسم في الحديثين السابقين حديث أبي بكر وابنته رضي الله عنهما. فهو سبحانه وتعالى الذي يعلم ما خفي وما ظهر ويعلم ما غاب وما حضر، ويعلم السر والعلن، ويعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون.

# ٥- فالق الحب والنوى

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله على يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: «اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومترل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته السلهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر»(١)

فه و سبحانه الذي شق الحبوب والنوى بجميع أنواعها، وأخرجها من التراب وأودع فيها ما تحتاجه حتى تصبح نباتاً وأشجاراً، فسبحانه وتعالى ما أعظمه وأحكمه (٢).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳٦۲.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٨٣ وما بعدها من هذه الرسالة.

# ٩٦ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاني

وهكـذا نجـد أن الذكر دل دلالة واضحة على كثير من أسماء الله الحسـنى فعـلى الذاكر أن يلحظ ذلك ويقوم بعبودية هذه الأسماء حق القيام، ومعرفتها حق المعرفة، حتى لا تكون حجة عليه، والله الموفق.



# المطلب الرابع:

# دلالة الأذكار على كثير من صفات الله ﷺ ومعانيها والرد على المخالفين فيها

إن من لوازم الإيمان بصفات الله تعالى إثبات ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال والجلال وما وصفه به رسوله وينهى ونفي ما نفى عن نفسه من صفات النقص والعيب ومسلك المؤمنين الموحدين من الرسل صلوات الله عليهم ومن تبعهم في ذلك الإثبات والنفي هو: ألهم يثبتون لله صفات الله على وجه التفصيل، وينفون عنه صفات النقص على وجه الإجمال على حد قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَيْ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ الله وغيرها من الآيات، وخالف هذا المنهج السوي أهل الضلال من المبتدعة فوصفوا الله بصفات السلب على وجه التفصيل فوقعوا في التشبيه والتعطيل (۱)، وقد تواتر النقل عن السلف الصالح رضي الله عنهم ألهم يؤمنون بنصوص الصفات ويُحرو لها على ظاهرها ويُمرُّو لها كما حاءت بلا تكييف ولا تمثيل، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على هذا تونقل و نقل و نقير واحد من أهل العلم الإجماع على هذا و نقل و ن

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية: ١١.

<sup>(</sup>۲) انظر محوع الفتاوى (۳/۶–۱۱).

صاحب الهدى من صاحب الهوى، وصاحب السنة من صاحب البدعة، قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة (١):

وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله:

"أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بما وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة النيسابوري، الإمام الحافظ الحجة الفقيه الشافعي، صاحب التصانيف الكثيرة منها (كتاب التوحيد) الذي هو من الكتب المهمة في بيان صفات الله تعالى وعقيدة السلف فيها والرد على المحالفين، توفي رحمه الله سنة ۳۱۱هـ انظر: الجرح والتعديل (۱۹۲۷)، وسير أعلام النبلاء (۳۲۰۱)، وطبقات الشافعية للسبكي (۳۱۰۱)(تحقيق الطناحي والحلو، طبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر).

<sup>(</sup>٢) كتاب التوحيد لابن خزيمة ص ١٠-١١.

ذلك، ولا يَحُدُّون فيه صفة محصورة وأما أهل البدع والجهمية (١) والمعتزلة (٢) كلها، الخوارج (٣) فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئاً منها على

(۱) الجهمية: هي إحدى الفرق الضالة المنحرفة، وهي تنتسب إلى الجهم بن صفوان السدي زعم أن الإيمان هو المعرفة فقط وزعم أن الكفر هو الجهل بالله، وزعم أن الجينة والنار تفنيان وتبيدان وعطل أسماء الله وصفاته، هذا وقد صار لفظ الجهمية لقياً عيلى معطلة الصفات عموماً باعتبار أن الجهمية هي أول من قالت بنفي الصفات. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٢١١، والملل والنحل (٨٦/١).

(٢) المعتزلة: هي فرقة مخالفة لأهل الحق وما نـزل من الهدى، أتباعها يقدسون العقل ويقدمونه على النقل، وينتسبون إلى واصل بن عطاء وهو الذي اعتزل بحلس الحسن البصري - رحمه الله- وقال بأن مرتكب الكبيرة ليس كافراً ولا مؤمناً بل مترلة بين المتزلتين، ولاعتزاله هذا سمي هو وأتباعه (معتزلة) فاعتزلوا أهل الحق، وجانبوا الحق باعتزالهم، وعندهم أصولٌ خمسة لا يكون الشخص معتزلياً حتى يقول بها وهي: ١ - التوحيد. ٢ - العدل. ٣ - الوعد والوعيد. ٤ - ألهم يعتقدون أن صاحب الكبيرة في متزلة بين المتزلتين في الدنيا، أما في الآخرة فهو كافر مخلد في النار. ٥ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الأصول مخالفة لأصول أهل السنة لألهم أرادوا هما معاني باطله أما في باب الأسماء والصفات فهم يثبتون الأسماء فقط دون الصفات. انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١١٤، وشرح الطحاوية ص٢٩٨، وفرق معاصرة للعواجي (٢٩٨/١) وما بعدها.

(٣) الخوارج فرقة خرجت على على بن أبي طالب - رضي الله عنه - ويسمون أيضاً بالحرورية لأنهم نـزلوا بأرض يقال لها حروراء، ومن عقائدهم تكفير صاحب الكبيرة في الدنيا، ويعتقدون أنه في الآخرة مخلــد في النار، هذا وإن انغماســهم في

الحقيقة، ويرعمون أن مرن أقرّ بها مُشَبّه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد لله"(١).

وقال الإمام التيمي الأصبهاني رحمه الله:

"قال علماء السلف: جاءت الأخبار عن النبي الله متواترة في صفات الله تعالى موافقة لكتاب الله تعالى نقلها السلف على سبيل الإثبات والمعرفة والإيمان به والتسليم وترك التمثيل والتكييف وأنه والله أزلي بصفاته وأسمائه التي وصف بها نفسه أو وصفه الرسول الله بها فمن ححد صفة من صفاته بعد الثبوت كان بذلك جاحداً ومن زعم أنها محدثة لم تكن ثم كانت دخل في حكم التشبيه في الصفات التي هي محدثة في المخلوق زائلة بفائه غير باقية وذلك أن الله تعالى امتدح نفسه بصفاته ودعا عباده إلى مدحه بذلك وصدق به المصطفى الله وبين مراد الله فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه وصفاته وكان ذلك مفهوماً عند العرب غير محتاج إلى

<sup>=</sup> التكفير حرّهم لتكفير بعض الصحابة نسأل الله السلامة، وهم يرون الخروج على أئمة الجور من المسلمين.

انظر الفصل في الملل والنحل (١١٣/٢)، والملل والنحل للشهرستاني (٢١٤/١)، ومقالات الإسلاميين (١٦٧/١)، ومجموع الفتاوى (٢٧٩/٣، ٣٥٥)، وفرق معاصرة للدكتور العواجي (٨٨/١).

<sup>(</sup>١) التمهيد (٧/٥٤١).

تأويله فقال تعالى: ﴿ كَتَبَرَبُكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ (١) ... "(٢).

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني<sup>(٣)</sup>رحمه الله في سياق كلامـــه على معتقد أهل السنة والجماعة:

"وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بما الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعسزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقدول والكلام والرضا والسخط...وغيرها، من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحديف ولا تسبيل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب، وتضعه عليه بتأويل منكر ويُجرونه على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويُقدرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله تحلق عن الراسخين في العلم ألهم يقولون في قوله تعالى: ﴿ وَٱلرَّ سِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) الحجة في بيان المحجة (١/١٨٣-١٨٤).

<sup>(</sup>٣) الإمام العلامة القدوة المفسر المذكر المحدث شيخ الإسلام، أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد ابن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد بن عامر النيسابوري الصابوني ولد سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة، وتوفي سنة ٤٤٩هـ ومن أشهر مؤلفاته كتابه القيم: عقيدة السلف أصحاب الحديث. انظر: سير أعلام النبلاء (٤٠/١٨).

يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ عَكُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّاۤ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴿ ﴾(١)"(٢)، وقال ابن قدامة المقدسي (٣) رحمه الله:

"وكل ما جاء في القرآن، أو صح عن المصطفى الله من صفات الرحمن وحسب الإيمان به، وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والستأويل، والتشبيه والتمثيل... وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار و الإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله، من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات، وأحبرنا ألها من الضلالات"(٤).

وقال شيخ الإسلام رحمه الله:

"ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه بــ السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية: ٧.

<sup>(</sup>٢) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص ٢٨.

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجمّاعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، صاحب كتاب المغني"، الملقب بموفق الدين، الإمام القدوة العلامة المحتهد، كان إمام الحنابلة بجامع دمشق، ثقة، حجة على قانون السلف، توفي سنة ٢٠هـ انظر: سير أعلام النبلاء (٢٠/٢٢) وشذرات الذهب لابن العماد (٥/٨٨).

<sup>(</sup>٤) لمعة الاعتقاد ص٤-٧ (ط/١٣٩٥هـ المكتب الإسلامي).

والحديث، قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف ألهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجى بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله فكما نتيقن أن اليس كمثله شيء لا في ذات حقيقة وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وكل ما أوجب نقصا أو حدوثاً فإن الله متره عنه حقيقة فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه وبمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم "(۱).

إذاً يتبين لينا مما سلف من أقوال أهل العلم أن أهل السنة بمحمعون على الإيمان بصفات الله تعالى وإجرائها على ظواهرها، وإثباتها من غير تكييف لها ولا تشبيه ومن غير صرف لمعناها إلى معنى غير صحيح بحجة التأويل والتتريه (٢).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٢٦/٥).

<sup>(</sup>۲) وانظر أيضاً: مجموع الفتاوى (٤/٥) و(٥/٥١) و(٣٥٥/٦)، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (٣٣٢/٣)، وذم التأويل لابن قدامة ص١١ (تحقيق بدر البدر، ط٢٠٦/١هـ الدار السلفية في الكويت).

ومما ينبغي التنبيه عليه والإشارة إليه في هذا الباب أن كلامنا في صفة من صفات الله هو واحد في جميع الصفات من حيث مصدر ثبوتما ومن حيث إثباتما والإيمان بما وعدم تأويلها أو نفيها وعدم تشبيهها بصفات المخلوق فالكلام واحد في سائر الصفات وهذه القاعدة قعدها العلماء وهي التي يعبرون عنها:

(القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر)(١).

وقاعدة أخرى تذكر مع هذه القاعدة دائماً، وهي أوسع من سابقتها وهي في الرد على الذين يعتقدون بوجود الرب تبارك وتعالى ثم ينفون عنه صفاته، فلا يثبتون ما أثبته لنفسه: ونص القاعدة هو (القول في الصفات كالقول في الذات)(٢).

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فمذهب السلف رضوان الله عليهم إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات"(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر الرسالة التدمرية مع شرحها التحفة المهدية لفالح بن مهدي (۱/٦٥)، ومجموع الفتاوى (۱/٣) (١٩٥/٥).

<sup>(</sup>۲) الرسالة التدمرية مع شرحها التحفة (۸۸/۱)، وانظر الحجة في بيان المحجة للتيمي ( ۳۱۳/۱) ومجموع الفتاوى (۲۰/۳).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٦/٤).

ومن الأصنول المتفق عليها بين السلف التي دلّت عليها نصوص الصفات: أن صفات ربنا سبحانه وتعالى قسمان:

۱- صفات ذاتية: وهي الصفات التي لم يزل ولا يزال يتصف بها سبحانه وتعالى، لا تنفك عن ذاته وليست متعلقة بمشيئته واختياره: مثل صفة الحياة والعلم والعلو والعزة والوجه واليدين والكبرياء والعظمة...إلخ.

٢- صفات فعلية: وهي المتعلقة بأفعاله سبحانه وتعالى في كل
 وقت وزمن، يفعلها متى شاء وكيف شاء على الوجه الذي يليق به تبعاً
 لحكمته وإرادته، مثل الخلق والرزق والاستواء والرضا والغضب... إلخ.

ومن الصفات ما هو صفة ذاتية فعلية كصفة الكلام فهي ذاتية باعتبار أن الله لم يزل ولا يزال متكلماً، وفعلية باعتبار آحاد الكلام فهو يتكلم بما شاء متى شاء ومع من شاء من خلقه على الوجه اللائق به سبحانه (۱).

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي (٥٥-٥٦) (ط١٢/١٠) هـ مكتبة السوادي حدة تحقيق عبد الله الحاشدي)، والأسماء والصفات له (١/ ٢٧٦)، والتنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه العقيدة الواسطية لابن سعدي ص٤٩ - ٥٠ (ط١/ ٢٤١هـ، مكتبة أضواء السلف، الرياض، تحقيق أشرف بن عبد المقصود)، والصفات الإلهية في الكتاب والسنة لمحمد أمان الجامي ص ٢٠٨ (ط٢/ ١٤١هـ مطابع الجامعة الإسلامية)، وشرح لمعة الاعتقاد للشيخ ابن عثيمين ص

وفيما يلي نأتي إلى الصفات التي دلت عليها الأذكار إذ إن الذكر قد دل عليها يكون هذا !!!، والذكر هو ثناء على الله ونعوت جلاله وصفات كماله:

# ١ - دلالة الأذكار على أن لله عز وجل نفساً.

عدّ كثير من أهل السنة والجماعة (۱) النفسس من صفات الله تعالى، وذهسب آخسرون من أهل السنة كالبخاري (۲) وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله وغيرهما أن نفس الله تعالى هي ذاته وعينه، قال شيخ الإسلام رحمه الله:

"ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه، كما يقال: رأيت زيدا نفسه، وقد قال تعالى: ﴿تعلم افي نفسي ولا أعلم ما في نفسك ﴾ ... ثم ذكر بقية الأدلة الدالة على نفس الله سبحانه والتي ستأتي قريباً - ثم قال رحمه الله: فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة

<sup>(</sup>۱) وممن عدّ النفسس من صفات الله تعالى الإمام ابن خزيمة في التوحيد (۱/۱-۱۱)، والشيخ مرعي الحنبلي في أقاويل الثقات ص ۱۸۲، والقاري في شرح الفقه الأكبر ص۸٥، ومحمد صديق حسن خان القنوجي في قطف الثمر ص٦٦، وغيرهم من أهل العلم.

<sup>(</sup>۲) ذكر البخاري –رحمه الله— نصوص النفس في صحيحه دون التصريح بأنها صفة، ومراده أنه يجوز إطلاق النفس على الله تعالى لورود النص هكذا فسر مراده الهاشمي في شرحه لكتاب التوحيد ص ۷۰.

بصفاته، ليس المراد بها ذاتاً منفكة عن الصفات ولا المراد بها صفة للذات وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المحردة عن الصفات وكلا القولين خطأ"(١).

ووفّــق الشيخ عبد الله العنيمان بين قولي أهل السنة في النفس فقال بعــد أن ذكـر النصـوص الدالة على النفس لله تعالى: "فهذه النصوص واضــحة في أن المراد بالنفس هو الله تعالى كما قلنا، ولا يخالف ذلك ما قاله ابن حزيمة والأئمة؛ لأن مقصودهم إثبات ما أثبته الله من غير تعرض له بتأويل أو تمثيل، تعالى الله عن الأمثال والأنداد والتمسك بالنصوص التي قالها الله ورسوله مع الإعراض عما يقوله أهل التأويل وأصحاب الوساوس الشيطانية التي تعود على النصوص بالإبطال، وحسب المسلم أن يسعه ما وسع السلف الصالح ومن سلك طريقهم..."(٢).

إذا كان الأمر كذلك فنفس الله هي ذاته وهي متصفة بصفات غير منفكة عنها، ونفسه سبحانه تليق بجلاله وعظمته لا تشبه نفوس خلقه قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ لَلهُ سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ لَلهُ سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ (٣). وقال جل جلاله: ﴿ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۹/۹۲–۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان (١/١٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية: ٥٤.

يَنمُوسَىٰ ﴿ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ (١). وقال: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ﴿ ﴾ (١).

وقد دلت أحاديث الأذكار على أن الله تعالى نفساً فنحن نثبتها لدلالة الكتاب والسنة عليها:

ا – فقد ثبت في الصحيح عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي ﷺ خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رحم بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: «ما زلت على الحال التي فارقمتك علميها؟» قالت: نعم قال النبي ﷺ: «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته»(٣).

٢ - وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه:

«يقـول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكـرين، إن ذكرين في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرين في ملأ ذكـرته في مسلاً هم خير منهم، وإن تقرب مني شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته

<sup>(</sup>١) سورة طه الآيتان: ٤٠ -١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية: ٢٨ و٣٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء، باب التسبيح أول النهار وعند النوم (٢٠٩٠/٤) ح٢٧٢٦.

هرولة»<sup>(۱) (۲)</sup>.

-7 وقوله  $\frac{1}{2}$  في سياق ثنائه على ربه تبارك وتعالى:  $\sqrt{8}$  أنت كما أثنيت على نفسك  $\sqrt{8}$ .

فهـذه الأحاديث تدل على أن لله تعالى نفساً تليق به، فله سبحانه نفـس ومن صفاها المذكورة هنا صفة الرضاحيث قال: (ورضا نفسه)، وهو سبحانه يذكر في نفسه من ذكره من عباده في نفسه: (ومن ذكري في نفسه ذكرته في نفسه ذكرته في نفسه ذكرته في نفسه ذكرته في نفسه خريرته في نفسه من كما أنه سبحانه وتعالى أثنى على نفسه بمحامد كثيرة متضمنة لصفات الجلال والإكرام وأفعال الكرم والفضل والإحسان، فنثبت له سبحانه تبارك وتعالى نفساً كما أثبتها في كتابه وسنة نبيه على فله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد باب قول الله: ﴿ وَيَحَذَرُكُمُ اللهُ نَفْسُهُ ﴾ (٢٦٩٤/٦) ح ٢٩٧٠، ومسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى (٢٠٦١/٤) ح٢٠٧٠.

<sup>(</sup>٢) تنبيه قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم ص ٣٧-٣٨ عقب ذكره لهذا الحديث وأحاديث أخرى: "ومن فهم شيئا من هذه النصوص تشبيها أو حلولاً أو اتحاداً فإنما أتى من جهله وسوء فهمه عن الله عز وجل وعن رسوله، والله ورسوله بريئان من ذلك كله فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير".

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة، باب ما يقول في الركوع والسجود (٣) ح٢٨١)

وممن استدل بهذه الأحاديث على ما استدللنا به الإمامُ ابنُ خزيمة (١) رحمه الله في كتابه التوحيد حيث بوّب قائلاً:

"باب ذكر البيان من حبر النبي في إثبات النفس لله على مثل موافقة التتريل الذي بين الدفتين مسطور وفي المحاريب والبيوت والسكك مقروء"(٢) ، ثم ساق بسنده مستدلاً لذلك حديثي أبي هريرة وجويرية رضي الله عنهما، ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك مبيناً أن الكتاب والسنة يدلان على أن لله نفساً، وذكر أن الجهمية حالفوا بذلك وردّ عليهم،

فقال رحمه الله: "فالله حل وعلا أثبت في آيِّ من كتابه أن له نفساً وكذلك قد بين على لسان نبيه على أن له نفساً كما أثبت النفس في كتابه، وكفرت الجهمية بهذه الآي، وهذه السنن وزعم بعض جهلتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه وزعم أن نفسه غيرُه، كما خلقه غيرُه، وهذا لا يتوهمه ذو لبِّ وعلم فضلاً عن أن يتكلم به، قد أعلم الله في محكم تتريله أنه كتب على نفسه الرحمة،أفيتوهم

<sup>(</sup>۱) وممن استدل بحديث جويرية -رضي الله عنها- أيضاً لإثبات النفس لله تعالى الإمام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي رحمه الله في كتابه: الأربعين في دلائل التوحيد ص٥٦-٥٣ (ط٤/١٤/هـ في المدينة المنورة تحقيق/علي بن ناصر الفقيهي)، والبخاري في صحيحه (٢٦٩٤/) استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه و شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (٢٩٢/٩).

<sup>(</sup>٢) كتاب التوحيد لابن خزيمة ص ٦.

مسلم أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة؟ وحذر الله العباد نفسه أفيحل لمسلم أن يقول إن الله حذر العباد غيره؟ أو يتأول قوله لموسى: ﴿ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ﴾ (١) فيقول معناه واصطنعتك لغيري من المخلوق، أو يقول أراد روح الله، بقوله: ﴿ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ (٢) أراد ولا أعلم ما في غيرك؟ هذا ما لا يتوهمه مسلم ولا يقوله إلا معطل كافر "(٣).

قلت: ويستفاد من كلامه رحمه الله قاعدة جليلة في الرد على كل من أوّل أو حرّف المعنى الحقيقي المراد لأي صفة من صفات الله جل وعلا إلى معنى غير مراد منها وذلك بأن يُجرَى هذا المعنى المُفتَرى غير المراد على كل النصوص الدالة على هذه الصفة فيتبين لكل من له أدبى مسكة عقل فساد هذا المعنى وبعده عن الصواب، وأن صفات الله تثبت من غير تأويل ولا تعطيل والله أعلم.

## ٢ – صفة الوجه لله تبارك وتعالى

هذه الصفة هي من الصفات الذاتية الثابتة لله على فيجب أن نثبتها كسائر الصفات مع التتريه التام لله تعالى عن مماثلة خلقه في صفاقهم، فالله سبحانه وتعالى له وجه يليق بجلاله وكماله دل على ذلك نص الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية: ١١٦.

<sup>(</sup>٣) كتاب التوحيد لابن خزيمة ص٨-٩، وانظر كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام (٢١٤/١).

أما الكتاب: فقد قال تعالى: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِكَ ذُو ٱلجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللهِ عَالى: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِكَ ذُو ٱلجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ الله تعالى: ﴿ كُلُ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ مُ ۚ لَهُ ٱلحُكُمُ وَإِلَيْهِ 

تُرْجَعُونَ ﷺ (١).

قال ابن حجر رحمه الله: "قال ابن بطال: في هذه الآية والحديث دلالة على أن لله وجهاً وهو من صفة ذاته... لا كالوجوه التي نشاهدها من المخلوقين، كما نقول: إنه عالم، ولا نقول: إنه كالعلماء الذين نشاهدهم"(٣).

وأما من السنة فالأحاديث الدالة على هذه الصفة كثيرة (1).

ومما يدل على هذه الصفة من أحاديث الأذكار ما ورد عنه على فيما يقال عند دخول المسجد، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي على أنه كان إذا دخل المسجد قال:

«أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم»(٥).

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص الآية: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٣٨٨/٨١٣ - ٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة ص١١ وما بعدها، والحجة للتيمي (٢١٥/١)، والاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي ص ٩٦ (ط٢٢٢/٢هـ.، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، تحقيق د/أحمد الغامدي).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص ٤٤٥.

فــدل هذا الحديث على أن لله تعالى وجهاً يليق به تعالى ولا يشبه وجــوه المخلوقين، كما دل على الاستعاذة بوجه الله تعالى، ولا يستعاذ بمخلوق.

### قال ابن حزيمة رحمه الله:

"نحسن نقول وعلماؤنا جميعاً في الأقطار: إن لمعبودنا الله وجهاً كما أعلمنا في محكم تتريله فذوّاه أي وصفه ب ذو بالجلال والإكرام وحكم له السبقاء ونفى عنه الهلاك ونقول إن لوجه ربنا الله من النور والضياء والسبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، محجوب عن أبصار أهل الدنيا لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية "(۱).

أما ما زعمه بعض المعطلة من أن الوجه هو كما يقال في لغة العرب: وجه الثوب ووجه الدار ووجه الكلام فهذا من أقبح الكلام وأردأ المقال، فهذا تأويل باطل أرادوا منه نفي الوجه عن الله تعالى، وقد رد عليهم العلماء وأبطلوا مقالهم هذا(٢).

<sup>(</sup>۱) كتاب التوحيد لابن خزيمة (٥٣/١) (ط٢١٨/٦هـ مكتبة الرشد الرياض بتحقيق عبد العزيز الشهوان)، وهو في ص٢٢ منه (بتحقيق الهراس).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة ص٢٤ تعليق الهراس، وانظر الإبانة للأشعري ص٥١). ص٥١، والحجة في بيان المحجة للتيمي (٢١٧/١-٢١٨).

ومن المخالفين من زعم أن وجه الله هو ذاته فوقعوا في التأويل(١).

قال ابن خزيمة رحمه الله في بعض ردوده على من أوّل الوجه بالذات:

"في قوله: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجّهُ رَبِكَ ذُو ٱلجِّلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ كَانَ الله على أَن وجه الله صفة من صفات الله صفة الذات لا أن وجه الله هو الله، أو أن وجهه غيره كما زعمت المعطلة الجهمية، لأن وجهه لو كان الله لقرئ ويبقى وجه ربك ذي الجالال والإكرام" مراده أنه وصف وجه الله بالإجلال والإكرام فأخذ حكمه في الإعراب وهو الرفع ولفظة (ربك) مجرورة، فدل على أن الوجه صفة من صفات الرب وليس الوجه هو ذات الرب والله أعلم، كما دل حديث دخول المسجد على صفة السلطان لله تعالى، إذ إن رسول الله الله السعاد على صفات الرب وسلطانه لله على أن الوجه الله على الله على أن الوجه الله على الله على مكان، قديم أزلى الله على الله على صفة السلطان الله على الله على مكان، قديم أزلى الله على صفة السلطانه لا يخرج عنه.

<sup>(</sup>۱) انظر أصول الدين للبغدادي ص ۱۱ (ط ۱۳٤٦/۱هـ.) بمطبعة الدولة، استانبول)، وغاية المرام في علم الكلام للآمدي ص ۱٤٠ (ط/١٣٩١هـ.) مطابع الأهرام القاهرة بتحقيق حسن عبد اللطيف)، ومقالات الإسلاميين للأشعري (١/٥٤١) (نشر مكتبة النهضة المصرية عام ١٣٨٩هـ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد).

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن الآية: ٢٧.

 <sup>(</sup>٣) كتاب التوحيد لابن خزيمة ص٢٢، وانظر: الحجة في بيان المحجة (٢١٧/١).
 وانظر: باقى تأويلات الجهمية لصفة الوجه والرد عليها فيهما.

#### ٣- صفة اليدين

وهي صفة من الصفات الذاتية الخبرية، الثابتة لله تعالى بنص الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزعُ اللَّهُ مَ مَن تَشَآءُ وَتُخِرُ مِن تَشَآءُ وَتُخِرُ مَن تَشَآءُ وَتُخِرُ مَن تَشَآءُ وَتُخِرُ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتَ ٱيْدِيمِ وَلُعِنُوا عِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءٌ وَلَيْزِيدَ بَ ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلنَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيمِ وَلُعِنُوا عِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءٌ وَلَيْزِيدَ بَ ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ يَالِئِلِيسُ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءٌ وَلَيْزِيدَ بَ ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ يَالِئِلِيسُ مَا مَنعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ قال ابن حجر رحمه الله: "قوله: الله تعالى: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ قال ابن بطال: في هذه الآية باب قول الله تعالى: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ قال ابن بطال: في هذه الآية إثبات يدين لله وهما صفتان من صفات ذاته "(٥).

أما من السنة فالأحاديث كثيرة دلّت على هذه الصفة (٢).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة ص الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٣٩٣/١٣).

<sup>(</sup>٦) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص٥٣ وما بعدها، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (٤٥٧/٣ وما بعدها)، والحجة في بيان المحجة للتيمي (٢٠١/١) فقد ذكروا أحاديث كثيرة في إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى.

هـــذا وقــد دلت أحاديث الأذكار على صفة اليدين لله تعالى على الوجــه الذي يليق به سبحانه وتعالى من غير تشبيه لهما بأيدي المخلوقين ومــن غير تكييف ولا تعطيل ولا تأويل "فلا نقول يد كيد، ولا نكيف، ولا نشــبه، ولا نــتأول الــيدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل والــتأويل بل نؤمن بذلك ونثبت له الصفة من غير تحديد ولا تشبيه"(۱)، وعلى هذا درج السلف الصالح رحمهم الله.

قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابويي رحمه الله - في أثناء كلامه عن معتقد أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة - "ويثبتون له جل جلاله ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون: إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله كلا: ﴿ قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ (٢)، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفوهما بكيف أو يشبهوهما بأيدي المحلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله وقد أعاذ بكيف أو يشبهوهما بأيدي المحلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه ومنَّ عليهم

بالــتعريف والتفهــيم، حتى سلكوا سُبل التوحيد والتتريه، وتركوا القول

<sup>(</sup>١) الاقتصاد في الاعتقاد ص ١١٧ -١١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة ص الآية: ٧٥.

بالتعلــيل والتشبيه (١)، واتبعوا قول الله ﷺ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَيْهِ مَ مُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴾ ... "(٣).

### ومن أحاديث الأذكار الدالة على هذه الصفة:

١- حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه في استفتاحه وفيه:
 «لبيك وسعديك والخير كله في يديك»<sup>(١)</sup>.

فهـذا الحديث فيه دلالة واضحة أن لله تعالى يدين، وأن الخير كله بيديه سبحانه، وأفعاله كلها خير ولا يفعل إلا ما فيه خير وحكمة (°).

وممــن اســتدل بهذا الحديث على إثبات صفة اليدين لله تعالى ابنُ خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد<sup>(١)</sup> حيث قال بعد أن ذكر الحديث: "وهذا الخبر أيضاً داخل في إثبات اليد لله ﷺ".

وهذا الحديث شبيه بقوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى اللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُغِلُّ مَن تَشَآءُ ۖ

<sup>(</sup>۱) أي لم يعترضوا على أفعال الله وتركوا السؤال بــ لم فعل الله كذا وكذا، وكيف هي صفات الله تعالى؟

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص ٢٦.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٥) انظر مجموع الفتاوى (٣٥/٨).

<sup>(</sup>٦) كتاب التوحيد ص١٤.

بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ﴾(١).

ولا عبرة بقول من قال من شراح هذا الحديث إن المقصود باليدين: القدرة والإرادة، كما فسره بذلك ابن علان في الفتوحات الربانية (٢)، بل هذا تأويل بعيد لا يصح.

٢- وحديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ فيما يقال عند الهم والحزن وفيه: «اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك» (٣).

فدل هذا الحديث أن ناصية العبد بيد الله يتصرف فيها كيف يشاء، لا يستقل العسبد بشيء من الأمور إلا تحت مشيئة الله، فمشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله تعالى، وأن كل أمور الخلق بيده وتحت قبضته، كما دلّ أيضاً على أن لله تعالى يداً تليق به يصرف بها أمور العباد ونواصي العباد كلهم بيده، لا يخرج أحد منهم عن قبضته.

قال ابن القيم رحمه الله:

"(ناصيتي بيدك): أي أنت المتصرف في " تُصرفني كيف تشاء، لست أنا المتصرف في نفسي، وكيف يكون له في نفسه تصرف مَنْ نفسه بيد ربعه وسيده وناصيته بيده وقلبه بين أصبعين من أصابعه، وموته وحياته

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية:٢٦.

<sup>(1)(7/9/1).</sup> 

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص٤٥٣.

-7 وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -7 كان يرقى يقول: -7 المسح البأس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت-7.

وفيه دلالة على أن لله يداً، وأن الشفاء بيده لا أحد سواه لا ملك

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية:٥٦.

<sup>(</sup>٢) الفوائد لابن القيم ص٣١ (ط٢/٣٠١هـ دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطب باب رقية النبي ﷺ (٢١٦٨/٥) ح٢١٠١، ومسلم في صحيحه: كتاب السلام، باب استحباب رقية المريض (٢١٣/٤) ح١٩١٠.

مقرب ولا نبي مرسل و لا شيخ ولا ولي، ومن اعتقد غير ذلك فعقيدته فيها حلل، واعتقاده فاسد يجب أن يصحح، فلا يُطلب الشفاء ولا يُسأل من أحد سوى الله سبحانه وتعالى ومن سأل أحداً من المخلوقين لكشف مرض أو دفع ضر فقد أشرك، وهذا رسول الله على معلم الناس الخير لم يسأل أي ملك مسن الملائكة المقربين لا جبريل عليه السلام ولا غيره في كشف ما نزل به من مرض بل كان يسأل ربه أن يشفيه، فلنا به الأسوة الحسنة.

هذا وقد فسر المخالفون لأهل السنة اليد بالقدرة تارة، وبالنعمة تارة أخرى، متأولين للنصوص الصحيحة الصريحة (١).

وقد ردّ عليهم العلماء المتمسكون بالأدلة من الكتاب والسنة والسائرون على منهج السلف<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: أصول الدين: لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ص١١٠-١١١ (ط١/ انظر: أصول الدين: لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ص١٣٤٦ (ط١٠) ١٣٤٦هـ، بمطبعة الدولة، استانبول)، وشرح المواقف للجرجاني ص١٣٥٠ (ط/١٣٥٤هـ مطبعة الحلبي)، وأساس التقديس لمحمد ابن عمر الرازي ص١٢٥ (ط/١٣٥٤هـ مطبعة الحلبي)، والفتوحات الربانية لابن علان (١٦٩/٢).

<sup>(</sup>۲) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص ٨٥، والشريعة للآجري ص ٣٢، ورد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص ٢٥، وعقيدة السلف للصابوني ص ٢٦، والحجة في بيان المحجة للتيمي (٢١/١) (٢٧٦/٢)، والإبانة لأبي الحسن الأشعري ص ٥١، والاعتقاد للبيهقي ص٨٧، والاقتصاد للمقدسي ص١١، وشرح الطحاوية لابن أبي العز ص ٢٢، وفتح الباري لابن حجر (٣٩٣/١٣)، والصفات الإلهية للجامي ص ٢٢، وقتح الباري اللهنات الإلهية للجامي ص ٢٠٤٠، وقتح الباري المنات الإلهية المجامي ص ٢٠٥٠.

### ومجمل الرد عليهم هو ما يلي:

١- أن تأويل السيد بالقدرة إبطال لما اختص الله تبارك وتعالى به بعض مخلوقاته تفضيلاً لهم على غيرهم، كما اختص آدم بأن خلقه بيده، ومن قال أن اليد بمعنى القدرة، يكون قد ساوى بين آدم وإبليس؛ لأن الله تعالى أيضاً قد خلق إبليس بقدرته، ويكون ذكر خلق آدم بيد الله لا مزية فسيه، وحاشا لله أن يكون في كلامه شيء من هذا، فتعالى الله عن قولهم على وأيضاً لقال إبليس لربه: وأنا خلقتني بيديك، إذا كان المراد بالسيد القدرة، ولكن إبليس -لعنه الله - لم يفهم هذا الفهم الذي فهمه المؤلون لهذه الصفة.

قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله:

"ولا يصح حمل اليدين على القدرتين؛ فإن قدرة الله ﷺ واحدة، ولا

<sup>(</sup>١) سورة ص الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٢)سورة المائدة الآية: ٦٤.

على النعمتين؛ فإن نعم الله عَلَىٰ لا تحصى كما قال عَلَىٰ: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللهِ لاَ تَحْصُوهَا أَ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللهِ لاَ تَحْصُوهَا أَ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ وَإِن تَعْدُواْ نِعْمَتَ

٣- إذا كان تأويلهم اليد بالقدرة من أجل الفرار من التشبيه، أي لئلا يشبهوا يد الخالق بالمخلوق، فالمخلوق أيضاً له قدرة فيلزمهم أن يفروا من هذا التأويل إلى غيره حتى لا يقعوا في الذي فروا منه، يقول ابن القيم رحمه الله: "وإذا تأول لفظ اليد بالقدرة، فالقدرة يوصف بها الخالق والمخلوق ففر من القدرة لأنه يوصف بها"(٢).

## ٤ - صفة السمع لله تعالى

هـذه الصـفة هي من الصفات السمعية العقلية دلّت النصوص عليها من الكتاب والسنة ودل العقل عليها، فالعقل يثبت أن الله سبحانه وتعالى له سمع يسمع به إذ لو لم يتصف بذلك لاتصف بضده وهو الصمم وهذا محال لأن السمع من صفات الكمال والصمم من صفات النقص، والله موصـوف بالكمال المطلق، ومن المعلوم بالنسبة للمخلوق أن من كان ذا سمع أكمـل ممن لا سمع له، فصفة السمع صفة كمال للمخلوق فهي للخالق من باب أولى.

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المرسلة (٢/٦٦١).

فالله سبحانه يسمع الأصوات مهما دقت ويسمع السر والنجوى. قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَخُنُ أُغْنِيَآءُ ﴾ ((). وقال الله تعالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّهِينَ تَجُندِ لُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى وقال الله وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ إِنَّ اللّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ ﴾ (٢). وقال الله وَالله يُسْمَعُ عَمَاوُرَكُمَآ إِنَّ اللّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ وَخَوْلَهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعْمِعُ عِرَّهُمْ وَخُولَهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهُمْ وَخُولَهُمْ بَلَىٰ ﴿ وَرُسُلُنَا لَدَيْهُمْ يَكُتُبُونَ ﴿ ﴾ (٣).

### وقد دلت أحاديث الأذكار على صفة السمع.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية: ١٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة الجحادلة الآية: ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الزحرف الآية: ٨٠.

<sup>(</sup>٤) وممن استدل بحديث أبي موسى هذا على صفة السمع والبصر لله تعالى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، والإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة في كتاب التوحيد ص ٤٩. والإمام عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي العنيد ص ٤٧.

السناس على واد فرفعوا أصواقم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فقال رسول الله على: «اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم»، وأنا خلف دابة رسول الله غائباً إنكم تدعون سميعياً قريباً وهو معكم»، وأنا خلف دابة رسول الله فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي: «يا عبد الله ابن قيس» قلت: لبيك يا رسول الله، قال: «ألا أدلك على كلمة هي كسر من كنوز الجنة» قلت: بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي. قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله»(١).

فهـــذا الحديث يدل على صفة السمع لله تعالى والبصر وعلى قربه سبحانه وتعالى من عباده.

إذا كان الأمر كذلك فاعتقاد الذاكر أن الله يسمع ذكره من تسبيح وتحميد وتمليل وتكبير وثناء على الله تعالى هذا من لوازم الذكر.

قال النووي رحمه الله: "معناه ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه وأنتم تدعون الله تعالى وليس هو بأصم ولا غائب بل هو سميع قريب وهو معكم بالعلم والإحاطة، ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: في صحيحه كتاب المغازي، باب غزوة خيبر (۱۰٤۱/٤)ح ٣٩٦٨، وفي كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى وكان الله سميعاً بصيراً (۲/۹۰/٦) ح۲۹۵۲، ومسلم في صحيحه باب استحباب خفض الصوت بالذكر ح٢٢٠٤٤ (٢٠٧٦/٤).

رفعه؛ فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه فإن دعت حاجة إلى الرفع رفع كما جاءت به أحاديث (١).

وإن مما يؤسف ويحزن ويحز في النفس ما يعتقده من يزعم أن لهم السبق في الأذكار والأوراد، فبدل أن يستشعر قرب الله منه حين ذكره ويستشعر أن الله يسمعه ويراه، يستشعر أن شيخ طريقته يسمع قوله ويرى حالمه ومكانه فهو منه خائف، فلا يلتفت يمنة ولا يسرة، وهذا ما سمعناه من بعضهم في بلادنا دمشق والله المستعان.

وقــول المصلي في صلاته: (سمع الله لمن حمده) وهو من أذكار الرفع من الركوع فيه دلالة على أن الله يسمع من يحمده ويثني عليه بصفات الكمال.

قال ابن حجر رحمه الله بعد أن ساق الأدلة على سمع الله وبصره: "وورد في السمع قول المصلي: (سمع الله لمن حمده)، وسنده صحيح متفق عليه بل مقطوع بمشروعيته في الصلاة "(٢).

وتلبية الحاج والمعتمر هي من أفضل الأذكار التي يقولها الحاج وهي دالة على أن الله متصف بصفة السمع.

قال ابن القيم رحمه الله: "إلها (أي التلبية) تتضمن الإقرار بسمع الرب تعالى إذ يستحيل أن يقول الرجل لبيك لمن لا يسمع دعاءه"(").

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم (٢٦/١٧).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٣/٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم (١٧٨/٥) (ط٢/٥١٤هـ، دار الكتب العلمية).

ومِن ما مضى يتضح لنا أن الذكر يولّد في نفس الذاكر مراقبة الله تعالى لأنه يعتقد أن الله يسمع قوله ويرى فعله وهو قريب محيط به فلا يعمل حينئذ إلا بما يرضي ربه.

### ٥ - صفة العلو:

إن علو الله ﷺ على خلقه صفة من صفاته سبحانه وتعالى الذاتية، وهــو مما يقر به كل من كان سليم الفطرة، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، كما دل على هذه الصفة العقل والفطرة.

أما أدلة الكتاب فقد قال تعالى: ﴿ ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ، ﴿ (٢).

وقال أيضاً: ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۗ ﴿ ﴾ (٣).

وقال سبحانه: ﴿ سَبِّح ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ ﴾ ( أَ )، وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ

<sup>(</sup>١) سورة تبارك الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعلى الآية: ١.

ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ عُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ (١). وغير ذلك من الآيات الكثيرة.

وأما من السنة المطهرة فالأحاديث كثيرة جدا، منها الحديث المعروف بحديث الجارية: جاء فيه أن النبي على سأل جارية معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله . قال: أعتقها فإنها مؤمنة»(٢).

ومنها حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً قال رسول الله ﷺ: «ألا تأمنوبي وأنا أمين من في السماء»(٣).

وغير ذلك من الأحاديث الدالة على هذه الصفة الشيء الكثير (١٠).

أما الإجماع فقد حكاه الإمام الأوزاعي(٥) رحمه الله إمام أهل الشام

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة (٣٨١/١) ح٥٣٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب بعث على وخالد رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع (١٥٨١/٤) ح٤٠٩٤، ومسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاقم (٧٤٢/٢) ح٢٠١(٧٤٢/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: مختصر العلو ص٨١ وما بعدها (ط١/١٠١هـ المكتبة الإسلامية).

<sup>(</sup>٥) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمَد الأوزاعي الدمشقي، عالم أهل الشام، كبير الشأن،كان مجتهداً في العبادة، وكان مولده في حياة الصحابة توفي سنة ١٥٧هـ. انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٨٤/١) (ط٢/١٥٩ م، دار إحياء التراث العربي) وسير أعلام النبلاء(٧/٧)، وتهذيب التهذيب (٢١٦/٦) (ط٤/٤٠٤ هــ دار الفكر).

في عصـــره عن التابعين، وهم إنما أحذوه عن الصحابة رضي الله على عـنهم، والصحابة أخذوه من رسول الله على فقال رحمه الله: "كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن عما وردت فيه السنة من صفاته "(١).

وقد قال هذه المقالة رحمه الله بعدما ظهر مذهب الجهمية المسنكرين لعلو الله تعالى فقال مقالته إظهاراً للحق وما كان عليه السلف، وإبطالاً لمذهب الجهمية الضُلّال (٢).

وقال الإمام الدارمي عثمان بن سعيد (٣) رحمه الله:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص ٤٠٨ (ط/دار إحياء التراث العربي بيروت)، وذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٣٩/٥) وقال: "روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي.. فذكره "،وابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية ص٤٣ (الطبعة السلفية) وصحح إسناده أيضاً، وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (١٢١/٧) في ترجمته للأوزاعي.

<sup>(</sup>۲) انظر مجموع الفتاوي (۳۸/۵، ۱۳۹).

<sup>(</sup>٣) عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد، الإمام العلامة الحافظ الناقد شيخ تلك الديار أبو سعيد التميمي الدارمي السحستاني صاحب المسند الكبير والتصانيف، ولد قبل المئتين بيسير وطوف الأقاليم في طلب الحديث وتوفي سنة ٢٨٠هـ كان عثمان الدارمي جدعاً في أعين المبتدعة صنف كتاباً في الرد على بشر المريسي وكتاباً في الرد على الجهمية، نصح الأئمة الكبار بقراء هما.

انظر: تذكرة الحفاظ (٦٢١/٢)، و سير أعلام النبلاء (٣١٩/١٣).

"وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سمواته"(١). ونقـــل غيرهما إجماع المسلمين من أهل السنة على أن الله معنا بعلمه وهو بذاته عال فوق سمواته مستو على عرشه (٢).

وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله: "وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه، وعرشه فوق سماواته، يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى، ويؤمنون به ويصدقون الرب حل حلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله"(").

#### وأما دلالة العقل على علوه سبحانه وتعالى فمن وجوه عدة:

"أحدها العلم البدهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما سارياً في الآخر قائماً به كالصفات، وإما أن يكون قائماً بنفسه بائناً من الآخر.

<sup>(</sup>۱) رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ص٥٠ (ط١٣٥٨/هـ دار الكتب العلمية بتحقيق محمد حامد الفقى)، وانظر سير أعلام النبلاء (٣٢٥/١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر مجموع الفتاوى (٢١٩/٣) فقد نقل شيخ الإسلام هذا الإجماع عن الطلمنكي، وفيه أن وفي الفتاوى (٢٢٢/٣) نقل شيخ الإسلام كلام أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، وفيه أن علماء جميع الأمصار ممن أدركوهما من مذهبهم إثبات العلو لله وهذا إجماع منهم على ثبوت العلو لله تعالى.

<sup>(</sup>٣) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص٣٧ (ط٢/١٥ ١هـ مكتبة الغرباء بتحقيق بدر البدر).

الثاني: أنه لما حلق العالم، فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجاً عن ذاته، والأول باطل: أما أولاً فبالاتفاق، وأما ثانياً: فلأنه يلزم أن يكون محلاً للخسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. والثاني: يقتضي كون العالم واقعاً خارج ذاته، فيكون منفصلاً، فتعينت المباينة؛ لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول.

الوجه الثالث: أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفسي وجسوده بالكلية لأنه غير معقول: فيكون موجوداً إما داخله وإما خارجه. والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة "(۱) فإذا ثبتت المباينة بين الخالق والمخلوقات بالمقدمات السابقة فإما أن يكون العلو للمخلوق فهذا باطل لأن صفة السفل صفة نقص فيتره عنها الخالق، أو يكون العلو للخالق وهذا هو محض الصواب وهو الذي يليق بالخالق حل وعلا.

وأما دلالة الفطرة على علو الله وكونه في السماء فـ "الأمم كلها عجمها وعربها تقول: إن الله رجج في السماء ما تُرِكت على فطرها، ولم تنقل عن ذلك بالتعليم "(٢).

فالناس بفطرهم السليمة التي لم تشب بلوثة التجهم يرفعون أيديهم إلى

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٩٠-٢٩١، ولقد ذكر ابن القيم رحمه الله ثلاثين دليلاً عقلياً تدل على علو الله تعالى، انظر ما ذكره في مختصر الصواعق المرسلة ص ٣٥٥ وما بعدها (ط٤٠٥/١هـــدار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٥/٥).

السماء عند دعائهم، ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند تضرعهم، فلم يقصدوا أي جهة لا يمين ولا شمال ولا أسفل، بل قلوبهم وأبصارهم وأيديهم كلها متجهة نحو بارئها وفاطرها، والذي هو فوق السموات العلا(١).

قال الإمام الهمام الدارمي رحمه الله:

"وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء، وحدوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه، حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث، قد عرفوه بذلك، إذا حزب الصبي شيء يرفع يديه إلى ربه يدعوه في السماء، دون ما سواها، فكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية"(٢).

"ومن الحجة أيضاً في أنه على العرش فوق السموات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كرهم أمر أو نزلت هم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء ونصبوا أيديهم رافعين مشيرين هما إلى السماء يستغيثون الله رهم تبارك وتعالى وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته لأنه اضطراري لم يخالفهم عليه أحد

<sup>(</sup>۱) انظر شرح العقيدة الطحاوية ۲۹۱، وانظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص۱۱۰، وانظر الإبانة للأشعري ص٤٦، ومجموع الفتاوى (٢١/٤) (٥/٥١، ٢٥١، ٢٥٩، ٢٧٣). والصواعق المرسلة لابن القيم (٢٧/٢).

<sup>(</sup>٢) رد الإمام الدرامي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ص٢٥.

ولا أنكـره علـيهم مسلم وقد قال ﷺ للأمة التي أراد مولاها عتقها إن كانست مؤمنة فاختبرها رسول الله على بأن قال لها: ﴿ أَينِ الله ؟ فأشارت إلى السماء، ثم قال لها: من أنا؟ قالت: رسول الله، قال: أعتقها فإلها مؤ منة≫ .

فاكتفى رسول الله على منها برفعها رأسها إلى السماء واستغنى بذلك عما سواه"(١).

وقال ابن القيم رحمه الله مبيناً اتفاق الثقلين الإنس والجن على علو الله وهم مفطورون على ذلك:

فطرت عليه الخلق والثقلان

وعلوه فوق الخليقة كلها لا يستطيع معطل تبديليها أبدأ وذلك سنة الرحمن كــلَّ إذا نابه أمريرى متوجهاً بضرورة الإنسان نحو العلو فليس يطلب حلفه وأمامه أو جانب الإنسان(٢٠)

وذكرُ الله جل وعز يقوّي هذه الفطرة وينميها، فكلما أكثر العبد من الذكر كلما ازداد علمه بعلو ربه وقوي، وخضع قلبه وانكسر وذل لعلو الله تبارك وتعالى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱۳٤/۷)، وانظر (۱/۲۲) من التمهيد.

<sup>(</sup>٢) نونية ابن القيم مع شرحها للهراس (١٨٦/١).

"وأما كونه عالياً على مخلوقاته بائناً منهم فهو أمر معلوم بالفطرة الضرورية التي يشترك فيها جميع بني آدم، وكل من كان بالله أعرف، وله أعبد، ودعاؤه أكثر، وقلبه أذكر، كان علمه الضروري بذلك أقوى وأكمل، فالفطرة مكملة بالشريعة المترلة، فإن الفطرة تعلم الأمر مجملاً والشريعة تفصله وتبيّنه، وتشهد بما لا تستقل الفطرة به "(۱).

وأنكرت الجهمية المعطلة علو ربحا، وزعمت أنه في أسفل الأرضين تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، وخالفت بذلك ما اجتمع عليه أهل الأديان مع المسلمين، فكانوا أشر قولاً من اليهود والنصاري<sup>(٢)</sup>، وتصدى علماء الإسلام لقولهم هذا فردوه رداً مفحماً مبنياً على الأدلة الصحيحة والنصوص الصريحة من الكتاب والسنة، فدحضوا قولهم وأبطلوا زعمهم ونسفوا رأيهم، فأقيمت الحجة وظهرت المحجة، وبلج الحق وظهر، ولجلج الباطل وانكسر، وانقشعت الشبهات عن كثير من الخلق وبان لهم الحق، وزال عنهم الشك والالتباس فلله الحمد رب الجنة والناس<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٤/٥٤)، وانظر مجموع الفتاوي (٥/٥١).

<sup>(</sup>۲) انظر مجموع الفتاوى (۱۳۸/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر في صفة العلو وإثباتها و الردود على المخالفين في هذه الصفة: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل، وممن رد عليهم أيضاً الإمام الدارمي في كتابه"الرد على الجهمية"ص ٢٦٣، وانظر أيضاً: كتاب التوحيد لابن خزيمة ص١١٠ – ١٢٥ (ضمن عقائد السلف)، والإبانة للأشعري ص٤٧ – ٥٠، والتمهيد لابن عبد

وبعـــد هذا فلنرجع إلى ما نحن بصدده من دلالة الذكر على علو الله تعالى فكما أسلفت أن كثرة الذكر تقوي الفطرة المركوزة في النفوس من أن الله حــل جلاله عال على خلقه بكل ما تتضمنه كلمة العلو من معنى، إذ إن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين:

### علو معنوي وعلو ذاتى:

1- أما العلو المعنوي: فهو ثابت لله بإجماع أهل السنة كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علواً معنوياً، وهو علو الغلبة والقهر وعلو القدر والشرف والعظمة.

٣ - وأما العلو الذاتي: فيثبته أهل السنة، وهو كونه سبحانه عالياً فوق السموات، مستوياً على عرشه استواء يليق بجلاله (١١)، أما أهل البدع فُـــلا يثبـــتونه ويقولون: إن الله تعالى ليس عالياً علواً ذاتياً، تعالى الله عن قولهم علوّاً كبيراً.

<sup>=</sup> البر (١٢٨/٧ وما بعدها)، وإثبات صفة العلو لابن قدامة المقدسي، ومجموع الفتاوي لابن تيمية (١٣٦/٥)، وألَّف ابن القيم كتاب "اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية" ملأه بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال من سبق من السلف الصالح، للدلالة على علو الله ولإبطال مذهب الجهمية والمعطلة النافيين لعلو الله، كما ألَّف الذهبي في مسألة العلو كتاب"العلو للعلى الغفار"أيضاً حشده بالأدلة والأقوال الصريحة الدالة على علوه سبحانه وتعالى، وانظر أيضاً شرح العقيدة الطحاوية ص٥٨٥-٢٩٣، وغير ذلك من المؤلفات القيمة في هذه المسألة.

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (١: ٣٨٧) (ط١/دار ابن الجوزي).

هذا ومن أحاديث الأذكار الدالة على صفة العلو لله تعالى ما يلي:

١- الذكر الذي يكرره المسلم في سجوده يومياً عشرات المرات وهو قوله: «سبحان ربي الأعلى».

فهذا الذكر فيه دلالة واضحة على علو الله تعالى، وأنه متره عن أن يكون في السفل، فالأعلى هو الذي له العلو من جميع الوجوه علو الذات وعلو القهر وعلو القدر.

وقد استدل كثير من العلماء بهذا الذكر على علو الله تعالى.

قال: ولا حاجة لله سبحانه وتعالى إلى العرش، لكن المؤمنين كانوا محتاجين إلى معرفة ربمم عز وجل، وكل من عبد شيئاً أشار إلى موضع، أو

<sup>(</sup>۱) يحيى بن عمار بن يحيى بن عمار بن العنبس، الإمام المحدث الواعظ شيخ سجستان أبو زكريا الشيباني النيهي السجستاني، نزيل هراة كان متحرقاً على الجهمية والمبتدعة، ورأساً في علم التفسير توفي بهراة سنة ٢٢٦هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٤٨١/١٧)، وشذرات الذهب (٣٢٦/٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعلى الآية: ١.

ذكر من معبوده علامة. فحبّارنا وخالقنا، إنما خلق عرشه ليقول عبده المؤمن، إذا سُئل عن ربه عز وجل أين هو الرحمن؟ على العرش استوى، معناه فوق كل محدث على عرشه العظيم ولا كيفية ولا شبه... نقول: هو بذاته على العرش وعلمه محيط بكل شيء"(۱).

وقال ابن حزيمة رحمه الله: "وقال حل وعلا: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ كُلُّ مُنْ وَفُوقَ كُلُّ شَيء وفوق كُلُّ شَيء، والله قد وصف نفسه في غير موضع من تتريله و وحيه، وأعلمنا أنه العلي العظيم أفليس العلي يا ذوي الحجى ما يكون عالياً لا كما تزعم المعطلة الجهمية أنه أعلى وأسفل ووسط ومع كل شيء وفي كل موضع من أرض وسماء وفي أجواف جميع الحيوان، ولو تدبروا الآية من كتاب الله لفهمها لعقلوا ألهم جهال لا يفهمون ما يقولون وبان لهم جهل أنفسهم وخطأ مقالتهم "كا الجهمية.

وقسال ابن عبد البر رحمه الله في سياقه لأدلة العلو: "وقال جل ذكره: ﴿ سَبِّح ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ وهذا من العلو"<sup>(٤)</sup>.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقد أمر المصلى أن يقول

<sup>(</sup>١) الحجة في بيان المحجة للتيمي (١٠٨/٢-١٠٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعلى الآية: ١.

<sup>(</sup>٣) كتاب التوحيد لابن خزيمة ص ١١٢.

<sup>(</sup>٤) التمهيد (٧/٩/١).

في سحوده سبحان ربي الأعلى أخرجه أهل السنن...وفي حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم أنه صلى بالليل صلاة قرأ فيها بالبقرة والنساء وآل عمران ثم ركع ثم سجد نحو قراءته يقول في ركوعه: سبحان ربى العظيم، وفي سحوده سبحان ربى الأعلى، وذلك أن السجود غاية الخضوع والذل من العبد وغاية تسفيله وتواضعه بأشرف شيء فيه لله وهو وجهه بأن يضعه على التراب، فناسب في غاية سفوله أن يصف ربه بأنه الأعلى، والأعلى أبلغ من العلي فإن العبد ليس له من نفسه شيء هو باعتبار نفسه عدم محض وليس له من الكبرياء والعظمة....إلى أن قال: فلما كان السجود غاية سفول العبد وخضوعه سبح اسم ربه الأعلى فهو سبحانه الأعلى والعبد الأسفل كما أنه الرب والعبد عبد"(۱).

وقال ابن القيم رحمه الله:

"وشرع فيه من الثناء على الله ما يناسبه وهو قول العبد: (سبحان ربي الأعلى) فهذا أفضل ما يقال فيه ولم يرد عن النبي المره في السجود بغيره حيث قال: «اجعلوها في سجودكم»، ومن تركه عمداً فصلاته باطلة عند كثير من العلماء منهم الإمام أحمد وغيره؛ لأنه لم يفعل ما أتمر به، وكان وصف الرب بالعلو في هذه الحال في غاية المناسبة لحال الساحد السذي قد انحط إلى السفل على وجهه، فذكر علو ربه في حال سقوطه

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (٥/٢٣٧).

وهو كما ذكر عظمته في حال حضوعه في ركوعه ونزه ربه عما لا يليق به مما يضاد عظمته وعلوه"(١).

فهذه الأقوال من أهل العلم تدل على ما استدللنا عليه من كون هذا الذكر الذي يقال في السحود يدل على علو الله تعالى.

7- الذكر الذي يقال بعد الاضطحاع على الشق الأيمن لمن أراد المنوم فقد ثبت عنه وأنه كان يقول في هذا الموضع: «اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحسب والنوى، ومترل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس فوتك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر»(٢).

فاسمـــه سبحانه وتعالى "الظاهر" يدل على علوه سبحانه وبذلك فسره على أنه فوق كل شيء وليس فوقه شيء، قال ابن أبي العز الجنفي رحمه الله: "والمــراد بالظهور هنا العلو ومنه قوله تعالى: ﴿ فَمَا ٱسْطَعُوۤا أَن يَظْهَرُوهُ ﴾ (").

<sup>(</sup>۱) الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص ٢١٢ (ط١٤١٦/١هـ، دار ابن حزم بيروت، تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۳۹۲.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف الآية: ٩٧.

أي: يعلوه، فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته واسمان لعلوه وقربه"(١).

وممن استدل بهذا الحديث على علو الله تعالى الإمام ابن خزيمة رحمه الله (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن أورد قوله على:

«وأنت الظاهر فليس فوقك شيء»: "وهذا نص في أن الله ليس فوقه شيء وكونه الظاهر صفة لازمة له مثل كونه الأول والآخر، وكذلك الساطن، فلا يسرال ظاهراً ليس فوقه شيء، ولا يزال باطناً ليس دونه شيء" (٢).

٣- ومن الأذكار الدالة على علو الله تعالى ما ورد في استفتاحه الله للصلاة من حديث أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه: 
«وجهت وجهي... وفيه: «تباركت وتعاليت»(٤).

فقوله تعاليت من العلو وقولنا: (تعالى) دال على كمال العلو ونهايته "(°).

٤ - ومن أحاديث الأذكار الدالة على علو الله تعالى حديث البراء
 رضى الله عنه حيث علمه رسول الله على أن يقول عند أحده مضجعه:

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص١١٦-١١٧.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٥/١/٥).

<sup>(</sup>٤) سبق تحريجه ص٣٧٨.

<sup>(</sup>٥) انظر بدائع الفوائد (١/٢).

«اللهم إني وجهت وجهي إليك...وفيه: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت»(١).

فقوله: «بكتابك الذي أنزلت» دليل على علو الله تعالى.

فَ الله سبحانه أنزل كتبه على رسله وأنبيائه، وهناك نصوص كثيرة تدل على تتريل الكتاب من الله تعالى كقوله تعالى: ﴿ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ وَهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهِ مَن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهُ وقوله: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَكُ وَ لَا لَيْ اللهِ مُن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مُن ال

والترول يكون من الأعلى إلى الأسفل، وهذا مما يستدل به على علو الله تعالى (٢).

ومن أدلة علو الله سبحانه وتعالى أنه فوق عرشه، وهو مستو

<sup>(</sup>٢) سورة غافر الآية: ٢.

<sup>(</sup>٣)سورة فصلت الآية: ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الدخان الآية: ٣.

<sup>(</sup>٦) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٨٥.

عليه استواء يليق بجلاله، لا نعرف كيفيته، ولسنا متعبدين بمعرفة كيفية استواء الله استوى على عرشه استواء يليق بجلاله.

والعرش مخلوق عظيم، لا يعلم قدره وعظمه إلا الله وحده، وهو أعلى المخلوقات ولا شيء أعلى منه، وهو سقف الجنة، والله سبحانه فوق العرش مستو عليه وهو غني عنه وعن العالمين، ولم يستو عليه لحاجته إليه بل له الحكمة في ذلك (١).

ومعينى الاستواء: العلو والارتفاع كما هو معلوم من لغة العرب وأقرال العلماء والمفسرين (٢) بخلاف ما فسره المحالفون لأهل السنة من الاستواء بمعنى الاستيلاء (٣).

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>۲) انظر جامع البيان للطبري (۱۹۱/۱-۱۹۲)، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (۱۳۱/۳)، والتمهيد لابن عبد البر (۱۳۱/۷)، ومختصر الصواعق لابن القيم ص۳۱۸ (ط۲/۰،۱۱هـ دار الكتب العلمية)، ونونية ابن القيم بشرح الهراس (۲۱۵/۱)، ولسان العرب (۱۱۶/۱۶).

<sup>(</sup>٣) انظر في الرد عليهم كتاب التوحيد لابن خزيمة ص ١٠١ وما بعدها (تحقيق الهراس)، والإبانة لابي الحسن أشعري ص ٤٦-٤٧، والتمهيد (١٣١/١)، ومجموع الفتاوى (١٤١/٥ - ١٤٩) حيث أبطل شيخ الإسلام رحمه الله تأويل من تأول استوى يمعنى استولى بأكثر من عشرة أوجه.

وقد ورد ذكر العرش في الأذكار ووصف بصفات في مواضع كثيرة منها:

١ حديث حويرية رضي الله عنه فقد علمها الرسول ﷺ أربع كلمات تقولهن ثلاث مرات وهنّ: «سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته»(١).

فهذا الحديث يدل على عرش الرحمن، ويدل على أن العرش له وزن، وفيه رد على من قال بخلاف ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبيناً فوائد حديث جويرية رضي الله عنها: "فيه فوائد ترد على الجهمية والمتفلسفة منها: قوله: «زنة عوشه» وذلك في معرض التعظيم ليوزن العرش، وأنه أعظم المحلوقات وزناً، وذلك يدل على ثقله كما حاءت بعض الأحاديث بثقله، خلافاً لما يقوله من يقوله المتفلسفة إن الأفلاك وما فوقها ليس بثقيل ولا حفيف بناء على اصطلاح لهم: الثقيل ما تحرك إلى فوق وإن الأفلاك لا تمبط ولا ما تحرك إلى السفل، والخفيف ما تحرك إلى فوق وإن الأفلاك لا تمبط ولا تصعد، وذلك أن الله أمسكها بقدرته كما أمسك الأرض في مقرها مع العلم بأن مقر الأحسام أمر عدمي ليس فيه ما يوجب اختصاص شئ به دون الآخر"(٢).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٥٠٨.

<sup>(</sup>۲) الاستقامة (۲۱٤/۱)، وانظر مجموع الفتاوى (۳/۳۰٥).

وقال ابن القيم رحمه الله:

"وقوله (وزنة عرشه) فيه إثبات للعرش وإضافته إلى الرب سبحانه وتعالى وأنه أثقل المخلوقات على الإطلاق إذ لو كان شيء أثقل منه لوزن به التسبيح، وهذا يرد على من يقول: إن العرش ليس بثقيل ولا خفيف وهذا لم يعرف العرش ولا قدره حق قدره، فالتضعيف الأول للعدد والكمية، والسئاني للصفة والكيفية، والثالث للعظم والثقل وليس للمقدار وقوله: «ومداد كلماته» هذا يعم الأقسام الثلاثة ويشملها فإن مداد كلماته سبحانه وتعالى لا نهاية لقدره ولا لصفته ولا لعدده"(۱).

٧- ومنها الذكر الذي يقال عند الكرب وهو في الصحيحين عنه علي:

 $\sim$  لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم $\sim$  الم

٣- وكذلك الذكر عند الإيواء للفراش وهو قوله على: «اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، ومترل التوراة والإنجيل والفرقان...» الحديث (٣).

<sup>(</sup>١) المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص٣٦-٣٧ (ط١٤٠٣/٢هـ، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب تحقيق أبو غدة).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۳٦۲.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص٣٦٢.

فَ الله سبحانه خلق العرش وخصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلف أستوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه في قوله: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ وَرَبِ بعلمه وقدرته "(٢)... فسبحان من بَعُدَ فلا يُرى وقرب بعلمه وقدرته "(٢)...

فــورود "العــرش" في هــذه الأذكــار ليس بحرد لفظة تقال، بل لاستشعار عظمة الله تعالى، وبيان علوه المعنوي والذاتي على مخلوقاته، وأنه خص العرش بالذكر من بين مخلوقاته مع أنه رب العالمين لعظمته وفضله، وممــا يدل على مكانته ومترلته عند الله وأنه من أعظم المخلوقات أن الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه الكريم في واحد وعشرين موضعاً.

ولم يَسْلُمْ عرش الرحمن من أهل التعطيل والتأويل الذين جروا على عادةم بستأويل أو تعطيل ما أضيف إلى الله تعالى، حيث أولوا العرش بسالملك أو غير ذلك ورد عليهم العلماء تأويلهم وأبطلوه قال شارح الطحاوية رحمه الله رداً على من حرّف النصوص وأولها: "وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، كيف يصنع بقوله تعالى: ﴿ وَسَحَمِلُ عَرَشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِنِهُ مَهُ نِينَةً هَا لَكُ، الله وجعل العرش عبارة عن الملك، كيف يصنع بقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية: ٥

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى (١٤١/٥) من كلام محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة الآية: ١٧.

وقوله: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ (١).

أيقول ويحمل ملكه يومئذ ثمانية؟! وكان ملكه على الماء؟، ويكون موسى عليه السلام آخذٌ بقائمة من قوائم الملك؟

هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟!!"(٢).

وهكذا نرى من خلال ما سبق آنفاً أن الأذكار دلت على علو الله، فينسبغي للذاكر يستشعر هذه الصفة لله تعالى فيزداد بذلك تعظيماً لربه وتمجيداً وإحلالاً.

والخلاصة أن صفة العلو تدل عليها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وغيرهما حتى قال ابن القيم رحمه الله لكثرة الأدلة على هذه الصفة: "ولو شئنا لأتينا على هذه المسألة بألف دليل..."(").

وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله:

"والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على حلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من عشرين نوعاً "(<sup>1)</sup> ثم ساق هذه الأنواع.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة على علو الله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية: ٧.

<sup>(</sup>٢) شرح الطحاوية ص٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) اجتماع الجيوش الإسلامية ص٣٢١ (ط١٨٠٨/١هــ الرياض، تحقيق عواد المعتق).

<sup>(</sup>٤) شرح الطحاوية ص٥٨٥.

"إلى أمـــ ثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعــنوية التي تورث علماً يقيناً من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول المسلط عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق الســـماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته.

ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئيناً أو ألوفاً.

ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا عن أحد من سلف الأمه لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهراً، ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه و لا أنه لا متصل ولا منفصل ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها"(١).

### ٦- صفة المعية:

إن الله سبحانه وتعالى عال على حلقه فوق عرشه بائن من حلقه كما مر قريباً، وهو مع هذا قريب من عباده بعلمه، فلا منافاة بين علوه

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (٥/٥١).

وقربه لأن النصوص الشرعية دلّت على كلا الأمرين، وهذا ما قرره السلف رحمهم الله:

قال الإمام مالك رحمه الله: "الله في السماء، وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان "(١).

والذاكر يعتقد حين يذكر ربه أن الله سبحانه وتعالى قريب منه يسمع ثناءه عليه وتسبيحه وتحميده وذلك أنه يذكر ربه في نفسه تضرعاً وخسيفة ودون الجهر من القول امتثالاً لقول الله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِى نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْر مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾(٢).

فما دام أنه يناجي بصوت خفي قد لا يسمعه من بجواره ولا يفهم ما يقوله دل ذلك على أنه يعتقد في قرارة نفسه أن الله قريب منه بعلمه يعلم قوله وحاله.

ويدل عملى ذلك قوله الله للصحابة لما رفعوا أصواقم بالتكبير: «اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم»(٣).

<sup>(</sup>۱) أورد هذا القول عن مالك الآجري في الشريعة ص ۲۸۹ (بتحقيق الفقي، الناشر أنصار السنة المحمدية، لاهور)، وابن تيمية في مجموع الفتاوى (٥٣/٥)، والذهبي في مختصر العلو ص ١٤٠، وقال عنه الألباني: "سنده صحيح".

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٥٢٤.

فدل الحديث على معية الله، فالله مع عباده الذاكرين له، معية خاصة بالعناية والتأييد والحفظ والرعاية وهو قريب منهم بعلمه ومحيط بهم.

وهـناك دليل آخر صريح يدل دلالة واضحة على أن الذكر يلازم صفة المعية، وأن الله مع من ذكره، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال السنبي على: «يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرين فإن ذكرين في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرين في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاً وإن أتابي يمشي أتيته هرولة»(١).

قــال ابــن حجر رحمه الله: "قوله: «وأنا معه إذا ذكرين» أي: بعــلمي وهــو كقوله: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَ آ أَسْمَعُ وَأَرَى ﴿ قَالَ الله والمعية التي في قوله تعالى: ﴿ ما يكون من نجوى ثلاثة إلاهو رابعهم ﴾ إلى قوله: ﴿ إلاهومعهم أينما كانوا ﴾ "(٣).

وقال الشوكاني رحمه الله في شرحه لحديث «وأنا معه إذا ذكريي»:

"فيه تصريح بأن الله سبحانه وتعالى مع عباده عند ذكرهم له، ومن مقتضى ذلك أن ينظر إليه برحمته، ويمده بتوفيقه وتسديده، فإن قلت: هو

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۲۰.

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٣/ ٣٨٦).

مع جميع عباده كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ (١) وقوله جميع عباده كما يَكُون مِن خُبُوى ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْتَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ (٢) الآية.

قلت: هذه معية عامة وتلك معية خاصة حاصلة للذاكر على الخصوص بعد دخوله مع أهل المعية العامة، وذلك يقتضي مزيد العناية ووفور الإكرام له والتفضّل عليه ومن هذه المعية الخاصة ما ورد في الكتاب العزيز من كونه مع الصابرين وكونه مع الذين اتقوا، وما ورد هـذا المورد في الكتاب العزيز أو السنة فلا منافاة بين إثبات المعية الخاصة وإثبات المعية العامة"(٣).

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجمع بين علو الله تعالى وبين قربه ومعيته لعباده، وأنه لا منافاة بينهما؛ لأن الله تعالى وصف نفسه بلعلو واستوائه على عرشه، كما وصف نفسه بقربه من عباده ومعيته، فهو عال بذاته ومحيط علمه بخلقه.

<sup>(</sup>١) سورة الحديد الآية: ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المحادلة الآية: ٧.

<sup>(</sup>٣) تحفة الذاكرين ص ١٧، وانظر في تقسيم المعية إلى عامة وخاصة: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

<sup>(</sup>١٠٤/٥)، والصفات الإلهية للجامي ص٢٣٩.

ثم ذكر افتراق الناس في هذه المسألة إلى أربع فرق وذكر هذه الفرق إلى أن وصل إلى قول أهل السنة والجماعة القول الحق فقال:

"وأما القسم الرابع: فهم سلف الأمة وأئمتها: أئمة العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة، فإلهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة كله من غير تحريف الكلم أثبتوا أن الله تعالى فوق سمواته، وأنه على عرشه بسائن من حلقه وهم منه بائنون، وهو أيضاً مع العباد عموماً بعلمه، ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية، وهو أيضاً قريب مجيب، ففي آية النجوى دلالة على أنه عالم بجم "(۱)

وهـــذا القول هو القول الأقوم والمنهج الأسلم حيث أحذ السلف بحمــيع النصوص الواردة في العلو والواردة في القرب والمعية و لم يتركوا مــنها شيئاً، و لم يقدموا بعضها على بعض و لم يضربوا بعضها ببعض بل جمعــوا بين النصوص ووونقُوا، فأصابوا وونقوا، وأما باقي الفرق فأخذوا بـبعض النصوص دون بعض، ومنهم من ضرب النصوص بعضها ببعض فأحطؤوا وجانبوا الصواب، وخالفوا السنة والكتاب.

وكونــه ســبحانه مــع عباده فمعيته سبحانه لا تقتضي الممازجة والمخالطة لخلقه.

<sup>(</sup>۱) انظر مجموع الفتاوى (۲۲۹–۲۳۱).

قسال شيخ الإسلام: "كان رسول الله على يقول: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل» (١) فهو سبحانه مع المسافر في سفره ومع أهله في وطنه ولا يلزم أن تكون ذاته مختلطة بذواهم كما قال: ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ مَ ﴾ (٢) أي: (معه) على الإيمان لا أن ذاهم في ذاته بل هم مصاحبون له "(٣).

## ٧ - ١٠ صفة الجبروت والملكوت و الكبرياء والعظمة

هذه الصفات اختص بما الله سبحانه وتعالى فلاينبغي لأحد أن يتعاطاها ويتخلق بما<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث من أحاديث الأذكار وهو ما يقوله المسافر إذا أراد السفر ونص الحديث بتمامه: ما أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج، باب ما يقول المسافر إذا ركب لسفر الحج أو غيره (٩٧٨/٢) ح ١٣٤٢عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: ﴿ وسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون﴾ [سورة الزحرف الآية: ١٣] اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعناء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل» وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: «آيبون تأبون عابدون لربنا حامدون».

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٣١/٥)، وانظر الصفات الإلهية للجامي ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٤٠٧ – ٤٠٨ من هذا البحث.

وهذه الصفات الأربع جاءت مجموعة في نص واحد من أحاديث الأذكار وهو ما ورد في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وهو يصف صلاة رسول الله على وفيه: «ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قال في سجوده مثل ذلك »(1).

ف الملكوت والج بروت تدل على ما يدل عليه معنى اسم الله تعالى (الملك) و(الجبار)(٢).

والكبرياء تدل على ما دل عليه اسم الله تعالى (الكبير) و(المتكبر). والعظمة تدل على ما دل عليه اسمه تبارك وتعالى (العظيم).

ف الله سبحانه وتعالى ذو الملكوت الذي له صفات الملك وملكه شامل لجميع الخلق، فهو المتصرف في جميع شؤون العالم، وهم جميعهم مملوكون له، عبيد له كلهم تحت تصرفه.

وهــو سبحانه ذو الجبروت الذي قهر الخلق جميعهم، وله السلطان الكــامل، ويجبر الكسير ويغني الفقير، ويجبر قلوب الخاضعين له المنكسرة بين يديه.

وهــو ســبحانه وتعالى ذو الكبرياء والعظمة الذي له جميع معاني العظمة كالقوة والعزة والقدرة وسعة العلم والمحد، فهو الكبير المتكبر

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر الرد على المنطقيين لابن تيمية ص ١٩٦ (طبعة دار المعرفة، بيروت).

العظيم المعظم الذي لا يستحق التعظيم والتكبير إلا هو وحده دون أحد سواه (١).

قال ابن علان في شرحه لهذا الحديث مبيناً معاني هذه الصفات الأربع ومناسبتها للركوع والسجود: "قوله (ذي الجبروت إلخ) الجبروت: الجسبر والجبار الذي يقهر غيره على ما أراده. والملكوت: الملك والعزة، وهما بفتح أولهما والتاء فيهما زائدة، والكبرياء بالمد: الترفّع والتتره عن كل نقص وعيب، وقيل هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود ولا يوصف ها إلا الله تعالى، والعظمة: تجاوز القدر عن الإحاطة ، وناسبت هذه الصفات الأربع الركوع والسجود لأن القصد منها التعظيم "(٢).

وصفة الكبرياء لله تبارك وتعالى قد وردت في كثير من الأذكار منها في الأذان وتكبيرة الإحرام والتكبير في الصلاة وبعدها والتكبير أيام العيد وأيام التشريق والتكبير المطلق.

وهذه الصفة هي صفة كمال للخالق حل حلاله، وهي صفة نقص للمخلوقين فالله لا يحب المتكبرين، ويحب المتواضعين المخبتين المنكسرين، فلا ينبغي منازعة الله في كبريائه.

<sup>(</sup>١) انظر فتح الرحيم الملك العلام ص٣٢ و ٣٣ و٤٤.

<sup>(</sup>٢) الفتوحات الربانية (٢٤٩/٢).

قال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله: "والكبرياء مما تفرد الله به فمن نازعـــه الكبرياء على أحد، وينبغي أن يتكبر على أحد، وينبغي أن يتواضــع، فمــن تواضع رفعه الله تعالى، قال الله على: ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ (١) "(٢).

وقال القرطبي رحمه الله: "﴿وله الكبرياء﴾ أي: العظمة والجلال والبقاء والسلطان والقدرة والكمال في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والله أعلم"(٣).

وصفة العظمة صفة مشتقة من اسم الله "العظيم" والله متفرد بالعظمة، وأما العظمة التي بين الناس يُعَظِّم بها بعضهم بعضاً، فليست هي كعظمة الله تعالى.

قال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله: "العظمة" صفة من صفات الله لا يقوم لها حلق، والله تعالى خلق بين الخلق عظمة يُعظّم بها بعضهم بعضاً فمن الناس من يُعَظَّم لمال، ومنهم من يُعظّم لفضل، ومنهم من يُعظم لعلم ومنهم من يعظم من يعظم من يعظم من يعظم للها، وكل واحد من الخلق إنما يعظم بمعنى دون معنى، والله عز وجل يُعَظَّم في الأحوال كلها، فينبغي لمن

<sup>(</sup>١) سورة الحاثية الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) الحجة في بيان المحجة (١٤١/١).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (١٧٨/١)، وانظر تفسير الطبري (١٥٩/٢٥).

عرف عظمة الله أن لا يتكلم بكلمة يكرهها الله، ولا يرتكب معصية لا يرضاها الله، إذ هو القائم على كل نفس بما كسبت"(١).

# ١١ – صفة الكلام لله تعالى:

إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال والجلال متره عن صفات النقص، ومن ضمن الصفات التي وصف الله بها سبحانه وتعالى نفسه صفة الكلام، فهو سبحانه يتكلم بكلام يليق به وهو متره عن الخرس، وهذه الصفة ثابتة له بنص الكتاب والسنة وهي صفة ذاتية باعتبار نوع الكلام، كما ألها صفة فعلية لتعلقها وارتباطها بمشيئة الله تعالى باعتبار أفسراد الكلام فالله سبحانه وتعالى يتكلم كيف شاء ومتى شاء ويكلم من شاء من خلقه على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى (٢).

<sup>(</sup>١) الحجة في بيان المحجة (١/١٤١-١٤٢).

<sup>(</sup>٢) انظر مجموع الفتاوى (٢١٩/٦)، والصفات الإلهية للجامي ص ٢٦١وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية: ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية: ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة الآية: ٦.

وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على هذه الصفة(١١).

أما من السنة فيدل على هذه الصفة حديث عدي بن حاتم رضي الله عسنه قال: قال رسول الله على: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه لسيس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدّم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدّم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة»(٢).

والنصوص الدالة على هذه الصفة كثيرة جداً (٣).

والقول بأن الله تعالى يتكلم وبكلام مسموع بحرف وصوت، وأن كلامه صفة له وليس بمحلوق هو قول السلف الصالح و أئمة الحديث.

قال عبد الغني المقدسي رحمه الله: "ومن مذهب أهل الحق أن الله على لله على الله على الله على الله على الله على يزل متكلماً بكلام مسموع، مفهوم، مكتوب قال الله على: ﴿ وكلم الله

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص٦٦ (ط/١٣٨٥هـ دار الكتب الإسلامية).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد، باب كلام الرب عز وحل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (۲۷۲۹/٦) ح ۷۰۷٤، ومسلم: كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (۷۰۲/۲) ح۱۰۱٦.

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب التوحيد من صحيح البخاري (٢٧٢١/٦)وما بعدها فقد عقد أبواباً كثيرة وسرد أحاديث كثيرة لإثبات صفة الكلام للرب تبارك وتعالى، وانظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص١٣٦ وما بعدها، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (٢١٦/٢).

موسى تكليماً ﴾ "(١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "قول الجمهور وأهل الحديث وأثمتهم أن الله تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء، وأنه يتكلم بصوت كما جاءت به الآثار، والقرآن وغيره من الكتب الإلهية:

ولقد دلت أحاديث الأذكار على هذه الصفة من ذلك:

<sup>(</sup>١) الاقتصاد في الاعتقاد ١٣٠، وانظر شرح الطحاوية ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية: ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٧٣/٢)، وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص ١٦٩.

وقريب منه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال: «أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك» (٢).

وعن معنى الكلمات التامات يقول النووي رحمه الله:

"قوله ﷺ: (أعوذ بكلمات الله التامات) قيل: معناه الكاملات التي لا يدخل فيها نقص ولا عيب وقيل النافعة الشافية وقيل المراد بالكلمات هنا القرآن والله أعلم"(٢)، "وفي هذا إثبات صفة الكلام لله ﷺ"(١).

وفي هذا الحديث أيضاً من الفوائد أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق بخلاف ما زعمه كثير من الطوائف والفرق الضالة (°).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه:كتاب الذكر والدعاء، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره (۲۰۸۰/٤) ح ۲۷۰۸.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ بالله من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره (٢٠٨١/٤) ح ٢٧٠٩.

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم للنووي (٣١/١٧)، وانظر تحفة الأحوذي (٢٧٩/٩).

<sup>(</sup>٤) الاعتقاد للبيهقي ص ٧٦.

<sup>(°)</sup> انظر أقوالهم في الإبانة للأشعري ص٣١-٣٩ ومجموع الفتاوى (١٦٣/١٢)، وشرح العقيدة الطحاوية ص١٦٨.

وقد استدل بهذا الحديث وأمثاله على ما استدللنا عليه من كون كلام الله هو صفة من صفات الله تعالى غير مخلوق خلق كثير من العلماء قال أبو بكر بن حزيمة رحمه الله:

"أفليس العلم محيطاً يا ذوي الحجى أنه غير حائز أن يأمر النبي الله بالتعوذ بخلق الله من شر حلقه هل سمعت عالماً يجيز أن يقول:أعوذ بالكعبة من شر حلق الله أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة أو أعوذ بعسرفات ومنى من شر ما خلق الله هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعسرف دين الله، محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه"(١)، وقال البسن عبد البر رحمه الله: "وفي هذا الحديث دليل على أن كلام الله ليس مخلوق لأنه لا يستعاذ بمخلوق"(١).

وقال أيضاً رحمه الله:

"وفي هـــذا الحديث (السابق) من الفقه أيضا أن كلام الله على غير مخلوق وعـــلى ذلــك أهل السنة أجمعون وهم أهل الحديث والرأي في الأحكــام ولو كان كلام الله أو كلمات الله مخلوقة ما أمر رسول الله على أحدا أن يستعيذ بمحلوق"(").

<sup>(</sup>١) كتاب التوحيد ١٦٥-١٦٦.

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٢٤/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) التمهيد (٢٤١/٢١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعادة . ممحلوق و هـــذا مما استدلوا به على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق ،قالوا: لأنه قــد ثبــت عن النبي الله أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك كقوله الله وأعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، وأعوذ بكلمات الله التامات كلها من غضبه وعذابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن التامات كلها من غضبه وعذابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضــرون، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن». قالوا: والاستعاذة لا تجوز بالمخلوق "(۱).

وقال ابن القيم رحمه الله: "وكذلك استعاذته بكلمات الله التامات وبوجهه الكريم وتعظيمه وفي هذا ما يدل على أن هذه صفات ثابتة وجودية إذ لا يستعاذ بالعدم وألها قائمة به غير مخلوقة إذ لا يستعاذ بالمخلوق، وهو احتجاج صحيح؛ فإن رسول الله على لا يستعيذ بمخلوق ولا يستغيث به ولا يدل أمته على ذلك"(٢).

فهذه أقوال كبار الأئمة على أن كلام الله تعالى غير مخلوق، والأدلة

<sup>(</sup>۱) الرد على البكري (۲/٥٤٥-٥٤٥)، وانظر مجموع الفتاوى (١١٢/١) و(١١٢/١) و(٣٣٦/١) ) و(٢٠/٦٦) و(٣١٣/١٢)، والمجلد الثاني عشر من الفتاوى كله في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وانظر اقتضاء الصراط المستقيم ص٤١٨، والإبانة للأشعري (٢) هفا ١١٤٥ لله ص ٢٧٢ وانظر بدائع الفوائد (٢/٠/١).

عـــلى ذلك كثيرة أوردها كثير من الأثمة في معرض ردهم على من قال: إن كلام الله تعالى مخلوق.

فقد ردوا قولهم بردود متوافرة قوية تدحض شبههم وتفند آراءهم وتبطل معتقداهم، فيها الحجة والبيان لمن أراد الحق والتمس منهج السلف وسار عليه (١).

ومــن الفوائد المستفادة من حديث الاستعاذة بكلمات الله التامة مما يتعلق بكلام الله على أن كلام الله لا حدّ له وليس هو معنى واحد.

قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله في كلامه على ما يستفاد من استعادته على الله التامات:

"إن كلام الله ليس معنى واحداً يقوم بالذات ليس بحرف ولا صوت كما ترعمه الأشاعرة (٢) المتأخرة بل كلمات الله لا حدّ لها، لأنها من

<sup>(</sup>۱) انظر رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ص ١٠٦ وما بعدها، وكتاب التوحيد لابن خزيمة ص١٦١وما بعدها، والإبانة للأشعري ص٣١-٣٧، وشرح الطحاوية ص١٦٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الأشاعرة: ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، ومن عقيدهم تأويل الصفات كلها إلا سبع صفات، ويطلقون عليها صفات المعاني، وهذه التي أثبتوها إنما أثبتوها لدلالة العقل عليها، فلو لم يدل عليها العقل لأولوها أو نفوها، وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية بتفريقهم بين ما أثبتوه من الصفات وبين ما نفوه، مع أن العقل

كمالاته، فكمالاته سبحانه لا تنتهي ومما يزيد المقام بياناً قوله تعالى: ﴿ قُلُ لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَبِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِي وَلَوْ لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَبِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِي وَلَوْ عَنا بِمِثْلِهِ عَمَدَدًا ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ حِنْنَا بِمِثْلِهِ عَدَدًا ﷺ ( \* وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ حَنْنَا بِمِثْلِهِ عَدَدًا اللهِ عَلَى اللهُ عَزِيزُ أَقَلَمْ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَنْحُرُ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللّهِ أَنِ ٱللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَلَوْ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَلَوْ اللّهَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَلَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَزِيزُ اللّهُ عَزِيزُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَزِيزُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَرْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

# ٢- حديث جويرية رضي الله عنها وفيه أن النبي على علمها أن

يدل على ما نفوه من الصفات، وهذه الصفات السبع لا يثبتونها على حقيقتها كما يثبتها أهل السنة، فكلام الله عندهم هو كلام نفسي، ولا يقولون أنه يتكلم بحرف وصوت، وأن كلامه قديم النوع حادث الآحاد، كما هو عند أهل السنة، وعموماً موقفهم من الصفات مضطرب مملوء بالتناقض، ومن أصولهم أيضاً: أن الإيمان عندهم مجرد التصديق فقط، وأن أفعال العباد مخلوقة لله وهي كسب لهم.

انظر: الملل والنحل (١٣٦/١)، ومجموع الفتاوى (١/٥)، وفرق معاصرة تنتسب للإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور غالب العواجي (١٠٥٩/٢) (ط٣/ للإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور غالب العواجي الرسالة التدمرية مع شرحها لفالح بن مهدي آل مهدي (١/٥٥) (ط٣/٣١٤هـ طبعة الجامعة الإسلامية)، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن المحمود (١٣٥/٣).

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية: ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) الصفات الإلهية للجامي ص٢٧٤، وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص ١٧٨-١٧٩.

تقول: «سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته»(1).

فهـذا يـدل على أن لله كلمات وأنه يتكلم، واستدل العلماء بهذا الحديث أيضاً على أن كلام الله غير مخلوق.

قال ابن حزيمة رحمه الله:

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۰۸.۵.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية: ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) كتاب التوحيد ١٦٣.

وقال ابن القيم رحمه الله مبيناً معنى (مداد كلماته) في هذا الحديث وراداً على من نفى صفة الكلام عن الله ﷺ:

ومعيى هذا أنه لو فرض البحر مدادا وبعده سبعة أبحر تمده كلها مداداً وجميع أشجار الأرض أقلاماً وهو ما قام منها على ساق مين النبات والأشجار المثمرة وغير المثمرة وتستمد بذلك المداد لفنيت البحار والأقلام وكلمات الرب لا تفنى ولا تنفد فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فأين هذا من وصف من يصفه بأنه ما تكلم ولا يتكلم ولا يقوم به كلام أصلا وقول من وصف كلامه بأنه معنى واحد لا ينقضي ولا يتجزأ"(٢).

<sup>(</sup>١) سورة لقمان الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) المنار المنيف ص٣٧، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم (٤٤/١٧).

٣- وقوله ﷺ في حديث الاستفتاح: «وقولك حق» (١) يدل على صفة الكلام لله تعالى وأن كلامه حق لا باطل فيه بوجه من الوجوه.

واستدل الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث على صفة الكلام بقوله: "باب قول الله تعالى: «وقولك حق»، وترجم للباب بقوله: "باب قول الله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَنَمَ ٱللَّهِ ﴾ (٢)، ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصَلٌ ﴿ وَمَا هُو بِاللَّهِ ﴾ حق، ﴿ وَمَا هُو بِاللَّهِ ﴾ (٣) باللعب "(٤).

فقول الله تعالى هو كلامه، والقول والكلام معناهما واحد.

قــال البــيهقي رحمه الله: "باب ما حاء في إثبات صفة القول وهو والكــلام عبارتان عن معنى واحد"(°)، واستدل بهذا الحديث «وقولك حق» على ما بوّب له.

٤- وقوله ﷺ في الحديث القدسي يقول تبارك وتعالى: «أنا عند ظـن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الطارق الآيتان:١٣–١٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٧٢٢/٦) ورقم الحديث ٧٠٦٠.

<sup>(</sup>٥) الأسماء والصفات للبيهقي (١/١٨٤).

نفسي وإذا ذكرين في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم > (1). ووجه الدلالة مسن هذا الحديث على صفة الكلام لله تعالى: أن الله تبارك وتعالى يذكر من ذكره والذكر قسم من أقسام الكلام (٢).

وبما ذكرنا يتضح لنا جلياً دلالة الأذكار على صفة الكلام لله تعالى فيحب أن نثبتها لله تعالى على الوجه اللائق به من غير تشبيه لكلام ربنا بكلام خلقه، بل كلامه لا يشبهه كلام، ولا يحيط به بشر ولا يعرف كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى.

# ١٢ – صفة الرضا لله تعالى

قسال الله تعالى: ﴿ \* لَقَدْ رَضِى ٱللهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ (٣). وقال سبحانه وتعالى: ﴿ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَرَّضِى ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَٰ لِكَ لِمَنْ مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَرَّضِى ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَٰ لِكَ لِمَنْ

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۲۰.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الدعاء للطرطوشي ص٢٩١(ط١٤٠٩/١هـ، دار الفكر المعاصر، بيروت تحقيق د/محمد الداية).

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح الآية: ١٨.

خَشِى رَبَّهُ، ﴿ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ (٢) وغير ذلك من الآيات الدالة على أن الله يرضى عن عباده المؤمنين، فنثبت لله ما أثبته لنفسه فنثبت له صفة الرضا على الوجه الذي يليق به.

وأما ما يدل على هذه الصفة من السنة فأحاديث كثيرة منها: قوله ولله عنك في حديث الأقرع والأبرص والأعمى: «... فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك»(٣).

ومن أدلة الأذكار على هذه الصفة قوله ﷺ في ركوعه وسجوده: «اللهم إبي أعوذ برضاك من سخطك» (٤٠).

وقوله ﷺ في حديث حويرية رضي الله عنها: «سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته» (٥).

<sup>(</sup>١) سورة البينة الآية: ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث أبرص وأقرع وأعمى في بني إسرائيل (٤٩٥/٢) ح ٣٤٦٤، ومسلم في صحيحه: كتاب الزهد والرقائق(٢٢٧/٤) ح ٢٩٦٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (٤) ما يقال في الركوع والسجود (٣٥٢/١) ح ٤٨٦.

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه ص ٥٠٨.

ففي هذا دلالة على صفة الرضا لله تعالى، واستدل بحديث حويرية هذا على صفة الرضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسيأتي كلامه قريباً.

وهـــذه الآيات والأحاديث وغيرها الدالة على صفة الرضا فيها ردُّ على من حرّف هذه الصفة وأوّلها، وقال: بأن الرضا المقصود بهذه الصفة إرادة الثواب للمحسنين والمؤمنين، كما أوّلوا صفة الكره لله تعالى بإرادة العقاب.

## والرد عيهم بأن يقال:

۱- إن قولهم هذا خلاف ما هو ظاهر من النصوص فظاهر النصوص أن
 الله يرضى وهم يقولون إنه لا يرضى.

-7 إنكم لم تستدلوا بدليل صحيح على ما ذهبتم إليه -7

٤- إن الـــذي أثبـــتموه هو من لوازم الرضا فإن الله إذا رضي على قوم أثابهم وأعطاهم مرادهم، فالرضا شيء وما يتضمنه الرضا وينتج عنه شيء آخر.

و- إذا فــررتم مــن تشبيه رضا الله برضا المحلوقين، فقد وقعتم بتعطيل
 النصوص عن ظواهرها.

<sup>(</sup>١) انظر شرح لمعة الاعتقاد للشيخ ابن عثيمين (٢٩/٥) ضمن مجموع فتاويه ورسائله.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق ذكر الفوائد من حديث جويرية رضى الله عنها الذي سبق ذكره مؤخراً: "ومنها (أي الفوائد): قولَه: «رضا نفسه» فيه إثبات نفسه، وإثبات رضاه، وأن رضاه ليس هو مجرد إرادته فإنه قد قال: «عدد خلقه» والمخلوق هو الـــذي أراده وشـــاءه فلو كان رضاه هو إرادته لكان مراده موجوداً فإن مراده قد وجد قبل هذا الكلام فإنه ما شاء الله كان، وهذا الكلام يقتضي أن رضا نفسه أعظم من ذلك، ومن ذلك أنه جمع بين رضا نفسه ومداد كلماته فأثبت له الرضا والكلام، والرضا مستلزم الإرادة وإن لم يكن هو عين الإرادة ففيه إثبات كلامه ورضاه الذي يتضمن محبته ومشيئته، وهاتان الصفتان هما اللتان أنكرهما الجعد بن درهم أول الجهمية لما زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً إذ لا محــــبة له ولا رضا، و لم يكلم موسى تكليماً، وعن ذلك نفت المعتزلة أن يكون له في نفسه إرادة أو كلام ولم يجعلوا ذلك إلا مخلوقا في غيره، وتقرب منهم طائفة من الأشعرية فأثبتت الإرادة ولم يجعلوا المحبة والرضا صفة إلا الإرادة وأثبتت الكلام ولم يجعلوه إلا معنى واحدا قائما بذاته فوافقوا أهل الإثبات في بعض الحق والجهمية في بعض الباطل"(١).

ومن الناحية العقلية نثبت صفة الرضا إذ إن الله سبحانه وتعالى شرع

<sup>(</sup>١) الاستقامة ص ٢١٤-٢١٥.

شــرائع ورضيها لعباده، وأمرهم بأن يقوموا بما يرضاه، فرضي على من عمل بما يرضيه ثواباً له ومكافأة له على عمله إذ لو لم يرض عليه لوصف بضد الرضا وهو السخط وهذا محال على الله تعالى فالله سبحانه لا يظلم أحــداً، فثبت أن الله يرضى عن العبد الصالح ويسخط على العبد الكافر المعاند الذي لم يرض بما رضيه الله من الشرع، ولم يقبله ولم يعمل به.

#### ١٣ - صفة القدرة:

وقد دلت الأذكار على هذه الصفة كما في حديث صلاة الاستخارة، فعن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله عليه يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن يقول:

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة يس الآية: ٨١

«إذا هـم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: الـلهم إني أسـتخيرك بعـلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضـلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب..»(١).

وورد اسمه سبحانه وتعالى "القدير "والذي يشتق منه صفة القدرة في مواطن كثيرة من الأذكار كما سبق ذكره عند الكلام على اسمه تبارك وتعالى "القدير".

"وهـــذه الصفة التي هي صفة القدرة: هي التي يوجد الله حل وعلا هما الممكنات، وهو تعالى قادر على ما يشاء، وعلى ما لم يشأ، مثال ذلك: أنه تعالى شاء إيمان أبي بكروهدايته، وقد هداه للإيمان، ولم يشأ إيمان أبي حهـــل، وهو قادر عليه، ولم تتعلق به مشيئته، فلم يوجده. وكل صفات الله على من الكمال؛ بحيث لو تصور شيء من المبالغة في الصفة فهي فوق ذلك"(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ﴿ قُلْ هُوالْقَادُرُ ﴾ (١) أخرجه البخاري عن صحيحه: كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ﴿ قُلْ هُوالْقَادُرُ ﴾

<sup>(</sup>۲) معارَج الصعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص٤٤ (جمع د. عبد الله قادري، ط١/ ٨٠٤ هـــ دار المجتمع)، وانظر مجموع الفتاوى (١٨/٦)،وأضواء البيان (٣٠٧/٢).

#### ١٤- صفة العلم

هذه الصفة من الصفات السمعية العقلية، وهي صفة ذاتية، لا تنفك عنه سبحانه وتعالى وعلمه سبحانه أزلي، وخلقه سبحانه يدل على كمال علمه وحكمته وقدرته، وينفي عنه الجهل الذي هو صفة نقص بالنسبة للمخلوق، والخالق من باب أولى أن يتره عن النقائص فهو متره عن الجهل متصف بكمال العلم.

وهــو سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علماً، فيعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون.

فهو سبحانه يعلم كل حركة وسكنة في الكون ويعلم ما تخفي الصدور وما تتحرك به الشفاه والألسن فما من حرف يقال إلا وهو معلوم لدى رب العالمين: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ الله وَقَالَ تَعَلَّمُ الله وَهُ وَقَالَ تَعَلَّمُ الله وَهَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ وقالَ تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كَنَا عَلَيْكُر شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهٍ وَمَا يَعْرُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِنْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الله وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿ الله وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿ وَمَا تُعْلِنُونَ وَمَا تُعْلِمُ مِنْ وَمَا تُعْلِمُ مِنْ وَمَا تُعْلِمُ مِنْ وَلَا سَبحانه : ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَلَا سَامِنَا لَا اللهُ مُنْ وَلَا اللهُ فَا لَوْ اللهُ وَلَا اللهُ مُنْ وَلَا لَا عَلَيْمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة ق الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية: ٦١.

<sup>(</sup>٣) سورة التغابن الآية: ٤.

ويعلم سبحانه السر وأحفى كما قال: ﴿ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ مِ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ﴿ وَأِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ مِ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَـٰوَ تِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ (٢).

وهـو سبحانه يعلم الجهر من القول كما قال: ﴿ إِنَّهُ لَ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِن القول كما قال: ﴿ إِنَّهُ لَهُ لَكُمُ ٱلْجَهْرَ مِن القول كما قال: ﴿ إِنَّهُ لَهُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ (٣).

ومن شأن الذكر أن يعتقد الذاكر أن الله سبحانه يعلم ما يثني عليه عليه عليه عليه الذاكرون، فالذاكر يذكر ربه وهو راغب في ذكره لأنه يعتقد أن الله سبحانه يذكر من ذكره، فالله سبحانه علم من ذكره فحزاه بأن ذكره في نفسه أو في ملأ حير ممن ذكر عندهم عبده.

وحديث الاستخارة السابق يدل على صفة العلم وذلك في قوله: «أستخيرك بعلمك... فإنك تعلم ولا أعلم» فالله سبحانه يعلم عواقب الأمور وما فيه مصلحة العبد، والعبد جاهل بما هو خير له في دينه ودنياه وآخرته.

وقد أنكرت الجهمية وغلاة المعتزلة صفة العلم لله تعالى وردوا بذلك

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية: ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية: ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء الآية: ١١٠.

نصوص الكتاب والسنة، وشاهوا اليهود بإنكارهم علم الله<sup>(١)</sup> فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

وهذا كله يتضح لنا أن الأذكار دلّت على صفات جليلة لله تعالى، وأن الذكر له صلة وثيقة بباب الأسماء والصفات، فينبغي على الذاكر أن يسراعي ألفاظ الذكر ويفهم معناها ويتنبه على دلالاتما العقدية، وخاصة الأسماء والصفات ويستشعر عبوديتها فإذا فعل ذلك سيكون له السبق الأكبر والحظ الأوفر ويكون قد حقق الهدف الأساسي من ذكر الله ألا وهو الثناء على الله بأسمائه وصفاته، وعبادة الله تعالى بأسمائه وصفاته؛ إذ إنه من المعلوم أن لكل اسم وصفة لله تعالى عبودية خاصة تقوم في القلب وتظهر على الجوارح والله تعالى أعلم.

#### P Mark P Mark P

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص٩ -١٠، والإبانة للأشعري ص ٥٦-٩٥ فقد ردًا قول الجهمية تعالى الله عما يقوله الظالمون علواً كبيراً.



الخانجة ثمالغربة ثمالينيع في المناهدة وَزَارَة التعنيا المنايل وَزَارَة التعنيا المناهدة الم

المناح بناله بالمالية المناطقة المناطقة

تأليث الشِيْخ كَ إِنْ مِنْ كَبْرُل كَحَذِثِ الْكِيلَائِ

> البجزئة آلتّانيت الطبت عدّالأولى ١٤٢٨م

الله الحجابي

المبحث الرابع: دلالة الذكر على توحيد الألوهية. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية وبيان أهميته وأدلته. تعريف توحيد الألوهية

يسراد بتوحسيد الألوهسية: إفراد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادات وأنه هو وحده المستحق لها دون سواه، سواء كانت العبادة قولية أم فعلية أم قلبية كالصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر والتلاوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخوف والرجاء والمحبة والتوكل وغير ذلك من العبادات، يقوم بها المسلم على وجه المحبة والذل والانكسار والخضوع لله والقربة إليه سبحانه وتعالى.

قـــال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تعريفه له: "هو إفراد الله وحده بأجناس العبادات وأنواعها وإفرادها وإحلاصها لله من غير إشراك به في

شيء منها"(١).

وعن معنى الإله وتوحيد الألوهية يقول ابن القيم رحمه الله:

"فإن الإله هو المستحق لصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال وهو الذي تألهه القلوب وتصمد إليه بالحب والخوف والرجاء، فالتوحيد الذي جاءت به الرسل: هو إفراد الرب بالتأله الذي هو كمال الذل والخضوع والانقياد له مع كمال المحبة والإنابة وبذل الجهد في طاعته ومرضاته وإيثار محابه ومراده الديني على محبة العبد ومراده. فهذا أصل دعوة الرسل وإليه دعــوا الأمــم وهو التوحيد الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواه لا من الأولين ولا من الآخرين وهو الذي أمر به رسله وأنزل به كتبه ودعا إليه عــباده ووضــع لهم دار الثواب والعقاب لأجله وشرع الشرائع لتكميله و تحصیله"<sup>(۲)</sup>.

وقال أيضاً رحمه الله: "فالتوحيد ملجأ الطالبين ومفزع الهاربين ونجاة المكروبين وغياث الملهوفين وحقيقته إفراد الرب سبحانه بالمحبة والإحلال والتعظيم والذل والخضوع"(٣).

<sup>(</sup>١) تعليم أصول الإيمان وبيان موانع الإيمان ص١١ (ط١٤١٩هـ مكتبة أضواء السلف الرياض/ اعتنى به أشرف عبد المقصود).

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل (١٣٩/١)، وانظر: معارج القبول للحافظ الحكمي (٩٨/١) (ط٣/ ١٥١هـ دار ابن القيم، الدمام تعليق عمر بن محمود أبو عمر).

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان (٢/١٣٥).

وهذا التوحيد هو عبارة عن توحيد أفعال العبد وجعلها لمعبود واحد وهو الله لا شريك له، ويطلق عليه توحيد الأفعال وتوحيد القصد والطلب والإرادة.

وقد أمر سبحانه وتعالى عباده في أكثر من آية أن يفردوه بالعبادة ولا يشركوا معه أحداً فمن ذلك:

قوله حل حلاله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن فَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا يَعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْنًا ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْنًا ﴾ (٣) تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشْينًا ﴾ (٣) وقوله سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلَّذِينَ ﴿ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا أَكُونَ أُولَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴾ (٤) وقوله: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلَّذِينَ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ ونِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْخِنَ مَا فَلَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ لِيَعْبُدُ ونِ اللّهَ وَٱجْتَذِبُواْ ٱلطَّعْفُوتَ ﴾ (١) وقوله سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ بَعَشْمَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ لِيَعْبُدُ ونِ اللّهَ وَٱجْتَذِبُواْ ٱلطَّعْفُوتَ ﴾ (١) .

وقوله: ﴿ وَمَآ أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآيتان: ١١–١٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الذاريات الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٧) سورة البينة الآية: ٥.

وكذلك جاء في السنة النبوية المطهرة ما يدل على وحوب إفراد الله بالعبادة وعدم الشرك به فمن ذلك:

حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: قال النبي على:

«يا معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟» قال: الله ورسوله أعلم، قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، أتدري ما حقهم عليه؟» قال: الله ورسوله أعلم، قال: «أن لا يعذبهم»(١).

"فقو\_له: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» المراد بالعبادة عمل الطاعات واحتناب المعاصي، وعطف عليها عدم الشرك لأنه تمام التوحيد والحكمة في عطفه على العبادة أن بعض الكفرة كانوا يدعون ألهم يعبدون الله ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى فاشترط نفي ذلك"(٢).

وعـن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي على معاذ بن حبل رضي الله عنه إلى نحو أهل اليمن قال له:

رانك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم الله أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى (۲٦٨٥/٦) ح٦٩٣٨ واللفظ له، ومسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (٥٨/١) ح٣٠.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١١/٣٣٩).

خــس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض على يومهم وليلتهم فإذا أقروا على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم»(١).

فأول ما يُدعى إليه هو توحيد الله تعالى بالعبودية كما نص عليه هذا الحديث وهو أول واجب على العبد باتفاق أئمة السلف، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في الله كما هي أقوال أهل الكلام ممن لم يدر ما بعث الله به رسوله على من معانى الكتاب والحكمة (٢).

قال ابن القيم رحمه الله:

"مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به كما أنه أول دعوة الرسل كلهم، قال النبي على: لمعاذ بن حبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله». وفي رواية «إلى أن يعرفوا الله»، ولأنه لا يصح مقام من المقامات ولا حال من الأحوال إلا به فلا وجه لجعله آخر المقامات، وهو مفتاح دعوة الرسل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي الله أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى (۲٦٨٥/٦) ح٦٩ ٣٧، ومسلم: في كتاب الإيمان، باب الدعاء على الشهادتين وشرائع الإسلام (١/١٥) ح١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص ٧٧- ٧٨،وتسير العزيز الحميد ص ٢١.

وأما ما ورد في الأذكار من تقرير هذا التوحيد وتحقيقه فالشيء الكثير السذي لا يكاد أن ينحصر، وإن قلت: إن الغاية من ذكر الله وتكراره على الألسن صباح مساء هي تحقيق توحيد الله وإفراده بالعبودية، وتذكير المسلم هذا الأمر العظيم سائر يومه فما أخطأت ولا جانبت الصواب، إذ إن المتأمل في الأذكار يجدها جميعها تدندن حول ألوهية الله، وعدم الإشراك به شيئاً، والشناء عليه حل وعلا وتتريهه عن الشريك والإخبار بأن جميع العبادات خالصة له وحده دون أحد سواه، فهو المستحق لها والمختص بالعبادة و القصد لما له سبحانه من خصائص الألوهية التي تجعل العبد يقبل عليه بكليته قلبه ولسانه وجوارحه إذعاناً وخضوعاً وذلاً ومحبة.

ومن المعلوم أن العبادة دائماً متعلقة باسم الله تبارك وتعالى،

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (١٣٤/١).

والأذكار مليئة بمذا الاسم العظيم لله تبارك وتعالى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"ولما كانت العبادة متعلقة باسم الله تعالى جاءت الأذكار المشروعة هذا الاسم مثل :كلمات الأذان الله أكبر الله أكبر، ومثل الشهادتين أشهد أن لا الله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله، ومثل التشهد التحيات لله، ومثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"(١).

ومن الأمثلة في الأذكار وهي كثيرة التي تدل على إفراد الله بالعبودية ما ورد في الصحيحين عن النبي أنه كان يقول إذا قام يصلي من الليل وقد روي أنه كان يقوله بعد التكبير: «اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك ماكمت فاغفر في إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت (٢). فهذا الحديث فيه إفراد الله سبحانه بأنواع من العبادات من الاستسلام له دون سواه، وتحقيق الإيمان به والتوكل عليه دون التوكل على أحد سواه،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/۲۸۶–۲۸۵).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۳۳۵.

والإنابــة إليه دون أحد سواه، والتخاصم إليه دون أحد سواه والتحاكم إليه دون أحد سواه (١).

والذاكر يحقق شهادته لله بالألوهية سائر يومه صباح مساء، ويُشهدُ الله على ذلك ويشهد جميع الخلق على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما جاء ذلك مصرحاً في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «من قال: اللهم إين أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأشهد من في السموات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنست وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك، من قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار ومن قالها مرتين أعتق الله ثلثيه من النار ومن قالها مرتين أعتق الله ثلثيه من النار

فقوله: "(أُشهدك) أي: أجعلك شاهداً على إقراري بوحدانيتك في الألوهية والربوبية، وهو إقرار للشهادة وتأكيد لها وتجديد لها في كل صباح ومساء"(٣).

<sup>(</sup>١) انظر منهاج السنة النبوية (٥/٣٤٧-٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣١٧/٤) بلفظ (اللهم إني أصبحت أشهدك..)) والنسائي في عمل اليوم والليلة، وحسّن ابن باز رحمه الله إسنادهما كما في تحفة الأخيار ص٣٣، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢٠٤/١) واللفظ هنا له وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه وجوّد النووي إسناده كما في الأذكار ص ٦٥وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار ٣٧٩/٢.

<sup>(</sup>٣) عون المعبود (١٣/٢٧٧).

قال النووي رحمه الله: "واعلم أن الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان، مشتملة على نوعيه من العقليات والسمعيات، فأوله إثبات الذات وما يستحقه من الكمال والتتريه عن أضدادها، وذلك بقوله: الله أكبر، وهذه اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما ذكرناه، ثم صرح بإثبات الوحدانية ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى، وهذه عمد الإيمان والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين "(۱).

وهسناك غسير ما ذكرنا من الأذكار الدالة على التوحيد يصعب حصرها هنا.

أهمية توحيد الألوهية

لا شك أن توحيد الألوهية من أهم المهمات ومعرفته والعمل به من

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي (١٩/٤).

أوجب الواجبات وتظهر أهمية هذا التوحيد في نقاط كثيرة نذكر منها ما يلى:

١- أنه أول دعهوة الرسل وزبدة ومن أجله قاتلوا الكفار والمشركين وهو أول الأمر وآخره، قال الله تعالى: ﴿ إِذْ جَآءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنَ خَلْفِهِمْ أَلَا تَعْبُدُوۤا إِلَّا ٱللهَ مَا اللهُ اللهَ اللهُ ال

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ السَّعْوتَ ﴾ (٢).

فكـــل رسول افتتح دعوته لقومه بتوحيد الله وعبادته وحده، ونبذ جميع المعبودات دونه.

قسال ابن القيم رحمه الله: "التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى قال تعالى: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنقَوْمِ آغَبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهٍ غَيْرُهُ ۚ ﴾ (قال مقاح هود لقومه: ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ آغَبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهٍ غَيْرُهُ ۚ ﴾ (قال صالح لقومه: ﴿ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهٍ غَيْرُهُ ۗ ﴾ وقال شعيب لقومه: طقومه: ﴿ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهٍ غَيْرُهُ ، ﴾ وقال شعيب لقومه:

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآية: ٧٣.

﴿ آعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴿ ﴿ ( ) وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ آعَبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّغُوتَ ﴾ ( ٢ ) فالتوحيد مفتاح دعوة الرسل ولهذا قال النبي على لرسوله معاذ بن حبل رضي الله عنه وقد بعثه إلى اليمن: ﴿ إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه على الله وحده فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة . . ﴾ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة . . ﴾ ﴿ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . . . ﴾ .

فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا كما قال النبي على: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»(٤)، فهو أول واحب وآخر واجب فالتوحيد أول الأمر وآخره"(٠).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٥٧٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٢٤٧) وأبو داود في سننه: كتاب الجنائز، باب في التلقين (١٩٠/٣) ح ٣١١٦، والحاكم في المستدرك (٣/١) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه.

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين (٣٤٤٦-٤٤٤) و (٤٨٤/٣)، وانظر مجموع الفتاوى (٣٤/٨)، ومنهاج السنة النبوية (٩/٥).

٢- أن الله أمر به جميع الناس: قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ
 رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ﴾(١).

فلأهمية التوحيد أمر سبحانه وتعالى به جميع خلقه الأولين منهم والآحسرين على اختلاف ألوالهم وأجناسهم لأنه هو الغاية التي خلقهم من أجلها كما سيأتي في الفقرة التالية:

٣- أنه الغاية من خلق الجان والإنسان.

قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَ وَالْ اللهِ: "هذه الغاية التي حلق الله الجن والإنس لها، وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته، والإنابة إليه، والإقبال عليه، والإعراض عما سواه.

وذلك متوقف على معرفة الله تعالى، فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله، بل كلما ازداد العبد معرفة بربه، كانت عبادته أكمل، فهذا الذي حلق الله المكلفين لأجله، فما خلقهم لحاجة منه إليهم"(٣).

وقــال ابن القيم رحمه الله في كلامه على الغاية التي تراد من الخلق والتي من أجلها خُلق الخلق:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن ص ٧٥٥، وانظر طريق الهجرتين (٣٦٤/١).

"فالتي تراد منهم أن يعرفوا الله تعالى وصفات كماله عز وجل وأن يعسبدوه لا يشركوا به شيئا فيكون هو وحده إلههم ومعبودهم ومطاعهم ومحبوهم قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ وَحَبُوهِم قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلَمَا اللّه عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا فَلَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلَمُه وعله عباده كمال قدرته وإحاطة علمه وذلك يستلزم معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيده، وقال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِئْنَ وَٱلْإِنسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ ﴾ فهذه الغاية هي المرادة من العباد هي أن يعرفوا رهم ويعبدوه وحده"(٢).

والله سبحانه أراد من عباده أن يعبدوه لا لحاجته إليهم بل هو سبحانه غسني عسن عسباده وعسن عبادتهم، ولكن عبادتهم لربهم فيها مصلحتهم وصلاحهم، ويرجع نفعها عليهم في الدنيا والآخرة ويبيّن ذلك الفقرة التالية:

٤- حاجة العباد إليه ولا صلاح لهم في دنياهم وآخرهم إلا بتوحيد رهم.
 إن حاجـــة العباد لعبادة رهم وتوحيده عظيمة جداً وهي أعظم من حاجتهم للهواء والأكل والشرب؛ لأن في العبادة والتوحيد حياة القلوب والأرواح الأبدية، وفي الأكل والشرب تقوم الحياة الفانية.

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (٤/٩٧١).

قال ابن القيم رحمه الله: "فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبته ولا في حوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضــوع له ولا في التذلل والتعظيم والسحود والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به، فإن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره وهي كادحة إليه كدحاً فملاقيته، ولا بدلها من لقائــه ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها، ولو حصل للعبد مــن اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومـن شخص إلى شخص، ويتنعم بمذا في وقت ثم يعذب ولا بد في وقت آخر، اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك، وإنما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل لـــلجرب من لذة الأظفار التي تحكه فهي تدمي الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره وهو يؤثر ذلك لما له في حكها من اللذة، وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله هو يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهما والله الموفق المعين"(١).

<sup>(</sup>۱) طريق الهجرتين ص: ٩٩ (ط٢٤/١هـ الناشر دار ابن القيم الدمام تحقيق عمر ابن محمود أبو عمر) وانظر مجموع الفتاوى (٢٤/١)، وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم (٢٦/١) (ط٢٩٥/٢هـ دار المعرفة بيروت، تحقيق محمد حامد الفقى).

وقال ابن رجب رحمه الله: "وقال الحسن لرجل: داو قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. يعني أن مراده منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم، فلا صلاح للقلوب حتى يستقر فيها معرفة الله وعظمته ومجبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه ويمتلئ من ذلك وهذا هو حقيقة التوحيد، وهو معنى قول: لا إله إلا الله، فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تألهه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو إله واحد لا شريك له، ولو كان في السموات والأرض إله يؤله سوى الله لفسدت بذلك السموات والأرض تاه يؤله سوى الله لفسدت بذلك السموات والأرض كما قال تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَاهِلهُ إِلاَ الله الله الله الله العلم العلوي والسفلي معاحتى تكون حركات أهلها كلها لله، بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معاحتى تكون حركات أهلها كلها لله، وحسركات الجسد تابعة لحركات القلب وإرادته، فإن كانت حركته وإرادته لله وحده فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله، وإن كانت حركة القلب وإراداته لغير الله فسد وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب "(\*).

ومــن ضمن حاجة العباد للتوحيد ألهم ما منهم من أحد إلا ويذنب ويحتاج لمغفــرة ذنوبــه، والتوحيد سبب لمغفرة الذنوب، يبينه الوجه التالي من وجوه أهمية التوحيد:

٥- أنه من أهم أسباب مغفرة الذنوب وصاحبه لا يخلد في النار إن دخلها:
 للمغفرة أسباب كثيرة من أهمها وأعظمها الإتيان بالتوحيد والبعد

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم ص ٧٥.

عن الشرك بجميع صوره ففي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شهراً تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب منى ذراعاً تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة»(١).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة»(٢).

قال ابن رحب رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث مبيناً أهمية التوحيد وأنه من أسباب المغفرة: التوحيد وهو السبب الأعظم فمن فقده فَقَدَ المغفرة ومن جاء به فقد أتى بأعظم

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى (۲۰۲۸/٤) ح ۲۰۸۷.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي كتاب الدعوات باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده (٥٤٥/٥) ح ٣٥٤٠ وقال: حديث حسن صحيح، وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص ٣٩١: "وإسناده لا باس به".

أسباب المغفرة قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَ ٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾(١)، فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض وهو ملؤها أو ما يقارب ملأها خطايا لقيه الله بقراها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل فإن شاء غفرله وإن شاء أخذه بذنوبه ثم كان عاقبته أن لا يخلد في الــنار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة قال بعضهم: الموحد لا يُلقى في النار كما يُلقى الكفار، ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار، فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومسنعه من دخول النار بالكلية فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبةً وتعظيماً وإجلالاً ومهابة وحشية ورجاء وتوكـــلاً وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر وربما قلبتها حسنات كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات، فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات... "(٢).

إلى غـــير ذلـــك من الأمور الدالة على أهمية التوحيد وهي كثيرة اقتصرت على ذكر بعضها في هذا الموضع والله أعلم.



<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم ص ٣٩٨.

## المطلب الثاني:

## أفضل الذكر كلمة الإخلاص وبيان فضلها ومعناها ومعناها وشروطها

قد علمنا فيما سبق أن الذكر من أفضل العبادات المقربة إلى الله تعالى وأجلّها وأعظمها أجراً، مع سهولته ويسره على من يسرّه الله عليه.

هذا وإن أفضل أنواع الذكر بعد القرآن العظيم هو قول المرء:

"لا إله إلا الله"وهي كلمة التوحيد كما ورد عنه ﷺ أنه قال:

«أفضل الذكر لا إله إلا الله»(١).

وهـذه الكـلمة الجليلة واجب على كل مسلم أن يتعلمها ويعلم مضمونها ومعناها وشروطها وأركانها وكل ما يتعلق بها، لأنها الكلمة التي يصير بها المرء مسلماً، فهي الفيصل بين الكفر والإسلام، و لأن الله جل حلاله أمر أفضل خلقه وخاتم رسله على أن يعلم كل ما يتعلق بها ويعتقده في قوله: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لُاۤ إِلَنهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ (٢).

قال ابن جرير الطبري رحمه الله:

"يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ : ﴿ فَٱعْلَمْ ﴾ يا محمد أنه لا معبود

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد الآية: ١٩.

تنبغي أو تصلح له الألوهية ويجوز لك عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء يدين له بالربوبية كل ما دونه"(١).

وقال السعدي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية:

"وهذا العلم الذي أمر الله به وهو العلم بتوحيد الله فرض عين على كــــل إنســـــان لا يســـقط عن أحد كائناً من كان، بل كلِّ مضطرٌ على ذلك"(٢).

ثم ذكر رحمه الله تعالى الطريق المؤديّة إلى العلم بأنه لا إله إلا الله.

وقد ذم الله سبحانه من استكبر عنها وأعرض عنها وترك العمل ها في قوله حل حلاله: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَنهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِمٍ مِّخْنُونٍ ﴿ ﴾ (٣).

ووصف الله سبحانه نفسه بما تضمنته هذه الكلمة في غير موضع من كتابه فقال: ﴿ الله لَا إِلَا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ (٤)، وقال سبحانه: ﴿ هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ (٤)، وقال سبحانه: ﴿ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٢٦/٥٥).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن ص ٧٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات الآية: ٣٦-٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) سورة غافر الآية: ٦٥.

وحققها إبراهيم عليه السلام كما حكى الله عنه بقوله: ﴿ إِنَّنِي بَرَآءٌ مُ مِّمًا تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَمَا لَكِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَبْدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ مَ سَيَهَدِينِ ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَهُ (').

وقد حازت هذه الكلمة في الأذكار قصب السبق لأهميتها وفضلها ومكانتها في الدين وتميّزها عن باقي الكلام، فقد تكررت في مواضع كثيرة حداً يصعب حصرها في هذا الموضع، وتكرارها على حسب الأوقات والأماكن والأحوال في أحاديث الأذكار هو بحد ذاته يدل على أهمية هذه الكلمة وفضلها، وأن الناس محتاجون إليها أكثر من حاجتهم لأي شيء سواها، إذ من المعلوم أن الشيء إذا ازدادت أهميته وكانت حاجة الناس إليه أكثر كان وجوده بشكل أكبر وأكثر وسهل الحصول عليه وتوفر في كل الأوقات، فالهواء مثلاً حاجة الناس إليه شديدة بحيث أنه لا أحد يستغني عنه ولو لدقائق، لذلك من نعمة الله علينا أن جعله متوفراً في كل مكان.

ف نظراً لحاجة العباد إلى هذه الكلمة العظيمة الشأن الجليلة القدر نجد ألها أولاً سهلة النطق على اللسان، ثم أن أحاديث الأذكار مليئة بهذه الكلمة إما نصاً عليها بلفظها أو بمعناها أو مُؤدّاها، فالمتأمل في الأذكار منذ الصباح إلى المساء يجدها كما قلنا ملأى بهذه الكلمة فمن خلال تتبع موارد هذه الكلمة في ما يقوله الذاكر في أوقاته وأحواله نجد أنها وردت في:

<sup>(</sup>١) سورة الزحرف الآية: ٢٦-٢٨.

أذكار الاستيقاظ من النوم، وبعد الفراغ من الوضوء، وفي الأذان وأذكاره،وفي أذكار الاستفتاح للصلاة، والتشهد، وأذكار ما بعد السلام من الصلاة، وأذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم، وما يقال عند التقلب ليلاً، وأذكار الكرب وما يقال عند خوف ظلم السلطان، وما يقال عند المحتضر والمريض الذي يئس من حياته، والذكر عند دخول السوق، والسرجوع من السفر، وفي التلبية، وما يقال على الصفا والمروة وفي يوم عرفة، وعند الفزع والاستغفار والتوبة وفي الذكر المطلق(١).

فهذه الكلمة العظيمة شغلت من وقت الذاكر حيزاً كبيراً، مما يدل على أهميتها وعظم شألها ومترلتها من بين سائر الكلام، لذلك كان لها فضلٌ عظيمٌ ولقائلها أجرٌ جزيلٌ يتضح من خلال الفقرة التالية:

## فضل لا إله إلا الله(١)

لقد ورد في كتاب الله وسنة نبيه على من الفضائل الجمة لهذه الكلمة والخصال العديدة والأوصاف الحميدة، ما يصعب استقصاؤه في هذا الموضع، فهي "كلمة قامت بما الأرض والسماوات، وخُلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبما أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبما انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الدعاء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (١٤٨٠/٣) (تحقيق محمد سعيد النحاري ط ١٤٠٧/١هـ دار البشائر بيروت)، وكتاب فضل التهليل وثوابه الجزيل للحسن بن أحمد البغدادي المعروف بابن البنا (ط١٤١٣/١هـ مكتبة السوادي تحقيق عبد الله الحاشدي)، وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي (٢٧٥/١- ٣٣٤)، و"كلمة الإحلاص وتحقيق معناها"لابن رجب الحنبلي ص٢٤٣ ضمن "الجامع المنتخب من رسائل ابن رجب "(ط ١ / ١٨ / ١ هـ دار المؤيد الرياض)، والفتوحات الربانية (٢١٧/١)، وتيسير العزيز الحميد ص ٦٥ وما بعدها، والدين الخالص للقنوحي (١٧٣/١\_ ١٧٨) (طبع في مطبعة المدني، مصر بدون ذكر التاريخ)، ومعارج القبول للحكمي (٤١٠/٢) (ط١٤١٥هـ دار ابن القيم الدمام)، وفقه الأدعية والأذكار للدكتور عبد الرزاق البدر ص ١٦٧.

الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يُسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدما العبد بين يدي الله حتى يُسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أحبتم المرسلين؟

فجواب الأولى: بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملاً. وجواب الثانية: بتحقيق أن محمداً رسول الله معرفة وإقراراً وانقياداً وطاعة"(١).

وألها العروة الوثقى كما قال تعالى:﴿ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّـٰغُوتِ وَيُؤْمِرِ ٰ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرُوةِ ٱلۡوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۖ ﴾<sup>(٣)</sup>.

ومـن فضائلها أن الرسل جميعهم أُرسلوا بها منذرين ومبشرين، كما قال تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَاعُبُدُون ﷺ أَنَّا عَبُدُون ﷺ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۳٤/۱) (ط۱٤٠٧/۱٤هـ مؤسسة الرسالة بيروت تحقيق عبد القادر الأرناؤط)، وانظر الجواب الكافي ص ۱۳۸.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم الآيات: ٢٤-٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء الآية: ٢٥.

وقال تعالى: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتِهِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أُمِّرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ مَ أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَٱتَّقُونِ ﴿ ﴾(١).

وهسى كلمة الصدق وهي القول السديد وكلمة الإحلاص ودعوة الحــق والكلمة العليا، ومنتهي الصواب وأفضل ما أنعم الله به على عباده وكـــلمة السّــواء، وهي أحسن الحسنات، وهي التي يُسأل عنها الأولون والآحــرون يــوم القيامة، وهي التي تجمع المسلمين فعليها يوالون وعليها يعادون، وهي كلمة العدل وكلمة الإحسان وكلمة التقوى والطيب من القول والكلمة الباقية والمثل الأعلى، وكلمة النجاة وهي العهد(٢).

إلى غير ذلك من الفضائل التي ذُكرت في القرآن الكريم، أما ما ورد في فضلها في السنة المشرفة فكثير جداً نذكر منه بعضها:

١- فمن ذلك ألها أعلى شعب الإيمان فقد ورد عنه على أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق≫(٣).

٢ - ومن فضائلها: أن من قالها فقد حرمه الله على النار كما ثبت عنه على أنه قال: «إن الله حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغى

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية: ٢.

<sup>(</sup>٢) انظر كلمة الإخلاص ومعناها لابن رجب ص٢٤٣ و ما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ص ٣١٥.

بذلك وجه الله»<sup>(۱)</sup>.

٣- ومن فضائلها أن الجهاد أقيم من أجل إعلائها كما قال الرسول على: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله »(٢).

٤ - وأن قائلها معصوم المال والدم للحديث السابق.

٥- ومن فضائلها ألها ترجح بصحائف الذنوب كما في حديث السبطاقة، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على «إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئاً أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب،فيقول: بلى إن لك عندنا رب،فيقول: بلى إن لك عندنا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المساجد، باب المساجد في البيوت (٣٩٧/١) رقم ٥١٥، ومسلم كتاب المساجد: ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر (٥/١١) عن عتبان بن مالك رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة (١٧/١) ح ٢٥، ومسلم: كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله (٥٣/١) ح٢٢ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فيقول: أحضر وزنك فيقول: يا رب ما هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفه والبطاقة في كفه فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء (١).

7- ومسن فضائلها ألها أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفاً للأجر وألها حرز لقائلها من الشيطان كما ألها تعدل عدل عشر رقاب كما في الصحيحين عسن أبي هريرة على عن النبي الله أنه: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شسريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۱۳/۲)، والترمذي في سننه: كتاب الإيمان، باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (٢٤/٥) ح ٢٦٣٩، وابن ماجة: كتاب الزهد، باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة(٢٤/٧) ح ٤٣٠٠، وقال الحاكم في المستدرك على الصحيحين(٢/١٤): "هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين وهو صحيح على شرط مسلم"، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الحامع رقم ٥٥٠.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۱۸۵.

٧ - وهي أفضل ما قاله النبي على والنبيون عليهم الصلاة والسلام من قبله لقوله على : «أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»(١).

ولها من الفضائل الشيء الكثير الذي يصعب حصره في مثل هذا المقام ومن أراد التوسع فليرجع إلى الكتب التي هي مظان هذه المسألة (٢).

## معنى لا إله إلا الله:

إن لكلمة التوحيد معنى يندرج تحته أمور كثيرة لا بدّ للمسلم من تحقيقها وفهمه لمعنى لا إله إلا الله، إذْ غير كاف مجرد التلفظ بهذه الكلمة باللسان، فلا بد من إقرار القلب والعمل بما تدل عليه هذه الكلمة الجليلة قال تعالى: ﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِيرَ ـَ يَدْعُورَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِيرَ ـَ يَدْعُورَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: " ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِ ﴾ أي نطق بلسانه مقراً بقلبه عالماً بما يشهد به ويشترط أن تكون شهادته بالحق وهي الشهادة لله بالوحدانية ولرسله بالنبوة.."(١).

<sup>(</sup>۱) سبق تخرجه ص ۷٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: هامش رقم (١) ص ٩٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف الآية: ٨٦.

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمن ص ٧١٦.

إذاً "لسيس المسراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها؛ فإن المنافقين يقولونها وهسم تحست الكفار في النار، مع كونهم يصلون ويصومون ويتصدقون، ولكن المراد معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته"(۱).

وقــبل الخوض في معنى هذه الكلمة العظيمة لا بد من معرفة معنى كلمة (إله)(٢).

فالإله بإجماع أهل التحقيق من أهل العلم (٣) بمعنى مألوه أي معبود، خلاف ما يدعيه القبوريون وأهل الكلام ومن شاكلهم بأنه بمعنى الخالق أو القسادر على الاختراع إذ إن هذا المعنى والتفسير لكلمة الإله، يجرهم إلى الاعتقادات الفاسدة وصرف العبادة لغير الله زعماً منهم أهم موحدون لله بإقرارهم أنه هو الخالق القادر على الاختراع وهذا بزعمهم يكفي، وهو في الحقيقة لا يكفي؛ إذ ما فسروه به هو توحيد الربوبية فقط، فقد خلطوا بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ما الخالق القادر على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ما الخالق القادر على الإيجاد هو نفسه إقرار المشركين العرب كما مر معنا سابقاً بيان ذلك.

<sup>(</sup>١) الدين الخالص للقنوجي (١٨١/١).

<sup>(</sup>٢) نقل صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد أقوالاً كثيرة لأهل العلم حول معنى كلمة "إله" انظر ص٤٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر تيسير العزيز الحميد ص ٥٦.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"والإله هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، ليس هو الإله بمعنى القداد على الاختراع القداد على الخلسق، فإذا فسر المفسرُ الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا أخص وصف الإله، وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في التوحيد، كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية وهو الذي ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه، لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله، فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين قال تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُمْ مُ بِاللّهِ إِلّا وَهُم مُ مُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا يُؤُمِنُ أَكُمْ مِن خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله، وهم مع هذا يعبدون غيره" (٢).

إذاً فمعنى الإله هو كما قال ابن القيم رحمه الله:

"فيان الإليه هو الذي تألهه القلوب محبة وإنابة وإحلالاً وإكراماً وتعظيماً وذلاً وخضوعاً وخوفاً ورجاء وتوكلاً والرب هو الذي يربى عسده فيعطيه حلقه ثم يهديه إلى مصالحه فلا إله إلا هو ولا رب إلا هو فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل فكذلك إلهية ما سواه"(٣).

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) درء التعارض (٢/٦٦١).

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان (٢٧/١)، وانظر الرد على البكري (١٤١/١).

وقال أيضاً: "فإن الإله هو الذي يألهه العباد حباً وذلاً وحوفاً ورجاء وتعظيماً وطاعة له، بمعنى مألوه وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتذل له، وأصل التأله التعبد والتعبد آخر مراتب الحب يقال: عبده الحب وتيمه إذا ملكه وذلّله لمحبوبه"(١).

فإذا علمنا ذلك فيكون معنى كلمة: لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله فهو وحده سبحانه المستحق بأن تصرف له جميع العبادات وتكون حالصة له دون سواه.

وقد حاءت آيات كريمة كثيرة تبين معنى هذه الكلمة وتوضح ما يراد منها:قوله: ﴿ وَإِلَنهُ كُرْ إِلَنهُ وَ حِدُ اللّهِ إِلّا هُو ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (٢). وقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ٓ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَا تَعْبُدُونَ ۚ إِلّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنّهُ مَ سَيَهْدِينِ ۚ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَهُله تعالى: ﴿ ٱللّهُ لَا إِلَنهَ إِلّا هُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴿ اللّهُ لَا إِلَنه إِلّا هُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴿ اللّهُ لَا إِلَنه إِلّا هُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴿ اللهُ لَا إِلَنه إِلّا هُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴿ اللهُ لَا إِلَنه إِلّا هُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴿ اللّهُ لَا إِلَنه إِلّا هُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴿ اللهُ لَا إِلَا هُو ٱلْحَيْ الْقَيْومُ ﴿ اللّهُ لَا إِلَنه إِلّا هُو ٱلْحَيْ الْقَيْومُ ﴿ اللّهُ لَا إِلَنهُ إِلّا هُو ٱلْمُعَالَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ

قال الطبري رحمه الله: "وأما معنى قوله: ﴿ لَاۤ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ﴾ فإنه حبر من الله حل وعز أحبر عباده أن الألوهية حاصة به دون ما سواه من الآلهة

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٢٦/٣)، وانظر طريق الهجرتين ص ٤٧٣، ودقائق التفسير (٣٦٤/٢).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية: ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف الآيتان: ٢٦–٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية: ٢.

والأنداد، وأن العبادة لا تصلح ولا تجوز إلا له لانفراده بالربوبية وتوحده بالألوهية وأن كل ما سواه فخلقه لا شريك له في سلطانه وملكه"(١).

وقد تحدث العلماء عن معنى هذه الكلمة، وأوضحوا مرادها ومفهومها:

فقال ابن القيم رحمه الله:

"وروح هذه الكلمة وسرها: إفراد الرب جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة؛ فلا يُحب سواه بل كان يحب غيره فإنما هو تبعاً لمحبته وكونه وسيلة إلى زيادة عبته، ولا يُخاف سواه، ولا يُرجى سواه، ولا يتوكل إلا عليه ولا يُرغب إلا إلى الله ولا يُحلف إلا باسمه، ولا يُنذر إلا له ولا يستاب إلا إلى الله ولا يُحلف إلا باسمه، ولا يُنذر إلا له ولا يستاب إلا إلى الله ولا يُحتسب إلا به ولا يُستعان في الشدائد إلا به، ولا يُلتجأ إلا إليه، ولا يسجد إلا له، ولا يذبح إلا له وباسمه، يجتمع ذلك في حرف واحد وهو أن لا يعبد بجميع أنواع العبادة وباسمه، يجتمع ذلك الله واحد وهو أن لا يعبد بجميع أنواع العبادة من شهد أن لا إله إلا الله ولهذا حرم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة ومحال أن يدخل النار من تحقق

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (١٦١/٣).

وقال ابن رحب رحمه الله: "فإن معنى لاإله إلا الله: لا يؤله غيره حباً ورجاءً وحوفاً وطاعةً،فإذا تحقق القلب بالتوحيد التام لم يبق فيه محبة لغير ما يحبه الله ولا كراهة لغير ما يكرهه الله، ومن كان كذلك لم تنبعث حوارحه إلا بطاعة الله وإنما تنشأ الذنوب من محبة ما يكرهه الله أو كراهة ما يحبه الله وذلك ينشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله تعالى وحشيته وذلك يقدح في كمال التوحيد الواجب فيقع العبد بسبب ذلك في التفريط في بعض الواجبات وارتكاب بعض المحظورات"(").

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب(١) رحمه الله:

"اعلم رحمك الله أن معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات، (لا إله) نفي، (إلا الله) إثـــبات، تــنفي أربعـــة أنواع: الآلهة، والطواغيت، والأنداد،

<sup>(</sup>١) سورة المعارج الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) الحواب الكافي ص١٣٩.

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم ص: ٣٦٦ (ط/١٩٧٨م، دار الكتب العلمية بيروت، تحقيق عبد الجبار ذكار)، وانظر ص ٢١٠ منه.

<sup>(</sup>٤) هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي الوهيبي التميمي، محمد الدعوة صاحب التآليف النافعة، نصر التوحيد و السنة وقمع الشرك والبدعة، ولد سنة ١١١هـ في العيينة، وتوفي في الدرعية سنة (٢٠٦هـ). انظر علماء نجد (٢٥/١).

والأرباب، فالإلــه مــا قصدته بشيء من جلب خير أو دفع ضر، وما قصدته كذلك فأنت متخذه إلهاً.

والطواغيت من عُبد وهو راضٍ أو ترشح للعبادة. والأنداد ما جذبك عن دين الإسلام من أهل أو مسكن أو عشيرة أو مال فهو ندُّ لله لقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ لقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاكِ بَمَالُهُ اللهِ أَندَادًا يَحِبُونَهُمْ كَحُبُ ٱللَّهِ ﴾ (١). والأرباب من أفتاك بمحالفة الحق وأطعته، لقوله تعالى: ﴿ ٱتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنِهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَّا هُوَ شَبْحَننَهُ وَمَا يُشْرِكُونَ هَا يُشْرِكُونَ هَا لِللهِ وَالْمَسِيحَ اللهِ وَاللهُ وَالْمَسِيحَ اللهِ وَالْمُونَ اللهِ وَالْمَسِيحَ اللهِ وَالْمُسْتِحُونَ هَا يُشْرِكُونَ هَا لَا لَهُ وَالْمُسْتِحُونَ هَا يُشْرِكُونَ هَا لِللهِ وَالْمَسْتِحُونَ هَا يُشْرِكُونَ هَا لَا هُوَ اللّهُ مَا يُشْرِكُونَ هَا لا اللهَ إِلّا هُوَ شَبْحَننَهُ وَ عَمَّا يُشْرِكُونَ هَا لا اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ أَمْرُوا اللهَا وَاحِدًا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ

وتثبت أربعة أنواع: (القصد) كونك ما تقصد إلا الله، والتعظيم والمحبة لقوله على: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَشَدُّ حُبًا لِلّهِ ﴾، والخوف والرجاء لقوله تعالى: ﴿ وَإِن يَمۡسَلَكَ ٱللّهُ بِضُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ٓ إِلّا هُو ۖ وَإِن يَمۡسَلَكَ ٱللّهُ بِضُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ٓ إِلّا هُو ۖ وَإِن يُمۡسَلَكَ ٱللّهُ بِضُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ٓ إِلّا هُو الله وَإِن يَمۡسَلَكَ ٱللّهُ بِضَرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَالْحَاهُ وَإِن يَمُسَلَكَ ٱللّهُ بِضَرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ الله وَالله عَلَا إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام وتبرأ من عُبّادها.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية:١٠٧.

قال الله تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَ هِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأَ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَا كُمُ ٱلْعَدَ وَةُ وَٱلْبَعْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَ ﴿ (١)"(٢).

وقال صاحب تيسير العزيز الحميد رحمه الله:

"وتحقيق التوحيد: هو معرفته والاطلاع على حقيقته، والقيام بها علماً وعملاً، وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح إلى الله محبة وحوفاً، وإنابة وتوكيلاً، ودعاء وإحلاصاً وإجلالاً وهيبة وتعظيماً وعبادة. وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله، ولا إرادة لما حرم الله، ولا كراهة لما أمر الله وذلك هو حقيقة لا إله إلا الله، فإن الإله هو المألوه المعبود.

وما أحسن ما قال ابن القيم:

فلواحد كن واحداً في واحد أعني سبيل الحق والإيمان

وذلك هو حقيقة الشهادتين، فمن قام بهما على هذا الوجه فهو من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب"(٣).

وعن تحقيق هذه الكلمة يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: "فتحقيق الأولى: وهي "لا إله إلا الله"بإفراد الله بالعبادة، وتخصيصه

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة الآية: ٤.

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية (٦٢/٢) (الطبعة ١٣٨٥/٢هـــ دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية.

<sup>(</sup>٣) تيسير العزيز الحميد ص ٧٦.

بما، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

وأما تحقيق الثانية: وهي شهادة أن محمداً رسول الله فبالإيمان به كلي، وأنه عسبد الله ورسوله أرسله إلى الناس كافة إلى الجن والإنس، يدعوهم إلى توحيد الله والإيمان به، واتباع ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام مع الإيمان بجميع الماضيين من الرسل والأنبياء، ثم بعد ذلك الإيمان بشرائع الله التي شرعها لعباده على يد رسوله محمد كلي، والأخذ بها والاستمساك بها من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وغير ذلك" (١).

وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله:

"فإن معناها الذي عليه دلت يقيناً وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المتفرد بالخلق والرزق والتدبير حلّ عن الشريك والنظير (٢)

فـــتلك جملة من أقوال أهل العلم الفضلاء حول معنى هذه الكلمة ومفهومهــا، وخلاصــتها أن لهذه الكلمة معنى جليل القدر وهو أن الله

<sup>(</sup>٢) كتاب بيان معنى لا إله إلا الله للشيخ ابن باز (ص ٢٠) ط١٤٢٠/١هـ بجهاز الإرشاد والتوجيه في الحرس الوطني)، وانظر اقتضاء الصراط المستقيم ص ٤٥١.

<sup>(</sup>٢) أرجوزة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول ﷺ، للحكمي ص٥. (ط/١٣٧٣هـــ مطابع البلاد السعودية، مكة المكرمة).

وحــده هــو المعبود بحق والمتفرد بأنواع العبادة كلها مهما كانت وأنه سبحانه متره عن الشريك في ألوهيته.

ومـع وضوح هذا المعنى وعدم خفائه، ومع تبيين أهل العلم له، إلا أنـه قد خفي على كثير من الناس هذا المعنى الجلي لسبب من الأسباب الظاهـرة وغـير الظاهـرة، أو لأغـراض توصل إلى اعتقادات يعتقدها أصـحاها، وبالإضافة إلى خفاء هذا المعنى فقد جاءوا بمعان فاسدة لهذه الكـلمة وباطلـة من اعتقدها وقع في براثن الزيغ والضلال، ومن هذه التفسيرات الباطلة(۱) التي فُسوت ها (لا إله إلا الله):

٢ - ومنها أن معناها أي لا معبود موجود إلا الله، وهذا باطل لأنه يلزم
 منه أن كل معبود عُبد بحقٌ أو باطل هو الله.

قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله:

"فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، (لا إله) نافياً جميع ما يعبد من دون الله، فلا يستحق أن يعبد إلا الله، مثبتاً العبادة لله، فهو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة..

<sup>(</sup>١) انظر عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة للشيخ عبد الرزاق العباد ص ٢٣٤ (رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية المدينة المنورة).

وأما تقديره بـ (موجود) فيفهم منه الاتحاد فإن الإله هو المعبود. فيإذا قيل: لا معبود موجود إلا الله، لزم منه أن كل معبود عُبد بحق أو بياطل هو الله، فيكون ما عبده المشركون من الشمس والقمر والنحوم والأشيجار والأحجار والملائكة والأنبياء والأولياء وغير ذلك هي الله، فيكون ذلك كله توحيداً، فما عُبد على هذا التقدير إلا الله، إذ هي هو، وهذا والعياذ بالله أعظم الكفر وأقبحه على الإطلاق، وفيه إبطال لرسالات جميع الرسل، وكفر بجميع الكتب، وحجود لجميع الشرائع وتكذيب بكل ذلك وتزكية لكل كافر من أن يكون كافراً، إذ كل ما عبد من المخلوقات هو الله فلم يكن عندهم مشركاً بل موحداً. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً.

فيإذا فهمنا هذا فلا يجوز تقدير الخبر (موجود) إلا أن ينعت اسم (لا) برحق) فلا بأس، ويكون التقدير لا إله حقاً موجوداً إلا الله، فبتقيد الاستحقاق ينتفى المحذور الذي ذكرنا"(١).

٣- ومنها: أن معناها: أي لا خالق إلا الله وهذا تدل عليه هذه الكلمة ولكن ليس هو المراد منها وإنما معنى هذه الكلمة باتفاق السلف الصالح أنه لا معبود بحق إلا الله، (لا إله) نافية لجميع ما يُعبد دون الله فلا يستحق أن يُعبد غيره، (إلا الله) مثبتة العبادة لله فهو الإله المستحق للعبادة.

<sup>(</sup>١) معارج القبول (٢/٢)، وانظر: الدين الخالص لمحمد صديق حسن خان (١٨٩/١).

## رُكنا (لا إله إلا الله):

إن لكلمة التوحيد ركنين يجب الإيتان بهما ولا تستقيم الكلمة إلا بهما:

الأول: النفي وهو قول (لا إله) فتنفي الإلهية عن كل شيء، وهذا السركن لا يكفي وحده بل لابد من الركن الثاني للشهادة، ومن أتى به دون السركن الثاني فقد كفر، كما هو مذهب طائفة الإلحاد والكفر في زماننا الذين يقولون:

"لا إله والحياة مادة".

فهــؤلاء نفــوا الإلهية عن كل شيء حتى عن الله سبحانه وتعالى المستحق للألوهية فهم لا يقرون بوجود إله لهذا الكون.

السناني: الإثبات: وهو قولنا: (إلا الله) ففيه إثبات الألوهية للباري عز وجل وهو المستحق بحق لهذه الألوهية، وهذا وحده لا يكفي، فلا بد من الركن الأول معه؛ لأنه إذا أثبت العبد العبادة لله وحده و لم ينفها عن غيره فقد وقع في شرك العبودية مع الله، كحال المشركين الأوائل وحال القبوريين فإلهم يعتقدون إثبات العبادة لله، ويثبتولها لغير الله فيقولون مثلاً: نحن نعبد الله، ومع ذلك نقول الاستغاثة والنذر والدعاء والحلف كل ذلك يجوز بالأولياء ولهم، ونحن نقول: هذا عين الشرك.

إذاً فــلا بدّ للمسلم أن ينفي الألوهية عن كل أحد ويثبتها فقط لله وحده لا شريك له، فالكلمة لا تستقيم ولا تنفع صاحبها حتى يعتقدها

نفياً وإثباتاً؛ نفي الألوهية عن ما سوى الله وإثباتما لله وحده جل في علاه.

إلى غير ذلك من الآيات التي فيها البراءة من جميع المعبودات، وإثبات العبادة لله وحده للعبادة حيث أوجد العبادة لله وحده للعبادة حيث أوجد الخلق من العدم ورباهم بالنعم ورزقهم ويسر لهم سبل حياتهم.

ومن أجل أن يستمسك العبد بالعروة الوثقى فلابد أن يكفر بكل طاغوت وهو كل ما عُبد من دون الله وأن يؤمن بالله وحده لا شريك له على حد قوله تعالى: ﴿ فَمَن يَكْفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَمَن يَكْفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَمَن يَكْفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهُ مَن يَكُفُرُ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى حد قوله تعالى: ﴿ فَمَن يَكُفُرُ اللهِ عَلَى اللهِ على على على على على اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال صاحب تيسير العزيز الحميد رحمه الله: "ف (لا إله إلا الله) اشتملت على نفي وإثبات، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى، فكل

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآيات: ٢٦-٢٨.

<sup>(</sup>٢)سورة البقرة الآية: ١٦٣.

<sup>(</sup>٣)سورة البقرة الآية: ٢٥٦.

ما سواه من الملائكة والأنبياء فضلاً عن غيرهم فليس بإله، ولا له من العبادة شيء؛ وأثبتت الإلهية لله وحده، يمعنى أن العبد لا يأله غيره، أي لا يقصده بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك، وبالجملة فلا إله إلا الله أي لا يعبد إلا هو، فمن قال هذه الكلمة عارفاً لمعناها، عاملاً بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته والعمل به، فهذا هو المسلم حقاً، فإن عمل بحلافها من غير اعتقاد فهو المنافق وإن عمل بحلافها من الشرك فهو الكافر ولو قالها"(١).

## شروط لا إله إلا الله

من المعلوم أن كل عبادة لها شروط لا بد من استيفائها عند القيام بالعبادة، والتهليل قول: (لا إله إلا الله) من أجل العبادات وأعظمها، وأولها وآخرها ومفتاحها ورأسها بل هي نفسها تحقيقُها شرطٌ لكل العبادات فلا تصح العبادة إلا من مسلم موحد مخلص.

وقد ذكر العلماء عدة شروط لا بد من تحقيقها لكلمة التوحيد (لا إله إلا الله) استنبطوها من كتاب الله وسنة نبيه على.

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد ص٥٧-٥٨، وانظر مجموع الفتاوي لابن تيمية (١٠/٢٢).

وممــن ذكــر شروط هذه الكلمة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله حيث يقول:

وفي نصوص الوحي حقاً وردت بالنطق إلا حيث يستكملها والانقياد فادر ما أقول وفقك الله لهما أحبه

وبشروط سبعة قد قيدت فإنه لم ينتفع قائلها العلم واليقين والقبول والصدق والإخلاص والحبة

ثم قال رحمه الله:

"ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد، والتزامه إياها بدون مناقضته منه لشيء منها، وليس المراد من ذلك عدّ ألفاظها وحفظها، فكم من عاميِّ اجتمعت فيه والتزمها، ولو قيل له: اعددها، لم يحسن عدّها، وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم، وتراه يقع كثيراً فيما يناقضها، والتوفيق بيد الله، والله المستعان"(١).

### فشروطها السبعة هي:

١- العلم المنافي للجهل.

٢- اليقين المنافي للشك والريب.

<sup>(</sup>١) معارج القبول ط٢/٥/٦هـ دار ابن القيم (١٨/٢).

٣- الإخلاص المنافي للشرك والرياء.

٤ – الصدق المنافي للكذب.

٥- الحبة المنافية للبغض والكراهية.

٦- الانقياد المنافي للترك والعناد.

٧- القبول المنافي للرد.

وهذه الشروط لها أدلتها من كتاب الله وسنة نبيه ﷺ نذكرها باختصار:

أولاً: العلم بمعناها المراد منها نفياً وإثباتاً المنافي للجهل بذلك، قال الله عز وحل: ﴿ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ ﴾(١).

وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»(٢).

ثانياً: اليقبن.

السيقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقناً بمدلول هذه الكلمة يقيناً جازماً ؛ فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم القين لا علم الظن فكيف إذا دخله الشك، قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا (٥٥/١) - ٢٦.

وَرَسُولِهِ عَنْمٌ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﷺ ﴾(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بحما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة 

(۲).

وقـــال رسول الله ﷺ لأبي هريرة رضي الله عنه: «من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بما قلبه فبشره بالجنة»<sup>(٣)</sup>.

ثالثاً: القبول لما اقتضته هذه الكلمة بالقلب واللسان.

وقد قصّ الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق مِن إنجاء مَنْ قَبِلَها والانتقام ممن ردها وأباها.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَأَنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا أَوْكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصَرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) سورة الحجرات الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (٥٥/١) ح٢٧.

<sup>(</sup>٣) أحرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (٢٠/١) ح٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة الروم ٤٧.

وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ نُنَجِى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﷺ (1).

وقال تعالى عن الذين كذبوا هذه الكلمة ورفضوها ولم يقبلوها: ﴿ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنظُرْ كَيْفَكَانَ عَلقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنظُرْ كَيْفَكَانَ عَلقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنظُرْ كَيْفَكَانَ عَلقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّا اللّلْمُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّا اللّهُ اللّل

وفي الحديث عنه ﷺ أنه قال:

«مـــثل مــا بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير الصاب أرضاً، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير، وكانـــت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعــوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبــت كلاً، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»(٣).

رابعاً: الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَأُنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم، باب فضل من علم وعلم (٤٢/١) ح ٧٩٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآية: ٤٥.

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ، لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ (١٠). أي انقاد لربه وهو موحد له.

وقال الله تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذباً غير مصدقين بها ولا صادقين في إيماهم: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَهِا لَا اللهِ عَنْ اللهِ اللهِل

وعن معاذ بن حبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ :

 $\sim$ مـا من أحد يشهد أن  $\sim$  إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا حرّمه الله على النار

فاشـــترط في الــنجاة مــن النار أن تكون هذه الكلمة صدقاً من القلب، وأن يكون القلب مواطئاً لما يتلفظه اللسان.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت الآيات: ١-٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية: ٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم، باب من خصّ بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا (٩/١٥) ح١٢٧.

قال ابن رجب رحمه الله:

"وإن من دخل النار من أهل هذه الكلمة فَلقِلَة صدقه في قولها فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله، فمَنْ صَدَق في قول لا إله إلا الله لم يُحِب سواه، ولم يرج إلا إياه، ولم يخش إلا الله، ولم يستوكل إلا على الله، ولم يبق له بقية من إيثار نفسه وهواه ومتى بقي في القلب أثر لسوى الله فمن قلّة الصدق في قولها"(١).

سادساً: الإخلاص.

وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك.

قال الله تعالى: ﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾<sup>(٣)</sup>. وقال جل جلاله: ﴿ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلَصًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ ﴿ ).

وفي الصحيح عنه في أنه قال: «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه»(٥).

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ص ٢١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية: ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البينة الآية: ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآية: ٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البحاري في صحيحه: كتاب العلم، باب الحرص على الحديث (١٩/١) ح ٩٩.

وقال أيضاً ﷺ: «إن الله حرّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل»(١).

سابعاً: الحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلّت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك وبغض ومعاداة من عادى هذه الكلمة وأهلها.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا عَجُبُونَهُمْ كَحُبِ ٱللَّهِ أَوَالَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَشَدُّ حُبًّا تِلَهِ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ بُحِبُهُمْ وَبُحِبُونَهُ آذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ بُجَنهِدُونَ فِي اللَّهُ بِقَوْمِ بُحِبُهُمْ وَبُحِبُونَهُ آذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ بُجَنهِدُونَ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

ولمحسبة العبد ربه علامات لابد أن تظهر على المحبين الصادقين لربمم منها:

تقديم محاب الله وإن خالفت هوى النفس، وبغض ما يبغض الله وإن مالت النفس إليه، وموالاة من والى الله ورسوله، ومعاداة من عادى الله ورسوله.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۹۹.

<sup>(</sup>٢)سورة البقرة الآية: ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية: ٤٥.

واتــباع الرسول عليه وقبول هديه والسير عليه، ولا تُتصور وجود المحبة بدون هذه الأمور كلها أو أمر منها.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰهَهُ، هَوَالهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ﷺ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ لَا تَجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَآدً ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانُوٓا ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَةَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَةَهُمْ أَوْ لَابَنَآءَهُمْ بَرُوح مِنْهُ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَللّهُ كَا يُحُبِّ الْكَنفِرِينَ ﴿ وَاللّهُ لَا يَحُبُ الْكَنفِرِينَ ﴾ (٣).

وقال رسول الله على: «شلاث من كُنّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار» (٤٠).

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الجحادلة الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٣)سورة آل عمران الآية: ٣١-٣٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان، باب من كره أن يعود في الكفر (١٦/١) ح٢١، ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب خصال من اتصف بمن وحد حلاوة الإيمان (٦٦/١) ح٣٤.

وقال رسول الله ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» (١).

ومحــــبة الله سبحانه وتعالى لا تتم إلا بمحبة ما يحبه وكره ما يكرهه وطـــريق معرفة ذلك هو اتباع الرسول على ومحبته، فمحبة الله تستلزم محبة الرسول على واتباعه وطاعته"(٢).

فهذه الشروط من حققها وعمل بها وابتعد عما يناقضها أوجب له مغفرة الذنوب بإذن الله تعالى.

قال ابن رجب رحمه الله:

"فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها، ومنعه من دخول النار بالكلية، فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أحرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيماً وإجلالاً ومهابة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان، باب حب الرسول ﷺ من الإيمان (۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان، باب وجوب محبة الرسول ﷺ أكثر من الأهل (٦٧/١) ح٤٤.

<sup>(</sup>٢) بتصرف ملخصاً من كتاب معارج القبول (٢/٤١٨/٢) للحكمي رحمه الله، وممن ذكر الشروط هذه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في "فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد"ص٧٢ (ط١/٠٢١هـ دار ابن حزم، بيروت).

وخشية ورجاء وتوكلاً، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت ميثل زبد البحر وربما قلبتها حسنات كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات؛ فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات"(١).

ومما ينبغي التنبيه عليه تحت هذا المبحث: أن لكلمة التوحيد أعداء قد أجهدوا أنفسهم في محاربة هذه الكلمة وأهلها، ونصبوا مكايدهم لهذا الدين العظيم و شحذوا معاولهم لهدم معالمه، وصدّوا عن سبيل الله بكل وسيلة وحيلة، وأرادوا أن يطفئوا دين الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المكافرون ولو كره المشركون.

وحساولوا بكل وسعهم وطاقتهم إفساد أهل كلمة التوحيد وردّهم عسن ديسنهم ببث أفكار هدامة وسلوكيات وأخلاق لا تمت لهذا الدين بصِلَة، ومعتقدات الله ورسولُه لا يرضونها.

وسلكوا كل السبل في إضلال المسلمين ومكروا وخدعوا وعاهدوا وغدروا، ونادوا بشعارات ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب على المسلمين.

فإذا علم المسلمون ذلك فلا بد لهم من البراءة من المشركين والكفار والمسافقين ومن جميع أعداء الدين، أعداء كلمة التوحيد، وأعداء رب

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ص: ٣٩٨.

العالمين، وعدم مودهم وموالاتهم والتخلي عن جميع مناهجهم وسلوكياتهم وأخلاقهم، وعدم التشبه بهم في أدني شيء.

وليعلم المسلم أن براءته من الكفار وأعداء الملة بجميع أصنافهم وأشكالهم وأجناسهم، وموالاته للمسلمين ومناصرته لهم ومعاونته على إظهار الحق من أوثق عرى الإيمان كما أحبر بذلك رسول الله على

هذا وقد دلت أحاديث الأذكار على التبرؤ من المشركين، وموالاة المسلمين، والثبات على هذا الدين وإخلاصه لله رب العالمين، ولو كره الكافرون، كما في حديث الاستفتاح: «حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين»(١).

قال النووي رحمه الله:

"وقو\_له: (وما أنا من المشركين) بيان للحنيف وإيضاح لمعناه والمشرك يطلق على كل كافر من عابد وثن وصنم ويهودي ونصراني ومجوسي ومرتد وزنديق وغيرهم"(٢).

وللأسف الشديد ترى بعض المسلمين يرددون هذا الذكر في صلح مساء (وما أنا من المشركين)، ولكنهم غارقون في براثن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي (٦/٥٥).

الشـــرك والعمل المناقض لهذه الكلمة، ولو ألهم وعوا ما يتلفظونه لترسخت وتأصـــلت في قلوبهم عقيدة الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله ولدينه والمؤمنين والمبراء من الكفر وأهله.

فعندما يقول المسلم: (وما أنا من المشركين) أي: أتبرأ من جميع المشركين ومن جميع أعمالهم ومعتقداتهم وسلوكياتهم، و(أل) في (المشركين) للاستغراق فتشمل جميع المشركين مهما كانوا ومهما اختلف نوع شركهم، وفي هذا ترسيخ لعقيدة البراء من الشرك وأهله وعندما يقول المسلم في صلاته في الاستفتاح (لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين) أي: أنا من المنقادين المستسلمين لرب العالمين أواليهم وأناصرهم وأدافع عنهم وأتعاون معهم على الخير لنصرة دين الإسلام والثبات عليه.

فالثـــبات على الإسلام والبراءة من المشركين هو المنهج القويم الذي يرضاه رب العالمين.

فقد حاء في الذكر بعد الصلاة، أنه كان رسول الله على يقول في دبر كل صلاة حين يُسلّم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (۱/٥/۱) ح ٥٩٤.

فمهما كره الكفار ديننا وعبادتنا وتوحيدنا لله ومهما اشمأزت قلوبهم من هذه الكلمة فنحن على رغم أنوفهم باقون على هذا الدين، وكلمة التوحيد لا زالت ولا تزال هذه الكلمة تصدح على رؤوس المآذن بإذن الله إلى يوم الدين.

وعلى المسلم الرضا بهذا الدين القويم الذي رضيه الله، والانقياد لأوامره وامتستالها والرضا بأحكامه، ونبذ سائر ما يخالفه من الأحكام والأديان المحرفة من اليهودية والنصرانية وغير ذلك.

ومن أحاديث الأذكار التي تدل على ذلك قول الجيب للمؤذن:

«وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ رسولا»(١).

قال ابن علان رحمه الله:

"قوله: (وبالإسلام ديناً) أي بدين الإسلام، وهو ملة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وفيه التبري عن نحو اليهودية والنصرانية"(٢).

كما أنه ينبغي التنبيه على مسألة مهمة هنا وهي نواقض كلمة التوحيد، وهذه المسألة من باب تعريف المسلم بالشر حتى يبتعد عنه ولا يقع فيه، وتنبيه من وقع فيه حتى يخرج منه ويتوب قبل حلول الأجل،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل ما يقول للؤذن لمن سمعه (٢٩٠/١) ح٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) الفتوحات الربانية (١٠٢/٣).

> ومن المعلوم أن أهمية الشيء تعرف بمعرفة ضده كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء.

فمن عرف خطورة الشرك وأثره السيء في فساد العبد في الدنيا والآخرة وإهلاكه، عرف أهمية التوحيد ومنفعته وفائدته على العباد في الدنيا والآخرة، وهكذا في جميع الأمور.

ومــن عرف نواقض كلمة التوحيد فسيسعى للنجاة منها والسلامة من خطرها وضررها والدعوة لمحاربتها والخلاص منها:

لذلك كان بعض الصحابة رضي الله عنه يسأل رسول الله على عن الشر لا حباً بالشر وإنما خوفاً من أن يدركه الشر، ولأخذ الوقاية منه وكما قيل أيضاً:

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه

وبعض الناس اليوم لجهلهم بما يناقض التوحيد ويخالفه، ربما يقعون في هذه المخالفات التي فيها الضرر على دينهم ودنياهم وآخرتهم من حيث لا يدرون ولا يشعرون.

وقد يخرجون عن الملة بهذه المخالفات، ولا ينفعهم بعد ذلك تلفظهم بكلمة التوحيد لألهم أتوا بما يناقضها ولم يستوفوا شروطها.

ولأهمية معرفة نواقض كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)، فسأذكرها باختصار، وهي عشرة كما ذكر بعض أهل العلم (١) ليتجنبها المسلمون وليحذروا منها إخواهم.

## فأول هذه النواقض: الشرك بالله تبارك وتعالى.

وهو الذنب الذي من يلقى الله به حرم الله عليه الجنة وأدخله النار، وهسو الذنب الذي لا يغفره الله لصاحبه إن مات عليه كما قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلُهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ إِنَّهُ مِنْ أَنصَارِ ﴿ إِنَّهُ مِنْ أَنصَارِ ﴿ إِنَّهُ مِنْ أَنصَارِ ﴿ إِنَّهُ مِنْ أَنصَارِ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشْآءُ ۗ ﴾ (٣).

ويدخــل فيه كل ما صرف لغير الله، أو أريد به غير وجه الله من العبادات.

"فإذا قال: (لا إله إلا الله) وهو يحارب الله بالشرك وعبادة غيره فإنه ما حقق هذه الكلمة، فقد قالها المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن

<sup>(</sup>۱) انظر هذه النواقض في: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ ابن باز (۱۳۰/۱) (ط۲/۲) اهـ تحت إشراف رئاسة البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية)، والدرر السنية في الأحوبة النجدية (۲۳۲/۲).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية: ٧٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية: ٤٨.

سلول، وهم مع ذلك في الدرك الأسفل من النار كما قال عز وحل: ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِن النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﷺ ﴾ (١).

لماذا؟! لأنهم قالوها باللسان، وكفروا بها في قلوبهم، ولم يعتقدوها ولم يعملوا بمقتضاها فلا ينفعهم قولها بمجرد اللسان. وهكذا من قالها من الميهود والنصارى وعبّاد الأوثان كلهم على هذا الطريق، لا تنفعهم حتى يؤمنوا بمعناها وحتى يخصوا الله بالعبادة، وحتى ينقادوا لشرعه"(٢).

وقد جاء في أحاديث الأذكار ما ينفر المسلم عن الشرك والمشركين، ويغرس في قلبه عقيدة التوحيد ونبذ الشريك ونفيه عن الله تبارك وتعالى، وسيأتي التنبيه عليها لاحقاً بإذن الله تعالى.

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعاً، قال الله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَآءِ شُفَعَتُونَا عِندَ ٱللهَ قُل أَتُنتِئُونَ ٱللهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ شُبْحَننَهُ وَتَعلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهَ اللهِ مَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ شُبْحَننَهُ وَتَعلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٣). وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِيرَ َ ٱتَّخذُواْ مِن دُونِهِ مَ أَوْلِيَآ ءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) بيان معنى لا إله إلا الله ص٢٤ للشيخ ابن باز رحمه الله وانظر تيسير العزيز الحميد ص ٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية: ١٨.

لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰۤ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمۡ فِي مَا هُمۡ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى مَنْ هُوَ كَنذِبٌ كَفَارٌ ﴿ ﴾(١).

الثالث: من لم يكفّر الكفار والمشركين ممن لا حلاف في كفرهم، أو شححٌ مذهبهم فقد كفر.

السرابع: من اعتقد أن هناك هدياً أو حكماً أحسن و أفضل وأكمل من هدي محمد وحكمه فهو كافر، كالذين يقولون بأفضلية الأحكام الوضعية وألها صالحة لهذا الزمن، وأما أحكام الإسلام وشرائعه فهي قديمة لا تصلح لزماننا، هذا زمان التطور والرقي -بزعمهم-، فهؤلاء كفار حارجون عن ملة الإسلام.

الخامس: مَن أبغض شيئاً مما جاء به الرسول ﷺ ، ولو عمل به فقد كفر لقوله تعالى: ﴿ ذَا لِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية: ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد الآية: ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآيتان: ٦٥-٦٦.

السابع: السحو، فمن فعله أو رضي به فقد كفر، وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا خَنْ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴾ (1).

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة الرسول محمد على فهو كافر لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَىمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ عَيْرَ ٱلْإِسْلَىمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ (٣).

العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِثَايَنتِ رَبِّهِ عَنُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِثَايَنتِ رَبِّهِ عَنْمَ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَ

"وقد نص أهل العلم على أنه لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد، والخائف إلا المكره"(٥).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية: ٨٥.

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٥) فقه الأدعية والأذكار ص١٩٥، وانظر الدرر السنية (٨٩٨٨-٩٠).

قال الشيخ ابن باز رحمه الله:

"فكــل من أتى بناقض من نواقض الإسلام أبطل هذه الكلمة؛ لأن هــذه الكلمة إنما تنفع أهلها إذا عملوا بها واستقاموا عليها، وأفردوا الله بالعبادة وخصوه بها، وتركوا عبادة ما سواه واستقاموا على ما دلت عليه من المعنى فأطاعوا أوامر الله وتركوا نواهي الله، ولم يأتوا بناقض ينقضها، وبذلك يستحقون كرامة الله، والفوز بالسعادة والنجاة من النار.

<sup>(</sup>١) بيان معنى لا إله إلا الله للشيخ ابن باز رحمه الله ص٣١-٣٢.

فهـذه هـي نواقض كلمة التوحيد على المسلم الإحاطة بها حتى يجتنبها، فيميّز بين سبيل المؤمنين وبين سبيل المجرمين قال سبحانه و تعالى: 
﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ (١).

وخلاصة القول: أن هذه الكلمة (لا إله إلا الله) هي كلمة عظيمة الشأن ينبغي لجميع المسلمين الاهتمام بها ومعرفتها وفهم ما تدل عليه من معان ودلالات، والإتيان بشروطها والبعد عن كل ما ينافيها ويناقضها، وبالتالي بإذن الله يتحقق ما وعد الله به ووعد به رسوله على من الثواب الحزيل والأجر العظيم لمن قال هذه الكلمة والله أعلم.



<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية: ٥٥.

#### المطلب الثالث:

# بيان ما اشتملت عليه الأذكار من أنواع العبادات

#### معنى العبادة:

مدار العبادة في اللغة<sup>(١)</sup> والشرع على التذلل والخضوع والانقياد.

قـــال ابن كثير رحمه الله: "والعبادة في اللغة من الذلة، يقال: طريق معـــبد وبعير معبد أي: مذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف"(٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "العبادة هي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد للكفار والمسكين وابن السبيل للكفار والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم، والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص

<sup>(</sup>١) انظر: معجم مقاييس اللغة (٢٠٦/٤) ولسان العرب (٣/٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٢٦/١)، وانظر: تفسير الطبري (١٦٠/١)، وتفسير القرطبي (٢٢٥/١).

الدين لنه والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه، والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلْجِئَ وَٱلْإِنسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلْجِئَ وَٱلْإِنسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (١) وبها أرسل جميع الرسل..."(٢).

والعـبادة لابد لها أن تقوم على ساق المحبة للمعبود سبحانه وتعالى وعلى التذلل له والانقياد والخضوع حتى تسمى عبادة:

قال شيخ الإسلام رحمه الله:

"والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته، فالمحبوب الذي لا يحب لا يكون لا يعظم الذي لا يحب لا يكون معبوداً، والمعظم الذي لا يحب لا يكون معبودا"(٣).

وخضوع العبد وتذلُله بين يدي ربه وعبوديته هو من أشرف المقامات، وتسميه بأنه عبد لله هو أشرف الأسماء وأحبها لله تعالى وأحسن الأوصاف وأجملها أن يتصف المرء بالعبودية، ومما يدل على أن الاتصاف

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۱۰/۹۶۱-۰۰۱).

<sup>(</sup>٣) التحفة العراقية ص٦٣ (ط١٣٩٩/٢هـ المطبعة السلفية القاهرة)، وانظر مجموع الفتاوى (٦/٢٠).

بالعبودية مما يحبه الله تبارك وتعالى أنه وصف سبحانه خير خلقه محمداً على هذا الوصف فقال: ﴿ سُبْحَن ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ۦ لَيْلاً مِّن ـ ٱلْمَسْجِدِ اللهِ هذا الوصف فقال: ﴿ سُبْحَن ٱلَّذِي بَرْكَنا حَوْلَهُ لِلْمُرِيّهُ مِنْ ءَايَنتِنا ۚ ﴾ (١) الْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرْكَنا حَوْلَهُ لِلْمُرِيّهُ مِنْ ءَايَنتِنا ۚ ﴾ (١) وقصال: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَبَ ﴾ (٢) ، ووصف أولياءه بقوله: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْض هَوْنًا ﴾ (٣) .

فهؤلاء هم العبيد لربهم طاعة وانقياداً، وأضافهم إليه سبحانه إضافة تشريف وتكريم وهناك من الناس ممن هو عبد قهراً، وهم عبيد الربوبية الداخلين في قوله تعالى: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي الداخلين عَبْدًا ﷺ وَالْمُ اللهُ اللهُ

فجمــيع الخلــق مملوكــون لله تعالى، وهم لا يملكون شيئًا، وهو متصرف بمم كيف يشاء.

وجاءت أحاديث الأذكار لتؤصّل في نفس الذاكر أنه عبدٌ لله، عسبودية الطاعة والانقياد فالله هو الملك الغني المتصرف المدبر ونحن العبيد الفقراء الضعفاء لا نملك لأنفسنا نفعاً ولا ضراً، ومن الأحاديث الدالة على

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية:١.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية: ١.

<sup>(</sup>٣)سورة الفرقان الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم الآية: ٩٣.

ذلك حديث (سيد الاستغفار) وفيه قوله ﷺ:

 $\ll$ اللهم أنت ربي (1) إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك(1).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله على إذا رفع رأسه من الركوع قال:

«ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد»(٢).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إبي عبدك بن عبدك بن

رها اصاب احدا قط هم ولا حرن قعان اللهم إي حبدت بن حبدت بن امتك امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كــتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزين، وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحــزنه وأبلــله مكانه فرجاً قال: فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: «بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها» (٣).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۲۳۱.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ٤٢١.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص٤٥٣.

قال ابن القيم رحمه الله:

"وفي التحقيق بمعنى قوله: (إني عبدك) التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة وامتثال أمر سيده واجتناب لهيه ودوام الافتقار إليه واللجأ إليه والاستعانة به والتوكل عليه وعياذ العبد به ولياذه به، وأن لا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفاً ورجاء، وفيه أيضاً أني عبد من جميع الوجوه صغيراً وكبيراً حياً وميتاً ومطيعاً وعاصياً معافى ومبتلى بالروح والقلب واللسان والجسوارح، وفيه أيضا أن مالي ونفسي ملك لك فإن العبد وما يملك لسيده، وفيه أيضاً أنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة فذلك كله من إنعامك على عبدك، وفيه أيضاً: أبي لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك، كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده، وأبي لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، فإن صح له شهود ذلك فقد قال إبي عبدك حقيقة"(١).

وبعد أن عرفنا حقيقة العبودية لله وكيف يكون العبد عبداً على حقيقته، ودور الذكر في ترسيخ ذلك، فلنرجع الآن إلى العبادة، التي لا بد للعبد أن يقوم بما على وجهها لربه، ولنتعرف على بعض أنواعها، فالعبادة كما عرفنا من التعاريف السابقة لا تنحصر في أركان الإسلام فحسب بل يندرج تحتها أنواع كثيرة من الأعمال القلبية وأعمال اللسان والجوارح.

<sup>(</sup>١) الفوائد ص٢٢-٢٣.

وسنقف على بعض العبادات التي دلت عليها أحاديث الأذكار، فقد دلّب ألفاظ الأذكار على عبادات جليلة عظيمة القدر لها المكانة الرفيعة في الدين والمترلة العالية، ومن تلك العبادات:

أولاً: الإخلاص.

وهو لغة: مداره على الصفا والتميّز عن الشوائب التي تخالط الشيء يقال: هذا الشيء خالص لك أي لا يشاركك فيه غيرك(١).

واصطلاحاً:

تعددت أقوال العلماء في تعريفه، وكلها تدور حول تجريد نية العبد في عبادته عن كل أحد سوى المولى سبحانه وتعالى، فتكون له وحده حل وعلا، وموافقة الظاهر للباطن.

قال ابن رجب رحمه الله:

"مقام الإخلاص: وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى؛ لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته ومعناه"(٢).

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب (٢٦/٧-٢٩) مادة (خلص).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم ص٣٧.

ملاحظة المخلوقين، وقيل: التوقي من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك... وقـيل: الإخسلاص: استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، والرياء أن يكون ظاهره خيراً من باطنه والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر مسن ظاهره، وقيل: الإخلاص: نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله، ومن كلام الفضيل رحمه الله: تسرك العمسل مسن أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما"(١).

وهذا الإخلاص هو في حياة العبد كالماء للسمك وكالروح للحسد فإذا فارق الإخلاصُ القلبَ مات القلب وانتكس ورجع القهقرى.

والإخلاص هو الذي أمر الله به الناس من قبل ومن بعد، وجاهدت الرسل من أجل تحقيقه بين الناس، قال تعالى: ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوۤا إِلَّا لِيَعۡبُدُوا ٱللَّهَ عُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ (٢).

وحـــثّ ســبحانه وتعالى على الإخلاص في أكثر من آية مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ ﴾ (٣).

"فإسلام الوجه إخلاص القصد والعمل لله، والإحسان فيه متابعة رسوله وسنته"(٤).

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۱/۲۹-۹۲).

<sup>(</sup>٢) سورة البينة الآية:٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (٢/٩٠).

فلا أحد أحسن وأفضل ممن استسلم لله وانقاد له وأسلم وجهه لربه ولا يتحقق إسلام الوجه لله إلا بإخلاص القصد والعمل لله تعالى.

قال ابن كثير رحمه الله: "قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللّهِ ﴾ أي: أخلص العمال لربه عز وجل فعمل إيماناً واحتساباً، ﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ أي: اتبع في عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق، وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدولهما، أي: يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون متابعا للشريعة، فيصح ظاهره بالمتابعة، وباطنه بالإخلاص، فمتى فَقَدَ العملُ أحدَ هذين الشرطين فسد، فمتى فقد الإخلاص كان منافقاً، وهم الذين يراؤون الناس، ومن فقد المتابعة كان ضالاً جاهلاً، ومتى جمعهما كان على عمل المؤمنين الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم.."(١).

وقد أمر سبحانه وتعالى سيدَ الناس محمداً عَلَيْ أَن يَخلص عبادته لله وحده لا شريك له في أكثر من آية فقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّى أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِطًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِطًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِطًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ ألا يلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْحَالِينَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٥٦٠/١)، وانظر أيضاً (٢٠٩/٢) منه.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآيتان: ٢-٣.

"أي: أخلص لله تعالى جميع دينك، من الشرائع الظاهرة، والشرائع الباطنة: الإسلام والإيمان، والإحسان بأن تفرد الله وحده بها، وتقصد به وجهه، لا غير ذلك من المقاصد"(١).

وابتلى سبحانه عباده به واحتبرهم فقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلۡحَيَوٰةَ لِيَبۡلُوكُمۡ أَيُكُمۡ أَصُنُ عَمَلًا ﴾ (٢).

فحسن العمل أن يكون حالصاً صواباً موافقاً لما جاء به الرسول على الله الرسول المالة.

فالإخلاص هو أحد ركني العمل فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين أن يكون: صواباً موافقاً للشريعة، وأن يكون خالصاً من الشرك (٣).

إضافة لذلك فقد تواترت الأحاديث الكثيرة في فضل الإخلاص وأهميته والتحذير مما يضاده من الشرك والرياء.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» $^{(4)}$ .

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص ٦٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة تبارك الآية: ٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٢٠٩/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في الله وفي نسخة ، باب تحريم الرياء (٢٢٨٩/٤) ح٢٩٨٠.

وعـــن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: السرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي الله العليا فهو في سبيل الله» (١).

وعــن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي الله فقــال: أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله الله: «لا شــيء له» فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله الله: «لا شــيء له»، ثم قال: «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابــتغي بــه وجهه» (٢) إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب إخلاص العمل لله وحده لا شريك له.

وقد جاءت أحاديث الأذكار مؤكدة لأهمية الإخلاص ومرسخة حدوره وأصوله في قلب المسلم، وذلك بكثرة تكرارها يومياً في الصلاة وغيرها من سائر الأوقات والعبادات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد، باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين (۲۷۱٤/٦) ح.۷۰۲، وأخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله (۱۹۰۲/۳) ح١٩٠٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: كتاب الجهاد، باب من غزا يلتمس الأجر والذكر (٢٥/٦) ح.٤ ٣١، وجود إسناده ابن حجر في الفتح (٢٨/٦)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٧٨/١)، والسلسة الصحيحة برقم ٥٢، وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول (٥٨٤/٣): وسنده حسن.

فمن ذلك قول المصلي في استفتاحه للصلاة: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» (١).

فقوله: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض» فيه توجيه الوجه لله ومعناه توجيه قصده وإرادته وعبادته وجعلها خالصة لله رب العالمين (۲).

"وهذا التوجه يتضمن محبته دون غيره، وعبادته وطاعته دون غيره، فهذه هي الحقيقة حقاً، وما سواها باطل"(٣).

وقوـــله: «حنيفًا» أي: مائلاً عن الشرك بجميع صوره إلى التوحيد والإخلاص لله تعالى في جميع أعماله الظاهرة والباطنة.

واللام في قوله: «لله رب العالمين» هي كما قال العلماء هذه لام الإضافة، ولها معنيان الملك والاختصاص وكلاهما مراد"(٤)، فالله سبحانه مختص هذه العبادات المذكورة في حديث الاستفتاح فلا يجوز صرفها إلا

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۳۷۸.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (٥٧/٦)، ومجموع الفتاوى (٤٣٢/٢).

<sup>(</sup>٣) طريق الهجرتين (١/١٥).

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم للنووي (٦/٨٥).

إليه سبحانه خالصة له دون سواه.

وفي الفتوحات الربانية في شرح هذا الحديث قال ابن علان رحمه الله: "(للذي فطر السموات والأرض) أي: أو جدهما وأبدعهما على غير مثال سابق، ومن أوجد مثل هذه المبدعات التي هي غاية الإبداع والإتقان حقيق بأن تتوجه إليه الوجوه، وأن تعول القلوب في سائر أحوالها عليه، فلا يلتفت لغيره ولا يرجو إلا دوام رضاه وحيره.

ثم قال: قوله: (حنيفاً) حال من فاعل (وجهت) قال الأزهري وآخرون: أي مستقيماً. وقال الزجاج والأكثرون: الحنيف المائل، منه أحضف الرجل مائلا عن كل وجهة، وقصد إلى الحضور والإخلاص في عبادة فاطر السموات والأرض..

قوله: (مسلماً) معناه منقاداً أو مخلصاً كما في قوله تعالى: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ ﴾ (١)، ومنه قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام: ﴿ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَسْلِمْ قَالَ اللهِ المِلهُ اللهِ المُلْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمَا اللهِ اللهِ المُلْمَا اللهِ المُلْمَا اللهِ اللهِ اللهِي

قو\_له: (وما أنا من المشركين) حال مقررة لمضمون الجملة السابقة وقيل: مبينة لمعنى حنيفاً وموضحة لمعناه أو مؤسسة بجعل النفي عائداً إلى سائر أنواع الشرك الظاهر والخفي، قوله: (إن صلاتي ونسكي ومحياي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ١١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية: ١٣١.

ومماتي لله رب العالمين) متعلق بالجميع أي: كل ما ذكر كائن لله تعالى وذلسك في الصلاة والنسك بالإخلاص لوجهه تعالى، وفي الحياة والموت معنى أنه خالقهما ومدبرهما لا تصرف لغيره فيهما"(١).

قلت: وهذا الحديث فيه التنبيه على أهمية الإخلاص، إذ إن في تكراره بصيغ شتى ما يدل على أهمية الإخلاص ومكانته، ففيه الإطناب والتـــنويع والإشارة وتأكيد الإخلاص في العمل لله دون أحد سواه، فبدأ بالحلاص الوجهة والقصد لله، ثم أكدّ ذلك بالاعتراف بالاستقامة وعدم الاعوجـــاج عـــن طريق الحق، ثم بالاستسلام والانقياد لله وحده، ونفى الشرك، والتبرؤ من المشركين وما يعبدونه من دون الله، ثم تأكيد إخلاص العمـــل لله، ثم جاء بحرف التأكيد (إن) لتأكيد أن الصلاة والذبح وسائر العمــل خــالص لوجه الله تعالى، وأن من بيده الموت والحياة والتصرف والـتدبير ينبغي أن تصرف له العبادة وحده لا شريك له، ثم حاء التأكيد بالإخلاص بنفي الشريك عن الله في كل ما ذكر، ثم بعد أن ذكر تبرأه من المشركين ذكر انتسابه وانضمامه إلى فريق المسلمين، وهم الموحدون لرب العالمين، ثم حاء التلذذ بالخطاب مع رب الأرباب بالاعتراف بملكوته وألوهيته ووحدانيته وربوبيته والاعتراف بالعبودية والذل والخضوع والإذعان لله رب العالمين، إلى غير ذلك من لطيف الإشارات والعبارات

<sup>(</sup>١) الفتوحات الربانية (١٦٥/٢).

في هذا الحديث العظيم التي تدل على الإخلاص والتوحيد بأنواعه، فينبغي للمسلم أن يتفطن لذلك ويفهم معاني ما يقول عند مناجاته لربه في الستفتاحه لصلاته، ولعل من حكمة تشريع هذا الذكر في الصلاة حيث يستفتح به المسلم صلاته أن يخلص العمل وهو الصلاة لرب العالمين، وأن لا يستحضر في قلبه غير ربه، فيصلي مخلصاً لربه، بعيداً عن براثن الرياء والسمعة، ثم يسري ذلك الإخلاص إلى جميع أعماله من نسك وغيره من الطاعات والله أعلم.

وهذا الاستفتاح شبيه بقول الله تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَنْنِي رَبِيَ اللهِ عَبْرَاطِ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِللهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ اللهِ اللهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ الل

حيث "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربحم الأوثان والأصنام الذين يسألونك أن تتبع أهواءهم على الباطل من عبادة الآلهة والأوثان: ﴿ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى ﴾ يقول: وذبحي. و﴿ وَمَحْيَاىَ ﴾ يقول: وحياتي، ﴿ وَمَمَاتِ ﴾ يقول: ووفاتي. ﴿ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يعني: أن ذلك كله له حالصاً دون ما أشركتم به أيها المشركون من الأوثان، ﴿ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، ﴾ في شيء من ذلك من حلقه ولا لشيء منهم فيه نصيب؛

<sup>(</sup>١)سورة الأنعام الآيات ١٦١-١٦٣.

لأنسه لا ينسبغي أن يكون ذلك إلا له خالصا، ﴿ وَبِذَ لِكَ أُمِرْتُ ﴾ يقول: وبذلك أمرتُ ﴾ يقول: وبذلك أمسري ربي، ﴿ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنَا أُولُ مِن أَقر وأَذَعن وخضع من هذه الأمة لربه بأن ذلك كذلك"(١).

ومــن الأذكار الدالة على إخلاص القصد لله تعالى ما ورد في ما يقال عند النوم عن البراء ابن عازب رضى الله عنه قال: قال النبي على:

«إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شــقك الأيمــن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إلــيك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به». قــال: فــرددها على النبي فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك، قال: «لا، ونبيك الذي أرسلت» أنزلت، قلت: ورسولك، قال: «لا، ونبيك الذي أرسلت» أنزلت، قلت.

فعلّـــم رســول الله على صاحبه البراء رضي الله عنهما هو من الفطــرة، مما يجعله متعلقاً بربه متصلاً به دون أي أحد سواه، مقبلاً عليه بوجهه مخلصاً ذليلاً حاضعاً لربه.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (١١١/٨).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٥٤٠.

قال ابن القيم رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث: "وتوجيه وجهه إليه يتضمن إقباله بالكلية على ربه، وإخلاص القصد والإرادة له، وإقراره بالخضوع والذل والانقياد قال تعالى: ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجَهِيَ لِلّهِ بِالحَضوع والذل والانقياد قال تعالى: ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجَهِيَ لِلّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ﴾ (١)، وذكر الوجه إذ هو أشرف ما في الإنسان ومجمع الحواس، وأيضا ففيه معنى التوجه والقصد من قوله:

استغفر الله ذنباً لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل"(٢).

وقال الطيبي رحمه الله بعد أن ذكر أن لهذا الحديث عجائب لا يعرفها إلا المتقن: إن في قوله: (وجهت وجهي) إشارة إلى أن ذاته مخلصة له بريئة من النفاق"(٣).

ومما ورد من الذكر الذي يفيد إخلاص العبادة لله وحده لا شريك للهد: قول المصلي في سجوده: «اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره، وأحسن صوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين».

وفي الركوع يقول: «اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٤/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (١١/١١).

## أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي...>(١).

وفي ذلك إحسلاص السجود والركوع لله وحده لا شريك له، فيترسخ في قلب المصلي تعظيم الله وحده، فلا يسجد لصنم ولا لوثن ولا لقسير ولا لصليب ولا لشجر ولا لحجر ولا لكوكب ولا ينحني تعظيماً وحضوعاً لأحد إلا الله، لا لشيخ ولا لقبر نبي ولا ولي ولا لرئيس ولا ملك ولا أي مخلوق مهما كانت متزلته، ومن غرائب مشايخ الضلال والهوى ألهم يأمرون مريديهم تلامذهم بالانحناء لهم عند مصافحتهم بل وأحيانا يصل الأمر إلى السجود لهم معللين ذلك بأشياء معلولة، كأن يقولون: إن هذا ليس سجوداً، وإنما هو وضع رأس المريد بين يدي شيخه حتى يسباركه، يسمولها بغير اسمها، أو يقولون: هذا يُعلم المريد على التواضع وعدم التكبر إلى غير ذلك من المنكرات، ولا شك أن هذا منكر عظيم؛ إذ إلهم نصبوا أنفسهم آلهة تعبد من دون الله والعياذ بالله.

وفي الحديث أيضاً الاستسلام والانقياد لله وحده لا شريك له ولأوامره والرضا بما يفعل وبما يريد، ولا يكون منقاداً لهواه أو لشيطانه أو لشيخه أو لأي كائن ما كان.

وأيضاً فيه الخشوع لله رب العالمين فتخشع الجوارح كلها له وحده سبحانه وتعالى وتنقاد له وتذل لعظمته، فهو وحده أحق بذلك كله دون

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٣٣٤.

أحــد ســواه؛ لأنه ذو الطول والإنعام والفضل والإحسان وذو الجلال والإكــرام وهو سبحانه عظيم الشأن، وما سواه لايملك لنفسه حياة ولا موتاً ولا نشورا ولا يملك نفعا ولا ضرا.

والـــــلام في قوله: (لك سجدت) و(لك ركعت) و(خشع لك) هي كاللام في قوله:(لله رب العالمين) تفيد الملك والاستحقاق والاختصاص.

وكذلك قول الذاكر بعد صلاته: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله لا إلىه إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة، وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولوكره الكافرون» (١) يفيد ما ذكرنا من الإحلاص.

ففي هذا الحديث العظيم إشارة إلى إخلاص العبادة لله وحده وذلك في قوله: (لا نعبد إلا إياه)، وقوله: (مخلصين له الدين)، فلا يقصد بالعبادة إلا هــو سبحانه وحده لا شريك له، والدين هنا جميع الشرائع والأعمال الظاهرة والباطنة ويشتمل على الإسلام والإيمان والإحسان، فتكون كلها مُخْلَصة لله حل جلاله.

ومن ذلك أيضاً تلبية الحاج والمعتمر، ففي تلبيته إحلاص لرب العنالين، وهو ضدّ ما كان العرب يفعلونه في الجاهلية في إشراك غير الله

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۲۲٦.

من الأصنام والمعبودات في تلبيتهم، فيلبي المسلم ذاكراً ربه رافعاً صوته بكلمة الإخلاص والتوحيد: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك). وهذا ما أكده الصحابي الجليل حابر بن عبد الله رضي الله عنهجيث قال واصفاً حجة النبي على: فأهل رسول لله على بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك للنبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا يدل على دقة فهم الصحابة ، إذ فسر هذا الصحابي التلبية بالتوحيد. وقد قال ابن القيم رحمه الله عند كلامه على التلبية:

"إنها تتضمن الإخلاص، ولهذا قيل: إنها من اللب وهو الخالص"(١).

وعند بدء الحاج في حجه يلبي ويقول: «لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة» فيعلن بذلك إخلاصه لله في حجه، ويخبر أن حجه هذا لله وحده لا من أجل رؤية الناس له، ولا تسميع الناس بأنه حاج، ومن الخطأ الذي يقع به بعض المسلمين -هداهم الله- ألهم يحجون من أجل السمعة ولسيقال أنه حاج، ومن الغريب أنك إذا ناديت بعضهم باسمه أو كنيته يغضب، وذلك لأنك لم تقل له: يا حاج فلان، بل الأدهى والأمَرُ من ذلك من يقول لك: إني صرفت مبالغ كثيرة، وفي النهاية تناديني باسمي دون أن تقول لى يا حاج !!!.

<sup>(</sup>١) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم (٥/١٧٨).

فعلى المسلم المحلص لربه أن يبتعد عن مثل هذه الأمور؛ لألها تشوب الإخلاص، بل قد تفسده، فيفسد العمل بذلك، وأن يجعل جميع عمله خالصاً لوجه ربه لا رياء فيها ولا سمعة، وليكثر من الدعاء الذي كان يدعو به الصالحون: "اللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك حالصاً ولا تجعل فيه لأحد شيئاً".

وكذلك قرول المصلي في صلاته عند تشهده: (التحيات لله والصلوات والطيبات) يدل على إخلاص ذلك لله وحده، فاللام في قول المتشهد: (لله) تفيد الملك والاختصاص والاستحقاق.

قال القرطبي رحمه الله: "قوله: (لله) تنبيه على الإخلاص في العبادات، أي: تلك لا تفعل إلا لله"(١).

وقال ابن القيم رحمه الله:

"إن الصلاة قد اشتملت على عبودية جميع الجوارح والأعضاء مع عبودية القلب، فلكل عضو منها نصيب من العبودية، فجميع أعضاء المصلي وجوارحه متحركة في الصلاة عبودية لله وذلاً وخضوعاً، فلما أكمل المصلي هذه العبودية وانتهت حركاته ختمت بالجلوس بين يدي السرب تعالى، جلوس تذلل وانكسار وخضوع لعظمته عز وجل، كما يجلس العبد الذليل بين يدي سيده، وكان جلوس الصلاة أحشع ما يكون

<sup>(</sup>١) الفتوحات الربانية (٣١٨/٢).

من الجلوس وأعظمه خضوعاً وتذللاً، فأذن للعبد في هذه الحال بالثناء على الله تسبارك وتعالى بأبلغ أنواع الثناء وهو (التحيات لله والصلوات والطيبات)، وعادهم إذا دخلوا على ملوكهم أن يحيوهم بما يليق بهم، وتلك التحية تعظيم لهم وثناء عليهم، والله أحق بالتعظيم والثناء من كل أحد من خلقه، فجمع العبد في قوله: (التحيات والصلوات والطيبات) أنواع الثناء على الله، وأخبر أن ذلك له وصفاً وملكاً، وكذلك الصلوات كلها من كلها لله فهو الذي يُصلى له وحده لا لغيره، وكذلك الطيبات كلها من الكلمات والأفعال كلها له، فكلماته طيبات، وأفعاله كذلك، وهو طيب لا يصعد إليه إلا طيب، والكلم الطيب إليه يصعد، فكانت الطيبات كلها له ومنه عيؤها وابتداؤها، وإليه مصعدها ومنتهاها"(۱).

وقال أيضاً رحمه الله:

"فالتحية هي تحية من العبد للحي الذي لا يموت، وهو سبحانه أولى بتلك التحيات من كل ما سواه، فإنما تتضمن الحياة والبقاء والدوام، ولا يستحق أحد هذه التحيات إلا الحي الباقي الذي لا يموت ولا يزول ملكه، وكذلك قوله: (والصلوات) فإنه لا يستحق أحد الصلاة إلا الله عز وجل، والصلاة لغيره من أعظم الكفر والشرك به، وكذلك قوله: (والطيبات) هي صفة الموصوف المحذوف، أي: الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٢/٤١٤-١٥).

وحده، فهو طيب وأفعاله طيبة، وصفاته أطيب شيء، وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب، ولا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، وإليه يصعد الكلم الطيب، وفعله طيب، والعمل الطيب يعرج إليه، فالطيبات كلها له، ومضافة إليه وصادرة عنه ومنتهية إليه"(١).

وفي الذكر عند الفطر من الصيام ورد عنه الله كان إذا أفطر قال: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت»(٢).

قال ابن علان رحمه الله:

"قوله: (لك صمت) أي: لك دون غيرك صمت ففيه إعلام بوقوع الإخلاص؛ لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما ابتُغي به وجهه فحسب قوله: (وعلى رزقك أفطرت) أي على رزقك دون رزق غيرك إذ لا رازق في الحقيقة غيره ففيه الإعلان بما يقتضي الشكر الذي من جملته فطر العباد والإحلاص فيه لله تعالى"(٣).

وهكذا نرى أن الذكر دخل في جميع العبادات الأخرى، منبهاً ومؤكداً عــــلى لبها وروحها وشرطها الأعظم التي لا تقبل إلا به وهو (الإخلاص)، فــــإذا تنبه المسلم لما يتلفظ به في سائر عمله كان ذلك سبباً ناجحاً بإذن الله لتحقيق إخلاصه لربه في جميع عباداته. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص٢١٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصوم، باب ما يقول عند الإفطار (٣٠٦/٢) ح ٢٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) الفتوحات الربانية (٣٤١/٤).

ثانياً: التوكل.

الـــتوكل لغة: هو مصدر توكل يتوكل، ويتعدى بأحد حرفي الجر (اللام) و(على)، فإذا تعدى بالأول كان معناه: التولية، فيقال: وكلّته في الأمــر فـــتوكل لي أي: وليته إياه فتولاه لي، وإذا تعدى بــ (على) كان معناه الاعتماد فيقال: توكلت عليه في هذا الأمر أي اعتمدت عليه.

قــال الراغــب الأصبهاني رحمه الله: "التوكل على وجهين: يُقال: توكلــت لفلان بمعنى توليت له، ويقال: وكلّته فتوكل لي وتوكلت عليه بمعنى اعتمدته، وواكل فلان: إذا ضيّع أمره متكلاً على غيره، ورجلٌ وُكَلة تُكَلة: إذا اعتمد على غيره في أمره "(١).

وقال ابن الأثير رحمه الله: "يقال: تَوَكلَ بالأَمْر إذا ضَمِنَ القيام به، وَوَكَّل فُلان وَوَكَّل فُلان أَي: أَلْجَأَته إليه واعْتَمدت فِيه عَلَيه، وَوَكَّل فُلان فُلان فُلان فُلان فُلان أَمْرَه ثقةً بِكفايَتِه أو عَجزاً عن القيام بأمر نفسه ومنه حديث الدُّعَاء لا تَكلَني إلى نَفْسي طَرْفَة عَيْن فَأَهْلك"(٢).

وهو شرعاً:

عُرِّف بتعريفات عدة ترجع إلى شيئين:

<sup>(</sup>١) المفردات ص ٥٣١ - ٥٣٢ باختصار.

<sup>(</sup>٢) النهاية (٥/٢٢).

١ – اعتماد القلب على الله وحده وثقته به وبوعده.

٢- تفويض العبد أموره إلى الله عز وجل.
 وقد عُرّف بأحدهما أو بمما جميعاً.

قــال ابــن رجب رحمه الله: "وحقيقة التوكل هو: صدق اعتماد القلــب عــلى الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، وكلة الأمور كلها إليه وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يضر ولا ينفع سواه"(١).

وقال ابن القيم رحمه الله: "التوكل: عمل القلب وعبوديته اعتماداً، على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضاً إليه ورضا بما يقضيه له، لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بما واجتهاده في تحصيلها"(٢).

فالتوكل إذاً هو: الثقة بالله سبحانه، وإسناد الأمور إليه، والاستعانة به على قضائها وإمضائها مع تعاطي أسبابها، واعتقاد أن السبب والمسبب هو واقع بتقدير الله وإرادته.

وهـــذه العبادة هي من أفضل العبادات وأعظمها وأنبلها، وأزكاها في نفـــوس المؤمنين، وهي من أوجب الواجبات، والتوكل: "أصل لجميع

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ص٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) الروح ص ٢٥٤، وانظر مدارج السالكين (١١٤/٢) فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعريفات كثيرة لأهل العلم للتوكل.

مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن مترلته منها مترلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل"(١).

كما أن مترلة التوكل من بين العبادات من "أوسع المنازل وأجمعها ولا تـزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل، وكثرة حوائج العالمين وعمـوم الـتوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار والفحار والطير والوحـش والبهائم، فأهل السموات والأرض المكلفون وغيرهم في مقام الـتوكل، وإن تباين متعلق توكلهم، فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في حصـول ما عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه وفي محابـه وتنفيذ أوامره. ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه وحفـظ حاله مع الله فارغاً عن الناس، ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله منه من رزق أو عافية أو نصر على عدو أو زوجة أو ولد وغو ذلك ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحش.."(٢)

كما أن "التوكل على الله نوعان:

أحدهما: توكلٌ عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية، أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية.

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين ص٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (١١٣/٢).

والعان والحهاد والدعوة إليه، وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا والسيقين والجهاد والدعوة إليه، وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله، فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حقّ توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية، ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه فيما يحبه ويرضاه، فأعظم التوكل عليه الستوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم"(١).

وقد جاء الأمر بهذه العبادة في كتاب الله والثناء على أهلها وبحازاتهم من جنس عملهم بأن الله حسبهم وكافيهم ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْمَحِيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ (٢)، وقوله: ﴿ وَعَلَى ٱللهِ فَلُو فَلْيَتَوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٣)، وقسال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللهِ فَهُو حَسْبُهُ أَنَّ إِنَّ ٱللَّهُ فَلُو شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ أَنْ إِنَّ ٱللَّهُ بَلِغُ أَمْرِهِ عَلَى ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ أَنْ إِنَّ ٱللَّهُ بَلِغُ أَمْرِهِ عَلَى ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُو مَسْبُهُ وَاللَّهُ بَلِكُ لَهُ مَرْهِ عَلَى اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَالَّهُ اللَّهُ لِكُلِّ اللَّهُ لِكُلِّ اللَّهُ لِكُلِّ اللَّهُ اللَّهُ لِكُلِّ اللَّهُ لِكُلِّ اللَّهُ لِكُلِّ اللَّهُ لِكُلَّ اللَّهُ لِكُلِّ اللَّهُ لِكُلِّ الللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِكُلِّ الللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَا لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لِكُلَّ اللَّهُ لَا لَلَّهُ لِكُلَّ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لِكُلُّ اللَّهُ لِلللَّهُ لَا لَا لَا لَهُ لِمُنْ لِللَّهُ لَا لَهُ لَلَّهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَا لَهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلْكُلُّ الللَّهُ لِلْكُلِّ اللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَلَّهُ لَا لَهُ لَهُ لِكُلَّ لَهُ لَا لَهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لَهُ لِلْكُلِّ لَهُ لِللللّهُ لَيْكُولُ لَا لَهُ لِللللّهُ لَلْكُولُ لَاللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَلّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْكُولُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلّهُ لَلْلّهُ لَلّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَلّهُ لَاللّهُ لَلْلّهُ لَلّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْلّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَلْكُولُلُهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا

وسـورة الفاتحـة التي يرددها المسلم في صلاته يومياً مرات عديدة متضمنة على التوكل في قوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) الفوائد لابن القيم ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية: ١١.

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق جزء من الآية: ٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الفاتحة الآية: ٥.

فالدين كله قائم على هذين الأصلين اللذين دلت عليهما هذه الآية: عسبادة الله، والاستعانة به وهي التوكل عليه والاعتماد عليه في تحقيق عبوديته وجميع الأمور(١).

وغير ذلك من الآيات الواردة في فضله والأمر به.

ولما كان موضوعنا في الحديث على دلالة الذكر على التوكل، فإن الذكر يغرس في قلب الذاكر صدق التوكل على الله في جلب نفع أو دفع ضرّ.

وذلك لأن كثيراً من الأذكار والتي يكررها المسلم يومياً وردت فيها عبارات مصرحة بالتوكل على الله عز وجل، فإذا قالها المسلم استشعر هذه العبادة العظيمة التي حرمها كثيرٌ من المسلمين في زماننا فتركوا التوكل على الله السذي هـو خـالق الأسـباب في معاشهم وأمورهم واعتمدوا على المادة والأسباب، فالذاكر اليقظان ملازم للتوكل سائر يومه في جميع عمله.

وأما أحاديث الأذكار التي قلنا: إنها دلت على هذه العبادة الجليلة العظيمة، فعند التأمل نجد أن هناك أحاديث كثيرة في الأذكار تنص على التوكل منها:

<sup>(</sup>۱) انظر: رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في تحقيق التوكل ص ٩١ (ضمن حامع الرسائل تحقيق محمد رشاد سالم، نشر في مصر)، و مدارج السالكين (١١٣/٢).

ولا قوة إلا بالله قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فيتنحى عنه الشيطان، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقى $^{(1)}$ .

٣- وعن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي على كان إذا خرج من بيته
 قال: «بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضِل أو

<sup>(</sup>۱) أحرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب ما جاء فيمن دخل بيته ما يقول (٤/٥٣) ح٥، ٥٠ والترمذي في سننه: كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا خرج من بيته (٥/٠٤) ح٢٤٨، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته (١٢٧٨/٢) ح٤٨٨ بلفظ: «إذا خرج الرجل من باب بيته أو من باب داره كان معه ملكان موكلان به، فإذا قال: بسم الله، قالا: هديت. وإذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قالا: وقيت. وإذا قال: توكلت على الله. قالا: كفيت. قال: فيلقاه قريناه فيقولان: ماذا تريدان من رجل قد هدي وكفي ووقي»، وصححه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول (٤/٤/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب ، باب ما جاء إذا دخل بيته ما يقول (٣٢٥/٤) ح ٥٠٩٦ وحسنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على كتاب الأذكار ص ١٩.

أضَل أو أزِل او أزَل ، أو أظلِم أو أظلَم أو أجهل أو يُجهَل علي ١٠٠٠.

٤ - وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ:

«إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسيي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددها على النبي فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت»(١).

قال ابن القيم رحمه الله:

"وتفويض الأمر إليه رده إلى الله سبحانه، وذلك يوجب سكون القلب وطمأنينته والرضى بما يقتضيه ويختاره له مما يحبه ويرضاه، والستفويض مسن أشرف مقامات العبودية ولا علة فيه وهو من مقامات الخاصة خلافاً لزاعمي خلاف ذلك، وإلجاء الظهر إليه سبحانه يتضمن قوة الاعتماد عليه والثقة به والسكون إليها والتوكل عليه، فإن من أسند

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٠٦/٦)، وقال النووي في الأذكار ص١١٠: "حديث صحيح".

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص٥٤٠.

ظهره إلى ركن وثيق لم يخف السقوط، ولما كان للقلب قوتان: قوة الطلب وهي الرغبة، وكان العبد طالباً لمصالحه هارباً من مضاره جمع الأمرين في هذا التفويض والتوجه فقال: (رغبة ورهبة إليك)، ثم أثنى على ربه بأنه لا ملحاً للعبد سواه ولا منجى له منه غيره فهو الذي يلجأ إليه العبد لينجيه من نفسه..."(١).

وقال ابن حجر رحمه الله:

"قو\_له: (أسلمت) أي: استسلمت وانقدت والمعنى جعلت نفسي مينقادة لك تابعة لحكمك إذ لا قدرة لي على تدبيرها ولا على جلب ما ينفعها إليها ولا دفع ما يضرها عنها وقوله: (وفوضت أمري إليك) أي: توكلت عليك في أمري كله وقوله: (وألجأت) أي: اعتمدت في أموري عليك لتعينني على ما ينفعني لأن من استند إلى شيء تقوى به واستعان به وخصه بالظهر لأن العادة جرت أن الإنسان يعتمد بظهره إلى ما يستند إليه"(۲).

٥- وفي ذكر الاستفتاح للصلاة «اللهم لك أسلمت وعليك توكلت...» (٣) الحديث.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٤/٤) ٢-٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١١٠/١١-١١١).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٣٧٨.

٦- وكذلك ما ورد من الذكر عند لقاء العدو وذوي السلطان:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (حسبنا الله ونعم الوكيل) قالها إبراه\_يم عليه السلام حين ألقى في النار، وقالها محمد على حين قالوا: إن السناس قد جمعوا لكم فاحشوهم، فزادهم إيماناً، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل»(١).

٧- وكــذا الاســتخارة فيها من التوكل على الله وتفويض الأمور الحيه، لأنه عالم سبحانه بالغيب وبما سيكون، وعالم بما فيه صلاح العبد ومنفعته في دينه وآخرته، وقادر على دفع المصائب والبلايا سبحانه وتعالى فهو وحده الذي يعتمد عليه ويتعلق به.

قال ابن القيم رحمه الله: "والمقصود أن الاستخارة توكل على الله وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده وهي من لوازم الرضى به رباً الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك، وإن رضي بالمقدور بعدها فذلك علامة سعادته"(٢).

فـــتلك جملة من الأذكار التي فيها النص على هذه العبادة الجليلة، وهناك غير ما ذكرت، وهي تؤكد لنا مدى أهمية الذكر في تأصيل التوكل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير ، باب ﴿ إِنَّ ٱلنََّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشُوْهُمْ ﴾ الآية: (١٦٦٢/٤) ح ٤٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٢/٥٤٤).

في قلب الذاكر، فالذاكر لربه من حين خروجه من مترله لقضاء حاجاته السبواء كانت دنيوية أم دينية - متوكل على ربه معتمد عليه في تحقيقها وإنجازها وجلب منافعها ودفع مضارها ومفاسدها، ويبقى هذا التوكل في قلبه ملازماً له حتى آخر لحظة من يومه عند أخذه لمضجعه كما مر معنا في الأحاديث السابقة.

والتوكل مصدره ناشئ عن معرفة الله والعلم بأسمائه وصفاته والعلم بربوبيته وألوهيته وتفرده وصمديته، فإذا علم المسلم أن الله هو وحده الله يحيي ويميت وبيده الخير كله وهو الخالق الرازق المعطي المانع بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويغين من يشاء ويفقر من يشاء، ويقرّب إليه من يشاء بفضله ويبعد عنه مسن يشاء بعليه لزمه من هذه المعرفة أن يفوض أمره إلى الله وحده ويعتمد عليه ويتوكل عليه في أمره كله من جلب مصلحة دينية ودنيوية أورفع كرب ودفع ضر.

ونقيض هذا من يدعي كثرة الذكر فيترك الأسباب كلية ولا يأتي هـا، ويقـول: أنا متوكل، والحق أنه متواكل، فيؤول حاله إلى التسول والـبطالة، مع أنه في الحقيقة؛ أن الأحذ بالأسباب لا ينافي التوكل، ومن الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى لمريم عليها السلام: ﴿ وَهُزِّي ٓ إِلَيْكِ بِحِذْع ٱلنَّخْلَةِ تُسَاقِطٌ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا ﴿ )

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية: ٢٥.

ولو شاء الله لأنزل لها الرطب من غير هزِّ ولكن ليُعَلِّم الناسَ الأحذ بالأسباب، وقد أحسن من قال:

توكل على الرحمن في كل حاجة ولا تؤثرن العجز يوماً على الطلب ألم تر أن الله قال لمريم إليك فهزي الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته ولكن كل شيء له سبب (۱).

وكذلك أيوب عليه الصلاة والسلام لما اشتد بلاؤه ودعا ربه بكشفه أمره الله سبحانه بأن يفعل سبباً من الأسباب فقال سبحانه وتعالى: ﴿ ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَنذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿ وَالْ البلاء بإذن الله تعالى.

والرسول على كان يأخذ بالأسباب فكان يأكل لدفع الجوع ويلبس الحرب للدفاع عن نفسه ويجهز معدات السفر من زاد وراحلة عند سفره، ويتدواى ويرقى نفسه إذا مرض.

كما أنه يجب العلم أن السبب لا ينفع ولا يؤثر إلا إذا أراد الله وأذن بذلك.

والخلاصة أن السبب لا يُعتمد عليه، وإهماله لا يجوز.

<sup>(</sup>۱) همجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر (۱/۲۲) (ط/دار الكتب العلمية بيروت). (۲) سورة ص الآية: ٤٢.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقصص في العقل، والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع، فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدًا على الله لا على سبب من الأسباب، والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة، فإن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله كما يؤدي الفرائض وكما يجاهد العدو ويحمل السلاح ويلبس جُنة الحرب ولا يكتفي في دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد و من ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم"(١).

## ثالثاً الرضا:

الرضا بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد الله رسولا قطب رحى الإسلام، وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد، وهذه الثلاث هي أصول الإسلام التي لا يقوم إلا بها وعليها، والرضا به سبحانه رباً يتضمن توحيده وعبادته والإنابة إليه والتوكل عليه وخوفه ورجاءه ومحبته والصبر له وبه، والشكر على نعمه يتضمن رؤية كل ما منه نعمة

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی (۱/۸۸ه-۲۹) وشرحه ابن القیم رحمه الله فی مدارج السالکین (۱) مجموع الفتاوی (۱/۹۹/۱۹ (۱۷۰) (۱۷۹/۱۹ (۱۷۰)) وما بعدها، وانظر أیضاً مجموع الفتاوی (۱/۹۸۱، ۱۳۹،۱۹۹، ۱۷۰) ورز (۱/۹۸۱) و (۱/۹۸۱۸) و منهاج السنة النبویة (۳۵/۱۸).

وإحساناً وإن ساء عبده، فالرضا به يتضمن شهادة أن لا إله إلا الله، والرضا والرضا بمحمد رسولاً يتضمن شهادة أن محمداً رسول الله، والرضا بالإسلام ديناً يتضمن التزام عبوديته وطاعته وطاعة رسوله فجمعت هذه الثلاثة الدين كله(١).

ودلالة الأذكار على الرضا واضحة حلية، فعن سعد بن أبي وقاص الله عنه عن رسول الله على أنه قال: «من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً، وبمحمد رسولاً، وبالإسلام ديناً، غفر له ذنبه»(٢).

وعـن العـباس بـن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقـول: «ذاق طعـم الإيمـان من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً» (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر مدارج السالكين (۱۸٥/۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من رَضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد على رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر (٦٢/١) ح٣٤.

وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً إلا كنان حقاً على الله أن يرضيه يوم القيامة > (١).

قــال النووي رحمه الله: "قال صاحب التحرير رحمه الله: معنى رضيت بالشــيء قنعت به واكتفيت به و لم أطلب معه غيره، فمعنى الحديث لم يطلب غــير الله تعالى و لم يَسْعَ في غير طريق الإسلام، و لم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمــد على، ولا شك في أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه.

وقــال القاضي عياض رحمه الله: معنى الحديث صح إيمانه واطمأنت به نفسه و حامر باطنه؛ لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطــة بشاشته قلبه لأن من رضي أمراً سهلت عليه، فكذا المؤمن إذا دحل قلبه الإيمان سهلت عليه طاعات الله تعالى ولذت له، والله أعلم"(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/۳۷) و(٥/٣٦٧)، وقال محقق المسند شعيب الأرناؤوط (٢٠٢/٣١) (ط/مؤسسة الرسالة): "حديث صحيح لغيره"، وأخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح (٣١٨/٤) ح ٧٧، ٥، والترمذي في سننه (عن ثوبان رضي الله عنه): كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى (٥/٥٥) ح ٣٣٨٩ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وابن ماجة في سننه: كتاب الدعاء ، باب ما يدعو الرجل إذا أصبح وإذا أمسى (١٢٧٣/٢) ح ٣٨٧٠، وأخرجه الحاكم في المستدرك (١٩٩/١) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وحسنه الشيخ ابن باز كما في تحفة الأخيار ص٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي (٢/٢).

وقال ابن القيم رحمه الله: "وهذان الحديثان(۱) عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي، وقد تضمنا الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته، والرضى برسوله والانقياد له، والرضا بدينه والتسليم له، ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقاً، وهي سهلة بالدعوى واللسان، وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى السنفس ومرادها، من ذلك تبين أن الرضا كان لسانه به ناطقاً فهو على لسانه لا على حاله"(۲).

وقال أيضاً رحمه الله مبيناً معنى الرضا بالله ورسوله وبدينه الحنيف وحقيقته وهو من أنفس الكلام وأحسنه الذي قرأته في تبيين هذه الكلمات وتوضيح حقيقتها: "فالرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتبتل إليه وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه، فعلى الراضي بمحسبوبه كل الرضا، وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له، والرضا بربوبيته يتضمن الرضى بتدبيره لعبده، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه وأن يكون راضياً بكل ما يفعل به فالأول: يتضمن رضاه بما يؤمر به، والثاني: يتضمن رضاه بما يقدر عليه.

وأما الرضا بنبيه رسولاً فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه

<sup>(</sup>١) إشارة إلى حديث سعد بن أبي وقاص وحديث العباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين (۲/۲۲).

بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته ولا يحاكم إلا إليه ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره ألبتة، لا في شيء من أشماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته، ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه، لا يرضى في ذلك بحكم غيره، ولا يرضى إلا بحكمه، فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم. وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور.

وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو غمى رضي كل الرضا، ولم يسبق في قلبه حرج من حكمه وسلم له تسليماً، ولو كان مخالفاً لمراد نفسه أو هواها أو قول مقلده وشيخه وطائفته، وهاهنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم، فإياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد، فإنه والله عسين العزة والصحبة مع الله ورسوله وروح الأنس به والرضا به ربا وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناً، بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب وذاق حلاوته وتنسم روحه قال: اللهم زدين اغترابا ووحشة من العالم وأنساً بك. وكلما ذاق حلاوة هذا الاغتراب وهذا التفرد رأى الوحشة عين الأنس بالناس، والذل عين العز هم، والجهل عين الوقوف مع آرائهم وزبالة أذهاهم، والانقطاع عين التقيد برسومهم وأوضاعهم، فلم يؤثر بنصيبه من الله أحدا من الخلق، ولم يبع حظه من الله بموافقتهم فيما لا

يجدي عليه إلا الحرمان، وغايته مودة بينهم في الحياة الدنيا فإذا انقطعت الأسباب وحقت الحقائق وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وبليت السرائر ولم يجد من دون مولاه الحق من قوة ولا ناصر تبين له حينئذ مواقع الربح والخسران وما الذي يخف أو يرجح به الميزان والله المستعان وعليه التكلان"(١).

قلت: ومن الرضا بالله المحاكمة إليه والرضا بأحكامه مع عدم التسخط بها، والخصومة بالله ولله دون أحد سواه، ويدل على ذلك حديث من أحاديث الأذكار وهو قوله وله في استفتاحه الطويل: «وبك خاصمت وإليك حاكمت»(٢).

قــال النووي رحمه الله: "(وبك خاصمت) أي: بما أعطيتني من البراهين والقوة خاصمت من عاند فيك وكفر بك وقمعته بالحجة وبالسيف، (وإليك حاكمت) أي: كل من جحد الحق حاكمته إليك وجعلتك الحاكم بيني وبينه لا غيرك مما كانت تحاكم إليه الجاهلية وغيرهم من صنم وكاهن ونار وشيطان وغيرها فلا أرضى إلا بحكمك ولا أعتمد غيره"(٣).

وقال ابن القيم رحمه الله: ولا يسخط شيئا من أحكامه ولا يخاصم

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۱۷۲/۲–۱۷۳).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۳۷۸.

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم للنووي (٦/١٥٥-٥٦).

عباده إلا في حقوق ربه فتكون مخاصمته لله وبالله ومحاكمته إلى الله، كما كان النبي يقول في استفتاح صلاة الليل: «اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت» فتكون مخاصمة هذا العبد لله لا لهواه وحظه ومحاكمته خصمه إلى أمر الله وشــرعه لا إلى شيء سواه فمن خاصم لنفسه فهو ممن اتبع هواه وانتصر لنفسه، وقد قالت عائشة رضى الله عنها: (ما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه قط)، وهذا لتكميل عبوديته ومن حاكم خصمه إلى غير الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفر به ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده كما هو كذلك في نفس الأمر"(١).

وَفُــرَقٌ بِينِ مِن تَحَاكُم إِلَى كَتَابِ الله وسنة نبيه ﷺ في كل قضاياه وجمسيع شــؤونه وفي كل صغيرة وكبيرة في حياته، وبين من تحاكم إلى الطـاغوت والأهواء والفلسفة والمنطق وقوانين أهل الزيغ والضلال، ونبذ وراء ظهــره كتاب الله وسنة نبيه ومصطفاه ﷺ واعتقد فسادهما والعياذ بالله، فالأول هو المؤمن الحق وهو الراضي بربه وبنبيه وبدينه، والثاني هو الضال الكافر الكاره لربه ونبيه ودينه والعياذ بالله من ذلك.

قال سبحانه وتعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَّنُواْ بِمَآ أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوۤ اللَّهُ الطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوۤ اأَن يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُريدُ ٱلشَّيْطَانُ

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين ص ٦٥-٦٦.

أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ ).

قال ابن القيم رحمه الله:

"ولا يستوي من حاصم بكتاب الله وحاكم إليه وعول فيما يثبته لله وينفيه عنه عليه، كمن حاصم كتاب الله وحاكم إلى منطق يونان وكلام أرسطو وابن سينا والجهم بن صفوان وشيعتهم، وعوّل فيما يثبته وينفيه على أقوالهم وآرائهم وكان النبي على يقول في استفتاح صلاة الليل: «السلهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت»، فالرسل إنما حاصموا قومهم بالوحي وإليه حاكموهم وبه كانت لهم عليهم الحجة البالغة، وكيف يعارض من يقول: قال لي ربي كذا وكذا، بقول من يقول: قال لي عقلي أو قلبي أو قال في منذا هو المخصوم، الداحضة حجته في الدنيا والآخرة، الذي لا يمكنه تنفيذ ضلاله وباطله إلا بالعقوبة والتهديد والوعيد أو بالرغبة العاجلة في الدنيا وزحرفها"(۲).

فالتحاكم إلى شرع الله هو من الرضا بالله وبنبيه وبدينه.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ٦٠-٦١.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المرسلة (١٣٨٧/٤).

رابعاً: الإنابة.

وقد دلت بعض أحاديث الأذكار على هذه العبادة الجليلة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المرفوع في ما يقال عند القيام إلى صلة الليل أو استفتاحها: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن... إلى قوله «اللهم لك أسلمت و عليك توكلت وبك آمنت، وإليك أنبت...»(١).

فدل هذان الحديثان على أن المسلم يُنيب ويُقبل بجوارحه وقلبه على ربه دون أي أحد سواه، ويجعلها منقادة مذللة لربما.

والإنابــة لغة: مأحوذة من مادة (ن و ب) وتدور هذه المادة حول الرجو  ${}^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۵٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل (٢٠٨٦/٤) ح ٢٧١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر مدارج السالكين (٤/١).

قـــال ابن فارس رحمه الله: "النون والواو والباء، كلمة واحدة تدل على اعتياد مكان ورجوع فيه"(١).

واصطلاحاً: قال ابن القيم رحمه الله: "الإنابة هي عكوف القلب على الله على كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه، وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم وعكوف الجوارح على طاعته بالإحلاص له والمتابعة لرسوله ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف قلبه على الله وحده عكف قلبه على التماثيل المتنوعة، كما قال إمام الحنفاء لقومه: ﴿ مَا هَنذِهِ الشَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيّ أَنتُمْ لَهَا عَلِكَفُونَ ﴿ كَا الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلِهُ وَلِلهُ وَلِلْمُ الله وَلِي الله و

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: "الإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته، واجتناب معصيته، وهي قريبة من معنى التوبة إلا ألف منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه، ولا تكون إلا لله تعالى ودليلها قوله تعالى: ﴿ وَأَنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأُسۡلِمُوا لَهُر ﴾ "(٤).

وهذه العبادة الجليلة "قد أمر الله تعالى بها في كتابه وأثني على خليله

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (٣٦٧/٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية: ٥٢.

<sup>(</sup>٣) الفوائد ص ٢١٧ (ط١٤٠٣/١هـ دار الكتب العلمية بيروت) وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٧/٨).

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (٦/٧٥).

هَا فقال: ﴿ وَأُنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّهٌ مُنِيبٌ فَ اللهُ فقال: ﴿ أَفَلَمْ فَ ﴾ (٢) ، وأخبر أن آياته إنما يتبصر ها ويتذكر أهل الإنابة فقال: ﴿ أَفَلَمْ يَنظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ... تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿ ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمْ ءَايَئِهِ وَيُنزِّكُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلّا مَن يُنِيبُ ﴾ (١) اللهُ مَا يَتَذَكُرُ إِلّا مَن يُنِيبُ ﴿ اللهُ الله

والإنابة تنقسم إلى قسمين كما قال ابن القيم رحمه الله:

"الإنابة إنابتان: إنابة لربوبيته وهي إنابة المحلوقات كلها يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ (٢) ، فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر كما هو الواقع وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام بل تجامع الشرك والكفر كما قال تعالى في حق هؤلاء: ﴿ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ تعالى في حق هؤلاء: ﴿ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ فِهذا حالهم بعد إنابتهم.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) سورة ق الآية: ٦-٨.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين (١/٤٣٣).

<sup>(</sup>٦) سورة الروم الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٧)سورة الروم الآيتان: ٣٣–٣٤.

والإناب الثانية: إنابة أوليائه وهي إنابة لإلهيته إنابة عبودية ومحبة وهي تتضمن أربعة أمور محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربعة، وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك، وفي اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم، والمنيب إلى الله المسرع إلى مرضاته الراجع إليه كل وقت المتقدم إلى محابه"(١).

## خامساً: الرغبة والرهبة:

الرغبة: محبة الوصول إلى الشيء المحبوب.

والرهبة: الخيوف المثمر للهرب من المحوف فهي حوف مقرون بعمل. (٢).

ويدل عليهما ما ورد عنه ﷺ أنه قال معلماً البراء بن عازب رضي الله عنه عند أخذه لمضجعه عند النوم أن يقول:

«اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت»(٣).

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (١/٤٣٤).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ورسائل الشیخ ابن عثیمین (۵۰/٦) (ط۱٤۱٤/۲هـــدار الثریا الریاض).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٥٤٠.

قسال ابن حجر رحمه الله: "وقوله: (رغبة ورهبة إليك) أي رغبة في رفدك وثوابك (ورهبة) أي خوفا من غضبك ومن عقابك ((۱)).

وعامــة المفسرين على أن هذا الوصف هو وصف الأنبياء كلهم الذين ذكروا قبل هذه الآية، و الرغب والرهب رجاء الرحمة والخوف من النار<sup>(٣)</sup>.

وأما ما يعتقده بعض الناس من ألهم يعبدون ربهم لا رغبة في جنته وثوابه، ولا رهباً من ناره وعقوبته، وإنما يعبدونه فقط حباً فيه (٤)، فهذا

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١١/١١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر مدارج السالكين (٧٧/٢)، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ص ٤٧٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: على سبيل المثال صفة الصفوة لابن الجوزي (٣٠٠،٣٢٤/٢) (ط٢/ ٩ انظر: على سبيل المثال صفة الصفوة لابن الجوزي (١٣٩٩هـ دار المعرفة بيروت، تحقيق الفاخوري والقلعة جي)، والإحياء للغزالي (٢٨٧/٤)، وفيض القدير للمناوي (٣/٤/٣)، وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي (١٠/١٠٤٠)، والاستقامة (٢/٤٠١ـ ٢٠٠٥).

اعـــتقاد فاســـد ليس له دليل، وليس هو من عمل الأنبياء والمرسلين كما ســـبق، بل يعد من شطحات القائلين بهذا القول ورعوناهم (١)، ومما يدل على فساد هذا القول أمور نلخصها فيما يلى:

١- حال النبين والصديقين وأولياء الله المتقين يدل على خلاف ذلك، فقد أثنى الله عليهم ألهم يعبدونه رغباً ورهباً كما في الآية السابقة، وأثنى عليهم بسؤالهم إياه الجنة والاستعاذة به من النار في مواضع كثيرة من القرآن الكريم منها: قوله تعالى: ﴿ أُمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآيِمًا القرآن الكريم منها: قوله تعالى: ﴿ أُمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآيِمًا يَحَدُّرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِهِ عُقُلٌ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْمَهُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ أَنِمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ فِي اللهَ يَعْدَابَ عَدَابَ عَذَابَ عَزَامًا ﴿ وَوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَعْمُونَ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ جُنُوبِهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاحِعِ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ (\*)، وقوله: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ (\*)، وقوله: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ (\*)، وقوله: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ يَدْعُونَ رَبَهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ (\*)، وقوله: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللهُ وَلَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ اللهُ وَلَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ اللهُ وَلَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ اللهَ وَلَا عَذَابَ النَّارَ ﴿ اللهُ وَلَا عَذَابَ ٱلنَّارَ اللهُ وَلَا عَذَابَ ٱلنَّارِ اللهُ وَلَا عَذَابَ النَّارِ اللهُ وَلَا عَذَابَ النَّارَ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) انظر مدارج السالكين (٧٦/٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية: ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران الآية: ١٩٠ -١٩١.

والرسول على كان يسأل ربه الجنة ويعوذ به من النار وأمر المؤمنين بسأن يسالوا ربحم بأن يرزقه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود.

إلى غـــير ذلك من الآيات والأحاديث مما أثر عنه على فـــ"القرآن والســنة مملــوءان مـــن الثناء على عباده وأوليائه بسؤال الجنة ورجائها والاستعاذة من النار والخوف منها"(١).

٢- أن "العمل على طلب الجنة والنجاة من النار مقصود الشارع من أملة ولأن الإيمان بهما شرط في أملة والعمل على حصول الجنة والنجاة من النار: هو محض الإيمان "(٢).

٣- أن البني على قد حض أصحابه وأمته على العمل الصالح، ورغبهم فيه ووعدهم إن فعلوا ما أمروا به بالجنة ووصف لهم نعيمها الدائم مما يشحذ الهمسم على العمل، وحذرهم من العمل السيئ ورهبهم منه بالنار والعقاب ووصف لهم عذاها مما يجعل المرء يبتعد عن السيئات والمعاصى.

"فكيف يكون العمل لأجل الثواب وخوف العقاب معلولاً ورسول الله يحرّض عليه ويقول: من فعل كذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية ومن

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٧٨/٢).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٧٨/٢).

قسال: سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة... والحديث مملوء من ذلك، أفَتَرَاه يحرّض المؤمنين على مطلب معلول ناقص ويدع المطلب العالي البريء من شوائب العلل لا يحرضهم عليه "رُّاً).

٤- أن الله سبحانه ما وصف لعباده الجنة ونعيمها وما فيها إلا ليرغبهم فيها ويعملوا للفوز بها، وما وصف لهم النار وما فيها من ألوان العذاب إلا ليرهبهم منها ويعملوا للنجاة منها.

٥- أنّ دعاء الله من العبادة، والله يحب أن يُدعى ويُسأل، ويدخل في الدعاء: ســؤاله الجنة والاستعاذة من النار، وهذا داخل تحت دعاء المسألة، والعمل من أجل الفوز بالجنة والنجاة من النار يدخل تحت دعاء العبادة.

7- أنّ تذكر الجنة والنار وملاحظة ذلك ومراعاته يشحذ الهمم، ويقري العربيمة وينشط العامل للعمل، وإن خلا الأمر من ذلك فترت العزائم وضعفت الهمم<sup>(۲)</sup>.

٧- أن الرسول على علم البراء رضي الله عنه هذا الذكر عند النوم وهو متضمن للرغبة والرهبة، فلو كانت عبادة الله مقرونة بماتين الخصلتين

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٢٧٩/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر مدارج السالكين (٢٧٩/٢).

ليست من العمل الذي يقرب إلى الله ومن العمل الفاضل الذي يحبه الله، لما ارشد رسول الله على إليه البراء رضي الله عنه، فالرسول على لم يدع خيراً يقربنا إلى الله إلا أرشدنا إليه، وهدانا إليه ورغّبنا فيه، ولم يدع شراً يباعدنا عن الله إلا حذرنا منه.

و همـــذا يتضح لنا أن ما يزعمه بعض الناس من أنهم يعبدون الله لا طمعــاً في جنة ولا خوفاً من النار هو زعمٌ مخالف لهدي الأنبياء والأولياء والصــالحين، ومخالف للمقصود وللحكمة التي وحدت من أحلها الجنة والنار.

بقي أن يُقال: أن العامل في طاعة الله هو في نفس الوقت يعمل لوجه الله وحباً له سبحانه وتعالى وتعظيماً له وإجلالاً له وخضوعاً وأنه سبحانه هو أهل لأن يُعبَد وهو يستحق العبادة لجلاله وكمال صفاته وكرمه وغناه، ومع ذلك يعمل رغباً وطمعاً في ما عند الله من الثواب، ورهبة وحذراً وخوفاً مما عند الله من العقاب، ولا منافاة بينهما ولا تعارض، وقد جمع الله ذلك في قوله مخاطباً نساء الرسول ورضي الله عنهن: ﴿ وَإِن كُنتُنَ تُردِنَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنّ ٱللّهَ أَعَد لللهُ عَنهن فَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتِهِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَة فَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱللّهُ وَسَعَىٰ هُمَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتِهِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا ﴿ وَمُنْ أَرَادَ اللهُ وَرَالُولَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية: ١٩.

#### سادساً: الاستعاذة

وقال ابن القيم رحمه الله: "ومعنى استعذ بالله امتنع به واعتصم به والجا إلى السعماله في المستعاذ والجا إلى السعماله في المستعاذ به، ومنه قوله: لقد عذت بمعاذ، وأصل اللفظة من اللجأ إلى الشيء والاقتراب منه"(٢).

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

"الاستعاذة: طلب الإعاذة، والإعاذة: الحماية من مكروه، فالمستعيد مُحْتَم بمن استعاذ به ومعتصم به"(٣).

والاستعادة شرعاً: معناها الاعتصام بالله (١).

وقول القائل أعوذ بالله معناه أستجير بالله<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٨٩/١).

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان (١/١).

<sup>(</sup>٣) محموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (٩/٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٧٤٠/٤).

<sup>(</sup>٥) الرد على البكري ص ٥٤٦ وانظر تيسير العزيز الحميد ص ١٧٤.

وقال ابن كثير رحمه الله: "والاستعادة هي الالتحاء إلى الله تعالى والالتصاق بجانبه من شر كل ذي شر، والعيادة تكون لدفع الشر، واللياذ لطلب حلب الخير... ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما فيت عنه فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجمال إلى الله ولهذا أمر تعالى بمصانعة من الأذى، وأمر بالاستعادة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه"(١)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الاستعادة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل، صغير أو كبير، بشر أو غير بشر"<sup>(۲)</sup>

وعيند تامل أحاديث الأذكار التي نصت على الاستعادة نجدها تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الاستعادة بالله تعالى.

القسم الثاني: الاستعاذة بصفة من صفات الله كالله ككلامه وعزته

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١٦/١).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (٩/٦).

ونحو ذلك.

أما القسم الأول فدليله:

ما يقوله المسلم عند بدء القراءة للقرآن: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»، امتال لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلرَّجِيمِ ﴿ اللَّهُ مِنَ السَّيْطَن ٱلرَّجِيمِ ﴾ (1).

وكذلك ما ورد عنه الله كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات»(٢).

و عـن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال: «قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقـترف عـلى نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك»(٣).

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية: ٩٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء ، باب التعوذ من العجز والكسل وغيره (٢٠٧٩/٤) ح ٢٧٠٦.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص٣٦٣.

وأما القسم الثابي: فدليله قول رسول الله على:

 $\sim$  سن نزل مترلاً ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من مترله ذلك $^{(1)}$ .

ف"هذا ما شرعه الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلاً عمّا يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع للمسلمين أن يستعيذوا به أو بصفاته"(٢).

فالاستعادة المشروعة هي التي تكون بالله وأسمائه وصفاته، أما الاستعادة الممنوعة فما يكون بغير الله وأسمائه وصفاته كالاستعادة بالجن أو بالملائكة أو بأي مخلوق.

"وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعادة بغير الله"(٣). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعادة . بمحلوق و هذا مما استدلوا به على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق قالوا لأنه قد ثبت عن النبي الله أنه استعاد بكلمات الله و أمر بذلك كقوله الله : «أعوذ بكلمات الله المحلمات الله المحتامات كلها من شر ما خلق و أعوذ بكلمات الله المتامات كلها من غضبه و عذابه وشر عباده ومن همزات الشياطين المستامات كلها من غضبه و عذابه وشر عباده ومن همزات الشياطين

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۴۳۷

<sup>(</sup>٢) تيسير العزيز الحميد ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) تيسير العزيز الحميد ص ١٧٧.

وأن يحضرون ومسن شركل طارق إلا طارقً يطرق بخير يا رحمن». قسالوا: والاستعادة لا تجوز بالمخلوق، وقول القائل: (أعوذ بالله) معناه أستجير بالله فإذا لم يجز أن يستغاث بمحلوق لا نبي ولا غيره فإنه لا يجوز أن يقال: له أنت خير معاذ يستغاث به بطريق الأولى والأحرى"(١).

#### سابعاً: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل.

وهي قول الذاكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. وقد تقدم في الباب الأول بيان لمعاني هذه الألفاظ، والأذكار بشكل علم هي ثناء على الله تعالى وهي إما تترية لله سبحانه وتعالى عن كل نقص وسوء وعيب وهذا هو التسبيح، وإما ثناء عليه بأوصاف الكمال وأسمائه الحسني وهذا هو الحمد، وإما تعظيمه وإجلاله واعتقاد كبريائه وأنه أكبر من كل شيء وهذا هو التكبير، وإما توحيده وإخلاص العمل له ونفى الشريك عنه والند والنظير والسمى وهذا هو التهليل.

فالأذكر الدالة على هذه الكلمات الأربع ولو ذهبنا نعد أحاديث الذكر الدالة على هذه العبادات الأربع لطال بنا المقام ولكن يكفينا هنا أن نشير إلى أمر مهم يستفيد منه كل مسلم وهو أن هذه العبادات الأربع دلت عليها أذكر الصلاة، فالصلاة أمرها عظيم وشألها كبير حيث

<sup>(</sup>١) الرد على البكري (٥/٢) ٥٤٥-٥٤٥)، وانظر مجموع الفتاوي (٣٣٦/١).

احــتوت على أمور عظام وفوائد جسام، من ذلك هذه العبادات الأربع فالصلاة مفتتحة بالتكبير والذي هو تحريمها وهو ركن من أركاها لا تصح إلا بــه، وهو مشتمل على تفاصيل الصلاة حيث إن الصلاة من أولها إلى آخــرها بأفعالهـا وحركاها وأقوالها شرعت من أجل تعظيم الله وإحلاله وإقامــة ذكره وإخلاص الدين له وهذا ما تضمنه التكبير فهو تعظيم لله وإجــلال له وإثبات الكمال له ونفي النقص عنه ثم يحمد المصلي ربه في فاتحة الكتاب ثم يسبح ربه في ركوعه وفي سحوده، ولسان حاله: يا رب فاتحة الكتاب ثم يسبح ربه في ركوعه وفي سحوده، ولسان حاله: يا رب أشــرف ما عندي وهو وجهي ورأسي، جعلته في أسفل موضع ذلاً لك وانكســاراً، وأنت يا رب متره عن الذل وعن السفل والدون، بل أنت العزيز العلي الأعلى ثم يثني المسلم على ربه في تشهده بأنه الإله الواحد لا إله إلا هو وأنه لا شريك له.

و بهذا كله يكون المسلم أدّى في عبادة واحدة وهي الصلاة عبادات عديدة فيها من الأجر ما الله به عليم.

وهـنا نشير إلى بعض فضائل تلك الكلمات تنبيهاً لفضلهن وتحفيزاً للعمـل فيهن وترغيباً بهن، وإشارة لما أسلفنا من أن الذكر مشتمل على هذه العبادات فمن فضائل هؤلاء الكلمات:

١- مــا ورد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال
 رسول الله ﷺ:

«أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت»(١).

ففي هذا الحديث دلالة على ألهن أحب الكلام إلى الله، والمحبوب إلى الله منه ما يتعلق بالقول كهذه الكلمات ومنه ما يتعلق بالفعل كسائر العبادات البدنية، ومنه ما يتعلق بالأشخاص كالأنبياء والمؤمنين، وبالأمكنة كمكة والمدينة، وبالأزمنة كالعشر من ذي الحجة وليلة القدر.

فكل محبوب إلى الله تعالى تجب على المسلم محبته وتعظيمه.

٢- ومن فضائل هذه الكلمات ألهن أحب إلى رسول الله ﷺ مما طلعت عليه الشمس، كما ورد في الصحيح عنه ﷺ أنه قال: «لأن أقسول سيبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس» (٢)

"وينبغي لكل مسلم أن تكون هذه الكلمات أحبُّ إليه مما طلعت عليه عليه الشيمس كما كانت إلى رسول الله الله أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، ومن لازم المحبة إكثار الذكر بها"(٣).

<sup>(</sup>۱) أحرجه مسلم في صحيحه: كتاب الآداب ، باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة (۱) أحرجه مسلم في صحيحه: كتاب الآداب ، باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر ، باب فضل التهليل (۲۰۷۲/٤) ح ۲٦٩٥
 (۳) تحفة الذاكرين ص ٣٦٨.

٣- وقد ورد في فضلهن ألهن يكفرن الذنوب فقد ثبت عنه في أنه قال: «ما على الأرض رجل يقول: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كُفِّرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر»(١).

٤- ومن فضائلهن ألهن يعدلن في الفضل والأجر الشيء الكثير فسبحان الله مائة مرة تعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل والحمد لله مائة مسرة تعدل مائة فرس مسرجة ملحمة يحمل عليها في سبيل الله، والله أكبر مائة مرة تعدل مائة ناقة متقبلة، ولا إله إلا الله تملأ ما بين السماء والأرض، وهذا الفضل العظيم ورد في حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها حيث قالت: مر بي ذات يوم رسول الله في فقلت: يا رسول الله إن قد كبرت وضعفت، أو كما قالت، فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة قال:

«سببتحي الله مائة تسبيحة فإلها تعدل لك مائة رقبة تعتقينها من ولحد إسماعيل، واحمدي الله مائة تحميدة تعدل لك مائة فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبّري الله مائة تكبيرة فإلها تعدل لك مائة بدنة مقلدة متقبلة، وهللي الله مائة قليلة تملأ ما بين السماء

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (١٥٨/٢) والنسائي في عمل اليوم والليلة ١٢٣ والترمذي وحسنه والحاكم في المستدرك (٥٠٣/١) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ٥٦٣٦.

والأرض ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت بهه(١).

٥- ومن فضائلهن أن الواحدة منهن صدقة كما في حديث أهل الدثور.
فعن أبي ذر رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب النبي على قالوا للنبي الله فعب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: «أو ليس قد جعل الله لكم منا تصدقون ؟! إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة وفي عن منكر صدقة وفي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة وأمر بالمعروف صدقة وهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها وزر؟ في بضع أحر؟! قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» (٢).

ولهن فضائل جمة غير ما ذكرنا (٣)، وما ذكرنا كفاية، وفيه إشارة لما لم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/٤٤/٦)، والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم ٨٤٤ من المستدرك (١٣/١٥) وقال: صحيح الإسناد، وقال المنذري في المحمع الترغيب والترهيب(٢٧٧/٢): "أخرجه أحمد بإسناد حسن"، وقال الهيثمي في المجمع الترغيب والترهيب أن ذكر من أخرجه: "وأسانيدهم حسنة"، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٠٣/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة ، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف(٦٩٧/٢) ح١٠٠٦.

<sup>(</sup>٣) انظر للزيادة: تحفة الذاكرين ص٣٥٦ وما بعدها، وفقه الأدعية والأذكار ص١٥٦ وما بعدها.

يُذكر، وهذه الكلمات الأربع بينهن ارتباط حيث إلهن إذا ذُكرن بحستمعات في أكستر من موضع فكل واحدة منهن تدل على أخواتها إذا انفردت عنهن، وإذا اجتمعن دلت كل واحدة على معناها المعروف.

### ثامناً: الذبح لله تعالى

هذه العبادة من أجل العبادات المالية التي يتقرب بها العبد لله تعالى، ولا بد أن تكون خالصة لله تعالى لا يُشْرَك فيها معه أحد، وقد دلت بعض أحاديث الأذكار على هذه العبادة وعلى إخلاصها لله تعالى من ذلك قول له على فل السموات ذلك قول له على فل السموات وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين (1)

فقو\_له: (ونسكي) أي وذبحي سواء كان هدياً أم أضحية أم عقيقة أم غير ذلك لله رب العالمين لا شريك له، قال تبارك وتعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱخْحَرَ ۞ ﴾ (٢).

كما أن ذكر اسم الله على النسك من الأمور المطلوبة شرعاً، ولا يجوز ذكر اسمٍ غير اسم الله على الذبيحة كائنٍ من كان لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا أي مخلوق ومن فعل ذلك فقد وقع في الشرك،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) الكوثر الآية: ٣.

وكان من هدي رسول الله الله الله على أنه إذا ذبح ذكر اسم الله على ذبيحة قائلاً: باسم الله والله أكبر (٢)، وأما ما يقوله فئام من المسلمين

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية: ١٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية: ١٧٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري (٨٦/٢) وتفسير القرطبي (٢٢٣/٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله (١٥٦٧/٣) ح ١٩٧٨.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري: كتاب الأضاحي: ، باب من ذبح الأضاحي بيده (٢١١٣/٥) ح ٥٢٣٨ وفيه أنه ضحى بكبشين أملحين... يسمى ويكبر.

في زمانا عند الذبع: لوجه الله وللصالحين أو هذه ذبيحة لوجه الله وللحيلاني أو للبدوي أو للولي والشيخ الفلاني ويذكرون أسماء مشايخهم ففيه وقوع في الشرك مع مخالفة لهدي الرسول في تأديته لهذه العبادة الجليلة فليحذر المسلمون من الوقوع في مثل هذه الأمور.

وفي هاية المطاف نخلص من هذا كله إلى أن الذكر له صلة وثيقة بتوحيد الله وعبادة العبد لربه إذ دلّ على ذلك مواضع كثيرة كما سبق بسيانه، فالذاكر إذا تيقظ لذكره وفهم ما يقول حقَّق توحيد الألوهية بإذن الله. والله الموفق.



#### الفصل الثايي

# في كون الذكر يرسخ الإيمان بالملائكة والكتب والرسل

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: دلالة الذكر على ترسيخ الإيمان بالملائكة.

المبحث الثاني: دلالة الذكر على الإيمان بالكتب

المبحث الثالث: دلالة الذكر على الإيمان بالرسل وعلى بعض حقوق المصطفى على المصطفى المصفى المصفى المصفى المصفى المصفى المصفى المص

## المبحث الأول: دلالة الذكر على ترسيخ الإيمان بالملائكة.

إن مما هو معلوم لدى جميع المؤمنين أن أركان الإيمان التي لا يتم إيمان العبد إلا بما ستة أركان ومن ضمنها الإيمان بالملائكة فلا يتم إيمان بالملائكة فلا يتم إيمان بالملائكة فلو آمن أحد بخمسة أركان وترك الإيمان بالملائكة فمن فإيمان بالملائكة فلم فإيمان بالملائكة فلم فلا قوله تعالى: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ذلك قوله تعالى: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ وَقُله قوله تعالى: ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ وَقُله قوله تبارك وتعالى: ﴿ ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَقُلْهِ أَنْ بِاللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْكِ عَلَى الْمُشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَيْكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْكِ عَلَى الْمُشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَالْمَكِنَّ الْبِكِنَ الْمِيْمِ وَالنَّيْمِ عَلَى الْمَعْرِفِ وَٱلْمَعْرِبِ وَٱلْمَعْرِفِ وَٱلْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَٱلْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَٱلْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَٱلْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَالْمَعْرِبُ وَاللَّهِ وَمَلَيْكُ بَعِيدًا اللهِ عَلَى الكافرين الذين كفروا بأركان الإيمان بقوله: ﴿ وَمَن يَكْفُر بِ إِللَّهِ وَمُلْتِكِكَيهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَكْرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَللاً بَعِيدًا ﴿ فَمَن يَكْفُرُ لِهِ اللَّهِ وَمُلْتِكِكَيهِ وَرُسُلُهِ وَالْمَعْرِ وَالْمَارِي رَحْمُهُ الللّهِ وَمُلْتِكُونَ اللّه بَعِيدًا الْعَامِي رَحْمُهُ اللّه وَالْمَانِ مِن حَمِي الطَهري رحْمَهُ اللله قَالَ الله وَلَا الله عَلَى الطَهري رحْمَهُ الله الله المُن حرير الطبري رحْمُهُ الله الله المُن حرير الطبري رحْمُهُ الله الله المُن حرير الطبري رحْمُهُ الله الله المُنْ الْمُنْ الْمُعْرِبُ اللّه المُنْ الْمُنْ الله المُن حرير الطبري رحْمَهُ الله المُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ اللله المُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلُهُ اللّه المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ اللّه اللّه الله المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّه المُنْعُلُونُ اللّه المُنْمُونُ اللّه المُنْعُلُولُ المُن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية: ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية: ١٣٦.

"وأما قوله: ﴿ وَمَن يَكُفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ ،إن معناه ومسن يكفسر بمحمد ﷺ فيجحد نبوته فهو يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله والسيوم الآخر لأن ححود الشيء من ذلك بمعنى ححوده جميعه وذلك لأنه لا يصح إيمان أحد من الخلق إلا بالإيمان بما أمره الله بالإيمان به، والكفر بشيء منه كفر بجميعه "(۱).

وذكر رسول الله على الله على السلام أركان الإيمان السلام أركان الإيمان السية فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»(٢).

والإيمان بالملائكة جزء من الإيمان بالغيب، وقد مدح الله تبارك وتعالى عباده المتقين وأثنى عليهم لإيماهم بالمغيبات التي أخبر عنها في كتابه أو على لسان رسوله على فقال تعالى: ﴿ الْمَرْ اللَّهِ لَا لَكُ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبَ أَلْوَ عَلَى لَسَانُ رَسُولُه عَلَى فقال تعالى: ﴿ الْمَرْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية:

"الذين يؤمنون بالغيب آمنوا بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وحنته وناره ولقائه وآمنوا بالحياة بعد الموت فهذا كله غيب، وأصل

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٣٢٣٦/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (١/٣٧).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآيات ١ –٣.

الغيب كل ما غاب عنك من شيء وهو من قولك غاب فلان يغيب غيباً"(١).

والإيمان بالملائكة شعبة من شعب الإيمان ينتظم معاني عدة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، قال البيهقي رحمه الله:

"الثالث من شعب الإيمان وهو باب في الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة معانى:

أحدها: التصديق بوجودهم.

والآخر: إنزالهم منازلهم وإثبات ألهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن مأمورون مكلفون لا يقدرون إلا على ما يقدرهم الله تعالى عليه والموت جائز عليهم ولكن الله تعالى جعل لهم أمدا بعيدا فلا يتوفاهم حتى يبلغوه ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى جده ولا يدعون آلهة كما ادعتهم الأوائل.

والثالث: الاعتراف بأن منهم رسل الله يرسلهم إلى من يشاء من البشر وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش ومنهم الصافون ومنهم حزنة الجنة ومنهم خزنة النار ومنهم كتبة لأعمال ومنهم الذين يسوقون السحاب وقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره"(٢).

<sup>(</sup>١) جامع البيان للطبري (١/١٠١-١٠٢).

<sup>(</sup>٢) شعب الإيمان (١٦٣/١) (ط١٤١٠/١هـ، دار الكتب العلمية بيروت، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول) وانظر المنهاج للحليمي (٢/١).

وقال ابن حجر رحمه الله: "الإيمان بالملائكة: هو التصديق بوجودهم وأنهـم كما وصفهم الله تعالى عباد مكرمون وقدم الملائكة على الكتب والرسل نظراً للترتيب الواقع لأنه سبحانه وتعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول"(١).

وقـــال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: "هو الإقرار الجازم بوجودهم وأهـــم خلــق من خلق الله مربوبون مسخرون. و عبَادٌ مُّكَرَمُونَ فَ لَا يَعْصُونَ آللهُ مَآ يَسْمِقُونَهُ، بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ، يَعْمَلُونَ فَي ﴾ (٢) ﴿ لاَ يَعْصُونَ ٱللهُ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ فَي ﴾ (٣) ﴿ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ أَلَهُ مَآ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ فَي ﴾ (٣) ، ﴿ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ فَي يُسْتِحُونَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ لاَ يَقْتُرُونَ فَي ﴾ (٤) ، ولا يستحسرون "(٥).

"ومن الإيمان بالملائكة: الإيمان بألهم قد جمعوا خصال الكمال ونزّههم الله في أصل خلقتهم من جميع المخالفات، فهم عباد مكرمون عند رجمه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والسنهار لا يفُتُرُون، وقد جعل الله كثيراً منهم وظائفهم التدبير لحوادث

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١/١١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية: ٢٦-٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم الآية: ٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء الآية: ١٩-٢٠.

<sup>(</sup>٥) أعلام السنة للنشورة ص١٤-٤ (طبعة وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف ١٤٢٠هـ).

العالم، وأقسم بهم في عدة آيات، فهم المدبرات أمراً والمقسمات والملقيات للأنبياء والرسل ذكراً عذراً أونذراً، وهم الحفظة على بني آدم يحفظونهم بأمر الله من المكاره، ويحفظون عليهم أعمالهم خيرها وشرها، وقد وصفوا في الكتاب والسنة بصفات جليلة يتعين على العبد الإيمان بكل ما أخبر به الله ورسوله عنهم وعن غيرهم "(١).

هذا وقد دلت بعض أحاديث الأذكار على الإيمان بالملائكة الكرام وعلى بعض أعمالهم من ذلك:

١ - عـن عائشـة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يقول في ركوعه وسحوده: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح» (٢).

فهـــذا الذكــر العظيم الذي يكرره المسلم في صلاته يومياً تضمن الإيمــان بالملائكة الكرام أولاً: الإيمان بوجودهم وثانياً ألهم حلق لله وهو رهــم وليسوا بآلهة وثالثاً بأن منهم رسل على القول بأن الروح هنا هو جبريل عليه السلام وسيأتي ذلك.

فقو\_له: (الملائكة) الألف واللام فيها للجنس فتشمل جميع الملائكة و(الروح) اختلف في تعيينه. قال النووي رحمه الله: "وقوله: (رب الملائكة والروح) قيل الروح ملك عظيم وقيل يحتمل أن يكون حبريل عليه السلام

<sup>(</sup>١) فتح الرحيم الملك العلام لابن سعدي ص ٧٢.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٣٦٣.

وقيل خلق لا تراهم الملائكة كما لا نرى نحن الملائكة والله سبحانه وتعالى أعلم"(١).

وقـــال الشوكاني رحمه الله: "قوله: (رب الملائكة والروح)هو من عطف الخاص على العام لأن الروح من الملائكة وهو ملك عظيم..."<sup>(۲)</sup>.

وهـــذا العطف يدل على فضل الروح وتخصيصه من بين الملائكة، كمــا يفيد قوله: (رب) على ربوبية الله على جميع الخلق، فالملائكة من أعظــم حلق الله وهو رجم ورب كل شيء، وقد ورد ذكر الروح والتي بمعنى الملك في القرآن الكريم في مواطن منها قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ رُ لَتَنزِيلُ رَبِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَهِ حَبريل وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَهُ الرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ الرّوح هو حبريل عليه السلام ولا خلاف في ذلك بين المفسرين (٤).

وقوله تعالى: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَىٰتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ـ ﴾ (٥).

وقوله تعالى: ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ،

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي (١/٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٢٧٤/٢) (ط/مكتبة الكليات الأزهرية، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد) وانظر تحفة الذاكرين ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء الآيتان: ١٩٢ –١٩٣.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير ابن كثير (٢٠٦٨/٣).

<sup>(</sup>٥) سورة غافر الآية: ١٥.

خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ٢ ﴿ (١).

وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتَهِِكَةُ صَفَّا ۖ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَٱلرُّوحُ فَيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ ﴾ (٣).

والسروح الوارد في هذه الآيات الأربعة اختلف فيها المفسرون على أقسوال عديدة (٤) منها أنه جبريل عليه السلام أو ملك عظيم الخلقة من الملائكة والله أعلم.

٢- وعن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنه قالت:

<sup>(</sup>١) سورة المعارج الآية: ٤.

<sup>(</sup>٢)سورة النبأ الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) سورة القدر الآية: ٤.

<sup>(</sup>٤) انظر هذه الأقوال في تفسير ابن كثير (٢٩٧٦/٤).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص ٤٠٥.

وهـو رهـم وليسوا بآلهة كما يزعمه المشركون، وكذلك الإيمان بأن للملائكة أعمال ووظائف يقومون بها فلكل ملك من هؤلاء الثلاثة عمل.

ونص على هؤلاء الملائكة الثلاثة لمترلتهم ولفضلهم من بين الملائكة وعلى أن الملائكة بعضهم أفضل من بعض حتى قيل في قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلمَّلَتِكِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ (١). إن الرسل المصطفين من الملائكة هم: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت (٢).

وهــؤلاء الملائكة الكرام الثلاثة وُكلوا بما فيه الحياة: فحبريل عليه السلام موكلٌ بما فيه حياة القلوب وهو الوحى.

وميكائيل: موكل بالقطر والنبات وهما تكون حياة الأرض.

وإسرافيل: موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الأحساد عند البعث (٢).

وتوسله على في هذا الذكر بربوبيته سبحانه وتعالى لهؤلاء الملائكة السثلاثة (جبريل وميكائيل وإسرافيل) من أجل إحياء قلبه بالهداية للحق

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر حامع البيان للطبري، (١٧/٢٠٤).

<sup>(</sup>۳) انظر شرح العقیدة الطحاویة ص ۳۰۰-۳۰۱، و مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین (۲/۱۲۰-۱۲۱).

مناسبٌ جداً؛ إذ إلهم كما سبق ألهم موكلون بما فيه الحياة، فالله سبحانه القيادر وكّل هؤلاء الملائكة بما فيه حياة الناس وهو سبحانه قادر على إحياء القلوب وعمارتها بالهداية.

قال ابن القيم رحمه الله: "توسل النبي الله إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه؛ فإن حياة القلب بالهداية، وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الأملاك الثلاثة بالحياة فحسبريل موكل بالوحي الذي هو حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هسو حياة الأبدان والحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها، فالتوسل إليه سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير في حصول المطلوب"(١).

وينبغي العلم بأن مما ينتظمه الإيمان بالملائكة أيضاً موالاة جميع الملائكة وحبهم، وعدم معاداتهم وبغضهم، وعدم التفريق بين أحد منهم، لأن معاداة أي واحد من الملائكة معاداة للبقية ومعاداة لله رهجان فلا نفعل كما فعل اليهود المغضوب عليهم حيث والوا ميكائيل وعادوا جبريل عليهما السلام فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِبْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مُ عَلَىٰ قَلْبِكِ .....الى قوله: مَن كَانَ عَدُوًّا لِلّهِ وَمَلَتْ مِن وَرُسُلِهِ وَجُبْرِيلَ وَمِيكَالًى وَمِيكَالًى وَمِيكَالًى فَاللّهُ وَمَلَتْ مِن وَرُسُلِهِ وَجُبْرِيلَ وَمِيكَالًى وَمِيكَالًى الله عَلَىٰ عَدُوًّا لِلْهِ وَمَلَتْ مِن وَرُسُلِهِ وَجُبْرِيلَ وَمِيكَالًى وَالْهَالِي وَمُلْكَالِهُ وَمَلَةً وَمِيلًى وَاللّه وَمُؤْمِلًا وَلْهَا وَمِيكَالًى وَمِيكَالًى وَمُؤْمِلًى وَمُؤْمِلًى وَمِيكَالِهُ وَمُؤْمِلِهِ وَمُؤْمِلُونُ وَمِيكَالًى وَمِيكَالًى وَمِيكَالِهِ وَمِيكَالِهِ وَمِيكَالِهِ وَمِيكَالِهِ وَمِيكَالِهِ وَمِيكَالِهِ وَمُؤْمِلُونِهِ وَاللّهِ وَمِيكَالِهُ وَاللّه وَاللّه

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٢٠٥/٤)، وانظر مفتاح دار السعادة (٨٤/١).

قال ابن كثير رحمه الله:

"أي من عادى جبرائيل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله له في ذلك فهو رسول من رسل الله ملكي ومن عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ لَي يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن الرسل كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ لَي يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُريدُونَ أَن اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُريدُونَ أَن اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُعْفِي وَيَقُولُونَ يُولِيدُونَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُقُولُونَ فَي اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ فَي اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُقُولُونَ فَي اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَي وَي قُولُونَ فَي أَنْ مِن وَنَكُ فُرُ بِبَعْضٍ وَنَكُ فَرُ بِبَعْضٍ وَنَكُ فُرُ بِبَعْضٍ وَنَكُ فُر بِبَعْضٍ وَنَكُ فُرُ بِبَعْضٍ وَنَكُ فُرُ بِبَعْضٍ وَنَكُ فُرُ بِعَضْمِ وَكُذَل لَكُ مِن عادى جبرائيل فإنه عدو للله لأن جبرائيل لا يترل بالأمر من تلقاء نفسه وإنما يترل بأمر ربه...

ثم قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَتَهِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَنلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوًّ لِلْكَنفِرِينَ ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلاَئكِي ورسلي فَإِنَّ اللَّهُ عَدُوًّ لِلْكَنفِرِينَ ﴿ لَللَّهُ يَصَطَفِى ورسلي الله تشمل رسله من الملائكة والبشر كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ يَصَطَفِى مِن اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ ﴾ (٣) وهذا من باب عطف الخاص مِن المَّاسِ اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ عَلَى النَّاسِ اللهُ وَمِن اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِن اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ وَا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ٩٧-٩٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية: ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج الآية: ٧٥.

على العام فإهما دخلا في الملائكة في عموم الرسل ثم خُصِّصا بالذكر لأن السياق في الانتصار لجيرائيل وهو السفير بين الله وأنبيائه وقرن معه ميكائيل في اللفظ لأن اليهود زعموا أن جبرائيل عدوهم وميكائيل وليهم فأعلمهم الله تعالى أن من عادى واحدا منهما فقد عادى الآخر وعادى الله أيضاً "(1).

٣- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على:

«مسن قال: اللهم إبي أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك من قالها مرة أعستق الله ثلثه من النار ومن قالها مرتين أعتق الله ثلثيه من النار، ومن قالها ثلاثاً أعتقه الله كله من النار»(٢).

فـــدلَّ هـــذا الحديث على أن لعرش الرحمن ملائكة يحملونه، وهو سبحانه وتعالى غني عنهم وهم محتاجون إليه، فمن وظائف بعض الملائكة إذاً حمل عرش الرحمن.

قــال في عــون المعبود: "(أشهدك) أي أجعلك شاهداً على إقراري بوحدانيتك في الألوهية والربوبية وهو إقرار للشهادة وتأكيد لها وتجديد لها في كل صباح ومساء.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١/١٣٣).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۸۲.

(وأشهد حملة عرشك): جمع حامل أي حاملي عرشك وملائكتك بالنصب عطف على الحملة تعميماً بعد تخصيص "(١).

وقد نص الله سبحانه وتعالى على هذه الوظيفة للملائكة وهي حمل العسرش في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ تَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ مُ يُسَبِّحُونَ شِحَمْدِ رَبِّمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُشَتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ (١).

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية:

"وهــؤلاء الملائكة، قد وكلهم الله تعالى بحمل عرشه العظيم، فلا شك ألهم من أكبر الملائكة وأعظمهم، وأقواهم، واختيار الله إياهم، لحمل عرشه، وتقديمهم في الذكر وقربهم منه، يدل على ألهم أفضل أجناس الملائكة عليهم السلام، قال تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآبِهَا ۚ وَتَحْمِلُ عَرْشَ رَبّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِنِ ثَمَنييَةٌ ﴿ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآبِهَا ۚ وَتَحْمِلُ عَرْشَ رَبّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِنِ ثَمَنييَةٌ ﴾ (") (أبك فَوْقَهُمْ يَوْمَبِنِ ثَمَنييَةٌ ﴿ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

كما أن للملائكة وظائف كثيرة (٥) وكّلهم الله تعالى بها، ذكرها الله سبحانه في كتابه العزيز منها:

<sup>(</sup>١) عون المعبود (١٣/٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) سورة غافر الآية: ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الحآقة الآية:١٧.

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمن ص ٦٧٨.

<sup>(</sup>٥) للتوسع في معرفة وظائف الملائكة انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (١٢٥/٢)، والجواب الكافي ص ١٤٢ (ط/دار الكتب العلمية)، والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم كذلك ص ١٧٨ (ط/دار الفكر) وشرح العقيدة الطحاوية ص٢٩٩-٣٠١، وكتاب الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي.

۱- تبليغ الوحي من الله لرسله في الأرض والموكل بذلك هو حبريل عليه السلام قال تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الله السلام (۲) وقد مر ذكره في أَلَمُنذِرِينَ ﴿ وَالسحود.

٢- ومنهم من هو موكلٌ بحفظ أعمال العباد وكتابتها، قال الله
 تبارك وتعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ﴿ كِرَامًا كَنتِينَ ﴿ ﴾ ".

٣ - ومنهم من هو مو كل بالنار وبتعذيب أهلها، قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَنَبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلْتَهِكَةً ﴿ (\*)

٤- ومنهم من هو موكلٌ بقبض أرواح بني آدم قال تعالى: ﴿ حَتَىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ﴾(°).

ولهم أعمال كثيرة غير ذلك، بل جميع الحركات في السموات والأرض بواسطة الملائكة يقول ابن القيم رحمه الله:

<sup>(</sup>١) سبورة الشعراء الآية: ١٩٣-١٩٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان للطبري (١١١/١٩)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢) انظر: جامع البيان كثير (٣٤٨/٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الانفطار الآية: ١٠-١٢.

<sup>(</sup>٤) سورة المدثر الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام الآية: ٦١.

"فكل حركة في السموات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم والشحمس والقمر والرياح والسحاب والنبات والحيوان فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسموات والأرض كما قال تعالى: ﴿ فَٱلْمُدَيِّرَ تِ أَمْرًا الله وَ اللائكة عند أهل الإيمان واللائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل عليهم السلام، وأما المكذبون للرسل المنكرون للصانع فيقولون: هي النجوم، وقد أشبعنا الرد على هؤلاء في كتابنا الكبير المسمى بالمفتاح، وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وألها موكلة بأصناف المخلوقات وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة ووكل بالسحاب والمطر ملائكة ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظه وملائكة لحفظ ما يعمله... إلى "(")



<sup>(</sup>١) سورة النازعات الآية: ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات الآية: ٤.

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان (١٢٥/٢)، وانظر الجواب الكافي ص١٤٢.

### المبحث الثاني: دلالة الذكر على الإيمان بالكتب

إن الإيمان الستة والتي لا يقوم الإيمان إلا به، وهو من الغيب الذي أحبرنا الله ورسوله عنه، وقد مدح الله عباده المؤمنين المتقين لإيماهم بالغيب في أول سورة البقرة في قوله: ﴿ الْمَرْ اللهُ اللهُ الصَّلُوةَ وَيمًا رَزَقَنَهُم يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهُ عَبُدُونَ الصَّلُوةَ وَيمًا رَزَقَنهُم يُنفِقُونَ ﴾ (١).

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾: "حقيقة الإيمان: هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل، المتضمن لانقياد الجوارح وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة والحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر.

إنمان في الإيمان بالغيب، الذي لم نره ولم نشاهده وإنما نؤمن بسه لخبر الله وخبر رسوله فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر لأنه تصديق مجرد لله ورسوله...إلى أن قال: ويدخل في الإيمان بالغيب، الإيمان

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآيات ١-٣.

بجميع ما أحبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة"(١).

ومن ضمن الأشياء التي من الغيب والتي أخبرنا الله عنها في كتابه: الكتب المتزلة على من مضى من الأنبياء والرسل قبل رسولنا محمد على لذلك أثنى سبحانه وتعالى على المؤمنين بألهم يؤمنون بالغيب ويؤمنون بما أنزل إلى الرسول على من الهدى والقرآن، ويؤمنون بما أنزل من قبله من الكتب السماوية، ومن كان هذا حاله فله الهداية في الدنيا والفلاح في الآخرة قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبَالًا خِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ أَوْلَتَهِكَ عَلَىٰ هُدًى مِن رَّبِهِمْ وَأُولَتَهِكَ هُمُ الله المُمْلِحُونَ فَي الله المُمْلِحُونَ فَي الله المُمْلِحُونَ فَي المُمْلِحُونَ الله المُمْلِعُونَ الله المُمْلِحُونَ الله المُمْلِحُونَ الله المُمْلِعُونَ الله المُمْلِعُونَ الله المُمْلِعُونَ الله المُمْلِعُونَ الله الله المُمْلِعُ المُمْلِعُ الله المُمْلِعُ الله المُمْلِعُ الله المُمْلِعُ الله المُمْلِعُ المُمْلِعُ الله المُمْلِعُ المُمْلِعُ الله المُمْلِعُ المُمْلِعُ المُمْلِعُ الله المُمْلِعُ الله المُمْلِعُ المُمْلِعُ المُمْلِعُ المُمْلِعُ اللهُ المُمْلِعُ المُمْلِعُ المُمْلِعُ اللهُ المُمُلِعُ المُمْلِعُ الله المُمْلِعُ الله المُمْلِعُ المُمْلِعُ المُمْلِعُ الله المُمْلِعُ المُمْلِعُ المُمْلِعُ الله المُمْلِعُ المُمْلِعُ المُمُلِعُ المُمْلِعُ المُمْلِعُ الله المُمْلِعُ المُمْلِعُ المُمْلِعُ المُمْلِعُ المُمْلِعُ المُمْلِعُ اللهِ المُمْلِعُ المُمْلِعُ المُمْلِعُ المُمْلِعُ المُمْل

"فقو ــله: ﴿ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ يشــمل الإيمان بجميع الكتب السابقة ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه"(٣).

ويكون الإيمان بهذه الكتب بأن يصدق المؤمن تصديقاً جازماً بأن الله حل جلاله أنزل كتباً على أنبيائه ورسله، تكلم بها كلاماً يليق به واشتملت على أحكام وأخبار كلها صدق، وفيها الحق و الهدى والنور والشفاء والبيان والبرهان والرحمة، وفيها ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص ٢٣-٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية: ٤-٥.

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن ص ٢٤.

وأخراهم، وما احتوت عليه من علوم هي العلوم التي توصل بإذن الله إلى الجنة وتوصل إلى رضوان الله تعالى، وعلومها كاملة لا نقص فيها، بخلاف علموم البشر التي يعتورها النقصان وعدم الكمال، وقد سمّى الله تبارك وتعالى لنا بعض الكتب في كتابه فنؤمن بما سمى الله في كتابه من الكتب بالتفصيل وهي:

١- صحف إبراهيم وموسى، قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَـٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ هَا صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﷺ ﴾ (١).

٢- التوراة: وأنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام: قال تعالى:

﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَانَةَ فِيهَا هُدَّى وَنُورٌ ﴾ (٢).

٣- الزبور: أُنزل على داود عليه الصلاة والسلام قال تعالى:

﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُردَ زَبُورًا ﴿ ﴾ (٣).

٤- الإنجيل وأنزل على عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: قال تعالى:
 ﴿ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى الآية: ١٨-١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية: ٤٦.

القرآن الكريم أنزل على محمد على قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ اللَّهِ عَالَى: ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ اللَّهِ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ (١).
 بلِسانٍ عَرَبِي مُبينٍ ﴿ هُ ﴾ (١).

وينفرد القرآن الكريم عن باقي الكتب بأنه بالإضافة إلى الإيمان به فلا بد أن يُتبع ما فيه من الأوامر ويُحتنب ما فيه من النواهي وتُطبق أحكامه، ويُتعبد بتلاوته وأن يُعتقد أن ما فيه ناسخ للكتب التي سبقته، وأن كلامه مُعجزٌ متَعَبدٌ به، وهو محفوظ عن التحريف.

قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: "وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب "(٢).

ومنها -أي من الكتب المترلة- مالم يخبرنا بما رسولنا ولا ربنا في كتابه الكريم لا نعلم عددها ونؤمن بما إجمالاً.

قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: "وأما الإيمان بالكتب المترلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتباً أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددَها إلا الله تعالى "(٣).

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآيات ١٩٢-١٩٥

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية ص٢١٣

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية ص٣١٣.

ويجب معرفة أن كل الكتب المترلة السابقة للقرآن الموجودة الآن عرفة لقوله تعالى: ﴿ ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَانَمُ اللّهِ ثُمَّ مُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

وقوله: ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنقَهُمْ لَعَنَّنهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ فَسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ ۚ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمًّا ذُكِرُواْ بِهِۦ ﴾ (٢)

وقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوۤا إِنَّا نَصَرَىٰۤ أَخَذْنَا مِيثَنَّقَهُمْ فَنَسُوا حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۦ ﴾ (٣).

وأما معنى الإيمان بالكتب المترلة فيقول ابن حجر رحمه الله:

"والإيمان بكتب الله: التصديق بألها كلام الله وأن ما تضمنته حق"(٤).

وقال حافظ الحكمي رحمه الله شارحاً معنى الإيمان بالكتب:

"التصديق الجازم بأن جميعها مترل من عند الله كللى، وأن الله تكلم هما حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١١٧/١-١١٨).

كما قال تعالى: ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ حِبَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عَمَا يَشَآءُ ﴾ (١).

وقال تعالى لموسى: ﴿ قَالَ يَسْمُوسَى ٓ إِنِّى ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَيمِي ﴾ (٢) ﴿ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﷺ ﴾ (٣) ... "(١).

ففي هذه الآية أمر بالإيمان بجميع الكتب المترلة على الأنبياء، من سمى الله ومن لم يسم وبجميع ما أوتي النبيون من كتب<sup>(١)</sup>، فنؤمن بها مما عرف منها على وجه التفصيل وما لم يعرف منها على وجه الإجمال.

وفيها الإيمان بجميع الأنبياء دون التفريق بين أحد منهم.

وقال تعالى: ﴿ \* لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية: ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية: ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) أعلام السنة المنشورة للحكمي (طبعة وزارة الشؤون الإسلامية).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية: ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير الطبري (١/٥٦٧).

وَلَكِنَ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَتِبِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّيَنَ ﴾ (١).

قال ابن كثير رحمه الله: "(والكتاب): وهو اسم جنس يشمل الكتب المترلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله"(٢).

ومن الآيات الدالة على وجوب الإيمان بجميع الكتب المترلة من الله تعالى على رسله وأنبيائه أيضاً قوله سبحانه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِينَ أَمَنُواْ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلتَ عَكِيهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآ خِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ وَاللَّهِ وَمَلتَ عَلَيْهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآ خِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ وَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَمَلتَ عِكْتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآ يَوْمِ اللَّهُ اللَّهِ وَمَلتَ عَلَيْهِ وَمُلَكِ اللَّهُ وَمَلْكُ بَعِيدًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّه

ففي هذه الآية نداء من الله لعباده المؤمنين أن يؤمنوا بالله ورسوله وكتابه: القرآن وما نزل من قبله من الكتب، فأمرهم بالإيمان بما يجب عليهم الإيمان به، وحذرهم مما يضاد هذا الإيمان وهو الكفر الذي مآله الضلال البعيد والخسران الأكيد والعياذ بالله من ذلك.

وقال تعالى: ﴿ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ آللَّهُ مِن كِتنبٍ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ١٧٧.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۲۰۸/۱–۲۰۹).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية: ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى الآية: ١٥.

والكتاب مفرد يدل على العموم فيدل على جميع الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله.

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: "أي صدقت بجميع الكتب المترلة من السماء على الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم "(١).

ومدح الله عباده المؤمنين لاستحابتهم لندائه وإيماهم بما أمروا أن يؤمنوا به، فقال الله تبارك تعالى: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتِهِ كَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن وَاللهُ عَلَى هذا الأصل العظيم.

وكما دلت نصوص القرآن على وجوب الإيمان بالكتب المترلة من الله تعالى على أنبيائه ورسله فقد دلت نصوص السنة المطهرة كذلك على ذلك منها:

حديث حبريل عليه السلام وسؤاله للنبي على عن الإيمان، فأجابه رسول الله على بقوله: «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» (٣).

فدل الحديث على أركان الإيمان ومنها الركن العظيم الإيمان بالكتب.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١٥/٤).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٧٠٠.

ولقد دلت بعض أحاديث الأذكار على الإيمان بهذا الركن العظيم فمن الأذكار النبوية الدالة على الإيمان بالكتب:

1- ما ورد في ما يقال عند النوم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي في : «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددها على النبي في فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قال: لا، ونبيك الذي أرسلت» أللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت» (١)

فقوله: (آمنت بكتابك الذي أنرلت) فيه دليل على تعليمه الصحابته هذا الركن المهم من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب المترلة حتى في آخر الأنفاس قبيل النوم؛ لأن قوله (كتابك) اسم حنس يشمل جميع الكتب المترلة، فالرسول المن بعدما غرس في نفس البراء رضي الله عنه الاستسلام لله والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه، وغرس فيه الرغبة والرهبة إلى الله فعلق قلبه بربه وحالقه، بعد ذلك كله حتم ذكره هذا بإقراره وتصديقه بما أنزل الله، وبإيمانه بالرسول المن وهما ركنان عظيمان من

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٥٤٠.

أركان الإيمان لا يتم إلا بهما، والإيمان بهما فيه الهدى والرشاد وفيه الإيمان ببقية أركان الإيمان الستة لذلك قال في آخر الحديث: «واجعلهن آخر ما تقول» حتى لو كتب عليه الموت مات على الفطرة ويكون آخر عهده من الدنيا الإيمان.

قال ابن حجر رحمه الله: "قوله: (آمنت بكتابك الذي أنزلت) يحتمل أن يريد به القرآن ويحتمل أن يريد اسم الجنس فيشمل كل كتاب أنزل"(١)، والثاني أرجح. وأيضاً لو كان المراد القرآن فقط لتضمن الإيمان ببقية الكتب المترلة لأن الإيمان بالقرآن يتضمن أو يستلزم الإيمان ببقية الكتب (٢).

إذاً دلُّ هذا الحديث على الإيمان بالكتب على وجه الإجمال.

٢- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله على يأمرنا إذا أحذنا مضجعنا أن نقول: «اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومترل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنى الدين وأغنى من الفقر»(٣).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١١/١١)، وانظر تحفة الأحوذي (٢٠/١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتوحات الربانية لابن علان (١٤٣/٣).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٣٦٢.

فدل هذا الذكر على الثناء على الله سبحانه ببعض صفاته، كما دلّ على أن التوراة والإنجيل والقرآن كلها مترلة من الله تبارك وتعالى ويجب الإيمان بما على الوجه الذي سبق ذكره قريباً.

وقوله ﷺ: (مترل التوراة والإنجيل والفرقان) هذا الثناء منه ﷺ على ربه شبيه بقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۞ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ﴾ (١).

فاخلاصة: أن الإيمان بالكتب من أركان الإيمان الستة التي يجب الإيمان هما، ويجب الإيمان بالكتب كلها دون التفريق بين أحد منها فنؤمن هما ولا نكفر هما ولا ببعضها والأذكار دلت على هذا الإيمان والحمد لله.



<sup>(</sup>١) سورة آل عمران جزء من الآيتين ٣-٤.

#### المبحث الثالث:

# دلالة الأذكار على الإيمان بالرسل وعلى بعض حقوق المصطفى على المصطفى المصلى ا

#### تعريف النبي والرسول:

النبي: لغة مشتق من النبأ وهو الخبر.

قال ابن الأثير رحمه الله: "النَّبي فَعِيل بِمعْنَى فاعِل للْمُبالَغة من النَّبَأ: الخَبر؛ لأنه أنْبَأ عن الله أي أخْبَرَ"(١).

وقيل: النبي مأخوذ من النَّبُوةِ و النَّباوةِ، وهي الارتفاع عن الأرض، لارْتفاع قَدْره ولأنه شُرِّف على سائر الخلق، فأصله غير الهمز.

وقول ثالث: أن النبي يراد به في لغة العرب: الطريق الواضح (٢)؛ لأن منهج النبي لا غموض فيه وهو الطريق الموصل إلى الله.

وهذه المعاني اللغوية كلها مجتمعة في النبوة الشرعية فالنبوة: هي إخبار عن الله تبارك وتعالى، والنبي ذو شرف وقدر ومقام رفيع وشأن عظيم، والنبوة كذلك: طريق موصل إلى الله تعالى فيه الهداية والنور، ولا

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث (٢/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذیب اللغة للأزهري (٤٨٦/١٥)، ومعجم مقاییس اللغة لابن فارس (٢) انظر: تهذیب اللغة للأزهري (٧٤/١)، والمفردات للأصفهاني ص ٤٨١، ولسان العرب (١٦٣/١) و (٣٠٢/١٥).

طريق يوصل إلى معرفة الله إلا العلم الذي جاء به الأنبياء من ربحم تبارك وتعالى.

قال ابن حجر رحمه الله في النبوة: "والنبوة نعمة يمن (الله سبحانه وتعالى) بها على من يشاء، ولا يبلغها أحد لعلمه ولا كشفه ولا يستحقها باستعداد ولايته، ومعناها الحقيقي شرعاً: من حصلت له النبوة وليست راجعة إلى جسم النبي ولا إلى عرض من أعراضه بل ولا إلى علمه بكونه نبياً، بل المرجع إلى إعلام الله له بأي نبأتك أو جعلتك نبياً، وعلى هذا فلا تبطل بالنوم والغفلة "(۱).

والرسول لغة: مأخوذ من الإرسال وهو البعث والتوجيه والإطلاق.

فالرسل عليهم الصلاة والسلام سموا بذلك لأنهم مبعوثون وموجهون من قبل الله تعالى لتبليغ ما أمرهم بتبليغه للناس من الوحي<sup>(٢)</sup>.

والرسول أيضاً في اللغة: الذي يتابع أخبار من بعثه لأداء الرسالة. قال ابن منظور:

"وقال أبو بكر بن الأنباري في قول المؤذن: أشهد أن محمداً رسول الله: أعلم وأبيِّن أن محمداً مُتابعٌ للإخبار عن الله عز وجل.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣٦١/٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: تهذیب اللغة (۳۹۱/۱۲)، و لسان العرب (۲۸۳/۱۱) والقاموس المحیط (۲۸۳/۱۱) مادة (رسل).

والرَّسول: معناه في اللغة الذي يُتابع أخبار الذي بعثه أُخذاً من قولهم جاءت الإِبل رَسَلاً أي متتابعة."(١).

### تعريف النبي والرسول شرعاً والفرق بينهما:

تعددت أقوال العلماء في تعريف النبي والرسول والتفريق بينهما وأشهر ما قيل من هذه الأقوال:

أن النبي: هو من أوحي إليه بشرع و لم يؤمر بتبليغه، وأما الرسول: فهو مَن أُوحي إليه بشرع وأمر بتيليغه للناس<sup>(٢)</sup>.

إلا أن هذا القول لم يسلم من الاعتراض عليه؛ وذلك أنه من المعروف شرعاً أن من رزقه الله علماً وفقهاً في الدين ممن هو دون النبي، فهو مأمور أن يدعو الناس إلى الخير ويرشدهم إلى الحق ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويبلغهم ما علمه من الدين وما فيه نفعهم وصلاحهم، ولا يجوز له بأي حال أن يكتم علمه عن الناس، فالأمر بالنسبة للنبي أعظم إذ إنه نبأه الله بالوحي بخلاف العالم، ومترلة النبي رفيعة لا تقارن بالعلماء فالأنبياء فوق العلماء.

قال تعالى مخاطباً هذه الأمة: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٢٨٤/١١)، وانظر المفردات للراغب الأصفهاني ص ١٩٥.

<sup>(</sup>۲) انظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (۲۳۹/۱) (تحقيق حلمي فوده، ط۱/ هـ ۱۵۸ مـ دار الفكر لبنان)، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ۱۵۸، وفتح الباري لابن حجر (۱۱۲/۱۱)، ونيل الأوطار للشوكاني (۱۹/۱).

وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٢٠٠٠.

وكذلك مما يجلي الأمر ويوضح عدم صحة هذا التعريف أن بعض النصوص دلّت على أن الأنبياء مأمورون بتبليغ ما أُوحي إليهم.

قال تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّاۤ إِذَا تَمَنَّىٰۤ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِيٓ أُمْنِيَّتِهِ ع ﴾ (٢).

كما أن الأنبياء لهم أتباع يوم القيامة فدل ذلك على أنهم بلغوا ما أوحي إليهم فاتبعهم الناس وأذعنوا لهم.

كما أنه قد جاء في الحديث الصحيح عنه على أنه قال:

«إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم...» الحديث (٣).

فدل هذا الحديث على أن ثمة حقوقاً على الأنبياء تجاه أممهم الذين بعثوا إليهم ومن هذه الحقوق: إرشادهم إلى الخير الذي علمهم الله إياه و أوحاه إليهم وما فيه صلاحهم وتحذيرهم من الشر الذي أنبأهم الله بأنه شر وما فيه هلاكهم.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية: ٥٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة ، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (١٤٧٢/٣) ح ٤٦.

وممن اعترض من العلماء على التفريق السابق بين النبي والرسول: الشيخُ محمد الأمين الشنقيطي<sup>(۱)</sup>رحمه الله مستدلاً على ذلك بآية الحج المذكورة قريباً، حيث قال رحمه الله: "وآية الحج هذه تبيّن أن ما اشتهر على ألسنة أهل العلم من أن النبي هو: من أوحي إليه وحي ولم يُؤمر بتبليغه، وأن الرسول هو: النبي الذي أوحي إليه وأمر بتبليغ ما أوحي إليه: غير صحيح لأن قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيّ ﴾ (٢).

يدل على أن كل منهما مرسل وأهما مع ذلك بينهما تغاير، واستظهر بعضهم أن النبي الذي هو رسول أنزل إليه الكتاب وشرع مستقل مع المعجزة التي ثبتت بها نبوتُه، وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول: هو من لم يتزل عليه كتاب وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يُرسلون ويُؤمرون بالعمل بما في التوراة، كما بينه تعالى بقوله: ﴿ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنّبِيُّونَ ٱلّذِينَ أَسْلَمُوا ﴾ أَسْلَمُوا ﴾ أَسْلَمُوا ﴾ أَسْلَمُوا ﴾

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد المحتار محمد الأمين بن محمد المحتار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، من علماء العصر المبرزين، فقيه أصولي مفسر لغوي، وله تفسير مبارك فسر القرآن بالقرآن والسنة اسمه أضواء البيان توفي بمكة سنة ١٣٩٣هـ، انظر ترجمته في آخر أضواء البيان لتلميذه الشيخ عطية محمد سالم.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية: ٥٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) أضواء البيان (٧٣٥/٥) (ط/٢٠٤هـ المطابع الأهلية للأوفست الرياض على نفقة صاحب سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز).

وهذا التعريف الذي استظهره الشيخ هو الموافق لنصوص الشريعة ولصريح العقل، فإن النبي مرسل من الله مأمور بتبليغ ما أوحي إليه، وقد ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال:

"فالنبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأ الله به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله اليه فهو رسول وأما اذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو الى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول، قال تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِي فهو نبي وليس برسول، قال تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نبِي فهو نبي أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ عَلَانَ، وقوله: (من رسول ولا نبي) فذكر إرسالا يعم النوعين وقد خص أحدهما بأنه رسول فان هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف...

وكذلك أنبياء بني اسرائيل يأمرون بشريعة التوراة وقد يوحى الى أحدهم وحي خاص في قصة معينة ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية معنى يطابق القرآن...إلى أن قال رحمه الله: فقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِي ﴾ دليل على أن النبي مرسل ولا يسمى رسولاً عند الإطلاق لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعالم"(٢).

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية: ٥٢.

<sup>(</sup>٢) النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١٨٤ - ١٨٥.

#### معنى الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام:

إن الإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان عبد إلا بالإتيان به ودليل ركنيّته قوله تبارك وتعالى: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِ كَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْرَ لَ إِلَيْهِ مِن رَّسُلِهِ ﴾ (١) .

#### قال ابن كثير رحمه الله:

"فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المترلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخير وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين"(٢).

وقال الطحاوي رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة: "ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المترلة على المرسلين ونشهد ألهم كانوا على الحق المبين "(٣).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٢/٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية ص٢٩٧.

وهو من الغيب الذي يؤمن به عباد الله المتقون كما في أول سورة البقرة.

وقال تعالى: ﴿ ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِ كَةِ وَٱلْكِتَنبِ وَٱلنَيقِ مَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ
وذم الكافرين الذين كفروا بأركان الإيمان بقوله: ﴿ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ
وَمَلَتْ بِكَتِهِ عَ وَكُتُبِهِ عَ وَرُسُلِهِ عَ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ ) (\*) وقال رسول الله ﷺ في حديث حبريل عليه السلام وسؤاله للنبي وقال رسول الله ﷺ في حديث حبريل عليه السلام واليوم الآخر وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره > (\*).

ومعنى الإيمان بالرسل هو: التصديق الجازم بأن الله أرسل رسلاً لإرشاد الخلق وهدايتهم وتبصيرهم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة، وأنهم بلغوا ما أرسلوا به وما أوحاه الله إليهم ولم يكتموا شيئاً.

قال البيهقى رحمه الله:

"باب في الإيمان برسل الله صلوات الله عليهم عامة اعتقاداً وإقراراً إلا أن الإيمان بمن عدا نبينا محمد على هو الإيمان: بألهم كانوا مرسلين إلى الذين ذكروا لهم ألهم رسل الله إليهم وكانوا في ذلك صادقين محقين.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية: ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٧٠٠.

والإيمان بالمصطفى محمد على هو: التصديق بأنه نبيه ورسوله إلى الذين بعث فيهم وإلى من بعدهم من الجن والإنس إلى قيام الساعة"(١). وقال الشيخ حافظ الحكمى رحمه الله:

"هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولاً منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وألهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا، ولم يغيروا، ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفاً واحداً ولم ينقصوه ﴿ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وأفهم كلهم على الحق المبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمداً وكلم موسى تكليماً، ورفع إدريس علياً، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلم موسى تكليماً، وروح منه وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات"(٢).

#### ويكون الإيمان بهم على وجهين: مجمل ومفصل.

قال ابن حجر رحمه الله:

"والإيمان بالرسل: التصديق بألهم صادقون فيما أخبروا به عن الله ودل الإجمال في الملائكة والكتب والرسل على الاكتفاء بذلك في الإيمان

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان للبيهقي (١/٥٠١).

<sup>(</sup>٢) أعلام السنة المنشورة ص٤٨-٩٩.

هم بلا تفصيل إلا من ثبت تسميته فيجب الإيمان به على التعيين"(١).

فنؤمن على وجه التفصيل بالرسل الذين سمى الله لنا منهم في كتابه وقص لنا من أخبارهم مع أقوامهم وعددهم خمسة وعشرون رسولاً ونبياً.

أما بقية الرسل فلم يقص علينا من أنبائهم فنؤمن بهم جميعاً لأنه سبحانه ذكر لنا أن هناك رسلاً غير ما ذُكر في القرآن فينبغي الإيمان بهم إجمالاً، وعدم الكفر برسالة أو نبوة أي نبي ورسول قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصَصْ فَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ يَعْمَلُك فَيْمُ اللّه في القرآن الله المناه الله الله المناه الله المناه المناه

ومن الإيمان بهم اعتقاد أن دعوتهم صلوات الله عليهم وسلامه واحدة، هي دعوة التوحيد، ونبذ الكفر والشرك،فهم متفقون على أصل الأصول: عبادة الله وحده، فما من رسول إلا وقد افتتح دعوته لقومه بقوله: (اعبدوا الله ما لكم من إله غيره)

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّغُوتَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١١٨/١).

<sup>(</sup>٢) سورة غافر الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية: ٣٦.

وقال سبحانه: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَنهَ إِلَّآ أَنَاْ فَٱعْبُدُون ﷺ ﴾ (١).

وجعل الله سبحانه وتعالى لكل نبي شرعة ومنهاجاً، وأيدهم الله سبحانه بآيات وبراهين تدل على صدقهم وصدق ما يدعون إليه، فبلغوا ونصحوا لأقوامهم، وما قصروا ولا توانوا في سبيل الدعوة، فبلغوا الرسالة وأدّوا الأمانة وجاهدوا في سبيل الله.

وأخبرنا سبحانه وتعالى في كتابه أنه أرسل الرسل وأيدهم بالبينات وأنزل معهم الكتب ليقوم الناس بالقسط وينتشر العدل بينهم وينتفي الظلم عنهم فقال حل حلاله: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَنبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ (٢).

ولقد قص الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه من قصصهم لنعتبر ولنتذكر ولترداد إيماناً ويقيناً وصبراً وثباتاً على الدين ولنتعلم منهم منهجاً في الدعوة ولنتخذهم قدوة وأسوة ﴿ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ أُنْ فَبِهُدَنَّهُمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ويدخل تحت الإيمان بهم أن نؤمن بهم جميعاً دون التفريق بينهم، فهذا منهج المؤمنين الصادقين قال تعالى واصفاً عباده المؤمنين: ﴿ ءَامَنَ

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية: ٩٠.

ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَنَبٍ كَتِهِ - وَكُتُبِهِ - وَرُسُلِهِ - ﴾ (١).

وقال عنهم: ﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾ (٢).

وخالف هذا المنهج الإيماني الضالون من اليهود وأتباعهم من الكفار ففرقوا بين الله ورسله وآمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، فكانت عاقبة أمرهم ومآل حالهم أن كفروا بالكل لأنه لا يصح إيمان من عبد حتى يؤمن بالرسل كلهم وبما أخبروا به.

فالكفر بأحدهم كفر بهم كلهم، والإيمان ببعضهم لا يفضي إلى الإيمان ولا يكون صاحبه مؤمناً، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُقُولُونَ نَوْمِنُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلاً ﴿ أَوْلَتَهِكَ هُمُ اللَّهِ وَرُسُلِهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلاً ﴿ أَوْلَتَهِكَ هُمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَ

قال البيهقي رحمه الله: "وفي هذه الآية أن الله جل وعز جعل الكفر ببعض رسله كفراً بجميعهم ثم جعل الكفر بجميعهم كفراً به وقال بعد ذلك: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ الآية فثبت أن حسن المآب إنما يكون

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية: ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية: ١٥٠-١٥١.

لمن لم يفرق بين رسل الله عز وجل وآمن بجماعتهم"(١). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"والمسلمون آمنوا بهم كلهم، ولم يفرقوا بين أحد منهم، فإن الإيمان بجميع النبيين فرض واجب، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم ومن سبّ نبياً من الأنبياء فهو كافر يجب قتله باتفاق العلماء وفي استتابته نزاع"(۲).

ثم أثنى الله بعد هاتين الآيتين على المؤمنين بألهم آمنوا بالله ورسله و لم يفرقوا بين أحد منهم بقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِقُواْ بَيْنَ أَصَادِ مِنْهُمْ أُوْلَتِهِ مَ أُخُورَهُمْ أُوكَانَ ٱللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللهُ اللهُ عَلَو اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَو اللهُ عَلَو اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

كما أن"الإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتاب والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الآخر كالصراط والميزان والجنة والنار"(٤).

ومن الإيمان بهم اعتقاد أن ما بعثوا به من الهدى والعلم هو الطريق الوحيد الموصل إلى الله تعالى ورضوانه، فكل الطرق مسدودة إلا طريقهم

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان (١/٥٥١).

<sup>(</sup>٢) الصفدية (٢/٣١).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية: ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) جامع العلوم و الحكم لابن رجب ص ٢٧.

وما أنزل إليهم من الهدى والنور، قال ابن رجب رحمه الله:

"فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومحاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه فهو الدليل عليه وبه يهتدي في ظلمات الجهل والشبه والشكوك ولهذا سمى الله كتابه نوراً يهتدى به في الظلمات"(۱).

"ومن الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم: الإيمان بأن الله احتصهم بوحيه ورسالته، وجعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبيلغ رسالاته وأمره وشرعه، وجمع فيهم من صفات الكمال ما فاقوا فيه الأولين والآخرين، من الصدق العظيم، والأمانة التامة والقوة العظيمة، والشجاعة، والعلم العظيم، والدعوة والتعليم، والإرشاد والهداية والنصح التام، والشفقة والرحمة بالعباد، والحلم والصبر الواسع، واليقين الكامل.

فهم أعلى الخلق علوماً وأحلاقاً، وأكملهم أعمالاً وآداباً، وأرفعهم عقولاً، وأصوبهم آراءً، وأسماهم نفوساً.

احتارهم الله واصطفاهم وفضلهم واحتباهم، بمم عُرِف الله، وبمم وُحِد، وبمم عُرِف الله الجنة إلى وحُد، وبمم عُرِف الصراط المستقيم، وعلى آثارهم وصل أهل الجنة إلى كل نعيم، فلهم على العباد الإيمان بمم، والاعتراف بكل ما جاءوا به، ومحبتهم وتعزيرهم وتوقيرهم واحترامهم، واقتفاء آثارهم والاهتداء بحديهم.

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ص٣٤٣.

وهذه الأمور ثابتة لجميع الأنبياء، ولنبينا محمد وهذه الأوصاف أعلاها وأكملها. فلقد جمع الله به من الكمال ما فرقه في غيره من الأنبياء والأصفياء، وله على أمته أن يقدموا محبته على محبة أنفسهم وأولادهم ووالديهم والناس أجمعين، وأن يقوموا بحقه وهو القيام بشرعه وتعلمه وتعليمه واتباعه ظاهراً وباطناً..."(١).

## وأما ما يدل على الإيمان بالرسل من أحاديث الأذكار فمنها:

١- ما ورد في ما يقال عند النوم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي على: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددها على النبي على فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت» (٢).

قال ابن حجر رحمه الله: "وقال الكرماني: هذا الحديث يشتمل على الإيمان بكل ما يجب الإيمان به إجمالا من الكتب والرسل من الإلهيات والنبوات "(٣).

<sup>(</sup>١) فتح الرحيم الملك العلام لابن سعدي ص ٧٣.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۵۰۰.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر (١١٢/١١–١١٣).

ولا منافاة بين الاحتمالين فمن آمن بجميع الأنبياء فيدخل فيهم نبينا محمد على ومن آمن بنبينا محمد يل يلزمه الإيمان بجميع الأنبياء السابقين لأنه من مقتضى الإيمان بمحمد الله تصديقه فيما أحبر وقد أخبرنا بخبر من سبقه من الأنبياء فنؤمن بهم جميعاً صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين.

٢- حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكره الاستفتاحه هي قيام الليل وفيه أن النبي هي كان يقول إذا قام من الليل يتهجد قال:

«اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ومحمد على حق» ( $^{(7)}$ ).

فقوله ﷺ: (والنبيون حق) دليل على الإيمان الإجمالي والتفصيلي

<sup>(</sup>١) انظر الفتوحات الربانية (١٤٣/٣).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۳۳۰.

بالأنبياء جميعهم وبما حاؤا به وتصديقهم بما أحبروا فكل هذا حق؛ لأنه من المعلوم أنه لا يطلق على شيء بأنه (حق) إلا إذا تحقق وحوده كالحاقة فهي متحققة وكائنة بلا شك، فالأنبياء كانوا موجودين حقاً لا ريب في ذلك ولا شك ومن شك بوجودهم وبعثتهم أو بواحد منهم فهو كافر مكذب لنصوص الكتاب والسنة، وكل أمة فيها نبي أو رسول وقد يجتمع في الوقت الواحد أكثر من نبي كحال أنبياء بني إسرائيل قال تعالى: ﴿ وَإِن فِي الوقت الواحد أكثر من نبي كحال أنبياء بني إسرائيل قال تعالى: ﴿ وَإِن

وقوله على النبيين من باب عطف الخاص على العام وفيه مزيد بيان لشرفه على العرم قدره.

قال ابن حجر رحمه الله:

"قوله: (ومحمد على حق) خصه بالذكر تعظيماً له، وعطفه على النبيين إيذاناً بالتغاير بأنه فائق عليهم بأوصاف مختصة، وجرده عن ذاته كأنه غيره ووجب عليه الإيمان به وتصديقه مبالغة في إثبات نبوته كما في التشهد"(٢).

وبما أنه ﷺ حق ورسالته حق فيلزم من الإيمان به الإيمان بكل ما أخبر عنه وأن ما أخبر عنه يكون حقاً.

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٤/٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"ولما كان الرسول الملكي والرسول البشري والذّكر المترل أموراً متلازمة يلزم من ثبوت واحد ثبوت الآخرين، ومن الإيمان بواحد الإيمان بالآخرين فيلزم من كون القرآن حقاً كون جبريل ومحمد حقا وكذلك يلزم من كون محمد حقا كون جبريل والقرآن حقا ويلزم من كون جبريل حقا كون القرآن ومحمد حقاً، ولهذا جمع الله بين الإيمان بالملائكة والكتب والرسل في مثل قوله: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتِهِ كَتِهِ وَرُسُلِهِ عَلَيْ الْمَانِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتِهِ كَتِهِ وَرُسُلِهِ عَوْرُسُلِهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَلَتِهِ كَتِهِ وَرُسُلِهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَلَتِهِ كَتِهِ وَرُسُلِهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَلَتِهِ وَمُكْتِهِ وَرُسُلِهِ عَلَيْ اللهِ وَاللهِ وَمَلَتِهِ وَرُسُلِهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ وَمَلَتِهِ وَمُنْ بِأَللَّهِ وَمَلَتِهِ كَتِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَمَلَتِهِ وَاللّهِ وَمُلَتِهِ وَرُسُلُهِ وَاللّهِ وَلّهُ وَاللّهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمَلَتِهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ وَاللّهُ وَمَلَتِهِ وَرُسُلِهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَمَلَتِهِ وَلَيْ اللهِ وَلَا اللهُ وَمَلَتِهِ كَتِهِ وَرُسُلُهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِلْ ا

وقد دلت بعض أحاديث الأذكار على بعض الرسل منهم إبراهيم عليه السلام كما في قوله في أذكار الصباح: «أصبحنا على فطرة الإسلام...وعلى ملة إبراهيم» (٣)، وفي الصلوات الإبراهيمية، وكذلك ورد الإيمان بعيسى عليه السلام أنه روح من الله وكلمته ألقاها إلى مريم في قوله في « من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام (٣١٣/٥) (ط١٤/١٤١هـ دار النشر: دار العاصمة الرياض، بتحقيق د/علي حسن ناصر وآخرين).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٣٦٩.

العمل» (۱) وفي هذا رد على النصارى الذين ادّعوا أنه ابن الله فهو عبد الله ورسوله وأما قوله (وروح منه) ف (من) ليست تبعيضية، والروح هنا بمعنى النفخة أي نفخة منه فهو حلق بنفخة جبريل عليه السلام في درع مريم فبأمر الله كان. لذلك قال: وروح منه، وقيل: معناها (الرحمة) أي ورحمة منه كقوله تعالى: ﴿ وأيدهم بروح منه ﴾ فعيسى عليه السلام رحمة على من آمن به واتبعه، وقيل: إن عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله واستنطقها بقوله: ﴿ ألست بربكم قالوا بلى ﴾ بعثه الله إلى مريم فدخل فيها (٢) كما أن فيه ردّاً على اليهود الذين حفوا عيسى عليه السلام وكفروا به ونابذوه.

#### حقوق المصطفى ﷺ:

قد سبق القول أن من الإيمان بالرسل صلى الله عليهم وسلم الإيمان بأن نبينا محمداً على هو حاتمهم وأنه لا نبي بعده.ومن المعلوم أن النبي على هو أفضل الرسل أجمعين وهو صاحب لواء الحمد يوم القيامة وهو صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء، باب قوله: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُمْ أَلْقَلَهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ (١٢٦٧/٣) ح ٣٢٥٢. رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُمْ أَلْقَلَهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ (١٢٦٧/٣) ح ٣٢٥٢. (٢) انظر: تفسير الطبري (٣/٥٥-٣٦)، و تيسير العزيز الحميد فقد شرحه في ص ٣٢٠.

فهو أفضل البشر ورسالته على هي أكمل الرسالات وخاتمتها وهي عامة للبشر أجمعين، وهي شاملة لكل أمر يحتاجه العباد في الدنيا والآخرة، وهي البي لا غنى للناس كلهم عنها، فيستغنون عن كل شيء سواها ولا يستغنون عنها، ولقد حص ربنا سبحانه نبينا محمداً على بخصائص وخص أمته بخصائص لم تكن لنبي من قبله ولا أمة من الأمم وجعل لرسول الله على حقوقاً تجاه أمته ينبغي الإتيان بها، وعدم الإخلال بأي حق من حقوقه على إذ إن حقوقه أعظم الحقوق وهي مقدمة على جميع حقوق الخلق، فلا يجوز تقديم أي حق من حقوقه الخلق.

هذا وقد دلت أحاديث الأذكار على بعض حقوق المصطفى على من ذلك:

أولاً: الإيمان به ﷺ والشهادة له بأنه عبد الله ورسوله

فالإيمان به على دل عليه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه السابق وفيه: «آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"وأما الإيمان بالرسول: فهو المهم إذ لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه إذ هو الطريق إلى الله سبحانه ولهذا كان ركنا الإسلام:

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد تصديق الرسول

فيما أخبر والانقياد له فيما أمر"(١) و قال أيضاً رحمه الله هو: "تصديقه وطاعته واتباع شريعته"(٢).

وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: "وأما الإيمان بمحمد على فتصديقه واتباع ما حاء به من الشرائع إجمالاً وتفصيلاً "(٣).

وقال ابن قدامة رحمه الله:

"ومحمد رسول الله على حاتم النبيين وسيد المرسلين لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولا يقضي بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته، ولا تدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته حير الأمم"(3).

فتصديقه على تصديق نبوته ورسالته والإيمان بكل ما لرسالته من خصائص والإقرار بخصائصه وحقوقه، وتصديق ما نزل عليه من الوحي من الأخبار واتباعه في الأحكام. وطاعته على واتباع شريعته: هو أحد شرطي قبول العمل إذ إن الشرط الأول الإخلاص لله في العمل، والثاني المتابعة لرسول الله على فيه، وهي غالباً ما تقترن بطاعة الله تعالى.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١/ ٦٣٨- ٦٣٩).

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم ص٩٢.

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية ص ٣١٢.

<sup>(</sup>٤) لمعة الاعتقاد ص ٢٥.

قال سبحانه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ... ﴾ (١) الآية.

وقال تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ ـ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبِّهِ ـ أَجَدُّا ﴿ ﴾ (٢).

"ولا يتم الإيمان به ( على حتى يعلم العبد أن جميع ما جاء به حقّ ، وأنه يستحيل أن يقوم دليل عقلي وحسي أو غيرهما على خلاف ما جاء به بل العقل الصحيح والأمور الحسية الواقعة تشهد للرسول بالصدق والحق" (").

ثم ليعلم أن من أنكر رسالته على فقد طعن بالمرسِل وهو الرب سبحانه وتعالى ونسبه إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً بل يكون قد جحد الرب بالكلية وأنكره.

إذ لو كانت رسالته على غير صحيحة لما أيده الله تعالى ولما أقره بل الأحذ منه باليمين ولقطع منه الوتين فالله سبحانه من سننه الكونية أنه لا يدع الناس دون أن يبصرهم بالهدى فهذا من فضله وعدله وكرمه، كما أنه لا يقر من يفتري على الناس الكذب ويدعي النبوة وهو ليس بني،

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية: ١١٠.

 <sup>(</sup>٣) كتاب: سؤال وجواب في أهم المهمات لابن سعدي ص ٦٧ ضمن المجموعة
 الكاملة لمؤلفاته/قسم العقيدة الإسلامية.

فمن ادعى النبوة ولبس على الناس هتك الله ستره وبيّن كذبه في أيام قلائل، فالرسول على السول رب العالمين حقاً أيده الله بالآيات الباهرات والبراهين الساطعات الدالة على نبوته ثم هيأ لرسالته السبل لنشرها واستمرارها وبقائها حتى قيام الساعة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

وأما الشهادة بأنه رسول الله ففي الأذكار الشيء الكثير الدال على ذلك، من ذلك: ما ورد في الأذان وفي التشهد للصلاة وفي أذكار الصباح والمساء.

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة الآيات ٤٤-٤٦.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٥/٥٥).

والشهادة لنبينا محمد على بالرسالة مقرونة بالشهادة لله سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية وأسمائه وصفاته على الوجه الذي يليق به ولا تنفك إحداهما عن الأحرى فهما متلازمتان ومقترنتان.

### ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله ﷺ:

"طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع"(١).

و يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله عن معنى شهادة أن محمداً رسول الله ﷺ:

"هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمداً عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم ﴿ شَنهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا فَ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا فَ ﴾ (٢) فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرّم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به والكف والانتهاء عما لهى عنه واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية الله؛ لأنه مبلغ عن

<sup>(</sup>۱) الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ٧٨ مع حاشيته لعبد الرحمن بن قاسم (ط٤/٨١٤ هــ طبع تحت إشراف الرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء في المملكة).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية: ٤٥-٤٦.

الله رسالته، ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك"(١).

فهذا هو المعنى الحقيقي لهذه الشهادة العظيمة، والذي قد جهله كثير من المسلمين وقصروها على محبته الله التي لا تتعدى اللسان، فكم من المسلمين من ينطق بالشهادة ويدعي بلسانه محبته الله ولكن عند التمحيص في حاله، والنظر في أفعاله وأقواله، وعند مقارنة عمله وقوله بما كان عليه المصطفى الله بحد البون الشاسع بينه وبين سنة المصطفى الله وبحد أن محبته للرسول الله لم تتعد لسانه فهو بعيد عن طاعة محبوبه الله قريب من نواهيه غارقاً في أودية البدع وسبل الضلال والله المستعان.

وإن الناظر في أحوال المسلمين في زماننا هذا ليحزن كمداً على ما هو عليه حالهم من الفرقة والبعد عن سنة المصطفى ولا ألهم طبقوا ما نطقت به ألسنتهم بهذه الشهادة العظيمة لرأينا حالاً غير هذه الحال ولكن لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

ولكن مع ذلك فالحمد لله لا تزال طائفة على الحق من بين فرق المسلمين تعمل بمضمون هاتين الشهادتين (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله) ومدلولهما وتقوم بأوامر الله على وفق ما شرعه على لسان رسوله على من غير ابتداع ولا اختراع.

<sup>(</sup>١) أعلام السنة المنشورة ص ١٤ (طبعة الوزارة).

وإن مما يكون مقروناً بالشهادة للرسول ﷺ بالرسالة الشهادة له بأنه "عبدٌ لله "فيقول المتشهد في صلاته: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فالرسول علي عبدٌ لله وفي هذا ردٌّ على من غلا فيه ﷺ ورفعه عن الشيء الذي أحبه وأراده وعن وصفه الذي وصفه الله في كتابه في أكثر من موضع كما سيأتي قريباً، فهؤلاء الغلاة غلوا في رسول الله على وأطروه فوقعوا في ما نماهم عنه من الإطراء ورفعوا من شأنه حتى جعلوه والعياذ بالله في مقام الربوبية فدعوه من دون الله واستغاثوا به وطلبوا منه غفران الذنوب وطلبوا منه جلب الرزق والولد وشفاء المرض وادعوا أنه يعلم الغيب وما في اللوح المحفوظ وجعلوه شريكاً لله في ربوبيته وألوهيته إلى غير ذلك من المنكرات، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا بالطبع لا يرضاه هو ﷺ لنفسه، بل حياته كلها حتى آخر أنفاسه قضاها في نفي الشرك عن الله، والذب عن التوحيد ونشر الدين الخالص لله وأن لا يُعبد إلا الله وحده لا شريك له، وإن الذي رضيه لنفسه على أن يكون عبداً لله متواضعاً لعظمته وكبريائه، وبذلك رفعه الله وبلغه المنازل العالية التي سبق بما الأولين والآخرين وبلغ درجات الكمال في تحقيق عبوديته لله.

قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله:

"واعلم أن كمال المحلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقاً للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ومن توهم أن المحلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من

أجهل الخلق وأضلهم، قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا لَهُبْحَنِنَهُ، ۚ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾ (١)، إلى غير ذلك من الآيات.

وذكر الله نبيه على باسم العبد في أشرف المقامات فقال في ذكر الإسراء: ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ لَا قَامَ عَبْدُ ٱللهِ ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ فَأُوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أُوْحَىٰ ۞ ﴾ (أ) وقال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾ (ق) وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد عبدٌ غُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر "فحصلت له المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى" (1).

# ثانياً: الرضا به ﷺ نبياً ورسولاً

كما في حديث «من قال إذا سمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية: ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الجن الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة النجم الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٦) شرح العقيدة الطحاوية ١٤٩.

رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد على نبياً غفر له ذنبه ١٠٠٠.

وفي هذا الحديث قرن بين الشهادة للرسول بي بالرسالة والعبودية لله وبين الرضا به يخ نبياً ورسولاً وهو من باب عطف الخاص على العام فالشهادة له بي بالرسالة تتضمن الرضا به بي برسالته ونبوته وهذا يدل على فضل هذه العبادة وهي الرضا به في وعظيم مترلتها، فالرضا به بي وعظيم مترلتها، فالرضا به بي نبياً رسولاً من أعظم الأمور التي تثمر الإيمان ويذوق بما العبد حلاوة الإيمان كما في الحديث عنه بي : «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد في نبياً ورسولاً»(١).

فهو ﷺ أكمل الناس خلقاً وأعلاهم درجة ورفعة وله من صفات الخلق أكملها.

والرضا به ﷺ هو من أعظم حقوقه على أمته.

قال ابن القيم رحمه الله:

"وأما الرضا بنبيه رسولاً فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق الميث يكون أولى به من نفسه فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته ولا يحاكم إلا إليه ولا يحكم عليه غيره ولا يرضى بحكم غيره البتة لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ولا في شيء من أذواق حقائق

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۳٦۹.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۹٦۹.

الإيمان ومقاماته ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه لا يرضى في ذلك بحكم غيره ولا يرضى إلا بحكمه فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور"(١).

#### ثالثاً: الصلاة والسلام عليه ﷺ.

قال ابن القيم رحمه الله في كلامه عن الصلاة على رسول الله على:

"إنها متضمنة لذكر الله تعالى وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله، فالمصلي عليه قد تضمنت صلاته على ذكر الله وذكر رسوله وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله كما عرفنا ربنا وأسماءه وصفاته وهدانا إلى طريق مرضاته وعرفنا مالنا بعد الوصول إليه والقدوم عليه، فهى متضمنة لكل الإيمان، بل هى متضمنة للإقرار بوجوب الرب المدعو

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۱۷۲/۲–۱۷۳).

وعلمه وسمعه وقدرته و إرادته وحياته وكلامه وإرسال رسوله وتصديقه في أحباره كلها وكمال محبته ولا ريب أن هذه هي أصول الإيمان فالصلاة عليه متضمنة لعلم العبد ذلك وتصديقه به ومحبته له فكانت من أفضل الأعمال"(١).

وقد كثرت المواطن التي يُصلى فيها عليه ﷺ، وكثرتها تدل على أهميتها ومترلتها وعظيم قدرها إذ جعلت في أعظم العبادات وهي الصلاة فمن مواطن الصلاة على النبي ﷺ (٢):

أولاً: في التشهد للصلاة.

ثانياً: بعد التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة.

ثالثاً: بعد إحابة المؤذن.

رابعاً: عند الدعاء.

<sup>(</sup>۱) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد على محمد الأنام ص ٤٥٦-٤٥٤ لابن القيم (ط٢/٧٠١ هـ دار العروبة الكويت، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط).

<sup>(</sup>٢) انظر: فضل الصلاة على النبي على تأليف الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي، والشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (٦٣٣/٢)، وجلاء الأفهام لابن القيم ص٣٢٧، والقول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي، والسنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات للشقيري ص٣٢٣-٢٣٨، وحقوق المصطفى على على أمته للدكتور محمد خليفة التميمي (٢٣/٣٥) (ط١٨/١٤١) هـ،أضواء السلف، الرياض).

خامساً: عند دخول المسجد وعند الخروج منه.

سادساً: عند ذكره.

سابعاً: في خطبة الجمعة وغيرها من الخطب كالعيدين.

ثامناً: في صلاة الكسوف والخسوف.

تاسعاً: عند كتابة اسمه على.

عاشراً: في بعض الأوقات كيوم الجمعة.

أما من حيث الوقت فالصلاة والسلام عليه ﷺ في كل وقت وحير الأوقات ما كان في صلاة أوعقبها.

والصلاة على النبي على لها صيغ كثيرة ونحتار منها الصلاة الإبراهيمية، وهي كما ورد في حديث كعب بن عجرة (۱) رضي الله عنه مرفوعاً: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم انك هميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك هميد مجيد مجيد» (۱).

<sup>(</sup>۱) كعب بن عجرة الأنصاري المدني أبو محمد صحابي مشهور مات بعد الخمسين وله نيف وسبعون وهو الذي نزلت فيه بالحديبية الرحصة في حلق رأس المحرم والفدية. انظر: الإصابة (٩٩/٥) تمذيب التهذيب (٣٩٠/٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير ، باب إن الله وملائكته يصلون على النبي (١٨٠٢/٤) ح ٤٥١٩، ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة ، باب الصلاة على النبي على النبي على النبي على النبي المعلم التشهد (٣٠٥/١) ح ٤٠٦.

أما السلام عليه ﷺ:

فقد ورد السلام على رسول الله ﷺ في الذكر الذي يقال عند دخول المسجد وعند الخروج منه:

فعن فاطمة بنت رسول الله على قالت: كان رسول الله على إذا دخل المسجد يقول: «بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك»(١).

والصلاة والسلام على رسول الله على من امتثال الأمر الإلهي حيث أمرنا بذلك في قوله تبارك وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ وَهَالِهُ اللَّهِ ﴾ (٢).

وينبغي مراعاة السنة في السلام على رسول الله على حيث أنه يُسلم عليه عليه بنفس السلام الوارد في التشهد: «السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه ، باب فيما يقوله الرجل عند دخول المسجد (١٢٦/١) ح ٢٥٥ ح تن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي.. الحديث»، وابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة أيضاً (٢٣١/١) ح ٢٥٢ ، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٩٨/١) ح ٣٤١٢) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٨/١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية: ٥٦.

وأما بالنسبة لمن كان في المدينة فلا يسن له إتيان القبر في كل وقت للسلام على رسول الله على المشروع لكل من دخل مسجده أن يسلم على النبي على كباقي المساجد، فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيؤون إلى المسجد كل يوم خمس مرات يصلون ولم يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون عليه لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي الله يكرهه من ذلك وبما لهاهم عنه وألهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته (١).

والسلام على رسول الله على يصل إليه ولو كان المسلّم في شرق الأرض أو مغربها وفي أي بقعة من بقاع الأرض لقوله على : «إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمتى السلام»(٢).



<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط (٣٦٥/١-٣٦٦) وانظر: مجموع الفتاوي (٢١٤/٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/١) ) والنسائي كتاب السهو، باب السلام على النبي ﷺ (٤٣/٣) ح ١٢٨٢ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ٢١٧٤.

### الفصل الثالث:

# في كون الذكر يرسخ الإيمان باليوم الآخر في نفس الذاكر:

وفيه مباحث:

المبحث الأول: دلالة الذكر على عذاب القبر ونعيمه.

المبحث الثاني: دلالة الذكر على الجنة ونعيمها.

المبحث الثالث: دلالة الذكر على النار وعذاها.



#### توطئة:

إن الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة ولا يصح إيمان عبد إلا بالإيمان به، وهذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد يجرُّ على المؤمن الفوائد الجمة والمنافع العظيمة في دينه ودنياه وآخرته، بل يجرّ على المختمع ككل الخير والسعادة والراحة والطمأنينة؛ إذ إنه سيصبح الجميع خائفين حاذرين ذلك اليوم الذي يجازى فيه المسيء على إساءته، ويثاب الحسن على إحسانه فلا شك أنه سيقل الشر والأذى ويكثر الخير والنفع بين الناس.

ويكون الإيمان به: بأن يصدق المؤمن تصديقاً جازماً بكل ما أخبر به الله على ورسوله على عن ما يكون في هذا اليوم.

ويدخل فيه الإيمان بالساعة وأشراطها الكبرى والصغرى وبالموت وما بعده مما يكون في القبر من عذاب ونعيم وبالنفخ بالصور وببعث الناس من قبورهم وما يكون من أهوال يوم القيامة من تطاير الصحف ودنو الشمس ونصب الموازين والصراط والحوض والشفاعة والقنطرة والجنة وما فيها من نعيم وبالنار وما فيها من عذاب وتفاصيل هذه الأمور وما يتعلق بذلك مما هو مذكور في الكتاب والسنة

والإيمان باليوم الآخر هو من الإيمان بالغيب وقد مدح الله من آمن بالغيب في أوائل سورة البقرة ووعدهم بالهداية والفلاح فيحب التسليم

وعدم التعمق في البحث عن كيفية تلك الأهوال والأحوال لكيلا تؤدي إلى الشك والتكذيب وقد دلت آيات كثيرة على وجوب الإيمان به منها:

قوله تعالى: ﴿ \* لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَيْكِنَ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَتِبِكَةِ وَٱلْكِتَبِ وَٱلنَّبِيَانَ ﴾ (١٠).

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلصَّبِينَ مَنْ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ عَادُواْ وَٱلنَّصِرَىٰ وَٱلصَّبِينِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتِهِكَتِهِ وَكُتُبِهِ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَتِهِ كَتُبِهِ وَكُتُبِهِ عَرَّالُهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَتِهِ كَانُهُ وَكُتُبِهِ عَرَّالُهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْتَعْفِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلْتَهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّ

وقوله: ﴿ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ (1) وقوله تعالى: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَ ﴾ (٥) وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تُبُعُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تُبُعُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تُبُعُونَ ۞ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تُبُعُونَ ۞ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية: ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق الآية: ٢.

<sup>(</sup>٥) سورة التغابن الآية: ٧.

<sup>(</sup>٦) سورة المؤمنون الآية: ١٥، ١٦.

<sup>(</sup>٧) سورة يونس الآية: ٧.

وغير هذه الآيات كثيرة جداً مما يتعلق باليوم الآخر بشكل عام أو مشهد من مشاهده وجزء من أجزائه، أو ردِّ على من أنكره وكذب به ودحض شبهات المنكرين.

كما بين الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم البراهين الدالة على وجود يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين، وأن الناس سيبعثون بعد موتهم ليحازون على أعمالهم إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

فمن الطرق والمسالك التي جاءت في القرآن الكريم لإثبات المعاد والبعث بعد الموت واليوم الآخر<sup>(۱)</sup>:

1- الاستدلال على البعث بمن أماهم الله ثم أحياهم في الدنيا: كقصة إبراهيم عليه السلام مع الطير، وقصة أصحاب البقرة، وكذلك الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فأماته الله مائة عام ثم بعثه وقصة أصحاب الكهف وغيرها، ممن أحياه الله سبحانه في هذه الدنيا بعدما أماته

٢- الاستدلال بالنشأة الأولى على الآحرة قال تعالى: ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأُهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ ﴿ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر أضواء البيان للشنقيطي (٣/٣ ٢٠٤-٢٠) (ط/١٣٨٦هـ، مطبعة المدني).

<sup>(</sup>٢) سورة يس الآية: ٧٩.

٣- الاستدلال بما هو أعظم من البعث وخلق الأجساد مرة أخرى مثل خلق السماوات والأرض، قال الله تعالى: ﴿ أُولَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَنوَٰتِ وَالْأَرْضَ بِقَندِرٍ عَلَىٰ أَن يَحْلُقَ مِثْلَهُم مَّ بَلَىٰ وَهُو ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ).

٤- الاستدلال على البعث بإحياء الأرض بعد موتما قال تعالى:
 ﴿ فإذا أُنزلِنا عليها الماء اهتزت ومربت إن الذي أحياها لحي الموتى ﴾ وقال تعالى:
 ﴿ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَبُلْدَةً مَّيْتًا كَذَ لِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴿ (٢).

فهذه مسالك شرعية عقلية فمن كان ذا عقل واستعمله وتدبر هذه الآيات الواضحات آمن بالبعث والمعاد واليوم الآخر وانشرح صدره لذلك، ولم يدخل في قلبه أدنى شك باليوم الآخر، وأما من عميت بصيرته فأعرض عن هذه الدلالات البينات وأنكر ما أحبر به فاطر الأرض والسموات، وغفل عن هذه الآيات فسيكون مع الذين قال الله فيهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَاطَمَأُنُواْ بِا وَالَّذِينَ هُمُ عَنْ ءَايَنِتَا غَيْفِلُونَ ﴿ وَأَلَيْ اللهِ مَا أَوْنَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ ﴿ إِنَّ النَّذِينَ عَنْ هَذَه الْوَنْ اللهُ فَيهمَ عَنْ ءَايَنِتَا غَيْفِلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِاكَ مَأُونَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ ﴿ إِنَّ اللهِ وَاللهِ عَنْ هَلُونَ ﴾ أَوْنَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ ﴿ إِنَّ النَّذِينَ عَنْفِلُونَ ﴿ أَوْلَتُهِاكُ مَأُونَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ ﴿ إِنَّ النَّهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

كما دلت السنة أيضاً على وحوب الإيمان باليوم الآخر فمن تلك الأحاديث حديث حبريل عليه السلام وفيه قوله ﷺ: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره

<sup>(</sup>١) سورة يس الآية: ٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة ق الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية: ٧-٨.

وشره»(١) وغيره من الأحاديث.

وكما دل الكتاب والسنة على ذلك فإن الفطر السليمة تشهد بذلك إذ إن صاحب الخير والعمل الصالح لا بد أن يأت يوم يثاب عليه وكذلك صاحب العمل السيئ لابد من يوم يأتي ويعاقب على عمله وإن الظالم مهما امتد ظلمه، لابد أن يأت يوم يقتص للمظلوم الضعيف منه، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى، كما أن صاحب الفطرة السليمة ينظر من حوله فيرى كل شيء يدل على ذلك ففصل الربيع مثلاً من فصول السنة وإحياء الأرض بعد موها وغير ذلك من الآيات تدل على أن هناك عالماً آخر بعد الموت.

واليوم الآخر والمعاد مما اتفقت على الإيمان به جميع الشرائع، فالأنبياء والرسل جميعهم أنذروا أقوامهم هذا اليوم قال تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنذَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنذَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنذَا قَالُواْ بَلَىٰ وَلَئِكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ﴾ (")

فالكفار يعترفون بذلك لما يساقون إلى نار جهنم ولكن لا ينفعهم ذلك الاعتراف.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۷۰۰.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية: ٧١.

وقال تعالى: ﴿ يَهُ مَعْشَرَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْ أَنفُسِنَا عَلَى أَنفُسِنَا عَلَى أَنفُسِنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿ ﴾(١)

وقال تعالى: ﴿ كُلَّمَاۤ أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجُ سَأَهَٰمْ خَزَنَتُهَاۤ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۚ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَوْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَوْ بَيرٍ ﴾ (٢).

قال الشوكاني رحمه الله: "والحاصل أن هذا الأمر (يعني المعاد والبعث) اتفقت عليه الشرائع ونطقت به كتب الله عز وجل سابقها ولاحقها وتطابقت عليه الرسل أولهم وآخرهم ولم يخالف فيه أحد منهم وهكذا اتفق على ذلك أتباع جميع الأنبياء من أهل الملل ولم يسمع عن أحد منهم أنه أنكر ذلك قط"(٢)

هذا وقد دلت بعض أحاديث الأذكار على الساعة وعلى بعض أشراطها والبعث والنشور ورجوع الناس لرب العالمين وعلى القبر وعذابه والجنة والنار وما فيهما وسأتكلم على ذلك في المباحث الآتية:



<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية: ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الملك الآيتان ٨-٩.

<sup>(</sup>۳) إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد و المعاد والنبوات ص ١٤ (ط١/ ١٤٠٤) بيروت لبنان) وانظر مجموع الفتاوى (٢٦٦/٤)، (٢٨٤/٤)، (٣٠/٩).

## المبحث الأول: دلالة الأذكار على فتنة القبر وعذابه و نعيمه:

من أصول أهل السنة والجماعة التي يجب الإيمان بها الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة فهو أول منازل الآخرة.

قال رسول الله ﷺ: «إن القبر أول منازل الآخرة فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج فما بعده أشد منه»(١).

ومن النصوص القرآنية الدالة على عذاب القبر قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّرَ ۖ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَذْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الزهد ، باب ٥ (٤/٥٥/٥) ح ٢٣٠٨، وابن ماجة في سننه: كتاب الزهد ، باب ٣٢ (١٤٢٦/٢) ح٢٦٦٦، والحاكم في المستدرك (٤/٠٣٠) وقال:هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع برقم ١٦٨٤، وفي صحيح سنن الترمذي (٢٦٧/٢) ) ح١٨٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الطور الآية: ٤٧.

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ ﴾ ('وقوله تعالى: ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ﴾ ('')، وقول الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ ﴾ (")، وقوله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللهُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ ('').

ودل على هذه الآية حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفيه: « فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبيّ محمد على، فقال على الله ونبيّ محمد على، فقال على الله ونبيّ محمد على التّابِتِ فِي «فذلك قوله سبحانه: : ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِيرَ اَمَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلتَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْاَخِرَةِ اللهُ اللهُو

ومنها قوله تعالى: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوۤا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ

وأماً من السنة: فقد تواترت الأحاديث عن النبي ﷺ في عذاب القبر

<sup>(</sup>١) سورة السجدة الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية: ١٠١.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة الآيتان: ٨٨–٨٩.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر (٢٦١/١) ح ١٣٠٣، ومسلم في صحيحه: كتاب صفة الجنة ، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار (٢٢٠١/٤) ح ٢٨٧١.

<sup>(</sup>٦) سورة غافر الآية: ٤٦.

والتعوذ منه<sup>(۱)</sup>.

من ذلك ما وردعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال:هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة»(٢).

وعن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله عن عذاب القبر حق»، قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله على بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر»(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱/۱۸)، وكتاب أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور لابن رجب الحنبلي ص ٣٩، (تحقيق محمد سيد زغلول دار الكتب العلمية بيروت، ط١٥٠٥/١ هـ)، ومعارج القبول للحكمى (٢/٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز، ، باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي (۲/٤٦٤) ح١٣١٣، ومسلم في صحيحه: كتاب صفة الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (۲۱۹۹/٤) ح ۲۷٦٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز ، باب ما جاء في عذاب القبر (٣) (٤٦٢/١) ح١٣٠٦.

وقد دلت بعض أحاديث الأذكار على أن في القبر عذاباً يعذب به من يستحقه سواء كان كافراً، أو عاصياً شاء الله أن يعذبه، فإذا ثبت أن من خالف أوامر الله يعذب فبالمقابل من أطاع الله واتبع ما أمره واحتنب ما نحاه عنه فإنه ينعم في حياته البرزخية كما هو ثابت بالنصوص الشرعية الكثيرة من الكتاب والسنة.

فقد كان رسول الله على يستعيذ في صلاته قبل السلام من عذاب القبر فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إبي أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال»(١).

قال ابن حجر رحمه الله: قوله: (من عذاب القبر) فيه رد على من أنكره"(٢).

وقال في قوله ﷺ: «وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات»: "وقيل أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة وهذا من العام بعد الخاص لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات وفتنة الدجال داخله تحت فتنة المحيا"(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب ما يستعاد منه في الصلاة (٤١٢/١) ح ٥٨٨.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٣١٨/٢).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٣١٩/٢).

وقد نص العلماء رحمهم الله على عذاب القبر وفتنته، ونقلوا إجماع السلف على ذلك:

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: "وعذاب القبر حق: يسأل العبد عن دينه وعن ربه، ويرى مقعده من النار والجنة، ومنكر ونكير حق، وهما فتانا القبور نسأل الله ريجين الثبات"(١).

وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: "وأجمعوا على أن عذاب القبر حق، وأن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيون فيها ويُسألون، فيثبت الله من أحب تثبيته"(٢)، نسأل الله أن يجعلنا ممن يحبه ويثبتنا إنه غفور رحيم.

وقال عبد الغني المقدسي رحمه الله: "والإيمان بعذاب القبر حق واحب وفرض لازم رواه عن النبي على بن أبي طالب وأبو أيوب...إلخ"(٢) ثم ذكر بقية من رواه عن النبي على من الصحابة وأوصلهم إلى اثني عشر صحابياً.

<sup>(</sup>١) السنة للإمام أحمد بن حنبل ص ٤٦ -٧٧ (مطبعة السنة المحمدية، القاهرة سنة ١٣٧٥هـ.، تحقيق محمد حامد الفقى).

<sup>(</sup>٢) رسالة إلى أهل النغر ص ٢٧٩ (ط١٤٠٩/هـ مؤسسة علوم القرآن، دمشق تحقيق عبد الله شاكر الجنيدي).

<sup>(</sup>٣) الاقتصاد في الاعتقاد ص ١٧٢.

وقال النووي رحمه الله: "والمقصود أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر كما ذكرنا، خلافاً للخوارج ومعظم المعتزلة وبعض المرجئة فقد نفوا ذلك"(١).

وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: "وقد تواترت الأحبار عن رسول الله على ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً، وسؤال الملكين، فيحب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا"(٢).

فهذه بعض النقولات عن بعض الأئمة رحمهم الله تدل على ما قررناه من إثبات عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين، والنصوص من الكتاب والسنة واضحة حلية فلا يلتفت إلى من حالف في هذا الباب والله وحده الموفق و الهادي للصواب.

وقد قرر العلماء أن العذاب والنعيم في القبر يحصل لروح الميت وبدنه وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فليعلم أن مذهب سلف

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي (٢٠١/١٧).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية ص ٣٩٩.

الأمة وأثمتها: إن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وألها تتصل بالبدن أحياناً فيحصل له معها النعيم والعذاب، ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها وقاموا من قبورهم لرب العالمين ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة"(١).

وقال ابن رجب: "ومما يدل على وقوع العذاب على الأجساد الأحاديث الكثيرة في تضييق القبر حتى تختلف أضلاعه ولأنه لو كان العذاب على الروح حاصة، لم يختص العذاب بالقبر ولم ينسب إليه"(٢).

فالحاصل أن المؤمن ينعم في قبره، والكافر يعذب في قبره، وقد يعذب العاصي الموحد بسبب ما عنده من المعاصي والذنوب أو بسبب إتيانه بسبب من أسباب عذاب القبر، إذ إن أسباب عذاب القبر منها ما هو بسبب الشرك والكفر ومنها ما هو دون الكفر من المعاصي كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي في أنه مر بقبرين يعذبان فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر (٣) من

<sup>(</sup>١) محموع الفتاوى (٤/٤٨).

<sup>(</sup>٢) أهوال القبور ص ٨١.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (٣١٨/١):

<sup>&</sup>quot;قوله: (لا يستتر)كذا في أكثر الروايات بمثناتين من فوق الأولى مفتوحة والثانية

البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا»(١).

فدل هذا الحديث على عذاب القبر وأن لعذاب القبر أسباباً ينبغي للمسلم أن يتحاشاها، منها ما ورد في هذا الحديث: عدم الاستتار من البول وعدم التتره منه وكذلك النميمة نسأل الله العافية والسلامة منهما.

ويبقى الأموات في قبورهم إما في نعيم أو عذاب وجحيم إما في روضة من رياض الجنة وأصحابها هم المؤمنون الخلص، أو في حفرة من حفر النار والعياذ بالله وأصحابها المخالفون لأمر الله، إلى أن يأذن الله بقيام الساعة وبعث الأجساد من القبور ليجازى كل واحد بعمله، أما الموحدون العصاة فهم يعذبون مدة بحسب جرمهم ثم ينقطع (٢).

<sup>=</sup> مكسورة وفي رواية ابن عساكر (يستبرىء) بموحدة ساكنة من الاستبراء، ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش يستتره بنون ساكنة بعدها زاي ثم هاء فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني لا يتحفظ منه فتوافق رواية (لا يستتره) لأنها من التنزه وهو الإبعاد وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش كان لا يتوقى وهي مفسرة للمراد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز ، باب وضع الجريد على القبر (۱) أحرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز ، باب وضع الجريد على القبر (۱)

<sup>(</sup>٢) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ٤٠١.

هذا وقد دلت بعض أحاديث الأذكار على قيام الساعة، وألها آتية لا ريب فيها وأن العباد راجعون ومنقلبون إلى الله سبحانه وأن الله سبحانه إليه النشور وإليه المصير.

وقبل الخوض في ذكر أحاديث الأذكار الدالة على ذلك أقول:

إن علم الساعة مردود إلى الله لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى فلا يعلم وقوعها أحد إلا الله وهي من الغيب الذي يجب الإيمان به.

قال تعالى: ﴿ يَسْفَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِي لَّلَا عُكِيبًا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ﴾ (١).

وقال: ﴿ يَسْفَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ثَقُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وحديث حبريل المشهور «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» فكلاً من السائل جبريل عليه السلام، والمسؤول رسول الله على الا يعلما قيامها مع ألهما أفضل الخلق.

كما أن هذا الحديث يدل على أن للساعة أمارات وعلامات تدل على قرب وقوعها إذ من رحمته سبحانه بعباده أنه لما أخفى وقت وقوعها عن الخلق وقصر علمها على نفسه جعل لها علامات وأمارات تدل على قربها، لعل الناس يتذكرون إذا رأوا بعضها فيعودوا إلى رهم.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية: ٦٣.

قال تعالى: ﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ (١)، والمراد بأشراطها العلامات التي يعقبها قيام الساعة (٢).

وفي الكتاب والسنة نصوص كثيرة في أشراط الساعة الصغرى والكبرى، وقد صُنِّف فيها الكثير من الكتب مثل: (التذكرة في أحوال الموتى والآخرة للقرطبي، والنهاية في الفتن والملاحم لابن كثير، وكتاب الإشاعة للبرزنجي، وكتاب الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة لصديق حسن حان، وكتاب إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة لحمود بن عبد الله التويجري، وأشراط الساعة ليوسف الوابل...وغيرها) وسأتكلم هنا على ما دلت عليه الأذكار فقط وهي: فتنة المسيح الدجال

كما سبق أن الساعة لها أشراط وعلامات منها الكبرى ومنها الصغرى. ومن أعظم العلامات: خروج المسيح الدجال.

فهي فتنة أعظم الفتن التي يبتلي بما الناس وسمي مسيحاً لأن إحدى عينيه ممسوحة أو لأنه يمسح الأرض في أربعين يوماً.

قال ابن الأثير رحمه الله: "وأما الدحّال فسُمِّي به (أي مسيحاً) لأن عينَهُ الواحدة ممسوحة، ويقال: رجلٌ ممسوحُ الوجه ومُسيحٌ وهو ألاّ يبقى

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع أحكام القرآن للقرطبي (٢٤٠/١٦) وتفسير ابن كثير (١٧٨/٤).

على أحد شقَيْ وجهه عينٌ ولا حاجبٌ إلاّ اسْتَوى، وقيل لأنه يمسحُ الأرض أي يقطعُها"(١).

وقد حذر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم منه قال رسول الله «ما بُعث نبي إلا وقد حذر أمته الأعور الكذاب»(٢).

وقد وصفه رسول الله في أحاديث كثيرة وجلّى أمره حتى لا يلتبس على الناس من ذلك ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله في ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال:

«إن الله تعالى ليس بأعور ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة > (٣).

وغير ذلك من الأحاديث الصحاح الواردة في الدجال(1).

وأما وروده في الأذكار ففي ما يقال قبل السلام من الصلاة وهو قول المصلى: «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم و من عذاب القبر

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث (٣٢٧/٤)، وانظر فتح الباري لابن حجر (٣١٨/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن، باب ذكر الدحال (٢٦٠٨/٦) ح٢١٢٢، ومسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ذكر الدحال (٢٢٤٨/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن، باب ذكر الدجال وصفته وما معه (7.27/5) (7.27/5) (7.27/5)

<sup>(</sup>٤) انظر صحيحي البخاري ومسلم: كتاب الفتن من كل منهما.

ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال»<sup>(١)</sup>.

وإنما كانت فتنة عظيمة ويستعاذ بالله منها لما يظهره الله على يديه من خوارق العادات وخروجه عن المألوف المعتاد كإنزال الأمطار وإحياء الأرض وما معه من جنة و نار وسمي دجالاً: لأنه يغطي الحق بالباطل ويلبس على الناس (٢).

وأما ما يدل من الأذكار على الساعة والبعث والنشور والرجوع إلى الله تعالى فمنها:

ما ورد عنه على من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول عند قيامه للتهجد: «اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فسيهن...وفيه:ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق النارحق والنبيّون حق ومحمد على حق والساعة حق» (٣).

فقو الله على أن هناك يوماً ينجز الله فقو الله على أن هناك يوماً ينجز الله في ما وعد عباده على لسان أنبيائه ورسله من الثواب الجزيل في الجنة على ما عملوه من صالح الأعمال، فوعد الله محقق لا محالة إذ إنه سبحانه لا يخلف الميعاد، فكل شيء وعد الله به في كتابه أو على لسان رسوله

<sup>(</sup>۱) سبق تخرجه ص ۷٦۸.

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (١/١١).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٣٣٥.

من السيوم الآخر والثواب والنصر لأوليائه والفوز في الدنيا والآخرة، والعقاب والخسارة في الآخرة لأعدائه فهو حق وكائن لا محالة وسيكون كما وعد لا يتخلف تحقيقه ووقوعه قيد أنملة قال تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَد تَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تَحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَدَمَةِ أَلِنَّكَ لَا تَحْلِفُ ٱلْمِعَادَ فَا مُنْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضِ ﴾ (١).

وقالَ تعالى: ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَقِيهِ كَمَن مَّتَعْنَهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوْة ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيَعْمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ ۞ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۞ ۗ (٣) وهو يوم القيامة فهو من وعد الله وهو حق كائنٌ لا محالة ولا شك فيه.

وقال تعالى: ﴿ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّنَهُمُ ٱلْمَلَتِيِكَةُ هَنذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ ( أ)، إلى غير ذلك.

وقوله ﷺ: (ولقاؤك حق): فيه كذلك دليل على البعث والنشور وقيام الناس لرب العالمين.

قال الطيبي رحمه الله: "والمراد بلقاء الله تعالى المصير إلى الدار الآخرة،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية: ١٩٤-١٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص الآية: ٦١.

<sup>(</sup>٣) سورة البروج الآيتان ١-٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء الآية: ١٠٣.

وطلب ما هو عند الله وليس الغرض منه الموت"(١).

وقال ابن حجر رحمه الله:

"قوله: (ولقاؤك حق) فيه الإقرار بالبعث بعد الموت وهو عبارة عن مآل الخلق في الدار الآخرة بالنسبة إلى الجزاء على الأعمال"(٢).

ولقاؤه سبحانه وتعالى مذكور في آيات كثيرة.

قال تبارك وتعالى: ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَنَقُوهُ ۗ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﷺ ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ ( أ ). وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ مَ أُولَتَبِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴾ ( ) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة

الدالة على لقاء الله تعالى.

وقوله على: (والساعة حق): أي أن قيامها واقع لا محالة وألها آتية لا ريب فيها كما قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (١١٢/٣).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٤/٣).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الحج الآية: ٧.

و"الساعة لغة تطلق على جزء قليل من اليوم والليلة، ثم استعير للوقت الذي تقوم فيه القيامة، يريد ألها ساعة حقيقة يحدث فيها أمر عظيم"(١).

قال ابن حجر رحمه الله: "قوله: (والساعة حق) أي يوم القيامة وأصل الساعة القطعة من الزمان وإطلاق اسم الحق على ما ذكر من الأمور معناه أنه لا بد من كونما وإنما مما يجب أن يصدق بما وتكرار لفظ (حق) للمبالغة في التأكيد"(٢).

ومن أحاديث الأذكار الدالة على البعث والنشور: ما ورد عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي على إذا أراد أن ينام قال: «باسمك اللهم أموت وأحيا» وإذا استيقظ من منامه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» (٣).

قال النووي رحمه الله:

"قوله على: (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور) المراد ب\_ (أماتنا) النوم، وأما النشور فالإحياء للبعث يوم القيامة، فنبه على بإعادة

<sup>(</sup>١) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (١١٣/٣).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٤/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا أصبح (٥/ ٢٣٣٠) ح ٥٩٦٥، ومسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء: ، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (٢٠/٤ ٨٣٠) ح ٢٧١١.

اليقظة بعد النوم الذي هو كالموت على إثبات البعث بعد الموت، قال العلماء: وحكمة الدعاء عند إرادة النوم أن تكون خاتمة أعماله كما سبق وحكمته إذا أصبح أن يكون أول عمله بذكر التوحيد والكلم الطيب"(١). وقال ابن حجر رحمه الله:

"قوله (وإليه النشور): أي البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإماتة يقال نشر الله الموتى فنشروا أي أحياهم فحيوا"(٢).

ومما يدل على أن الصيرورة إلى الله تعالى والرجعة إليه يوم القيامة ما ورد من أذكار الصباح والمساء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:كان رسول الله على يعلم أصحابه يقول:

«إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نحيا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور»(٣).

<sup>(</sup>١)شرح صحيح مسلم للنووي (١٧/٣٥).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١١٤/١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٥٤/٢)، والبخاري في الأدب المفرد ، باب ما يقول إذا أصبح ص ٤١١، والنسائي في عمل اليوم والليلة ، باب ما يقول إذا أمسى ص ٣٧٨ ح ٣٥، والترمذي في سننه: كتاب الدعوات ، باب الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى (٣٦٥) ح ٣٣٩١ وقال:هذا حديث حسن، وابن ماجه في سننه: كتاب الدعاء: ، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى (١٢٧٢/٢) ح ٣٨٦٨ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٤/١٠): أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

فقو\_له على: (وإليه المصير) أي البعث والرجوع في الآحرة، ومآل العباد ومصيرهم إلى الله، ووقوفهم غداً سيكون بين يدي الله فيحازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، ويحكم بينهم الله سبحانه الذي لا يجور في حكمه فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا.

قال ابن القيم رحمه الله: "والصيرورة إلى النوم بمترلة الموت والمصير إلى الله، وله خعل الله سبحانه في النوم الموت والانتباه بعده دليلاً على البعث والنشور لأن النوم أخو الموت والانتباه نشور وحياة"(١).

والذكر الذي يقال عند ركوب الدابة للسفر فيه الدلالة على أننا إلى ربسنا منقلبون، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً، ثم قال:

«سببحان الذي سخر لنا هذا وما كناله مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل»، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون»(٢).

<sup>(</sup>١) تمذيب سنن أبي داود لابن القيم (١٣/٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج، ، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره (٩٧٨/٢) ح ١٣٤٢.

وهذا الحديث تطبيق عملي لقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ لِتَسْتَوُداْ عَلَىٰ ظُهُورِهِ - ثُمَّ تَذْكُرُواْ لَا خَمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَىنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَىذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُقْرِينِنَ ﴾ (١).

فقوله: (لمنقلبون) أي: صائرون إليه ومردودون ومبعوثون إليه يوم القيامة.

قال ابن جرير رحمه الله:

"وقوله: (وإنا إلى ربنا لمنقلبون) يقول حل ثناؤه: وليقولوا أيضاً: وإنا إلى ربنا من بعد مماتنا لصائرون إليه راجعون"(٢).

فهذا الذكر يذكر المسافر بالقدوم على الله تعالى ويذكر باليوم الآخر والبعث والنشور فيستعد لذلك بالعمل الصالح وفعل الطاعات والتقوى، كما استعد وتأهب في سفره هذا الدنيوي فحمل الزاد والمال وما يحتاج إليه في سفره.

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية السابقة: "﴿ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآيات ١٢–١٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (٢٥/٥٥).

لصائرون إليه بعد مماتنا هذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله تعالى: ﴿ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ﴾(١)، وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى: ﴿ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾(١)، (٣).

والذكر الذي يقال عند نزول المصائب من فقد حبيب أو نقص مال أو حلول مرض أو حوف أو جوع أو أي ألم حسي أو معنوي يذكر باليوم الآخر، فعن أم سلمة زوج النبي على قالت: سمعت رسول الله يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجري في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها».

قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله ﷺ فأخلف الله على الله على

وهذا يدخل تحت قوله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىٰءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلنَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّبِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَآ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١٢٤/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند المصيبة (٢/٦٣) ح ٩١٨.

أَصَنِبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿ أُولَتِبِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِبِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿ (١).

قال القرطبي رحمه الله:

"قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿ جعل الله تعالى هذه الكلمات ملحاً لذوي المصائب وعصمة للممتحنين لما جمعت من المعاني المباركة فإن قوله: ﴿ إِنَّا لِللَّهِ ﴾ توحيد وإقرار بالعبودية والملك، وقوله: ﴿ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاللهُ عَلَى أَنفُسنا والبعث من قبورنا واليقين أن رجوع الأمر كله إليه كما هو له"(٢).

وقال ابن كثير رحمه الله: " ﴿ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَاحِعُونَ ﴾ أي: تسلوا بقولهم هذا عما أصاهم، وعلموا ألهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بألهم عبيده وألهم إليه راجعون في الدار الآخرة "(").

وقد شرح ابن القيم رحمه الله كلمة الاسترجاع (إنا لله وإنا إليه راجعون) شرحاً وافياً جميلاً فقال:

"وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له في عاجلته وآجلته؟

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآيات ١٥٥ -١٥٧.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (١٧٦/٢)، وانظر جامع البيان للطبري (٢/٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١٩٨/١).

فإلها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتها تسلى عن مصيبته:

أحدهما: أن العبد وأهله وماله مُلكُ لله عز وجل حقيقة وقد حعله عند العبد عارية فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير، وأيضاً فإنه محفوف بعدمين عدم قبله وعدم بعده، وملك العبد له متعة معارة في زمن يسير، وأيضاً فإنه ليس الذي أوجده من عدمه حتى يكون ملكه حقيقة ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده ولا يبقى عليه وجوده فليس له تأثير ولا ملك حقيقي، وأيضاً فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور والمنهي لا تصرف الملك، ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي.

والثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق ولا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره، ويجيء ربه كما خلقه أول مرة بلا أهل ولا مال ولا عشيرة ولكن بالحسنات والسيئات، فإذا كانت هذه بداية العبد وما حوله ولهايته فكيف يفرح بموجود أو يأسى على مفقود ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء"(١).

فهذه أقوال أهل العلم تدلك دلالة واضحة على معنى الاسترجاع

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (١٨٩/٤).

وألها متضمنة لمعنى البعث وقيام الساعة وأن لهاية الإنسان ومصيره أن يرجع إلى ربه كما خلقه أول مرة.

فما سبق ذكره من نصوص الأذكار يظهر لنا دلالتها على عذاب القبر والساعة وبعض أشراطها، وأن الناس سيرجعون إلى ربهم وينقلبون إليه فيجازيهم على أعمالهم.



### المبحث الثابي:

### دلالة الذكر على الجنة ونعيمها:

إن الإيمان بالجنة هو جزء من الإيمان باليوم الآخر وهو واجب على كل مسلم، فقد أعدها الله سبحانه تفضلاً منه وتكرماً لعباده الصالحين، وجعل فيها النعيم المقيم وجعل فيها ما يفوق الوصف والخيال، ففيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وفيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الحور والقصور و السرور والحبور، وأهلها في سعادة أبدية لا تنتهي ونعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، لا يفني شباهم ولا تبلى ثباهم ولا يبولون فيها ولا يتغوطون، رشحهم أطيب من ريح المسك، ووجوههم مشرقة كالكوكب الدري، لا يصيبهم هم و لا حوف ولا هم فيها يحزنون، لهم فيها ما يشاؤون وما يتخيرون، قال تعالى فيهم: ﴿ آدَخُلُوا آلَجُنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال سبحانه و تعالى واصفاً بعض ما في الجنة من نعيم: ﴿ مُّثَلُّ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر الآية: ٤٥.

ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرٌ مِن مَّآءٍ غَيْرِءَاسِنٍ وَأَنْهَرٌ مِن لَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرٌ طَعْمُهُ وَأَنْهَرٌ مِنْ خَمْرٍ لَّذَةٍ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ طَعْمُهُ وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الشَّمَرَاتِ وَمُغْفِرَةٌ مِن رَّيِهِمْ كُمَنْ هُوَ خَلِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ الشَّمَرَاتِ وَمُغْفِرَةٌ مِن رَّيِهِمْ كُمَنْ هُو خَلِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴿ وَاللَّهُ إِلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مَن رَبِيهِمْ أَكُمَنْ هُو خَلِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿ وَاللَّهُ مِن رَبِيهِمْ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُعَالِلًا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ أَلَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلَّا

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أُمِينِ ﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ يَلْبَسُونَ مِن سُندُس وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَسِلِينَ ﴿ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ يَلْبَسُونَ مِن سُندُس وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَسِلِينَ ﴾ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ عَدَعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴾ لا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا لَمَوْتَ إِلَّا لَمُونَ وَلَيْكَ هُو ٱلْفَوْرُ الْمَوْتَةُ ٱلْأُولَى فَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلجَيمِيمِ ﴿ فَضَلاً مِن رَّبِكُ ذَالِكَ هُو ٱلْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾ (٢).

ورغبنا سبحانه فيها في أكثر من آية وأمر بالمسارعة إليها والمسابقة وذلك بسلوك الطريق الموصل إليها من الإكثار من الأعمال الصالحة فقال تعالى: ﴿ \* وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَ تُ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن أَعِدَتْ لِلْمُتَقِينَ ﴿ سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ أُعِدَتْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَرْضُهُا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان الآيات ٥١–٥٧.

<sup>(</sup>٣) سورة أل عمران الآية: ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد الآية: ٢١.

والذكر هو أحد الطرق الموصلة إلى الجنة فقول: (لا إله إلا الله) بصدق يدخل قائلها الجنة بإذن الله، والأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير هي غراس الجنة، فالجنة قيعان وهذه الأذكار غراسها كما سبق ذلك عند الكلام على فوائد الذكر.

كما ورد في السنة المطهرة الشيء الكثير في وصفها ووصف أهلها وما هم فيه من النعيم المقيم وهناءة العيش وطمأنينة النفس.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: « قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مصداق ذلك في كتاب الله: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أَخْفِى لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَغْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللهُ اللهُ ا

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«إن في الجينة لسوقاً يأتولها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثسيابهم فيزدادون حُسناً وجمالاً فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً!! فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً!»(٣).

<sup>(</sup>١) سورة السحدة الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صفة الجنة ونعيمها (٢١٧٤/٤) ح ٢٨٢٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفة الجنة ونعيمها، باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال (٢١٧٨/٤) ح ٢٨٣٣.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يستغوطون ولا يستغلون أمشاطهم الذهب، ورشحهم المسك، ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء»(1).

وقد دلت بعض أحاديث الذكر على الإيمان بالجنة وألها حق لا ريب فيها ولا شك، فلا يشك بوجودها إلا كل معاند مكابر ليس له اطلاع على نصوص الكتاب والسنة ومن هذه الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكره لما كان يقوله على بعد تكبيره للتهجد وفيه: «اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض....إلى أن قال: والجنة حق والنار حق...» الحديث (٢).

وفي الذكر المطلق: ما ورد عن عبادة رضي الله عنه عن النبي على الله الله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صفة الجنة ونعيمها، ، باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر (٢١٧٩/٤)ح٢٨٣٤.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۳۳۵.

منه، والجنة حق، والنارحق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»(١).

فقوله ﷺ: (والجنة حق والنار حق) أي موجودتان لا ارتياب فيهما وفيه الرد على من قال ألهما غير موجودتين الآن.

قال ابن حجر رحمه الله:

"قوله: (والجنة حق والنار حق) فيه إشارة إلى أنهما موجودتان"(٢).

وقال صاحب تيسير العزيز الحميد:

"أي وشهد أن الجنة التي أخبر الله بها في كتابه أنه أعدها لمن آمن به وبرسوله (حق): أي ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للكافرين به وبرسله، حقَّ كذلك، كما قال تعالى: ﴿ سَابِقُوۤ اللهِ مَغْفِرَةً مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَرُسُلِهِ عَنْ اللهُ اللهُ وَرُسُلِهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَرُسُلِهِ عَنْ اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتَ لِلْكَيْفِرِينَ ﴾ (٤).

وفيهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، خلافاً لأهل البدع

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٧٤٢.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٤/٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية: ٢٤.

الذين قالوا: لا يخلقان إلا في يوم القيامة، وفيه دليل على المعاد وحشر الأحساد"(١).

وكونهما مخلوقتين موجودتين هو مما اتفق عليه أهل السنة قاطبة، لدلالة النصوص الشرعية على ذلك.

ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى ظهرت فرقة المعتزلة والقدرية فأنكروا ذلك بناء على أصولهم الفاسدة منها: أن الله ينبغي له أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، فادّعوا أن وجودهما عبث لا يجوز فعله من الله، وهكذا اجترؤوا على الله ونفوا عنه حكمته تعالى الله عن قولهم، وقد رد عليهم العلماء في هذه المسألة بنصوص الكتاب والسنة ولله الحمد والمنة (٢).

هذا وإن أعظم نعيم على الإطلاق لأهل الجنة هو رؤيتهم لربمم فرؤيته سبحانه أعظم مطلوب وأجل مرغوب، وهي ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة (٣).

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه المسألة في: الشريعة للآجري ص ٣٨٧ وما بعدها، و الشرح والإبانة لابن بطة (ص ٢٠٦) (تحقيق رضا بن نعسان معطي ط/٤٠٤ هـ.، توزيع المكتبة الفيصلية بمكة)، وشرح أصول الاعتقاد لللالكائي (١٢٥٦/٦) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ص ٢٦، والحجة في بيان المحجة للتيمي (١٨/١٥) ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (١٩/١) شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٠٠ وما بعدها، وأعلام السنة المنشورة للحكمي ص ٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص ١٦٧ وما بعدها، وشرح العقيدة الطحاوية ص ١٨٨ وما بعدها ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣٣٧/٢).

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِنْ ِنَّاضِرَةُ ﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ (١).

وقد ذكر سبحانه أن الكفار محجوبون عن رؤيته في قوله: ﴿ كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَيِنْدٍ لَّمَحُوبُونَ ﴿ ﴾ (٢) فلما حجب أعداءه بالسخط دل على أن أولياءه يرونه في الرضا.وقال تعالى: ﴿ \* لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ (٣).

كما دلت على ذلك السنة(١) منها:

أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن ناساً قالوا لرسول الله ﷺ: يا رسول الله ﷺ: يا رسول الله ﷺ: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول الله، قال: «هل تضارون في الشمس ليس دولها سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله. قال: «فإنكم ترونه كذلك...»(٥).

وقال البي ﷺ: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رجم إلا رداء

<sup>(</sup>١) سورة القيامة الآيتان: ٢٢-٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة ص ١٦٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية (١٦٣/١- ١٦٢) ح١٨٢.

الكبرياء على وجهه في جنة عدن (()، وقال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا دَحَلُ أَهُلُ الْحَبْدَةِ، قَالَ: يقولُ الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟! قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى رهم عز وجل (()).

وقد دلت بعض أحاديث الأذكار على الرؤية منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما كان يقوله على عند قيامه للتهجد وفيه: «اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض... إلى أن قال: ولقاؤك حق » (٣).

فاللقاء يقتضي الرؤية قال ابن القيم رحمه الله: "أجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع، اقتضى المعاينة والرؤية"(1). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"ثبت في السنة المتواترة واتفاق سلف الأمة...أن الله سبحانه وتعالى يرى في الدار الآخرة بالأبصار عياناً..."(٥).



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه وتعالى (١٦٣/١) ح١٨٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب رؤية المؤمنين في الآخرة ربحم سبحانه وتعالى (١٦٣/١) ح١٨١.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) بيان تلبيس الجهمية (٣٤٨/١).

### المبحث الثالث:

## دلالة الأذكار على النار وعذابها

إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، وأرسل لهم الرسل لذلك الأمر فمن استجاب وعبد الله سبحانه واتبع أمره أدخله الجنة بفضله وكرمه، ومن عصى و استكبر وخالف أمره أدخله سبحانه النار بعدله، وقد تكلمت في المبحث السابق عن الجنة ونعيمها، والآن أتكلم على النار وعذا كما ودلالة الأذكار على ذلك.

فالنار دار الشقاء والثبور والذل والهوان، دارٌ كتب الله على أهلها الحزي والندامة والحسرة والعذاب الشديد فهم يتقلبون من عذاب إلى آخر في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، أمانيهم فيها الهلاك، ومالهم منها من مخرج ولا فكاك، ينادون ويستغيثون أن يخفف عنهم يوماً من العذاب فلا يجابون لذلك، إن عطشوا سقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم، وإن طعموا فطعامهم الزقوم والغسلين والعياذ بالله من ذلك.

وقد وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة في وصف النار وأهلها وما هم فيه من العذاب فمن ذلك:

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴾ لِلطَّبِغِينَ مَثَابًا ﴾ لَّبِثِينَ فِيهَا أَخْقَابًا ﴾ لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴾ إلاَّ حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴾ جَزَآءً وِفَاقًا ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكَذَّ بُواْ بِغَايَنتِنَا كِذَّابًا ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَخْصَيْنَهُ كِتَبًا ﴾ (١). شَيْءٍ أَخْصَيْنَهُ كِتَبًا ﴿ فَأَنُونُواْ فَلَن نَزيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿ \* هَاذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَطِعَتْ هَمْ ثِيَابٌ مِن نَّارِيُصَبُ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ فَيُصْهَرُ بِهِ، مَا فِي فُطِّعَتْ هَمْ ثِيَابٌ مِن نَّارِيُصَبُ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ فَيُصْهَرُ بِهِ، مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ فَي وَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ فَ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَخَرُّجُواْ مِنْهَا بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ فَي وَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ فَ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَخَرُّجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمْ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ فَ \*(\*).

وقوله تعالى: ﴿ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلطَّلِمِينَ ﴿ وَقُولُهُ تَعَلَّنَهَا فَمَالِ اللَّمِينَ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ، رُءُوسُ لِلطَّلِمِينَ ﴾ وَإِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخَرُجُ فِي أَصْلِ ٱلجَيَعِيمِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ، رُءُوسُ لَلطَّيلِمِينَ ﴾ فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلجَجِيمِ ﴾ (٣).

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوى ٱلْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ ﴾ ( \* ).

وغير ذلك من الآيات التي وصفت النار وأهلها وهي كثيرة جداً.

وكما ورد في القرآن الكريم وصف النار وأهلها، فكذلك قد ورد في السنة أيضاً فقد قال رسول الله ﷺ واصفاً النار: «يؤتى بجهنم يومئذ

<sup>(</sup>١) سورة النبأ الآيات ٢١-٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآيات ١٩-٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات الآيات ٦٢-٦٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف الآية: ٢٩.

لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرولها»<sup>(۱)</sup>. وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال:

«ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءاً من حر جهنم»، قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله، قال: «فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها مثل حرها»(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال: كنا مع رسول الله ﷺ إذ سمع وجبة (٢)، فقال النبي ﷺ: «تدرون ما هذا؟» قال: قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «هذا حجر رُمي به في النار منذ سبعين خريفاً فهو يهوى في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها» (٤).

هذا وقد دلت بعض أحاديث الأذكار على الإيمان بالنار وألها حق لا ريب فيها ولا شك فلا يشك بوجودها إلا كل معاند مكابر ليس له اطلاع على نصوص الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صفة النار ، باب في شدة حر نار جهم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين (٢١٨٤/٤) ح٢٨٤٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: في صحيحه كتاب صفة النار، باب في شدة حرّ جهنم وبعد قعرها وما تأخذ على المعذبين (٢١٨٤/٤) ح ٢٨٤٣.

<sup>(</sup>٣) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٧٩/١٧):

<sup>&</sup>quot;قوله: (سمع وحبة) هي بفتح الواو وإسكان الجيم وهي: السقطة".

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صفة النار ، باب في شدة حرّ جهنم وبعد قعرها وما تأخذ على المعذبين (٢١٨٤/٤) ح ٢٨٤٤.

ففي الذكر المطلق الذي ورد عن عبادة رضي الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي على الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»(١).

فقوله: (والجنة حق والنار حق) فيه إشارة إلى أنهما موجودتان (٢).

ومن أحاديث الأذكار أيضاً حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكره لما كان يقوله على بعد تكبيره للتهجد وفيه:

«اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد على حق...»(٣)

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٧٤٢.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٤/٣) وممن استدل بحديث عبادة رضي الله عنه على أن الجنة والنار علوقتان موجودتان الآن، الإمام اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"(١٢٥/٦) ح ٢٢٣١.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٣٣٥.

قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله بعدما أورد هذا الحديث مستدلاً به على وجود الجنة والنار وخلقهما وألهما حق لا ريب فيه:

"وفيه أن النبي على قرن الشهادة بحقية الجنة والنار مع الشهادة بحقية الله وحقية وعده الصادق وهما أي الجنة والنار من وعده الصادق الذي أقسم على صدقه وحقيته ووقوعه في غير ما موضع في كتابه، وفي حديث عبادة هذا (۱) أنه على على على دخول الجنة والنجاة من النار بالتصديق بمما والشهادة بذلك، ولهذا يقول الله وعلى يوم القيامة لأهل النار: ﴿ هَنذِهِ عَهَمُ اللَّهِ عَنْدُهُ مَ اللَّهُ الل

وكان رسول الله على يقول قبل سلامه من صلاته: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال»<sup>(1)</sup>.

فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على وجود النار وأن فيها عذاياً، نعوذ بالله منه.

وعذاب أهل النار متفاوت على حسب أعمالهم فالداعي إلى الكفر والضلالة والصاد عن الهدى والإيمان أشد عذاباً ممن هو ليس كذلك،

<sup>(</sup>١) إشارة إلى حديث عبادة السابق ذكره قريباً.

<sup>(</sup>۲) سورة يس الآيات ٦٣-٦٤.

<sup>(</sup>٣) معارج القبول (٢/ ١٩٢) (ط٣/٤٠٤هـ، المطبعة السلفية بمصر).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ٧٦٨.

فلكل واحد نصيبه على قدر شقائه وفساده في الدنيا نسأل الله العافية من ذلك قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَنتٌ مِّمًا عَمِلُوا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۚ هَا ﴾ (١).

وقال سبحانه: ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَنهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ﴾ (٢).

ومن الأدلة الصريحة على وحود النار قوله تعالى:﴿ فَاَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَنفِرينَ ﷺ ﴾ (٣).

وقوله تعالى: ﴿ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ

وقوله ﷺ: «والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: «رأيت الجنة والنار»(٥).

ونظائر هذه النصوص كثيرة جداً(١).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية: ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح الآية: ٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة (٣٢٠/١) ح ١١١٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (١٢٥٦/٦–١٢٦٩)، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص ٤٢٠ وما بعدها.

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا مما يتعلق بالجنة والنار الإشارة إلى مذهب السلف من أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان دل على ذلك الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة:

قال الله تبارك وتعالى في أهل الجنة: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ السَّالِحَيْنِ سَنُدْ خِلُهِ مَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

غَيْهَا ٱلْأَنْهَا وَأَكُلُهَا دَآبِمٌ وَظِلُّهَا ﴾ (٢).

وقال تبارك وتعالى في أهل النار: ﴿ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ (٣)
وقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا لَحُنَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَالِكَ نَجْزى كُلَّ كَفُورِ ﴿ ﴾ (٤).

وقال أيضاً: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ ﴾ .

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية: ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف الآيتان: ٧٤-٧٥.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله على قال: «يُدخِل الله على الله على الحنة الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه» (١). وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على ما قلنا من أبدية الجنة والنار (٢).

وقد أجمع السلف على هذا الأمر الذي خالفه بعض المبتدعة. يقول الإمام الصابوني رحمه الله:

"ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان، وألهما باقيتان لا تفنيان أبداً، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبداً، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها، حلقوا لها لا يخرجون منها أبداً، ويؤمر بالموت، فيذبح على سور بين الجنة والنار، وينادي المنادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت الاسم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق ، باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (٢٣٩٦/٥) ح ٦١٧٨، ومسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب النار يدخلها الجبارون (٢١٨٩/٤) ح ٢٨٥٠.

<sup>(</sup>۲) انظر شفاء العليل ص ۲٦، وزاد المعاد (٦٦/١)، وحادي الأرواح ص ٧٩ لابن القيم (تحقيق يوسف علي بديوي، ط١٤١١/١هـ.، سكتبة دار التراث بالمدينة المنورة)، و شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ٤٢٥-٤٣٠، ومعارج القبول للحكمي (١٩٤/٢-١٩٨).

<sup>(</sup>٣) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص ٨١.

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما في ذلك من الدلالة على بقاء الجنة وأهلها وبقاء غير ذلك"(١).

وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله:

"وقوله -أي الطحاوي-: "لا تفنيان ولا تبيدان" هذا قول جمهور السلف والخلف.... وقال بفناء الجنة و النار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض..."(٢).

وأقوال الأئمة في ذلك كثيرة تدور حول هذا المعنى الذي سبقت الإشارة إليه والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳۰۷/۸).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية ص ٤٢٤.

#### ٨٠٤ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاتي

ويتبين لنا في نهاية المطاف مما سلف أن الذكر يدل دلالة واضحة على اليوم الآخر وما فيه من عذاب القبر وقيام الساعة والبعث والنشور والجنة والنار فينبغي شدّ الانتباه إلى هذه المسائل المهمة حال التلفظ بالأذكار حتى تتحقق الغاية من مشروعية الأذكار والله الموفق.



## الفصل الرابع:

في كون الذكر يرسخ الإيمان بالقضاء والقدر وفيه الرد على الطوائف المخالفة في هذا الباب.

#### وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: دلالة الذكر على تحقيق القدر وإثباته والدلالة على العدل والحكمة.

المبحث الثاني: دلالة الذكر على الرد على الطائفتين المخالفتين في هذا الباب: القدرية والجبرية، ومناقشة مسائل خالفتا طريق الحق فيها.

المبحث الثالث: أحكام الرضى بقضاء الله وقدره.

المبحث الرابع: اشتمال الذكر على مراتب القضاء والقدر.

المبحث الخامس: بيان معنى "لا حول ولا قوة إلا بالله".



## المبحث الأول:

# دلالة الذكر على تحقيق القدر وإثباته والدلالة على العدل والحكمة.

تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحاً:

القضاء لغة: الحكم والأداء والصنع والتقدير.

قال ابن منظور رحمه الله: "القضاء: الحُكْم، وأصله قضايٌ لأنه من قضيت، إلا أنَّ الياء لما حاءت بعد الألف همزت...وقضي عليه يَقْضي قضاء وقضية، الأحيرة مصدركالأولى، والاسم القضيَّة فقط؛...وقد تكرر في الحديث ذكر القضاء، وأصله القطع والفصل. يقال: قضي يَقْضي قضاء فهو قاض إذا حَكَم وفَصَل. و قضاء الشيء: إحْكامُه وإمْضاؤه والفراغ منه فيكون بمعنى الخَلْق.

وقال الأزهري: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. وكلُّ ما أحْكِم عمله أو أُتمَّ أو خُتِمَ أو أُدِّيَ أَداء أو أُوجِبَ أَو أُعْلِمَ أَو أُنفِذَ أَو أُمْضِيَ فَقَد قُضِيَ. قال: وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الحديث، ومنه القضاء المقرون بالقَدَر، والمراد بالقَدَر التقدير، وبالقضاء الخَلق كقوله تعالى: ﴿ فَقَضَلهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ﴾ أي: حلقهن...

و قَضَى الشيءَ قَضاء: صَنعه وقَدَّره؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ فَقَضَنهُنَّ

سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ (١) أي فخلقهن وعَمِلهن وصنعهن وقطَعَهن وأحكم خلقهن (٢).

وأما القدر لغة: فهو: القضاء والحكم ومبلغ الشيء (٣).

وقال ابن فارس: "القاف والدال والراء: أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء، وكنهه ونهايته.

فالقَدْر: مبلغ كل شيء، يقال: قدْره كذا: أي: مبلغه، وكذلك القَدَر ...

ثم قال: والقَدْر: قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونماياتما التي أرادها لها، وهو القَدَر أيضاً "(1).

#### أما تعريف القضاء والقدر اصطلاحاً:

فقد ذكر العلماء رحمهم الله تعريفات عدة للقضاء والقدر:

قال النووي رحمه الله: ٠

"قال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إحبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمونه وإنما معناه الإحبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب(١٨٦/١٥)، وانظر الصحاح للجوهري (١٨٦/٦).

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط (١٩٨/٢)، وانظر تمذيب اللغة (١٨/٩)، ولسان العرب (٧٤/٥).

<sup>(</sup>٤) معجم مقاييس اللغة (٦٢/٥).

يكون من اكتساب العبد، وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها، قال: والقدر اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادر يقال: قدرت الشيء وقدرته، بالتخفيف والتثقيل، بمعنى واحد، والقضاء في هذا معناه الحلق كقوله تعالى: ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾(١) أي: خلقهن "(٢).

وقال النووي رحمه الله أيضاً: "واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه ألها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى"(٣).

وقال ابن القيم رحمه الله: "والقدر عند أهل السنة: قدرة الله تعالى وعلمه ومشيئته وحلقه فلا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته"(٤).

وقال ابن حجر رحمه الله: "والقدر مصدر تقول قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها أقدره بالكسر والفتح قَدَراً وقدْراً إذا أحطت

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي (١/٥٥١).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم النووي (١/٤٥١).

<sup>(</sup>٤) شفاء العليل ص ١١٣ (ط/دار التراث، القاهرة).

بمقداره والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء و أزماها قبل إيجادها ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية وعليه كان السلف من الصحابة وحيار التابعين إلى أن حدثت بدعة القدر في أواحر زمن الصحابة"(١).

والقضاء والقدر متلازمان كما قال الخطابي رحمه الله في هذه المسألة: "وجماع القول في هذا الباب ألهما أمران لا يَنْفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمترلة الأساس، والآخر بمترلة البناء، فمن رام الفَصْل بينهما فقد رام هَدْمَ البناء ونقْضه"(٢).

#### أما معنى الإيمان بالقضاء والقدر:

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"أصل هذه المسألة: أن يعلم الإنسان أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان:

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۱۸/۱)، وانظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني (۱۸/۱) طبعة ۲/ هـ المكتب الإسلامي).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن شرح سنن أبي داود للخطابي (٣٢٣/٤) (ط٢/١٠١هـ.، منشورات المكتبة العلمية بيروت).

وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بما من أفعال العباد و غير أفعال العباد.

وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته لا يمتنع عليه شيء شاءه بل هو قادر على كل شيء ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه.

وأنه سبحانه يعلم ما كان و ما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها، وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم.

قدر آجالهم وأرزاقهم و أعمالهم وكتب ذلك وكتب ما يصيرون اليه من سعادة وشقاوة فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل ما كان وعلمه بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون"(١).

فهذا تعريف شامل منه رحمه الله للإيمان بالقدر فدخل فيه الإيمان بمشيئة الله تعالى وبعلم الله تعالى الأزلي والإيمان بكتابة الأعمال والآجال

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۸/۸ ۲۶-۵۰).

والأرزاق، والإيمان بالخلق والإيجاد فهذه الأشياء الأربعة هي مراتب الإيمان بالقدر التي من آمن بما فقد حقق الإيمان بالقضاء والقدر.

والإيمان بالقضاء والقدر هو أصلٌ عظيم من أصول الدين وهو من أهم المهمات التي ينبغي الإحاطة بها وتعلمها؛ إذ هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان عبد حتى يكون معتقداً بها جميعها، وهي التي وردت مجتمعة في حديث حبريل عليه السلام وفيه: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»(١).

والإيمان بالقدر فيه من المنافع والثمرات التي يجنيها المؤمن ما الله به عليم من الإخلاص والصبر والشجاعة والإقدام والتوكل والهداية والكرم والاستسلام والتواضع والشكر والطمأنينة وراحة النفس والقناعة والرضا والبعد عن الجزع والهلع وغير ذلك من المنافع الكثيرة جداً(٢).

فيؤمن العبد بما قدره الله من خير وشر وأن الله خلق الخلق وأعمالهم وعلم حالهم ومآلهم وشقيهم وسعيدهم وكتب ذلك في كتاب، وأن ما

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۷۰۰.

<sup>(</sup>٢) انظر: التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة للسعدي ص١٠١ (ط١٤٢٠/١هـ أضواء السلف الرياض)، و"الجامع الصحيح في القدر"للشيخ مقبل بن هادي الوادعي ص ١١-١، و"الإيمان بالقضاء والقدر" لحمد بن إبراهيم الحمد ص ٣٦ (ط٢/٦/١ هـ دار الوطن) و"القضاء والقدر"للدكتور عمر الأشقر ص ١٥ (ط٢/١٥/١ (ط٣/١٥)).

أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وقد دلت نصوص كثيرة على هذا الأصل العظيم من الكتاب والسنة، كما أجمع عليه الصحابة وعلماء الأمة من السلف والخلف.

قال النووي رحمه الله: "قلت: وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى وقد أكثر العلماء من التصنيف فيه"(١). أما أدلة الكتاب:

فقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴿ ﴾ (٢). وقال تعالى: ﴿ إِنَّا كُلُّ مَنَ ﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ وَقَالَ تبارك تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَى اللَّهُ وَنَكُتُ مُا قَدَّمُواْ وَءَاثَرَهُمْ أَوْكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُبِينٍ نُحْيِ ٱلْمَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فَي كُلُّ شَيْءٍ أَوْلُونِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فَي كُنَّ اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَنْ مِن قَبْلِ أَن نَبْرًأُ هَمَا إِنَّا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالَى: ﴿ وَقَالَ تعالَى اللَّهُ وَسُولُوا وَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَعَالَى اللَّهُ وَلَوْلَا لَهُ اللَّهُ كُمْ اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَالْمُ اللَّهُ وَلَا لَعْلَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَالِلْكُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي (١/٥٥١).

<sup>(</sup>٢) سورة القمر الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة يس الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد الآية: ٢٢.

﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ أُ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ أَ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ (٢) ،

قال بعض السلف: هو الرحل تصيبه المصيبة فيعلم أنما من عند الله فيرضى و يُسلِّم (٣).

وقال ابن كثير رحمه الله: " ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهِ ﴾ قال ابن عباس: بأمر الله يعني عن قدره ومشيئته، ﴿ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَمَن أَصَابِته مصيبة فعلم أَهَا بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقيناً صادقاً وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيراً منه، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ﴿ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ رَ ﴾ يعني يهد قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه "(٤).

وورد في السنة ما يدل على وجوب الإيمان بالقدر، كما في حديث حبريل السابق وكما في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز».

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٧٨/٨).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٣٧٦/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القدر ، باب كل شيء بقدر (٢٠٤٥/٤) ح ٢٦٥٥ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال:

 $\ll$ لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه $^{(1)}$ .

وأما أحاديث الأذكار الدالة على القدر والاستسلام لأحكام الله عَلَى الله فَكُثِيرة حداً منها:

۱- ما ورد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي على فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبياً لها أو ابناً لها في الموت، فقال للرسول: «ارجع إليها فأخبرها أن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى»(٢).

فهذا الذكر الذي يقال عند التعزية فيه دلالة واضحة على أن كل شيء قد قُدر وجُعل له أجل لا يتعداه فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون عنه ساعة ولا يستأخرون، فعلى المسلم أن يسلم لما قضاه الله وقدره ولا يجزع، وفيه أيضاً تسلية للمصاب عن مُصابه، وتثبيت له على إيمانه، وتذكير له بالإيمان بالقضاء والقدر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب القدر، باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره (۲۱۲٤) ح ۲۱۶٤، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ۷۵۸۰.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب القدر ، باب: وكان أمر الله قدراً مقدوراً (٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز ، باب البكاء على الميت (٢٤٣٥/٢) ح ٩٢٣.

قال النووي رحمه الله: "قوله ﷺ: «إن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى» معناه الحث على الصبر والتسليم لقضاء الله تعالى، وتقديره أن هذا الذي أخذ منكم كان له لا لكم فلم يأخذ إلا ما هو له، فينبغي أن لا تجزعوا كما لا يجزع من استردت منه وديعة، وقوله ﷺ: (وله ما أعطى) معناه: أن ما وهبه لكم ليس خارجاً عن ملكه بل هو سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء، وقوله ﷺ: (وكل شيء عنده بأجل مسمى) معناه: اصبروا ولا تجزعوا فإن كل من يأت قد انقضى أجله المسمى فمحال تقدمه أو تأخره عنه فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم والله أعلم، وهذا الحديث من قواعد فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم والله أعلم، وهذا الحديث من قواعد بأصول الدين وفروعه والآداب"(۱)، والمراد بأصول الدين هنا الإيمان بالقضاء والقدر.

٢- وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه:

«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كلِّ خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أبي فعلت كان كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان» (٢).

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي (٦/٢٤-٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله (٢٠٥٢/٤) ح٢٦٦٤.

وهذا الحديث فيه التصريح بتقدير الله ومشيئته، فما قدره و شاءه حاصل لا محالة فلا يجزع العبد على ما أصابه و لا يتحسر على ما فاته بل يسلم لما قدره الله عليه ويحتسب عند الله الأجر في ذلك ويقول: قدر الله وما شاء فعل، ولا يقل: لو فعلت كذا، حتى لا يدع للشيطان أي محال للوسوسة فيبطل بذلك عمل الشيطان ويضمحل شره، ويخيب طمعه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"(لكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان) فأمره بالحرص على ما ينفعه وهو طاعة الله ورسوله فليس للعباد أنفع من طاعة الله ورسوله وأمره إذا أصابته مصيبة مقدرة أن لا ينظر إلى القدر ولا يتحسر بتقدير لا يفيد ويقول: قدر الله وما شاء فعل، ولا يقو ل لو أني فعلت لكان كذا فيقدر ما لم يقع، يتمنى أن لو كان وقع، فإن ذلك إنما يورث حسرة وحزناً لا يفيد، والتسليم للقدر هو الذي ينفعه كما قال بعضهم: الأمر أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. وما زال أئمة الهدى من الشيوخ وغيرهم يوصون الإنسان بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور وإن كانت تلك المصيبة بسبب فعل آدمى"(١).

وقال ابن القيم رحمه الله في شرحه لهذا الحديث:

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۲۰/۸)، وانظر شرح الحديث في شرح صحيح مسلم للنووي (۲۱٦/۱٦).

"فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين حالة حصول مطلوبة وحالة فواته فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبداً بل هو أشد شيء إليه ضرورة وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام والعبودية ظاهراً وباطناً في حالتي حصول المطلوب وعدمه وبالله التوفيق"(١).

وقال ابن حجر رحمه الله: "وقال القرطبي في المفهم: المراد من الحديث الذي أخرجه مسلم أن الذي يتعين بعد وقوع المقدور التسليم لأمر الله والرضى بما قدر والإعراض عن الالتفات لما فات فإنه إذا فكر فيما فاته من ذلك فقال لو أي فعلت كذا لكان كذا جاءته وساوس الشيطان فلا تزال به حتى يفضي إلى الخسران فيعارض بتوهم التدبير سابق المقادير وهذا هو عمل الشيطان المنهي عن تعاطي أسبابه بقوله فلا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان وليس المراد ترك النطق بـ (لو) مطلقاً إذ قد نطق النبي على عدة أحاديث (ولكن محل النهي عن إطلاقها إنما هو فيما إذا أطلقت معارضة للقدر مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع حلاف المقدور لا ما إذا أحبر بالمانع على جهة أن يتعلق به فائدة في المستقبل فإن مثل هذا لا يختلف في حواز إطلاقه وليس فيه فتح لعمل الشيطان ولا ما يفضى إلى تحريم "(").

<sup>(</sup>١) شفاء العليل ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر : صحيح البخاري: كتاب التمني (٢٦٤٢/٦).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٢٢٨/١٣).

٣- وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت النبي على يقول خلف الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد»(١).

وقد استدل البخاري<sup>(۲)</sup> رحمه الله بهذا الحديث فأورده في صحيحه في كتاب القدر، وبوّب له: "باب لا مانع لما أعطى الله" مما يدل على دلالة الحديث على القدر ووجه الدلالة والله أعلم أنه لا أحد يمكن أن يعطي ما قدر الله منعه وعدم حصوله، أو يمنع شيئاً قدر الله أن يكون وأن يحصل، وفي ذلك دلالة على أن مشيئة الله نافذة في خلقه وما قدره الله كائن لا محالة وهذا كله داحل في باب القدر.

قال ابن حجر رحمه الله: "وفي الحديث استحباب هذا الذكر عقب الصلوات لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله والمنع والإعطاء وتمام القدرة"(٢).

٤- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٤١٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٤٣٩/٦).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٣٣٢/٢).

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزين وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجاً، قال: فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها» (١).

فقوله ﷺ: (ماض في حكمك عدل في قضاؤك) فيه دلالة على الإيمان بالقضاء والقدر، قال ابن القيم رحمه الله:

"وقوله: (ماض في حكمك عدل في قضاؤك) متضمن لأصلين عظيمين عليهما مدار التوحيد:

أحدهما: إثبات القدر وأن أحكام الرب تعالى نافذة في عبده ماضية فيه لا انفكاك له عنها ولا حيلة له في دفعها.

والثاني: أنه سبحانه عدل في هذه الأحكام غير ظالم لعبده بل لا يخرج فيها عن موجب العدل والإحسان فإن الظلم سببه حاجة الظالم أو جهله أو سفهه فيستحيل صدوره ممن هو بكل شيء عليم ومن هو غني عن كل شيء وكل شيء فقير إليه ومن هو أحكم الحاكمين فلا تخرج فرة من مقدوراته عن حكمته وحمده كما لم يخرج عن قدرته ومشيئته فحكمته نافذة حيث نفذت مشيئته وقدرته"(٢).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٢٠١٤-٢٠٧)، وانظر الفوائد لابن القيم ص ٢٣.

أما الصحابة رضوان الله عليهم فهم مجمعون قاطبة على إثبات القدر وأقاويلهم كثيرة في هذا الباب<sup>(۱)</sup>.

أما أقوال الأئمة العلماء في القدر فكثيرة جداً ننقل منها ما تيسر: قال الإمام الشافعي رحمه الله:

فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت أن لم تشأ لم يكن حلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمُسِن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعَنْت وذا لم تُعِن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن (٢)

قال البيهقي رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأبيات عن الشافعي رحمه الله:

<sup>(</sup>۱) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (٢٢٦/٤) فقد نقل إجماع الصحابة على إثبات القدر وذلك في قصة الطاعون الذي وقع في الشام ثم قال اللالكائي رحمه الله: "فإن كان في الدنيا إجماع بانتشار من غير إنكار فهو في هذه المسألة فمن خالف فيها فهو معاند مشاقق يلحق به الوعيد وهو داخل تحت قوله: فرمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهند وساءت مصراً ﴾". اه.

<sup>(</sup>۲) ديوان الشافعي ص ۸۶ (جمع محمد عفيف الزعبي، ط۱۳۹۲/هـ مكتبة المعرفة)، والاعتقاد للبيهقي ص۱۷۶، والبداية والنهاية لابن كثير (۲۲۰/۱۰).

"وعلى نحو قول الشافعي رضي الله عنه في إثبات القدر لله ووقوع أعمال العباد بمشيئة الله درج أعلام الصحابة والتابعين، وإلى مثل ذلك ذهب فقهاء الأمصار"(١).

وقال ابن عبد البر رحمه الله: "قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ (٢) وقال: ﴿ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴾ (٢) فليس لأحد مشيئة تنفذ إلا أن تنفذ منها مشيئة الله تعالى وإنما يجري الخلق فيما سبق من علم الله ، والقدر سر الله لا يدرك بجدال ولا يشفى منه مقال، والحجاج فيه مرتجة ، لا يفتح شيء منها إلا بكسر شيء وغلقه وقد تظاهرت الآثار وتواترت الأخبار فيه عن السلف الأخيار الطيبين الأبرار بالاستسلام والانقياد والإقرار بأن علم الله سابق ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، ﴿ وما ربك بظلام للعبيد ﴾ (٤) (١)

وقال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله:

"وأجمــع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء إلا بإرادته،

<sup>(</sup>١) الاعتقاد ص١٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٥) التمهيد (٦/٦١-١٤).

ولا يجري حري وشر إلا بمشيئته، حلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضللً، وحلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلاً، فهو سرٌ استأثر به، وعلمٌ حجبه عن حلقه"(١).

وخالفوا ببدعتهم نصوص الكتاب والسنة، فسموا قدرية لإنكارهم القدر ولما سمع بهم من كان في عصرهم من الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنكروا عليهم بدعتهم وتبرؤوا منهم ومن معتقدهم، انظر مقدمة صحيح مسلم (٣٦/١)، والشريعة للآجري ص ٢٤٢ وما بعدها، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (٢٣/٤-٨٢٧)، والملل والنحل (٤٧/١)، والفرق بين الفرق ص ١١٤-١١٥.

<sup>(</sup>١) الاقتصاد في الاعتقاد ص ١٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان الآية: ٢.

<sup>(</sup>٤) القدرية: أتباع معبد الجهني (٨٠هـــ) أول من قال بنفي القدر وأن الأمر أُنف لم يقدر الله من عمله شيئاً وأن الإنسان هو الفاعل للخير والشر لم يسبق به علم من الله ولا تقدير. وتابعه على بدعته الشنيعة: غيلان الدمشقي وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وغيرهم.

والمعتزلة <sup>(١)</sup>..."<sup>(٢)</sup>

وأقوال العلماء في هذا الباب كثيرة يصعب حصرها هنا.

ونحن إذا تكلمنا عن القدر فيجب علينا أن ننبه على محذور من المحاذير المتعلقة بالقدر حتى لا يقع المؤمن فيه من حيث لا يشعر وهو:

أنه لا ينبغي كثرة السؤال في القدر والتعمق في مسائله، فالخوض فيه مكروه إلا لمن كان عنده بينة وعلم من كتاب وسنة، كما لا يجوز السؤال لم فعل الله كذا وكذا؟ (٣) .

فالله تعالى مالك كل شيء وله ملك كل شيء يتصرف في ملكه كيف يشاء لا معقب لحكمه وهو سريع كيف يشاء لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب فمن تمام العبودية الاستسلام لما قضى الله وأمر به من أحكام وشرائع دون الاستفصال أو كثرة السؤال عن الحكمة في ذلك، ولا شك أن كل فعل من أفعال الله تعالى فيه الحكمة البالغة فلا إله إلا الله ولله الحمد وهو العليم الحكيم.

<sup>(</sup>١) سبق التعريف بما ص ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية ص٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر"الشريعة"للآجري ص ٢٣٥-٢٥١، والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة (٣٠٧-٣٢٤)، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (٣٠٤-٠٠٠) فقد بوّب كل واحد منهم باباً في ترك البحث والتنقير عن القدر والخوض والجدال فيه، وعدم السؤال بلم وكيف؟.

وقد ورد النهي عن الخوض في القدر والتعمق فيه؛ لأن ذلك سبب من أسباب الهلاك وبهذا هلك من كان قبلنا، وقد يؤدي الخوض فيه أيضاً إلى الشك والريسبة وعدم الرضا والاستسلام، والتسخط على أقدار الله نسأل الله السلامة من ذلك، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عسنهما قال: خرج رسول الله على ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال وكأنما تفقاً في وجهه حب الرمان من الغضب قال فقال لهم:

«مسا لكسم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم»، قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله على لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. (١)

وســـأل رجل على بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أخبرني عن القـــدر؟ قال: طريق مظلم لا تسلكه، وأعاد السؤال فقال: بحر عظيم لا تلجه، وأعاد السؤال فقال: سر الله قد خفى عليك فلا تفتشه"(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۷۸/۲)، وابن ماجه في المقدمة، باب في القدر (۱۳/۱) ح ۸۵، وقال صاحب مصباح الزجاجة (۱٤/۱): هذا إسناد صحيح رحاله ثقات ، وأخرجه الترمذي في سننه: كتاب القدر عن رسول الله عني ، باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر (٤٤٣/٤) ح٢١٣٣، عن أبي هريرة رضي الله عنه، و حسنه الألباني كما في تخريجه لمشكاة المصابيح (٣٦/١) ح ٩٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الآجري في "الشريعة "ص٢٠٢، وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (٢) أخرجه الآجري برقم ١٥٨٣، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١٩٥/٤) رقم ١١٢٣.

وقد ورد التحذير من الخوض في القدر عن كثير من العلماء كذلك: قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله:

"سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس بحرد المعقول فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة لم يبلغ شفاء النفس ولا وصل إلى ما يطمئن به القلب؛ وذلك لأن القدر سر من أسرار الله تعالى، وعلم من علمه ضربت دونه الأستار، وكفت عليه الأزرار، واختص الله به علام الغيوب. وحجبه عن عقول البشر ومعارفهم لما علمه من الحكمة.

وسبيلنا أن ننتهي إلى ما حدّ لنا فيه، وأن لا نتجاوز إلى ما وراءه فالبحث عنه تكلف والاقتحام فيه تعمق وتهور.

وجماع هذا الباب: أن يعلم أن الله تعالى طوى عن العالم علم ما قضاه وقدّره على عباده فلم يُطلع عليه نبياً مرسلاً، ولا ملكاً مقرباً لأنه حلقهم ليتعبدهم ويمتحنهم"(١).

وقال الإمام الطحاوي<sup>(٢)</sup> رحمه الله:"وأصل القدر سر الله تعالى في حلقه، لم يَطَّلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في

<sup>(</sup>١) نقله عنه الأصبهاني في كتابه: الحجة في بيان المحجة (٣٠/٣٠/٣)، وابن حجر في فتح الباري (٤٧٧/١١)، وللآجري في كتابه"الشريعة"ص ١٤٩ كلام قريب من هذا.

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي الإمام المحدث الفقيه الحافظ له مؤلفات قيمة مشهورة بين طلبة العلم منها: العقيدة الطحاوية، ومعاني الآثار، توفي سنة ٣٢١هـ.. انظر: البداية والنهاية لابن كثير (١٧٤/١) والأعلام للزركلي (٦/١).

ذلك ذريعة الخذلان، وسُلَّم الحرمان، ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونماهم عن مرامه كما قال تعالى: ﴿ لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ ﴾ (١) فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين"(٢).

#### العدل والحكمة

لقد"اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله تعالى عدل قائم بالقسط لا يظلم شيئًا بل هو متره عن الظلم"(٣).

ومعرفة هذا الأصل أعني عدل الله سبحانه أمر مهم؛ إذ إنه:

"يتعلق بجميع أنواع العلم والدين فإن جميع أفعال الرب ومخلوقاته داخلة في ذلك وكذلك أقواله وشرائعه وكتبه المترلة وما يدخل في ذلك من مسائل المبدأ والمعاد ومسائل النبوات وآياهم والثواب والعقاب ومسائل التعديل والتجوير وغير ذلك، وهذه الأمور مما خاض فيها جميع الأمم كما قد بسط في مواضع.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز الحنفي ص ٢٤٩، وانظر تحفة الأحوذي (٢/٩/٦).

<sup>(</sup>٣) رسالة في معنى كون الرب عادلاً وفي تنزهه عن الظلم لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١٢١ (تحقيق محمد رشاد سالم، طبعت في مصر).

وأهل الملل كلهم يقرون بعدله لأن الكتب الإلهية نطقت بعدله وأنه قائم بالقسط وأنه لا يظلم الناس مثقال ذرة لكن كثير من الناس في نفسه ضغن من ذلك وقد يقوله بلسانه ويعرض به في نظمه ونثره وهؤلاء أكثر ما يكونون في المجبرة الذين لا يجعلون العدل قسيماً لظلم ممكن لا يفعله بل يقولون الظلم ممتنع ويجوزون تعذيب الأطفال وغير الأطفال بلا ذنب أصلاً وأن يخلق حلقا يعذهم بالنار أبداً لا لحكمة أصلاً"(1)

فقضاء الله سبحانه كله عدل، وكله فيه الحكمة والمصلحة؛ لأن أفعاله سبحانه من أسمائه وأسماؤه حسني، ومنها الحكيم.

قال ابن القيم رحمه الله:

"إنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئاً عبثاً ولا لغير معنى ومصلحة، وحكمه هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل كما فعل كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل، وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا، وهذا في مواضع لا تكاد تحصى ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها"(٢)

• والذكر دل على هذا الأصل العظيم؛ إذ إن الذاكر يعلم حقيقة العلم أن الله سبحانه وتعالى متصف بالعدل والحكمة فهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحداً، ولا يفعل شيئاً عبثاً؛ وذلك أن الذاكر يثني على ربه

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل ص ١٩٠ وذكر رحمه الله الأدلة على حكمة الرب سبحانه وتعالى.

على الدوام بصفات الكمال ونعوت الجلال وبأسمائه الحسنى، وكما سبق وأن ذكرت في مبحث دلالة الذكر على أسماء الله تعالى أسماء كثيرة دل عليها الذكر ومن بينها هذه الأسماء الحسنى: (الحكيم،العزيز، السبوح، القدوس، السلام، الحميد، العلي،الأعلى، ذو الجلال والإكرام) فاسم الله "الحكيم" يدل على صفة الحكمة لله تعالى وأنه سبحانه حكيم في أفعاله وفي خلقه وأوامره وجميع تصرفاته، فلا يخلق شيئاً عبثاً ولا يشرع شيئاً سدى، وبقية الأسماء المذكورة كذلك تشهد بأن الله سبحانه متره عن الظلم ومتره عن الشر والسوء وعن العبث، وتدل دلالة وأضحة على الحكمة والعدل.

قال ابن القيم رحمه الله:

"وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره حير كله ولهذا تتره سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه كما تقدم فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بما وذلك خير كله، والشر وضع الشيء في غير محله، فإذا وضع في محله لم يكن شراً فعلم أن الشر ليس إليه، وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك فإن منها القدوس السلام العزيز الجبار المتكبر، (فالقدوس) المتره من كل شر ونقص وعيب....

وكذلك اسمه (السلام) فإنه الذي سلم من العيوب والنقائص ووصفه بالسلام أبلغ في ذلك من وصفه بالسالم ومن موجبات وصفه بذلك سلامة خلقه من ظلمه لهم فسلم سبحانه من إرادة الظلم والشر ومن التسمية به ومن فعله ومن نسبته إليه فهو السلام من صفات النقص وأفعال النقص وأسماء النقص المسلم لخلقه من الظلم...

وكذلك (الكبير) من أسمائه و(المتكبر)، قال قتادة وغيره: هو الذي تكبر عن السوء... وكذلك اسمه (العزيز) الذي له العزة التامة ومن تمام عزته براءته عن كل سوء وشر وعيب فإن ذلك ينافي العزة التامة، وكذلك اسمه (العلي) الذي علا عن كل عيب وسوء ونقص ومن كمال علوه أن لا يكون فوقه شيء بل يكون فوق كل شيء، وكذلك اسمه (الحميد) وهو الذي له الحمد كله فكمال حمده يوجب أن لا ينسب إليه شر ولا سوء ولا نقص لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته فأسماؤه الحسين تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه"(۱)

- وكذلك التسبيح الذي هو نوع من أنواع الذكر هو: تتريه الله سبحانه عن النقائص وعن كل سوء، فإن كان الذي لا يتصرف في أموره من الناس بحكمة يُعدّ عيباً ونقصاً، فالخالق متره عن أن يفعل شيئاً بغير حكمة فالمُسبِّح يتره الله سبحانه عن كل سوء ونقيصة، والتحميد أيضاً فيه الثناء على الله بجميع المحامد وبصفات الكمال ومنها والعدل الحكمة.
- ومن الأذكار الدالة على عدل الرب سبحانه وتعالى قوله في ثنائه على ربه في استفتاحه للصلاة: وجهت وجهي للذي فطر

<sup>(</sup>١) شفاء العليل ص١٧٩-١٨٠.

السموات والأرض...وفيه «والخير في يديك والشر ليس إليك»(١)

فقوله ﷺ: (والشر ليس إليك) فيه إثبات عدل الله وحكمته فجميع الشرور من الظلم والعبث والإساءة لا تنسب إلى الله تعالى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومما يبين عدل الرب وإحسانه: أن الخير بيديه والشر ليس إليه كما كان عليه السلام يثني على ربه بذلك في مناجاته له في دعاء الاستفتاح وأنه سبحانه لا يظلم مثقال ذرة بل مع غاية عدله فهو أرحم الراحمين وهو أرحم من الوالدة بولدها كما أخبر بذلك النبي في الحديث الصحيح وهو سبحانه أحكم الحاكمين كما قال نوح في مناجاته: ﴿ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

وتعددت أقوال العلماء في معنى (والشر ليس إليك) فقال النووي رحمه الله: "وفيه خمسة أقوال: أحدها: معناه لا يتقرب به إليك قاله الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وإسحق ابن راهويه ويحيى بن معين وأبو بكر بن خزيمة والأزهري وغيرهم، والثاني: حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني وقاله غيره أيضا معناه لا يضاف إليك على انفراده لا يقال: يا خالق القردة والخنازير ويا رب الشر ونحو هذا وإن كان خالق كل شيء ورب كل شيء وحينئذ يدخل الشر في العموم ، والثالث: معناه والشر لا يصعد

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۳۷۸.

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآية: ٤٥.

 <sup>(</sup>٣) رسالة في معنى كون الرب عادلاً لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١٢٦-١٢٧.

إليك إنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، والرابع: معناه والشر ليس شرا بالنسبة إليك فإنك خلقته بحكمة بالغة وإنما هو شر بالنسبة إلى المحلوقين والخامس: حكاه الخطابي أنه كقولك فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم أو صفوه إليه"(١).

فالله سبحانه وتعالى إذاً خالق كل شيء كما قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ (٢) الحير والشر، فالله سبحانه خلق الخير والشر لمصلحة وحكمة لا لشيء آخر، وهو سبحانه وإن كان خالقاً للشر فالشر لا ينسب إليه بمعنى أن الشر ليس من فعله بل من مفعولاته فلا يضاف الشر إليه مفرداً.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والله تعالى وإن كان خالقاً لكل شيء فإنه حلق الحير والشر لما له في ذلك من الحكمة التي باعتبارها كان فعله حسناً متقناً، كما قال: ﴿ ٱلَّذِيّ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُۥ ۗ وَبَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ۞ ﴾ (٣) ، ﴿ ٱلَّذِيّ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ ﴾ (١)

فلهذا لا يضاف إليه الشر مفرداً بل إما أن يدخل في العموم وإما أن يضاف إلى السبب وإما أن يحذف فاعله:

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي (٩/٦) وانظر الفتح (٥٣٢/١٣) ونيل الأوطار (٢٠٩/٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة الآية: ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النمل الآية: ٨٨.

فالأول: كقول الله تعالى: ﴿ ٱللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١) . والثاني: كقوله: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ۚ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ (٢) . والثالث: كقوله فيما حكاه عن الجن: ﴿ وَأَنّا لَا نَدْرِى اللّهُ أَرِيدَ وَالثالث: كقوله فيما حكاه عن الجن: ﴿ وَأَنّا لَا نَدْرِى اللّهُ الأسماء بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُهُمْ رَشَدًا ﴿ ﴾ (٣) . . ولهذا كان لله الأسماء الحسى فسمى نفسه بالأسماء الحسى المقتضية للحير وإنما يذكر الشر في المفعولات كقوله: ﴿ ٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ مَن الأمور الّي فيها شر بالنسبة إلى رَحِيمٌ ﴿ مَن الناس " (٥) . . وهذا لأن ما يخلقه من الأمور الّي فيها شر بالنسبة إلى بعض الناس " (٥) .

وقال ابن القيم رحمه الله:

"وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير محض؛ إذ هو محض العدل والحكمة وإنما يكون شراً بالنسبة إليهم، فالشر وقع في تعلقه بمم وقيامه بمم لا في فعله القائم به تعالى ونحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة فإنه خالق الخير والشر.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الفلق الآيتان ١-٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الجن الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية: ٩٨.

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة النبوية (١٤٢/٣-١٤٣)، وانظر مجموع الفتاوى (٩٤/٨- ٩٥، ١٥)، وانظر شرح صحيح مسلم للنووي (٩٥/٦) فقد ذكر عدة أقوال في معنى (والشر ليس إليك).

ولكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على بال:

أحدهما: أن ما هو شر أو متضمن للشر فإنه لا يكون إلا مفعولاً منفصلاً لا يكون وصفاً له ولا فعلاً من أفعاله.

الثاني: أن كونه شراً هو أمر نسبي إضافي فهو حير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه به، وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه فله وجهان هو من أحدهما خير وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقا وتكوينا ومشيئة لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمها وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها وأكثر الناس تضيق عقولهم عن مباديء معرفتها فضلا عن حقيقتها فيكفيهم الإيمان المجمل بأن الله سبحانه هو الغني الحميد وفاعل الشر لا يفعله لحاجته المنافية لغناه أو لنقصه وعيبه المنافي لحمده فيستحيل صدور الشر من الغني الحميد فعلا وإن كان هو الخالق للخير والشر فقد عرفت أن كونه شرا هو أمر إضافي وهو في نفسه خير من جهة نسبته إلى خالقه ومبدعه فلا تغفل عن هذا الموضع فإنه يفتح لك بابا عظيما من معرفة الرب ومحبته"(۱).

"فكل ما خلقه سبحانه فهو نعمة على عباده و هو خير وهو سبحانه بيده الخير والخير بيديه.. وكل ما خلقه الله فله فيه حكمة... فالحكمة تتضمن شيئين:

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٤٣٦/٢)، وانظر شفاء العليل ص ١٦٩.

أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها و يرضاها

والثاني: إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون بما و يلتذون بما"(١)

• ومما يستدل به على عدل الله من الأذكار قوله الله الله عن الأذكار قوله الله المتقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: « ماض في حكمك عدلٌ في قضاؤك»(٢).

قال ابن القيم رحمه الله:

"وأما حديث ابن مسعود «اللهم إلى عبدك ابن عبدك» ففيه من المعارف الإلهية وأسرار العبودية ما لا يتسع له كتاب؛ فإنه يتضمن الاعتراف بعبوديته وعبودية آبائه وأمهاته وأن ناصيته بيده يصرفها كيف يشاء فلا يملك العبد دونه لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً؛ لأن من ناصيته بيد غيره فليس إليه شيء من أمره بل هو عان في قبضته ذليل تحت سلطان قهره.

وقوله: (ماض في حكمك عدل في قضاؤك) متضمن لأصلين عظيمين عليهما مدار التوحيد:

أحدهما: إثبات القدر وأن أحكام الرب تعالى نافذة في عبده ماضية فيه لا انفكاك له عنها ولا حيلة له في دفعها.

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٨٥٣-٣٦).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۳۵۳.

والثاني: أنه سبحانه عدل في هذه الأحكام غير ظالم لعبده بل لا يخرج فيها عن موجب العدل والإحسان فإن الظلم سببه حاجة الظالم أو جهله أو سفهه فيستحيل صدوره ممن هو بكل شيء عليم ومن هو غني عن كل شيء وكل شيء فقير إليه ومن هو أحكم الحاكمين فلا تخرج ذرة من مقدوراته عن حكمته وحمده كما لم يخرج عن قدرته ومشيئته فحكمته نافذة حيث نفذت مشيئته وقدرته ولهذا قال نبي الله هود صلى الله على نبينا وعليه وسلم وقد خوفه قومه بآلهتهم: ﴿ إِنِّي أُشِّهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِىٓ ۗ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِهِۦ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِيَةٍ) ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾ (١) أي: مع كونه سبحانه آخذا بنواصي خلقه وتصريفيهم كما يشاء فهو على صراط مستقيم لا يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة والإحسان والرحمة فقوله: (ماض فيّ حكمك) مطابق لقوله:ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وقوله:(عدل في قضاؤك) مطابق لقوله: ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾ "(٢) .

وقال أيضاً رحمه الله: "فقضاء الرب سبحانه في عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة لا يخرج عن ذلك البتة كما قال في الدعاء

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية: ٥٤-٥٦.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٢٠٦/٤ - ٢٠٨)، وانظر شفاء العليل ص ٢٧٤–٢٧٥، والفوائد ص٢٣و٩٣.

المشهور: «اللهم إني عبدك ابن عبدك أبن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدلٌ في قضاؤك» "(١).

والخلاصة مما سبق أن الأذكار تدل على الإيمان بالقدر وفيها الدلالة على عدل الله وحكمته والحمد الله.



<sup>(</sup>١) الفوائد ص ٩٣.

## المبحث الثابي:

# دلالة الذكر على الرد على الطائفتين المخالفتين في هذا الباب القدرية<sup>(١)</sup> والجبرية<sup>(٢)</sup> ومناقشة عدة مسائل خالفتا طريق الحق فيها.

أهل السنة والجماعة الذين مرجعهم كتاب الله وسنة نبيه الله ويفهمو فهما على نحو ما فهمه الصحابة الكرام رضي الله عنهم هم وسط في كل شيء بين فرق الأمة كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم السابقة (٣)؛ إذ

<sup>(</sup>١) سبق التعريف بما ص٨٢٣.

<sup>(</sup>٢) سموا حبرية لقولهم بالجبر، والجبر هو: نفي الفعل حقيقة من العبد وإضافته إلى الرب تعالى، من أكبر رؤوسهم الجهم بن صفوان ظهرت بدعته بترمذ وقتله سلم بن أحوز المازين بمرو على بدعته.

والجبرية أصناف، فالجبرية الخالصة هي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً، فيقولون: الإنسان مجبور على فعله فهو كالريشة في مهب الريح والجبرية المتوسطة أن تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً.

<sup>(</sup>انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص١٩٩، و الملل والنحل للشهرستاني ص٧٢ وانظر محموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤٤٤/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر وسطية أهل السنة في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٢٣ (ط٢/ المراحب) الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، الرياض، تحقيق محمد بن عبد العزيز

إلهم قالوا الحق في كل مسألة ونفوا الباطل فكانوا وسطاً بين طرفين بين حاف وغال، وبين مُفْرِط ومفرّط، وأخذوا كل النصوص الواردة في الكتاب والسنة فجمعوا بينها ولم يردّوا منها شيئاً ولم يضربوا بعضها ببعض فكان مذهبهم أفضل المذاهب وطريقتهم أحسن الطرق، ومنهلهم خالصاً سائغاً لا كدر فيه.

ومن وسطيتهم في هذا الباب أعني باب القدر ألهم وسط بين طائفتين متناقضتين ناكبتين عن الحق غارفتين في الغلو والتطرف والإفراط والتفريط: هما القدرية والجبرية.

قال ابن حجر رحمه الله:

"قال الطيبي: مذهب الجبرية إثبات القدرة لله ونفيها عن العبد أصلاً ومذهب المعتزلة بخلافه وكلاهما من الإفراط والتفريط على شفا حرف هار، والطريق المستقيم القصد"(١)

فأهل السنة والجماعة في هذا الباب يؤمنون بأن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ويؤمنون بعلم الله الأزلي وبأن الله كتب كل شيء مما هو كائن، وأنه سبحانه خلق هذا الكون،

<sup>=</sup> ابن مانع)، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص٥١٠-٥٢، وهناك كتاب قيم ألف في هذا الموضوع وهو"وسطية أهل السنة بين الفرق"للدكتور محمد باكريم محمد با عبد الله.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١١/١١ه).

وما فيه من شيء إلا وهو من حلقه فهو يميت ويحيي، ويفقر ويغني ويمنع ويعطي، ويضل من يشاء بعدله، وبفضله من يشاء يهدي، فيثبتون قدرة الله على جميع الموجودات ويثبتون للعبد قدرة ومشيئة تكون تحت مشيئة الله.

قال ابن القيم رحمه الله مبيناً ما عليه أهل السنة في مسائل القدر: "ووحدت حزب الله ورسوله وأنصار سنته هم أحق بما وأهلها وهم في هذه المسألة وغيرها من المسائل أسعد بالحق من جميع الطوائف.

- فإله م يثبتون قدرة الله على جميع الموجودات من الأعيان والأفعال، ومشيئته العامة ويترهونه أن يكون في ملكه ما لا يقدر عليه ولا هو واقع تحت مشيئته، ويثبتون القدر السابق وأن العباد يعملون على ما قدره الله وقضاه وفرغ منه، وأنه لا يشاؤون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا من بعد مشيئته وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا تخصيص عندهم في هاتين القضيتين بوجه من الوجوه والقدر عندهم: قدرة الله تعالى وعلمه ومشيئته وخلقه فلا يتحرك ذرة فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته، فهم المؤمنون بلا حول ولا قوة إلا بالله على الحقيقة إذا قالها غيرهم على المجاز؛ إذ العالم علويه وسفليه وكل حي يفعل فعلاً فإن فعله بقوة فيه على الفعل وهو في حول من ترك إلى فعل ومن فعل إلى ترك بقوة فيه على الفعل وهو في حول من ترك إلى فعل ومن فعل إلى ترك
- ويؤمنون بأن من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأنه هو الذي يجعل المسلم مسلما والكافر كافراً والمصلي مصلياً والمتحرك متحركاً وهو الذي يُسيّر عبده في البر والبحر وهو المُسيِّر

والعبد السائر وهو المُحرِّك والعبد المتحرك وهو المقيم والعبد القائم وهو الهادي والعبد المهتدي وأنه المُطعِم والعبد الطاعم وهو المحيي المميت والعبد الذي يحيى ويموت.

ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته واحتياره وفعله حقيقة لا مجازاً وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول... فحركاهم واعتقاداهم أفعال لهم حقيقة وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة والذي قام بالرب عز وجل علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه والذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم وحركاهم وسكناهم فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة وهو سبحانه هو المقدر لهم على ذلك القادر عليه الذي شاءه منهم وحلقه لهم ومشيئتهم وفعلهم بعد مشيئته فما يشاءون إلا أن يشاء الله وما يفعلون إلا أن يشاء الله.

وإذا وازنت بين هذا المذهب وبين ما عداه من المذاهب وجدته هو المذهب الوسط والصراط المستقيم ووجدت سائر المذاهب خطوطاً عن يمينه وعن شماله فقريب منه وبعيد وبين ذلك وإذا أعطيت الفاتحة حقها وجدها من أولها إلى آخرها منادية على ذلك دالة عليه صريحة فيه..."(١)

فهذه المسائل التي ذكرها ابن القيم رحمه الله هي من أصول معتقد أهل السنة والجماعة في القدر، وقد خالفت القدرية والجبرية هذه الأصول

<sup>(</sup>١) شفاء العليل ص ٥٢.

المذكورة هنا وغيرها من الأصول مما لم يذكر مما له علاقة بباب القدر، وسلكوا فيها سبل الضلالة، وحكّموا فيها عقولهم وأهواءهم، فأخذت كل طائفة من هاتين الطائفتين ببعض نصوص القدر وتركوا بعضها، ولو ألهم جمعوا بينها واتبعوا الدليل لهُدوا السبيل، ولَمَا خاضوا في التحريف والتأويل، ولا غرقوا في التعطيل والتبديل، ولَمَا وقعوا مطلقاً في تلك الترهات و الأباطيل.

والنصوص الواردة في القدر التي تدل على بطلان قول كلا الطائفتين كثيرة جداً.

قال ابن القيم رحمه الله:

"قد نظرت في أدلة إثبات القدر والرد على القدرية المحوسية فإذا هي تقارب خمسمائة دليل، وإن قدّر الله تعالى أفردت لها مصنفاً مستقلاً وبالله عز وحل التوفيق"(١)

ومما يهمنا في بحثنا هنا: أن نذكر الأذكار التي فيها الدلالة على إبطال المحالفين بباب القدر فأقول وبالله التوفيق:

لقد دلت بعض الأذكار على الرد الصريح على المخالفين لأهل السنة في باب القدر فمن ذلك:

كلمة الحوقلة"لا حول ولا قوة إلا بالله "وهي من أفضل

<sup>(</sup>١) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود [تهذيب السنن] (٣١٥/١٢)

الذكر وهي من الباقيات الصالحات، وسيأتي الكلام عنها في فصل مستقل قريباً إن شاء الله فيها ردٌّ على القدرية النفاة الذين ينفون قدرة الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيراً ويزعمون أن العبد هو الخالق لأفعاله، وقدرة الله ومشيئته ليست نافذة في العبد وأفعاله، فجعلوا خالقين فوقعوا في الشرك، فهم ادعوا أن في الكون أشياء تقع بغير مشيئة الله وليست في ملكه ولا تحت قدرته (١).

فهذه الكلمة العظيمة (لا حول ولا قوة إلا بالله)، فيها إثبات القدرة والمشيئة لله، وأن حول العبد وقوته إنما يكون بالله(٢).

قال ابن بطال <sup>(٣)</sup> رحمه الله: "هذا باب خليل في الرد على القدرية، وذلك أن معنى "لا حول ولا قوة إلا بالله "أي: يخلق الله له الحول والقوة وهي القدرة على فعله للطاعة أو المعصية كما ورد عنه عليه الصلاة

<sup>(</sup>۱) انظر الملل والنحل للشهرستاني (۱/۳۸-۳۹)، ومجموع الفتاوی (۲۰۸/۸)، و بدائع الفوائد لابن القيم (۹۸۳/٤)، وشفاء العليل ص ٥١، ومدارج السالكين (٦٢/١)، وشرح العقيدة الطحاوية ص ٤٣٦-٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: رسالة في "الحوقلة: مفهومها وفضائلها ودلالاتما العقدية" لشيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص٧٩ ضمن مجلة الجامعة الإسلامية العدد١١٧ السنة ١٤٢٢ه...

<sup>(</sup>٣) العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي ويعرف بابن اللحام، شارح صحيح البخاري، أخذ عن أبي عمر الطلمنكي، قال ابن بشكوال: كان من أهل العلم والمعرفة عني بالحديث العناية التامة، توفي في سنة تسع وأربعين وأربع مائة. انظر: سير أعلام النبلاء (٤٧/١٨).

والسلام أن الباري تعالى خالق لحول العبد وقدرته على مقدوره، وإذا كان خالقاً للقدرة فلا شك أنه خالق للشيء المقدور"(١).

وقال ابن القيم رحمه الله: "وقد أجمع المسلمون على هذه الكلمة (أي الحوقلة) وتلقيها بالقبول وهي شافية كافية في إثبات القدر وإبطال قول القدرية" (٢).

وقول القدرية هذا الفاسد جرّهم إلى الفرار من قول هذه الكلمة العظيمة التي هي من أفضل الذكر فهجروها وتركوا التلفظ بها فحُرموا حيراً كثيراً.

قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله: "ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القدري لا يقول: اللهم وفقني، ولا يقول: اللهم اعصمني، ولا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لأن عنده: أن المشيئة إليه، إن شاء أطاع وإن شاء عصى، و احذروا مذاهبهم لا يفتنوكم عن دينكم"(")

وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في سياق كلامه على القدرية: "فإن اطراد قولهم ولازمه وحاصله... ألهم أغنياء عن الله ﷺ فلا يستعينون على طاعته ولا ترك معصيته ولا يعوذون به من شرور أنفسهم ولا سيئات أعمالهم ولا يستهدونه الصراط المستقيم، فقول: إياك نعبد

<sup>(</sup>١) نقله عنه ابن علان في الفتوحات الربانية (٢٤٢/١-٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل ص ١١٢.

<sup>(</sup>٣) الشريعة للآجري ص ٣٤٣.

وإياك نستعين، وقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا معنى له عندهم وربما استنكروه كما ححدوا قوله تعالى: ﴿ مَن يَشَا إِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأَ حَجَعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ) ... "(٢)

- وقول العبد الذاكر: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» فيه إثبات القدرة لله تعالى وهذا ردٌ على القدرية النافين لقدرة الله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.
- ومما يدخل تحت هذه المسألة أيضاً: مسألة العطاء والمنع، فمن المعلوم أن الله هو المانع المعطي، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا ما نع لما أعطى ولا معطي لما منع وهو القادر على ذلك سبحانه وحده لا شريك له، وزعمت القدرية الضلّال أن"العبد قد يمنع من أعطى الله ويعطي من منعه فإنه يفعل باختياره عطاء ومنعاً لم يشأه الله ولم يجعله معطيا مانعا فيتصور أن يكون لمن أعطى مانع ولمن منع معط"(٣)

ويُرد عليهم بالذكر الذي كان رسول الله على يقوله بعد انقضاء صلاته ففي الصحيحين أنه صلى الله عيه وسلم كان يقول بعد انقضاء صلاته: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) معارج القبول (٢٤٢/٢) (الطبعة الثالثة/دار المطبعة السلفية، بالقاهرة).

<sup>(</sup>٣) شفاء العليل ص ١١٢.

على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» (١).

"ففي هذا نفى الشريك عنه بكل اعتبار، وإثبات عموم الملك له بكل اعتبار، واثبات عموم الحمد، وإثبات عموم القدرة، وأن الله سبحانه إذا أعطى عبدا فلا مانع له وإذا منعه فلا معطى له"(٢).

• وأيضاً قد ورد في بعض أحاديث الأذكار ما يرد على الجبرية المقابلين للقدرية، فالقدرية نفوا قدرة الله ومشيئته وقالوا إن العبد حالق لفعل نفسه، والجبرية نفوا قدرة العبد واستطاعته، وقالوا بأنه مجبور على فعله، فحركاته وأفعاله بزعمهم ليست بإرادته، فهم ينفون مشيئة العبد وقدرته واستطاعته، ففي حديث سيد الاستغفار أن النبي على قال:

«سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال ومن قالها من النهار موقنا بما فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بما فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة»(٣)

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۷.

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل ص ١١٢.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٢٣١.

فقوله على أن للعبد استطاعة وقدرة على الفعل والكسب وهذا ردُّ على الجبرية على أن للعبد استطاعة وقدرة على الفعل والكسب وهذا ردُّ على الجبرية الجهمية إذ إلهم يقولون: "إن الإنسان ليس يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة وإنما هو مجبور في أفعاله، لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات"(١).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مستدلاً بحديث سيد الاستغفار للرد على الجبرية: "وقوله: (ما استطعت) أي إنما أقوم بذلك بحسب استطاعتي، لا بحسب ما ينبغي لك وتستحقه علي، وفيه دليل على إثبات قوة العبد واستطاعته، وأنه غير مجبور على ذلك، بل له استطاعة هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب.

ففيه ردٌّ على القدرية الجُبِّرة الذين يقولون: إن العبد لا قدرة له ولا استطاعة، ولا فعل له البتّة، وإنما يعاقبه الله على فعله هو، وفيه ردُّ على طوائف المجوسية وغيرهم

ثم قال: (أعوذ بك من شر ما صنعت) فاستعاذته بالله الالتحاء إليه والتحصن به والهروب إليه من المستعاذ منه، كما يتحصن الهارب من

<sup>(</sup>۱) المِلَل والنِّحَل للشهرستاني ص٧٣ (تحقيق أحمد فهمي محمد/طبعة دار الكتب العلمية بيروت)، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٨/٤٤٤-٤٤٥).

العدو بالحصن الذي ينجيه منه.

وفيه إثبات فعل العبد وكسبه، وأن الشر مضاف إلى فعله هو، لا إلى ربه، فقال: (أعوذ بك من شر ما صنعت) فالشر إنما هو من العبد، وأما الرب فله الأسماء الحسنى، وكل أوصافه صفات كمال، وكل أفعاله حكمة ومصلحة، ويؤيد هذا قوله عليه السلام: (والشر ليس إليك) في الحديث الذي رواه مسلم في الاستفتاح"(١).

• كما أن قول "لا حول ولا قوة إلا بالله "التي هي كتر من كنوز الجنة والتي فيها إخلاص الاستعانة بالله، وهذه الكلمة العظيمة القدر فيها ردِّ على الجبرية (٢)، فهذه الكلمة (لا حول ولا قوة إلا بالله) التي يقولها عامة المسلمين تتضمن نسف قولهم وإبطاله، لأنها متضمنة إثبات القوة والحول للعبد فعندما يقولها العبد يعتقد في قرارة نفسه أنه يستعين بربه على القيام بأعماله، فهو عنده القدرة والاستطاعة ولكنه يطلب العون من ربه كي يعينه على القيام بالعمل وأدائه على ما يحب ربنا ويرضى، فلسان حاله ومقاله: أن يارب عندي إرادة ومشيئة لفعل ما أمرتني به فلسان حاله ومقاله: أن يارب عندي إرادة ومشيئة لفعل ما أمرتني به

<sup>(</sup>۱) جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية المجموعة الأولى رقم ٢، ص ١٦٠-١٦١ (تحقيق محمد عزير شمس، ط ١٤٢٢/١هـ دار عالم الفوائد، مكة الكرمة).

 <sup>(</sup>۲) انظر: "الحوقلة مفهومها وفضائلها ودلالاتها العقدية "للشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص ۸۱، ضمن مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد ۱۱۷ هــــ.

والابتعاد عما لهيتني عنه ولكن لا حول لي ولا قوة إلا بك، وأنا تحت مشيئتك، فقدرة العبد وقوته إنما هي بمشيئة الله كما قال تعالى: ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَشَتَقِيمَ ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (١) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"وقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلّآ أَن يَشَآءُ آللّهُ ﴾ لا يدل على أن العبد ليس بفاعل لفعله الاختياري، و لا أنه ليس بقادر عليه، و لا أنه ليس بمريد بل يدل على أنه لا يشاؤه إلا أن يشاء الله، وهذه الآية رد على الطائفتين المجبرة الجهمية و المعتزلة القدرية؛ فإنه تعالى قال: ﴿ لِمَن شَآءُ ونَ مَنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ فَ فَأَتْبَ للعبد مشيئة وفعلاً، ثم قال: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلاّ أَن يَشَآءُ آللّهُ رَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ فأثبت للعبد مشيئة وفعلاً، ثم قال: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ الله، والأولى ردٌّ على الجبرية، و هذه ردٌّ على القدرية الذين يقولون قد يشاء العبد ما لا يشاؤه الله كما يقولون إن الله يشاء مالا يشاؤون"(٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضاً:

"اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة و له مشيئة ثابتة و له إرادة جازمة

<sup>(</sup>١) سورة التكوير الآيتان ٢٨-٢٩.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۸۸/۸)، وانظر: منهاج السنة النبوية (۵/۳) و دقائق التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲۷/۳) (ط۲/۶،۱هـ/مؤسسة علوم القرآن دمشق، تحقيق د/محمد السيد الجليند)، والتباين في أقسام القرآن لابن القيم ص ۸۱ (ط/دار الفكر، بيروت).

وقوة صالحة وقد نطق القرآن بإثبات مشيئة العباد في غير ما آية... ونطق بإثبات فعله في عامة آيات القرآن: يعملون، يفعلون، يؤمنون يكفرون، يتفكرون، يحافظون، يتقون، وكما أنا فارقنا مجوس الأمة بإثبات أنه تعالى خالق، فارقنا الحبرية بإثبات أن العبد كاسب فاعل صانع عامل و الجبر المعقول الذي أنكره سلف الأمة و علماء السنة هو أن يكون الفعل صادرا عن الشيء من غير إرادة و لا مشيئة و لا اختيار مثل حركة الأشجار مجبوب الرياح وحركة إطباق الأيدي و مثله في الأناسي حركة المحموم و المفلوج و المرتعش فإن كل عاقل يجد تفرقة بديهية بين قيام الإنسان و قعوده و صلاته و جهاده و زناه و سرقته و بين انتعاش المفلوج و انتفاض المحموم و نعلم أن الأول قادر على الفعل مريد له مختار و أن الثاني غير قادر عليه و لا مريد له و و التفاض

إذاً نخلص من هذه المسألة: أن القول الحق والصواب هو إثبات قدرة الله تعالى وخلقه وإرادته، وإثبات قدرة للعبد ومشيئة واستطاعة داخلة تحت مشيئة الله وقدرته وأن من الأذكار ما يدل على ذلك ويرد على القدرية والجبرية في هذه المسألة.

#### • مسألة الهدى والضلال:

والتي هي "قلب أبواب القدر ومسائله؛ فإن أفضل ما يقدر. الله لعبده وأجلّ ما يقسمه له الهدى، وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال وكل

<sup>(</sup>١) محموع الفتاوي (٣٩٣/٨-٣٩٤)، وانظر: معارج القبول للحكمي (٢٣٨/٢).

نعمة دون نعمة الهدى وكل مصيبة دون مصيبة الضلال، وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى أخرهم وكتبه المترلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد، وأن العبد هو الضال أو المهتدي، فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه"(١).

قال الله تعالى: ﴿ مَن يَشَا اللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجُعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ كُنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ كَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ ال

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ ﴾ (٣) .

وقال تعالى: ﴿ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهُدِى بِهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلِّ ﴾ (٥) .

وقال تعالى: ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ

<sup>(</sup>١) شفاء العليل ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية: ٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر الآيتان: ٣٦-٣٧.

وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿ اللَّهِ ﴾ (١)

فهذه نصوص واضحة الدلالة على أن الهداية بيد الله فمن يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وهذا هو مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة.

فقد قال الإمام الصابوني رحمه الله حاكياً مذهبهم:

"ويشهدون (أي أهل السنة) أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه، ويُضل من يشاء عنه، ولا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه قال الله عَلَيْ: ﴿ قُلُ فَلِلّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ ۖ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَنْهَا وَلَنِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي وَقَالَ تعالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَنْهَا وَلَنِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَا مُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

وحالفت القدرية (من المعتزلة والشيعة) في هذه المسألة فقالوا: "إنه أي الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أن يفعل غير ما فعل، وإن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه الله، وإنه لا يقدر أن يهدي ضالاً ولا يُضل مهتدياً "(٥) تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية: ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٤) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص ٩١.

<sup>(</sup>٥) جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية المجموعة الأولى (١٥١/٢).

قال ابن كثير رحمه الله:

"إنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحاً في الرد عليهم وهذا حال أهل الضلال والغي"(١).

والقدرية بهذه المسألة شابهوا بعض النصارى القائلين بأن الله لا يضل من يشاء ولا يضل أحداً (٢)

وثما يدل من الأذكار على ردّ قولهم: ثناؤه على ربه في استفتاحه لخطبه، وكذلك خطبة الحاجة التي كان رسول الله على يعلمها أصحابه لتكون بين يدي حاجاتهم، فعن عبد الله بن مسعود قال: علمنا رسول الله على خطبة الحاجة:

«إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله....» الحديث (٣)

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۳۱/۱).

<sup>(</sup>٢) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (٤/٧٢٥-٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح (٢٣٨/٢) ح ٢١١٨، وصحح إسناده النووي في شرحه لصحيح مسلم (٢١٠/٦)، وللشيخ الألباني رسالة في خطبة الحاجة.

ففي هذا الثناء منه هي تصريح بأن الهداية منه وحده سبحانه وكذلك الإضلال.

قال ابن القيم رحمه الله:

"قال: (من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له) فهذه شهادة للرب بأنه المتصرف في حلقه بمشيئته وقدرته وحكمته وعلمه، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فإذا هدى عبداً لم يضله أحد، وإذا أضله لم يهده أحد، وفي ذلك إثبات ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وقضائه وقدره الذي هو عقد نظام التوحيد وأساسه وكل هذا مقدمة بين يدي قوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن الشهادتين إنما تتحققان بحمد الله واستعانته واستغفاره واللجأ إليه والإيمان بأقداره.....ولا يتم ذلك إلا بالإيمان بالله وحده وهو الذي يهدي ويضل بأقداره منكم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذه خلك صدق منكم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذه الخطبة العظيمة عقد نظام الإسلام والإيمان"(۱)

ومن أحاديث الأذكار التي فيها ردِّ على القدرية والجبرية قوله فيما يقال عند الهم والحزن: «اللهم إيي عبدك ابن عبدك... إلى أن قال: ماض في حكمك عدل في قضاؤك» (٢).

<sup>(</sup>١) شفاء العليل ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٤٥٣.

وقد بيّن لنا ابن القيم رحمه الله وجه الدلالة من هذا الحديث في الرد على الطائفتين فقال:

"وفي قوله: (ماض في حكمك عدل في قضاؤك) رد على طائفتي القدرية والجبرية وإن اعترفوا بذلك بألسنتهم فأصولهم تناقضه فإن القدرية تنكر قدرته سبحانه على خلق ما به يهتدي العبد غير ما خلقه فيه وجبله عليه فليس عندهم لله حكم نافذ في عبده غير الحكم الشرعي بالأمر والنهي ومعلوم أنه لا يصح حمل الحديث على هذا الحكم فإن العبد يطيعه تارة بخلاف الحكم الكوني القدري فإنه ماض في العبد ولا بد فإنه قائم بكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر.

ثم قوله بعد ذلك: (عدل في قضاؤك) دليل على أن الله سبحانه عادل في كل ما يفعله بعبده من قضائه كله خيره وشره حلوه ومره فعله وجزائه فدل الحديث على الإيمان بالقدر والإيمان بأن الله عادل فيما قضاه فالأول التوحيد والثاني العدل.

وعند القدرية النفاة لو كان حكمه فيه ماضياً لكان ظالماً له بإضلاله وعقوبته .

أما القدرية الجبرية فعندهم الظلم لا حقيقة له، بل هو الممتنع لذاته الذي لا يدخل تحت القدرة فلا يقدر الرب تعالى عندهم على ما يسمى ظلما حتى يقال ترك الظلم وفعل العدل.

فعلى قولهم لا فائدة في قوله (عدل في قضاؤك) بل هو بمترلة أن يقال نافذ في قضائك ولا بد وهو معنى قوله: (ماض في حكمك) فيكون تكريرا لا فائدة فيه"(١).

إذاً نخلص من هذا"أن قوله ماض في حكمك عدل في قضاؤك رد على الطائفتين القدرية الذين ينكرون عموم أقضية الله في عبده ويخرجون أفعال العباد عن كونها بقضائه وقدره ويردون القضاء إلى الأمر والنهي وعلى الجبرية الذين يقولون كل مقدور عدل فلا يبقى لقوله عدل في قضاؤك فائدة"(٢).

ومن الأذكار التي فيه الرد على القدرية: تلبية الحاج والمعتمر التي يرددها ويكررها كثيراً حيث يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

قال ابن القيم رحمه الله في سياق كلامه على التلبية:

"إن كلمات التلبية متضمنة للرد على كل مبطل في صفات الله وتوحيده فإلها مبطلة لقول المشركين على احتلاف طوائفهم ومقالاتهم ولقول الفلاسفة وإحوالهم من الجهمية المعطلين لصفات الكمال التي هي متعلق الحمد، فهو سبحانه محمود لذاته ولصفاته ولأفعاله فمن ححد

<sup>(</sup>١) شفاء العليل ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) الفوائد لابن القيم ص٢٥.

صفاته وأفعاله فقد ححد حمده، ومبطلة لقول مجوس الأمة القدرية الذين أخرجوا من ملك الرب وقدرته أفعال عباده من الملائكة والجن والإنس فلم يثبتوا له عليها قدرة ولا جعلوه خالقاً لها فعلى قولهم لا تكون داخلة تحت ملكه إذ من لا قدرة له على الشيء كيف يكون هذا الشيء داخلاً تحت ملكه فلم يجعلوا الملك كله لله ولم يجعلوه على كل شيء قدير"(١)

• أما في مسألة حكمة الله وأنه لا يفعل إلا بحكمة ولحكمة فقد مضى الكلام على هذه المسألة في المبحث السابق وهنا أشير أن كلتا الطائفتين خالفتا أهل السنة والجماعة في هذا الباب وجانبتا فيه الحق والصواب، وقد بيّن ابن القيم رحمه الله أقوال الطائفتين المخالفتين في هذه المسألة وثلّث بقول أهل السنة الذي هو الحق والصواب، فقال رحمه الله:

"وافترق الناس لأجله فرقاً شتى: ففرقة أنكرت الحكمة وتعليل أفعال الرب جملة وقالوا بالجبر المحض وسدوا على أنفسهم الباب، وقالوا: لا تعلل أفعال الرب تعالى ولا هي مقصود بها مصالح العباد وإنما مصدرها محض المشيئة وصرف الإرادة فأنكروا حكمة الله في أمره ونهيه.

وفرقة نفت لأجله القدر جملة وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله حتى يطلب لها وجوه الحكمة وإنما هي خلقهم وإبداعهم فهي واقعة بحسب جهلهم وظلمهم وضعفهم فلا يقع على السداد والصواب إلا أقل القليل منها.

<sup>(</sup>١) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود [ تهذيب السنن ] (١٧٧/٥).

فهاتان الطائفتان متقابلتان أعظم تقابل، فالأولى غلت في الجبر وإنكار الحكم المقصودة في أفعال الله، والثانية غلت في القدر وأحرجت كثيرا من الحوادث بل أكثرها عن ملك الرب وقدرته.

وهدى الله أهل السنة الوسط لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فأثبتوا لله عز وجل عموم القدرة والمشيئة، وأنه تعالى أن يكون في ملكه مالا يشاء أو يشاء مالا يكون وأن أهل سمواته و أرضه أعجز وأضعف من أن يخلقوا ما لا يخلقه الله أو يحدثوا ما لا يشاء بل ما شاء الله كان ووجد وجوده بمشيئته وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده لعدم المشيئة له،وأنه لا حول ولا قوة إلا به ولا تتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومع ذلك فله في كل ما خلق وقضى وقدر وشرع من الحكم البالغة والعواقب الحميدة ما اقتضاه كمال حكمته وعلمه وهو العليم الحكيم فما خلق شيئا ولا قضاه ولا شرعه إلا لحكمة بالغة وإن تقاصرت عنها عقول البشر فهو الحكيم القدير فلا تجحد حكمته كما لا تجحد قدرته.

والطائفة الأولى ححدت الحكمة، والثانية ححدت القدرة، والأمة الوسط أثبتت له كمال الحكمة وكمال القدرة فالفرقة الأولى تشهد في المعصية مجرد المشيئة والحلق العاري عن الحكمة وربما شهدت الجبر وأن حركاهم بمترلة حركات الأشحار ونحوها والفرقة الثانية تشهد في المعصية مجرد كونما فاعلة محدثة مختارة هي التي شاءت ذلك بدون مشيئة الله

والأمة الوسط تشهد عز الربوبية وقهر المشيئة ونفوذها في كل شيء وتشهد مع ذلك فعلها وكسبها واختيارها"(١)

وقد دل على حكمة الله رهجان في خلقه قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْإِرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَعْظِلاً ذَالِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَعْظِلاً ذَالِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفُرُوا مِنَ النَّارِ ﴿ وَمَا جَلَقَا لَا اللَّهُ عَبَيًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا النَّارِ ﴿ وَهُ لَهُ عَبَينًا وَأَنْكُمْ عَبَينًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا اللَّهُ عَلَى المؤمنين: ﴿ اللَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ عَلَى المؤمنين: ﴿ اللَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قَيْمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَنذَا بَطِلاً شُبْحَنِكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ فَا لَكُولَ اللَّهُ عَلَى المُوالِدَ اللَّهُ عَلَى المؤمنين: ﴿ اللَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المؤمنين: ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِلُونَ فِي خَلْقِ السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَنذَا بَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى عَلَى الْمُؤْمِنَ فَي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ مَا عَذَابَ النَّالِ الْمُؤْمِنَ فَي خُلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ فَعَلَى الْمُؤْمِنَ فَي خَلْقَ الْمَامِلُونَ فَي خَلْقَ الْمُؤْمِنَ فَي خُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ فَي خُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَ

فهذه الآيات كلها دالة على تمام حكمة الله في خلقه، وتتريه الله سبحانه عما لا يليق به من أن يكون خلق الخلق لا لحكمة أو خلقهم لهواً

<sup>(</sup>۱) مفتاح دار السعادة (۱/۲۸۱–۲۸۰)، وانظر مجموع الفتاوى (۲۱۲/۸)، و جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية/المجموعة الثانية (۱۷۸/۳) وإعلام الموقعين (۳۳٦/۱) (طبعة/۱۹۷۳)، دار الجيل، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد).

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان الآيتان ٣٨–٣٩.

<sup>(</sup>٣) سورة ص الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون الآية: ١١٥.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران الآية: ١٩١.

ولعباً أو عبثاً بل آثار حكمه سبحانه في خلقه ظاهرة، قد عمي عنها من لم يرد تتريه الله عن النقائص.

وهذه الآيات فيها الرد على من نفى حكمة الله تعالى.

أما ما يُرد به على المخالفين في هذه المسألة من الأذكار فقد مرّ في المبحث السابق ما يدل من الأذكار على هذه المسألة وهو في الوقت نفسه ردّ على المخالفين، فلا داعي لتكراره هنا مرة أخرى فيرجع إليه هناك.

فاتضح لنا من خلال هذا المبحث أن بعض الأذكار فيها ردِّ على المخالفين في باب القدر، وفيها الدلالة على مذهب أهل السنة فينبغي على الذاكر الإمعان فيما يذكر ربه به فيسلم من شذوذ الأقوال ويظفر بالقول الحق بإذن الله تعالى.

كما أن الذكر بالجملة فيه الرد على كلا الطائفتين فقيام العبد بهذه العبادة \_ الذكر \_ وتقربه بها وتعبده لربه هو بحد ذاته رد على الجبرية، إذ ما يفعله العبد من تحريك لسانه بالذكر وترك غيره من الكلمات واستحضار قلبه لمعاني ما يتلفظ به يكون بإرادته ومشيئته، وطبعاً هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله تعالى.

ورجاء الذاكر في قبول ذكره والخوف من عدم قبوله دليل على أن الثواب والعقاب بيد الله وحده وهو يدل على أن الأمور مقدرة من الله وهذا فيه ردٌّ على القدرية نفاة القدر.

#### المبحث الثالث:

### أحكام الرضى بقضاء الله وقدره:

إن معرفة هذه المسألة مهم حداً،إذ إلها"من تمام الإيمان بالقضاء والقدر "(۱)، و لأنه بمعرفتها تزول كثير من الإشكالات التي قد تنقدح في النفس، وتزول الشبه التي يلقيها أهل البدع، وتتلاشى اعتراضاهم على مذهب أهل السنة، و قد غلط في هذه المسألة "طائفتان أقبح غلط فقالت القدرية النفاة:الرضا بالقضاء، طاعة وقربة، والرضا بالمعاصي لا يجوز فليست بقضائه وقدره، وقالت غلاة الجبرية الذين طووا بساط الأمر والنهي: المعاصي بقضاء الله وقدره والرضاء بالقضاء قربة وطاعة فنحن نرضى بها ولا نسخطها "(۲)

وهاتان "الطائفتان منحرفتان جائرتان عن قصد السبيل فأولئك أخرجوها عن قضاء الرب وقدره وهؤلاء رضوا بها ولم يسخطوها، هؤلاء خالفوا الرب تعالى في رضاه وسخطه وخرجوا عن شرعه ودينه، وأولئك أنكروا تعلق قضائه وقدره بها "(٣) وقد رد العلماء رحمهم الله كلا

<sup>(</sup>١) شفاء العليل ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (١٨٩/٢).

القولين بأجوبة مفحمة فدحضوا باطلهم، وأزالوا شبههم (١)

ومما حرّني إلى الكلام على هذا المسألة في بحثي هذا المتعلق بالأذكار:حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي الله أذا أتاه الأمر يسره قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال»(١).

وكذلك ما يقوله العبد عند موت ولده من الحمد (الحمد لله)، والاسترجاع (إنا لله وإنا إليه راجعون)، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي على قال: «إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي، فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد» (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۹۰/۸) و(۱۹۰/۱۷)، والاستقامة (۲/۲۰/۱–۱۲۹)، وشفاء العليل ص ۲۷۸ –۲۷۹، ومدارج السالكين (۲/۲۰۲) و شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص۲۰۸.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأدب، باب فضل الحامدين (١٢٥٠/٢) ح ٣٨٠٣، والحاكم في المستدرك (٦٧٧٩/١ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه، وقال صاحب مصباح الزجاجة في شرح سنن ابن ماجه (١٣١/٤): هذا اسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤١٥/٤)، والترمذي في سننه: كتاب الجنائز، باب فضل المصيبة إذا احتسب (٣٤١/٣) ح ٢٠٢١، وقال بعده: "هذا حديث حسن

فهذا الذكر الذي يقوله العبد عندما يأتيه ما يكرهه يشعر بالرضا حتى بالأمر المكروه للنفس، فيتولد من الرضا حمدُ العبد لربه على ما قدره له.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد، حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضا، ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال وذلك يتضمن الرضا بقضائه... وروي عن النبي في أنه كان إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر الذي يسوؤه، قال: الحمد لله على كل حال"(١).

« من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً، وبمحمد رسولاً، وبالإسلام ديناً، غفر له ذنبه »(٢).

فقوله: «رضيت بالله رباً» يدل على الرضا بأفعال الله وما يقدره الله

<sup>=</sup> غريب، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٢١٠/٧) ح ٢٩٤٨، وصححه، ونقل ابن علان في الفتوحات الربانية (٢٩٦/٣) عن الحافظ ابن حجر أنه قال: "الحديث حسن".

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/۲۳).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۲٦۹.

على عبده، قال ابن القيم رحمه الله: "فالرضى بإلهيته يتضمن الرضى بمحبته وحده وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتبتل إليه وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه فعل الراضي بمحبوبه كل الرضى وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له،والرضى بربوبيته يتضمن الرضى بتدبيره لعبده، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به، فالأول يتضمن رضاه بما يؤمر به، والثاني يتضمن رضاه بما يقدر "(۱)

وقد قلنا أن الرضا بالله رباً يتضمن الرضا بتدبير الله للعبد، وأن يكون راضياً بما يقدره الله سبحانه وتعالى.

وهنا يأتي السؤال ما هو الرضا الواجب على العبد أن يرضاه من القضاء والمقضي، وما هو المستحب من ذلك وما هو المحرم والمكروه؟

قبل البدء في هذه المسألة لا بد من معرفة الفرق بين القضاء والمقضى.

يقول ابن القيم رحمه الله: "وقول سلف الأمة وجمهورها: إن القضاء غير المقضي، فالقضاء: فعله ومشيئته وما قام به، والمقضي: مفعوله المباين له المنفصل عنه، وهو المشتمل على الخير والشر والعوج والاستقامة.

فقضاؤه: كله حق، والمقضي: منه حق ومنه باطل، وقضاؤه: كله عدل، والمقضى: منه عدل ومنه جور، وقضاؤه: كله مرضي، والمقضي: منه

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۱۷۲/۲).

مرضي ومنه مسخوط وقضاؤه: كله مسالم، والمقضي: منه ما يسالم ومنه ما يحارب.

وهذا أصل عظيم يجب مراعاته وهو موضع مزلّة أقدام كما رأيت والمنحرف عنه إما جاهل للحكمة أو القدرة أو للأمر والشرع ولابد"(١)

"فإذا تقرر هذا الأصل وأن الفعل غير المفعول والقضاء غير المقضي، وأن الله سبحانه لم يأمر عباده بالرضى بكل ما خلقه وشاءه زالت الشبهات وانحلت الإشكالات ولله الحمد ولم يبق بين شرع الرب وقدره تناقض بحيث يظن إبطال أحدهما للآحر بل القدر ينصر الشرع والشرع يصدق القدر وكل منهما يحقق الآحر"(٢).

وبالنظر إلى القضاء نجده إما أن يكون قضاء دينياً شرعياً، وهو ما يتعلق بأحكام الدين وأوامره، أو أن يكون قضاء كونياً قدرياً، وهذا الثاني منه ما يكون محبوباً للنفس موافقاً لما تريده كالصحة والغنى والعافية، ومنه أن يكون حارياً على غير مراد النفس ويكون بغير اختيارها كالمصائب من الأمراض والفقر ونحوها، أو يكون مما يكون باختيار العبد ويكرهه الله سبحانه وتعالى كالكفر والفسوق والمعاصى.

فهذه هي تقسيمات القضاء وعلى هذه التقسيمات يكون معرفة

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٢/٩٩٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٩٢/٢).

حكم الرضى بكل نوع من أنواع القضاء، وهذا ما سنعرفه من كلام الإمام الجليل ابن القيم رحمه الله حيث قال:

"إذا عرف هذا فالرضى بالقضاء الديني الشرعي واحب وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان فيجب على العبد أن يكون راضياً به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة ولا اعتراض قال الله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا مَنْ مِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجَدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ يُومِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجَدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ مَرَجًا مِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ اللهِ الله وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه وحتى يسلموا لحكمه تسليما وهذا حقيقة الرضى بحكمه فالتحكيم في مقام الإسلام وانتفاء الحرج في مقام الإيمان والتسليم في مقام الإحسان، ومتى خالط القلب بشاشة الإيمان واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين وحيى بروح الوحي وتمهدت طبيعته وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية وادعة وتلقى أحكام الرب تعالى بصدر واسع منشرح مسلم فقد رضي كل الرضى الخبوب لله ولرسوله.

والرضى بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من الصحة والغنى والعافية واللذة أمر لازم بمقتضى الطبيعة لأنه ملائم للعبد محبوب له فليس في الرضى به عبودية بل العبودية في مقابلته

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ٦٥.

بالشكر والاعتراف بالمنة ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيها وأن لا يعصى المنعم بها وأن يرى التقصير في جميع ذلك.

والرضى بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا يلائمه ولا يدخل تحت اختياره مستحب وهو من مقامات أهل الإيمان وفي وجوبه قولان، وهذا كالمرض والفقر وأذى الخلق له والحر والبرد والآلام ونحو ذلك.

والرضى بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ويسخطه وينهى عنه كأنواع الظلم والفسوق والعصيان حرام يعاقب عليه وهو مخالفة لربه تعالى فإن الله لا يرضى بذلك ولا يحبه فكيف تتفق المحبة ورضى ما يسخطه الحبيب ويبغضه فعليك بهذا التفصيل في مسألة الرضى بالقضاء"(۱).

"وهذا هو التفصيل الواجب في الرضى بالقضاء وقد اضطرب الناس في ذلك اضطرابا عظيما ونجا منه أصحاب الفرق والتفصيل فإن لفظ الرضى بالقضاء لفظ محمود مأمور به وهو من مقامات الصديقين فصارت له حرمة أوجبت لطائفة قبوله من غير تفصيل وظنوا أن كل ما كان مخلوقا للرب تعالى فهو مقضى مرضي مخلوقا له ينبغي له الرضى به ثم انقسموا على فرقتين فقالت فرقة إذا كان القضاء والرضى متلازمين

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (١٩٢/٢)، وانظر شفاء العليل ص ٢٧٨.

فمعلوم أنا مأمورون ببغض المعاصي والكفر والظلم فلا تكون مقضية مقدرة وفرقة قالت قد دل العقل والشرع على أنها واقعة بقضاء الله وقدره فنحن نرضى بها، والطائفتان منحرفتان جائرتان عن قصد السبيل فأولئك أخرجوها عن قضاء الرب وقدره وهؤلاء رضوا بها ولم يسخطوها هؤلاء خالفوا الرب تعالى في رضاه وسخطه وخرجوا عن شرعه ودينه وأولئك أنكروا تعلق قضائه وقدره بها واختلفت طرق أهل الإثبات للقدر والشرع في جواب الطائفتين "(۱).

ومن الأجوبة التي أجاب بها أهلُ السنة هؤلاء الطائفتين ما قاله ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: "نحن غير مأمورين بالرضى بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يُرضى به، ومنه ما يُسخط ويمقت، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم.

ويقال ثانياً: هنا أمران: قضاء الله، وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي: وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة، نرضى به

كله، والمقضى قسمان: منه ما يُرضى به، ومنه ما لا يُرضى به.

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۱۸۹/۲).

ويقال ثالثاً: القضاء وجهان: أحدهما: تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يُرضى به.

والوجه الثاني: تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به.

مثال ذلك: قتل النفس له اعتباران: فمن حيث قدّره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أحلاً للمقتول ونهاية لعمره يُرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به."(١)

ثم ليعلم العبد أن المطلوب في المصائب الصبر وهو واحب باتفاق المسلمين فقد أوجب الله الصبر، حيث أمر به في غير آية و لم يأمر بالرضا بالمقدور (٢)، فلا يجوز للعبد أن يجزع ولا يتسخط قضاء الله وقدره الذي نزل به، بل يجب عليه أن يصبر، وأما الرضا فدرجة أعلى من الصبر ومن بلغها إذا نزلت به المصائب فقد بلغ المترلة العالية.

قال ابن رحب رحمه الله: "إن العبد يجهد على أن يرضي نفسه بما

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۰۸، وانظر مجموع الفتاوی (۱۹۰/۸) و (۲۱۰/۱۰)، و الاستقامة (۲۲۰/۲)، و منهاج السنة النبوية (۳/۲۰۲۳) و مدارج السالکين (۲۸۲۰)، و شفاء العليل ص۲۷۸ – ۲۸۰، والفتوحات الربانية (۲۱/۲). (۲) انظر مجموع الفتاوی (۱۹۰/۸) (۲۰۱/۱۰)، و منهاج السنة (۲۰۶/۳).

أصابه فمن استطاع أن يعمل في اليقين بالقضاء والقدر على الرضا بالمقدور فليفعل، فإن لم يستطع الرضا فإن في الصبر على المكروه خيراً كثيراً فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب:

أحدهما: أن يرضى بذلك وهي درجة عالية رفيعة جداً، قال الله عز وحل: ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُو ۗ ﴾ (١)

قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى...

والدرجة الثانية: أن يصبر على البلاء وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاء، فالرضا فضل مندوب إليه مستحب، والصبر واجب على المؤمن حتم، وفي الصبر حير كثير فإن الله أمر به ووعد عليه جزيل الأجر قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَى ٱلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ وَاللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ مَن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ اللهُ اللهُ

#### والفرق بين الرضا والصبر:

أن الصبر: كف النفس وحبسها عن السخط مع وجود الألم وتمني

<sup>(</sup>١) سورة التغابن الآية: ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية: ١٥٥-١٥٧.

زوال ذلك وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع.

والرضا: انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمني زوال الألم وإن وحد الإحساس بألم لكن الرضا يخففه ما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية"(١)

والعبد إذا صبر فلاشك أنه سيرتقي إلى الدرجة التي أعلى من الصبر وهي الرضا فإن الحسنة تجّر إلى الحسنة قال القرطبي رحمه الله:

"فإذا صبر عن معصية الله وصبر على طاعة الله أورثه الله الرضا بقضائه، وعلامة الرضا سكون القلب بما ورد على النفس من المكروهات والمحبوبات"(۲).



<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ص ١٩٤-١٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٧٤/٢).

## المبحث الرابع: اشتمال الذكر على مراتب الإيمان بالقدر

اعلم رحمني الله وإياك أنه لا يصح إيمان عبد بالقدر حتى يؤمن عراتب القدر الأربع، إذ إن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربع مراتب(١):

### الأولى: الإيمان بعلم الله تعالى

فالله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علماً فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السموات، وعلم سبحانه الخلق قبل أن يخلقهم وعلم آجالهم وجميع أمورهم وأحوالهم وأعمالهم من الطاعات والمعاصي وعلم منقلبهم فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير.

قال تعالى: ﴿ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ ۗ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَنبِ مُّبِينِ ﴿ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر شفاء العليل لابن القيم ص ٢٩، ومعارج القبول لحافظ الحكمي (٢/٥/٦-٢٣٨) (ط٣/٤ هـ المطبعة السلفية بالقاهرة) ومجموع فتاوى ابن عثيمين (٤/٤) و (٥/٥٤) ١٣٧، ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ الآية: ٣.

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۞ ﴾ (١)

وقال تعالى: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ۗ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾ (٢)

وهذه المرتبة هي مما اتفق عليها الرسل ومن تبعهم وسار على منهجهم.

قال ابن القيم رحمه الله: "فأما المرتبة الأولى وهي العلم السابق فقد اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة وخالفهم مجوس الأمة، وكتابته السابقة تدل على علمه بما قبل كونها"(٣).

### ثانياً: إلإيمان بكتابة المقادير:

فقد كتب الله سبحانه ما هو كائن إلى يوم القيامة فكل ما هو موجود وكائن وما كان وما سيكون فهو مكتوب في كتاب لم يفرط فيه من شيء، من قبل أن يخلق الله سبحانه السموات والأرض بخمسين ألف سنة.

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية: ٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) شفاء العليل ص ٢٩.

قال تعالى: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿ ﴾ (١)

وقال تعالى: ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمۡ إِلَّا فِي صَالَىٰ اللهِ يَسِيرُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ يَسِيرُ ﴾ (٢)

وقال رسول الله ﷺ:

 الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
 بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء ("").

ويدخل في الإيمان بمرتبة الكتابة خمسة مقادير(1):

١ - الإيمان بالتقدير الأزلي: وهو ما كتبه القلم بأمر من الله تعالى
 قبل حلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة.

٢ - الإيمان بالميثاق: وهو العهد والميثاق الذي أحده الله على حلقه بقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَقَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَآ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة يس الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القدر، باب حجاج آنم موسى عليهما السلام (٣) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) انظر: معارج القبول للحكمي (٢٣٠-/٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآية: ١٧٢.

٣ - الإيمان بالتقدير العمري: وهو ما يكتب عند تخليق النطفة في الرحم بعد أربعة أشهر وعشرة أيام، فيكتب عمر المرء وأجله ورزقه وسعيد أو شقي، وذكر أو أنثى

٤ - الإيمان بالتقدير الحولي: والذي يكون في ليلة القدر كما قال الله عنها: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أُمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ أُمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ (١).

الإيمان بالتقدير اليومي وهو ما يكون في كل يوم ويقع على حسب ما قدر سابقاً، فهو سبحانه وتعالى كل يوم في شأن كما قال تعالى: ﴿ يَسْئَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿ يَسْئَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللل

ثالثاً: الإيمان بمشيئة الله النافذة في الكون، وقدرته التامة الشاملة: فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهو سبحانه على كل شيء قدير.

قال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (٢) . وقال سبحانه: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة الدخان الآيتان ٤-٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية: ٤٨.

وقال حل حلاله: ﴿ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾ (١).

قال ابن القيم رحمه الله في بيانه الإجماع على هذه المرتبة من مراتب القدر:

"وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم وجميع الكتب المترلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها خلقه وأدلة العقول والعيان، وليس في الوجود موجب ومقتض إلا بمشيئة الله وحده فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، هذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وخالفهم في ذلك من ليس منهم في هذا الموضع وإن كان منهم في موضع آخر فجوزوا أن يكون في الوجود ما لا يشاء الله وأن يشاء ما لا يكون، وخالف الرسل كلهم وأتباعهم من نفى مشيئة الله بالكلية و لم يثبت له سبحانه مشيئة واختياراً أوجد بما الخلق كما يقوله طوائف من أعداء الرسل من الفلاسفة وأتباعهم، والقرآن والسنة مملوآن بتكذيب الطائفتين "(۲).

### رابعاً: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء:

فما من شيء صغر أو كبر في الأرض أو في السموات وما بينهما إلا والله خالقه لا خالق إلا هو، وما من حركة ولا سكون ولا عمل إلا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل ص ٤٣.

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُرُ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ۞ ﴾ (٢) .

وقال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُرْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ (٣).

وهذه المرتبة متفق عليها بين الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعاً.

قال ابن القيم رحمه الله:

"وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى الله تعالى عليهم وسلم وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار وخالف في ذلك بحوس الأمة فأخرجت طاعات ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين وهي أشرف ما في العالم عن ربوبيته وتكوينه ومشيئته بل جعلوهم هم الخالقون لها ولا تعلق لها بمشيئته ولا تدخل تحت قدرته وكذلك قالوا في جميع أفعال الحيوانات الاختيارية فعندهم أنه سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالاً ولا يضل مهتدياً ولا يقدر أن يجعل المسلم مسلماً والكافر كافراً والمصلي

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الملك الآية: ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات الآية: ٩٦.

مصلياً وإنما ذلك بجعلهم أنفسهم كذلك يجعله تعالى وقد نادى القرآن بل الكتب السماوية كلها والسنة وأدلة التوحيد والعقول على بطلان قولهم وصاح بمم أهل العلم والإيمان من أقطار الأرض وصنف حزب الإسلام وعصابة الرسول وعسكره التصانيف في الرد عليهم وهي أكثر من أن يحصيها إلا الله"(١).

# أما دلالة الأذكار على مراتب القدر:

فنبدأ أولاً بالمرتبة الأولى وهي مرتبة العلم.

ودل على هذه المرتبة حديث عائشة رضي الله عنها، فعن عائشة أم المؤمنين أن نبي الله على كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تمدي من تشاء إلى صراط مستقيم» (٢).

فقوله: (عالم الغيب والشهادة) فيه دلالة على علم الله بكل شيء.

وكذلك حديث الاستخارة إذ فيه الثناء على الله بعلمه وإثبات جهل العبد.

فعن حابر رضى الله عنه قال: كان النبي ﷺ يعلمنا الاستخارة في

<sup>(</sup>١) شفاء العليل ص٤٩.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٤٠٥.

الأمور كلها كالسورة من القرآن فيقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري واقدر لي الخير قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمى حاجته»(١).

قال ابن حجر رحمه الله: "قوله: (فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم) إشارة إلى أن العلم والقدرة لله وحده وليس للعبد من ذلك إلا ما قدر الله له، وكأنه قال: أنت يا رب تقدر قبل أن تخلق في القدرة وعندما تخلقها في وبعد ما تخلقها"(٢).

ومن أذكار الصباح والمساء ما ورد من قوله ﷺ:

ربسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء (7)

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۵۷۱.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٨٦/١١).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٤٨٤.

فاسم الله "العليم" يقتضي أنه سبحانه عالم بأرزاق العباد وآحالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم، والشقي منهم والسعيد قبل أن يخلقهم.

### • ومما يدل من الأذكار على مرتبة الكتابة:

فلم أحد ما يدل على هذه المرتبة إلا حديث سيد الاستغفار؛ إذ فيه الإشارة إلى أحد المقادير الداخلة تحت الإيمان بهذه المرتبة وهو العهد والميثاق الذي أخذه الله على بني آدم في عالم الذر، فقوله في في حديث سيد الاستغفار: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ما استطعت»(١).

فيه دلالة على العهد والميثاق الذي أحذه الله على بني آدم كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أُلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَآ ﴾(٢).

قال ابن حجر رحمه الله: "وقال ابن بطال قوله: (وأنا على عهدك ووعدك) يريد العهد الذي أحذه الله على عباده حيث أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فأقروا له بالربوبية وأذعنوا له بالوحدانية، وبالوعد ما قال على لسان نبيه"(٣).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية: ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١١/٩٩).

وسُئل الخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأُشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَقَالُواْ بَلَىٰ أَشَهِدُنَا أَن اللهُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَقَالُواْ بَلَىٰ أَشَهِدُنَا أَن اللهُ عَلَىٰ الله عنه! سمعت رسول الله على يُسأل عنها فقال رسول الله على:

«إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون » فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ قال:فقال رسول الله يعملون » إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار »(٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية: ١٧٢.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب القدر ، باب النهي عن القول بالقدر (۲۲٦/٤) (۲۲٦/۵) ح١٥٩٢، وأبو داود في سننه: كتاب السنة ، باب في القدر (٢٢٦/٤) ح ٤٧٠٣، والترمذي في سننه: كتاب التفسير، تفسير سورة الأعراف (٢٦٦/٥) ح ٥٠٠٧، وقال: هذا حديث حسن، والحاكم في المستدرك (٢٩٤/٢) ح ٤٠٠١ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه.

• ومما يدل من الأذكار على مشيئة الله تعالى ما ورد في أذكار الرفع من الركوع فقد كان رسول الله في إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد»(1).

قال النووي رحمه الله: "فقد أخبر النبي الله الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد فينبغي أن نحافظ عليه لأن كلنا عبد، ولا لهمله، وإنما كان أحق ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى الله تعالى والإذعان له والاعتراف بوحدانيته والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به وأن الخير والشر منه والحث على الزهادة في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة "(٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على هذا الحديث: "وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا و قدرا و بداية و هداية هو المعطي المانع لا مانع لما أعطى و لا معطى لما منع و لتوحيد الإلهية شرعا و أمراً و نهياً"(٣).

وقال ابن القيم رحمه الله: "فقوله: (وملء ما شئت من شيء بعد) يقتضى إثبات مشيئة تتعلق بشيء بعد ذلك "(<sup>3)</sup>.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۳۳۴.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي (١٩٥/٤-١٩٦).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢١/٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) طريق الهجرتين ص١٩٣٠.

ومن أحاديث الأذكار أيضاً الدالة على مرتبة المشيئة:

ما ورد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أبي فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان»(١).

ففي هذا الحديث حثّ رسول الله على الإيمان بمقادير الله وبمشيئة الله وقوله: (وما شاء فعل) فيه إثبات المشيئة لله تعالى.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن نبي الله كل إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تمدي من تشاء إلى صراط مستقيم»(۱).

فقوله: (من تشاء) دليل على مشيئة الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۸۸.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۲۰۵.

وورد فيما يقال للمريض عند عيادته عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله على دخل على أعرابي يعوده فقال: «لا بأس عليك طهور إن شاء الله» قال: قال الأعرابي: طهور! بل هي حمى تفور، على شيخ كبير، تُزيرُه القبور قال النبي على: «فنعم إذاً»(١).

وهذا الحديث استدل به البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد على إثبات مشيئة الله ﷺ كما هو واضح في تخريج الحديث، حيث بوّب له باب: في المشيئة والإرادة .

والشاهد منه قوله على: «إن شاء الله» فجعل كون هذا المرض الذي أصيب به المريض طهوراً له من ذنوبه ومكفراً لها مقيداً بمشيئة الله تعالى وفوض ذلك، فإن شاء الله تعالى جعله كفارة وطهوراً فهو يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير، قال ابن علان في شرحه لهذا الحديث: "قوله: (إن شاء الله) أتى به للتبرك أو للتفويض أو للتعليق فإن كونه طهوراً مبني على كونه صبوراً شكوراً"(٢).

وفيما يقال عند دخول القبور ما ورد عن عائشة أنها قالت كان رسول الله ﷺ يخرج من آخر الليل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد، باب في المشيئة والإرادة وما تشاؤون إلا أن يشاء الله (٢٧١٧/٦) ح٧٠٣٢.

<sup>(</sup>٢) الفتوحات الربانية (٢٩/٤).

إلى البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»(١).

ومن الأذكار الواردة في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ ﴾ (٢).

قـــال ابــن كثير رحمه الله: "قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حالــه أو ماله أو ولده فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة"(٣).

فهذه الأذكار كلها دالة على مشيئة الله سبحانه وتعالى .

• أما مرتبة الخلق والإيجاد فيدل عليها من الأذكار ما ورد:

عن على بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه سلم: أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: « وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين...وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين»(1).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٨٥/٣).

<sup>(</sup>٤) سبق تخریجه ص ٣٣٤.

وحديث سيد الاستغفار وفيه أنه هي قال: « اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني...» الحديث<sup>(۱)</sup>.

ففي الحديث الأول: دلالة على أن الله فطر السموات والأرض أي خلقهن وأبدعهن وأتقن صنعنهن وأوجدهن من العدم على غير مثال سابق، فخلقه سبحانه لهذا الكون من أرض وسموات وما فيهن من رطب ويابس ومخلوقات عجيبة أكبر دليل على هذه المرتبة وأن الله يخلق الخلق بقدرته على ما اقتضاه علمه السابق ومشيئته النافذة.

والحديث الثاني كذلك يدل على شيء مما حلق الله تعالى وهو حلق الإنسان وما احتواه هذا المحلوق من أعضاء وأجهزة يعجز الإتيان بمثلها إلا من هو حالق كل شيء سبحانه، فالناظر في نفسه ودقة تكوينها وعجيب حلقتها يؤمن بأن الله خالق كل شيء"فتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبية الله وإلهيته وتوحيده والاعتراف بأنه حالقه العالم به إذ إنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصير فيه"(٢).

ومما سبق نخلص إلى أن الذكر له علاقة وثيقة بالقدر وأنه يدل دلالة واضحة على مراتبه فيجب الإيمان بالقدر وبمراتبه والله الموفق.



<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۳۱.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (٢/١/١).

### المبحث الخامس:

## بيان معنى لا حول ولا قوة إلا بالله<sup>(١)</sup>

إن كلمة الحوقلة (لا حول ولا قوة إلا بالله) هي من الأذكار العظيمة القدر،الرفيعة المترلة، العالية المرتبة، ولها من الفضائل والفوائد والمنافع ما لا يعلمه إلا الله سبحانه، وقد كان النبي علمها أصحابه ويحثهم عليها، وتأتي هذه الكلمة في الأذكار المطلقة والمقيدة في مواضع كثيرة حداً.

وقبل الكلام على معناها فسأتكلم في البداية على فضلها حتى تتشوق النفس إليها وترغب فيها ولا تتوانى عن قولها، ثم أتكلم عن معناها، وبعد ذلك على تعلقها بالقدر.

<sup>(</sup>۱) ذكر شيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظه الله في رسالته المؤلفة في هذه الكلمة العظيمة (الحوقلة مفهومها، وفضائلها، ودلالاتما العقدية) وهي رسالة لطيفة جامعة نافعة جزاه الله خيراً - ص ٦٦ (ضمن محلة الجامعة الإسلامية العدد ١١٧) أنه لم ير من أفرد هذا الموضوع بالتأليف سوى رسالتين:

الأولى: لجلال الدين السيوطي سماها "شرح الحوقلة والحيعلة "كما في كشف الظنون لحاجي خليفة (١٠٤٠/٢)، وذكر شيخنا الفاضل عبد الرزاق أنه لم يقف عليها الثانية: لجمال الدين يوسف بن عبد الهادي، واسمها "فضل لا حول ولا قوة إلا بالله".

أما فضلها (١) فمما يدل على فضلها وعلو مترلتها، ومما يرغب في الإكثار من قولها باللسان و إمرارها على الجنان أمور:

١- إخبار النبي لله عنها بألها كتر من كنوز الجنة:

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي عليه:

«أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائباً، إنكم تدعون سميعا قريباً وهو معكم»، قال: وأنا حلفه وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: «يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كتر من كنوز الجنة!»، فقلت: بلى يا رسول الله، قال: «قل: لا حول ولا قوة إلا بالله»(٢).

قال النووي رحمه الله: "قوله صلى الله عليه و سلم: (لا حول ولا قوة إلا بالله كتر من كنوز الجنة) قال العلماء: سبب ذلك ألها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى واعتراف بالإذعان له وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره وأن العبد لا يملك شيئاً من الأمر ومعنى الكتر هنا أنه ثواب

<sup>(</sup>١) انظر: فضل لا حول ولا قوة إلا بالله لابن عبد الهادي فقد ذكر جملة من فضائل هذه الكلمة الحليلة، و"الحوقلة مفهومها وفضائلها ودلالاتها العقدية للشيخ عبد الرزاق العباد ص ٦٧-٧٧ (ضمن مجلة الجامعة).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٢٤٥.

مدخر في الجنة وهو ثواب نفيس كما أن الكتر أنفس أموالكم "(١)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والكتر مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع وذلك ألها تتضمن التوكل والافتقار إلى الله تعالى ومعلوم أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وقدرته وأن الخلق ليس منهم شيء إلا ما أحدثه الله فيهم"(٢).

وقال ابن القيم رحمه الله: "ولما كان الكتر هو المال النفيس المجتمع الذي يخفى على أكثر الناس، وكان هذا شأن هذه الكلمة كانت كتراً من كنوز الجنة، وأوتيها النبي الله من كتر تحت العرش، وكان قائلها أسلم واستسلم لمن أزمة الأمور بيديه وفوض أمره إليه"(").

وقال ابن حجر رحمه الله: "وحاصله أن المراد أنها من ذخائر الجنة أو من محصلات نفائس الجنة"(٤) .

وقال ابن الأثير رحمه الله: "قوله: (لا حَولَ ولا قُوّةَ إلاّ بالله كتر من كُنوز الجنة) أي أجْرُها مُدّخَرٌ لقائلها والمُتّصف بها كما يُدَّخر الكتر"(١).

<sup>(</sup>۱) شرح صحيح مسلم للنووي (۲٦/۱۷)، وانظر سبل السلام للصنعاني (۲۱۸/٤)، و تحفة الأحوذي (۳۰۱/۹)، وعون المعبود (۲۷۱/٤).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۱/۱۳).

<sup>(</sup>٣) شفاء العليل ص ١١٢.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١١/١٠٥).

فلما كان الكتر هو ما يجمعه صاحبه من نفيس المال وهو أيضاً ما خفي موضعه إلا على القليل من الناس، كانت هذه الكلمة كتراً لمشاهئتها لصفات الكتر؛ إذ إلها غراس الجنة، والغراس وما تحمله من ثمار من أنفس وأشهى ما في الجنة، وقائلها كلما قالها وكررها اجتمع عنده من الغراس بعددها، فهي كتر مجتمع، ولكن هذه الغراس مخفية عنه في الدنيا، مدخرة له في الآخرة لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى، فهي كتر مدحر، وكذلك شابحت هذه الكلمة صفة من صفات الكتر وهي الخفاء عن كثير من الناس؛ فهذه الكلمة تحمل من المعاني والمدلولات العقدية والفوائد والفضائل ما خفي على كثير من الناس وخاصة في زماننا هذا، والله المستعان.

وكذلك تشبه الكتر من حيث قوته وصلابته وتحمّله، فقائل هذه الكلمة طالب الإعانة من الله تعالى، والله سبحانه يعين من استعان به ويقويه على بلوغ حاجته ويعطيه قوة وقدرة ليصل إلى ما ابتغاه، وبخاصة أن هذه الكلمة فيها تبري العبد من حوله وقوته، والاستعانة بالقوي القدير حل حلاله، فمن تبرأ من حوله وقوته ولجأ إلى بارئه أعطاه الله من القوة والإعانة والتأييد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقول: (لا حول ولا قوة إلا

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث (٢٠٣/٤).

بالله) يوجب الإعانة، ولهذا سنها النبي الله إذا قال المؤذن: حي على الصلاة، فيقول الجيب: لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا قال: حي على الفلاح، قال الجيب: (لا حول ولا قوة إلا بالله) وقال المؤمن لصاحبه: : ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللَّهِ ﴾ (١)، ولهذا يؤمر بهذا من يخاف العين على شيء، فقوله: ما شاء الله، تقديره: ما شاء الله كان فلا يأمن، بل يؤمن بالقدر ويقول لا قوة إلا بالله "(١).

٢ - ومن فضائلها أن الله سبحانه يصدق قائلها ومن صدقه الله
 تعالى على ما يقول فليبشر بالخير بإذن الله.

فعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما ألهما شهدا على رسول الله على قال: « إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا وحدي، وإذا قال: لا إله إلا أنا وأنا وحده لا شريك له صدقه ربه قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي، وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: صدق عبدي لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: صدق عبدي لا حول ولا قوة إلا بالله،

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۲۲/۱۳).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٢١٤.

وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله عليه:

<إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله، ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله، ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: الله أكبر، الله أكبر، قال: الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة >(1).

٣- ومن فضائلها أن من قالها حين يخرج من بيته مع البسملة والتوكل على الله أنه يوقى ويُكفى ويُهدى، فعن أنس بن مالك أن النبي قال: «إذا خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله فيقال له حسبك قد كفيت وهديت ووقيت فيلقى الشيطان شيطانا آخر فيقول له كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقى» (٢).

٤- ومن فضائلها ألها من الباقيات الصالحات ومن أحب الكلام
 إلى المولى حل جلاله قال الله تبارك وتعالى في محكم التتريل:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه (۲۸۹/۱) ح ۳۸۰.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۲۹۲.

﴿ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثُوابًا وَخَيْرٌ أَمَلا ١٠٠٠ .

فقد ورد في تفسير هذه الآية عن جمع من الصحابة والتابعين أن الباقيات الصالحات هن: "سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله".

وسُئل ابن عمر عن الباقيات الصالحات؟ فقال: "لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله"(٢).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "هي ذكر الله، قول لا إله إلا الله والله والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد أعمال الحسنات وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السموات والأرض"(٣).

وقد ورد في فضلهن أي الكلمات الباقيات الصالحات أنهن يكفرن الدنوب فقد ثبت عنه في أنه قال: «ما على الأرض رجل يقول: لا إله لا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا كُفِّرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر» (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن جرير الطبري (١٥/١٥٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن جرير الطبري (١٥/١٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد (١٥٨/٢) والنسائي في عمل اليوم والليلة ١٢٣، والترمذي

"والأحاديث في فضل هذه الكلمات مجموعة ومتفرقة بحرٌ لا تترفه الدِّلاء ولا ينقصه الإملاء"(١)

٥- وكذلك من فضائلها ألها غراس الجنة فقد ثبت أن رسول الله لله ليلة أسرى به مر على إبراهيم عليه السلام فقال: من معك يا جبريل؟ قال هذا محمد، فقال له إبراهيم: مُرْ أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة، قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله >>(٢)".

### معنى لا حول ولا قوة إلا بالله

إذا عرف المسلم بعض فضائل هذه الكلمة العظيمة فلا شك أن نفسه ستتوق إلى معرفة معناها ومدلولها حتى يقولها متدبراً في معناها مطمئناً قلبه بها راحياً الحصول على ما فيها من الفوائد والفضائل، وها أنا ذا أنقل بعض النقول عن أهل العلم في بيان معنى هذه الكلمة ومدلولها

<sup>=</sup> كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد (٥٠٩/٥) ح ٣٤٦٠ وحسنه، والحاكم في المستدرك (٣/١٥) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ٥٦٣٦.

<sup>(</sup>١) سبل السلام للصنعاني (٢١٨/٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند (٤١٨/٥)، وابن حبان في صحيحه (١٠٣/٣) ح ٨٢١، وابن حبان في صحيحه (١٠٣/٣) ح ٨٢١، والطبراني في المعجم الكبير (١٣٢/٤) ح ٣٨٩٨، وقال الألباني: صحيح لغيره. كما في صحيح الترغيب (٢/برقم ١٥٨٣).

رجاء أن تتضح حقيقتها ويتبين معناها فقد بيّن العلماء رحمهم الله معنى هذه الكلمة أحسن بيان وقربوه للأفئدة والأذهان.

قال النووي رحمه الله: "قوله صلى الله عليه و سلم: (لا حول ولا قوة إلا بالله كتر من كنوز الجنة) قال العلماء: سبب ذلك ألها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى واعتراف بالإذعان له وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره وأن العبد لا يملك شيئاً من الأمر ومعنى الكتر هنا أنه ثواب مدحر في الجنة وهو ثواب نفيس كما أن الكتر أنفس أموالكم.

قال أهل اللغة: الحول الحركة والحيلة أي لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى.

وقيل: معناه لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل حير إلا بالله.

وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بعونتة وحُكي هذا عن ابن مسعود رضى الله عنه وكله متقارب"(١).

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في معناها:

"أنا لا نملك مع الله شيئاً، ولا نملك من دونه ولا نملك إلا ما ملكنا مما هو أملك به منا"(٢) .

<sup>(</sup>۱) شرح صحيح مسلم للنووي (۲٦/۱۷-۲۷)، وانظر (۸۷/٤) منه، و تمذيب الأسماء واللغات للنووي أيضاً.

<sup>(</sup>٢) نقله عنه ابن علان في الفتوحات الربانية (٢٤٢/١).

وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في تفسيره لمعنى "لا حول ولا قوة إلا بالله":

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يؤكد أن معناها أوسع وأعم مما ذُكر فيقول في تعليقه على حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه السابق:

"فلفظ الحول يتناول كل تحول من حال إلى حال، والقوة هي القدرة على ذلك التحول فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس للعالم العلوي والسفلي حركة وتحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله ومن الناس من يفسر ذلك بمعنى خاص فيقول لا حول من معصيته إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بمعونته والصواب الذي عليه الجمهور هو التفسير الأول وهو الذي يدل عليه اللفظ فإن الحول لا يختص بالقوة على الطاعة بل

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) العقيدة الطحاوية ص ٤٤٤ - ٤٤٥ مع شرحها لابن أبي العز الحنفي.

لفظ الحول يعم كل تحول... وكذلك لفظ القوة، قال تعالى: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعَفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ (١) مِن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ (١) ولفظ القوة قد يراد به ما كان في القدرة أكمل من غيره فهو قدرة أرجح من غيرها أو القدرة التامة ولفظ القوة قد يعم القوة التي في الجمادات بخلاف لفظ القدرة فلهذا كان المنفي بلفظ القوة أشمل وأكمل فإذا لم تكن قوة إلا به لم تكن قدرة إلا به بطريق الأولى وهذا باب واسع (٢) .

وقال ابن القيم رحمه الله: "فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله فهو الذي بيده الحول كله والقوة كلها فالحول والقوة التي يرجى لأجلهما المحلوق ويخاف إنما هما لله وبيده في الحقيقة فكيف يخاف ويرجى من لا حول له ولا قوة بل حوف المحلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان ونزول المكروه عن يرجوه ويخافه"(٣).

وقال أيضاً في تعليقه على حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه السابق: "فإن العالم العلوي والسفلي له تحول من حال إلى حال وذلك التحول لا يقع إلا بقوة يقع بها التحول فكذلك الحول وتلك القوة قائمة

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (٥/٥/٥)، وانظر بغية المرتاد (٢٦٣/١)، وشرح العمدة لشيخ الإسلام أيضاً (١٢٣/٤)(ط١٤١٣/١هـ العبيكان الرياض تحقيق د/سعود صالح العطيشان).

<sup>(</sup>٣) الفوائد ص٥٢.

بالله وحده ليست بالتحويل فيدخل في هذا كل حركة في العالم العلوي والسفلي وكل قوة على تلك الحركة سواء كانت الحركة قسرية أو إرادية أو طبيعية وسواء كانت من الوسط أو إلى الوسط أو على الوسط وسواء كانت في الكم أو الكيف أو في الأين كحركة النبات وحركة الطبيعة وحركة الحيوان وحركة الفلك وحركة النفس والقلب والقوة على هذه الحركات التي هي حول فلا حول ولا قوة إلا بالله"(١).

وقال في موضع آخر مبيناً تأثير هذه الكلمة (الحوقلة) في دفع داء الهم والغم والحزن: "وأما تأثير لا حول ولا قوة إلا بالله في دفع هذا الداء أي داء الهم والغم والحزن فلما فيها من كمال التفويض والتبرىء من الحول والقوة إلا به وتسليم الأمر كله له وعدم منازعته في شيء منه وعموم ذلك لكل تحول من حال إلى حال في العالم العلوي والسفلي والقوة على ذلك التحول وأن ذلك كله بالله وحده فلا يقوم لهذه الكلمة شيء وفي بعض الآثار أنه ما يترل ملك من السماء ولا يصعد إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله ولها تأثير عجيب في طرد الشيطان والله المستعان"<sup>(٢)</sup>

وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: "و (لا حول و لا قوة إلا بالله) دليل على إثبات القدر "(٣).

<sup>(</sup>١) شفاء العليل ص١١٢.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٤/٤).

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية ص ٤٤٧.

وقال ابن الأثير رحمه الله: "الحوقلة بتقديم القاف على اللام ، والمراد من هذه الكلمة إظهارُ الفَقْر إلى الله بِطَلب المَعُونة منه على ما يُحَاوِل من الأمور ، وهو حَقيقة العُبوديَّة. "(١) .

فهذه النقولات عن أهل العلم تبين لنا حقيقة هذه الكلمة فالعبد لا يمكنه أن يتحول من أي حال مهما كان هذا الحال وصفه إلى حال آخر إلا بحول الله وقوته.

وللذاكر أن يتلفظ بهذه الكلمة بعدة أوجه ذكرها علماء العربية وهي أوجه الإعراب للحوقلة حيث ذكروا فيها خمسة أوجه:

قال النووي رحمه الله: "وقوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله» يجوز فيه خمسة أوجه لأهل العربية مشهورة:

أحدهما: لا حول ولا قوة بفتحهما بلا تنوين.

والثاني: فتح الأول ونصب الثاني منوناً.

والثالث: رفعهما منونين.

والرابع: فتح الأول ورفع الثاني منوناً.

والخامس: عكسه"(٢) .

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث (١/٤٦٥).

<sup>(</sup>Y)  $m_{c} - m_{c} - m_{c} - m_{c}$  (Y).

#### أما عن تعلقها بباب القدر وسبب ذكرها فيه:

فقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه هذه الكلمة العظيمة في أبواب عدة من صحيحه ومن ذلك: كتاب القدر (١) ومعروف أن فقه الإمام البخاري كما يقال في تراجمه، مما يدل على أنه رحمه الله ما وضعها في كتاب القدر إلا لدلالتها عليه، والشارح ابن حجر رحمه الله قد بيّن لنا وجه ذلك فقال:

"قوله بابّ بالتنوين، لا حول ولا قوة إلا بالله ترجم في أواخر الدعوات باب قول لا حول بالإضافة واقتصر هنا على لفظ الخبر واستغنى به لظهوره في أبواب القدر؛ لأن معنى (لا حول) لا تحويل للعبد عن معصية الله إلا بعصمة الله، (ولا قوة) له على طاعة الله إلا بتوفيق الله، وقيل معنى لا حول لا حيلة وقال النووي هي كلمة استلام وتفويض وأن العبد لا يملك من أمره شيئاً وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى وذكر فيه حديث أبي موسى وقد تقدم في الدعوات وقد جاء في الحديث إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله قال النام عبدي واستسلم قلت أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة سند قهى "(٢)".

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٤٣٦/٦).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١١/٥٠٠-٥٠١).

قلت: إن كلمة الحوقلة دخلت في باب القدر لكونها تدل على مرتبة من مراتبه وهي المشيئة فقد ذكرنا أن مراتب القدر أربع مراتب ومنها: الإيمان بمشيئة الله النافذة في خلقه وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فعندما يقول العبد (لا حول ولا قوة إلا بالله) يعتقد في قرارة نفسه أنه لا يستطيع التحول من أمر لآخر إلا إذا شاء الله له ذلك وقدره له، فلا ينصرف عن المعصية إلى الطاعة إلا بمشيئة الله تعالى، ولا ينصرف من المرض إلى الصحة إلا إذا كتب الله له الشفاء وشاءه له، ولا يتحول من ضعف إلى قوة، ولا من ذلُّ إلى عزٌّ، ولا من قلة إلى كثرة، ولا من حوع إلى شبع ولا من فقر إلى غنيٌّ، ولا من حوف إلى أمن، ولا من شرِّ إلى خير إلا بمشيئة الله وإرادته، فلا يتحول ويتقلب من أي حال مهما كان إلى حال غيره إلا إذا شاء له الله ذلك، كما أنه ليس لعبد قوة في نيل مطلوب والحصول على مرغوب أو دفع مرهوب إلا إن أعانه الله سبحانه وأمده بقوة منه، فالعبد بقوله لهذه الكلمة يتبرأ من حوله وقوته، ويعتقد أن الحول والقوة بالله وحده، فهو سبحانه مالك الملك وخالق الخلق، بيده أمور الخلق يتصرف بمم كيف يشاء ويصرّفهم حيث يشاء ويقلّب أحوالهم من حال إلى حال على حسب مشيئته وحكمته وإرادته، لا مانع لما قضي ولا لما أعطي، ولا معطى لما منع، بيده الملك وهو على كل شيء قدير.

قال ابن القيم رحمه الله: "وقد أجمع المسلمون على هذه الكلمة وتلقيها بالقبول وهي شافية كافية في إثبات القدر وإبطال قول القدرية "(١).

<sup>(</sup>١) شفاء العليل ص ١١٢.

وقال ابن حجر رحمه الله:

"قال ابن بطال: كان عليه السلام معلماً لأمته فلا يراهم على حالة من الخير إلا أحب لهم الزيادة فأحب للذين رفعوا أصواقم بكلمة الإخلاص والتكبير أن يضيفوا إليها التبري من الحول والقوة فيجمعوا بين التوحيد والإيمان بالقدر"(١).

وقد تضمنت هذه الكلمة الجليلة معان عقدية عظيمة القَدْرِ لمن فقهها غير دلالتها على القَدَر، ذكر جملة منها شيخنا الفاضل الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ونلخصها فيما يلي (٢):

1- ألها كلمة استعانة بالله العظيم، ومن استعان بالله حل حلاله، فالله سبحانه يعينه على قضاء حوائجه، وجميع ما يصلحه والاستعانة بالله من أفضل العبادات وأحلها وتُعرف مترلتها وعظم شألها من خلال سورة الفاتحة التي أمر الله سبحانه عباده أن يتعبدوه بتلاوتها يومياً مراراً، وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِيَّالِكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ ﴾ فهذه الآية فيها إخلاص الاستعانة لله لأنه قدم ما حقه التأخير فأفاد حصر الاستعانة بالله وكذلك الحوقلة "كلمة تحتوي على الإخلاص لله بالاستعانة فهي تدل على ما دلت عليه الآية.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١/١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحوقلة مفهومها، وفضائلها ودلالاتها العقدية لشيخنا الفاضل عبد الرزاق البدر ص ٢١-٢٠.

قال البيهقي رحمه الله: "باب استعانة العبد بمعبوده على حسن عبادته علماً منه بأنه لا يمكن ذلك إلا بمعونته قال الله عز وجل فيما علمنا: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ ﴾ (١) يعني قولوا: إياك نعبد وإياك نستعين، وعلمنا رسول الله على أحبار كثيرة أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله: يعني لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله "(١).

٢- تضمنها الإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية:

فقائلها يقر ويعتقد بأن الله وحده المدبر لهذا الكون المتصرف بحكمته ومشيئته فلا يقع فيه شيء إلا بإذنه ومشيئته، كما أنه معترف بأن من كان هذا وصفه فهو بالطبع غنيٌّ عن خلقه قائم بذاته متصف بصفات الكمال من القدرة والعظمة والقوة والعزة، ومن يعتقد هذا في خالقه كان عليه لزاماً أن يؤلهه ويعبده ويقصده ويلتجئ إليه ولا يرجو أحداً سواه، ولا يدعو أحداً إلا هو؛ لأنه بيده التصرف التام وله الملك وهو على كل شيء قدير.

٣- فيها الإيمان بالقضاء والقدر وبمشيئة الله النافذة وقد سبق الكلام على ذلك قريباً.

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة الآية: ٥.

<sup>(</sup>٢) السنن الصغرى ص ٢٧ (ط١٠/١١) هـ، مطبعة الدار، المدينة المنورة تحقيق د/محمد ضياء الرحمن الأعظمي).

٤- فيها الرد على الطائفتين المخالفتين بباب القدر: القدرية الذين يقولون بأن العبد هو الخالق لفعل نفسه وينفون قدرة الله ومشيئته، وهذه الكلمة تثبتهما.

وفيها أيضاً على الجبرية النافين قدرة العبد واستطاعته على الفعل وهذه الكلمة تثبت ما نفوه.

قال ابن القيم رحمه الله: "وقد أجمع المسلمون على هذه الكلمة وتلقيها بالقبول وهي شافية كافية في إثبات القدر وإبطال قول القدرية"(١).

وقد سبق الكلام على هذا بتوسع في المباحث السابقة.

• تتضمن التوكل على الله تعالى وتفويض الأمور إليه والاستسلام والإذعان له مع إظهار الذل والافتقار له سبحانه فهو الغني والعبد فقير إليه لا يملك من أمره شيئاً.

قال العلماء في سبب كونها كتراً من كنوز الجنة لأنها "كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى واعتراف بالإذعان له وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر "(٢)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "قال: (هي كتر من كنوز الجنة)، والكتر مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع وذلك أنها تتضمن التوكل

<sup>(</sup>١) شفاءِ العليل ص ١١٢.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للنووي (٢٦/١٧).

والافتقار إلى الله تعالى ومعلوم أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وقدرته وأن الخلق ليس منهم شيء إلا ما أحدثه الله فيهم"(١).

وقال رحمه الله في موضع آخر فيما يجب على العبد أن يعلمه:

"أن يعلم العبد أن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه لا رب غيره ولا خالق سواه وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا به، ولا ملجأ منه إلا إليه وأنه على كل شيء قدير فجميع ما في السموات والأرض من الأعيان وصفاها وحركاها فهي مخلوقة له مقدورة له مصرفة عشيئته لا يخرج شيء منها عن قدرته وملكه، ولا يشركه في شيء من ذلك غيره، بل هو سبحانه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فالعبد فقير إلى الله في كل شيء يحتاج اليه في كل شيء عن الله طرفة عين فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له"(٢).

ويجدر التنبيه هنا على أمر يُخطئ به بعض الناس ألا وهو: استعمالهم هذه الكلمة في غير موضعها اللائق بها ونجم ذلك عن عدم معرفة معناها ومحتواها، فيجعلونها كلمة استرجاع لا كلمة استعانة بالله (٣).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۳/۱۳).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۳٦/۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: الحوقلة مفهومها وفضائلها ودلالاتها العقدية للشيخ عبد الرزاق العباد ص٨٣ (ضمن مجلة الجامعة الإسلامية، العدد ١١٧).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمترلة الاسترجاع ويقولها جزعاً لا صبراً "(١).

وكذلك مما يقع فيه الناس ألهم يختصرون هذه الكلمة فيقولون: "لا حول لله"فهذا ينبغي تنبيه قائله وإرشاده؛ لأن ذلك يوقع في الإثم من جهة تغيير ألفاظ الأذكار ومن جهة ما في الكلام من مفاسد عقدية إن أراد قائلها اللفظ على ظاهره، إلا أن الأغلب من العوام يقولونها ويريدون بذلك "لا حول ولا قوة إلا بالله"(٢)

وأخيراً تبين لنا مما سبق أهمية هذه الكلمة العظيمة وبيان ما فيها من المنافع والفضائل والدلالات العقدية كل ذلك يوجب على العبد فهمها وفهم ما تحتويه من معان والله هو وحده الموفق وهو المستعان.



<sup>(</sup>١) الاستقامة (١/٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (١٢٩/٣)، والحوقلة مفهومها وفضائلها للشيخ عبد الرزاق البدر ص ٨٣.



المنائب بُه العَرق بُه السَّيعُ في الله المعالمة التعنيا المسلم العسالية المسلم المسلم العسالية المسلم الم

المباحب المجالة بما المباعبة ا

تأليث الشِيْخ كَيِّ إِنْ مِنْ كَثِرُ الْكَيلَائِي

> الجنهُ الثَّالِثُ الطبت عدّالأولى الطبت عدّالأولى

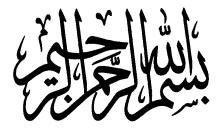

### الباب الثالث:

في الذكر غير المشروع

وفيه فصلان:

الفصل الأول: أسباب انتشار الذكر غير المشروع وآثاره الفصل الأول: أسبئة ومظاهر الغلو فيه.

الفصل الثاني: في الأذكار المبتدعة وما ورد في التحذير من الابتداع في العبادات عامة وفي الذكر خاصة، وذكر جملة من نماذج وصور من الذكر غير المشروع.



## الفصل الأول:

أسباب انتشار الذكر غير المشروع وآثاره السيئة ومظاهر الغلو فيه

#### وفيه مباحث:

المبحث الأول: أسبابُ انتشار الذكر غير المشروع في العالم الإسلامي.

المبحث الثاني: الآثار السيئة المترتبة على الأذكار غير المشروعة.

المبحث الثالث: مظاهر الغلو في الأذكار.

المبحث السرابع: ذكسر بعض المخالفات العقدية في الأذكار غير المشروعة.



## المبحث الأول:

# أسباب انتشار الذكر غير المشروع في العالم الإسلامي

لا ريب أن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله محمداً الله ليطاع ويُتَبع، ولم يقبضه إليه حتى أتم به نعمته وأكمل به الدين ورضيه لنا فقال سبحانه وتعالى: ﴿ ٱلۡيَوۡمَ أَكُمۡلُتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتُمَمۡتُ عَلَيْكُمۡ نِعۡمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فالرسول على الله الله تعالى إلا وقد دلنا عليه وأرشدنا إليه، وما من خير يعلمه يقربنا إلى الله تعالى إلا وقد دلنا عليه وأرشدنا إليه، وما من شر يبعدنا عن الله إلا وحذرنا منه ونهانا عنه، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبياً عن أمته.

ودين الإسلام كامل لا يحتاج إلى من يكمله أو يزيد فيه وعلى هذا مضى سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان يتبعون ولا يبتدعون، إلا أنه لما بَعُد المسلمون عن دينهم وعن فهم حقيقته وما أريد منهم وصار الدين غريباً، انتشرت البدع والأهواء في صفوف المسلمين

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية: ٣.

وتعددت الآراء والمذاهب، وصار أرباب البدع أكثر من المتمسكين بالسنة والهدي النبوي، وتوغلوا في ابتداع بدعهم في شبى العبادات، وحاصة الذكر، حيث كثرت فيه البدع.

وصار المرء أول ما يسمع بطريقة ما من الطرق يسأل ما هو الذكر والورد الخاص بهذه الطريقة وصار الذكر – غير المشروع – عنواناً على الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية والكل منها أذكار وأوراد – غير مشروعة – بهيئات وحركات وطقوس مبتدعة – تختلف عن أحتها، بل صاروا يتنافسون فيما بينهم في ابتداع أذكار وأوراد وأحزاب وحركات مرافقة لها حتى يصرفوا أنظار الناس إليهم وينتشر مذهبهم وتظهر طريقتهم، ولذلك انتشرت بدعهم وأورادهم في البلاد انتشار النار في المشيم وانتشار الدخان في الفضاء، فلا تكاد تقلّب بصرك في بلد من المشيم وانتشار الدخان في الفضاء، فلا تكاد تقلّب بصرك في بلد من المرق لها أوراد وأذكار تختلف عن غيرها.

وقد يتسآءل المرء ويقول: هل يعقل أن تكون هذه الأوراد والأذكار المبتدعة – مع وجود الخير الكثير في سنة المصطفى الله والذي يغني عن هذه المبتدعات – قد وجدت بلا سبب؟!!

لا شك أن أي أمر من الأمور لا ينتشر في أمة من الأمم إلا وله دوافع وأسباب تسببت في انتشاره ووجوده ورواجه بين الناس.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" فإن العاقل يعلم أن أمة من

الأمم لم تجمع على أمر بلا سبب (١).

ولذلك يجدر بنا معرفة تلك الأسباب وحطرها على المسلمين مع مراعاة أننا حينما تدرس هذه الأسباب لا ندرسها لجرد زيادة المعرفة فقط، بل ندرسها ليطلع عليها المسلمون أولاً، وفي نفس الوقت تتضمن معرفتها التحذير من الوقوع فيها؛ فإن في معرفة الشر تحذيراً عن الوقوع فيه، وكذلك لنحد الحلول المناسبة التي تخلص الأمة من هذه الأسباب والأمراض التي تفتك في حسدها، وبالتالي يتطهر مجتمعنا المسلم من براثن البدع والخرافات ويصبح مجتمعاً نقياً على مثل ما كان عليه الرسول المسلم في وأصحابه.

وبالنظر إلى هذه الأسباب نجد ألها قد تجتمع كلها في وقت واحد وفي مكان واحد وفي جماعة واحدة، وقد تكون منتشرة متفرقة من حيث المكان والزمان والجماعات والأشخاص.

هذا وإن الأسباب التي راج بها الذكر غير المشروع -المبتدع-في عالمنا الإسلامي كثيرة نذكر منها ما يلي:

أولاً: الجهل<sup>(٢)</sup>:

فهو من الآفات المدمرة للدين والدنيا، وهو سبب كل بلية إذ يهوي بصاحبه للردى وهو يظن أنه يحسن صنعاً، فكم من عابد يعبد ربه

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۲۷/۲۷).

<sup>(</sup>٢) انظر هداية الحيارى لابن القيم ص١٦.

وذاكر يذكر ربه على جهل دون علم ولا بصيرة ولا هدى قد ضيّع عمره وأوقاته فيما لا يفيده في دنياه ولا أخراه،وهو يظن أنه وصل لمنزلة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ولو بُيّن له خطؤه لأعرض ونأى، وظن أن جميع من يخالف طريقته على خطأ وضلال كائناً من كان، بل حتى لو جئته بالآيات البينات والأحاديث الواضحات لردها بجهله وعدم بصيرته وقلة بضاعته.

وهذا أيضاً مِنْ تتبُّعِ ورَوْمِ ما ليس له به علم وقد نهى الله عن قفوِ ما ليس للعبد به علم فقال ﷺ ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمُ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتَهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولاً ﴿ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية: ٣٦.

« إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاً، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويُبقي في الناس رؤوساً جُهّالاً يفتون بغير علم فيَضلُّون ويُضلُّون »(١)

فالعلم الشرعي الصحيح هو ضد الجهل وبه تقام السنن في الذكر وغيرها من العبادات وبوجوده ينطرد الشيطان ويهرب مولياً، يقول ابن الجوزي رحمه الله عن إبليس: " وإنما يصح له التلصص في ليل الجهل، فلو قد طلع عليه صبح العلم لافتضح "(٢).

وكما هو معلوم أن " العلم نور وأن إبليس يُحسِّن للإنسان إطفاء النور ليتمكن منه في الظلمة، ولا ظلمة كظلمة الجهل"(").

ورحم الله القرافي إذ يقول: " وأصل كل فساد في الدنيا والآخرة إنما هو الجهل، فاجتهد في إزالته عنك ما استطعت كما أن أصل كل خير

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يذكر في ذم الرأي وتكلف القياس (۱۸۷/۸)، ومسلم في صحيحه: كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن آخر الزمان ۲۰۵۸/۶ رقم ۲۲۲۳.

<sup>(</sup>۲) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص١٠، (ط١٤٠٧/٢هـ، دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>٣) تلبيس إبليس ص ٣٦٧.

في الدنيا والآخرة إنما هو العلم فاحتهد في تحصيله ما استطعت، والله تعالى هو المعين على الخير كله"(١).

ومقصوده بالعلم هنا العلم الشرعي المستند على الكتاب والسنة والفهم الصحيح لهما فهم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم.

وإن السؤال الذي يخطر في البال هو: كيف انتشر الجهل بين صفوف المسلمين؟! مع أن الرسول في قضى على الجهل والجاهلية التي كانت قبل بعثته، وعلم أصحابه رضوان الله عليهم ونصح لهم وعلمهم كل ما يقربهم إلى ربهم وحذرهم ولهاهم عن كل ما يباعدهم عن بارئهم ورغبهم في العلم والتعليم، فتعلموا وعلموا رضوان الله عليهم وعلموا من بعدهم من التابعين، وهكذا فعل التابعون مع من بعدهم.

ولعل الجواب على هذا واضح: وهو عدم اهتمام المسلمين بالعلم الصحيح من الكتاب والسنة وإهمالهم وإعراضهم عن تدبر كتاب رهم وسنة نبيهم على بحجج هي أوهى من بيت العنكبوت.

لقد أدى الجهل بالكتاب والسنة وسوء فهم النصوص وما دلت عليه إلى ترك الأذكار والأوراد الصحيحة التي فيها الأجر العظيم والثواب الجزيل، وفيها رصانة الألفاظ وبلاغتها وفصاحتها، وحسن المعاني وسهولتها وسعة دلالتها مع البعد عن الغموض والتعقيد، وخلوها من

<sup>(</sup>۱) الفروق لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي (۲٦٥/٤) (نشر دار المعرفة، بيروت).

المعاني والعقائد الفاسدة والتراكيب الصعبة العسرة الفهم الصعبة النطق، مع اشتمالها في الوقت نفسه على الخير الكثير والمنافع الجمة العائدة على الذاكر في الدنيا والآخرة، وتلبيتها لحاجات المسلم ومتطلباته لعمومها وشمولها ودخولها في كل وقت من أوقات المسلم وكل حال من أحواله وكل تقلّب من تقلباته وكل حركة وسكون.

فأدى الجهل إلى حرمان تلك الخيرات من الأذكار والإعراض عنها بالإضافة إلى استبدالها وإحلال مكالها الأوراد والأحزاب والأذكار المبتدعة التي ابتدعها أناس تلبيةً لرغباتهم وأهوائهم وروجوها بين الناس، فرتبوا لها أجوراً وفضائل وثواباً من عند أنفسهم حتى تتم لهم مخططاتهم ويحصلون على مآرهم، مع العلم أن هذه المبتدعات من الأذكار والأوراد لا تحمل ولا حتى صفة واحدة من صفات الأذكار المشروعة، فتجدها ركيكة المبنى سقيمة المعنى موبوءة بالشرك والمعتقدات الفاسدة، من يسمعها ويسمع ما رئب لها من ثواب وأجر يعلم لأول وهلة ألها مبتدعة لا يمكن أن تكون من مشكاة النبوة والله المستعان، ويصدق أن يقال لمن أخذ هما وترك ما ورد من المشروع كما قيل لبني إسرائيل: ﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ لَلَّذِي هُوَ رَبُّ بِاللَّذِي هُو خَيْرً ﴾ (١)

قال ابن القيم رحمه الله : "والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة حدا فمنها الجهل به وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس فإن من

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية: ٦١.

جهل شيئاً عاداه وعادى أهله فإن انضاف إلى هذا السبب بغض من أمره بالحق ومعاداته له وحسده كان المانع من القبول أقوى فإن انضاف إلى ذلك أُلفُه وعادته ومرباه على ما كان عليه آباؤه ومن يحبه ويعظمه قوى المانع فإن انضاف إلى ذلك توهمه أن الحق الذي دعي إليه يحول بينه وبين حاهه وعزه وشهواته وأغراضه قوى المانع من القبول"(١).

وقال الشيخ محمود شلتوت رحمه الله:

"أما الجهل بالسنة فيشمل الجهل بالأحاديث الصحيحة والجهل بمكان السنة من التشريع وقد يترتب على الأول إهدار الأحكام التي صحت بما الأحاديث، كما يترتب على الثاني إهدار الأحاديث الصحيحة وعدم الأخذ بما وإحلال بدع مكالها لا يشهد لها أصل من التشريع، وقد نبه على ذلك حديث «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً... » (٢).

وإن مما يحزن القلب كثيراً ما فعله بعضهم من دفن كتب العلم التي فيها السنة وكذلك إنكار بعضهم على من يطلب العلم ويسعى في تحصيله (٤).

<sup>(</sup>۱) هداية الحيارى لابن القيم ص١٦.

<sup>(</sup>٢) البدعة أسبابها ومضارها لمحمود شلتوت ص١٨.

<sup>(</sup>٣) الرسالة التبوكية ص٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيلُ ذلك وأقوال بعض المتصوفة في تلبيس إبليس لابن الجوزي ص٣٦٨-٣٧١.

وهذا فيه الصد عن سبيل الله، قال ابن الجوزي معلقاً على فعل أحد الذين ينكرون على من تشاغل بالعلم:

" قلت: من أكبر المعاندة لله عز وجل الصدُّ عن سبيل الله، وأوضح سبيل الله، وأوضح سبيل الله: العلم لأنه دليل على الله وبيان لأحكام الله وشرعه وإيضاح لما يحبه ويكرهه فالمنع منه معاداة لله ولشرعه ولكن الناهيين عنه ما تفطنوا لما فعلوا "(١).

كما أن البعد عن اللغة العربية وسوء فهمها سبب كبير لانتشار الجهل بين الناس وأدى ذلك لانتشار الأذكار البدعية، فكثير ما يزاد في الأذكار لعدم فهم معاني الأحاديث مثل ما ابتدعه كثير من الناس في بعض بلاد المسلمين في الأذان بزيادة الصلاة على رسول الله فهموا الحديث: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ... » (٢) الحديث، فحملوه على السامع وعلى المؤذن مع أن سياق الحديث كله في شأن السامع (٢).

قال الشيخ علي محفوظ عند كلامه على قول المؤذن بعد إتمام الأذان: (الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.... إلخ) جاهراً بذلك:

<sup>(</sup>١) تلبيس إبليس ص٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي ﷺ (٢٨٨/١) ح ٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: البدعة أسباها ومضارها لمحمود شلتوت ص ٢٠ (ط١٤٠٨/١هــ مكتبة ابن الجوزي، تعليق على حسن عبد الحميد الحلبي).

" والصواب ألها بدعة مذمومة بهذه الكيفية التي جرت بها عادة المؤذنين في رفع الصوت بها كالأذان والتمطيط والتغني فإن ذلك إحداث شعار ديني على خلاف ما عُهد عن رسول الله في وأصحابه والسلف الصالح من أثمة المسلمين، وليس لأحد بعدهم ذلك فإن العبادة مقصورة على الوارد عنه بإجماع الأئمة فلا تثبت باستحسان أحد من غير هؤلاء ولا بإحداث سلطان عادل أو جائر "(۱)

وكذلك ما يفعله الناس في بعض البلاد الإسلامية من قراءة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين بعد الصلاة بصوت مرتفع.

<sup>(</sup>۱) الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ ص ۷۷، (ط٥/١٣٩٣هـ المكتبة العلمية في المدينة المنورة) وانظر: إصلاح المساجد من البدع والعوائد لجمال الدين القاسمي ص١٣٦-١٣٣٤ (ط٥/١٤٠هـ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية: ٩١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب ذهاب الإيمان آخر الزمان (١٣١/١) ح١٤٨.

على الذكر بالاسم المفرد: الله، الله، وهذا فهم سقيم لا تعرفه اللغة العربية (١).

قال الشيخ محمود شلتوت: " وقد أجمع الأولون على أن معرفة ما يتوقف عليه فهم الكتاب والسنة من خصائص اللغة العربية شرط أساسي في حواز الاجتهاد ومعالجة النصوص الشرعية والاقتراب منها "(٢).

فمضار الجهل إذاً خطيرة جداً وعواقبها وخيمة على الجاهل ومجتمعه؛ إذ إن:

"الجهل بالطريق وآفاها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة فإن صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض أو في عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء أو همة إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود أو عمل لم يتحرز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده أو عمل غفل فيه عن مشاهدة المنة فلم يتجرد عن مشاركة النفس فيه أو عمل لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه أو عمل لم يوفه حقه من النصح والإحسان وهو يظن أنه وفاه فهذا كله مما ينقص الثمرة مع كثرة التعب والله الموفق " (٣).

<sup>(</sup>١) وسيأتي الكلام على هذا الحديث مُفَصّلاً ص١١٦٦.

<sup>(</sup>٢) البدعة أسباها ومضارها لمحمود شلتوت ص ٢٣.

<sup>(</sup>٣) الفوائد لابن القيم ١٧١.

ثانياً: اتباع الهوى:

وهو داء عضال إن تمكن من العبد؛ إذ فيه الضلال والغواية والانحراف عن الصراط المستقيم وإحداث في الدين ما لم يأذن به الله، فكم من بدعة في الأذكار وغيرها سببها اتباع الهوى وتزيين الشيطان، فحب الجاه والرياسة، والكبر والتعالي على الناس وحب الظهور والشهرة، وأكل أموال الناس بالباطل كلها من الهوى الذي يهوي بصاحبه في النار، فتحد أحدهم يريد أن يبرز ويلمع نجمه فيأتي بصيغة جديدة من الأذكار أو هيئة من الهيئات المبتدعة حتى يقال هذه طريقة فلان في الذكر.

ولقد حذر الله سبحانه في أكثر من آية عن الهوى، وبين أنه لا أحد أضل ممن اتبع هواه فقال سبحانه و تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّرَ لَللَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ، فُرُطًا ﷺ ﴾(٢).

وقال حل حلاله: ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُر مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَن ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۗ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَبِّهِمُ ٱلْهُدَى ۚ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم الآية: ٢٣.

وقال تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰهَهُ، هَوَلَهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﷺ (1).

قال ابن رجب رحمه الله :" ومن أحب لهواه وأبغض له ووالى عليه وعادى عليه فإله هواه كما قال تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰهَهُ مُولَهُ ﴾ قال الحسن: هو الذي لا يهوى شيئاً إلا ركبه. وقال قتادة: هو الذي كلما هوى شيئاً أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى"(٢).

وقد بيّن بعض العلماء خطر اتباع الهوى وضرره على الدنيا والدين، فقال ابن القيم رحمه الله: "فإن اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصداً " <sup>(٣)</sup> .

وقال أيضاً رحمه الله: "فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب فلا يميز بين السنة والبدعة، أو ينكسه فيرى البدعة سنة والسنة بدعة، فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات"(٤).

وقال الشيخ شلتوت:" والواقع أنه بمتابعة الهوى تكتسح الأديان وتقتل كل حير، والابتداع به (أي بالهوى) أشد أنواع الابتداع إثماً عند

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) الفوائد ص ٩٩.

<sup>(</sup>٤) الفوائد ص١٠١.

الله وأعظم حرماً على الحق فكم حرّف الهوى من شرائع وبدّل من ديانات وأوقع الإنسان في ضلال مبين"(١).

وقال أيضاً: "ومتابعة الهوى أصل الزيغ عن الصراط المستقيم ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّرَ ۖ ٱللَّهِ ۚ ﴾ (٢) "(٣) .

وأكثر البدع الناشئة عن هذا السبب تكون عند من يحبون الرياسة أو الظهور أو التقرب من الملوك والحصول على مآربهم وأطماعهم الدنيوية، فهؤلاء يؤثرون الدنيا على الآخرة ومن كان هذا دأبه فلا بد أن يحكم هواه ويفتري على الله وعلى رسوله حتى يحصل ما يتمناه نسأل الله السلامة.

#### قال ابن القيم رحمه الله:

" فائدة حليلة: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه لأن أحكام الرب سبحانه كثيراً ما تأتي على خلاف أغراض الناس ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشبهات فإلهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيراً فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهم ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق ولا سيما إذا قامت له شبهة

<sup>(</sup>١) البدعة أسباها وأضرارها ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) البدعة أسبابها وأضرارها ص ٢٤-٢٥.

فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق وإن كان الحق ظاهراً لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته " (١)

وقال الشيخ محمود شلتوت: "والابتداع به -أي بالهوى - يكثر عند أرباب المطامع في حدمة الملوك والحصول على عرض الدنيا وحطامها ولعل أكثر الحيل التي نراها منسوبة إلى الدين -والدين منها بريء يرجع إلى هذا ولا يبعد أن يكون منه الأذان السلطاني ونحوه من البدع التي لم نرها إلا في صلاة الملوك والسلاطين " (٢)

والأذان السلطاني: هو الأذان الجماعي، قال الشيخ على محفوظ: "ومن البدع أذان الجماعة المعروف بالأذان السلطاني أو أذان الجوق، فإنه لا حلاف أنه مذموم مكروه لما فيه من التلحين والتغني وإخراج كلمات الأذان عن أوضاعها العربية وكيفياها الشرعية بصورة قبيحة تقشعر منها الجلود الحية وتتألم لها الأرواح الطاهرة، وأول من أحدثه هشام البن عبد الملك "(٣).

فالذي يحفظ من الوقوع في مثل هذه البدع هو لزوم السنة ومجانبة الهوى فإن "لزوم السنة هو يحفظ من شر النفس والشيطان بدون الطرق

<sup>(</sup>۲) الفوائد ص ۲۰۰ – ۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) البدعة أسبابها وأضرارها ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ ص٧٨، وانظر: المدخل لابن الحاج (٣) (ط٢/٢) (ط٢/٢١هــ، دار الفكر).

المبتدعة فإن أصحابها لا بد أن يقعوا في الآصار والأغلال وإن كانوا متأولين فلا بد لهم من اتباع الهوى، ولهذا سمي أصحاب البدع أصحاب الأهواء فإن طريق السنة علم وعدل وهدى، وفي البدعة جهل وظلم وفيها اتباع الظن وما تموى الأنفس"(١).

#### ثالثاً: الاعتماد على العقل المجرد

قال الشاطبي رحمه الله: " الإحداث في الشريعة إنما يقع: إما من جهة الجهل، وإما من جهة تحسين الظن بالعقل، وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق، وهذا الحصر بحسب الاستقراء من الكتاب والسنة... فأما جهة الجهل فتارة تتعلق بالأدوات التي بها تفهم المقاصد، وتارة تتعلق بالمقاصد.

وأما جهة تحسين الظن بالعقل فتارة يشرك في التشريع مع الشرع، وتارة يقدم عليه، وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد.

وأما جهة اتباع الهوى، فمن شأنه أن يغلب الفهم حتى يغالب صاحبه الأدلة أو يستند إلى غير دليل، وهذان النوعان أيضاً يرجعان إلى نوع واحد " (٢).

وقال رحمه الله في موضع آخر:" إن الله تعالى جعل للعقول في

<sup>(</sup>١) الزهد والعبادة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٩.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام للشاطبي (٣/٥٥٥-٣٥٦) (ط١٤٢١/١هـــ/مكتبة التوحيد، المنامة/تحقيق مشهور آل سلمان).

إدراكها حداً تنتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب، ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك ما كان وما يكون وما لا يكون إذ لو كان كيف يكون. فمعلومات الله لا تتناهى ومعلومات العبد متناهية، والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهى" (١).

وقال الشيخ محمود شلتوت:

" إن الله جعل للعقول حداً تنتهي في الإدراك إليه و لم يجعل لها سبيلا إلى إدراك كل شيء " (٢)

إذاً فالعقول قاصرة ومع ذلك فهي متباينة الفهم والإدراك فيما بينها لذلك أرسل الله سبحانه الرسل حتى يبينوا للناس ما فيه سعادتهم الدينية والأخروية.

وبعض الناس جعل العقل بمنزلة المشرع بل منهم من جعله مقدماً على الشرع فكل ما خالف العقل به الشرع -بزعمهم مع أن العقل السليم لا يخالف الشرع - قدموا فيه العقل على النقل وردوا كثيراً من هذه الشريعة.

قال الشيخ شلتوت: " وباستحسان العقل القاصر زيدت عبادات وكيفيات ما كان يعرفها أشدُّ الناس حرصاً على التقرب من الله" (٣).

<sup>(</sup>١) الاعتصام (٣٩٦/٣).

<sup>(</sup>٢) البدعة أسبابها وأضرارها ص٢٨.

<sup>(</sup>٣) البدعة أسبابما ومضارها ص ٣١.

ومن بدع الأذكار التي استحسنها الناس بعقولهم تغميض العينين عند الذكر والتمايل يمنة ويسرى حال الذكر استحساناً منهم لذلك الفعل بزعم أن ذلك أدعى للخشوع، وهؤلاء نسوا أوجهلوا حال أفضل من ذكر الله على وجه الأرض محمد على حين ذكره، فهو على لم يكن يفعل ذلك قط.

"هذا وكما يترتب الابتداع بتحسين الظن على عدم إدراك العقل أو على الظن أن الأسرار مسوّغات للتشريع وداعية إليه، يترتب أيضاً على إرادة دفع منكر أو مخالفة لشرع ثابت، فتستحسن بدعة يشتغل الناس بها عن مقارفة بدعة بزعم أن البدعة بمشروعية أصلها أولى من ارتكاب المنكر الصريح، ومن ذلك قراءة القرءان بصوت مرتفع في المسجد وقراءة الأدعية كذلك أمام الجنائز دفعاً -كما يقولون - لتحدّث الناس بكلام الدنيا في المسجد و الجنائز "(۱)

ويدخل في ذلك ما يفعله كثير من المسلمين في أفراحهم من أذكار مبتدعة بزعم أن ذلك خير من جلب المغنيات والمغنين وآلات الطرب.

وكذلك ما يفعلونه في ما يسمونه - بالاحتفال في المولد النبوي - ويتعللون بأن النصارى يفعلون ذلك في يوم ولادة نبيهم فنحن أولى بذلك منهم وما علموا ألهم تشبهوا بهم ووقعوا في النهي عن التشبه بالكفار.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٣١.

" فالحاصل من هذه القضية أنه لا ينبغي للعقل أن يتقدم بين يدي الشرع ؛ فإنه من التقديم بين يدي الله ورسوله، بل يكون ملبياً من وراء.

ثم نقول: إن هذا هو مذهب الصحابة -رضي الله عنهم - وعليه دأبوا، وإياه اتخذوا طريقاً إلى الجنة فوصلوا." (١).

# رابعاً: التقليد الأعمى للآباء والسابقين وعلماء السوء والعادات(٢).

إن الناظر في مجتمعات المسلمين -التي لم ترس فيها قواعد التوحيد- يجد أن كثيراً من المسلمين يعتقد ويعمل ويتمذهب بما كان عليه أحداده وآباؤه، ويتأقلم مع العادات السائدة في مجتمعه بغض النظر إن كانت عادة موافقة لأصول الإسلام وأحكامه أو مخالفة.

كما يجد طبقة من الناس هم أصحاب طرق إما أصالة أو انتساباً وانتماءً وتبركاً، سلكوا هذه الطرق تقليداً لما كان عليه الآباء والأسلاف، أو اتباعاً أعمى لشيخ ضلالة، ويتضح حلياً في بعض البلاد وخاصة في الطريقة الجيلانية (الكيلانية) والرفاعية والأحمدية (البدوية)، فمما هو مشاهد للعيان أن أوراد هذه الطرق وأذكارها المبتدعة واحتماعاتم المنكرة قد انتشرت وانتقلت من حيل لآخر ولا تكاد تموت هذه البدع

<sup>(</sup>١) الاعتصام (٣/٠٢٤).

<sup>(</sup>۲) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (۲/۱۹۶، ۲۰۶، ۱۸۶، ۱۹۶)، ومجموع الفتاوى (۲) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (۲۲/۱۹)، ودرء التعارض (۳۳۲/۵).

في بلد ما إلا ويأتي من يتعصب لآبائه وأسلافه وطريقته فيحيي بدعهم وينشر أذكارهم وأورادهم التي قد تكون مليئة بالشركيات والعقائد الفاسدة، وإذا أنكر عليه فعله وقيل له: المرجع هو الكتاب والسنة، أقام الدنيا وأقعدها، واحتج بحجج واهية أوهى من بيت العنكبوت.

وقد ذم الله سبحانه وتعالى في كتابه المقلدين لآبائهم تقليداً أعمى، الذين أبوا أن ينقادوا إلى ما أنـزل الله على رسوله، وإلى ما دعاهم إليه الرسول على

وقال تبارك و تعالى: ﴿ بَلْ قَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَاۤ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَائِرهِم مُّهْتَدُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ مَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ فِي وَاللَّهُ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَاۤ إِنَّا وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَائِرهِم مُّقْتَدُونَ ﴾ (٢٠).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "قد ذم الله تعالى في القرآن من عدل عن اتباع الرسل إلى ما نشأ عليه من دين آبائه وهذا هو التقليد الذي حرمه الله ورسوله وهو أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف الآيتان ٢٢–٢٣.

الرسول وهذا حرام باتفاق المسلمين على كل أحد فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والرسول طاعته فرض على كل أحد من الخاصة والعامة في كل وقت وكل مكان في سره وعلانيته وفي جميع أحواله وهذا من الإيمان قال الله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجَدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجَدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجَدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا فَيَ فَي اللهِ وَرَسُولِهِ فَي اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَي اللهِ وَرَسُولِهِ وَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَلَى اللهِ وَرَسُولُهُ وَلَى اللهِ وَرَسُولُهُ وَلَى اللهِ وَرَسُولُهُ وَلَا مُؤْمِنَ لَهُمُ ٱلْخِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ أَيْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَعَا وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا مُؤْمِنَ وَلَا عَلَى اللهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا مُؤْمِنَا وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ الل

وقال: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ ثُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ الْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُلْلِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

وقال –رحمه الله – في موضع آخر:

" إن التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير حجة كالذين ذكر الله عنهم أهم إذا قيل لهم اتبعوا ما أنــزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا، قال تعالى: ﴿ أُوَلُوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾(١)، وقال: ﴿ إِنَّهُمْ

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة النور الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية: ١٧٠.

أَلْفَوْاْ ءَابَآءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿ فَهُمْ عَلَىٰ ءَاتَرِهِمْ يُمْرَعُونَ ﴿ وَنظائر هذا فِي القرآن كثيرة، فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل العادة التي تعودها وترك اتباع الحق الذي يجب اتباعه فهذا هو المقلد المذموم وهذه حال اليهود والنصارى بل أهل البدع والأهواء في هذه الأمة الذين اتبعوا شيوحهم ورؤساءهم في غير الحق كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولا ﴿ قَوَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا إِنَّا إِنَّا أَلَكُ مَا عَالَ سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسّبِيلا ﴿ فَي وَالْهُ وَالْهُ اللَّهُ وَأَطَعْنَا اللَّهُ وَأَطَعْنَا اللَّهُ وَأَطَعْنَا اللَّهُ وَالْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْنَ يَلَيْتُنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُو

وهؤلاء المُقلِّدة إنما زيّن لهم الشيطان ولبّس عليهم وأغراهم أن التقليد هو أفضل وأسلم، وأن الأدلة كثيرة من الصعب فهمها، وقد فهمها الأسلاف وهم لا يخطئون ونحن نأحذ منهم ونسير على ما ساروا عليه.

قال ابن الجوزي - رحمه الله - في سياق ذكره للطرق التي دخل منها إبليس في إغواء الناس في عقائدهم وإفسادهم:

" دخل إبليس على هذه الأمة في عقائدها من طريقين: أحدهما التقليد للآباء والأسلاف... إلى أن قال: فإن إبليس زين للمقلدين أن الأدلة قد تشتبه والصواب قد يخفى، والتقليد سليم. وقد ضل في هذا

<sup>(</sup>١) سورة الصافات الآيتان: ٢٠-٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية: ٦٦-٦٧.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوی (۱۹۷/۶–۱۹۸)، وانظر منه (۲۰۰/۶) و(۲۰۰۱).

الطريق خلق كثير وبه هلاك عامة الناس فإن اليهود و النصارى قلدوا آباءهم وعلماءهم فضلوا، وكذلك أهل الجاهلية، واعلم أن العلة التي بما مدحوا التقليد بما يذم ؛ لأنه إذا كانت الأدلة تشتبه والصواب يخفى وجب هجر التقليد لئلا يوقع في ضلال... ثم قال:

اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما قلد فيه، وفي التقليد إبطال منفعة العقل لأنه إنما خُلق للتأمل والتدبير... واعلم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم في قلوبهم الشخص فيتبعون قوله من غير تدبر بما قال، وهذا عين الضلال لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل، كما قال علي حرضي الله عنه -... عن الحق: "لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله " (١).

وقال الشاطبي –رحمه الله – في سياق كلامه على اتباع العوائد وتقليد الآباء والشيوخ وأنه سبب من أسباب الابتداع في الدين:

" وهذا الوجه هو الذي مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة إذا اتفق أن ينضاف إلى شيخ جاهل أو لم يبلغ مبلغ العلماء فيراه يعمل عملاً، فيظنه عبادة، فيقتدي به، كائناً ما كان ذلك العمل، موافقاً للشرع أو مخالفاً، ويحتج به على من يُرشده، فيقول: كان الشيخ فلان من الأولياء، وكان يفعله، وهو أولى أن يُقتدى به من علماء الظاهر، فهو في الحقيقة رجوع إلى تقليد من حسن ظنّه فيه،أخطأ أو أصاب، كالذين قلدوا

<sup>(</sup>١) تلبيس إبليس ص ١٤-٥٥.

آباءهم سواء، وإنما قصارى هؤلاء أن يقولوا: إن آباءنا أو شيوخنا لم يكونوا ينتحلون مثل هذه الأمور سدى، وما هي إلا معضودة بالدلائل والبراهين، مع أنهم يرون ويرون أن لا دليل عليها، ولا برهان يقود على القول بها " (١).

## خامساً: سكوت بعض العلماء وكتمهم العلم

إن العلماء قدوة يُقتدى بأفعالهم وأقوالهم وسلوكياتهم، وهم ورثة الأنبياء، والأمور المنوطة في حقهم والمسؤوليات الملقاة على عواتقهم أكثر من غيرهم، فهم أبواب للخير ومفاتيحه، وعن قولهم الناس يصدرون وبأفعالهم يقتدون، فخطؤهم وعدم قيامهم بما أنيط بهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك إرشاد الناس وعدم إنكارهم للبدع والمحدثات، سيؤثر ذلك سلباً على العوام الذين يقتدون بهم، فإن سكت العالم عن بدعة أو منكر سيقول الناس إن العالم الفلاني سمع بذلك ولم ينكر، مما يدل على أن هذه البدعة حسنة أو نحو ذلك، ويظنون أن ذلك من الشرع وفعله قربة وطاعة، وكم انتشر بين المسلمين من البدع بسبب سكوت بعض العلماء عليها وعدم إنكارهم لها في الحال قبل انتشارها، وبسبب كتماهم للعلم الذي نهوا أن يكتموه، وأمروا أن يبينوه للناس.

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ آللهُ مِيثَاقَ آلَّذِينَ أُوتُواْ آلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسَ لَا تَكَنَّمُونَهُ، فَنَنَا قَلِيلًا لَا تَكَنَّمُونَهُ، فَنَنَا قَلِيلًا

<sup>(</sup>١) الاعتصام (٣/٤٤١).

## فَبِنْس مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴾ (١)

وقال تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَاۤ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيّنَاتِ
وَٱلْهُدَكِ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكَتَابِ أُوْلَتِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ
وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّعِنُونَ ۚ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتِ لِكَ
وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّعِنُونَ ۚ هَا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِ لِكَ
أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴿ )

وقد يكون هناك أسباب منعت بعض العلماء من قول الحق أو السكوت على بدع رأوها، وهذه الأسباب منها ما يعذرون بها ومنها ما لا يُعذرون.

وقد ذكر الشيخ محمود شلتوت بعض هذه الأسباب فقال:

" وقد أهمل جمهور العلماء في زمن بعيد هذا الواجب الديني العظيم ( أي بيان ما أنــزل للناس من الهدى) الذي يتوقــف عليه بقاء الشريعة سليمة نقية من الأدران أهملوه:

إما ضعفاً وحوفاً من تألّب العامة وغضب الخاصة.

وإما مجاملة للعظماء والحكام.

وإما تماوناً بأصل الواحب وجرياً على قاعدة (دع الخلق للخالق). التي يبرّرون بما إحجامهم عن البيان.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآيتان ١٥٩ -١٦٠.

وإما تواكلاً نظراً إلى أن البيان واجب كفائي ؟ قيام البعض به يُسقط وجوبه عن الباقين، ولما سكت العلماء، وألف الناس منهم ذلك السكوت عن كل ما يفعلونه، ظن العامة أن ما يفعلون دين وشرع، وربما حاراهم - بحكم الإلف والعادة - العلماء لهم فيما يفعلون وبذلك صار ردّهم ما ألفوا من البدع إلى ما تركوا من السنة شاقاً على من يحاوله لأنهم يونه إحداثاً جديداً في الدين لم يعرفوه"(١).

والأذكار المبتدعة انتشرت في أوساط المسلمين انتشاراً كبيراً بسبب إقرار. بعض العلماء أو سكوهم وعدم إنكارهم ولذلك يتبجح المبتدعة أول ما يتبححون عند الإنكار عليهم بطريقة ذكرهم ويقولون إن الشيخ العالم الفلاني علامة زمانه قد رآنا ولم ينطق بكلمة واحدة ومن أنتم أمام هذا العالم حتى تنكروا علينا طريقتنا وأورادنا وأذكارنا؟!!

قال الشيخ علي محفوظ:

" ومن بدعهم المحرمة ألهم حرجوا عن الذكر الشرعي إلى ذكر محرف يخالف الكتاب والسنة والإجماع...ويقولون: وجدنا أشياحنا هكذا يذكرون بحضرة العلماء وهم ساكتون... إلى أن قال: وأما قولهم: وجدنا أشياحنا هكذا يذكرون بحضرة العلماء فهو لا يصدر إلا من جاهل لجواز أن هؤلاء الأشياخ جاهلون بأمر دينهم... " (٢).

<sup>(</sup>١) البدعة أسبابها ومضارها ص٤٢.

<sup>(</sup>٢) الإبداع ص ٢٨٩-٢٩٠.

سادساً: الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والمكذوبة والحكايات والمنامات

إن هذا السبب هو من أهم الأسباب التي ساعدت على انتشار الأذكار المبتدعة -غير المشروعة- وذلك لأن كثير من رؤوس الضلال -أصحاب الطرق- لا يميزون بين الأحاديث الصحيحة عن غيرها من الضعيف والموضوع، فليس لديهم الخبرة في علم الحديث ؟ لأهم في الأصل لا همة لهم في تحصيل العلم الصحيح النافع، إنما همهم حشر جميع الناس تحت لواء طريقتهم، والتنفير من أي طريقة سواها، فراحوا يجلبون بخيلهم ورجلهم على الناس ويحشرون لهم الأدلة الضعيفة والمكذوبة على رسول الله، والحكايات والمنامات والتقائهم بالخضر وألهم أخذوا منه مباشرة ومن النبي على يقظة، بل وصل الأمر من بعضهم إلى أن يتقوّل على رُسول الله على شيئاً لم يقله بغية ترغيب الناس في طريقته، ويرتب على أذكار وأوراد طريقته من الفضائل المدهشة والتي فيها من المبالغة الشيء العجيب ووضعوا لها أحراً عظيماً وثواباً جزيلاً لا يكال بمكيال إلا بمكيال الكذب والزور، وينسب ذلك إلى رسول الله ﷺ لكي يُقبل الناس على بدعته ويتلقونها بالقبول التام دون أي اعتراض.

قال الإمام الشاطبي – رحمه الله – أثناء كلامه على مآخذ المبتدعة في الاستدلال:" اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله على والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها،

'كحديث الاكتحال يوم عاشوراء (۱)... وأن النبي الله تواجد عند السماع حتى سقط الرداء عن منكبه (۲) وما أشبه ذلك فإن أمثال هذه الأحاديث –على ما هو معلوم – لا يبنى عليها حكم، ولا تُجعل أصلاً في التشريع أبداً، ومن جعلها كذلك، فهو جاهل أو مخطئ في نقل العلم فلم يُنقل الأخذ بشيء منها عمّن يعتد به في طريقة العلم ولا طريقة السلوك (۲).

## وقال أيضاً رحمه الله:

" وأضعف هؤلاء احتجاجاً قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات، وأقبلوا وأعرضوا بسببها، فيقولون رأينا فلاناً الرجل الصالح في النوم فقال لنا: اتركوا كذا واعملوا كذا ويتفق مثل هذا كثيراً للمترسمين برسم التصوف، وربما قال بعضهم: رأيت النبي في النوم فقال لي كذا، وأمرني بكذا، فيعمل بها ويترك بها، مُعرضاً عن الحدود الموضوعة في الشريعة، وهو خطأ ؛ لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يُحكم بها شرعاً على حال، إلا أن نعرضها على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن

<sup>(</sup>۱) ونصه: «من اكتحل بالأثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا » أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣٦٧/٣).

وقال ابن رجب في لطائف المعارف ص٦٤: "كل ما روي في فضل الاكتحال والاختضاب والاغتسال فيه موضوع لم يصح" وقال عنه الألباني في الضعيفة (٢/برقم ٦٢٤): " موضوع ".

<sup>(</sup>٢) انظر الكلام عليه ص٩٤٨.

<sup>(</sup>٣) الاعتصام (١٢/٢-١٤) وانظر درء التعارض (٣٣٦/٧).

سوّغتها عُمِل بمقتضاها وإلا وجب تركها والإعراض عنها، وإنما فائدةما البشارة والنذارة خاصة، وأما استفادة الأحكام ؛ فلا. كما يُحكى عن الكتاني رحمه الله - قال: " رأيت النبي في المنام، فقلت: ادعُ الله أن لا يميت قلبي، فقال: قل كل يوم أربعين مرة: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت "(۱).

### سابعاً: تأثر المسلمين بأصحاب الديانات الأخرى

إن مخالطة المسلمين لغير المسلمين من أصحاب الاعتقادات الفاسدة كان له دورٌ بارزٌ في حصول كثير من المنكرات والبدع وذلك بسبب تأثر بعض المسلمين وتشبههم بغير المسلمين، ولقد دخلت على المسلمين بدع كثيرة من حرّاء هذا الاختلاط، كما أدى دخول كثير من العجم والفرس في الإسلام و الحاقدين على الإسلام – وخاصة الذين تقهقرت وانكسرت دولتهم بمشرق شمس الإسلام – إلى الكيد بالإسلام وأهله ونقل خرافاتهم وضلالتهم إلى صفوف المسلمين.

فكم من البدع التي يعتقدها وينتحلها ويعمل بها كثير من المسلمين تجد أن أصولها أصول غير المسلمين من يهود ونصارى ومجوس وبوذيين ووثنيين.

والناظر في البدع التي ابتدعت في الأذكار يجد أن كثيراً منها، لها أصل عند الكفار وإنما تسربت هذه البدع إلى المسلمين عن طريق المتصوفة

<sup>(</sup>١) الاعتصام (٢/٨٧-٧٩).

الذين يعتقدون بأن للدين ظاهراً وباطناً وحقيقة وشريعة، ويعتقدون أن بوسعهم الخروج عن شرعة الإسلام كما خرج الخضر عن شريعة موسى عليه السلام، وأن لمشايخهم حقاً في تشريع أوراد وأذكار ولهم الحق في ترتيب الأجر عليها.

ومن البدع في الأذكار التي أصولها غير إسلامية مسألة السماع والوجد والرقص

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في سياق كلامه عن مسألة السماع واستبدال المسلمين للسماع المشروع بالسماع المبتدع -:

"وهذا الأمر يفعله بنو آدم من أهل الديانات البدعية كالنصارى والصابئة وغير أهل الديانات ممن يحرك بذلك حبه وشوقه ووجده أو حزنه وأسفه أو حميته وغضبه أو غير ذلك فخلف بعد أولئك من صار يجمع عليه أخلاطا من الناس ويرون اجتماعهم لذلك شبكة تصطاد النفوس بزعمهم إلى التوبة والوصول في طريق أهل الإرادة وأحدث بعد أولئك أيضا الاستماع من المخانيث المعروفين بالغناء لأهل الفسوق والزنا وربما استمعوه من الصبيان المردان أو من النسوان الملاح كما يفعل أهل الدساكر والمواخير وقد يجمعون في السماع أنواع الفساق والفحار وربما قصدوا التكاثر بهم والافتخار لا سيما إن كانوا من أهل الرياسة واليسار"(۱).

<sup>(</sup>١) الاستقامة (٢٠٦/١).

كما أن التمايل والحركة والدوران والنط والقفز أثناء الذكر كل هذا له أصول عند اليهود والنصارى.

وخذ مثالاً آخر مما هو في الأصل من شعار غير المسلمين: السبحة، وما يتبعها من اعتقادات فاسدة، فهي دخيلة على المسلمين يقول الشيخ بكر أبو زيد:

" تفيد المصادر المعرفية أن السبحة دخيلة على كل دين من عند الله تعالى وألها في الأديان المختلفة معروفة منذ عصور ما قبل التاريخ وقيل: منذ عام ٨٠٠م وألها من وسائل التعبد لدى البوذيين، ثم لدى البراهمة في الهند وغيرها، ومنهم تسربت إلى النصارى، لدى القسيسين والرهبان، والراهبات، ومن الهند انتقلت إلى غرب آسيا " (١)

وقال أيضاً: "إن من وقف على تاريخ اتخاذ السبحة، ،وألها من شعائر الكفار من البوذيين، والهندوس، والنصارى وغيرهم، وألها تسربت إلى المسلمين من معابدهم، عُلِم ألها من خصوصيات معابد الكفرة، وأن اتخاذ المسلم لها وسيلة للعبادة بدعة ضلالة، وهذا ظاهر بحمد الله تعالى." (٢).

<sup>(</sup>١) تصحيح الدعاء ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) تصحيح الدعاء ص ١٩٦.

البدعة من قبل النصارى حيث إلهم يحتفلون بميلاد عيسى عليه السلام، أو بيوم نزول المائدة من السماء، وقد صرح بهذا التقليد للنصارى بعضهم فقال:" إن الاحتفال بمولد النبي على يوم ولادته وإظهار الفرح وإقامة المحالس وتوزيع الحلويات مستحب وسبب لنزول البركات الإلهية ورحمته... وإن النصارى ليحتفلون بيوم الأحد، اليوم الذي نزلت عليهم المائدة من السماء فلماذا لا نحتفل باليوم الذي هو أفضل منه بكثير " (۱)

إلى غير ذلك من الأمور المبتدعة في الذكر وهي كثيرة، وعند التحقيق فيها يُعلم ألها إنما تسربت من عند غير المسلمين.

فعلى المسلم إذاً أن لا يتشبه بأفعال الكفرة، ويدع هذه البدع ويرجع للسنة فإن فيها الكفاية والغني عن كل ما أُحدث في الدين.

و بهذا يتبين لنا شؤم مخالطة المسلمين لغيرهم من أهل الديانات الأخرى، وأنه سبب من أسباب انتشار الأذكار غير المشروعة في صفوف المسلمين.



<sup>(</sup>۱) جاء الحق لأحمد يار (۲۳۱/۱) نقلاً من كتاب البريلوية عقائد وتاريخ لإحسان إلهي ظهير ص١٢٥ (ط١٤٠٣/١هـــ/الناشر إدارة ترجمان السنة، لاهور).

# المبحث الثاني: الآثار السيئة المترتبة على الأذكار غير المشروعة.

ما من ريب ولا شكِّ -عند من له أدبى مسكة عقل- أن كل ما خالف هدي رسول الله على، اعتقاداً وعملاً وسلوكاً ومنهجاً، ففيه مضرة ومفسدة على صاحبه، ويجر عليه الأثر السيئ والعاقبة الوخيمة والذل والهوان ؛ إذ إن كل ما جاء به النبي على فيه كل خير ومنفعة للعبد في دينه ودنياه وآخرته بشكل حاص، وللمجتمع بشكل عام، وخالٍ من كل سوء ومن كل ضرر.

فاتباعه في فيه كل خير والسلامة من كل شر، ومخالفته والاستدراك عليه والزيادة على ما جاء به واتخاذ شرعة غير شريعته وسنن غير سنته فيه الخزي والعذاب في الدنيا والآخرة.

والمتأمل في قصص بني إسرائيل يجد عواقب التبديل والتحريف والزيادة وتغيير ما أُمروا به، وخيمة جداً؛ ففيها الخزي والعذاب والعقاب، فانظر على سبيل المثال كيف بدّل بنو إسرائيل ما قيل لهم من الكلام وزادوا عليه و لم يلتزموا بما أُمروا به، وما جرّهم هذا التبديل إلى الرجز والعذاب الأليم في قصة دخولهم القرية فقد قال الله تعالى عنهم:

﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَادِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدَا وَادْخُلُواْ مَنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدَا وَادْخُلُواْ آلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةُ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَيَكُمْ وَسَنزيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَكُمْ فَطَيَكُمْ اللَّهُمُ فَأَنزَلْنَا اللَّمُ اللَّهُمُ فَأَنزَلْنَا عَلَيْ اللَّهُمُ فَأَنزَلْنَا عَلَى اللَّهُمُ فَانزَلْنَا عَلَى اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُلَّامُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ال

فأمروا أن يدخلوا الباب سجداً ويقولوا ﴿ حِطَّة ﴾ أي حُطّ عنا خطايانا فبدلوا وحرفوا وزادوا في الكلمة حرف النون فغيروا المعنى فقالوا: (حنطة) فنزل على الذين بدلوا وزادوا رجزٌ من السماء بسبب ظلمهم وتحريفهم للكلم عن مواضعه.

فانظر ما لقي هؤلاء القوم من البلاء بسبب زيادتهم حرفاً واحداً في الكلمة التي أُمروا أن يقولوها فذلك لـــ يعرفهم أن الزيادة في الدين والابتداع في الشرع عظيم الخطر"(٢).

قال بعض العلماء:

" إذا كان تغيير كلمة في باب التوبة -وذلك أمر يرجع إلى المحلوق- يوجب كل ذلك العذاب، فما ظنك بتغيير ما هو حبر عن صفات المعبود"(").

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآيتان ٥٨-٩٥.

<sup>(</sup>٢) الحوادث والبدع لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي ص ٢٧ (ط٣١٤٢٢هـ.) علق عليه: علي حسن بن عبد الحميد الحلبي، طبع في دار ابن الجوزي، الدمام).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص٧٧-٢٨.

وقال القرطبي – رحمه الله –:

" قوله تعالى: ﴿ فَبَدُّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَـُولًا ﴾ الذين في موضع رفع أي فبدل الظالمون منهم الذي قيل لهم وذلك أنه قيل لهم قولوا حطة، فقالوا حنطة على ما تقدم، فزادوا حرفاً في الكلام فلقوا من البلاء ما لقوا، تعريفاً أن الزيادة في الدين والابتداع في الشريعة عظيمة الخطر شديدة الضرر هذا في تغيير كلمة هي عبارة عن التوبة أوجبت كل ذلك من العذاب فما ظنك بتغيير ما هو من صفات المعبود هذا والقول أنقص من العمل فكيف في التبديل والتغيير في الفعل"(١).

فإذا كان هذا التغيير بزيادة حرف في هذه الكلمة أنرل الله عليهم رجزاً من السماء فما بالك وما ظنك بمن حرّف الأذكار الشرعية التي حاء بها رسول الله في فزاد عليها ونقص، وبدل فيها وغير، وأعرض عنها وأخذ بأذكار مبتدعة، مع العلم أن الأذكار الشرعية إنما هي ثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسني وصفاته العليا وأفعاله المتصفة بالحكمة، فإذا بدل فيها فكأنما بدل في أسماء الله وصفاته وإذا أعرض عنها إلى غيرها فكأنما أعرض عن أسماء الله وصفاته والعياذ بالله.

فتحد هؤلاء -الذين تشبهوا باليهود في الريادة والنقصان وتحريف الكلم عن مواضعه- ينقصون من أفضل كلمة في الأذكار

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/٥/١).

كلمة التوحيد، فيقول أحدهم: (ليس إلا الله)(١)، وآخر تجده يذكر ربه بــ (آه، آه)(١) .

وثالث: يزيد في الأذكار من عند نفسه كما فُعل بالأذان فزادوا فيه الصلاة على رسول الله وزادوا فيه: حي على خير العمل، ورابع يزيد في الذكر فيبتدع حركات وصور خارجة عن الشرع، وخارجة عن آداب الذكر.

فالشارع جعل للذكر آداباً منها الخشوع والتواضع والذلة والسكون، وهم أبوا ذلك فـزادوا حركات شنيعة، فوقع لهم مشابحة اليهود من وجه آخر في القصة نفسها السابقة ؛ حيث إن اليهود أمروا أن يقولوا حطة عند دخولهم الباب وأمروا أن يدخلوا الباب ساجدين متواضعين خاشعين لله، ثم إذا هم قد خالفوا الفعل والقول فخالفوا الفعل وهو السجود فدخلوا على أستاههم، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي في قال: «قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم أستاههم في المتاههم في المتاههم في الدخلوا وقالوا:

<sup>(</sup>۱) انظر مجموع الفتاوى (۹۰/۷) فقد ذكر عن ابن سبعين ومن كان على شاكلته ألهم يذكرون الله بهذا الذكر.

<sup>(</sup>٢) انظر: هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص ١٤٥ (ط١٣٩٩/٣هــ دار الكتب العلمية بيروت).

<sup>(</sup>٣) قال النووي في شرح صحيح مسلم (١٥٢/١٨): " وقوله يزحفون على أستاههم هم أست وهي الدبر ".

حبة في شعرة »<sup>(١)</sup>.

قال ابن حجر - رحمه الله - عند شرحه لهذا الحديث:

"ويستنبط منه: أن الأقوال المنصوصة إذا تعبد بلفظها لا يجوز تغييرها ولو وافق المعنى وليست هذه مسألة الرواية بالمعنى بل هي متفرعة منها وينبغي أن يكون ذلك قيداً في الجواز أعني يزاد في الشرط أن لا يقع التعبد بلفظه ولا بد منه ومن أطلق فكلامه محمول عليه"(٢).

وخالفوا القول ﴿ حطة ﴾ فزادوا فيه وبدلوا، وهذا هو حال أصحاب الطرق يزيدون في ألفاظ الأذكار وينقصون، ويبتدعون حركات لم يؤمروا بالإتيان بما ولم يشرعها لهم الشارع فسبحان الله ما أقرب مشابحتهم لليهود وقد صدق رسول الله على إذ يقول:

«لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم » قلنا يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن !!»(٣).

قال ابن حجر - رحمه الله -: "قال عياض: الشبر والذراع

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير، باب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها (۱۹۲۷/٤) ومسلم في صحيحه: كتاب التفسير (۲۳۱۲/٤) ح ۳۰۱۰.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٣٠٤/٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالسنة باب قول النبي ﷺ: « لتتبعن سنن من كان قبلكم.. » (٢٦٦٩/٦) ح ٦٨٨٩.

والطريق ودخول الجحر تمثيل للاقتداء بمم في كل شيء مما نهى الشرع عنه وذمه... قلت:وقد وقع معظم ما أنذر به على وسيقع بقية ذلك"(١).

### إذا كان الأمر كما قلنا فإن:

أول الآثار السيئة المترتبة على الأذكار غير المشروعة هو حلول العذاب والعقاب بمن اتبع غير المشروع وخالف ما جاء به الرسول على يؤكد هذا قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ مَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابً أَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللللَّا الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

• وثاني الأمور السيئة المترتبة على اتخاذ أذكار غير مشروعة: الوقوع في مشابحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فيقع المخالفون في الأذكار في التشبه باليهود وذلك من خلال تغييرهم وتبديلهم النصوص وتحريفها واستبدالها، ونبذ ما أمروا به، والوقوع فيما لهوا عنه، ثم إلهم شابحوا اليهود أيضاً في بدعتهم هذه في تمايلهم ورقصهم وتواجدهم أثناء الذكر.

فاليهود أصحاب السامري هم أول من أحدث الرقص والتواجد والتمايل لما اتخذوا العجل جسداً له خوار قاموا يرقصون حوله ويتواجدون ويتمايلون، ومن طريقتهم عند قراءة التوراة ألهم يتمايلون ويتحركون ويهتزون، فتجد هناك علاقة بين ما ابتدعه أهل الطرق في الأذكار وبين ما

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣٠١/١٣).

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية: ٦٣.

يفعله اليهود<sup>(١)</sup>.

قال القرطبي رحمه الله:

"وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية وأعلم حرس الله مدته أنه اجتمع جماعة من رجال فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد على ألهم يوقعون بالقضيب على شيء من الأديم ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشياً عليه ويحضرون شيئا يأكلونه هل الحضور معهم حائز أم لا أفتونا مأجورين وهذا القول الذي يذكرونه:

يا شيخ كف عن الذنــ وب قبل التفرق والزلل واعمل لنفسك صالحا ما دام ينفعك العمل العمل أما الشباب فقد مضى ومشيب رأسك قد نرل وفي مثل هذا ونحوه؟

الجواب: يرحمك الله مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله، وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلاً حسداً له خوار قاموا يرقصون

<sup>(</sup>۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٣٨/١١)، و الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ ص ٢٩٧-٢٩٨ (ط٢٢١/١هـ.، مكتبة الرشد، الرياض، تحقيق سعيد محمد)، وكتاب " هذه هي الصوفية " لعبد الرحمن الوكيل ص ١٤٣، وتصحيح الدعاء لبكر أبو زيد ص ٧٧،٧٩.

حواليه ويتواجدون فهو دين الكفار وعباد العجل وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى وإنما كان يجلس النبي الشمع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في المساجد وغيرها ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطل.

هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين وبالله التوفيق"(١).

وجاء في كتب اليهود ما يدل على أن هذه الآداب الصوفية من حركات ورقص مأخوذة من اليهود ففي المزمور التاسع والأربعين بعد المائة في العهد القديم:

" ليبتهج بنو صهيون بملكهم ليسبحوا اسمه برقص، بدف وعود ليرنموا، هللوا يا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوع الهتاف"(٢).

كما أن البوذية أتباع بوذا يتمايلون ويتحركون أثناء ذكرهم لتراتيلهم وأورادهم، فالصوفية فيهم شبه أيضاً بالبوذية (٣) كما شابموا

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١١/٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) هذه هي الصوفية للوكيل ص ١٤١.

<sup>(</sup>٣) البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها للدكتور عبد الله نومسوك ص٣١٩ (ط ٢٠/١ هـ..، مكتبة أضواء السلف).

اليهود في هذا الأمر.

كما ألهم يشابهون النصارى وذلك في ما احترعوه وأضافوه على الذكر من ترانيم ونغمات، وطقوس مبتدعة، فبين النصارى وبين هؤلاء المبتدعة شبة ظاهر، يظهر فيه تأثر المبتدعة بالنصارى وسيرهم على سننهم واتباعهم طرقهم.

يقول بعض العلماء الذين دخلوا إحدى الكنائس:

" ولقد دخلت كنيسة (بيت لحم) فسمعت هناك أصواتاً خيّل إليّ ألها أصوات طائفة من أهل الطرق يقرؤون حزب البر مثلاً، ثم علمت ألهم قسيسون، فهذه البدع قد سرت إلينا منهم كما سرت إليهم من الوثنيين استحساناً منهم ما استحسنوه من أولئك توهماً أنه يفيد الدين ألهة وفخامة ويزيد الناس به استمساكاً " (١)

• وثالث الآثار السيئة التي يجنيها المبتدع من جراء اتخاذه الذكر غير المشروع أنه ولا بد سيهجر الذكر المشروع، ويُحرم الخير والثواب الذي رتبه الشارع على الأذكار، ويُحرم من الفوائد التي يجنيها الذاكر لربه ذكراً مشروعاً، وبالتالي سيكون هذا المبتدع عُرضة لسخط ربه، لكونه ساعياً إلى هدم السنن النبوية وإشاعة البدع والضلالات بين الناس، فما من بدعة تظهر إلا وتخفى بسببها سنة، ويكون وزرها على من ابتدع.

<sup>(</sup>۱) تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا (۷۳/۲) (ط/۱۹۷۳م، الهيئة المصرية للكتاب).

- رابعها: أنه سيقع في أمر عظيم وهو أنه قد نصب نفسه مشرعاً للناس، فيحدث لهم من البدع ما تمواه نفسه وما تشتهيه، ويوهم الناس ويلبّس عليهم دينهم، وحاله هذه تشعر بأنه يستدرك على الشرع ويعتقد أن الشريعة ناقصة ويقع بالتالي في معارضة نص القرآن ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِيناً ﴾ (١).
- ومن آثارها السيئة: ترويج بدع أخرى فالسيئة تجر إلى أختها والبدعة تجر إلى بدعة والزيادة عليها، وكما أنه يؤدي إلى ترك السنن وبالتالي يكون الانسلاخ من الشريعة

يقول الإمام شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة رحمه الله:

" إن فعل البدع مما يغري المبتدعين الواضعين بوضعها واقتراها والزيادة عليها إذا رأوا رواج ما اقترفوه والهماك الناس عليه، ويقع لهم الطمع في إضلال الناس واستدراجهم من بدعة إلى بدعة، ويتوصل بذلك إلى إهمال الشريعة والانسلاخ منها، فكان في فعلها إغراء بالباطل وإعانة عليه، وذلك ممنوع شرعاً، وفي اطراح البدع، وتنفير الناس عنها زاجر للمبتدعين والواضعين عن وضع مثلها وابتداعه، والزجر عن المنكرات واحب عالى المنزلة عند الله تعالى"(٢).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص٥٠.

• ومن الآثار السيئة أيضاً: اعتقاد ما ليس بمشروع مشروعاً، وحر العوام إلى الكذب على الله سبحانه وعلى رسوله على الشريعة، فالمبتدع أو من يعمل بدعة وله مكانة عند الناس سيوهم الناس ويوقعهم بالالتباس فيلبس عليهم دينهم ويظنون أن الدين هو هذه البدع، فليحذر كل الحذر من يجر الناس إلى الأذكار المبتدعة فإنه إثم عظيم، وافتراء على الشريعة المطهرة وذريعة إلى الكذب، فسيحمل المبتدع أوزار من اتبعه وما تجره البدعة من المنكرات

قال العلامة أبو شامة رحمه الله:

" إن العالم إذا صلى هذه الصلاة المبتدعة (١) كان متسبباً إلى أن تكذب العامة على رسول الله على، فتقول هذه سنة من السنن، والتسبب إلى الكذب على رسول الله على لا يجوز ؛ لأنه يورّط العامة في عهدة قوله على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار »(٢).

فلا ينبغي للعالم أن يفعل ما يتورط العوام بسبب فعله في اعتقاد أمر على مخالفة الشرع وقد امتنع جماعة من الصحابة من فعل أشياء إما

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي ﷺ (۲) أخرجه البخاري م صحيحه: كتاب الزهد والرقائق باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم (۲۲۹۸/٤) ح ٣٠٠٤.

واجبة وإما مؤكدة حوفاً من ظنّ العامة خلاف ما هي عليه " (١)

ومن الآثار السيئة: ما نراه عند بعض أصحاب الطرق الصوفية، من حب السلطنة والسيطرة وحب سياسة الناس وإذلال الناس وخضوع المريدين له وذلهم بين يديه، وعدم مخالفة ما يؤمرون به من مشايخهم، وعدم أحذ الورد والحزب إلا منه، وبعضهم يشترط على مريديه الانسلاخ من كل الأذكار والأوراد إلا من الأوراد التي ابتدعها هو، فمن شروط بعض الطرق: " أن يكون خالياً من أوراد المشايخ أو ينسلخ عنها ولا يعود لها أبداً "(٢)، وبالتالي ينصب نفسه مشرعاً مع الشارع، وأنه والعياذ بالله شريكٌ لله تعالى في حكمه وشرعه، ومما يؤكد ذلك أن الله رتب على الأذكار المشروعة أجوراً وثواباً قدره بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى " لكن مشايخ الصوفية أراد كل منهم أن ينصب من نفسه مشرعاً لمجموعة من المريدين، وإلها يعبده الأتباع الجاهلون، وكان باب الأذكار هو الباب الذي دخل منه هؤلاء للتشريع للمريدين فوضع كل منهم أذكاراً مخصوصة، وكان لا بد أن يضفي كل واحد منهم على ذكره هالة من التقديس فمنهم من زعم أن ذكره أحده من الرسول على مناماً ومنهم من ادّعي أنه أحذه يقظة، ومنهم من زعم أن الخضر هو الذي أوحى له بالذكر"(٣).

<sup>(</sup>١) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص٥٣.

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية في شروط وأحكام وأوراد الطريقة التيجانية لمحمد الرباطابي ص٤ (ط/ ١٩٥٥ م/مكتبة القاهرة/القاهرة).

<sup>(</sup>٣) الصوفية عقيدة وأهداف لليلى بنت عبد الله (ط١/١١٠هــ، دار الوطن الرياض)، وانظر الفكر الصوفي لعبد الرحمن عبد الخالق ص ٢٨٣.

• ومن الآثار السيئة: الوقوع في الانحرافات العقدية الكثيرة جداً قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

" وقد وقع من واظب على هذا الذكر بالاسم المفرد وب (هو) في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد"(١) .

وقال أيضاً رحمه الله:

"وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهراً أو مضمراً فلا أصل له فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع"(٢).

وهذا نوع واحد من أنواع الذكر المبتدع يؤدي إلى هذه الطوام من المخالفات العقدية، فما بالك ببقية الأذكار غير المشروعة، فلا شك أن فيها الكثير من المخالفات العقدية.

وسيأتي قريباً -إن شاء الله- الكلام على مظاهر الانحرافات العقدية في الأذكار غير المشروعة

• ومنها أيضاً: الغفلة وقلة الخشوع والتدبر، وعدم فهم المعاني، وذلك بسبب البدع التي ألحقها المبتدعة بالمُبتَدَع من الأذكار، حيث إلهم رتبوا على بدعهم أعداداً هائلة من الأوراد، فيصرف المريد همته كلها إلى

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/۲۲۷).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۰/۲۳۳).

محاولة الإتيان بالأعداد الهائلة من الأذكار المبتدعة، وتصبح له عادة يعتادها، يقرأها من غير فهم ولا تدبر – هذا إن كانت تحتوي على معنى صحيح! – فينشغل بما عن قراءة القرآن والأذكار النبوية، فيهجر القرآن والسنة طوال حياته، بسبب تعلقه بترهات وافتراءات، فيُختم على قلبه فلا يعرف للحق في قلبه مسلكاً – إلا أن يشاء الله –

وانظر إلى صحة ما أقول: ألهم يهجرون القرآن والسنة أثناء ذكرهم وخلواتهم ويا ترى قل لي بربك: من هجر هذين الأصلين العظيمين ماذا سيكون حاله ومن سيكون وليه؟!!

يقول الفوتي التيجاني في الشرط التاسع عشر من شروط الخلوة:

" ولا يجوز للذاكر في مذهب أهل الذكر والخلوة، أن يتفكر في معنى آية أو حديث أو غيرهما"(١).

فقوله: (لا يجوز) يعني حرام فعل ذلك، ومن أين له التشريع في دين الله، فالحرام أحد الأحكام الخمسة، ولا يجوز تحريم شيء أو تحليله إلا من قبل الشارع الحكيم، ثم ماذا حرّم هؤلاء حرموا التفكر في ما أمر الله بالتفكر فيه والتدبر ألا وهو كتاب الله تعالى فوقعوا في محظور ثان وحالفوا

<sup>(</sup>۱) رماح حزب الرحيم لعمر بن سعيد الفوتي الطوري الفوتي (٤٨٦/٢) (ط/١٤١٥ هـ.. دار الفكر، بيروت، مطبوع مع جواهر المعاني وبلوغ الأماني لعلي حرازم)، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أبي حامد الغزالي مثل هذه المقالة، انظر : جموع الفتاوى (٣٩٦/١٠).

النص القرآني حيث يقول تعالى: ﴿ كِتَنبُ أَنزَلْننهُ إِلَيْكَ مُبَرَكٌ لِّيَدَّبُّرُوٓاْ وَالْكِلَ لِيَدَّبُرُوٓاْ وَالْكُلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴿ كَتَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبُرُوّاْ وَالْكُلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وقال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْرِعَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ ) (٢) .

ففي هاتين الآيتين حثّ سبحانه وتعالى على تدبّر القرآن الكريم وفهم معانيه ورغّب في ذلك، وذمّ من لا يتدبره، فهؤلاء القوم عارضوا هذه النصوص القرآنية، فيصدق عليهم هذا الذم، فتقفل قلوبهم ويغلق عليها فلا يفهمون كتاب رهم ولا يكونون من أولي الألباب.

وإذا كان حال أحدهم طول حياته ذاكراً مختلياً بزعمهم فمتى سيتفكر في آيات ربه ومعاني أحاديث المصطفى الله فلا شك أنه ستأتيه منيته إذا كان على هذه الحال وما درى ما الكتاب ولا السنة، نسأل الله السلامة.

و قد ينكر بعض هؤلاء القوم السدّج على أهل الحق وعلى من سار على هُج المصطفى على في أذكاره، ويقول أنتم من أهل الشريعة والظاهر ونحن من أهل الحقيقة والباطن!!، فهذا من تلبيس مشايخ الضلال وأئمة البدع على طغام الناس وعوامهم وجهلتهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

" وزادوا أيضاً في الآلات التي تستثار بها الأصوات مما يصنع بالأفواه

<sup>(</sup>١) سورة ص الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد الآية: ٢٤.

والأيدي كأبواق اليهود ونواقيس النصارى من يبلغ المنكرات كأنواع الشبابات والصفارات وأنواع الصلاصل والأوتار المصوتات ما عظمت به الفتنة حتى ربا فيها الصغير وهرم فيها الكبير وحتى اتخذوا ذلك دينا وديدناً وجعلوه من الوظائف الراتبة بالغداة والعشي كصلاة الفجر والعصر وفي الأوقات والأماكن الفاضلات واعتاضوا به عن القرآن والصلوات وصدق فيهم قوله: ﴿ \* فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾" (١).

• ومن الآثار السيئة المترتبة على ما ابتدعه المبتدعون في الأذكار وما أضافوا عليها من حركات وصراخ وزعيق: تشويه صورة الإسلام وتسويد معالمه المشرقة، وطمس لروحانيته، وفي ذلك ضرر على الإسلام والمسلمين، وفيه أيضاً صدُّ عن سبيل الله، فإذا رأى غير المسلمين طقوس الصوفية حالة ذكرهم وما يفعلونه من حركات شنيعة من نط وقفز ودوران وحدب ودفع، وصراخ وصياح وزعيق، لو رأوا ذلك لنفروا من الإسلام ولما رغبوا فيه.

يقول الشيخ محمد بن فهر شقفة:

" وقد أساء الصوفية إلى سمعة الإسلام إساءة كبرى مما سبب نفور الغربيين منه لما شاهدوا من سلوكهم المنحرف وذكرهم الممسوخ بلفظ (الله، الله)، فظنوه هو الإسلام، ونفروا منه مما حدا بأحدهم وهو باحث مستشرق فرنسي يدعى (كيمون) للقول في كتابه (باتولوجيا الإسلام) ما

<sup>(</sup>١) الاستقامة (٢٠٧/١).

ملخصه: "إن الديانة المحمدية جذام تغشى بين الناس وأخذ يفتك فيهم فتكاً ذريعاً، بل هو مرض وشلل عام وجنون يبعث الإنسان على الخمول والكسل، وما قبر محمد إلا عمود كهربائي يبعث على الجنون في رؤوس المسلمين، ويلجئهم إلى الإتيان بمظاهر الصرع العامة الذهول العقلي وتكرار لفظة "الله "إلى ما لإنهاية... "(١).

ويُرَدُّ على هذا المستشرق -لا دفاعاً عن الصوفية وإنما تبييناً للحق ودفاعاً عن الإسلام ورداً على ما افتراه هذا المستشرق على الإسلام الدين الحالص- بأن كلام هذا المستشرق إنما ينصبُّ على هؤلاء الصوفية، أما الإسلام فبريء مما يفعله هؤلاء، وفعل هؤلاء في حكم الإسلام مردود عليهم دل على ذلك نصوص كثيرة، والإسلام ليس فيه خمول ولا كسل بل كله نشاط وعمل، وفي الإسلام دعوة إلى التدبر وإعمال العقل، والنهي عن كل ما يفسد العقل ويذهبه، فهذا المستشرق كالأعور الذي لم ينظر إلا بعين واحدة فنظر إلى مساوئ الصوفية وترك محاسن الإسلام، بل هذا المستشرق كالأعمى الذي رُزق البصر لبرهة فرأى شيئاً يسيراً ثم عمي مرة أحرى فلا يعلم إلا ما رآه في هذه البرهة، ولو أراد الحق لوجده عند أهل السنة والجماعة المتمسكين بنور الكتاب والسنة.

ثم أقول لهؤلاء الصوفية:اتقوا الله ربكم ولا تجعلوا أعمالكم صدًا عن سبيل الله وتحسبون أنكم تحسنون صنعاً، فتكونوا قد شابهتم اليهود

<sup>(</sup>۱) التصوف بين الحق والخلق لمحمد فهر شقفة ص ١٦٢-١٦٣ (ط٣/٣٠هــ، الدار السلفية، حولي، الكويت).

والنصارى في صدهم عن سبيل الله، فنصيحتي لكم الرجوع عن ما أنتم عليه من البدع إلى الأذكار النبوية ففيها ما يشفي وما يروي، وفيها الخير الكثير والنفع العظيم، ولو أخذتم بها كلها لكفتكم كما كفت أصحاب رسول الله على ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدً تَثْبِيتًا ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدً تَثْبِيتًا ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدً تَثْبِيتًا ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدً

• ومن الآثار السيئة أيضاً: ترك الجمع والجماعات مع المسلمين، وترك الجهاد في سبيل الله تعالى، وكم ترك هؤلاء المنتسبون إلى الطرق الصوفية هذه الفريضة بسبب الهماكهم في خلواهم وأذكارهم البدعية المزعومة وكم سمحوا للعدو باحتلال البلاد وإفساد مصالح العباد، وهناك القصص الكثيرة التي تشهد على تخاذلهم وتقاعسهم لا مجال لذكرها هنا(٢).

وكذلك ترتب على حلواقم هذه وأذكارهم الهائلة التي فيها التشديد والغلو والتنطع ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي به يتحقق وصف الخيرية لهذه الأمة: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾ (٢) إضافة لذلك التفريط بالحقوق بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب: هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص ١٧٠ -١٧٥، فقد ذكر قصصاً كثيرة تبين تقاعس هؤلاء القوم عن الجهاد والذب عن البلاد وقمع العدو الفساد، بل والسماح له بدخول البلاد بل وأكثر من ذلك التعاون معه ضد الإسلام والمسلمين.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية: ١١٠.

التي عليهم والواجبات تجاه الخلق فكم سمعنا في زماننا هذا من الناس أن بعض هؤلاء المنتسبين إلى أهل الأذكار —جهالة- من جلس في ورده يقوله عشــر ساعات يدخل فيها من قبل الظهر وقد يكون قبل الجمعة!!

ونقول لهم أين ذهبتم بالجمعة والجماعة مع المسلمين؟!! وكيف يروق لأنفسكم أن تفرطوا بالفرائض وتتركوها وتنهمكوا بالنوافل؟!! إن هذا لهو الغبن العظيم.

وكم سمعنا أن بعضهم إذا ألقي عليه السلام لم يرد لاشتغاله بالذكر المنكم المنعمه عن الواجب بما ليس بواجب، ومنهم من يرى المنكر ويبصره فلا ينكره ومنهم من ترك طلب العلم وانزوى في زاوية من الزوايا التي تُعقد بما مجالس الذكر ابزعمهم ونسي أن مجالس الذكر هي العلم والتعلم للكتاب والسنة...إلخ

نعم إن بعض السلف كانوا يعتزلون الناس أحياناً، ولكن لا يعتزلون الجمع والجماعات ولا يتركون الحقوق و الواجبات، ولا يتركون الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، ولا يتركون رد السلام بل عزلتهم فيها خير لهم وللناس فلا يلبثون إلا وقد خرجوا بمصنف جديد ومؤلف مفيد يخرجون العلم به للناس، مع تعبدهم لله وقيامه بحقوقه وما عليهم من واحبات وحقوق، واعتزالهم للفتن، بخلاف هؤلاء الصوفية الذين يتركون الحقوق الواجبات. يقول ابن الجوزي رحمه الله:

" كان حيار السلف يؤثرون الوحدة والعزلة عن الناس اشتغالاً بالعلم والتعبد إلا أن عزلة القوم لم تقطعهم عن جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض، ولا شهود جنازة ولا قيام بحق، وإنما هي عزلة عن الشر وأهله ومخالطة البطالين.

وقد لبّس إبليس على جماعة من المتصوفة فمنهم من اعتزل في جبل كالرهبان يبيت وحده ويصبح وحده ففاتته الجمعة وصلاة الجماعة ومخالطة أهل العلم، وعمومهم اعتزل في الأربطة ففاهم السعي إلى المساجد وتوطنوا على فراش الراحة وتركوا الكسب" (١).

ونحن لم نأت بشيء من عند أنفسنا بل هو الواقع المشاهد، والمسطور المكتوب المنقول في كتبهم فانظر مثلاً إلى ما جاء في رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرحيم في شروط الخلوة التيجانية يقول مصنفه وهو من أصحاب الطريقة التيجانية عند الشرط الثالث عشر:

" فالواجب على الذاكر المنقطع في الحلوة حتماً، أن لا يتكلم مع أحد أبداً كائناً ما كان، إلا مع شيخه لغرض واقعة ضرورية البيان....

الرابع عشر: أن تكون الخلوة بعيدة عن حس الكلام أي كلام الناس، فإن القلب الرقيق يؤثر فيه الخطرات المذمومات، وأثر القليل عليه قليل"(٢).

وإذا أردت أن تعرف كم يختلون بهذه الخلوات البدعية ويزعمون ألهم يذكرون الله فيها فحذ أمثلة من حلواتهم:

<sup>(</sup>۱) تلبيس إبليس ۳۲۰ (ط۱٤۰۷/۲هـ، دار الكتب العلمية، بيروت)، و انظر التصوف بين الحق والخلق لشقفة ص ۱۷۰.

<sup>(</sup>٢) رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم للفوتي (٢/٤٨٥) للفوتي .

ففي رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم أن عندهم خلوات كثيرة وذكر منها:

خلوة الأربعين الكليمية وهي أربعون يوماً.

و حلوة فاتحة الكتاب: أربعون يوماً كذلك.

وخلوة البسملة: وتكون تسعة عشر يوماً.

وخلوة الياقوتة الفريدة: وهي عشرون يوماً (١) ولكل منها أوراد وأذكار مخصوصة مبتدعة مؤلفة من قبل زعمائهم فيها من المشقة والعنت مما لم يترل الله به من سلطان وكل فرقة من فرق الصوفية لها خلوها الخاصة وأورادها الخاصة بالخلوة تختلف عن غيرها من الطرق(١).

فانظر يا أخي إلى خلواتهم المزعومة فلو أن كل مسلم وكل عالم انعزل عن الناس في خلوته أربعين يوماً كيف سيكون حال المسلمين تراهم في سبات عميق طيلة هذه المدة، ولربما جاء العدو واجتاحهم عن بكرتهم والله والمستعان.

• ومن المساوئ والآثار المترتبة على الذكر المبتدع: الوقوع بالكذب والافتراء على الله ورسوله الله كما يدعيه مشايخ الضلال بأن هذا الورد تلقيته عن الله مشافهة أو أحبرني به رسول الله يقظة أو مناماً أو

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢/٩٨٩-١٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر التصوف بين الحق والخلق لشقفة ص١٦٩.

أخبري به الخضر أو نحو ذلك، والافتراء على الله ورسوله بترتيب الثواب الكبير على الأوراد المبتدعة، كما هو الحال للتيجاني .

قال في الرماح: "وإنما قلت: حزب الأحمدية مع أن الشارح صاحب القصيدة إنما قال وإنهم حزب الشاذلية، لكون شيخنا أحمد التيجاني رضي الله عنه أخذ هذا الحزب عن النبي الله يقظة لا مناماً، فلذلك نسبته إليه رضي الله عنه "(١).

• ومن الآثار السيئة المترتبة على الأذكار غير المشروعة كثرة الاختلاف وتعدد الفرق والطرق الصوفية، والولاء والبراء للطريقة ومشايخها، فكل طريقة لها ذكر معين يختلف عن الطريقة الأخرى ولو أهم كانوا على الحق واتبعوا المشروع من الأذكار لكانوا فرقة واحدة لكن ستذهب في تلك الحالة مصالح مشايخ الضلال التي يكسبون من وراء طرقهم أموال الناس وقرابينهم ونذورهم وطاعتهم العمياء.

• والرابعة عشر من هذه الآثار السيئة المترتبة على الأذكار غير الشرعية: تقديس أصحاب الطرق وزعمائهم ورفعهم فوق منزلتهم، وذلك لأن المريد من أتباعهم يعتقد أن الأذكار التي تلقاها من أشياخه والأوراد التي لقنوها إياه، وما رتبوا عليها من الأجور العظيمة والثواب الجزيل، وأن لها حاصية لا توجد في غيرها من الأوراد، ولم يسبقهم إليها أحد من لدن آدم إلى زمنهم، وما يلبسون عليهم من كولها ألها أخذت

<sup>(</sup>١) الرماح (٢/٩٤٤).

شفاهاً عن الرسول على يقظة لا مناماً، وأن الرسول المحل الخره هذه الأذكار لشيخهم دون سواه حتى الصحابة لم يقفوا على ما وقف عليه الشيخ -بزعمهم- كل هذه الأمور تدعو المريد لأن يغلو في شيخه ويقدسه ويعظمه ويرفع درجته وشأنه، وربما اعتقد أنه أعلى منزلة من الصحابة -والعياذ بالله - لأنه حظي بما لم يحظوا به من الأذكار!!

فهذه بعض الآثار السيئة المترتبة على الأذكار غير المشروعة (المبتدعة) التي ذكرها والتي لم أذكرها الشيء الكثير، تبين لنا خطورة الابتداع في الدين عموماً وفي الأذكار خصوصاً، كما تبين لنا ضرورة التمسك بالكتاب والسنة وبالمشروع من الأذكار، حتى لا يلحق المسلم ضرر في دينه ومعتقده من حيث لا يشعر، فالذاكر بالمشروع من الأذكار سالم بإذن الله من هذه الآثار السيئة والآفات الرديئة الناجمة عن الذكر المبتدع والله هو وحده الموفق.



#### المبحث الثالث:

## مظاهر الغلو في الأذكار

الغلو لغة: التجاوز عن الحد والخروج عن القصد في كل شيء، وغلا في الدين والأمر يغلو جاوز حده وأفرط فيه.

قال الراغب رحمه الله:" الغُلُوُّ: تجاوز الحد، يقال ذلك إذا كان في السعر غلاء، وإذا كان في القدر والمنزلة غُلُوٌّ وفي السهم: غَلُوٌّ، وأفعالها غلا يغْلُو قال تعالى: ﴿ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾"(١) .

وقال ابن الأثير رحمه الله: "غلا: فيه « إياكم والعُلُوَّ في الدِّين » أي التشدد فيه ومُجَاوَزَةَ الحَدِّ ، كحَديثه الآخر: « إن هذا الدين مَتين فأوْغِلْ فيه برفقْ ». وقيل: معناه البحث عن بَواطِن الأشياء والكشف عن عَلَلها وغَوامِض مُتَعَبَّداها، ومنه الحديث: « وحامل القُران غَيْر الغالي فيه ولا الجافي عنه» إنما قال ذلك لأن مِنْ أخْلاقِه وآدابه التي أمر هما القَصْد في الأمور ، وخيْر الأمور أوساطها ، و:

كِلاَ طَرَفَيْ قَصْدِ الأمور ذَمِيمُ.

ومنه حديث عمر: « لا تُعَلُوا صُدُقَ النّساء » وفي رواية: « لا تَعْلُوا في صَدُقات النّساء » أي لا تُباَلغوا في كثرة الصّداق. وأصل

<sup>(</sup>١) المفردات ص٦١٣ (ط٢/١٤١١هـ دار القلم، دمشق، تحقيق صفوان داوودي.

الغَلاء: الارْتِفاع ومِحُاوَزة القَدْرِ في كل شيء. يقال: غالَيْت الشَّيء وبالشَّيء ، وغَلَوْت فيه أغْلُو إذا حاوَزْتَ فيه الحَدّ."(١) .

قال الشاطبي رحمه الله في تعريفه للغلو: " الغلو هو المبالغة في الأمر، ومجاوزة الحد فيه إلى حيّز الإسراف " (٢)

وقال ابن حجر رحمه الله:" وأما الغلو فهو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد وفيه معنى التعمق يقال غلا في الشيء يغلو غلوا وغلا السعر يغلو غلاء إذا جاوز العادة والسهم يغلو غلوا بفتح ثم سكون إذا بلغ غاية ما يرمي "(").

والغلو سبب هلاك الأمم السابقة، وما وقع في أمة إلا ولحقها الهلاك

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث (٣٨٢/٣) وانظر لسان العرب (١٣١/١٥٠).

<sup>(</sup>٢) الاعتصام للشاطبي (١٦٣/٢) (ط١٤٢١/١هـ، مكتبة التوحيد، البحرين، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٢٧٨/١٣).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية: ٧٧.

والدمار فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله على غداة العقبة: « هات ألقط حصيات من حصى الخذف » فلما وضعتهن في يده، قال: « بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين »(١)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقوله: (إياكم والغلو في الديسن) عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، والغلو هو مجاوزة الحد بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك، والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف وإياهم لهى الله عن الغلو في القرآن في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَهِّلَ ٱلۡكِتَبِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلۡحَقِ ﴾ وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، فالغلو فيه مثل رمي الحجارة الكبار ونحو ذلك بناء على أنه قد بالغ في الحصى الصغار ثم علل ذلك بأن ما أهلك من كان قبلنا إلا الغلو في الدين كما تراه في النصارى وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم الغلو في الدين كما تراه في النصارى وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا وأن المشارك لهم في بعض هديهم علياف عليه أن يكون هالكا " (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/۲۱)، والنسائي، وابن ماجة، في سننه (۳۰۲۹) والنسائي، وابن ماجة، في سننه (۳۰۲۹) والحاكم في المستدرك (۲۱/۱) وصححه وأقره الذهبي، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ص۲۰۱:" إسناده صحيح على شرط مسلم "، وفي مجموع الفتاوى (۳۸۳/۳) قال: وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم ص ١٠٦.

وانظر إلى هلاك من سبق ممن غلا في الصالحين وإغواء الشياطين لهم، وتلبيس الشياطين عليهم، فأتتهم شياطينهم من جهة الغلو فظفروا بهم فتسلطوا عليهم وأغووهم وتمكنوا منهم فأهلكوهم.

فقد قال الله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَلَا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿ ﴾(١) .

قال ابن عباس رضي الله عنه: "هذه الأصنام أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى محالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت" (٢).

وقد لهى الرسول هي أمته أن تغلو فيه وأن تطريه كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم عليه السلام، لئلا يقعوا فيما وقعوا فيه من تأليه عيسى ابن مريم عليه السلام.

والغلو سبب للمروق من الإسلام والسنة فكم ممن يدعي السنة وهو ليس من أهلها بسبب غلوه في دين الله(٣)، فانظر مثلاً إلى الخوارج مع شدة عبادهم وكثرهما حتى يحقر المرء صلاته إلى صلاهم، ويقرؤون

<sup>(</sup>١) سورة نوح الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير باب: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق (١٨٧٣/٤) ح٢٦٦٦، وانظر تفسير القرطبي (٣٠٨/١٨) وتفسير ابن كثير (٢٠٨/١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر مجموع الفتاوي (٣٨٣/٣).

القرآن ويتهجدون به، لكنهم مرقوا من الإسلام والسنسة مروق السهم من الرمية وذلك بسبب تشددهم وغلوهم في أوامر الله.

قال ابن حجر رحمه الله أثناء كلامه على حديث الخوارج وألهم يمرقون من الإسلام:

" وفيه التحذير من الغلو في الديانة والتنطع في العبادة بالحمل على النفس فيما لم يأذن فيه الشرع وقد وصف الشارع الشريعة بألها سهلة سمحة، و إنما ندب إلى الشدة على الكفار والى الرأفة بالمؤمنين فعكس ذلك الخوارج كما تقدم بيانه " (١)

والدين الإسلامي دين التيسير والتسهيل على الناس، والبعد عن التعسير وعن كل ما يشق على الناس ويكلفهم فوق طاقتهم، وهذا أصل من أصول الشريعة، فمن رحمته سبحانه وتعالى أنه لم يجعل على هذه الأمة في الدين من حرج، والغلو في الدين ضد هذا الأصل العظيم من الدين ومناف لما يتضمنه من سماحة ويسر.

قال ابن حجر رحمه الله بعد أن شرح الأحاديث التي أوردها البخاري في صحيحه في باب قول النبي في يسروا ولا تعسروا وكان يحب التخفيف والتيسير على الناس:

" وفي هذه الأحاديث أن الغلو ومجاوزة القصد في العبادة وغيرها مذموم وأن المحمود من جميع ذلك ما أمكنت المواظبة معه وأمن

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣٠١/١٢).

صاحبه العجب وغيره من المهلكات "(١).

ولا يزال الشيطان يترصد للإنسان حتى يوقعه في المخالفة للأوامر أو ارتكاب النواهي، وذلك إما بالغلو أو التقصير.

" وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نـزغتان: إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو، ودينُ الله وسطٌ بين الجافي عنه والغالي فيه كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين، فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتحاوزه الحد وقد لهى الله عن الغلو بقوله: ﴿ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِتَبُ لا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِ ﴾ (٢)

والغلو نوعان: نوع يخرجه عن كونه مطيعا كمن زاد في الصلاة ركعة أو صام الدهر مع أيام النهي أو رمي الجمرات بالصخرات الكبار التي يرمى بما في المنجنيق أو سعى بين الصفا والمروة عشرا أو نحو ذلك عمداً.

وغلوّ: يخاف منه الانقطاع والاستحسار كقيام الليل كله وسرد الصيام الدهر أجمع بدون صوم أيام النهي والجـور على النفوس في العبادات والأوراد الذي قال فيه النبي الله:

« إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۲٦/۱۰).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية: ٧٧.

وقاربوا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة »(١) يعني استعينوا على طاعة الله بالأعمال في هذه الأوقات الثلاثة فإن المسافر يستعين على قطع مسافة السفر بالسير فيها.

وقال: «ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد» رواهما البخاري، وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: « هلك المتنطعون قالها ثلاثاً »<sup>(۲)</sup>، وهم المتعمقون المتشددون، وفي صحيح البخاري عنه: « عليكم من الأعمال ما تطيقون فو الله لا يمل الله حتى تملوا »" <sup>(۳)</sup>.

وقال ابن القيم رحمه الله أيضاً:

" وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نـزغتان: إما تقصير وتفريط و إما إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين فإنه يأتي إلى قلب العبد فيستامه فإن وجد فيه فتوراً وتوانياً وترخيصاً أخذه من هذه الخطة فتبطه وأقعده وضربه بالكسل والتوايي والفتور وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك حتى ربما ترك العبد المأمور جملة، وإن وجد عنده حذراً وجداً وتشميراً ولهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد وسوّل له: إن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا وينبغى

<sup>(</sup>١) أحرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان، باب الدين يسر (٢٣/١) ح ٣٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب العلم، باب هلك المتنطعون (٢٠٥٥/٤) - ٢٦٧٠.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (٢/٩٩٪).

لك أن تزيد على العاملين وأن لا ترقد إذا رقدوا و لا تفطر إذا افطروا وأن لا تفتر إذا فتروا وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعا وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم كما يحمل الأول على التقصير دونه وأن لا يقربه ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم هذا بأن لا يقربه ولا يدنو منه وهذا بأن يجاوزه ويتعداه وقد فتن بهذا أكثر الخلق ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط والله المستعان" (١).

إذاً نخلص إلى أن الغلو محرم في الشرع والنصوص الدالة على تحريم الغلو في الدين كثيرة (٢)، وعلى الرغم من كثرتما ودلالتها على تحريم الغلو في أي عمل كان، إلا أن أقواماً من أهل البدع تغافلوا عن هذه النصوص وتجاهلوها فتحاوزوا السحد في كثير من الأعمال والعبادات، ومن ذلك غلوهم في الأذكار فغلا فيها قوم منهم وأخرجوها عن مقصود الشارع الحكيم في تشريعها، إذ من مقصود الشارع في الأذكار الثناء على الله تعالى والتقرب إليه والصلة به وعدم الغفلة عنه، وتقواه ومراقبته، وتقوية ركائز العقيدة والتوحيد في نفس الذاكر، وحصول

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب ص٢٦-٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر إغاثة اللهفان لابن القيم (١٣١/١) فقد ذكر مبحثاً لطيفاً في الغلو وذكر نصوص عدة في النهي عنه وعن التعدي ومجاوزة الحد.

الثواب في الآخرة عليه وسكون القلب وطمأنينته...إلى غير ذلك من المقاصد الحسنة النافعة الكثيرة.

وقد وضع الشارع الحكيم أسساً متينة وضوابط وقواعد راسية للذكر وآدابه حتى لا يتعدى عليها ولا يتجاوزها أحد كائن من كان كما سبق وأن تكلمنا عليها في الباب الأول، ورغم هذه الأسس والضوابط المنضبطة إلا أن هناك أناساً -ادعوا حبهم للأذكار وكثرة ذكر الله وعدم الغفلة عنه حرقوا هذه الضوابط وتعدوها وتجاوزوا الحد فيها فلم يراعوا حرمتها ولا حرمة من شرعها ولم يعظموا قدره في وتجرؤوا عليه بأن اعتاضوا عن ما شرعه بديلاً من الأذكار التي شرعوها من عند أنفسهم وغلوا فيها وفي هيئاتها وأوصافها وأعدادها وثوابها وفضلها، ونقض ما جاء به الرسول في من أذكار غلواً فاحشاً أحرجها عن كونها ذكراً لله وأوقعهم في أصناف البلايا والرزايا من الشرك والاعتقاد الفاسد والتشبه المقيت لأعداء الله تعالى.

وقبل الدخول في أنواع غلوهم فأذكر أولاً أن الغلو في الأذكار منهي عنه ويندرج النهي في عموم قوله تعالى: ﴿ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ (١) .

فكل من ابتدع ذكراً موهماً للناس أنه مُشروع فهو غال. قال الإمام أبو شامة رجمه الله بعد أن ذكر هذه الآية:

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ١٧١.

" فكل من فعل أمراً موهماً أنه مشروع وليس كذلك فهو غال في دينه، مبتدع فيه، قائل على الله غير الحق بلسان مقاله ولسان حاله " (١)

وقال أبو سليمان الداراني: "ليس لمن ألهم شيئاً من الخيرات أن يعمل به حتى يسمعه من الأثر فإذا سمعه من الأثر عمل به "(٢).

وقال الشاطبي رحمه الله: " فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة، بل هو عن الغلو فيها غلواً يُدخِل المشقة على العامل، فإذا فرضنا من فُقِدت في حقه " (٣)

وغلوُّ أصحاب الطرق في الأذكار كان في اتجاهات عدة:

أولاً: غلوهم في الأذكار من جهة ترتيب أعداد هائلة على أذكارهم المبتدعة مع ما يصحب ذلك من بدع أخرى:

إن الوقوف على ما حده الشارع للعبادة من حدود وعدم تحاوزها هو الواحب والمطلوب فعله، فالعبادة متوقفة على أمرين حتى تقبل: هما الإحلاص لله تعالى فيها، ومتابعة الرسول في فعلها، فمن لم يحقق هذين الأمرين فعمله مردود على صاحبه، وقد حدّ الشارع الحكيم حداً للأعداد المقيدة لا ينبغي تحاوزه.

<sup>(</sup>۱) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص١٨ (ط١٤٠١/٢هـ دار النهضة، مكة المكرمة).

<sup>(</sup>٢) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص٢٦.

<sup>(</sup>٣) الاعتصام (٢/١٧٤).

والعبادات موقوفة على النص ومورده من جهات التعبد الست وهي: السبب، والجنس، والمقدار، والكيفية والزمان، والمكان، فإذا احتلت واحدة من هذه الجهات كان الذكر فيه غلو واعتداء وتجاوز عما شرعه الله(١)، فجهة المقدار والعدد الذي قدره الشارع للذكر يجب أن تُراعى ولا تهمل وإن زاد أحدٌ في أعداد الأذكار المشروعة المقيدة والمحدودة ووضع لها أعداداً من عند نفسه بعدد معين فقد غلا ووقع في الإثم، فما بالك بمن يذكر ربه بذكر مبتدع ويحصره بعدد هائل فيكون وقع في بدعتين أحدهما: كون هذا الذكر مبتدعاً، والأخرى:ما ترتب عليه من بدع أحرى واحدة فأكثر.

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:

" قد يقول قائل: إن العدّ بالأصابع كما ورد في السنة لا يمكن أن يُضبط به العدد إذا كان كثيراً. فالجواب: إنما جاء هذا الإشكال من بدعة أخرى وهي ذكر الله في عدد محصور كثير لم يأت به الشارع الحكيم، فتطلبت هذه البدعة بدعة أحرى، وهي السبحة، فإن أكثر ما جاء من العدد في السنة الصحيحة فيما ثبت لديّ إنما هو مائة، وهذا يمكن ضبطه بالأصابع بسهولة لمن كان ذلك عادته... " (٢).

وقال الشيخ بكر أبو زيد:

<sup>(</sup>١) انظر تصحيح الدعاء لبكر أبو زيد ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) السلسلة الضعيفة للألباني (١٩٢/١) عند حديث رقم ٨٣.

" ليس في الشرع المطهر أكثر من " المائة " في عدد الذكر المقيد بحال، أو زمان، أو مكان، وما سوى المقيد فهو من الذكر المطلق، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ١٠٠٠ الله إلى غيرها من الآيات كما في آل عمران الآية ٤١، والأنفال/الآية ٥٤، والأحزاب/الآية ٣٥، فتوظيف الإنسان على نفسه ذكراً مقيداً بعدد لم يأمر الله به ولا رسوله ﷺ هو: زيادة على المشروع، ونفس المؤمن لا تشبع من الخير، وكثرة الدعاء والذكر، وهذا الأمر المطلق من فضل الله على عباده في حدود ما شرعه الله من الأدعية والأذكار المطلقة، بلا عدد معين، كلّ على حسب طاقته وسعته وفراغه وشغله وهذا من تيسير الله على عباده، ورحمته بمم، وانظر: لمَّا ألزم الطَّرُقية أنفسهم بأعداد لا دليل على تحديدها، ولَّدَ لهم هذا الإحداث بدعاً: من اتخاذ السُّبَح، وإلزام أنفسهم بما، واتخاذها شعاراً وتعليقها في الأعناق، واعتقادات متنوعة فيها رغباً ورهباً، والغلو في اتخاذها، حتى ناءت بحملها الأبدان، فعُلَّقت بالسقوف والجدران، ووقفت الوقوف على العادّين بها، وانقسم المتعبّدون في اتخاذها: نوعاً وكيفية وزماناً، وعدداً، ثم تطورت إلى آلة حديدية مصنعة إلى آخر ما هنالك مما يأباه الله ورسوله والمؤمنون، فعلى كل عبد ناصح لنفسه أن يتجرد من الإحداث في الدين، وأن يقصر نفسه على التأسى بخاتم الأنبياء والمرسلين وصحابته رضي الله عنهم فدع السُّبحة يا عبد الله، وتأس بنبيك محمد ﷺ في عد الذكر المقيد، ووسيلة العد، وداوم

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية: ٤١.

على ذكر الله كثيراً دون التقيد بعدد لم يدل عليه الشرع، واحرص على جوامع الذكر، وجوامع الدعاء " (١) .

وقد غلا المبتدعة وتجاوزوا الحد فيما رتبوه على أذكارهم من أعداد محصورة هائلة فيها العنت والمشقة والتشديد المنهي عنه، والمخالف لسماحة الإسلام ويسره، وفيها إجهاد للحواس في غير طاعة، فالعبادة لا تعتبر قربة وطاعة كما قلنا إلا إذا وافقت السنة، كما أن هذه الأعداد فيها مدعاة لترك كثير من السنن والعبادات الأخرى وبعض الواجبات، وترك المشروع من الأذكار وإليك بعض الأمثلة:

حاء في ذكر حلوة البسملة عند التيجانية ألها تتلى فيها البسملة كل يوم تسعة عشر ألفاً وأما حلوة الياقوتة الفريدة فتتلى كل يوم ألفي مرة،وهذا العدد لا بد منه (٢).

وأما عند الرفاعية فعندهم حلوة يسمونها الخلوة السنوسية وهي حلوة أسبوعية يشترطون فيها على المريد ترك أكل اللحم وعدم الاقتراب من النساء وأن يقول في اليوم " لا إله إلا الله " عشرة آلاف مرة، وفي اليوم الثاني ٢٧ ألف مرة ويقول معها: (اللهم اسقي من خمر المشاهد)، وفي اليوم الثالث: يقول: (وهاب) ٣٢ ألف مرة، وفي اليوم الرابع (حي) ٣٥ ألف مرة... إلح (٣٠).

<sup>(</sup>١) تصحيح الدعاء ص ١٩٦-١٩٧.

<sup>(</sup>٢) الرماح (٢/٩٨٩-٠٩٤).

<sup>(</sup>٣) تمذيب الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية ص ٧٣، ٧٩، ومعجم البدع لأبن أبي علفة ص ٢٥٩.

وأوصى أحدهم وصية عامة لكل مريد من أتباعه فقال:

" وليكن ذكره واستغفاره وصلاته على رسول الله الله على إلى غير ذلك من الأذكار المطلقة سبعين ألفاً لكل نوع على حدة " (١).

فنقول من الذي أعطاه الحق بأن يقيد ما أطلقه الشارع؟، وليس هذا فقط بل قيده بعدد هائل صعب الضبط فيه المشقة والعنت على النفس

وورد في كتاب الإبريز أن الخضر لقن الدباغ ورداً يذكر به، فقال له: " اذكر كل يوم سبعة آلاف: اللهم يا رب بجاه سيدنا محمد بن عبد الله على المحمد بن عبد الله على المحمد بن عبد الله في الدنيا قبل الآخرة " (٢)

هذا ورد مبتدع بلا شك وأنى له أن يلتقي بالخضر وقد مات عليه السلام، ثم على فرض لقياه -وهذا بعيد- كيف يعلمه ورداً مشتملاً على بدع كثيرة، فالعدد الهائل الذي حصره بسبعة آلاف مخترع لا أصل له في الشرع، ثم سؤاله ربه بجاه النبي في بدعة أخرى لم تكن معروفة لدى السلف، ثم سؤاله ربه أن يجمعه بالنبي في في الدنيا هذا من الاعتداء في السؤال لأن النبي في لا يُرى يقظة بعد موته وإنما يُرى في المنام، ثم الالتقاء به السؤال لأن النبي في وافتراضه- لا يفيد صاحبه إلا إذا كان مؤمناً به وبما جاء به قائماً بسنته سائراً على منهجه غير محدث ولا مبتدع في دينه، فكم من رجل التقى بالنبي في وهو على غير دين الإسلام فما نفعه لقياه.

<sup>(</sup>۱) تربيتنا الروحية، لسعيد حوى ص ۱۲۱ (ط/۹۷۹م/دار الكتب العربية، بيروت).

<sup>(</sup>٢) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ لأحمد بن المبارك ص ١٤ (ط/دار الفكر، بدون تاريخ).

إذاً فهذا الورد المزعوم ظاهر البطلان من أساسه ومن أوله إلى آخره.

فانظر -رحمك الله- إلى هذا الغلو في الأعداد التي رتبوها على أذكارهم مما فيه المشقة والعنت على النفس والضجر من الذكر، ولو كان في كثرة العدد في الذكر المقيد خيراً لدلّنا عليه وأرشدنا إليه رسول الله، ولسبقنا إليه الصحابة الكرام رضى الله عنهم.

والله سبحانه وتعالى وصف نبيه بقوله: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِّ وَسُوكُ مِّ وَسُوكُ مِّ وَسُوكُ مِّ وَاللَّهُ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ هِا \* (١) .

فالرسول على يشق عليه ما يشق على أمته ويعنتهم، ويحب لهم الخير والتيسير ويكره لهم الشر والمشقة وذلك لرحمته الحكيم فلا رحمة ولا شفقة هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم مكان الشارع الحكيم فلا رحمة ولا شفقة على أتباعهم بل تعنت ومشقة.

كما أنه من المعلوم من أصول الشرع أن العمل القليل الدائم الموافق للشرع خير من العمل الكثير المنقطع، فما بالك إذا كان كثيراً ومخالفاً للشرع مع انقطاعه فيكون لا خير فيه البتة.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية: ١٢٨.

ثانياً: غلوهم فيها من جهة ما رتبوا عليها من ثواب هائل.

لم يقف المبتدعة في الافتراء على رسول الله والزيادة على شرع الله بأن ابتدعوا أذكاراً لا برهان ولا دليل عليها وإنما ادعوا أن رسول الله لقنهم إياها يقظة، أو الخضر عليه السلام، أو رأوها في المنامات، بل تجاوزوا الحد فيها بأن غلوا في ترتيب الثواب العظيم والأجر الجزيل الذي يفوق الوصف والحد، ويفوق ما رتبه رسول الله لله من أجر على ما شرعه من أذكار بوحي من الله تعالى،وكأن لسان حال أحدهم: إن ما شرعته من الأوراد والأذكار له الفضل والأجر أكثر مما شرعه رسول الله شق، مما يجر أتباعهم إلى تفضيل أذكارهم المبتدعة على الأذكار الشرعية التي سنها المصطفى في، وهذا حاصل وإن لم يصرحوا به خشية ذم الناس لهم،لكن فعلهم ومواظبتهم على أذكارهم وهجرهم للأذكار النبوية تدل على ما قلت.

وهم إنما فعلوا كل ذلك ليلبسوا على الناس ويجروهم إلى طرقهم المبتدعة، وبالغ كل شيخ وزعيم طريقة في ابتداع فضائل وحصائص لأوراده وأحزابه المبتدعة مبالغة عظيمة، وافترى افتراءات شنيعة ربما تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله أو اعتقاد خلاف ما أجمع عليه المسلمون قاطبة، فأجمع المسلمون مثلاً أن القرآن كتاب الله وكلامه وهو أفضل من كل كلام وفضله على سائر كلام الخلق كفضل الله على خلقه، والتعبد بقراءته لله فيه الأجر العظيم ففي كل حرف منه حسنة، وليس لكلام

دونه مثل ذلك الأجر، إلا أن رأساً من رؤوس الضلالة ادعى أن ورده وما ابتدعه من صلاة على رسول الله على تعدل قراءة القرآن ستة آلاف مرة وأفضل من كل ذكر وتسبيح في الكون !!

فقد جاء في جواهر المعاني في فضل صلاة الفاتح لما أُغلق: " بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات، ثم أخبري<sup>(۱)</sup> ثانياً أن المرة الواحدة تعدل من كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن ستة آلاف مرة"(۲).

وذكروا من فضلها أيضاً: أن من نوى عند إرادة الصلاة بما على النبي النبي التعظيم والإجلال لله تعالى ولرسوله الله الشيء آخر، كانت المرة الواحدة من صلاته، لو ضرب العالم في نفسه مائة ألف مرة وقسمت صلاته عليهم لكفرت جميع ذنوبهم (٣)

وذكروا من فضائلها: " أن صلاة الفاتح لما أغلق بستمائة ألف صلاة، وكل صلاة من الستمائة ألف صلاة بأربعمائة غزوة، و من صلى ها مرة واحدة حصل له ثواب ما إذا صلى بكل صلاة وقعت في العالم من

<sup>(</sup>١) يعني أخبره رسول الله ﷺ بزعمه الباطل وافتراءه العظيم على رسول الله، ورسول الله ﷺ بريء من هذا كله.

<sup>(</sup>٢) جواهر المعاني (٥٧/١) (ط/٥١٤١هــ، دار الفكر، بيروت،وهو مطبوع مع رماح حزب الرحيم للفوتي).

<sup>(</sup>٣) انظر رماح حزب الرحيم للفوتي (٢/٧٧).

ومن فضلها بزعمهم ما قالوه: أنه " لو قدرت مائة ألف أمة، في كل أمة مائة ألف قبيلة، في كل قبيلة مائة ألف رجل، وعاش كل واحد منهم مائة ألف عام يذكر كل واحد منهم كل يوم ألف صلاة على النبي منهم مائة ألف عام يذكر كل واحد منهم كل يوم ألف صلاة على النبي من غير صلاة الفاتح لما أغلق، وجميع ثواب هذه الأمم كلها مدة هذه السنين كلها في هذه الأذكار كلها ما لحقوا كلهم ثواب مرة واحدة من صلاة الفاتح " (۲).

فانظر إلى هذا الفضل المزعوم لهذه الصلاة المبتدعة من هذه الفرقة الضالة المفترية الكاذبة على ربها وعلى رسوله، والتي قللت من شأن القرآن الكريم ورفعت من شأن بدعها نعوذ بالله من الخذلان، وهذا الفضل المزعوم يدعو إلى الكسل والدعة كما يدعو إلى ترك الغزو والجهاد لأن هذه الصلاة بزعمهم بستمائة ألف صلاة، وكل صلاة من الستمائة ألف صلاة بأربعمائة غزوة، فالجاهل الذي يسمع هذا الكلام ثم يصدقه كيف له أن يحدث نفسه بالغزو وجهاد الكفار بعده؟ لا شك ألها ستتعطل بذلك شعيرة الجهاد، وهذه دعوة صارخة منهم لذلك نسأل الله السلامة من الزيغ والضلال.

<sup>(</sup>١) جواهر المعاني (١/٥٧).

<sup>(</sup>٢) جواهر المعاني (١/٥٥).

ثم انظر إلى هذه الصلاة المزعومة التي لها من الفضل ما ذكروا، صلاة الفاتح لما أغلق، لتعرف بنفسك هذا الكذب المزعوم، وألها لا يمكن أبداً ولا بأي حال أن تصل إلى هذه المنزلة، ونصها:

" اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والداعي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ".

فصلاة ركيكة الألفاظ والمباني، غامضة المعاني، أصحابها لا يريدون بما المعنى الصحيح المتبادر، يصل فضلها وثوابها لأن تكون أفضل من قراءة القرآن بستة آلاف مرة !! كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

فأصحابها يعتقدون أن روح رسول الله بها افتتح الله الوجود وبها ختمه، ومنها خلقت الجنة وما فيها، والجحيم وما فيها (١).

فانظر إلى هذا الاعتقاد الفاسد التي تحتويه هذه الصلاة المبتدعة، فهل يعقل أن يترتب على أمر فاسد ذاك الأجر العظيم؟!! أقول: لا، إنما هو الغلو وتجاوز الحد والشرع

ومن أحزاهم المبتدعة أيضاً" الحرز اليماني وهو دعاء السيفي " والذي لا يعطى إلا للخاصة منهم! وذكروا من فضائله: " أن من ذكره

<sup>(</sup>١) الرماح (١/٨٥٤-٩٥٤).

مرة تكتب له عبادة سنة، ومرتين بسنتين وهكذا، ومن حمله معه كتب من الذاكرين كثيراً ولو لم يذكر "(١).

وأنه أفضل من قيام ليلة القدر بألوف المرات(٢).

وكأن من رتب الفضل على هذا الحزب يريد أن يقول شريعتي وديني أفضل من دين محمد وناسخة لشريعته والعياذ بالله، لأن مجرد حمل هذا الحزب دون الذكر به يُكتب حامله من الذاكرين كثيراً هذا بلا تعب ولا مشقة، ولم يرد في سنة نبينا من الأذكار ما شرع فقط للحمل دون الذكر بهذه الفضيلة؟!! أليس هذا افتراء وكذباً وتشريع ما لم يأذن الله به؟ ودعوة إلى الكسل وعدم العمل، وتركاً للمشروع من الأذكار النبوية ؛ إذ مجرد حمل هذا الحزب يصبح المرء من الذاكرين كثيراً فماذا يريد بعد هذه المرتبة!!

ومن أورادهم وأذكارهم المزعومة المبتدعة والتي يزعمون أن شيخهم التيجاني أخذها من الرسول على يقظة لا مناماً، والتي فيها المبالغات ما يسمولها " ياقوتة الحقائق " وفيها: الله الله الله، اللهم أنت الله الذي لا إله أنت العالي في عظمة انفراد حضرة أحديّتك، التي شئت فيها بوجود شؤنك... لله لله لله آه آه آمين هو هو هو آمين"، وهي طويلة وفيها من الغموض وعدم الوضوح والاعتقاد الفاسد الشيء الكثير، ثم ذكروا

<sup>(</sup>١) جواهر المعاني (٢/١٥).

<sup>(</sup>٢) جواهر المعاني (١/٥٥).

من فضلها: أن من داوم على قراءتها تضمن له حير الدنيا وحير الآخرة، ومن ذكرها مرتين في المساء غفرت له ذنوبه الكبائر والصغائر بالغة ما بلغت، ولا يقع له وهم في التوحيد (١).

قلت: أي غلو هذا بلغ هذه الدرجة في هذه الأذكار المبتدعة؟!! حيث وصل فضلها لدرجة أن تكون سبباً لغفران الكبائر فضلاً عن الصغائر، فقد فاقت هذه البدعة المزعومة الصلوات الخمس والجمعة وشهر رمضان، إذ إن هذه العبادات هي مكفرات للذنوب الصغائر إذا احتنبت الكبائر ولم يرد ألهن مكفرات للكبائر، إذ إن الكبائر لابد لتكفيرها من التوبة النصوح، ففي الحديث الصحيح عنه على أنه قال:

« الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر » (٢).

قال أبن رجب رحمه الله:

" وأما الكبائر فلابد لها من التوبة لأن الله أمر العباد بالتوبة وجعل من لم يتب ظالما واتفقت الأمة على أن التوبة فرض، والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد، ولو كانت الكبائر تقع مُكَفّرة بالوضوء والصلاة وأداء بقية أركان الإسلام لم يحتج إلى التوبة وهذا باطل بالإجماع، وأيضاً فلو

<sup>(</sup>١) جواهر المعاني (٢١٨/٢-٢١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة باب الصلوات الخمس والجمعة إلى... (٢٠٩/١) ح٢٣٣.

كُفّرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبق لأحد ذنب يدخل به النار إذا أتى بالفرائض وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل هذا ما ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وحكى إجماع المسلمين على ذلك واستدل عليه بأحاديث منها قوله على: « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر » وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض " (١) .

وأما زعمهم بأن قائلها لا يقع له وهم في التوحيد، فنعم لا يقع له وهم في توحيدهم الفاسد، أما التوحيد الذي جاءت به الرسل فهم بعيدون عنه كل البعد وأوهامهم فيه كثيرة وضلالاتهم فيه عظيمة ؛ إذ نفس هذه البدعة وما رتبوه عليها من فضل لهو أكبر دليل على وهمهم في التوحيد الخالص، ففي آخرها وهم في توحيد الأسماء والصفات ؛ إذ ليس من أسمائه سبحانه (آه) ولا (هو)، وفي ثناياها إيهام بالقول بوحدة الوجود المنافية لتوحيد المرسلين حيث ورد فيها (وجعلت كل الكل في كلك، وجعلت هذا الكل من كلك، وجعلت الكل قبضة من نور عظمتك روحاً لما أنت أهل له ولما هو أهل لك).

فنتبين إذاً مما سبق كيف أدى بمم غلوهم في الأذكار إلى ترتيب هذه الأجور والفضائل مما ليس له به من الله برهان ولا دليل ولا سلطان.

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ص ١٦٩، وانظر التمهيد لابن عبد البر (٤٥/٤).

ثالثاً: غلوهم في الأذكار من جهة ما ابتدعوه فيها وصاحبوه من كيفيات وهيئات منكرة

من آداب الطريقة التيجانية في الأذكار الأدب العاشر:

" أن يذكر بممة تامة ويميل برأسه إلى الجهة اليمنى بـ (لا)، ويرجع بـ (إله) إلى جهة صدره وبـ (إلا الله) إلى جهة القلب وهي اليسار تحت الثدي الأيسر ويقتطفها من سرته إلى قلبه حتى تنزل الجلالة القلب " (١)

ولكل طريقة من الطرق حركات خاصة وهزات تختلف عن بقية الطرق وتتميز بما عن أخواتها من طرق الضلال، ولا يحتمل المقام لذكرها وأكتفى بما ذكرت.

ووجه غلوهم في هذه الكيفيات ألهم تجاوزوا الحد المشروع لآداب الذكر، فمن آداب الذكر المشروع السكون والطمأنينة والخشوع وتدبر المعاني، والبكاء عند سماع القرآن الذي هو أفضل الأذكار، وعدم الجهر والصراخ والزعيق والرقص، والبعد عن اللهو والغناء والعبث، والبعد عن كل ما ينافي الآداب الإسلامية، وانظر إلى أوصاف الصحابة ومن تبعهم حال سماع الذكر والقرآن فمن زاد عليهم في آداكهم في حالة ذكرهم فهو غال.

يقول القرطبي رحمه الله: "....قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) رماح حزب الرحيم (٣٩٨/٢).

إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ، زَادَتْهُمْ إِيمَناً وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ ﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَـٰبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخَشَوْنَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾(٢)، هذه حالة العارفين بالله الخائفين من سطوته وعقوبته، لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الطغام من الزعيق والزئير ومن النهاق الذي يشبه نهاق الحمير، فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجُدٌّ وحشوع: إنك لم تبلغ أن تساوي حال رسول الله ﷺولا حال أصحابه في المعرفة بالله تعالى والخوف منه والتعظيم لجلاله ومع ذلك كانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء حوفاً من الله وكذلك وصف الله تعالى أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه، ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ٢٠٠٠)، فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم فمن كان مستنا فليستن بمم، ومن تعاطى أحوال المحانين فهو من أخسهم حالا، والجنون فنون "(١٠).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية: ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (١٢/٩٥-٦٠) وانظر أيضاً (٣٦٦/٧) منه.

فهذا حال الصالحين فالزمه، فإلهم لم يكونوا يرقصون ولا يقفزوا ولا يتحركون ولا يهتزون ولا يتمايلون ولا يصيحون حال ذكرهم، ولا تغتر بحال الغالين وكثرتهم، واحذر طريقهم ومنهجهم.

رابعاً: ومن الغلو في الأذكار: أن يتخذ العبد ذكراً واحداً طول حياته ويكرره مرات ومرات ويترك باقى الأذكار المشروعة.

سُئل سفيان الثوري رحمه الله عمن يقرأ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ۞ ﴾ ولا يقرأ غيرها يكررها؟ فكرهه، وقال: " إنما أُ نـــزل القرآن ليُقرأ ولا يُخص شيء دون شيء، وإنما أنتم متبعون ولم يبلغنا عنهم مثل هذا "(١).

فانظر –رحمك الله – كيف كان السلف الصالح ينكرون أشياء لو سمعها بعض الناس في زماننا لأنكر عليهم إنكارهم، فإذا كان من يكرر آية من القرآن العظيم ويترك ما سواها ففعله مكروه وعمله على غير السنة وبخلاف ما عليه الصحابة رضي الله عنهم فما بالك يا أخي بمن اتخذ ذكراً من الأذكار ليس بمشروع بل هو مبتدع وصار هذا الذكر ديدنه طوال حياته يكرره على مرّ الأيام والشهور ولا يتحول عنه، ويدع المأثور عن النبي شمن الأذكار، فلا شك أن هذا غلو في هذا الذكر وتجاوز عن الحد، وبدعة فوق بدعة، وضلالة اتبعتها ضلالة، وهلكة بعدها هلكة والعياذ بالله.

<sup>(</sup>١) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص ٥٠.

خامساً: ومن الغلو تخصيص ذكر معين لطائفة من الناس دون طائفة:

من المعلوم أن الأذكار التي شرعها المصطفى على الناس عامة السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه، لا يختص أحد بذكر دون أحد بل كلهم متساوون من ناحية التكليف بها فسابق بالأخذ والعمل بها، ومقصر عن ذلك، ولم يخص رسول الله على حواص أصحابه والمقربين إليه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي عبيدة و.و.. رضي الله عنهم بذكر خاص به وبهم دون سائر الأمة بل شرع للأمة أذكاراً ورتب عليها أجوراً وثواباً من عمل بها كائناً من كان نال الأجر والثواب بإذن الله تعالى، ومن لم يعمل بها لم ينله.

أما الصوفية وأرباب الطرق فمن غلوهم في الأذكار وتجاوز حدود ما شرعه رسول الله ﷺ، جعلوا أذكاراً خاصة بخواصهم وأذكاراً خاصة بعوامهم.

جاء في الرماح للفوتي: " فذكر العامة كلمة الشهادة أو غيرها من التسبيحات، والذكر الخاص مما يكون بتلقين شيخ مرشد عارف بأدواء النفوس يكون أقوى في إزالة الحجب " (١)

فانظر كيف جعلوا ما جاء به الرسول المله من أذكار وأفضلها كلمة الشهادة التي لا يصح الإسلام إلا بما هي من ذكر العامة، وجعلوا باقي أذكارهم من ذكر الخاصة، وكأن لسان حالهم أن ذكرهم أفضل من الذكر الذي كان عليه رسول الله الله وصحابته ومرتبة شيوخهم أعلى من

<sup>(</sup>١) رماح حزب الرحيم (١/٣٥٤).

مرتبة النبي على وصحابته نسأل الله السلامة من أقوالهم !! لأن الخواص مرتبتهم أعلى من العوام كما هو معلوم فتأمل ما يفضي إليه كلامهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وربما غلا بعضهم في ذلك حتى يجعلوا ذكر الاسم المفرد للخاصة وذكر الكلمة التامة للعامة وربما قال بعضهم: لا إله إلا الله للمؤمنين والله للعارفين، وهو للمحققين وربما اقتصر أحدهم في خلوته أو في جماعته على الله الله الله الله، أو على (هو)، أو يا هو، أو لا هو إلا هو. وربما ذكر بعض المصنفين في الطريق تعظيم ذلك " (1)

والحاصل أن كل من يتخذ ورداً غير مأثور عن النبي على بل هو من وضع مشايخه، ويترك الأذكار النبوية فهو غال، لا محالة لأنه اعتدى وتجاوز ما أُمر بالأخذ به، وفعله هذا عيب مشين وعمل مهين.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن أشد الناس عيباً من يتخذ حزباً ليس بمأثور عن النبي على وإن كان حزباً لبعض المشايخ ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بنى آدم وإمام الخلق وحجة الله على عبادة والله أعلم "(٢).

## O MONE O MONE O

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/۷۵۰).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢٢/٥٢٥).

## المبحث الرابع:

## ذكر بعض المخالفات العقدية في الأذكار

## غير المشروعة

إن الأذكار المأثورة عن النبي الشكل كما سبق معنا في المباحث السابقة فيها دلالة واضحة على العقيدة الصحيحة وعلى التوحيد بأنواعه وفيها الإيمان بأركان الإيمان الباقية، هذا لأن مشرعها هو النبي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والذي جاء بالتوحيد الخالص الذي لا شائبة فيه، وجاء ليخرج الناس من ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد، فما شرعه الرسول الشكل فيه الشفاء والهدى والبيان والصفاء من كل شائبة تنافي التوحيد، وكان مما شرعه الأذكار والتي من أهم مقاصدها ترسيخ التوحيد والإيمان في نفوس العباد، وهي باب من الأبواب الكثيرة التي رسخ فيها رسول الله العقيدة في نفوس صحابته رضي الله عنهم فازدادوا إيماناً إلى إيماهم.

أما ما ابتدعه أهل الضلال من أوراد وأحزاب وأذكار وما رتبوا عليها من آداب وكيفيات وهيئات، فهي محشوة بالانحرافات العقدية والتي بعضها يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، وهي لا تزيد أتباعهم ومريديهم إلا بعداً عن الشرع وعن التوحيد وضلالاً وغياً.

وسأبين بعض هذه الانحرافات التي تمس العقيدة -وهي كثيرة لا يمكن حصرها هنا- لكي تنجلي للغافلين الذين يقلدون مشايخهم بغير علم ولا يعلمون مدى انحراف ما يرددون من أذكار مبتَدَعة وبُعْدَها عن عقيدة السلف.

فأقول ومن الله وحده أستمد العون و التوفيق:

أولاً: القول بوحدة الوجود:

من هذه الانحرافات المترتبة على الأذكار غير المشروعة:

قبل البدء بالكلام على هذا الانحراف العقدي الناتج عن الأذكار غير المشروعة لابد من معرفة معنى "وحدة الوجود".

إن من يعتقد بهذا الاعتقاد يريد أن وجود المحلوقات هو عين وجود الحالق فالحالق والمحلوقات واحد لا اثنين، والكائنات الموجودة كلها هي عين وجود الخالق تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً.

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنواع الاتحاد والحلول فقال: " وإنما حدثت هذه المقالات بحدوث دولة التستار، وإنما كان الكفر الحلول العام أو الاتحاد أو الحلول الخاص وذلك أن القسمة رباعية لأن من جعل الرب هو العبد حقيقة فإما أن يقول بحلوله فيه أو اتحاده به وعلى التقديرين فإما أن يجعل ذلك مختصا ببعض الخلق كالمسيح أو يجعله عاماً لجميع الخلق فهذه أربعة أقسام:

الأول: هو الحلول الخاص، وهو قول النسطورية من النصارى ونحوهم ممن يقول إن اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به كحلول الماء في الإناء وهؤلاء حققوا كفر النصارى بسبب مخالطتهم للمسلمين وكان أولهم في زمن المأمون وهذا قول من وافق هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمة كغالية الرافضة الذين يقولون إنه حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيته وغالية النساك الذين يقولون بالحلول في الأولياء ومن يعتقدون فيه الولاية منه أو في بعضهم كالحلاج ويونس والحاكم ونحو هؤلاء.

والثاني: هو الاتحاد الخاص وهو قول يعقوبية النصارى وهم أخبث قولا وهم السودان والقبط يقولون إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الإسلام.

والثالث: هو الحلول العام وهو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة والحديث عن طائفة من الجهمية المتقدمين وهو قول غالب متعبدة الجهمية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان ويتمسكون بمتشابه من القرآن كقوله: ﴿ وهو معكم ﴾ ، والرد كقوله: ﴿ وهو معكم ﴾ ، والرد على هؤلاء كثير مشهور في كلام أئمة السنة وأهل المعرفة وعلماء الحديث.

الرابع: الاتحاد العام وهو قول هؤلاء الملاحدة الذين يزعمون أنه عين وجود الكائنات وهؤلاء أكفر من اليهود والنصاري من وجهين:

من جهة أن أولئك قالوا إن الرب يتحد بعبده الذي قربه واصطفاه بعد أن لم يكونا متحدين وهؤلاء يقولون مازال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره.

والثاني: من جهة أن أولئك خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح وهؤلاء جعلوا ذلك سارياً كذلك في الكلاب والخنازير والأقذار والأوساخ"(١).

ولمزيد الإيضاح ومعرفة أصحاب هذا المذهب القائلين بوحدة الوجود يقول أيضاً رحمه الله: "ما تضمنه كتاب فصوص الحكم وما شاكله من الكلام فإنه كفر باطناً وظاهراً وباطنه أقبح من ظاهره وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة وأهل الحلول وأهل الاتحاد وهم يسمون أنفسهم المحققين.

وهؤلاء نوعان: نوع يقول بذلك مطلقاً كما هو مذهب صاحب الفصوص ابن عربي وأمثاله مثل ابن سبعين وابن الفارض والقونوي والششتري والتلمساني وأمثالهم ممن يقول: إن الوجود واحد، ويقولون: إن وجود المخلوق هو وجود الخالق لا يثبتون موجودين خلق أحدهما الآخر بل يقولون الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق ويقولون: إن وجود الأصنام هو وجود الله وإن عباد الأصنام ما عبدوا شيئا إلا الله ويقولون: إن الحق يوصف بجميع ما يوصف به المخلوق من صفات

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۷۱/۲–۱۷۲).

النقص والذم ويقولون: إن عباد العجل ما عبدوا إلا الله وان موسى أنكر على هارون لكون هارون أنكر عليهم عبادة العجل وإن موسى كان بزعمهم من العارفين الذين يرون الحق في كل شيء بل يرونه عين كل شئ وأن فرعون كان صادقاً في قوله: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأُعْلَى ﴾ بل هو عين الحق ونحو ذلك مما يقوله صاحب الفصوص.

ويقول أعظم محققيهم: إن القرآن كله شرك لأنه فرق بين الرب والعبد وليس التوحيد إلا في كلامنا، فقيل له فإذا كان الوجود واحدا فلم كانت الزوجة حلالا والأم حراماً فقال الكل عندنا واحد ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم"(1).

بعد أن عرفنا ما معنى وحدة الوجود فلنُبيّن الآن دلالة الأذكار غير المشروعة (المبتدعة) على وحدة الوجود.

فأولاً: إن من خلال تعريف الصوفية للذكر تستطيع الحكم على أن أذكارهم المبتدعة فيها انحراف عقدي وفيها الدلالة على قولهم بوحدة الوجود وإليك بعض تعريفاتهم للذكر ومقاصدهم منه:

يقول أبو العباس الدينوري عن الذكر: " اعلم أن أدنى الذكر أن ينسى ما دونه، ونماية الذكر أن يغيب الذاكر في الذكر عن الذكر ويستغرق بمذكوره عن الرجوع إلى مقام الذكر وهذا حال فناء الفناء "(۲).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲/۲۲–۳۶۰)، وانظر (۲/۲) منه.

<sup>(</sup>٢) طبقات الصوفية ص٤٧٧، وحلية الأولياء (٣٨٣/١٠).

وقال أحمد الرفاعي في تعريفه للذكر:

" الذكر حفظ القلب من الوسواس وترك الميل إلى الناس والتخلي عن كل قياس وإدراك الوحدة بالكثرة وحسن ملاحظة المعنى"(١).

فانظر إلى معنى الذكر عند هؤلاء القوم ما أرادوا به إلا الوصول إلى القول بوحدة الوحدة الوحدة بالكثرة) فيه تصريح بعقيدة وحدة الوجود الفاسدة ومعنى قوله هذا:

" أن ما في هذا الكون مع كثرته في الظاهر ينبغي أن يعتقد الإنسان الصوفي الواصل أو العارف أنه مظاهر، ومجال لله سبحانه وتعالى، وبالتالي فلا موجود إلا الله"(٢).

وكما علمنا من قبل أن معنى الذكر الصحيح هو الثناء على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، فالقول بوحدة الوجود ينافي الثناء على الله تعالى بصفاته ؛ إذ من صفاته سبحانه وتعالى العلو والاستواء على العرش فهو مستو على عرشه بائن من خلقه تبارك وتعالى ربنا أن يكون موجوداً في كل مكان كما زعمه هؤلاء الضلال، كما أن الذكر يتضمن تنزيه الله تعالى عن كل نقص، والقول بوحدة الوجود ينافي هذا التنزيه، بل فيه تعالى عن كل نقص، والقول بوحدة الوجود ينافي هذا التنزيه، بل فيه

<sup>(</sup>۱) قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر لمحمد الرفاعي الخالدي الصيادي ص ١٤٠٠/١هـ).

<sup>(</sup>٢) مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمد إدريس (٢٦٦/١) (ط١/) (ط١/) مظاهر الانحرافات المعقدية عند الرياض).

تنقيص وعدم تتريه لله تبارك وتعالى عن قولهم علواً كبيراً.

ويقول أحد مشايخ النقشبندية عبيد أحرار: "كمال الحمد أن يحمده العبد، ويعرف أنه لا حامد إلا هو تعالى، وأنه (أي العبد) عدم محض لا رسم له ولا اسم ولا فعل، وإنما يبتهج سروراً بكونه تعالى حعله مظهراً لصفاته"(١).

ويوضح أهدافهم للذكر ومقاصدهم فيه ما قاله صاحب كتاب المواهب السرمدية -في الطريقة النقشبندية-:

" طريقة الذكر عند النقشبندية تورث في قلب الذاكر سر التوحيد حتى يفنى عن نظره وجود جميع الخلق ويظهر له وجود الواحد المطلق في المظاهر"(٢).

قال الشيخ عبد الرحمن دمشقية: " لا يغترن أحدٌ بكلمة " التوحيد " فليس معناها توحيد الله، وإنما حلوله ووحدته في خلقه"(٣).

فهذه بعض تعريفاتهم وبعض مقاصدهم من ذكرهم تبوح بما تنطوي عليه قلوبهم من معتقد فاسد، وإذا كان هذا في التعريف فكيف إذا أذكارهم لاشك أنما ستصرح أكثر فأكثر ولننظر معاً إلى بعض أذكارهم

<sup>(</sup>١) الأنوار القدسية ص ١٦١ نقلاً عن النقشبندية عرض وتحليل لدمشقية ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) المواهب السرمدية ص ٩٠ نقلاً عن النقشبندية عرض وتحليل لعبد الرحمن دمشقية ص ٥٧.

<sup>(</sup>٣) النقشبندية ص ٥٧.

الدالة على عقيدهم الفاسدة من القول بوحدة الوجود:

فالذكر بالاسم المفرد (الله الله) أو (هو هو) أو تحريفهم لكلمة الشهادة أفضل كلمة في الأذكار (لا إله إلا الله) إلى (لا هو إلا هو) كل هذه تؤدي إلى القول بوحدة الوجود، أو يصاحبها هذا الاعتقاد كما يصرح به بعضهم لا موجود إلا الله.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وكذلك أصحاب الرياضة والتجرد فإن صفوهم الذين يشتغلون بذكر بسيط مثل: (لا إله إلا الله)، إن لم يغلوا فيقتصروا على مجرد (الله، الله) ويعتقدون أن ذلك أفضل وأكمل، كما فعله كثير منهم وربما اقتصر بعضهم على (هو، هو) أو على قوله: (لا هو إلا هو) لأن هذا الذكر المبتدع الذي هو لا يفيد بنفسه إلا أنه مطلقا ليس فيه بنفسه ذكر لله إلا بقصد المتكلم، فقد ينضم إلى ذلك اعتقاد صاحبه أنه لا وجود إلا هو كما يصرح به بعضهم ويقول لا هو إلا هو أو لا موجود إلا هو، وهذا عند الاتحادية أجود من قول: (لا الله إلا الله) لأنه مصرح بحقيقة مذهبهم الفرعوني القرمطي حتى يقول بعضهم: (لا اله إلا الله) ذكر العابدين و(الله الله) ذكر العارفين، و (هو) ذكر المحققين، ويجعل ذكره يا من لا هو إلا هو، وإذا قال:

(الله الله) إنما يفيد مجرد ثبوته فقد ينضم إلى ذلك نفي غيره لا نفي إلهية غيره فيقع صاحبه في وحدة الوجود وربما انتفى شهود القلب للسوى إذا كان في مقام الفناء فهذا قريب أما اعتقاد أن وجود الكائنات هي هو

فهذا هو الضلال"(١).

ومن أذكارهم التي يذكرون بها، والدالة على وحدة الوجود قولهم: (ليس إلا الله) والتي جعلوها بديلاً عن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وابن سبعين وأمثاله من هؤلاء الملاحدة يقولون هكذا لا إشارة ولا تعيين بل عين ما ترى ذات لا ترى وذات لا ترى عين ما ترى، ويقولون في أذكارهم:

(ليس إلا الله) بدل قول المسلمين لا إله إلا الله لأن معتقدهم أنه وجود كل موجود فلا موجود إلا هو، والمسلمون يعلمون أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه ليس هو المخلوقات ولا جزءاً منها ولا صفة لها بل هو بائن عنها ويقولون أنه هو الإله الذي يستحق العبادة دون ما سواه من الموجودات..."(٢).

ويقول رحمه الله في موضع آخر: " فظن طائفة من الناس أن ذكر الاسم المفرد مشروع بل ظنه بعضهم أفضل في حق الخاصة من قول لا إله إلا الله ونحوها، وظن بعضهم أن ذكر الاسم المضمر وهو هو أفضل من ذكر الاسم المظهر وأخرجهم الشيطان إلى أن يقولوا لفظا لا يفيد إيمانا ولا هدى بل دخلوا بذلك في مذهب أهل الزندقة والإلحاد أهل

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۲/۲۲–۲۶) وانظر (۲/۲۲) و(۲۲۷/۱۰) و(۲۲۷/۱۰) و(۲۲۷/۱۰)

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۷/۹۰-۹۹۰).

وحدة الوجود الذين يجعلون وجود المحلوقات وجود الخالق ويقول أحدهم ليس إلا الله والله فقط ونحو ذلك"(١).

وأوراد أهل الطرق وأحزاهم التي يذكرون بما ويلهجون بما ليل نمار طافحة بمذه العقيدة وخذ أمثلة على ذلك:

فمن أوراد الطريقة القادرية: " الحمد الله الذي كيّف الكيف، وتنسزه عن الكيفية، وأيّن الأين وتعزز عن الأينية، ووجد في كل شيء، وتقدس عن الظرفية وحضر عند كل شيء وتعالى عن العندية "(٢).

فقولهم (وجد في كل شيء) فيه التصريح بوحدة الوجود، وأن الله -بزعمهم- موجود في كل موجود تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً.

ومن أوراد الطريقة الشاذلية: " وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى و لا أسمع ولا أحس إلا بما " (٣) .

فقوله (وأغرقني في عين بحر الوحدة) تصريح هذه العقيدة الفاسدة. وأوصى ابن سبعين أحد تلامذته بأن يذكر ربه بأي شيء وأن

<sup>(</sup>۱) الرد على المنطقيين ص٣٦، وانظر مجموع الفتاوى (٢٣٣/١٠) ومعجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد ص٤٨٢.

<sup>(</sup>٢) نقلاً من الانحرافات العقدية عند الصوفية (٢٦٧/١).

<sup>(</sup>٣) النفحة العلية في الأوراد الشاذلية ص ١٦٧، لعبد القادر زكي (ط٣/المكتبة الشيعية، بيروت).

" وجميع ما توجه الضمير إليه اذكره به ولا تبال، وأي شيء يخطر ببالك سمّه به من اسمه " الوجود " كيف بأسماء منحصرة هيهات؟!

الله لا اسم له إلا الاسم المطلق أو المفروض فإن قلت نُسميه بما سمى به أو نبيه، يقال لك: إن كل شيء وجميع من تنادي أنا "(١).

قال صاحب جواهر المعاني مبيناً ماهية الذكر الحقيقي عندهم، وأنه ليس ذكر العامة الذي يقولونه باللسان: " وهذا الذكر الذي طلبه بالتعظيم، ليس هو ذكر اللسان المعهود في حق العامة، وإنما هو الذكر الحقيقي الذي هو الغاية القصوى من الذكر، وهو إذا أخذ العبد فيه، أخذ عن جميع الدائرة حسه وهمه، فليس في شعوره ووهمته وخياله إلا الله تعالى

<sup>(</sup>١) رسائل ابن سبعين ص١٨٤، لعبد الحق بن سبعين المرسي الأندلسي (تحقيق عبد الرحمن بدوي، نشر المؤسسة المصرية العامة).

في حالة الذكر، وهذا بداية الذكر للمقربين، ونهايته أن يستهلك العبد في عين الجمع، ويغرق في بحر التوحيد، وليس في جميع عوالمه حساً وإدراكاً وذوقاً، وفهماً وعياناً وحيالاً، وأنساً ومساكنة وملاحظة ومحبة وتعويلاً واعتماداً إلا الله في محو الغير والغيرية. وفي هذا الميدان ينمحق الذاكر والذكر، ويصير في حالة أن لو نطق لقال: أنا الله لا إله إلا أنا وحدي، لاستهلاكه في بحار التوحيد، وهذه المرتبة في مراتب آخر الذكر، وصاحبها صامت حامد لا يذكر ولا يتحرك.... وصاحب هذا الحال لو احتمع في مكان مع جميع الخلق، وأكثروا اللغط والصحب، لم يعلم من خطاهم شيئاً، ولا يسمع في خطاهم إلا خطاب الحق سبحانه وتعالى خطاهم شيئاً، ولا يسمع في خطاهم إلا خطاب الحق سبحانه وتعالى

بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس السرائر والقلوب وهذه نماية مراتب الذكر"(١).

والقول بوحدة الوجود واضح في هذه المقالة.

كما أن الصلاة على رسول الله على والتي هي كما سبق وقلنا ألها من أفضل الأذكار والتي علمها رسول الله الله الله المن أصحابه أحسن تعليم لم تسلم من تحريف هؤلاء المبتدعة أصحاب الطرق ولم تسلم من العبث

<sup>(</sup>۱) جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني لعلي حرازم الفاسي (۲۳۳/۲).

والغلو والابتداع الذي يحتوي على اعتقادات فاسدة منها القول بوحدة الوجود والحلول، والشرك بالله، وإليك بعض الأمثلة من الصلوات المبتدعة الموبوءة بالعقيدة الفاسدة:

من ذلك قول بعضهم في صلاته على النبي على: "اللهم صل على محمد الذي تجسد فيه الله، اللهم صل على نفسك التي ظهرت وتظهر في صورة الكائنات، اللهم وأسألك بجميع ما تعلم لنفسك من لا يعلمه غيرك أن تنفعني يا ذا الجلال والإكرام في شهود تجليات ذاتك بالعين التي لا تحتجب عنها شيء في الأرض ولا في السماء، وأفض على جميع ذاتي لذة الشهود حتى أكون كلي لذة ذاتية إلهية، سارية في نفسي، وتجلّ لي يا إلهي عقام الاستواء الجامع للمراتب الخفية الإلهية " (١).

فانظر -رحمك الله- إلى هذه الصيغة من الصلاة المبتدعة كم حوت من اعتقادات منافية لعقيدة السلف ولو سمعها السلف لشنعوا على قائلها:

فانظر إلى قوله: (على محمد الذي تحسد فيه الله) ومعنى ذلك أنه هو الله، وهذه عقيدة الحلول وهذا كلام كفريّ.

وقوله: (اللهم صلّ على نفسك التي ظهرت وتظهر في صورة الكائنات) وهذا هو عين القول بوحدة الوجود.

<sup>(</sup>١) المجموعة الشريفة من جوامع الكلم الإلهية وينابيع الحكم الإلهية، نقلاً عن كتاب التصوف بين الحق والخلق لمحمد شقفة ص ١٦٦-١٦٨.

وقوله: (أن تنفعني يا ذا الجلال والإكرام في شهود تجليات ذاتك بالعين...) إلخ فيه أعظم أنواع التعدي في الدعاء وهو سؤال الله أن يكون ذاتاً إلهية فيكون شريكاً لله تعالى الله عما يقوله الظالمون علواً كبيراً.

ثانياً: القول بالحلول:

تقدم عند الكلام على معنى وحدة الوجود الكلام الحلول، وهذه العقيدة كسابقتها قد أدى الذكر المبتدع إلى الوقوع فيها:

يقول أحد مشايخ الطريقة النقشبندية محمد بارسال: "إن حقيقة الذكر عبارة عن تجليه سبحانه لذاته بذاته في عين العبد"(١).

نقول أي ذكر هذا الذي عرفته ما هو إلا الذكر المبتدع الموبوء، ومعنى كلامه هذا أن الذاكر يصبح نفس المذكور والمذكور نفس الذاكر وأن الله تجلى في عين عبده، وأنه سبحانه -بزعمهم- حلّ بذاته في العبد وما دام كذلك فلا ذاكر ولا مذكور فالكل واحد.

ويقول الحلاج الضال شيخ الحلولية في تسبيحه ومخاطبته لربه: أنا أنت بلا شك فسبحانك سبحاني (٢)،

وقال أيضاً:

<sup>(</sup>۱) الأنوار القدسية للشعراني ص۱٦٧، نقلاً من كتاب النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية ص٥٦، ومظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمد إدريس (٢٤٠/١). (٢) مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية (٢٩/١).

سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب حتى بدا في خلقه ظاهراً في صورة الآكل الشارب<sup>(۱)</sup> "فهذه قد بين بها الحلول الخاص كما تقول النصارى في المسيح<sup>(۲)</sup>. ويقول أيضاً:

لا أناديه ولا أذكره إن ذكري وندائي يا أنا(")

فذكرُ هذا الضال وتسبيحه دعوة إلى القول بحلول الله في خلقه تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، وأن الله يظهر في صورة المخلوقات وأنه حل فيها حتى أنه يأكل ويشرب تعالى الله عن قوله، انظر كيف ضل هذا الرجل عن عقيدة التوحيد وغفل عن صفات الله العليا وصفة علو الله على خلقه وكونه بائن من خلقه.

يقول شيخ الإسلام في بيانه اتفاق الأمة على أن الله بائن من خلقه غير ممازج و لا حال بهم: " ولهذا اتفق أئمة المسلمين على أن الخالق بائن عن مخلوقاته ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته بل الرب رب والعبد عبد: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي

<sup>(</sup>۱) ديوان الحلاج ص٣١ نقلاً من مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية (٣٣١/١)، وانظر مجموع الفتاوي (٣١١/٢).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۲/۱۲).

<sup>(</sup>٣) أخبار الحلاج ص٧٨، نقلاً عن مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية (٢٢٨/١).

ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۞ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِينِمَةِ فَرْدًا ۞ ﴾ (١) "(٢).

وإليك مثالاً آخر من الصلوات المبتدعة المشتملة على مفاهيم وعقائد باطلة مشابحة لعقائد النصارى في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام:

قال بعض المتصوفة في صلاته على النبي على: "اللهم صلّ وسلّم وبارك على طلعة الذات المطلسم، والغيث المطمطم، لاهوت الجمال، وناسوت الوصال، وطلعة الحق هوية إنسان الأزل في نشر من لم يزل، من أقمت به نواسيت الفرق إلى طريق الحق فصلّ اللهم به منه فيه "(٣)

فهذه الصلاة المبتدعة مع فيها من الغموض في ألفاظها (المطلسم، المطمطم) وعدم فهمها، فيها غلو في الرسول في ورفعه إلى مرتبة الألوهية، كما فيها القول بالحلول فقول ولاهوت الجمال وناسوت الوصال) معناه أن النبي في وصل بين الألوهية وبني الإنسان في ذاته فباطنه اللاهوت وظاهره الناسوت، وهذه ألفاظ نصرانية استعملتها النصارى عندما غلوا في عيسى عليه السلام ورفعوه عن مرتبة البشرية إلى مرتبة عندما غلوا في عيسى عليه السلام ورفعوه عن مرتبة البشرية إلى مرتبة

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية: ٩٣-٩٥.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲/۲۳).

<sup>(</sup>٣) مجموع الأحزاب الصوفية ص ١٥ نقلاً من كتاب التصوف بين الحق والخلق لشقفة ص ١٦٦.

الألوهية فكفروا بذلك كما في قوله تعالى: ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ۖ ﴾(١) .

فانظر إلى ما أدت إليه الأذكار غير المشروعة من الكفر بالله تعالى فالقائلين بوحدة الوجود والحلول فاقوا كفار قريش في كفرهم فالكفار كانوا يعتقدون بوجود إلهين وهؤلاء جعلوا كل شيء في الكون هو الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً

### ثالثاً: الوقوع في الشرك أو ما يؤدي إليه:

أ- ترك الإخلاص وعدم مراقبة الله تعالى وذلك بمراقبة الشيخ
 وتخيله أثناء الذكر وكأن العمل صار للشيخ لا لله تعالى.

جاء في آداب الطريقة التيجانية: "والسابع: أن يميل خيال شيخه بين عينيه وهذا آكد الآداب" (٢).

وإن قالوا: إنا مخلصون فنقول ما غايتكم الإحلاص؟! فاسمع ما يقوله صاحب الرماح من فائدة الإحلاص: " وبالصدق والإحلاص يصل الذكر إلى درجة الصديقية وهي أن يظهر جميع من يخطر بقلبه من حسن وقبيح لشيخه، وإن لم يظهره كان حائناً والله لا يحب الخائنين "(٢).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٢) رماح حزب الرحيم للفوق (٢/٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) رماح حزب الرحيم للفوتي (٣٩٨/٢).

فالغاية إذاً الشيخ لا رجاء الثواب ووجه الله.

وجاء في كتاب رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم: في ذكره لشروط الخلوة عندهم: عند ذكره للشرط الثامن: "ثم يجعل خيال شيخه بين عينيه، فإنه رفيقه في طريقه، وهو معه بمعناه وروحانيته، فإن من هو شيخ حقيقة، تكون روحانيته رقيقة ومتعلقة بروحانية كل واحد من مريديه وإن كانوا ألفاً "(۱).

ومن آداب المريد عند الرفاعية أثناء الذكر -المبتدع - أن: "يستحضر شخص شيخه في قلبه أثناء الذكر، ويجعله بين عينيه قبل الذكر فإن شيخه هو باب الدخول على الله ومنه يستمد الهمة، ويكون الشيخ عنده كالقبلة... "(۲).

فانظر إلى سوء الاعتقاد الذي يزرعه ضُلال الطرق في قلوب تلامذهم، فهم يريدون أن يكونوا شركاء لله أثناء الذكر -والعياذ بالله فالمريد لا بدّ له أن يستحضر صورة شيخه في قلبه !! فأين ذهب الإحلاص لله ومراقبة الله أثناء العبادة والإحسان فيها، فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما جاء في الحديث الصحيح، ولم يقل رسول الله عليه الإحسان أن تعبد الشيخ وتجعله في قلبك وتتخيل

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٢/٤٨٥).

<sup>(</sup>۲) الرفاعية ص ٢٠٦، لعبد الرحمن دمشقية (ط١٠/١٤١هـ، بدون ذكر اسم الناشر).

صورته كأنه ماثل أمامك حاشا وكلا، فهذا من الانحراف في الاعتقاد الذي جره الذكر المبتدع المحالف لهدي النبي في الذكر وآدابه، كما أن في أدبهم هذا المبتدع استعانة بغير الله تعالى فقولهم (ومنه يستمد الهمة) يدل على ذلك ؛ إذ جعلوا الهمة في العمل والقوة والقدرة على القيام به إنما تستمد من الشيخ !! فأين ذهب قول: ﴿ إِيَّالَكَ نَعَبُدُ وَإِيَّالَكَ نَعَبُدُ وَإِيَّالَكَ نَعَبُدُ وَإِيَّالَكَ نَعَبُدُ وَإِيَّالَكَ نَعَبُدُ وَإِيَّالَكَ الله وحده لا شريك له.

وسيأتي مزيد بيان في الفقرة التالية:

#### ب ــ الاستعانة بغير الله:

من آداب الذكر عند التيجانية: ما ذكره صاحب الرماح حيث قال: " والرابع (أي من آداب الذكر): أن يستمد بقلبه عند شروعه في الذكر همة شيخه ويستحضره، ويلاحظه ليكون رفيقه في السير إلى الله تعالى، وهذا من أهم الآداب، ولو نادى شيخه بلسانه بالاستغاثة عند الاحتياج جاز، قال الشيخ جبريل الخرماباذي قدس الله سره العزيز: فإذا ابتدأ بالذكر يحضر صورة شيخه في قلبه، ويستمد منه ؛ إذ قلب شيخه ابتدأ بالذكر يحضر صورة شيخه في قلبه، ويستمد منه ؛ إذ قلب شيخه إلى الحضرة النبوية، وقلب النبي الله دائم يتوجه إلى الحضرة الإلهية، فالذاكر إذا تصور واستمد من ولايته تفيض

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة الآية: ٥.

الإمدادات من الحضرة الإلهية على سيد المرسلين في ثم تفيض من قلب سيد المرسلين في على قلوب المشايخ على الترتيب حتى ينتهي إلى شيخه، ومن قلب شيخه إلى قلبه فيقوى على استعماله الآلة أي الذكر، إذ هو في البداية كالطفل ليس له قوة استعمال الآلة على الوجه الذي يورث، ويقع محصلاً للغرض...

الخامس: أن يرى استمداده من شيخه، هو استمداده من النبي ﷺ لأنه نائبه " (١) .

وطلب المدد والعون من الشيخ عند الابتداء بالذكر ليس هو فقط عند التيجانية بل عند أغلب الطرق الصوفية قال الشيخ علي بن محمد الدخيل الله:

"إن عقيدة الاستمداد من النبي الله والمشايخ موجودة لدى كثير من المبتدعة الصوفية والتيجانية من الذين يؤمنون بعقيدة الاستمداد من النبي ومن الشيخ التيجاني وأنه يعطي ويمنع ويشفي ويمرض ويجيب دعاء المضطر وغير ذلك"(٢).

ومن الطرق الصوفية التي عندها نفس الفكرة هذه ونفس المعتقد الطريقة النقشبندية يقول الشيخ عبد الرحمن دمشقية في بيانه لآداب الذكر عند أصحاب هذه الطريقة:

<sup>(</sup>١) رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم للفوتي التيجاني (٣٩٧/٢).

<sup>(</sup>٢) التجانية لعلي بن محمد الدخيل الله ص١٨٣، (نشر دار طيبة الرياض).

"حفظ صورة الشيخ في خيال الذاكر واستمداد البركة منه بالقلب وعندئذ يقول: (إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي) والعجيب في ذلك أنه ينادي ربه مع أنه يركز تركيزاً تاماً على وضع صورة الشيخ في المخيلة، فلمن يكون الدعاء والنداء لله أم للشيخ؟!! وكيف يتم الإخلاص في الدعاء لله تعالى؟!!

مع أن الشيخ يشارك الله في وجهة الذاكر ويستحوذ على مخيلة صاحب الدعاء "(١).

> وبعض أصحاب الطرق لهم أذكار يذكرون بما على السبحة: يقولون " يا عم يا عم يا مدد يا عم " كل يوم مائة مرة $^{(7)}$  .

وإليك نص آخر عن بعضهم وهو يبين بعض آداب الذكر في طريقتهم: " وأن يستحضر صورة شيخه، فالطريق يحتاج للرفيق وأن يستمد منه عند الشروع فيه (أي الشروع بالذكر) فيقول: " مددك يا أستاذي " وأن يرى أن استمداده منه عين استمداده ﷺ فإنه الواسطة إليه، وأن يستأذن شيخه بقلبه كذلك فيقول: " دستور يا أصحاب الطريق والقدم "...

<sup>(</sup>١) النقشبندية عرض وتحليل لعبد الرحمن دمشقية ص ٢٣ (ط١٤٠٤١هــــ دار طيبة، الرياض).

<sup>(</sup>٢) انظر السنن المبتدعات للشقيري ص ٢٥٧، ومعجم البدع لرائد بن صبري بن أبي علفة ص ٢٧٩. (ط١/١٤١هـ، دار العاصمة، الرياض).

#### ٤ ١ . ١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ الكيلاتي

 $^{(1)}$  ثم قال: " وإن استحضار الشيخ من أكبر الآداب الصوفية  $^{(1)}$ .

ومما هو منتشر بين بعض خطباء المساجد الجهلة من الصلاة على رسول الله على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وصفائها... إلخ

وقولهم: "اللهم صل على الحبيب المحبوب مشفي العلل ومفرج الكروب"(٢)، فهذا فيه شرك بالله واعتقاد أن غير الله بيده الشفاء وبيده تفريج الكروب وهذا منكر عظيم وغلو في الرسول الكريم لله النطق به (٦).

قلت: إن من آداب الذكر المشروع الاستعانة بالله على أدائه والإتيان به، كما مر سابقاً من وصيته على لماذ بن حبل رضي الله عنه حيث قال له:

<sup>(</sup>١) رسالة أحمد عبد المنعم الحلواني في الرد على الكفراوي ص٢٨... ٢٩ ضمن رسائل في فقه التصوف والذكر (ط/١٣٦١هـ.) نقلاً عن كتاب البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بما للدكتور عبد الله نومسوك ص٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر السنن والمبتدعات للشقيري ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر معجم البدع لابن أبي علفة ص٢٦١ - ٢٦٢ فقد ذكر صلوات مبتدعة فيها غلو بالرسول على.

« إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » (١) فأرشده الله العون من الله وحده فيستعين به على القيام بعبودية الذكر على وجه الخصوص، وبجميع العبادات على وجه العموم، ولم يوصه ﷺ أن يطلب العون على الذكر منه على أو من كبار مشايخ الصحابة فضلاً عن مشايخ الصوفية، فالاستعانة على فعل أي عمل وطاعة لا تجوز إلا بالله تعالى وهي تحقيق قول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله إذ تعنى هذه الكلمة تحقيق إحلاص الاستعانة بالله وهؤلاء القوم -أعني من ابتدأ بالذكر مستعيناً بشيخه طالباً الهمة والعون منه- قد غفلوا عن قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيرِ ﴾ الذي يرددونه في اليوم مرات عديدة في صلواتهم، والذي يفيد اختصاص الله وحده بالعبادة والاستعانة ؛ أي لا نعبد غيرك يا رب ولا نستعين بغيرك، لا بنبي ولا بولي ولا بشيخ ولا بأي مخلوق كائن من کان.

كما ألهم قد غفلوا عن قوله في « احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز » (٢) فهؤلاء القوم لم يحرصوا على ما ينفعهم بل حرصوا على ما يضرهم في دينهم ودنياهم، واستعانوا على ذلك بغير الله، فاستعانوا بمشايخهم -الذين لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا موتاً

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۹۱.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۸۱٦.

ولا حياة ولا نشوراً على القيام بأذكارهم المبتدعة، فوكلهم الله إلى ما استعانوا به وخدلهم بهم خذلاناً عظيماً، فلم يُوَفقوا إلى ما فيه مصلحتهم ومنفعتهم في دنياهم وآخرهم، وحُرموا من اتباع السنة والعبودية لله تعالى فوقعوا في البدع ووقعوا في عبودية مشايخهم والإذعان إليهم والخضوع والذل بين يديهم فصاروا عبيداً للحلق لتركهم عبادة حالق الخلق سبحانه وتعالى، فجمعوا بين الضرر والشرك بالله تعالى، اللذين فيهما فساد الدنيا والدين والآخرة نسأل الله العافية.

قال ابن رجب رحمه الله:" وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المحذول، وهذا تحقيق معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإن المعنى لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله، وهذه كلمة عظيمة وهي كنز من كنوز الجنة، فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه.

وفي الحديث الصحيح عن النبي الله قال: « احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز »، ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره

وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولاً.

كتب الحسن إلى عمر بن العزيز: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه.

ومن كلام بعض السلف: يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك "(١).

ج ـ ذكر الله عند القبور (٢): ومما أدت إليه الأذكار المبتدعة من الانحرافات العقدية ما نراه في المسجد النبوي الشريف مما يفعله كثير من الطرقية بالتوجه تجاه القبر النبوي الشريف، فتحد أحدهم في أقصى غرب المسجد أو أقصى الشرق ويتجه بأذكاره ودعائه تجاه القبر، وهذا الفعل أيضاً هو فعل الرفاعية فعندهم من آداب الذكر أن "يعتبر الذاكر عند ذكره جهة مرقد السيد الرفاعي ثم جهة المدينة النبوية " (٣) .

ففي هذا منكر عظيم ومخالفة لآداب الذكر المشروع إذ من آدابه استقبال القبلة كما سبق، لا استقبال قبر الولي الفلاني أو مقام وضريح فلان من الناس، بل قد يكون في فعلهم هذا نوع من التوسل غير المشروع، إذ يعتقدون أن شيخهم هو الواسطة بينهم وبين الله كما تقدم قريباً أنه هو باب الدخول على الله، وفعلهم هذا قد يكون ذريعة للشرك وما كان كذلك فهو محرم.

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ص ١٩٢-١٩٣.

<sup>(</sup>٢) انظر تمذيب الرفاعية لدمشقية ص٩٠، ومعجم البدع لابن أبي علفة ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية ص ٢٠٦.

د - تقديس الشيوخ ورفع مكانتهم: وذلك بأنه لا يجوز أخذ الورد أو الحزب من الأذكار إلا من شيخ الطريقة، وكلامه وورده يقع في النفوس أكثر مما يقع كلام الله ورسوله -والعياذ بالله- فورد الشيخ حتم لازم لا ينبغي ولا يجوز الخروج عنه ومن حاول أن يخرج عن ما سنه الشيخ فقد افترى إثماً عظيماً -بزعمهم- ولا يجوز للمريد أن يترك الورد مهما أصابه من فقر أو مرض أو أي آفة من الآفات ولو قصر به قد يقع به بعض المصائب.

جاء في الرماح في شروط الخلوة للذكر:" دوام ربط القلب بالشيخ بالاعتقاد والاستمداد على وصف التسليم والمحبة والتحكيم، ويكون في اعتقاده أن هذا المظهر هو الذي عينه سبحانه للإفاضة عليه، ولا يحصل له الفيض إلا بواسطته دون غيره، ولو كانت الدنيا كلها مملوءة بالمشايخ، ومتى يكون في باطن المريد تطلّع إلى غير شيخه، لم ينتفع باطنه إلى الحضرة الواحدية... فالربط مع الشيخ أصل كبير في الاستفاضة، بل هو أصل الأصول، ولهذا بالغ المشايخ قدّس الله تعالى أرواحهم في رعاية هذا الشرط...

الحادي والعشرون: (أي من شروط الخلوة بالذكر البدعي) تسرك الاعتسراض على الله وعلى الشيخ،ودوام الرضا بقضاء الله تعالى على ما قدر من المدد والفتح والقبض والبسط والصحة والمرض.... ومتحققاً أن الله سبحانه وتعالى أرحم بالعبد من الوالدة بولدها وأعرف بمصلحة العبد

من نفسه، والشيخ أعلم بمزال المريد ومضاله واتصاله، ومفاسده ومراشده، وقد جرّب الأمور، ومارس الأحوال.. " (١).

فانظر يا أخي -رحمك الله- كيف رفعوا منزلة أشياحهم وغلو فيهم وأوصلوهم لدرجة الربوبية والعياذ بالله حيث قرنوا الشيخ مع الله تعالى، وتقديسهم لمشايخهم غير هذا كثير جداً مثل اعتقادهم علم الغيب والتصرف بالكون والإحياء والإماتة مما هو خاص بالرب راكب وأمور كثيرة منكرة كثيرة، لم أذكرها وقصدي هو التنبيه إلى ما يقع من سوء الاعتقاد المرافق للأذكار المبتدعة وما شرطوه من شروط في الأذكار.

رابعاً: اعتقادهم بأن ذكرهم المبتَدع يوصلهم إلى رؤية الله تعالى وإلى تكليمه وسماع كلامه (٢)

قال ابن الجوزي رحمه الله: "وقد قال أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء: مقصود الرياضة تفريغ القلب، وليس ذلك إلا بخلوة في مكان مظلم، وقال: فإن لم يكن مكان مظلم فيلف رأسه في جبته أو يتدثر بكساء أو إزار، ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال حضرة الربوبية..

ثم قال ابن الجوزي معلقاً عليه: انظر إلى هذه الترتيبات والعجب كيف تصدر من فقيه عالم ومن أين له أن الذي يسمعه نداء الحق وأن

<sup>(</sup>١) رماح حزب الرحيم للفوتي (٢/٤٨٦-٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر التصوف بين الحق والخلق لمحمد بن فهر شقفة ص ١٨٢.

الذي يشاهده حلال الربوبية وما يؤمنه أن يكون ما يجده من الوساوس والخيالات الفاسدة وهذا الظاهر ممن يستعمل التقلل في المطعم فإنه يغلب عليه الماليخوليا، وقد يسلم الإنسان في مثل هذه الحالة من الوساوس لأنه إذا تغشى بثوبه وغمض عينيه يتخايل هذه الأشياء.... فإن أطرق الإنسان وغمض عينيه جال الفكر والتخيل فيرى خيالات فيظنها ما ذكر من وغمض عينيه جال الفكر والتخيل فيرى خيالات فيظنها ما ذكر من حضرة حلال الربوبية إلى غير ذلك نعوذ بالله من هذه الوساوس والخيالات الفاسدة " (١).

وقال الإمام الذهبي رحمه الله معلقاً على كلام أبي حامد هذا عندما ترجم له: "قلت: سيد الخلق إنما سمع يا أيها المدثر من جبريل عن الله وهذا الأحمق لم يسمع نداء الحق أبدا بل سمع شيطاناً أو سمع شيئاً لا حقيقة من طيش دماغه والتوفيق في الاعتصام بالسنة والإجماع"(٢).

والقرآن والسنة أحبرا بأن رؤية الله حل حلاله في الدنيا مستحيلة قال الله تعالى لرسوله موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿ لَن تَرَانِي ﴾ (٢) ، وقال عن بني إسرائيل: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُمُونَ ﴿ )

<sup>(</sup>١) تلبيس إبليس ص ٣٢٥-٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (١٩/١٩٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية: ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية: ٥٥.

وغير ذلك من النصوص الكثيرة أما سماع كلام الله فبين الله سبحانه في كتابه أنه: ﴿ • وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ حِبَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ عَمَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ (١).

أما رؤية الله تعالى في الدنيا فمما هو متفق عليه أنه لا يُرى في الدنيا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا ولم يتنازعوا إلا في النبي خاصة مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنيا وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي والصحابة وأئمة المسلمين، ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا إن محمدا رأى ربه بعينه بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه... وقد ثبت بنص القرآن أن موسى قيل له: ﴿ لَن تَرَنَّى ﴾ فمن قال: أن أحدا من الناس يراه فقد زعم أنه أعظم من موسى بن عمران ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله أنزل عليه كتاباً من السماء.والناس في رؤية الله على ثلاثة أقوال: فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه لكن يرى في المنام ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها... " (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية: ٥١.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲/۳۳۰–۳۳۳).

وقد بين رحمه الله أن الشيطان قد يلبس على بعض الناس فيلقي كلاماً فيظنون أنه من الله فقال: "لكن منهم من يظن إن ما يلقى إليه من خطاب أو خاطر هو من الله تعالى بلا واسطة وقد يكون من الشيطان وليس عندهم فرقان يفرق بين الرحماني والشيطاني، فإن الفرق الذي لا يخطئ هو القرآن والسنة فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالف ذلك فهو خطأ، وقد قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَ حَمَّسَبُونَ ذَلكَ فهو خطأ، وقد قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَ حَمَّسَبُونَ أَنَّهُم مُهْ قَدُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُ وَنَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَ حَمَّسَبُونَ فَيْ مَنْ السَّبِيلِ وَ حَمَّسَ اللهُ عَنْ السَّبِيلِ وَ عَلَى السَّبِيلِ وَ عَمِّسَانُونَ فَي مَنْ السَّبِيلِ وَ عَلَى اللهُ عَنْ السَّبِيلِ وَ وَكُولُ الرحمن هو ما أنزله على رسوله " (٢) . فَذَكُو الرحمن هو ما أنزله على رسوله " (٢) .

### خامساً: الإلحاد في أسماء الله الحسني:

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية: ٣٧–٣٨.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۰/۱۳).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية: ١٨٠.

قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله:" الإلحاد في أسماء الله تعالى هو: الميل بما عما يجب فيها. وهو أنواع:

... الثالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يسمّ به نفسه، كتسمية النصارى له: (الأب) وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة)، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمّ به نفسه ميل بما عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بما نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها "(۱).

وإن من المؤسف حقاً أن أصحاب الطرق لجهلهم بهذه القاعدة من قواعد الأسماء والصفات، وبسبب توغلهم في ابتداع الأوراد والأحزاب والأذكار راحوا يسمون الله تعالى بأسماء لا تليق بجلاله تبارك وتعالى، وبعيدة كل البعد عن الوصف الذي وصفت به أسماؤه تبارك وتعالى بأنها حسنى، فمما سموا به الله تعالى وذكروه به في أذكارهم (هو) (هي) (أه) (ايل) (لاها)...إلخ، بل قالوا يجوز أن نذكر الله بحرف واحد كما ورد في أوائل السور التي تبتدأ بالحروف وقالوا أن هذه الحروف هي أسماء لله تعالى (۱).

ومن إلحادهم تحريف اسم الله الأعظم:فاعتقد بعضهم أن اسم الله الأعظم (ياهم صقك حلع يص) وتعبدوا الله بمذا وذكروا الله به، وذلك

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (۲۷۹/۳).

<sup>(</sup>٢) انظر الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ ص٢٩٥–٢٩٧.

#### ١٠٢٤ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ الكيلاتي

لجهلهم فهذه كلمات غير عربية وهي غامضة غير مفهومة.

وبعضهم يقول: إن اسم الله الأعظم هو: (طهور بدعق محببه صوره سقفاً طيس سقاطيم أمون قاف آدم حمهاء آمين)

فانظر إلى هذه الكلمات وكأنها الطلاسم التي ينفخ بما الكهان والسحرة، لا يفهمها صاحب اللسان العربي والقرآن والأذكار كلها بلسان عربي مبين، وهذه الألفاظ مخالفة للكتاب والسنة، وقد نقل عن الإمام مالك رأيه في الألفاظ السريانية والعبرانية، والعجمية فقال رحمه الله:

" وما يدريك لعلها تكون كفراً "(١) .

ومن إلحادهم في أسماء الله تعالى أثناء ذكرهم تقطيع الاسم حتى يخرج عن معناه وقد يودي بمن قطعها إلى الكفر والعياذ بالله.

قال الشيخ بكر أبو زيد: " (هو،هو) هذا من أذكار الطرقية المبتدعة، وأسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، ولا أصل لهذا الذكر في الكتاب ولا في السنة ولا عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإنكار هذا منتشر في كتب أهل السنة والله أعلم"(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات للشقيري ص ٢٣٩ (ط٢/ ١٣٦٧ هــــ/مطبعة أنصار السنة المحمدية).

<sup>(</sup>٢) معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد ص ٥٤٨ (ط١٤١٧/٣هـــ/دار العاصمة، الرياض).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد " (١).

سادساً: اعتقاد حضور الرسول ﷺ في مجالس الذكر وما يتبع ذلك من اعتقادات فاسدة، ويأتي في فيما يلى:

سابعاً: التشبه بالكفار:

لقد شابه هؤلاء المبتدعة الكفار في تراتيلهم وتلاوتهم في كثير من الأمور فاستحضار صورة الشيخ عند البدء بالذكر واستمداد العون منه والهمة فيه مشابحة للبوذيين فإلهم يستحضرون صورة بوذا عند البدء بتراتيلهم ويستمدون العون من بوذا (٢).

ومن مشابهتهم للبوذية اعتقادهم بحضور النبي على بحالس ذكرهم والتي يسمونها (حضرة) وينشدون ويقولون كما كنا نسمع من بعضهم:

يا نور النبي يا نور النبي هذه الحضرة حضرها النبي

وجاء في شروط الانتساب إلى الطريقة التيجانية:

" الثالث عشر: أن لا تقرأ جوهرة الكمال إلا بالطهارة المائية قال في جواهر المعاني: ولا تقرأ جوهرة الكمال إلا بالطهارة المائية لا بالترابية ؟

<sup>(</sup>۱) محموع الفتاوي (۱۰/۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) البوذية ص٤٦٧.

لأن النبي على والخلفاء الأربعة يحضرون عند قراءتما"(١).

فانظر إلى هذا الشرط الباطل اشتراط الطهارة المائية مع أن الذاكر يجوز له أن يذكر ربه من غير طهارة، والطهارة أفضل، ثم اشتراطه أن تكون مائية ولا تصح بالترابية يعني التيمم مع أن الصلاة المفروضة تصح بالتيمم بشروط مذكورة في كتب الفقه، ثم انظر إلى قوله أن الرسول ﷺ والخلفاء الأربعة يحضرون عند قراءتما! يا للعجب العجاب!! الرسول ﷺ يحضر وخلفاؤه الأربعة كيف ذلك ولم يُنقل عن أحد من القرون المفضلة أنهم رأوا رسول الله بعد موته يقظة وكم من نازلة نـــزلت! وكم مصيبة ومسائل عظام وقعت في المسلمين وكم من خلافات نشبت! ولم يؤثر أن السلف أخذوا بالذكر كي يحضر رسول الله أو خلفاؤه ليسألوه عن حل ما نـزل بمم من مسائل وفضّ الخلافات الواقعة، ويترتب على قولهم هذا أن الشريعة ما زالت ولم تكتمل ففي كل يوم يصدر حكم جديد وتشريع جدید لأن كل واحد یدعي أنه رأى الرسول ﷺ يقظة وحضر محلس ذكره وسأله واستفتاه فأجابه، حاشا وكلا إن الشريعة كاملة وكل من أراد الزيادة عليها فهو مبطل صاحب بمتان وزور.

<sup>(</sup>١) رماح حزب الرحيم (٢/٧٧).

تكسبوا قلوب الطغام من الناس وتجعلوهم تحت تصرفكم وسيادتكم، وإني أعرف شيخاً عندنا في دمشق -من أصحاب الطرق المنحرفة- يكون في درسه يلقي على تلامذته ثم يسكت لدقائق ويحلق بصره في أرجاء المسجد ثم يقول: وعليك السلام يا رسول الله، وبعد دقائق يسأله مريدوه عن سبب سكوته فيجيب: إن رسول الله على حضر هذا الدرس أو المجلس وألقى علي السلام فأجبته؟!! فهل يصدق هذا من له أدني مسكة عقل كيف يراه هو وحده ولا يراه الجموع الحاضرون من الناس سبحانك ربي إن هذا إلا إفك عظيم!!

ويقول صاحب الرماح في ذكر فضائل من سار على الطريقة التيجانية: "والرابعة والثلاثون: أن النبي في والخلفاء الأربعة يحضرون مع أهل هذه الطريقة كل يوم، قال -يعني شيخه-: إن النبي في قال: أن من قرأها سبعاً فأكثر يحضره النبي في والخلفاء الأربعة ما دام يذكرها "(١).

وقولهم بإن النبي ﷺ يحضر بذاته في مجالس ذكرهم أمر مبتدع مخالف للإجماع الذي عليه أهل السنة.

قال ابن حزم رحمه الله: " واتفقوا أن محمداً عليه السلام وجميع أصحابه لا يرجعون إلى الدنيا إلا حين يبعثون مع جميع الناس " (٢)

<sup>(</sup>١) الرماح (٢/٥٧٤).

<sup>(</sup>٢) مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لابن حزم ص ١٧٦ (ط/دار الكتب العلمية، بيروت) بدون.

وهؤلاء في الحقيقة مشابمون للبوذية ؛ إذ إن البوذية يعتقدون حضور بوذا بشخصه وروحه عند قراءة ما يرتلونه من أوراد (١).

## ثامناً: الاستدراك على الشرع:

وهذا ظاهر حلي، فكل من ابتدع شيئاً في دين الله، فكأن لسان حاله أن الشرع ناقص ولم يكمل وهو يستدرك على الشرع ما فاته وما نقص -بزعمه- فأين يذهب هذا المسكين الظالم لنفسه ولغيره ممن اتبعوه بقول الله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأُتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَهُمْ دِينَا ﴾ (٢) .

فالذين ابتدعوا الأذكار ورتبوا عليها أجوراً وكيفيات ووضعوا لها أعداداً يقال لهم: ألم يسعكم ما وسع الرسول في وأصحابه من الأذكار؟ أم أردتم أن تسبقوهم فاستدركتم بها عليهم؟ ويقال لهم: هل كان رسول الله في يعلم ما استدركتم ولم يُبيّنه للناس أم كان لا يعلم؟ فإن قالوا يعلم فنقول لهم أنتم الهمتم الرسول في بعدم تبليغه الخير الذي يعلمه لأمته، وإن قالوا لا يعلم. فنقول لهم: الهمتم رسولكم بالجهل وادّعيتم أنكم أعلم منه وهذا يوقع في الكفر، فكفوا عن بدعكم يكن خيراً لكم.

حكم هذه الأذكار: لا شك أن ما أدى إلى فعل محرم فهو محرم

<sup>(</sup>١) انظر البوذية للدكتور عبد الله نومسوك ص ٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية: ٣.

لا يجوز فعله، والناظر في أحكام الشرع يجد أن الشارع الحكيم حرم كل ما يؤدي إلى محرم فحرم النظر إلى الأجنبيات والخلوة بمن والاختلاط لأنها تؤدي إلى الزنا، وحرم بيع العنب وعصرها لمن يشربون الخمر، وحرم شهر السلاح بوجه المسلم لأنه قد يؤدي إلى القتل، وحرم الاختصاء والرهبانية وترك الزواج لأن فيه الوقوع فيما لا يحمد عقباه، وحرم الحلف بغير الله والرياء لأنها ذريعة إلى الشرك الأكبر إلى غير ذلك من المنهيات التي هي ذريعة إلى الكبائر، وعلى هذا فالذكر الذي يفضي إلى الكفر والاعتقاد الفاسد فهو محرم ليس مما أمر الله التعبد به.

يقول الشيخ عبد الرحمن دمشقية: "فإن كانت كثرة الذكر كذلك تؤدي إلى هذا الكفر الصريح فالأولى كذلك تركها ؟ لأنه وإن كان الذكر من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه لكنه يودي بأولئك إلى التلفظ بأقوال فيها الإشارة إلى حلول الله في خلقه وممازجته إياهم وفنائهم فيه -تعالى الله عن ذلك - ثم إنه لا يمكن أن أصدق بحال أن عبادة صحيحة قائمة على اتباع الكتاب والسنة تودي بصاحبها إلى التلفظ بكلمات لم يجرؤ النصارى وغيرهم على قولها، فكل عبادة مهما كان خيرها أودت بصاحبها إلى هذه الأقوال فهى ليست عبادة.

ولقد نحى الرسول على عن الوصال في الصوم أشد النهي فقال: « لا صام من صام الأبد ثلاثاً » مع أن الصيام طاعة ولهى عن اعتزال النساء، واعتبر ذلك من رهبانية النصارى مع أن ترك الزواج قد يمنح العابد فرصة

أوسع وقتاً أوفر في عبادته، لكن فيه خطر حسيم، وهو الوقوع في الزنا... فما بالك بقوم يحرصون (بزعمهم) على مداومة الذكر حتى يأتيهم بما يسمى (الغَيْبة) فتغيب عقولهم عما يقولون ويصرح الواحد منهم بالكفر البواح ويقول " أنا الحق، وسبحاني ما أعظم شأي، وما في الجبة إلا الله " وغير ذلك من ألفاظ الكفر، ألا يكون هذا النوع من الذكر مخطوراً قياساً على صيام الدهر واعتزال النساء وقيام الليل بلا نوم؟!"(١).

فخلاصة الموضوع: أن للأذكار غير المشروعة (المبتدعة) آثاراً سيئة ومن أسوئها ألها تؤدي إلى كثير من الانحرافات العقدية ابتداء من الشرك والكفر بالله وانتهاء بأقل ما يُحل بالتوحيد، وبالتالي أنصح كل من رام السعادة لنفسه في الدنيا والنحاة في الآخرة أن يتمسك بالمأثور من الأذكار عن النبي ففيها الغنية والسلامة، وأن يدع ما ابتدعه المبتدعون من أذكار وغيرها فإن فيها الخزي والندامة.

وحتاماً لهذا المبحث أورد أرجوزة لأحدهم مبيناً فيها بعض شناعة القوم وبعض انحرافاهم العقدية في الذكر فيقول:

ومن شروط الذكر أن لا يُسقطا بعض حروف الاسم أو يفرطا في البعض من مناسك الشريعة عمداً فتلك بدعة شنيعة والرقص والصراخ والتصفيق عمداً بذكر الله لا يليق

<sup>(</sup>١) النقشبندية عرض وتحليل لعبد الرحمن دمشقية ص ٦٠.

وإنما المطلوب في الأذكار وغير ذا فحركة نفسية فواجب تنزيه ذكر الله عن كل ما يفعله أهل البدع فقد رأينا فرقة إن ذكــروا وصنعوا في الذكر صنعاً منكرا خلوا من اسم الله حرف الهاء لقــد أتــوا والله شــيئاً إدّا والألف المحذوف قبل الهـــاء وغرّهـم اسقاطه في الخـطّ قد غيروا اسم الله جل وعلا

الذكير بالخشوع والوقار إلا مع الغلبة القوية على اللبيب الذاكر الأواه ويقتدي بفعل أرباب الورع ابتدعوا وربما قد كفــروا صعباً فجاهدهم جهاداً أكبرا فألحدوا في أعظم الأسماء تخرُّ منه الشامخات هــــدّا قد أسقطوه وهو ذو خطاء فكل من يتركه فمخطى وزعموا نيل المراتب العلا(١)

#### 

<sup>(</sup>۱) منظومة الأخضري عبد الرحمن بن سعيد المغربي ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (۲/۷۶)، وانظر: إصلاح المساجد للقاسمي ص١١٠-١١٠.



# الفصل الثاني:

في الأذكار المبتدعة، وما ورد في التحذير من الابتداع في العبادات عامة وفي الذكر خاصة، وذكر جملة من نماذج وصور من الذكر غير المشروع

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: فيما ورد في التحذير من الابتداع عموماً وفي النحث الذكر خصوصاً من الكتاب والسنة وآثار العلماء.

المبحث الثاني: في أنواع الأذكار المبتدعة



# المبحث الأول

فيما ورد في التحذير من الابتداع عموماً وفي الذكر خصوصاً، من الكتاب والسنة وآثار السلف وأقوال العلماء وفيه تمهيد ومطلبان:

تمهيد:

سبق وأن رأينا خطورة الابتداع في الأذكار وآثارها السيئة، وما الطوت عليه من مغالاة في الدين وانحرافات عقدية، كل ذلك يجعلنا نقول: إن هذه الأضرار والانحرافات الناجمة عن الأذكار غير المشروعة لتؤكد لنا مدى بُعْد هؤلاء المبتدعة عن لزوم الكتاب والسنة في باب الأذكار وغيره من العبادات، وغياب هذا الأصل الأصيل عن منهج حياتهم العملية والعلمية، وبُعدهم عن الصراط المستقيم واتباعهم سبل الضلال. ولو ألهم لزموا السنة وما جاء فيها من أذكار وقضوا أنفاس حياتهم بذكر الله على حسب ووفق ما ورد عن رسول الله في لسعدوا سعادة في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى ؛ لأن الأذكار الشرعية غنية بالتوحيد والمنافع والفوائد الدنيوية والأحروية، وفيها السلامة من الانحرافات والمضار التي تنتج من الأذكار غير المشروعة، مع أن موافقة الكتاب والسنة والمضار التي تنتج من الأذكار غير المشروعة، مع أن موافقة الكتاب والسنة

في أي عمل شرط أساسي في قبوله؛ إذ إن العبادات جميعها مبنية على التوقيف من الشارع الحكيم لا على اتباع المشايخ ولا اتباع العوائد ولا على تقليد الآباء والأحداد.

## فيُعْبد الله تعالى بما شرع لا بالعوائد ولا التقليد ولا البدع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومعلوم أن من شرع عبادة يتقرب بها إلى الله و يجعلها وسيلة له إلى الله يرجو عليها ثواب الله إما واحبة أو مستحبة فلا بد أن يكون من الدين الذي شرعه الله وأمر به وإلا كان حظ صاحبها الإبعاد والطرد ولهذا قال الفقهاء العبادات: مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع وقد قال الله لنبيه: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللهُ يَا اللهُ لا من تلقاء نفسه " (٢) .

وقال أيضاً رحمه الله: "والعبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع فإن الإسلام مبني على أصلين أن لا نعبد إلا الله وحده وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله لا نعبده بالأهواء والبدع" (٣).

والذكر هو من أفضل العبادات فمبناه إذاً على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>۲) الرد على البكري (۲۸۸/۱).

<sup>(</sup>۳) بحموع الفتاوى (۹٤/۲۳) وانظر أيضاً: (۸۰/۱) و (۸٦/۲۷) و(۱۸۸/۲۲)، و دقائق التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲۰۱/۲).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لا ريب إن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع، فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء وسالكها على سبيل أمان وسلامة والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنها لسان ولا يحيط بما إنسان وما سواها من الأذكار قد يكون محرماً وقد يكون مكروهاً وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس وهي جملة يطول تفصيلها، وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس، بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به بخلاف ما يدعو به المرء أحياناً من غير أن يجعله للناس سنة، فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرماً لم يجز الجزم بتحريمه لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به،وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب، وأما اتخاذ ورد غير شرعى واستنان ذكر غير شرعى فهذا مما ينهى عنه ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد" <sup>(١)</sup>.

إذاً فكل من عبد الله دون متابعة لرسوله ﷺ فعمله عليه مردود

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۲۲/۱۰–۱۱۰).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر الآية: ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية: ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران الآية: ٣١.

"فمن اتبع رسوله في سنته أورثه ذلك محبة الله ﷺ بكسبه البصيرة في إيمانه فيما أحكمه في قلبه ولسانه وبالمغفرة والرضوان في ميعاده"(١).

وحذر سبحانه من مخالفة نبيه في وأخبر أن مخالفته سبب لحصول فتنة أو نزول عذاب أليم فقال: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ مَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أُوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أُوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدِ مَا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدِ مَا تَوَلّىٰ وَنُصْلِهِ عَبْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدِ مَا تَوَلّىٰ وَنُصْلِهِ عَبْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولَدِهِ مَا تَوَلّىٰ وَنُصْلِهِ عَبْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولَدِهِ مَا تَوَلّىٰ وَنُصْلِهِ عَبْرَ سَبِيلِ اللّهُ هَا لَهُ مُعْمَالًا ﴿ اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

ونفى الإيمان عمن لا يُحَكِّمه ﷺ في جميع أموره فقال: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجَدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۞ ('').

والآيات الدالة على لزوم طاعته على واتباع أوامره وسنته كثيرة حداً (°). أما الأحاديث الدالة على ذلك فهي أيضاً كثيرة جداً نذكر منها: ما ورد عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي» قالوا: يا رسول الله ومن يأبي؟! قال: من أطاعني دخل

<sup>(</sup>١) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة (٢٢١/١).

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية: ١١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر الإبانة لابن بطة (١/٥١١-٢٢٢)، ومعارج القبول (٢/٦١٦- ٤١٨).

الجنة ومن عصابي فقد أبي»(١) .

وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي على وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقال بعضهم: إن الصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلاً، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان.

فقالوا: مثله كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها مأدبة وبعث داعياً فمن أحاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة،فقالوا: أوّلوها له يفقهها، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أطاع محمداً على فقد أطاع الله، ومن عصى محمداً على فقد عصى الله، ومحمد عصى الله، ومحمد عصى الله عليه وقد عصى الله، ومحمد على الناس»(٢).

" وشواهد هذا الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة كثيرة وترجم عليه أهل العلم في الكتب: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة كما ترجم عليه البخاري والبغوي وغيرهما، فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين، وحزبه المفلحين وحنده الغالبين وكان السلف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه:كتاب الاعتصام بالسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم(٢/٥٥/٦) حـ7٨٥١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم(٦/٥٥/٦) ح٦٨٥٢.

كمالك وغيره يقولون: السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وقال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة"(١).

إذا كان الأمر كذلك في أن لزوم سنته الله الأزمة وفرض على كل مسلم، فإن ترك سنته الله والاستنان بما سنه غيره من المبتدعة من بدع ومحدثات أمر محرم ينبغي العدول عنه، والنصوص الدالة على تحريم الابتداع كثيرة جداً، وهذا ما سنبحثه في المطلب الآتي:



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۱/۱۲۳).

## المطلب الأول:

## فيما ورد في التحذير من الابتداع في الدين عموماً:

إن مما هو متفق عليه بين المسلمين عامة أن الله سبحانه وتعالى لم يقبض نبيه محمداً وقد أكمل به الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام ديناً، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَلَيْهُمْ وَأَلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَقَال تعالى: ﴿ وَقَال تعالى: ﴿ وَأَنّ هَلْدَا عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا أَ ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ وَأَنّ هَلْدَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتّبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا ٱلسّبل فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلهِ عَن صَبِيلهِ عَن سَبِيلهِ عَن سَبِيلهِ عَن سَبِيلهِ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ وَتَلَيْكُمْ وَصَالَحُمْ وَصَالَعُهُ وَلَا تَتَبِعُوا مِن دُونِهِ عَنْ أَوْلِيَآءً قُلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿ ٱتّبِعُوا مِن دُونِهِ عَ أَوْلِيَآءً قُلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾ (٣) .

وقد حذر الله سبحانه وتعالى عن الابتداع في أكثر من آية، منها قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُواْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللهُ تعالى: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَنِهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا اللهُ تعالى: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَنِهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية: ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية: ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعرافِ الآية: ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى الآية: ٢١.

ٱبْتِغَآءَ رِضُوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴿ إِنَّ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ فَمَّ اللَّهِ فَمَ اللَّهِ فَمَ اللَّهُ عَلَونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ فَمُ اللَّهُ اللَّهِ فَمُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَاللَّهِ فَمَ اللَّهِ فَمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

وقد وردت أحاديث كثيرة فيها التحذير من الابتداع في الدين منها: قوله على: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وفي رواية: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »(١٠).

قال ابن رجب رحمه الله: "وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، وهو ميزان للأعمال في أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه تواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على

<sup>(</sup>١) سورة الحديد الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (٩٥٩/٢) ح ٢٥٥٠، ومسلم في صحيحه: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (٣٤٣/٣) ح ١٧١٨.

عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء، وسيأتي حديث العرباض بن سارية عن النبي علاقاًنه قال:

« من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة »، وكان على يقول في خطبته إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد على وشر الأمور محدثاتها...

فهذا الحديث بمنطوقه يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود والمراد بأمره ههنا دينه وشرعه، كما في الرواية الأخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد فالمعنى إذاً: أن من كان عمله خارجاً عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود وقوله: (ليس عليه أمرنا) إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونحيها، فمن كان عمله جارياً تحت أحكام الشريعة موافقاً لها فهو مقبول، ومن كان خارجاً عن ذلك فهو مردود.

فأما العبادات فما كان منها حارجاً عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله وعامله يدخل تحت قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتَوُا شَرَعُوا لَهُم مِنَ ٱلدِينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ ﴾(١)، فمن تقرب

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية: ٢١.

إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه وهو شبيه بحال الذين كانت صلاقم عند البيت مكاء وتصدية وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية، وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا...

فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن وإنما يتبع في ذلك كله ما وردت به الشريعة في مواضعها وكذلك من تقرب بعبادة نمي عنها بخصوصها كمن صام يوم العيد أو صلى وقت النهي.

وأما من عمل عملاً أصله مشروع وقربة ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه بمشروع فهذا أيضا مخالف للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به أو إدخاله ما أدخل فيه وهل يكون عمله من أصله مردودا عليه أو لا؟ فهذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول بل ينظر فيه فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة كمن أخل بالطهارة مع القدرة عليها أو كمن أخل بالركوع أو بالسجود مع الطمأنينة فيهما فهذا عمل مردود عليه وعليه إعادته إن كان فرضا وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها شرطا فهذا لا يقال إن عمله مردود من أصله بل هو ناقص،وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس

بمشروع فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها ولكن تارة يبطل بها العمل من أصله فيكون مردودا كمن زاد ركعة عمدا في صلاته مثلا وتارة لا يبطله ولا يرده من أصله كمن توضأ أربعا "(١)

وعن العرباض بن سارية (٢) رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله على ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووحلت منها القلوب فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» (٣)

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ص٩٥-٠٦.

<sup>(</sup>٢) العرباض بن سارية السلمي، أبو نجيح، صحابي، كان من أهل الصفة، نــزل حمص، ومات سنة ٧٥هـــ بدمشق، تمذيب التهذيب (١٥٧/٧)، و تقريب التهذيب ص ٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب السنة باب لزوم السنة (٤/٠٠٠) ح٢٠٠٥، والترمذي في سننه: كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (٥/٤٤) ح ٢٦٧٦، وقال: "هذا حديث حسن صحيح "، وابن ماجه في سننه: باب اتباع الخلفاء الراشدين المهديين (١٥/١-١٦) ح٢،٤٣٤ وابن أبي عاصم في السنة (٢٩٦/٢) ح٢٣٠، والحاكم في المستدرك (١٧٤/١) وقال: هذا حديث صحيح ليسله علة، ووافقه الذهبي، وحكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (١٧٢١) بالصحة، وصحح إسناده الألباني في تحقيقه للسنة لابن أبي عاصم (١/ح٤٥) والصحيحة ح٥٣٧٠.

" وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضاً، قال تعالى: ﴿ أُمْ لَهُمْ شُرَكَتَوُا شَرَعُوا لَهُم مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ أَه أَم لَهُمْ شُرَكَ يَتُوا بِه إلى الله أو أو جبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكاً لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله " (٢) .

قال ابن رجب رحمه الله في شرحه للحديث: "قوله: (وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة) تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله: (كل بدعة ضلالة) والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه.

وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة لغة وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي كان يقول في خطبته: « إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد على وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة » (٣)....

فقوله ﷺ: «كل بدعة ضلالة » من جوامع الكلم لا يخرج عنه

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم (١/٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة (٢/٢٥) -٨٦٧٠.

شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين وهو شبيه بقوله على: « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد » فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو بريء منه وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة" (1).

فالحلاصة: "أن لزوم السنة يحفظ من شر النفس والشيطان بخلاف الطرق المبتدعة فإن أصحابها لا بد أن يقعوا في الآصال والأغلال وإن كانوا متأولين فلا بد لهم من اتباع الهوى ولهذا سمى أصحاب البدع أصحاب الأهواء فإن طريق السنة علم وعدل وهدى وفي البدعة جهل وظلم وفيها اتباع الظن وما تموى الأنفس والرسول ما ضل وما غوى و الضلال مقرون بالغي فكل غاو ضال والرشد ضد الغي والهدى ضد الضلال وهو مجانبة طريق الفجار وأهل البدع كما كان السلف ينهون عنها "(٢).

كما وردت آثار كثيرة جداً عن الصحابة رضي الله عنهم في التحذير عن البدع وذم أصحابها من ذلك:

ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "القصد في السنة حير من الاجتهاد في البدعة"(٣).

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۰/۸۰۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في سننه: (٦٣/١) برقم ٢٢٣، والمروزي في السنة ص ٢٥، والبيهقي في السنن الكبرى (١٩/٣)، والحاكم في المستدرك: (١٠٣/١)، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صلاة التراويح ص٦.

وقال رضي الله عنه أيضاً: "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة"(١).

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: "يا معشر القراء استقيموا والله لئن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا"(٢).

والآثار عن الصحابة والتابعين كثيرة جداً ذكرها كثير من أهل العلم في مصنفاتهم (٣).



<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في سننه (۱۰/۱)، والمروزي في السنة ص ۲۸ برقم ۷۸ (ط۱/ ۱۸۰۸)، والمروزي في السنة ص ۲۸ برقم ۷۸ (ط۱/ ۱۶۰۸)، وابن الثقافية، بيروت، تحقيق سالم أحمد السلفي)، وابن وضاح في البدع والنهي عنها ص۲٦ برقم ۱۵، والطبراني في المعجم الكبير (۱۰٤/۹) ح ۱۵۷۸، والبيهقي في شعب الإيمان (۲/۲۰)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸۱/۱) أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحيه: كتاب الاعتصام بالسنة باب الاقتداء بسنن الرسول (٢) أخرجه البخاري من صحيحيه. ٦٨٥٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر السنة لمحمد بن نصر المروزي، والإبانة لابن بطة (٢٨١/١)، والبدع والنهي عنها لابن وضاح ص٢٤ (ط١٤١٨/١هـ.، دار الكتب العلمية، تحقيق محمد حسن الشافعي)، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (٨٢/٢) وما بعدها، والحجة في بيان المحجة للتيمي (٢/٥)، وسنن الدارمي في المقدمة.

## المطلب الثابي:

في ما ورد من الأدلة على منع الابتداع في الأذكار الراتبة من السنة وآثار الصحابة وأقوال العلماء.

من المعلوم أن الذكر من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف -كما سبق ذكره- فلا يجوز شرع ما لم يشرع ولا الزيادة ولا النقصان على ما شُرع، وقد تكاثرت الأدلة التي تدل على أن الأذكار التي رتبها الشارع وقيدها بزمان أو مكان أو حال أو صفة وهيئة معينة توقيفية لا يجوز الخروج عنها أو الزيادة عليها بكلام أو وصف أو حال.

هذا في الذكر الراتب أما الذكر المطلق فليس من شرطه التقيد بما ورد، ولكن له شروط مر ذكرها (۱)، والأفضل للمسلم والأسلم له أن يذكر ربه ذكراً مطلقاً بما ورد عن الشرع من الأذكار المطلقة فهو أسلم له ولأنه اجتمع فيها من وضوح المعاني وقوة المباني وفصاحة الألفاظ ما لا يجتمع في أي كلام غيره، كيف لا، والرسول على نطق بما والذي احتمعت فيه أوصاف الكمال البشري: العلم والفصاحة والنصح.

قال القاضي عياض رحمه الله:

<sup>(</sup>۱) سبق ذكرها ص۲۰٦.

" أذن الله في دعائه وعلم الدعاء في كتابه لحليقته وعلم النبي الدعاء لأمته واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد، والعلم باللغة، والنصيحة للأمة، فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه في وقد احتال الشيطان للناس من هذا المقام فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي في وأشد ما في الحال ألهم ينسبولها إلى الأنبياء والصالحين فيقولون: دعاء نوح دعاء يونس دعاء أبي بكر الصديق، فاتقوا الله في أنفسكم لا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح "(١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لا ريب أنّ الأذكار والدعوات من أفضل العبادات والعبادات مبناها على التوقيف والإتباع لا على الموى والابتداع، فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء وسالكها على سبيل أمان وسلامة، والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنه لسان، ولا يحيط به إنسان، وما سواها من الأذكار قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس وهي جملة يطول تفصيلها.

وليس لأحد أن يسن للناس نوعاً من الأذكار والأدعية غير المسنون، ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس، بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به، بخلاف ما يدعو به المرء أحياناً من غير أن يجعله للناس سنة، فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى

<sup>(</sup>١) الفتوحات الربانية لابن علان (١٧/١).

محرماً لم يجز الجزم بتحريمه لكن قد يكون فيه ذلك، والإنسان لا يشعر به وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب.

وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما ينهى عنه ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ولهاية المقاصد العلية ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد"(١).

وعموم الأدلة القاضية التي فيها النهي عن البدع في الدين فيها دلالة على النهي عن الابتداع في الأذكار؛ لأن الأذكار من أفضل العبادات وأحلها، وقد وردت أحاديث عدة وآثار عن الصحابة وأقوال كثيرة عن العلماء في ذم البدع في الذكر بشكل عام أو في بعض أنواع البدع المتعلقة بالذكر وبيان أن الذكر المقيد توقيفي.

## فالأحاديث الواردة في ذلك منها:

حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي على:

« إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۲۲/۱۱٥-۱۲٥).

ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنسزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددها على النبي فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنسزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت »(1).

فهذا الحديث نص قاطع ودليل واضح على عدم جواز تغيير شيء من الأذكار المأثورة عن النبي رضي والحفاظ على الألفاظ لما لها من خصائص ومزايا وفوائد لا تتأتى إلا بها.

قال ابن حجر رحمه الله عند كلامه على حديث البراء رضي الله عنه: "وأولى ما قيل في الحكمة في رده على عنى من قال: (الرسول) بدل (النبي) أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به، وهذا اختيار المازري قال: فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف ولعله أوحى إليه بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها "(٢)

« أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١١٢/١١).

فهذا الحديث فيه دلالة على أن الأذكار توقيفية في هيئاتها وكيفياتها، فالصحابة ذكروا الله امتثالاً لأمر الله بالذكر، ولكنهم لما رفعوا أصواتهم فيه نبههم رسول الله في إلى ترك هذا الفعل وعلل لهم نهيه بقوله (إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً...) وخفض الصوت في الذكر وعدم الجهر به مطلوب، إلا ما ورد الشرع فيه بالجهر كالتلبية والأذان وغيرهما، فالسنة للذاكرين والداعين ألا يرفعوا أصواتهم رفعا شديدا(٢)، وذلك لعموم قوله الله تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبًاكَ فِي نَفْسِلْكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَول ﴾(٣).

فدلت هذه الآية الكريمة على أن رفع الصوت بالذكر ممنوع (أ)، فلما رفع الصحابة رضي الله عنه أصواتهم بالذكر أرجعهم رسول الله الله الأصل في الذكر وهو عدم الجهر به وهو عموم هذه الآية، وهكذا ينبغي لكل ذاكر أن يتقيد بهذه الكيفية الواردة من الذكر يذكر ربه في نفسه تضرعاً وخيفة ودون الجهر ولا يفعل كما يفعله بعض الناس المداهم الله عند الذكر من الزعيق ورفع الأصوات بالذكر فإن ذلك

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الاستقامة (١/٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (٧/٥٥٨).

منهي عنه كما رأيت.

ما ورد من مطلق الأحاديث التي رتب فيها رسول الله الأجر والثواب على قول وذكر معين بلفظ معين كأن يقول كما في الصحيحين عن أبي هريرة في عن النبي أنه قال: « من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك »(١).

فهذا الحديث ونحوه من الأحاديث من أتى بها على وجهها كان له الأجر والثواب المرتب على ما يذكره من أذكار، ومن لم يأت بها فلم يشمله ظاهر الحديث لأنه لم يحقق الشرط الذي في الحديث: « من قال: كذا...»، لأن رسول الله على رتب أجور هذه الأذكار على تحقيق الشرط، فلابد من تحقيق الشرط حتى يتحقق الأجر والثواب، ولا بد من اعتبار ما اعتبره الشارع ومراعاة ما شرعه في الأذكار من عدد وصفة ونحو ذلك حتى يتحقق المطلوب ويُنال المرغوب بإذن الله تعالى.

قال ابن حجر رحمه الله: "وقد كان بعض العلماء يقول: إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص فزاد الآتي بما على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۸۵.

لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد... وأما القرافي في القواعد فقال: "من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعاً ؟ لأن شأن العظماء إذا حدّوا شيئاً أن يوقف عنده، ويُعَدُّ الخارج عنه مسيئاً للأدب. اهـ

وقد مثّله بعض العلماء بالدواء يكون مثلاً فيه أوقية سكر فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به، فلو اقتصر على الأوقية في الدواء ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص لما في ذلك من قطع، لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة تفوت بفواها والله أعلم"(١).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٢/٣٣٠).

أ- سؤالهم رضي الله عنهم رسول الله أن يعلمهم كيف يصلون عليه فقد ثبت في الصحيحين عن كعب بن عجرة (١) رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: « قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» (١).

وكما سبق أن الصلاة على رسول الله على من أفضل الأذكار، فَطَلَبُ الصحابة هذا يدل على أن الأذكار توقيفية لا يجوز الابتداع فيها.

ب- وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال: « قل: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك »(٢).

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته ص ٧٥٤.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٧٥٤.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٣٦٣.

وهذا كله يؤكد حرص الصحابة على التقيد بما يشرعه رسول الله على التقيد بما يشرعه رسول الله على والإتيان بعين ما يختاره الله لهم ويرضاه منهم من اللفظ الأكمل والأفضل والأسلم والأحكم ووقوفهم في العبادات عند ما حُدّ لهم دون تدخل الرأي أو القياس أو الهوى فيها

ج- ما ورد من الأحاديث أن رسول الله على كان يعلم أصحابه بعض الأذكار كما يعلمهم السورة من القرآن، ومعلوم أن السورة من القرآن لا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان لأنها كلام رب العالمين، فتشبيه الصحابة الله بذلك الغرض منه المحافظة على ألفاظ الأذكار وعدم الزيادة فيها ولا النقصان منها والتأكيد على ألها توقيفية مبنية على الاتباع لا على الاحتراع والابتداع.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله على يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول:

« التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها

النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله »(١) وفي رواية: (كما يعلمنا القرآن).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول: « قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة الحيا والممات »(١).

وكذلك ما ورد في الاستحارة والتي هي مشتملة على ذكر الله والتفويض إليه (٣) .

فعن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله على يعلمنا الاستحارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: « اللهم إيي أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشى وعاقبة أمري أو قال عاجل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة (٢٠٢/١) ح ٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة (١٣/١) ح ٥٩٠.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٨٦/١١).

أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته »(١).

وفي وجه التشبيه في تعلّم الأذكار بتعلّم القرآن يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله:" وقال ابن أبي جمرة: التشبيه في تحفظ حروفه وترتب كلماته ومنع الزيادة والنقص منه والدرس له والمحافظة عليه، ويحتمل أن يكون من جهة الاهتمام به والتحقق لبركته والاحترام له، ويحتمل أن يكون من جهة كون كل منهما علم بالوحي.

قال الطيبي: فيه إشارة إلى الاعتناء التام البالغ بهذا الدعاء وهذه الصلاة لجعلهما تلُوين للفريضة والقرآن"(٢) .

أما الآثار الواردة عن السلف، وأقوال العلماء في لزوم السنة في الأذكار و النهي عن الابتداع فيها سواء في كيفيتها أم الزيادة عليها أو توقيتها في وقت ما فهي كثيرة جداً، وذلك لأن الأذكار هي الباب والمنفذ الذي دخل منه المبتدعة على العوام لينالوا بما غاياتهم ويحققوا بما مآربهم فقام أئمة الدين من عهد الصحابة في ومن سار على نهجهم بقمع

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۵۷۱.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٨٤/١١-١٨٥). وانظر شرح الطيبي على مشكاة المصابيح(١٧٩/٣).

هذه البدع والإنكار على أصحابها، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خيراً كثيراً، وسأذكر من أقوالهم ما تيسر لي، فالسلف الصالح والعلماء الربانيون لم يسكتوا قط عن بدعة رأوها إلا وأنكروا على أصحابها، وقد ألف العلماء في ذلك بعض المؤلفات الخاصة في بدع الأذكار (١).

هذا وإن أول من ابتدع في الأذكار بدعاً هم الخوارج بـزعمهم ألهم أرادوا الخير وبناء على غلوهم في العبادات ومجاوزة الحد فيها وعـدم تطبيقهم للنصوص على حسب ما فهمها الرعيل الأول من صحابة النبي في فتصدى الصحابة الكرام والأفذاذ في لبدع هؤلاء الخـوارج، وأنكروهـا عليهم أيما إنكار وهذا الأثر يوضح ذلك:

ففي سنن الدرامي عن عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أحرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا، حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعاً، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرته، و لم أر والحمد لله إلا خيراً قصال: فما هو؟ فقال إن عشت فستراه قال:

<sup>(1)</sup> ككتاب السنن والمبتدعات في الأذكار والصلوات للشقيري، والمدخل لابن الحاج ذكر فيه جملة من ذلك وإنارة الفكر بما هو الحق في كيفية الذكر لبرهان الدين البقاعي، وتصحيح الدعاء لبكر أبو زيد وغيرها من الكتب العامة في البدع التي ضمن مصنفوها فيها الكلام على بعض البدع في الأذكار.

رأيت في المسجد قوماً حِلَقاً حلوساً ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مائة فيكبرون مائة، فيقول: هللوا مائة فيهللون مائة، ويقول: سبحوا مائة فيسبحون مائة.

قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً انتظار رأيك. قال:أفلا أمر تهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم، ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟! قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح.

قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم في متوافرون وهذه ثيابه لم تبل و آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة، قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير.

قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله على حدثنا: « أن قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم، فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج"(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي في سننه باب كراهية الأخذ بالرأي (٧٩/١) ح٢٠٤.

وأثر آخر يبين لنا شدة حرص ابن مسعود رضي الله عنه على لزوم السنة وغيرته على الدين وإنكاره على من يريد أن يبتدع فيه أو يعمل أي عمل ليس على السنة، وهو ما ذكره يسار أبو الحكم حيث قال: "خرج رهط من القراء منهم معضد، وعمرو بن عتبة، حتى بنوا مسجداً بالنُخيلة قريباً من الكوفة، فوضعوا جراراً من ماء، وجمعوا أكواماً من الحصباء للتسبيح، ثم أقاموا في مسجدهم يتعبدون، وتركوا الناس، فخرج إليهم ابن مسعود رضي الله عنه فقالوا: مرحباً بأبي عبد الرحمن انزل.

فقال: والله ما أنا بنازل حتى يُهدم مسجد الخبال هذا، فهدموه، ثم قال لهم: والله إنكم لتُمسكون بذنب ضلالة، أو أنتم أهدى ممن كان قبلكم؟ أرأيتم لو أن الناس كلهم صنعوا ما صنعتم من كان يجمعهم لصلاقهم في مساجدهم ولعيادة مرضاهم، ولدفن موتاهم؟! فردّهم إلى الناس"(۱).

وجاء في رواية: أن أناساً بالكوفة يُسبّحون بالحصا في المسجد فأتاهم ابن مسعود وقد كوّم كلُّ رجل منهم بين يديه كومة حصا فلم يزل يحصبهم بالحصا حتى أخرجهم من المسجد وهو يقول: "لقد أحدثتم بدعة ظلماً أو قد فُضّلتم أصحاب محمد على علماً"(٢).

<sup>(</sup>۱) ذكره الطرطوشي في البدع والحوادث ص١٤٥، وأشار إليه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٢٠٦/٦) (ط/دار صادر، بيروت).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن وضّاح في البدع والنهي عنها ص٢٧ برقم ١٧.

فهذه الآثار تدل على إنكار هذه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري على كيفية الذكر لا على الذكر فالذكر من أفضل العبادات، لكن هذه الكيفية التي اتخذها هؤلاء الناس -والذين أصبحوا فيما بعد من الخوارج لأن البدعة تحر إلى بدعة أكبر منها- هي كيفية ليست مشروعة ولم يعرفها الصحابة الكرام ولم تكن على عهد النبي على لذلك بادر ابن مسعود في إنكارها في مهدها حتى لا تكبر ولا يُعتقد على مر الأيام ألها من الدين، وهذه البدعة من البدع الإضافية التي أضيفت إلى الذكر، فإذا كان ابن مسعود رضى الله عنه قد أنكر هذه الكيفية من الذكر وهي الاجتماع على الذكر وأحذ حصى والذكر بها وعلى رأس كل جماعة رجل يأمرهم بالذكر المحدد، فكيف لو رأى ابن مستعود رضى الله عنه ما ابتدعه أصحاب البدع في زماننا من هيئات وكيفيات مصحوبة للذكر منكرة من الدوران والنط والهز ورفع الأصوات والزعيق والصراخ والرقص والأشعار والدفوف والموسيقا و..و.. إلخ فلو رأى ذلك رضى الله عنه لأنكرها أشد الإنكار ولعنّف أصحابها أشد التعنيف.

وهذا صحابي آخر: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينكر على من زاد لفظة هي في الأصل مشروعة، ولكنها ليست مشروعة ولا مؤقتة في الحال الذي ذكرها فيه قائلها:

فقد ورد أن رجلاً عطس عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: «وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله على علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول: الحمد لله على كل حال »(١).

فالسلام على رسول الله على مشروع في الأصل يثاب عليه فاعله، لكنه غير مشروع مع العطاس، بل الإتيان به عند العطاس بدعة منكرة كما أنكرها هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه.

قال ابن علان في شرحه لهذا الأثر: "قال ابن عمر: (وأنا أقول..) إلخ، أي لأهما ذكران شريفان، لكن لكل مقام مقال كما أشار إليه بقوله: (وليس هكذا) أي ليس ضم السلام إلى الحمد من الأدب المأمور به هنا بل الأدب الاتباع من غير زيادة ولا نقصان من تلقاء النفس... أما ضم ذكر آخر إليه فغير مستحسن لأن من سمعه ربما يتوهم أنه من جملة المأمور به"(٢).

وما ورد أيضاً من كراهية ابن عمر وابن عباس ولله الزيادة في السلام على البركة فقد قال ابن عبد البر رحمه الله:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الأدب باب ما يقول العاطس إذا عطس (۸۱/٥) ح ۲۷۳۸، والطبراني في مسند الشاميين (۱۸٦/۱) برقم ٣٢٣(ط ٤٠٥/١هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت تحقيق حمدي السلفي)، والحاكم في المستدرك (٢٩٥/٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.وحسن إسناده الألباني في صحيح سنن الترمذي ح٢٧٣٨.

<sup>(</sup>٢) الفتوحات الربانية (٦/٦١-١٤).

"وقال ابن عباس وابن عمر. رضي الله عنهم: "انتهى السلام إلى البركة" كما ذكر الله عز وجل عن صالح عباده: ﴿ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنتُهُ وَ الله عَلَى عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ ﴾(١)، وكانا يكرهان أن يزيد أحد في السلام على قوله: (وبركاته) والله الموفق للصواب(٢).

وعن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: كنت جالساً عند عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم زاد شيئاً مع ذلك أيضاً. قال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره - من هذا؟ قالوا: هذا اليماني الذي يغشاك فعرفوه إياه. قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: " إن السلام انتهى إلى البركة"(٣).

وروي أن رجلاً كان يلقى ابن عمر رضي الله عنه فيسلم عليه فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومعافاته، قال: يكثر من هذا، فقال له ابن عمر: وعليك مائة مرة لئن عدت إلى هذا لأسوءنك "(٤)".

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) التمهيد لابن عبد البر (٢٩٣/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ: كتاب السلام، باب العمل في السلام (٩/٢). -١٧٢٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه معمر بن راشد الأزدي في جامعه (٣٩٠/١٠) ملحق مع مصنف عبد الرزاق الصنعاني (ط٤٠/١٠هـ، المكتب الإسلامي،، بتحقيق الأعظمي).

وساق الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار (١) جملة من الآثار مسندة فيها بيان مدى حرص السلف على اتباع السنة في الأذكار وعدم الزيادة عليها من ذلك:

عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يأخذ علينا الواو في التشهد: الصلوات والطيبات (٢).

\_ و سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجلاً يقول في التشهد: بسم الله التحيات لله، فقال: له عبد الله أتأكل؟!! (٣) .

\_ ولقي الربيع بن حثيم (1) علقمة فقال: إنه قد بدا لي أن أزيد في التشهد ومغفرته فقال له علقمة ننتهي إلى ما علمناه.

وعند الطبراني: "زاد الربيع بن حثيم في التشهد بركاته ومغفرته فقال علقمة نقف حيث عُلمنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته"(°).

<sup>(</sup>۱) للطحاوي (۲۹۶/۱) (دار الكتب العلمية ط۱۳۹۹۱هـ/تحقيق محمد زهري النجار).

<sup>(</sup>٢) وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٦٢/١) برقم ٣٠٠٩.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٦٣/١) برقم ٣٠١٤.

<sup>(</sup>٤) الربيع بن خثيم بضم المعجمة وفتح المثلثة بن عائذ بن عبد الله الثوري أبو يزيد الكوفي ثقة عابد مخضرم من الثانية قال له بن مسعود لو رآك رسول الله الله على المحبك مات سنة إحدى وقيل ثلاث وستين. تقريب التهذيب ص: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (١٠/١٠) برقم ٩٩٢٧.

وسمع ابن عباس رضي الله عنهما رجلاً يصلي فلما قعد يتشهد قال: الحمد لله التحيات لله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وهو ينتهره:

" الحمد لله؟ إذا قعدت فأبدأ بالتشهد بالتحيات الله"(١).

وعن قيس بن عباد<sup>(۲)</sup> رحمه الله قال: "كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر"(").

فلكون الجهر بالذكر ورفع الصوت فيه -إلا في المواضع التي أباح الشرع فيها رفع الصوت- خلاف آداب الذكر وخلاف النصوص الآمرة بخفض الصوت فيه كره الصحابة الله رفع الصوت في الذكر، وكراهيتهم هذه تدل على إنكارهم على من رفع صوته فيه وجهر به

إلى غير ذلك (٤) من الآثار عن الصحابة والتابعين الدالة على إنكارهم للزيادات في الأذكار، مما هو غير معهود على عهد رسول الله.

وقد سار العلماء الربانيون على منهج الصحابة رله في التحذير

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٦٢/١) برقم ٣٠٠٨.

<sup>(</sup>٢) قيس بن عباد بضم المهملة وتخفيف الموحدة الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة أبو عبد الله البصري ثقة من الثانية مخضرم مات بعد الثمانين ووهم من عده في الصحابة تقريب التهذيب ص: ٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧٤/٤) و (١٥٣/٩)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٩١/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر مصنف ابن أبي شيبة (١٦٢/٢)، وشعب الإيمان للبيهقي (٦/٦٥).

من الابتداع في الأذكار، والأمر باتباع السنة فيها دون الزيادة عليها أو النقصان منها وسأذكر جملة من أقوالهم:

فقد سُئل الإمام مالك رحمه الله: هل يقول عند أضحيته: "اللهم منك وإليك "؟ فقال: لا، وهذه بدعة ".

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عند كلامه على هذه المسألة: " وهل يصلي على النبي على النبي الله في هذا المقام؟ (أي عند الذبح) الجواب: لا يصلى على النبي الله والتعليل:

أولاً: أنه لم يرد، والتعبد لله بما لم يرد بدعة.

الثاني: أنه قد يتخذ وسيلة فيما بعد إلى أن يُذكر اسم الرسول على الذبيحة، ولهذا كره العلماء أن يُصلى على النبي على الذبيحة" (٢).

وقد كره جماعة من العلماء الزيادة على تلبية رسول الله هي، حكى ذلك عن الإمام مالك، وهو أحد قولي الإمام الشافعي (٣).

<sup>(</sup>١) ذكر هذا والذي قبله عن الإمام مالك الطرطوشيُّ في كتابه الحوادث والنهي عنها ص١٤٤.

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٤٩٢/٧) (ط١٤١٦هـ، مؤسسة آسام، الرياض).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (١٢٥/٢)، والتمهيد لابن عبد البر (١٢٩/١٥)، ووقتح الباري (٤١٠/٣)، وشرح الزرقاني (٣٢٧/٢)، وعون المعبود (١٧٧/٥)، وتحفة الأحوذي (٤٧٥/٣).

واستدلوا بأثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع رجلاً يلبي يقول: لبيك ذا المعارج لبيك، قال سعد: إنه لذو المعارج ولكن ما هكذا كنا نلبى على عهد رسول الله ﷺ "(۱).

قال الطحاوي رحمه الله عقبه: " فهذا سعد قد كره الزيادة على ما كان رسول الله على علمهم من التلبية فبهذا ينفذ"(٢).

وممن أنكر الأذكار المبتدعة الإمام الخطابي رحمه الله حيث قال: "وقد أُولع كثير من العامة بأدعية منكرة اخترعوها، وأسماء سموها، ما أنزل الله بما من سلطان.

وقد يوجد في أيديهم دستور من الأسماء والأدعية يسمونه (ألف اسم) صنعها لهم بعض المتكلفين من أهل الجهل، والجرأة على الله عز وجل أكثرها زور وافتراء على الله على

وكذلك الإمام أبو بكر بن العربي المالكي (ت ٤٣هـ) في سياق

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱۷۱/۱)، و البيهقي في السنن الكبرى (٥/٥٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٢٥/٢)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢٩/١٥) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٢٣/٣): " وراه أحمد وأبو يعلى والبزار ورحاله رحال الصحيح إلا أن عبد الله لم يسمع من سعد بن أبي وقاص والله أعلم ".

<sup>(</sup>٢) شرح معاني الآثار (٢/١٢٥).

<sup>(</sup>٣) شأن الدعاء ص ١٦.

كلامه على الإلحاد في أسماء الله تعالى وذلك بالزيادة فيها وعليها أو النقصان منها عموماً أو من حروف أحدها وتسمية الله بها مما لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة فقال رحمه الله: "كما يفعله الجهال الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الباري بغير أسمائه ويذكرونه بما لم يذكره من أفعاله إلى غير ذلك مما لا يليق به، فحذار منها، ولا يَدْعُونَ أحدٌ منكم إلا بما في الكتب الخمسة وهي كتاب البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي فهذه الكتب هي بَدْء الإسلام، وقد دخل فيها ما في الموطأ الذي هو أصل التصانيف وذروا سواها ولا يقولن أحدٌ: أختار دعاء كذا فإن الله قد اختار له وأرسل بذلك إلى الخلق رسولَه" (١) .

وممن أنكر بدعية الزيادة في الصلاة على رسول الله بقولهم: (وارحم محمداً) الإمام النووي رحمه الله: " وأما ما قاله بعض أصحابنا وابن أبي زيد المالكي من استحباب زيادة على ذلك وهي: (وارحم محمداً وآل محمد)، فهذا بدعة لا أصل لها، وقد بالغ الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه (شرح الترمذي) في إنكار ذلك (٢) وتخطئة ابن أبي زيد في ذلك

<sup>(</sup>۱) أحكام القرآن لابن العربي المالكي (۸۱٦/۲) (نشر دار المعرفة، بيروت، تحقيق علي محمد البجاوي).

<sup>(</sup>٢) قال ابن علان في الفتوحات الربانية (٣٢٨/٣): " ووافقه - أي وافق ابن العربي في إنكاره- بعض الحنفية وانتصر لهم بعض المتأخرين ممن جمع بين الفقه والحديث فقال: ولا يحتج بالأحاديث الواردة في زيادتها فإلها كلها واهية حداً ؛ إذ لا يخلو سندها من كذاب متهم بالكذب ".

وتجهيل فاعله، قال لأن النبي على علمنا كيفية الصلاة عليه الله التوفيق فالزيادة على ذلك استقصار لقوله، واستدراك عليه الله وبالله التوفيق (١).

قال الشقيري رحمه الله معلقاً على كلام النووي: "فهذه زيادة خفيفة لا تساوي عشر معشار الزيادات التي زادوها وألفوا فيها ألوف المحلدات العديدة، ومع هذا فقد أنكروا عليها أشد إنكار، فكيف إذا رأوا ما حدث وعمّ وطمّ، وصارت السنة بجانبه نسياً منسياً، وشيئاً لا يُذكر إلا في بطون كتب السنن فلا حول ولا قوة إلا بالله.

فيا عباد الله إن الزيادة على تعليم الرسول الله بدعة ضلالة لا تُقرِّبكم من الله، بل تبعدكم عن دار كرامته ورضوانه ؛ لأنه سبحانه لا يُعبد إلا بما شرع لا بالمحدثات والبدع.

يا عباد الله: أتظنون أن ما ألّفه لكم شيوخكم من الصلاة والتسليم أفضل مما خرج من فم المعصوم على لا شك إنه كذلك عندكم، وإلا فلماذا لا تصلون على النبي على المرد في الصحاح والسنن بل لا تعرفونه بالكلية؟

أَفَضَّلْتُم مشايخَكم على نبيكم الذي لو كان موسى حياً ما وسعه الا اتباعه، ولو نزل موسى فاتبعتموه وتركتم نبيكم لضللتم " (٢)

<sup>(</sup>۱) الأذكار ص ۹۸، وانظر: الفتوحات الربانية لابن علان (۳۲۷/۳)، والسنن والمبتدعات للشقيري ص٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) السنن والمبتدعات للشقيري ص٢٤٧.

وممن أنكر بدع الأذكار ابن الجوزي رحمه الله فقد قال عند بيانه لتلبيس إبليس على الناس في الأذان والزيادة عليه: "ومن ذلك التلحين في الأذان وقد كرهه مالك بن أنس وغيره من العلماء كراهية شديدة لأنه يخرجه عن موضع التعظيم إلى مشابحة الغناء. ومنه ألهم يخلطون أذان الفحر بالتذكير والتسبيح والمواعظ، ويجعلون الأذان وسطاً فيختلط، وقد كره العلماء كل ما يضاف إلى الأذان... وكل ذلك من المنكرات" (1).

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له باع طويل في إنكاره على أهل البدع بدعهم، وإنكاره على كثير من بدع الأذكار، وقرر أن الأذكار عبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع.

فقد سئل رحمه الله عمن يقول أنا أعتقد أن من أحدث شيئا من الأذكار غير ما شرعه رسول الله على وصرح عنه أنه قد أساء وأخطأ إذ لو ارتضى أن يكون رسول الله على نبيه وإمامه ودليله لاكتفى بما صح عنه من الأذكار فعدوله إلى رأيه واختراعه جهل وتزيين من الشيطان وخلاف للسنة إذ الرسول لم يترك خيرا إلا دلنا عليه وشرعه لنا و لم يدخر الله عنه خيرا بدليل إعطائه خير الدنيا والآخرة إذ هو أكرم الخلق على الله فهل الأمر كذلك أم لا؟

فأجاب: الحمد لله لا ريب إن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع

<sup>(</sup>١) تلبيس إبليس ص ١٥٩.

فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء وسالكها على سبيل أمان وسلامة والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنه لسان ولا يحيط به إنسان وما سواها من الأذكار قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس وهي جملة يطول تفصيلها، وليس لأحد أن يسن للناس نوعاً من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرما لم يجز الجزم بتحريمه لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب؟

وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما ينهى عنه ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ولهاية المقاصد العلية ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد " (١).

وقال رحمه الله أيضاً في إنكاره على من يترك الأذكار النبوية ويتخذ أوراداً غير مأثورة عن النبي على: "ومن أشد الناس عيباً من يتخذ حزباً ليس بمأثور عن النبي على وإن كان حزبا لبعض المشايخ، ويدع الأحزاب

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۲/۱۰–۱۱۰).

النبوية التي كان يقولها سيد بنى آدم وإمام الخلق وحجة الله على عباده والله أعلم" (١) .

أما إنكاره رحمه الله على من ابتدع من الأذكار كبدعة الذكر بالاسم المفرد والمضمر وغيرها من البدع المتعلقة بالذّكر فشيء كثير (٢). وسيأتي كلامه في المباحث اللاحقة بإذن الله تعالى.

وابن القيم رحمه الله قال في بيانه بطلان الأذكار التي تقال على أعضاء الوضوء: " وأحاديث الذكر على أعضاء الوضوء كلها باطل ليس فيها شيء يصح "(").

وقال ابن حجر رحمه الله في إنكاره الزيادة في صفة التسمية عند أكل الطعام: "وأما قول النووي في أدب الأكل من الأذكار: (صفة التسمية من أهم ما ينبغي معرفته والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم فإن قال: بسم الله كفاه وحصلت السنة) (ئ)، فلم أر لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصاً وأما ما ذكره الغزالي في آداب الأكل من الإحياء: أنه لو قال في كل لقمة بسم الله كان حسناً وأنه يستحب أن

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۲/٥٢٥).

<sup>(</sup>۲) انظر على سبيل المثال: مجموع الفتاوى (۱۰/۲۲۸ -۲۲۸) الرد على المنطقيين (۲) ۳۱ -۳۹).

<sup>(</sup>٣) المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص١٢٠ (ط١٤٠٣/٢هـ.، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة).

<sup>(</sup>٤) الأذكار للنووي ص ١٩٧.

يقول مع الأولى: بسم الله، ومع الثانية: بسم الله الرحمن، ومـع الثـالثة بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم، فلم أرّ لاستحباب ذلك دليلاً والتكرار قد بين هو وجهة قوله حتى لا يشغله الأكل عن ذكر الله "(۱).

قال الشقيري بخصوص هذه المسألة: "ولا يسمي عند كل لقمة، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ؛ لأنه لم يرد، وإنما ورد بسم الله، وفي وينبغي أن لا يفعل ما قاله بعضهم: أنه يقول في أول لقمة: بسم الله، وفي الثانية: بسم الله الرحمن، وفي الثالثة: بسم الله الرحمن الرحيم..." (٢).

والشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله له جهد طيب في إنكاره البدع المتعلقة بالأذكار وذلك في كتابه " إصلاح المساجد من البدع والعوائد " فقد قال في بيانه للبدع الملحقة بالأذان:

" قال في شرح العمدة من كتب الحنابلة: يكره قول المؤذن قبل الأذان: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا ﴾ (٣) الآية، وكذلك إن وصله بعد بذكر لأنه محدث، ويكره قوله قبل الإقامة: " اللهم صل على محمد "، ونحو ذلك من المحدثات وفي الإقناع (١).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٩/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) السنن والمبتدعات للشقيري ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية: ١١١.

<sup>(</sup>٤) الإقناع لطالب الانتفاع لموسى بن أحمد الحجاوي المقدسي ص١٢٠ و١٢٢ (ط٢/ ١٤١هـ توزيع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف في المملكة العربية السعودية، تحقيق عبد الله التركي.

وشرحه من كتبهم أيضاً: وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن فليس بمسنون، وما أحد من العلماء قال أنه يستحب بل هو من جملة البدع المكروهة ؛ لأنه لم يكن في عهده في ولا عهد أصحابه وليس له أصل فيما كان على عهدهم يُرد إليه فليس لأحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه ولا يعلق استحقاق الرزق به لأنه إعانة على بدعة....إلى أن قال: وقال الإمام ابن حجر في فتاويه: قد أحدث المؤذنون الصلاة والسلام على رسول الله في عقب الأذان ثم ساق تاريخ حدوث ذلك، وذكر بعد ذلك أن الكيفية التي يفعلونها بدعة " (١).

وقال جمال الدين القاسمي رحمه الله أيضاً في مناقشته من زاد لفظة (سيدنا) في ألفاظ إقامة الصلاة والرد عليه: " فقلت يا أخي إن ألفاظ الأذانين مأثورة متعبد بها رويت بالتواتر خلفاً عن سلف في كتب الحديث الصحاح والحسان والمسانيد والمعاجم ولم يرو أحد قط استحباب هذه الزيادة عن صحابي ولا تابعي بل ولا فقيه من فقهاء الأئمة ولا أتباعهم وهذه كتبهم بين أيديكم وأنتم تقلدو لهم ولا تخالفو لهم فما هذا الابتداع وليس تعظيمه صلوات الله عليه بزيادة ألفاظ في عبارات مشروعة لم يسنها ولم يستحبها خلفاؤه الراشدون مما يرضاه صلوات الله عليه، لأن لكل مقام مقالاً على أنه ثبت أنه لهي من خاطبه بقوله يا سيدنا وابن

<sup>(</sup>١) إصلاح المساجد ص١٣٤.

سيدنا....إلى أن قال: وبالجملة فالاتباع خير من الابتداع، والأعجب أن بعض المتفقهة يقول: إن في ذلك تعظيماً له في فالأحسن ذكره، فلو قلنا له: هل أنت معظم له أكثر أو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وأبو محذورة وابن أم مكتوم وأضراهم، فبالضرورة يقول: هم، فنقول له: هؤلاء خلفاؤه الراشدون والبقية مؤذنوه، وقد روى صيغة أذاهم من لا يحصى من حفاظ السنة فأو جدنا عن أحد لفظ (سيدنا) فإن لم توجد ولن توجد فلا جرم أنك لم تفهم معنى تعظيمه في وإن تعظيمه إنما هو باتباع ما سنة وطلبه بلا زيادة ولا نقصان، لا بالتطرف والانحراف عن سنته وإحداث ألقاب كان لهى عنها لكون الأعاجم كانوا يرغبون فيها ويؤلهون ها رؤساءهم فنعوذ بالله من الجهل بالهدي النبوي ومن عدم الفقه في الدين" (١).

وقال الشيخ على محفوظ رحمه الله: " فيحب على كل ذاكر سواء كان (رفاعياً أو أحمدياً أو بيومياً أو حفناوياً أو شاذلياً أو بكرياً أو عفيفياً أو برهامياً) (٢) أو غير ذلك من الطرق أن لا يخرج عما ورد عن رسول الله على ووضحه أئمة المسلمين وإلا فلا يلومن إلا نفسه " (٣).

<sup>(</sup>١) إصلاح المساجد ص ١٣٩.

 <sup>(</sup>٢) هذه أسماء طرق ما أنزل الله بها من سلطان وإن الطريق الموصلة إلى الله تعالى هي طريقة
 الرسول هي وما كان عليه صحابته الكرام ، وغيرها من الطرق هي طرق ضلالة.

<sup>(</sup>٣) الإبداع في مضار الابتداع ص ٢٩٣.

وكذلك الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله هو ممن أنكر البدع المتعلقة بالأذكار وأكد ضرورة اتباع السنة فيها وألها توقيفية وذلك في كتابه: " تصحيح الدعاء " ومما قاله: " كل ذكر أو دعاء مقيد بحال أو زمان أو مكان فإنه يؤتى به على الوجه الذي ورد في زمانه، أو حاله، أو مكانه، وفي لفظه، وفي هيئة الداعي به من غير زيادة أو نقصان، أو تبديل كلمة بأخرى " (١).

وأكتفي بمذه الأقوال عن أهل العلم والله أعلم.

فهذه أقوال العلماء رحمهم الله وغيرها مما لم أذكر كثير كلها تدل على حرصهم على إنكار البدع، وذبهم عن دين الله، من أن يُزاد فيه أو ينقص منه، وهكذا ينبغي على كل مسلم أن ينكر كل ما يراه من المحدثات إما بيده إن استطاع أو بلسانه أو بقلبه وذلك أدبى الإيمان والله وحده الموفق.



<sup>(</sup>١) تصحيح الدعاء ص٤٢.

## المبحث الثاني:

## في أنواع الأذكار المبتدعة وفيه تمهيد وثلاثة مطالب

#### تهيد:

لقد تضمنت الأذكار النبوية صفاء التوحيد وبركة الاتباع، ونقاوة اللغة ووضوح المعاني ودلالاتها العميقة المؤثرة في النفوس، وكثرة الفوائد والمنافع والعوائد، وتضمنت حقائق الإيمان وحلاوته، وتضمنت السلامة والأمن من الزيغ والضلال ومن الانحرافات العقدية، كما أنها تضمنت نفي الشريك عن الله تعالى سواء في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته، وتضمنت البراءة من المشركين، وموالاة الإسلام والمسلمين وتعزيز الانتماء إليهم وتمكين الرابطة والصلة بهم، وتضمنت الإحلاص والتوكل على الله والاستعانة به، كما تضمنت آداب الأذكار الخشوع والسكينة والطمأنينة وحسن التوجه إلى الله تعالى.

وكل ذلك لكونما نبعت وصدرت من الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي، بأبي وأمي هو الله.

بخلاف ما تضمنته الأذكار والأوراد التي ابتدعها أناس لا هم لهم

ولا علاقة لهم بالتوحيد ولا اتباع السنة، فإلها مملوءة ومحشوة بأنواع من الشركيات والبدع والمنكرات، والبعد كل البعد عن المسنونات، مع غموض ألفاظها وركاكة معانيها، والشطط والزلل والانحراف في طيات تراكيبها ومبانيها. وعدم الخشوع والطمأنينة والإنابة والاستكانة لله وعدم الإحلاص لله.

فيا سبحان الله بالرغم مما تضمنته الأذكار الشرعية من أمور جليلة وطيبة إلا أن بعض الناس من المبتدعة ومن تمسك بأذيالهم نبذوها وراء ظهورهم واستبدلوها بأورادهم الخالية من بعض الأوصاف التي تضمنتها الأذكار الشرعية، فكانوا من الذين استبدلوا الطيب بالخبيث، والذي هو أدنى بالذي هو خير فأهبطوا ونزلوا عن مصاف ودرجات المؤمنين الخلص المتبعين للسنة والمعتصمين بها.

وهذه الأذكار غير الشرعية المبتدعة إما أن تكون محتوية على الشرك الذي هو أكبر الكبائر أو تكون غير ذلك لكنها في أصلها غير مأثورة وتكون محتوية على بدعة بوصفها أو هيئتها أو مقترنة بها.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء وسالكها على سبيل أمان وسلامة والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنها لسان ولا يحيط ها إنسان، وما سواها من الأذكار قد يكون محرماً، وقد يكون مكروهاً وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس وهي جملة يطول تفصيلها"(١).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۲۲/۲۱ه).

### ١٠٨٢ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ الكيلاني

وسأتكلم في المطالب التالية عن بعض أنواع الذكر غير الشرعي: وهي الأذكار التي احتوت على الشرك، والأذكار التي جعلها أصحابها راتبة وهي غير كذلك، والأذكار التي تقال بصورة جماعية:



## المطلب الأول الذكر الشركي

إن أكبر الذنوب وأعظمها عند الله تعالى هو ما يضاد التوحيد الذي حاءت به الرسل وهو: الشرك بالله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يُشرك به، ويغفر ما دون ذلك من الذنوب لمن يشاء.

فمعرفة الشرك أمر ضروري وذلك ليبتعد المرء عنه ويجتنب سبله المــوصلة إليه، وبالتالي يتضح له التوحيد أكثر فأكثر؛ إذ إن الأمر يزداد وضوحاً إذا عُرف ضده.

### فما هو الشرك وما هي حقيقته؟

الشرك لغة: ذكر ابن فارس رحمه الله أن مادة (شرك) (الشين والراء والكاف) لها أصلان:

أحدهما: يدل على مقارنة وخلاف انفراد، والآخر: يدل على امتداد واستقامة .

فالأول: الشركة وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما، ويقال شاركت فلاناً في الشيء إذا صرت شريكه، وأشركت فلاناً إذا جعلته شريكاً لك، قال الله جل ثناؤه في قصة موسى عليه السلام: ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرى ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي آَمْرى ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي آَمْرى ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية: ٣٢.

وأما الأصل الآخر: فالشرك لَقَم الطريق وهو شراكه أيضاً، وشراك النعل مشبهة بهذا ومنه شرك الصائد سمى بذلك لامتداده"(١).

وقال الأزهري رحمه الله: الشرك بمعنى الشريك وهو بمعنى النصيب وجمعه أشراك"<sup>(۲)</sup>.

وقال الراغب الأصفهاني: "شرك: الشركة والمشاركة: خلط الملكين، وقيل: هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعداً، عيناً كان ذلك الشيء أو معنى، كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية ومشاركة فرس وفرس في الكُمْتَة والدهمة، يقال: شركته وشاركته وتشاركوا واشتركوا وأشركته في كذا " (٣).

وأما معناه في الاصطلاح: فهو ضد توحيد الله وهو أن يتخذ العبد شريكاً أو نداً مع الله في عبادته ومحبته وتعظيمه أو فيما يتعلق بملكه وتدبيره وتصرفه أو بما يتعلق فيما أخبر عنه من صفات جلاله وكماله.

والشرك على نوعين: شرك أكبر، وشرك أصغر

فأما الأول وهو الشرك الأكبر:

"فهو أن يصرف العبد نوعاً من أنواع العبادة لغير الله، كأن يدعو غير الله أو يرجوه أو يخافه فهذا مخرج من الدين وصاحبه مخلد في النار،

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (٢٦٥/٣) مادة شرك.

<sup>(</sup>٢) تمذيب اللغة: (١٧/١٠).

<sup>(</sup>٣) المفردات ص ٢٥٩، وانظر لسان العرب (١٠/٤٤٨).

قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّلِمِينِ َ مِنْ أَنصَارِ ۞ ﴾(١).

## وأما الثابي وهو الشرك الأصغر:

فهو عبارة عن الوسائل والطرق المفضية إلى الشرك إذا لم تبلغ رتبة العبادة كالحلف بغير الله والرياء ونحو ذلك (٢).

كما ينقسم الشرك باعتبار أنواع التوحيد الثلاثة إلى ثلاثة أقسام:

الشرك في توحيد الربوبية كشرك فرعون والمحوس وعبّاد الكواكب.

◄ الشرك في توحيد الألوهية كشرك مشركي مكة عند بعثة الرسول الذين عبدوا الأصنام لتقريمم إلى الله زلفي، وكشرك القبوريين الذين يعبدون أصحاب القبور ويتقربون إليهم بالنذور والقرابين ويستغيثون بمم ويسألونهم قضاء حوائحهم ويحلفون ويقسمون بهم.

الشرك في توحيد الأسماء والصفات: كمن يشبه صفات الخالق بصفات المخلوق ويخالفون قول الله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ عَ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة بعض من الآية: ٧٢.

<sup>(</sup>۲) انظر:سؤال وجواب في أهم المهمات ص٦٥ ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي مجلد العقيدة الإسلامية، وانظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز (٢٥/٢)، و مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (١١٥/٧).

ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ﴾ (١).

وكمن يلحد في أسماء الله ويشتق منها أسماء لآلهته الباطلة كاشتقاق اللات والعزى من اسم الله والعزيز.

إذا عُلم هذا ففي نظرة تأمل وتدبر للأذكار الشرعية ومقارنتها بالأذكار غير الشرعية تجد البون الواسع والفرق الشاسع بينهما إذ إن الأذكار الشرعية وكما أسلفت متضمنة للتوحيد الخالص، ونفي ما يضاده من الشرك والبراءة من المشركين.

فقد ورد في أحاديث الأذكار ما يجعل الذاكر مبغضاً للشرك بريئاً منه نافراً عنه بريئاً من المشركين جميعهم، موحداً لربه مخلصاً له دينه ولو كره الكافرون ، مقراً أن الله واحد لا شريك له، وبالتالي يكون محققاً لتوحيد الله الذي هو حق الله على العبيد، وإليك بعض الأمثلة الدالة على ذلك:

1— ما ورد من الذكر بعد الفراغ من الوضوء ففي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي فلم قال: « ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء » (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية: ١١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة باب الذكر المستحب عقب الوضوء (٢) . ٢٣٤.

٧- وفي استفتاح الصلاة يقول المصلي: « وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين » (١).

٣- وقد ثبت أن رسول الله ﷺ كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» (٢).

2- وعن أبي هريرة عن رسول الله على: « من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد الله ثلاثاً وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»(٣).

وقال رسول الله على: « من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۳۷۸.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص١٧٧.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٤١٨.

١٠٨٨ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف: على بن عبد الحفيظ الكيلاني

رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولا غفر الله ذنوبه »(١).

٣- وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه »(٢).

٧- وقال النبي ﷺ: «من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر و لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته»(").

٨ - وفي تلبية الحاج: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ».

فهذه نماذج من الأذكار النبوية وغيرها كثير جداً، وكذلك عموم ما ورد ضمن الأذكار من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل كلها تتضمن الثناء على الله بوحدانيته وتتريهه عن الشريك، وكذلك ما سبق معنا من

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۲۹.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱۸۵.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٤٨٧.

آداب الذكر: الأدب المهم جداً هو الإخلاص فيه، وطلب العون من الله وحده على الذكر امتثالاً لوصية الرسول الله إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث أعلمه بأنه يجبه وأوصاه بأن يقول دبر كل صلاة: « اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»(١).

فاستمداد العون على الإتيان بالذكر لا يكون إلا من الله وحده، لا من شيخ ولا من ميت ولا من نبي و لا من رسول.

وبالنظر إلى هذه النماذج كلها من الأذكار الشرعية نلحظ اشتمالها على الإقرار بتوحيد الله تعالى، وإفراده بالألوهية والربوبية والملك والحمد والإقرار بأنه على كل شيء قدير، وتخصيصه بالعبودية بإسلام الوجه له وحده سبحانه، ونفي الشريك عنه سبحانه وتعالى بأي وجه من الوجوه، وفيها البراءة من الشرك ومن المشركين وموالاة المسلمين... إلى غير ذلك.

ثم لننظر نظرة أحرى في الجانب المقابل ونلقي الضوء على ما ابتدعه الذين لم يرضوا بما ورد عن رسول الله على من الأذكار فابتدعوا أذكاراً وأوراداً من تلقاء أنفسهم أو مما أوحت لهم شياطينهم، أقل أحوالها ألها بدعة، ومنها ما هو شرك صريح.

وقبل البدء بذكر نماذج من الأذكار البدعية الشركية أقول أولاً: إن للمشركين الأوائل قبل الإسلام قصب السبق في الأذكار الشركية

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۹۱.

وترويجها بين الناس فتحد كل قبيلة لها ذكر شركي يختلف عن أختها، ويظهر ذلك حلياً في أذكار الحج التي من المفروض أن تكون فيها إظهار شعار التوحيد والملة الحنيفية، إلا ألهم حرفوا وبدلوا ووقعوا في الشرك الواضح الجلي الذي لا يخفى، فجعلوا لله شريكاً في تلبياتهم وإهلالهم للحج.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبيناً الذكر غير المشروع والمنهي عنه: "ومن المنهي عنه ما كانوا يقولونه في الجاهلية في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك، ومثل قول بعض الأعراب للنبي الله إنا نستشفع بالله عليك، فقال النبي الله: « شأن الله أعظم من ذلك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه »" (١).

والنصارى كذلك أذكارهم محتوية على الشرك كذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: "لكنِ المشركون لم يكن لهم ثناء مشروع يثنون به على الله حتى تلبيتهم كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك، وكذلك النصارى ثناؤهم فيه الشرك وأما اليهود فليس في عبادتهم ثناء اللهم إلا ما يكون مأثورا عن الأنبياء وذلك من ثناء أهل الإيمان وكذلك النصارى إن كان عندهم شيء من ذلك"(٢).

إذاً فحميع من أتى من المبتدعة بالأذكار البدعية الشركية له شبه عولاء الكفار من مشركي العرب والنصارى، فليحذر المسلم من ذلك

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٠/٤٥٥-٥٥٥).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۲/۳۸۳).

فإن من تشبه بقوم فهو منهم.

أما الآن فسأذكر بعض النماذج من الأذكار المحتوية على الشرك فمن ذلك:

الاستعانة بغير الله: قد سبق معنا عند الكلام على الانحرافات العقدية في الأذكار غير الشرعية (۱) أن غالب الفرق الصوفية تجعل ضمن آداب أذكارها المبتدعة أدباً يشتمل على الشرك الواضح وهو: أن يستمد الذاكر بقلبه عند شروعه في الذكر همة شيخه ويستحضره ويحضر صورة شيخه في قلبه ويلاحظه ليكون رفيقه في السير إلى الله تعالى، ويطلب العون منه للقيام بالذكر، وهذا من أهم الآداب، ولو نادى المريد عندهم شيخه بلسانه بالاستغاثة عند الاحتياج جاز، فالذاكر إذا تصور واستمد من ولايته تفيض الإمدادات من الحضرة الإلهية على سيد المرسلين أله على قلوب المشايخ على الترتيب حتى ينتهي إلى شيخه، ومن قلب شيخه إلى قلبه فيقوى على الترتيب حتى ينتهي إلى شيخه، ومن قلب شيخه إلى قلبه فيقوى على استعماله الآلة أي الذكر (۲)، وطلب المدد والعون من الشيخ عند الابتداء بالذكر ليس هو فقط عند التيجانية بل عند أغلب الطرق الصوفية فتجده عند التيجانية والرفاعية والنقشبندية وغيرهم

والاستعانة بغير الله تعالى شرك إلا من الحي فيما يقدر عليه فعله وهذا ظاهر دلت عليه نصوص الشريعة.

<sup>(</sup>١) انظر ص١٠١ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرحيم للفوتي التيجاني (٣٩٧/٢).

ومما هو منتشر بين بعض الناس من الصلاة على رسول الله على مما فيه شرك قولهم " اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وصفائها... إلخ.

وقولهم: "اللهم صل على الحبيب المحبوب مشفي العلل ومفرج الكروب"(١)، فهذا فيه شرك بالله واعتقاد أن غير الله بيده الشفاء وبيده تفريج الكروب وهذا منكر عظيم وغلو في الرسول الكريم الله الا يجوز النطق به (٢)، فالشفاء بيد الله وحده، وهو وحده سبحانه يفرج الكروب ويزيل الهموم.

وقال بعض المتصوفة في صلاته على النبي اللهم صل وسلم وسلم وبارك على طلعة الذات المطلسم، والغيث المطمطم، لاهوت الجمال، وناسوت الوصال، وطلعة الحق هوية إنسان الأزل في نشر من لم يزل، من أقمت به نواسيت الفرق إلى طريق الحق فصل اللهم به منه فيه"(٣)

فيظهر الشرك من خلال قوله: (لاهوت الجمال وناسوت الوصال) وذلك بالنظرة الثنائية للرسول هي بأن ظاهره البشرية وأنه إنسان وباطنه

<sup>(</sup>٣) مجموع الأحزاب الصوفية ص ١٥ نقلاً من كتاب التصوف بين الحق والخلق لشقفة ص ١٦٦.

الألوهية، فجعلوه جزءاً من الله تعالى الله عما يقولون، وهم بذلك شابهوا النصارى في قولهم في عيسى عليه السلام حيث اعتقدوا به بحلول اللاهوت في الناسوت فوقعوا في الشرك حيث اعتقدوا بألوهية عيسى، وهذا مناف للحنيفية السمحة التي تدعو إلى توحيد الله بالألوهية وأنه واحد لا شريك له.

ويؤكد ما قلناه من أنهم يجعلون الرسول على شريكاً لله وأن الله حلّ فيه والعياذ بالله قول بعضهم في صلاته على النبي على المبتدعة:

" اللهم صلّ على محمد الذي تجسد فيه الله، اللهم صل على نفسك التي ظهرت وتظهر في صور الكائنات"(١).

فهذه الصلاة فيها الكفر والشرك بالله حيث اعتقد قائلها أن الله متجسد في رسول الله وبالتالي جوزوا لأنفسهم أن يستغيثوا برسول الله ويستعينوا به ويدعونه لقضاء حوائجهم وكشف كرهم وتكفير خطاياهم...إلى غير ذلك من العبادات التي صرفوها إلى رسول الله والتي ينبغي ألا تصرف إلا لله وحده لا شريك له، والتي جاهد رسول الله الكفار جهاداً عظيماً من أجل أن يصرفوا عباداتهم كلها لله وحده لا لبني ولا لصنم ولا لوثن.

وقوله في هذه الصلاة: (اللهم صل على نفسك التي ظهرت وتظهر في صور الكائنات) هذا القول كفر لأن فيه جميع المخلوقات والكائنات

<sup>(</sup>١) المجموعة الشريفة من جوامع الكلم الإلهية، نقلاً عن التصوف بين الحق والخلق لشقفة ص ١٦٦.

هي آلهة، وهو أشد من كفر من اتخذ إلهين اثنين وإن كان كل ذلك كفر، فالكفر دركات، كما أن الإيمان مراتب ودرجات، فجعلوا كل ما في الكون من شيء إلهاً، فكل شيء بنظرهم شريك لله، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً فهذا شرك بالله في ربوبيته وفي ألوهيته.

ومن الشرك الواقع في الأذكار المبتدعة قول بعضهم في صلاته على النبي اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد أستاذ كل أستاذ، وصلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد ملاذ كل ملاذ"(١).

ففي هذه الصلاة المزعومة شيء لا يقره الشرع، بل يمقته مقتاً شديداً ألا وهو الشرك الظاهر في قوله واصفاً الرسول الله بأنه (ملاذ كل ملاذ)، وذلك لأن الملاذ الوحيد والملحأ الذي يُلحأ إليه عند الكربات والشدائد، وفي اليسر والعسر هو الله سبحانه وحده لا شريك له، فلا ملحأ ولا منجى منه سبحانه إلا إليه، أما غيره سبحانه وتعالى فلا يلتجأ إليه ولا يلاذ به لأن كل مخلوق لا يملك لنفسه أي شيء فلا يملك نفعاً ولا ضراً، ولا حياة ولا موتاً ولا نشوراً، فمن باب أولى أن لا يملك لغيره كشف الضر أو تحويله.

وقد قال الله تعالى لنبيه على: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ

<sup>(</sup>۱) بمحموع الأوراد الكبير والأدعية والأحزاب والاستغاثات ص ٤٢، بواسطة مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس (١١٤٦/٣).

لَهُ آلِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ عَيْصِيبُ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ (١).

\_ ومن أحزاهم وأورادهم المبتدعة التي تحتوي على الشرك ما يسميه بعضهم بالحزب الكبير وفيه: " اللهم إني أسألك بالحقوق الأزلية والنعوت الإلهية... والأحسام السماوية والملائكة العرشية والأملاك الدائرة النورانية " (٢).

فهذا الحزب يحتوي على اعتداء في سؤال الرب سبحانه وتعالى وذلك بالتوسل إليه بالأحسام والملائكة والأفلاك وهذا توسل غير مشروع، والتوسل المشروع بأن يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى أو بباقي أنواع التوسلات المشروعة.

\_ ومن الشرك في أسماء الله الحسنى الإلحاد بها وتسميته سبحانه بما لم يسم به نفسه أو يسميه رسوله في فمن ذلك ما قاله الفوتي: " فلا حرج على الذاكر ما دام مسلوب الاختيار، يستعمله كيف شاء على أنواع مختلفة كلها محمودة صاحبها مشكور عليها فكلها أسرار فربما يجري على لسانه: الله الله الله، أو هوهو هو، أو لا لا لا لا لا لا لا لا أو آ آ (بالمد) أو أأأأأأأ (بالقصر) أو، آه آه آه آه آه أو ها ها ها ها ها ها أو ه ه " (۳).

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) قلادة الجواهر للصيادي ص٥٦٦، بواسطة كتاب الرفاعية لدمشقية ص١٩٦٠.

<sup>(</sup>٣) رماح حزب الرحيم (١٦٨/١).

- وكذلك قول بعضهم: "يا أزلي ياديمومي يا دهري ياقيومي "(۱) فهذه ليست من أسماء الله تعالى، ومعلوم أن أسماء الله تعالى توقيفية لا يزاد عليها والزيادة عليها إلحاد فيها.

- ومن ذلك ما يسمونه بالحزب الصغير وفيه: " اللهم إني أسألك بعظيم قديم كريم مكنون مخزون أسمائك وبأنواع أجناس أنفاس رقوم نقوش أنوارك... وبعزيز أعزاز أعز عزتك، وبحول طول جول شديد قوتك...وبلوامع بوارق صواعق صحيح وهيج بهيج وهيج نور ذاتك..." (٢).

فهذا الذكر يحتوي على وصف الله بما لم يرد فيكون من الإلحاد في أسماء الله .

\_ ومن أذكارهم قولهم ليس إلا الله، أو لا هو إلا هو، وهو هو هو، التي معتقد أصحابها الحلول والاتحاد، وبالتالي الوقوع في الشرك، واعتقاد أن كل ما عُبد من دون الله هو إله حق، فالمشركون عندهم على الحق فشركهم كان أشد وأعظم من المشركين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ويقولون في أذكارهم: ليس إلا الله بدل قول المسلمين لا إله إلا الله لأن معتقدهم أنه وجود كل موجود فلا موجود إلا هو، والمسلمون يعلمون أن الله خالق كل شيء

<sup>(</sup>١) انظر معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد ص٧٣٥-٥٧٤، وتصحيح الدعاءله أيضاً ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) قلادة الجواهر للصيادي ص٢٥٨، نقلاً عن الرفاعية للمشقية ص ١٩٧-١٩٨.

وربه ومليكه وأنه ليس هو المخلوقات ولا جزءا منها ولا صفة لها بل هو بائن عنها ويقولون أنه هو الإله الذي يستحق العبادة دون ما سواه"(١).

ويقول أيضاً في موضع آخر: "ومن كلماهم: "ليس إلا الله" فعبّاد الأصنام لم يعبدوا غيره عندهم لأنه ما عندهم له غير ولهذا جعلوا قوله تعالى: ﴿ \* وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّاۤ إِيَّاهُ ﴾ (٢) بمعنى قدر ربك أن لا تعبدوا إلا إياه إذ ليس عندهم غير له تتصور عبادته فكل عابد صنم إنما عبد الله " (٣) .

كما أن بعض أورادهم وأحزاهم تشتمل على التوسل المبتدع فمن ذلك قول بعضهم: " اللهم إني أسألك بجاه محمد المصطفى، وإبراهيم الذي وفى، وبحرمة كل رسول ونبي، وصديق وولي، وشهيد وصالح وتقي" (1).

وآخر: "أسألك بحرمة الأستاذ بل بحرمة النبي الهادي ﷺ، وبحرمة الاثنين، والأربعة، وبحرمة السبعين والثمانية، وبحرمة أسرارها منك إلى محمد رسولك ﷺ(٥).

ولا يقول قائل أن هذه أدعية لأن الدعاء والذكر يترادفان

 <sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى (٥/٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٤/٢).

<sup>(</sup>٤) أبو الحسن الشادلي ص ١٧٥، تأليف د/عبد الحليم محمود،(ط/دار التراث العربي).

<sup>(</sup>٥) أبو الحسن الشاذلي ص ١٦٥.

ويتلازمان وكذلك في كثير من الأحيان يمتزجان فتجد الذكر مقدماً ثم يأتي الدعاء، وأوراد هؤلاء الصوفية وأحزابهم ممزوجة كذلك بمما.

وغير ما ذكرت من أذكارهم المبتدعة المملوءة بالشرك أو مقدماته شيء كثير، وإنما هذه بعض النماذج تدل على سواها.

فعند المقارنة بما هو عليه حال الأذكار الشرعية من كون صبغتها العامة مصبوغة بتوحيد الله بأنواعه الثلاثة، وبما هو عليه الحال في الأذكار المبتدعة وصبغتها الغالبة بالشرك ووسائله، تتضح لنا ضرورة التمسك بالأذكار المأثورة عن النبي في وألها وحدها كافية وفيها الغنية عما سواها من الأذكار وهي تكفي للحصول على أسمى المطالب وأزكى وأنفس وأعلى المراتب.

## المطلب الشايي الذكر الراتب

إن الشارع الحكيم رتب للأمة أنواعاً من الأذكار منها المقيد بحال أو وصف أو زمان أو مكان، ومنها المطلق، وهذه الأذكار كما أسلفنا وقلنا: توقيفية، فلا يجوز لأي أحد كائن من كان أن يطلق ما جعله الشرع مطلقاً أو يقيد ما أطلقه الشرع بوصف أو حال أو زمن أو مكان أو عدد معين، فينبغى مراعاة الأذكار الراتبة التي رتبها الشارع الحكيم والالتزام بها، والمداومة عليها والتمسك بها، وما سوى ذلك من الأذكار التي وضعها الناس وجعلوها راتبة في وقت معين وفي عدد محدود وفي وصف وهيئة مبتدعة لا يجوز العمل بها، لأن ترتيب عمل لم يرتبه الشارع أمر مبتدع، ومع هذا فقد ترك الناس المشروع من الأذكار وأخذوا بالمبتدع وذلك بتزيين وتلبيس من مشايخ الضلال، فهؤلاء المشايخ من أجل أن يجعلوا أورادهم وأحزاهم تروج بين الناس وتصبح راتبة لازمة عليهم رتبوا عليها أجوراً وفضائل كثيرة وثواباً عظيماً لا يُتصور وقد مرّ ذكر بعض غلوهم في فضائل أذكارهم.

وإنما قلنا: إن هذا الأمر مبتدع لا لأن الذكر بالأصل بدعة بل الذكر هو من أفضل العبادات، لكن ما ألحق بالذكر، هو البدعة حيث حعلوا ما ليس براتب من الأذكار راتباً، وابتدعوا أذكاراً وجعلوها راتبة

مقيدة بوقت خاص، وكيفية معينة ومكان خاص، فجعلوا لكل يوم من أيام الأسبوع ورداً وذكراً محدداً، لا يجوز أن يُذكر في يوم غيره، وجعلوا بين كل وقتين من أوقات الصلوات أذكاراً لا يجوز بزعمهم أن تقال في وقت غيره، بل ربما رتبوا على كل ساعة من الساعات من ليل أو لهار، في يوم أو أسبوع أو في شهر معين أو سنة ذكراً راتباً معيناً، لا يجوز أن تترك بزعمهم، وكذلك كل ما رتبوه في خلواقهم المبتدعة من أذكار فتجد بعضهم يتخذ ذكراً واحداً طيلة عشرين أو أربعين يوماً أو أكثر لا يتحاوزه إلى غيره أبداً.

مثل ما قاله الفوتي في بيانه لخلوات الطريقة التيجانية: "خلوة الياقوتة الفريدة، وخلوها عشرون يوماً، تتلى كل يوم في الخلوة ألفي مرة، وهذا العدد لا بد منه، وبعد تمامه يقرؤها دواماً على حسب الطاقة "(١).

وهذه البدع من نوع البدعة الإضافية بمعنى أن أصلها بشكل عام وهو ذكر الله بالأذكار المأثورة مشروع، وأما ما أضيف عليه فهو بدعة.

قال الإمام الشاطبي رحمه الله: " وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان:

إحداهما: لها من الأدلة مُتَعلَّق، فلا تكون من تلك الجهة بدعة. والأخرى: ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية.

<sup>(</sup>١) رماح حزب الرحيم (٢/٩٠).

فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص إلى أحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية وهي البدعة الإضافية، أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة ؛ لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة إلى الجهة الأحرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل، أو غير مستندة إلى شيء.

والفرق بينهما من جهة المعنى: أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل أو الأوقات لم يقم معها دليل مع أنها محتاجة إليه ؛ لأن الغالب وقوعها في التعبُّديات لا في العاديات المحضة"(١).

وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: " وأما من عمل عملاً أصله مشروع وقربة ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخلُّ فيه بمشروع فهذا أيضاً مخالف للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به أو إدخاله ما أدخل فيه.

...وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها" (٢).

فمن اتخذ شيئاً من الأذكار غير المشروعة ولازمها على الدوام مدة طويلة فقد شرع في الدين مالم يأذن به الله وقد ابتدع بدعة ضلالة، وهجر ما كان مسنوناً مشروعاً كقول التيجابي موصياً مريديه: "وليكن من جملة أورادكم التي تحافظون عليها بعد الورد هو لازم الطريقة: الحزب

<sup>(</sup>١) الاعتصام (٢/٢٧-١٢٨).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم ص ٦٠.

السيفي وصلاة الفاتح لما أغلق، فإلهما يغنيان عن جميع الأوراد "(١).

فانظر إلى ما رتبه من ذكر مبتدع على مريديه، وانظر إلى زعمه بأنهما يغنيان عن جميع الأوراد، وهل هناك شيء يغني عن ما ورد عن المصطفى على من الأذكار؟ حاشا وكلا، ولكنه الجهل جعل صاحبه يستغني ببدعه من الأذكار عن المشروع الوارد عن الرسول على.

وكذلك من لازم ذكراً مشروعاً واحداً وجعله راتباً وداوم عليه وهجر ما دونه من الأذكار، مع أن الرسول على كان يفعله أحياناً ويتركه أحياناً ويفعل غيره، فلا ينبغى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به بخلاف ما يدعو به المرء أحياناً من غير أن يجعله للناس سنة فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرماً لم يجز الجزم بتحريمه لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب.

وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما ينهى عنه ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ولهاية المقاصد العلية ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار

جواهر المعاني (١/٤/٢).

المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد"(١).

"فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكاً لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله" (٢).

وأُنبّه هنا إلى أمر مهم بأنه لا بد من التنويع في المواطن التي شُرع لها أكثر من ذكر بحيث لا يمكن الإتيان بها كلها كالاستفتاحات في الصلاة، وأنواع التشهدات والصلوات الإبراهيمية في الصلاة، وغير ذلك، ولا ينبغي المداومة على ذكر واحد وهجر باقي الأذكار بل يأتي بهذا تارة وبهذا تارة لأن المداومة على نوع قد يلحق بها أضرار، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لكن هنا مسألة تابعة وهو أنه مع التساوي أو الفضل أيما أفضل للإنسان المداومة على نوع واحد من ذلك أو أن يفعل هذا تارة وهذا تارة كما كان النبي في يفعل؟ فمن الناس من يداوم على نوع من ذلك عتاراً له، أو معتقداً أنه أفضل ويرى أن مداومته على ذلك النوع أفضل، وأما أكثرهم فمداومته عادة ومراعاة لعادة أصحابه وأهل طريقته لا لاعتقاد الفضل.

والصواب: أن يقال التنوع في ذلك متابعة للنبي على الله التنوع في الله المناه والحماعة، وإحياء لسنته، وجمعاً بين قلوب الأمة، وأخذاً بما

بحموع الفتاوى (۱/۲۲).

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم ص ٢٦٨، وانظر مجموع الفتاوي (١٩٥/٤).

في كل واحد من الخاصة، أفضل من المداومة على نوع معين لم يداوم عليه النبي الله الوجوه:

أحدها: أن هذا هو اتباع السنة والشريعة فإن النبي النبي الذا كان قد فعل هذا تارة وهذا تارة و لم يداوم على أحدهما كان موافقته في ذلك هو التأسي والاتباع المشروع وهو أن يفعل ما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعله.

الثاني: أن ذلك يوجب اجتماع قلوب الأمة وائتلافها وزوال كثرة التفرق والاختلاف والأهواء بينها وهذه مصلحة عظيمة ودفع مفسدة عظيمة ندب الكتاب والسنة إلى جلب هذه ودرء هذه قال الله تعالى: ﴿ وَالْعَتَصِمُواْ نِحَبِّلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ۖ ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَالْحَتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ۚ ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَعَلَىٰ وَلَا تَفَرَّقُواْ وَالْحَتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَالْحَتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ۚ ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ ﴾ (١) .

الثالث: أن ذلك يخرج الجائز المسنون عن أن يشبه بالواجب فإن المداومة على المستحب أو الجائز مشبهة بالواجب ولهذا أكثر هؤلاء المداومين على بعض الأنواع الجائزة أو المستحبة لو انتقل عنه لنفر عنه قلبه

<sup>(</sup>١) سبورة آل عمران الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية: ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية: ١٥٩.

وقلب غيره أكثر مما ينفر عن ترك كثير من الواجبات لأجل العادة التي جعلت الحائز كالواجب.

الرابع: إن في ذلك تحصيل مصلحة كل واحد من تلك الأنواع فإن كل نوع لابد له من خاصة وان كان مرجوحا فكيف إذا كان مساوياً وقد قدمنا أن المرجوح يكون راجحاً في مواضع.

الخامس: أن في ذلك وضعاً لكثير من الآصار والأغلال التي وضعها الشيطان على الأمة بلا كتاب من الله ولا أثارة من علم، فإن مداومة الإنسان على أمر جائز مرجحاً له على غيره ترجيحاً يجب من يوافقه عليه ولا يحب من لم يوافقه عليه بل ربما ابغضه بحيث ينكر عليه تركه له ويكون ذلك سبباً لترك حقوق له وعليه يوجب أن ذلك يصير إصراً عليه لا يمكنه تركه وغلا في عنقه يمنعه أن يفعل بعض ما أمر به وقد يوقعه في بعض ما نهى عنه.

وهذا القدر الذي قد ذكرته واقع كثيرا فإن مبدأ المداومة على ذلك يورث اعتقادا ومحبة غير مشروعين ثم يخرج إلى المدح والذم والأمر والنهي بغير حق ثم يخرج ذلك إلى نوع من الموالاة والمعاداة غير المشروعين من جنس أحلاق الجاهلية كأخلاق الأوس والخزرج في الجاهلية...

السادس: أن في المداومة على نوع دون غيره هجراناً لبعض المشروع وذلك سبب لنسيانه والإعراض عنه حتى يعتقد أنه ليس من الدين، بحيث يصير في نفوس كثير من العامة أنه ليس من الدين وفي نفوس

خاصة هذه العامة عملهم مخالف علمهم فإن علماءهم يعلمون أنه من الدين ثم يتركون بيان ذلك إما خشية من الخلق وإما اشتراء بآيات الله ثمناً قليلاً من الرئاسة والمال...

فإذا اتبع الرجل جميع المشروع المسنون واستعمل الأنواع المشروعة هذا تارة وهذا تارة كان قد حفظ السنة علماً وعملاً وزالت المفسدة المخوفة من ترك ذلك، ونكتة هذا الوجه: أنه وإن جاز الاقتصار على فعل نوع لكن حفظ النوع الآخر من الدين ليعلم أنه جائز مشروع وفي العمل به تارة حفظ للشريعة وترك ذلك قد يكون سبباً لإضاعته ونسيانه.

السابع: أن الله يأمر بالعدل والإحسان والعدل التسوية بين المتماثلين وحرم الظلم على نفسه وجعله محرماً بين عباده ومن أعظم العدل، العدل في الأمور الدينية فإن العدل في أمر الدنيا من الدماء والأموال كالقصاص والمواريث وإن كان واجبا وتركه ظلم فالعدل في أمر الدين أهله فإذا كان أمر الدين أعظم منه وهو العدل بين شرائع الدين وبين أهله فإذا كان الشارع قد سوى بين عملين أو عاملين كان تفضيل أحدهما من الظلم العظيم وإذا فضل بينهما كانت التسوية كذلك والتفضيل أو التسوية بالظن وهوى النفوس من حنس دين الكفار فإن جميع أهل الملل والنحل يفضل أحدهم دينه إما ظنا وإما هوى إما اعتقادا و إما اقتصادا وهو سبب التمسك به و ذم غيره.

فإذا كان رسول الله قد شرع تلك الأنواع إما بقوله وإما بعمله

وكثير منها لم يفضل بعضها على بعض: كانت التسوية بينها من العدل والتفضيل من الظلم" (١).

قلت: فإذا كانت المداومة على شيء مشروع من الأذكار وترك ما دونها من المشروع لها هذه الأضرار فما بالك في غير المشروع بأن يتخذ ذكراً راتباً لا يتركه مهما حلت الظروف، بل بعضهم لا يترك ورده الذي تعلمه من الشيخ بأي حال من الأحوال حتى يأذن له شيخه

ومن الأذكار الراتبة -وهي من الواقع المحسوس والمشاهد- ما يفعله كثير من الناس مما يشاهد في مناسك الحج و العمرة، حيث شاهدنا كثيراً من الناس يحملون كتيبات وضعها بعض الناس ليكسبوا من وراءها أموال الناس، تجد فيها تحديد أذكار كل شوط من الأشواط في الطواف والسعي وباقي أركان العمرة أو الحج مما لم يرد به نص عن الشارع الحكيم، فيلتزمون بما فيها في كل عمرة و حج دون النظر إلى ما فيها من صحة أو ضعف أو مشروع أو غير مشروع، بل بعضهم أعاجم لا يعرف ما يقرأ من الكتاب من الأدعية والأذكار، فهذا من البدع المحدثة

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفي" (٢).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۲٤٧/۲٤)، وانظر منه (۱۳/۲۲).

<sup>(</sup>٢) التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة ص ٤٤.

والخلاصة أنه قد ترتب على الذكر الراتب الذي رتبه المبتدعة هجر الأذكار النبوية، مع الاستمرار بالوقوع في البدع والشركيات، وكذلك اعتقاد ما ليس بواجب واجباً وما ليس بمشروع مشروعاً، وكذلك الوقوع في الحرج وجلب المشقة فيما لا طائل وراءه إلى غير ذلك من الأضرار نسأل الله السلامة والعافية

وحتى يتخلص المسلم من هذه الأمور، فأمامه الطريق النبوي واضح فليسلكه فإن فيه النجاة والسلامة.



# المطلب الشالث الذكر الجماعي

المقصود بالذكر الجماعي: هو ترديد ذكر معين بصورة جماعية، سواء كان الذكر وارداً في الشرع أم كان غير وارد، وسواء كان جهرياً أم سرياً، وسواء كان من الجميع أم كان أحدهم يقوله والباقي يرددونه وراءه، أو يأمرهم بأن يسبحوا أو يحمدوا أو يكبروا ويهللوا كذا مرة، وسواء رافقته حركات وهيئات أخرى أم لم ترافقه، وإذا قُيد بما لم يقيده به الشارع الحكيم كأن يقيد بذكر في يوم محدد كيوم ولادته الله أو في جمع من جموع الحفلات، أو المآتم أو نحوها كان الأمر أشد والبدعة أعظم، إذ إن الذكر بهذه الصور المذكورة ليست من هدي المصطفى ﷺ وما كان صحابته الكرام يجتمعون على ذكر الله بهذه الكيفية بل " كان الصحابة رضى الله عنهم يجتمعون أحيانا يأمرون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: يا أبا موسى ذكّرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون، وكان من الصحابة من يقول اجلسوا بنا نؤمن ساعة"(١) فيذكرون الله تعالى، فلم يكونوا يرددون القرآن ولا

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۲۲/۲۲) وانظر منه (۲۲۱/۱) وانظر ما نقل عن الصحابة في ذلك: مصنف ابن أبي شيبة (۱٦٤،۱۷۰/۳) وتعظيم قدر الصلاة للمروزي (۷۸۸/۲).

الأذكار جماعة بصوت واحد.

بل قد ورد نهي بعضهم عن الأذكار الجماعية مثل ما مر معنا في قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (۱) حيث أنكر على قوم يجتمعون على الذكر قد كوّموا أمامهم أكواماً من الحصى وعلى رأسهم أحدهم يقول لهم سبحوا مائة وكبروا مائة وهللوا مائة فإذا كان ابن مسعود رضي الله عنه قد أنكر هذه الكيفية من الذكر وهي الاجتماع على الذكر، فكيف لو رأى ابن مسعود رضي الله عنه ما ابتدعه أصحاب البدع في زماننا من البدع الملحقة بالذكر الجماعي وهي كثيرة جداً ومتلونة بألوان وأشكال تختلف من طريقة صوفية إلى أخرى، فلو رآها رضي الله عنه لأنكرها أيما إنكار ولشنع على أصحابا.

وعلى منهج ابن مسعود رضي الله عنه سار غيره من السلف الصالح من الإنكار على المبتدعة والنهي عن الاجتماع للذكر بمثل هذه الصور المذكورة

قال الإمام الشاطبي رحمه الله: "وقد جاء عن السلف أيضاً النهي عن الاجتماع على الذكر، والدعاء بالهيئة التي يجتمع عليها هؤلاء المبتدعون، وجاء عنهم النهي عن المساجد المتخذة لذلك، وهي الربط التي يشبّهو لها بالصفة " (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: ص ١٠٦١ –١٠٦٣ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>۲) الاعتصام ۹۳/۲) (ط/مشهور آل سلمان)، وانظر كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح ص۲۲،۲۲، ۲۸، ۲۹، ۳۳، ۳۰.

وقد كره بعض الأئمة قراءة القرآن -وهو أفضل الذكر- جماعة بصوت واحد فكيف بما دونه من الأذكار، قال الشيخ علي محفوظ وهو يحكي بعض من أنكر ذلك من السلف: " ومن البدع قراءة القرآن جماعة المسماة عندهم: (بالقراءة الليثية)، وهي دائرة بين الحرمة والكراهة، فقد أنكرها الضحاك وقال: ما رأيت و لا سمعت ولا أدركت أحداً من الصحابة يفعلها.

وقال ابن وهب: قلت لمالك رحمه الله تعالى أرأيت القوم يجتمعون فيقرؤون جميعاً سورة واحدة حتى يختموها فأنكر ذلك و عابه، وقال: ليس هكذا كان يصنع الناس إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه انتهى. وقد تؤدي هذه القراءة إلى تقطيع الحروف والآيات لانقطاع نَفَس أحدهم فيتنفس فيجد أصحابه قد سبقوه فيترك بقية الآية أو الكلمة ويلحقهم فيما هم فيه فيشاركهم تارة في ابتداء الآية وتارة في أثنائها، وبذلك يقرأ القرآن على غير ترتيبه الذي أنزل عليه، وفيه ما فيه من التخليط في كتاب الله تعالى، فقد تختلط آية رحمة بآية عذاب وآية أمر بآية نحي وآية وعد بآية وعيد إلى غير ذلك، أضف إلى هذا ألهم يتصنعون بحناجرهم أصواتاً مختلفة تقشعر منها جلود المؤمنين وتطرب لها نفوس الغافلين، وكل ذلك حرام بإجماع المسلمين " (۱) .

وهكذا نجد كثيراً من العلماء ينكرون الأذكار التي تكون بصورة

<sup>(</sup>١) الإبداع في مضار الابتداع ص ٢٧٥.

جماعية ويعدونها من البدع إلى يومنا هذا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فأما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع والشهور والأعوام غير الاجتماعات المشروعة فإن ذلك يضاهي الاجتماعات للصلوات الخمس وللجمعة والعيدين والحج وذلك هو المبتدع المحدث.

ففرقٌ بين ما يُتحذ سنة وعادة فإن ذلك يضاهي المشروع.

وهذا الفرق هو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة"(١).

وقد سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة عن ذكر الله بصفة جماعية بلسان واحد على حسب ما يفعله أصحاب الطرق؟

فأجابت: " ذكر الله بصفة جماعية وحتمه بالحضرة وتلاوة كتاب الله بلسان واحد في المساجد وفي البيوت والحفلات والمآتم لا نعلم له أصلاً شرعياً يعتمد عليه لإثبات مشروعيته على هذه الصفة، والصحابة رضي الله عنهم هم أولى الناس باتباع الشرع ولم يعرف عنهم ذلك وكذلك بقية القرون المفضلة، والخير في اتباع هدي رسول الله عنه، وقد ثبت عنه فهو رد » (٢).

وبما أنه لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله على ولم يعمله أحد من

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ص٣٠٤.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱۰۶۳.

الصحابة فيما نعلم فيكون بدعة يتناوله الدليل السابق مردود على صاحبه"(١).

وقالت اللجنة الدائمة أيضاً: " ولم يعرف عنه في أنه خصص أياماً وليالي من الأسبوع يجتمع فيها هو وأصحابه على ذكر الله تعالى جماعة باسم مفرد من أسمائه الحسني قياماً أو قعوداً في حلقات أو صفوفاً يترنحون فيها ترنح السكارى ويتمايلون فيها تمايل الراقصين طرباً لوقع الأناشيد ونغمات المغنين ودقات الطبول والدفوف وأصوات المزامير، وبهذا يعلم أن ما يفعله الصوفية اليوم بدعة محدثة وضلالة ممقوتة " (٢)

وقال الشيخ بكر أبو زيد: "إن الذكر الجماعي بصوت واحد سراً أو جهراً، لترديد ذكر معين وارد، أو غير وارد، سواء كان من الكل، أو يتلقونه من أحدهم مع رفع الأيدي، أو بلا رفع لها، كل هذا وصف يحتاج إلى أصل شرعي يدل عليه من كتاب أو سنة ؛ لأنه داخل في عبادة، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الإحداث والاختراع ؛ لهذا نظرنا في الأدلة لذلك من الكتاب والسنة فلم نجد دليلاً يدل على هذه الهيئة المضافة، فتحقق أنه لا أصل لها في الشرع المطهر، وما لا أصل له في الشرع فهو بدعة، إذاً فيكون الذكر والدعاء الجماعي بدعة، يجب على كل مسلم مقتد برسول الله في تركها والحذر منها، وأن يلتزم بالشرع...

<sup>(</sup>۱) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۲۰/۲-٥٢١) (جمع وترتيب للشيخ أحمد الدويش، ط١٤١٩هـ، دار العاصمة، الرياض)

<sup>(</sup>۲) فتاوى اللجنة الدائمة (۲/۹۷۲-۲۸۰).

إلى أن قال: والذكر الجماعي بصوت واحد، سواء كان ذكراً لله تعالى مطلقاً، أم مرتباً باسم من أسماء الله تعالى، كترديد لفظ الجلالة (الله، الله) أو (اللطيف، اللطيف، اللطيف) أو واحد يقول: (الله) وآخر يقول: (سبحان الله) وثالث يقول: (والحمد لله) وهكذا من أنواع وكيفيات بصفة راتبة، أو عارضة، بزعم تزكية النفوس، وإظهار الذكر، وغير ذلك، كل هذا بدعة خلاف المشروع الذي علمه النبي على الممته.

وربما حصل مع ذلك بدع إضافية أخرى، مثل ترتيب ذلك في ساعة من ليل أو نهار في يوم أو أسبوع، أو شهر أو عام، أو في حال من الأحوال، أو مكان مخصوص من الأمكنة.

ومثل التمايل حال الذكر، والسجود بعد الذكر، وقراءة الفاتحة لحي أو ميت...

كل هذه بدع لم يأذن بها الله سبحانه ولا فعلها رسوله و لم يكن شيء منها من فعل صالح سلف هذه الأمة من الصحابة الله والتابعين لهم بإحسان.

وأما إن كان الذكر الجماعي لم يشرع، مثل الذكر بالضمير (هو، هو) أو (يا هو، يا هو) فهو ذكر مبتدع بطريق مبتدعة، والله أعلم"(١).

وأقوال العلماء كثيرة حداً في التحذير من الأذكار التي تكون بشكل جماعي.

<sup>(</sup>١) تصحيح الدعاء ص ١٣٤ -١٣٥.

ومع إنكار بعض الصحابة كابن مسعود وغيره المحاصلة على الإحداث في الأذكار وعلى الذين يذكرون بصفة جماعية مع ما يصاحبها من منكرات، وما يلحقها من أضرار وويلات على الرغم من ذلك كله إلا إننا نجد بعض المتصوفة يجعل الذكر جماعة شرطاً من شروط الطريقة فانظر ماذا يقول التيجاني: " من الأوراد اللازمة للطريقة ذكر الهيللة بعد صلاة يوم الجمعة مع الجماعة، وإن كان له إخوان في البلد فلا بد من جمعهم وذكرهم جماعة وهذا شرط في الطريقة من غير حد و لا حصر " (١).

وجاء في الرماح<sup>(۱)</sup> للفوتي بعد أن ذكر بعض أورادهم اللازمة لطريقتهم قال: "وشروطها أن تقرأ مع الإخوان مجتمعين إن كانوا موجودين غير مسافرين".

فانظر إلى ما اشترطوه من شروط باطلة لم ترد في الشرع، فمن لم يفعل هذا الشرط يعد عندهم مخلاً متهاوناً، وهل كلما أراد الشخص أن يذكر ربه يجب عليه أن يذهب إلى إخوانه ويقول أريد أن اذكر فتعالوا نذكر جميعاً؟ فأين ذهب الإخلاص وأين ذكر الله خفية وأين من يذكر الله خالياً فتفيض عيناه؟!

ويحذر بعضهم من ترك الذكر الجماعي ويعدّه تماوناً يتحمل صاحبه مغبته فيقول (وهو تيجاني أيضاً): " وترك الاجتماع من غير

<sup>(</sup>١) جواهر المعاني (١/٥٣).

<sup>(</sup>٢) الرماح (٢/ ٣٨١).

عذر شرعي يعرض في الوقت ممنوع عندنا في الطريق ويعدّ تماوناً، ولا يخفى وخامة مرتع التهاون"(١).

فكيف يأتي بعذر شرعي لشيء ليس بشرعي، وكيف يرتب الوعيد على شيء هو من الشرع بعيد؟! لكنها الأهواء تعمي وتصم.

وهذا الاجتماع الذي يشترطونه لابد أن يصحبه بدع أخرى، فيشترطونها ويلتزمونها من ذلك الجهر بالذكر، فالجماعة المشروطة عندهم ما فائدها إذا كان الذكر سراً؟

يقول أحد التيجانيين: "ومنها الجهر، لأنه لا معنى للاجتماع إذا ذكر كل واحد وحده سراً وفائدة ذلك شهيرة عند أهل الطريق حتى كاد أن يكون عندهم من الأمر الضروري " (٢)

وهذه الأذكار الجماعية البدعية لم تكن في عهد الرسول على الله ولم يشترط الجماعة في الذكر.

والأذكار الجماعية غالباً ما تكون ظاهرة بشكل علي في البلاد التي قل فيها المتبعون للسنة وكثر فيها أهل البدع، فلا يكاد يخلو يوم من أيام الأسبوع إلا وفيه حِلَقُ الذكر الجماعي المبتدع، أما البلاد التي يغلب على

<sup>(</sup>۱) الدرر السنية في شروط وأحكام وأوراد الطريقة التجانية لمحمد سعد الرباطابي ص ۱۸ (ط/١٩٥٥م، مكتبة القاهرة، القاهرة).

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية للرباطابي ص١٨.

أهلها الالتزام بالكتاب والسنة، فلا ترى مثل هذه الأذكار والاجتماعات بشكل علني، وإنما تكون بشكل مخفي، لذا ينبغي التحذير من هذه الأذكار لما يصاحبها من منكرات جمة كالتمايل والاهتزاز أثناء الذكر، والجهر ورفع الأصوات بالذكر، وتحريف الأذكار وعدم فهم ما يقال والزعق والصعق والغشيان، ومصاحبة المردان والتمايل معهم بل وقد يجتمع أحياناً بعض النساء للذكر الجماعي كما سمعنا في بعض البلاد المبتدعة.

هذا وقد أتي المبتدعة من قبل تحريف الأدلة عن مواضعها بأن يراد من الدليل شيء فيصرفونه إلى شيء آخر.

قال الإمام الشاطبي رحمه الله: "إن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمراً في الجملة مما يتعلق بالعبادات مثلاً، فأتى به المكلف في الجملة أيضاً، كذكر الله والدعاء والنوافل المستحبات وما أشبهها مما يُعلم من الشارع فيها التوسعة، كان الدليل عاضداً لعمله من جهتين: من جهة معناه، ومن جهة عمل السلف الصالح به.

فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو مكان مخصوص أو مقارناً لعبادة مخصوصة، والتزم ذلك بحيث صار مخيلاً أن الكيفية أو الزمان أو المكانت مقصود شرعاً من غير أن يدل الدليل عليه كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المُسْتَدَل عليه.

فإذا ندب الشرع مثلاً إلى ذكر الله، فالتزم قومٌ الاجتماع عليه على

لسان واحد وصوت واحد، أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتَزَم، بل فيه ما يدل على خلافه؛ لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعاً شأها أن تُفْهم التشريع، وخصوصاً مع من يقتدى به، وفي مجامع الناس كالمساجد؛ فإنها إذا أُظهرت هذا الإظهار ووُضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله ﷺ في المساجد وما أشبهها كالأذان وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف فهم منها بلا شك أنها سُنن، إن لم يُفهم منها الفريضة فأحرى أن لا يتناولها الدليل المُستَدل به، فصارت من هذه الجهة بدعة. يدلُّك على ذلك ترك التزام السلف الصالح لتلك الأشياء أو عدم العمل بها، وهم كانوا أحق بها وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد لأن الذكر قد ندب إليه الشرع ندباً في مواضع كثيرة حتى أنه لم يُطلب فيه تكثير من عبادة من العبادات ما طُلب من التكثير من الذكر كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ١٠٠٠ (١٠٠٠ ومثل هذا الدعاء فإنه ذكر الله ومع ذلك فلم يلتزموا فيه كيفيات، ولا قيّدوه بأوقات مخصوصة -بحيث يُشعر باحتصاص التعبّد بتلك الأوقات- إلا ما عيّنه الدليل كالغداة والعشي، ولا أظهروا منه إلا ما نصّ الشّارع على إظهاره، كالذكر في العيدين وشبهه، ما سوى ذلك فكانوا مثابرين على إخفائه وستره فلذلك قال لهم حين رفعوا أصواهم: « اربعوا على أنفسكم

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية: ٤١.

إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً »(١) وأشباهه فلم يظهروه في الجماعات.

فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولاً لأنه قيّد فيه بالرأي، وخالف من كان أعرف منه بالشريعة -وهم السلف الصالح ..." (٢).

وقد انتشر بين الناس كثير من الأذكار الجماعية فمن ذلك:

- ألهم يسبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون الله تعالى بصورة جماعية دبر الصلوات المفروضة، و حالتهم قريبة من حالة هؤلاء القوم الذين أنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه، وإن كان من أجل التعليم فلا يفعل دائماً ولا يتخذ تكراراً بل يفعل مرة، كأن يعلم الإمام المأمومين الذين لا يعرفون الأذكار التي بعد الصلاة، ولكن ليس بصورة جماعية وبأصوات مرتفعة، كما لا يتخذ سنة راتبة فتصبح بدعة.

قال الإمام الشافعي رحمه الله: "وأختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله بعد الانصراف من الصلاة ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماماً يجب أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه ثم يُسرُّ فإن الله عز وجل يقول: ﴿ وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخُافِتْ بِهَا ﴾(١)، يعنى والله تعالى أعلم: الدعاء ولا تجهر ترفع ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك "(١).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٧٤٥.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام (٢/٩٥-١٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٤) كتاب الأم للإمام الشافعي (١٢٧/١) (ط٢/٣٩٣هـ دار المعرفة، بيروت).

— ومن ذلك ما يسمونه بمجالس الصلاة على النبي على شكل جماعي، وهذه المجالس أول من ابتدعها شخص يقال له: نور الدين الشوني (ت ٤٤ ه هـ) وهو شيخ الشعراني صاحب الطبقات الكبرى، لذلك نقل الشعراني أن شيخه هذا (الشوني) هو أول من أسس مجالس الصلاة على النبي في جميع أنحاء العالم، وكان قد ابتدعها أول ما ابتدعها في مقام من مقامات الشركية ومعقل من معاقله وهو معروف حتى الآن وهو مقام أحمد البدوي، وبقي هذا المجلس من بعد صلاة المغرب حتى صلاة الجمعة فتصور يا أخى رعاك الله.

قال الشعراني في ترجمة شيخه المذكور: "وتفرعت عنه سائر مجالس الصلاة على النبي التي على وجه الأرض الآن في الحجاز والشام ومصر والصعيد والمحلة الكبرى والاسكندرية وبلاد المغرب وبلاد التكرور، وذلك لم يُعهد لأحد قبله، إنما كان الناس لهم أوراد في الصلاة على رسول الله في فرادى في أنفسهم، وأما احتماع الناس على هذه الهيئة فلم يبلغنا وقوعه من أحد من عهد رسول الله الله عصره ((۱)).

وكما هو معلوم أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وكذلك من ابتدع في الإسلام بدعة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، فالشّوني جاء بشيء لم يعمله الرسول على ولا صحابته من

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لعبد الوهاب الشعراني (۱۷۲/۲-۱۷۳) (ط/۱۳۷٤هـ دار الفكر، بيروت).

بعده، فيكون أحدث في الدين ما لم يأذن به الله، ومن عمل بأمر ليس عليه أمر رسول الله على فعمله مردود

ومن ذلك أيضاً ما أحدثه الناس مما هو مشاهد بشكل واضح حلي في مناسك الحج والعمرة من الأذكار الجماعية، كالتلبية الجماعية، والإتيان بأذكار الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة وباقي أعمال الحج بشكل جماعي فترى أحدهم يقرأ في كتاب وخلفه بحموعة كبيرة خلفه تردد خلفه بصوت عال وزعيق وصراخ، مما يحصل بذلك أذى لبقية الناس فلا يستطيعون أن يأتوا بأذكارهم على الوجه الصحيح كما يصرف أنظار الناس إليهم وربما يذهب الخشوع، وعدم الاستحضار والتدبر لمعنى ما يقول، وهذا الأمر بدعة لكونه جاء بهيئة جماعية وبصوت عال مرتفع، وكذلك لكونهم رتبوا أذكاراً لكل عمل من أعمال الحج أو العمرة مما لم يرتبها الشارع الحكيم

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفي "(١).

ومن ذلك ما يفعله الناس في بلاد الشام -سواء المؤذنون أو غيرهم-من الصلاة على النبي على جماعة قبل الجمعة وبعد صلاة الفجر والعصر وكذلك قراءة الفاتحة جماعة وسورة الإخلاص وسورتي المعوذتين، وقد ذكر

<sup>(</sup>١) التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة ص ٤٤.

الشيخ جمال الدين القاسمي هذه البدع فقال: " يجتمع المؤذنون على السدة المقابلة للمنبر في الجوامع ويتحلقون للزعق بالصلوات النبوية قبل صعود الخطيب، وبعد صعوده ينتهون بالصلوات إلى ثلاث مرات، ويزعقون في قولهم (وعلى آل محمد) زعقاً شديداً، وقد رأيت في بيروت في بعض جوامعها شخصاً ينشد مدائح نبوية (يقوم بهذا عن الجمع)، ويُختار لذلك في الجوامع المهمة من يكون صوته حسناً مطرباً، وهي وإن كانت بدعتها أخف من زعق الجمع إلا أن الكل مما لا حاجة إليه، بل السنة هو خروج الإمام إلى المنبر ولا صوت ولا لغط، حتى إذا استقر قام المؤذن فأذن، ولكن من أين لنا من يكف سيطرة هؤلاء المؤذنين الذين لا يدرون شيئاً من الفقه في الدين أصلح المولى أحوالنا وهياً لنا من أمرنا رشداً " (1).

\_\_ ومن ذلك ما يُفعل عند قبر الرسول الله والبقيع وشهداء أحد وما يفعله الشيعة عند البقيع من أعظم المنكرات الجامعة لكل شر ابتداء من الاختلاط وانتهاء بالتوسلات والاستغاثات الشركية والبدعية.

يقول الشيخ الألباني -رحمه الله- ذاكراً بعض البدع التي تحصل من زوّار المدينة النبوية: " تلقين من يُعرَفون بالمزوّرين جماعات الحجاج بعض الأذكار والأوراد عند الحجرة أو بعيداً عنها بالأصوات المرتفعة، وإعادة هؤلاء ما لُقّنوا بأصوات أشد منها"(٢).

<sup>(</sup>١) إصلاح المساحد من البدع والعوائد ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف للألباني ص ٦٣ رقم ١٦٦.

\_\_ ومن ذلك أيضاً الأذان الجماعي والذي يسمى بالأذان السلطاني وهو أذان جماعي حيث يقوم بتأدية الأذان عدة أشخاص بصوت واحد، أو يقول أحدهم جملة من الأذان ثم يرددها خلفه مجموعة من الناس.

قال الشيخ علي محفوظ رحمه الله: "ومن البدع أذان الجماعة المعروف بالأذان (السلطاني أو أذان الجوق)، فإنه لا خلاف في أنه مذموم مكروه لما فيه من التلحين والتغني وإخراج كلمات الأذان عن أوضاعها العربية وكيفياهما الشرعية بصور قبيحة تقشعر منها الجلود الحية وتتألم لها الأرواح الطاهرة، وأول من أحدثه هشام بن عبد الملك، وقد أمر حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول بإبطال هذا الأذان، وكان في كل قصر من القصور الملكية يقوم أربعة من المؤذنين معاً وفي صوت واحد..." (١).

قلت: وما زال هذا الأذان موجوداً في زماننا في المسجد الأموي بدمشق، وقد سمعته، ويؤذنون على ما وصفت أحدهم يقول جملة من الأذان ويرددها وراءه مجموعة كبيرة من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله.

\_ ومن ذلك ما يفعله الطرقية مما يسمونه بالحضرة فهم يذكرون الله بشكل جماعي يتعجب من يشاهدهم كلهم بصوت واحد على وتيرة واحدة، تارة يرفعون أصواهم بشدة وتارة يخفضونها، مع التمايل والتصفيق بضرب الكف على ظهر الكف مع اصطحاب الدفوف وغيرها من الآلات المطربة وكذلك النط فجأة وغير ذلك مما كنا نشاهده صغاراً في بلادنا.

<sup>(</sup>١) الإبداع في مضار الابتداع ص ١٦٠.

وقد يستدل بعضهم على صحة احتماعاتهم ببعض الأحاديث الصحيحة ظناً منهم ألها تدل على ما هم عليه مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقاً إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه »(۱).

وغيره من الأحاديث. هذا وإن مجالس الذكر الوارد فضلها في الأحاديث ليس المقصود بها الاجتماع على الهيئات المبتدعة والذكر بصوت واحد مع ما يرافقه من منكرات بل هي ما فهمه الصحابة عيث كانوا يجتمعون ويتدارسون العلم ويقرؤون القرآن فيقرأ أحدهم ويستمع الباقون، ويذكرون الله وآلائه ونعمه عليهم فيحمدونه ويشكرونه، وهذا هو الوارد، وهذا فهمهم للنصوص، ولذلك أنكر ابن مسعود رضى الله عنه على أولئك النفر الذين ساء فهمهم للنصوص

<sup>(</sup>۱) أخرجه: مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (٢٠٧٤/٤) ح٢٦٩٩.

فاجتمعوا اجتماعاً مخالفاً لاجتماع الصحابة، فشنّع عليهم فعلتهم.

قال الإمام الشاطبي رحمه الله مبيناً مجالس الذكر الشرعية التي ورد فيها فضل الاجتماع والتي كان عليها السلف الصالح رضي الله عنه:

" فإلهم -أي السلف الصالح- كانوا يجتمعون لتدارس القرآن فيما بينهم، حتى يتعلم بعضهم من بعض ويأخذ بعضهم من بعض، فهو مجلس من مجالس الذكر التي جاء في مثلها من حديث أبي هريرة عنه عليه السلام: « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفت من الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده »، وهو الذي فهمه الصحابة من الاجتماع على تلاوة كتاب الله.

وكذلك الاجتماع على الذكر فإنه اجتماع على ذكر الله، ففي رواية أخرى أنه قال: « لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة..» الحديث المذكور، لا الاجتماع للذكر على صوت واحد.

وإذا احتمع القوم على التذكر لنعم الله أو التذاكر في العلم إن كانوا علماء أو كان فيهم عالم فجلس إليه متعلمون، أو احتمعوا فذّكر بعضهم بعضاً بالعمل بطاعة الله والبعد عن معصيته وما أشبه ذلك مما كان يعمل به رسول الله في أصحابه، وعمل به الصحابة والتابعون، فهذه المحالس كلها مجالس ذكر الله وهي التي حاء فيها من الأجر ما حاء... وكالذي نراه معمولاً به في المساجد من احتماع الطلبة على معلم

يُقرؤهم القرآن أو علماً من العلوم الشرعية أو يجتمع إليه العامة فيعلمهم أمر دينهم ويذكّرهم بالله، ويبيّن لهم سنة نبيهم ليعملوا بها، ويبيّن لهم المحدثات التي هي ضلالة ليحذروا منها، ويجتنبوا مواطنها والعمل بها.

فهذه مجالس الذكر على الحقيقة، وهي التي حَرمَها الله أهلَ البدع من هؤلاء الفقراء الذين زعموا ألهم سلكوا طريق التصوف " (١).

و بهذا المطلب نختم الكلام عن ما يتعلق بالأذكار غير المشروعة، ولنبدأ الكلام عن بعض الأدلة والشبهات التي تمسك بما القائلون بجواز بعض الأذكار غير الشرعية، والله وحده المسؤول أن يعيننا.

<sup>(</sup>١) الاعتصام (١/٢ ٩-٩٢)، وانظر الحوادث والبدع للطرطوشي ص ١٦٥-١٦٧.

# الباب الرابع:

شُبَهُ القائلين بالذِّكر غير المشروع ومناقشتها والرد عليها

ويشتمل على تمهيد وفصلين:

الفصل الأول: شبههم فيما احتجوا به من الأدلة الصحيحة ومناقشتها

الفصل الثاني: شبههم فيما احتجوا به من الأدلة غير الصحيحة ومناقشتها

# الفصل الأول:

# شبههم فيما احتجوا به من الأدلة الصحيحة ومناقشتها

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: شبههم فيما احتجوا به من القرآن الكريم ومناقشتها

المبحث الثاني: شبههم فيما احتجوا به من السنة الصحيحة ومناقشتها

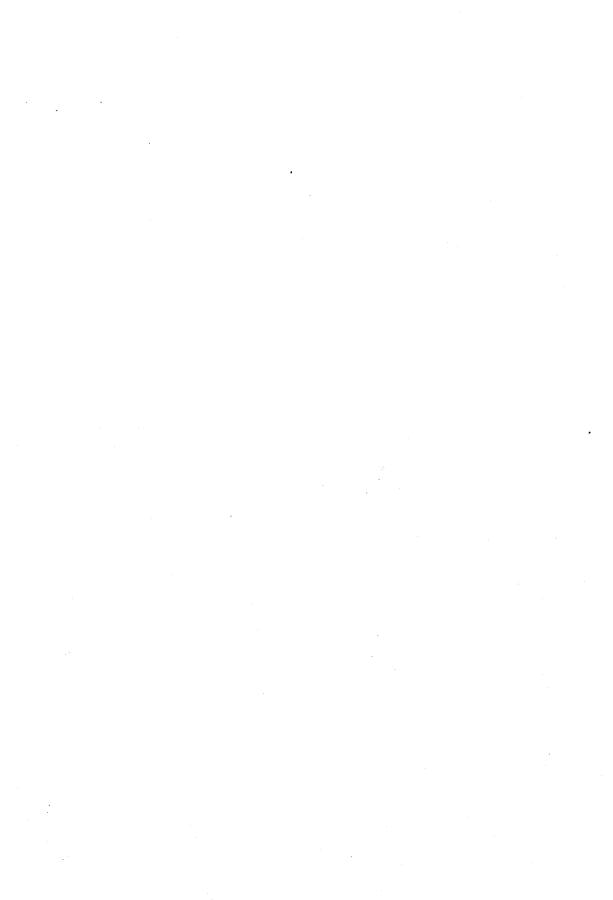

#### تمهيــــد:

إن لإبليس أسلحة عدة، ومداخل ومنافذ ينفذ منها لإغواء بني آدم وإضلالهم وإيقاعهم في تيه البدع والانحرافات، وإن أكبر سلاح اتخذه إبليس -لعنه الله- إلقاء الشبه على الناس، وتزيينه الباطل وتلبيسه عليهم بلباس الحق.

ولما كان بعض الناس ليس لهم باع في العلم وليس لهم قدم راسخة في معرفة القواعد والأحكام ونصوص الشريعة ومدلولاتها، ولم تكن لهم الإحاطة الكافية بجميع النصوص، فيأخذون بعضها ويتركون ما بقي منها على حسب ما تمواه أنفسهم. وقعوا في شباك إبليس وفخاخه، وغرقوا في شبهه وصاروا جنداً من جنوده.

حتى إن بعضهم أخذ يستنبط ويستدل لبدعته من القرآن والسنة كي تروج بدعته وتلقى القبول بين الناس، لأن أكثر المسلمين -ولله الحمد- لا يرد ما ورد من الكتاب والسنة، بل يتلقونه بالقبول مباشرة، ولكن المشكلة الكبرى والطامة العظمى، أن يُتلاعب بالنصوص، فتُنـزل في غير منازلها وتوضع في غير مواضعها، وتُفهم على غير مراد الشارع منها، ويُعمل بما على خلاف ما كان يعمله الرسول المله وصحابته الكرام .

فكثير من المبتدعة ينسب للإسلام أشياء ويلصقها فيه، والإسلام منها براء لا يقر عليها، ويستدل عليها من النصوص بعد أن لوى أعناقها،

وغيّر مرادها، بل حتى أنه صار من هو خارج عن دائرة الإسلام يستدل على صحة ديانته وعلى زيغه وكفره ببعض آي القرآن، ليلبس على الناس دينهم وليخسبهم إلى صفه وحزبه.

قال الشاطبي رحمه الله: "ومن نظر إلى طرق أهل البدع في الاستدلال عرف ألها لا تنضبط لألها سيّالة لا تقف عند حدّ، وعلى وجه يصحُّ لكل زائغ وكافر أن يستدل على زيغه وكفره حتى ينسب النّحْلة التي التزمها إلى الشريعة، فقد رأينا وسمعنا عن بعض الكفار أنه استدل على كفره بآيات القرآن كما استدل بعض النصارى على تشريك عيسى مع الله في الربوبية بقوله: ﴿ وَكَلِمَتُهُ أَ الْقَنهَ آ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنّهُ ﴾ (١) واستدل على كوهم أهل الجنة بإطلاق بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلنّصَرَىٰ وَٱلصَّبِينَ مَنْ ءَامَن بِٱللَّهِ وَٱلَّيَوْمِ ٱلْأَخِر ﴾ (١).

واستدل بعض اليهود على تفضيلهم علينا بقوله سبحانه: ﴿ ٱذْكُرُواْ يَعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ (") ...

وكذلك يمكن كل من اتبع المتشابهات، أو حرّف المناطات، أو حمّل الآيات ما لا تحتمله عند السلف الصالح أو تمسك بالواهية من الأحاديث أو أخذ الأدلة ببادي الرأي، أن يستدل على كل فعل أو قول

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ١٧١

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية: ٦٢

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية: ٤٧

أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو حديث لا يعوز ذلك أصلاً، والدليلَ عليه: استدلال كل فرقة شُهرَت بالبدعة على بدعتها بآية أو حديث من غير توقف...فمن طلب خلاص نفسه تثبّت حتى يتضح له الطريق، ومن تساهل رمته أيدي الهوى في معاطب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله"(١).

وقال رحمه الله في موضع آخر: "وكثيراً ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون بالكتاب والسنة يحملونهما مذاهبهم ويعبرون بمشتبهاتهما في وجوه العامة ويظنون ألهم على شيء، ولذلك أمثلة كثيرة كالاستدلالات الباطنية على سوء مذاهبهم بما هو شهير بالنقل عنهم... إلى أن قال: ومنه أيضاً استدلال من أجاز قراءة القرآن بالإدارة، وذكر الله برفع الأصوات وبميئة الاحتماع بقوله ﷺ: «ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم..> (١) الحديث، والحديث الآخر: « ما اجتمع قوم يذكرون الله...» إلخ، وسائر ما جاء في فضل مجالس الذكر، وكذلك استدلال من استدل على جواز دعاء المؤذنين آخر الليل بقوله تعالى: ﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ ﴾ (١٠) إلى أن قال: فيقال لمن استدل بأمثال ذلك هل وجد هذا المعنى الذي استنبطت في عمل الأولين أو لم يوجد؟ فإن زعم أنه لم يوجد ولا بد من ذلك، فيقال له: أفكانوا

<sup>(</sup>١) الاعتصام (١٢٤/٢-١٢٥) تحقيق مشهور آل سلمان، وهو في طبعة (دار ابن عفان تحقيق/الهلالي) (٣٦٤-٣٦٤).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱۱۲٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف الآية: ٢٨

زعمك غافلين عما تنبهت أو جاهلين به أم لا؟ ولا يسعه أن يقول بهذا ؛ لأنه فتح باب الفضيحة على نفسه، وحرقٌ للإجماع.

وإن قال: إلهم كانوا عارفين بمآخذ هذه الأدلة كما كانوا عارفين بمآخذ غيرها، قيل له: فالذي حال بينهم وبين العمل بمقتضاها على حتى خالفوها إلى غيرها، ما ذاك إلا ألهم اجتمعوا فيها على الخطأ دونك أيها المتقوِّل.

والبرهان الشرعي والعادي دال على عكس هذه القضية، فكل ما جاء مخالفاً لما عليه السلف الصالح فهو الضلال بعينه " (١)

وهؤلاء المبتدعة قد أتوا إما من قبل جهلهم بالنصوص وما دلت عليه، أو جهلهم بما هو عليه فهم الصحابة والتابعين من هذه النصوص،أو جهلهم بكلام العرب أو جهلهم بمقاصد الشريعة، أو بسبب قياسهم الفاسد، واعتمادهم على عقولهم وتحسينهم الظن بها، أو بسبب اتباعهم لأهوائهم، فالأهواء تموي بأصحابها في الهاوية وتجعلهم بمنأى عن الكتاب والسنة، بعيدين منهما، غارقين في البدع والضلالات،متمسكين بالنصوص المتشابهات وبالأحاديث الواهية المكذوبة والحكايات والمنامات وما ألقت إليهم الشياطين من خرافات وترهات، فتصبح هذه الأمور هي عمدهم في كل ما يبتدعونه وما يحدثونه في الدين ويخالفون به المنهج القويم.

<sup>(</sup>۱) الموافقات في أصول الشريعة (۷۱/۳)، (ط۱٤۱۷/۱هــ، دار ابن عفان، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان)

فهذه بعض الأسباب التي جعلت المبتدعة يتمسكون بأذناب الشبهات، ويلهثون وراءها.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تموى الأنفس فإن كان ممن يعتقد ما قاله وله فيه حجة يستدل بها كان غايته الظن الذي لا يغنى من الحق شيئاً

كاحتجاجهم بقياس فاسد، أو نقل كاذب، أو خطاب ألقى اليهم اعتقدوا أنه من الله وكان من إلقاء الشيطان.

وهذه الثلاثة هي عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلاً:

إما أن يحتج بأدلة عقلية ويظنها برهاناً وأدلة قطعية وتكون شبهات فاسدة مركبة من ألفاظ مجملة ومعان متشابهة لم يميز بين حقها وباطلها، كما يوجد مثل ذلك في جميع ما يحتج به من خالف الكتاب والسنة إنما يركب حججه من ألفاظ متشابهة فإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل، وهذه هي الحجج العقلية وإن تمسك المبطل بحجج سمعية فإما أن تكون كذباً على الرسول أو تكون غير دالة على ما احتج بها أهل الباطل، فالمنع إما في الإسناد و إما في المتن ودلالته على ما ذكر وهذه المحجة السمعية هذه حجة أهل العلم الظاهر، وأما حجة أهل الذوق والوجد والمكاشفة والمخاطبة فإن أهل الحق من هؤلاء لهم إلهامات صحيحة مطابقة كما في الصحيحين عن النبي الله قال: «قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أحد فعمر»...

إلى أن قال رحمه الله: والمقصود أن هذا الجنس واقع لكن يقع أيضاً ما يظن أنه منه كثير أو لا يميز كثير منهم الحق من الباطل كما يقع في الأدلة العقلية والسمعية فمن هؤلاء من يسمع خطابا أو يرى من يأمر بقضية ويكون ذلك الخطاب من الشيطان ويكون ذلك الذي يخاطبه الشيطان وهو يحسب أنه من أولياء الله من رجال الغيب ورجال الغيب هم الجن وهو يحسب أنه أنسي وقد يقول له أنا الخضر أو إلياس بل أنا عمد أو إبراهيم الخليل أو المسيح أو أبو بكر أو عمر أو أنا الشيخ فلان أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان من يحسن بهم الظن وقد يطير به في الهواء أو يأتيه بطعام أو شراب أو نفقة فيظن هذا كرامة بل آية ومعجزة تدل على أن هذا من رجال الغيب أو من الملائكة ويكون ذلك شيطاناً لبس عليه "(١).

إذاً فحاصل ما استدل به المبتدعة على بعض الأذكار المبتدعة إما أن يكون نصاً صحيحاً غير صريح وليس فيه دلالة على ما ذهبوا إليه، وإما أن يكون نصاً صريحاً لكنه غير صحيح إما ضعيف أو مكذوب، وإما أن يكون قد استدلوا على أذكارهم بقصص وحكايات ومنامات نسجها لهم ضلالهم وزعماؤهم حتى يروج باطلهم.

ويمكن أن يجاب عن ما استدلوا به إجمالاً بأن يقال لهم:

إن الأصل في الأعمال جميعها أن تكون مبنية على الاتباع، وكل عبادة لم يتعبدها رسول الله على ولا صحابته الكرام فهي بدعة منافية للشرع.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۳/۱۳–۷۱)

كما أن الأصل عند التنازع والاختلاف في أي مسألة كانت أن تُرد إلى الكتاب والسنة امتثالاً لقوله تعالى: ﴿ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِي شَيِّءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً <u>ﷺ</u> ﴾<sup>(١)</sup>

فإن استدل مستدل بمتشابه من الأدلة ليدعم به بدعته نقول له إن المتشابه لابد أن يرد إلى المحكم، وإن وجد نصان صحيحان ظاهرهما التعارض فلا بد من الجمع بينهما إن أمكن أو الترجيح بينهما، إذ إنه أبداً لا يمكن أن يوجد تعارض بين النصوص الشرعية ولا يوجد تناقض في الشريعة، وإنما يأتي التعارض من قلة الفهم وعدم الجمع أو الترجيح، وكذلك يقال بأنه لا بد من جمع جميع النصوص الواردة في المسالة الواحدة حتى تتصور وتفهم على مراد الشرع، فلا يُترك نص ويُعمل في نص على حسب الهوى.

ثم يقال إن الشرع يؤخذ من النصوص الصحيحة الصريحة، أما النصوص الضعيفة والواهية الموضوعة والمنامات والحكايات والقصص المنسوجة فلا يؤخذ منها أحكام ولا يُعبد الله بما دلّت عليه من عبادات

والآن إلى عرض أدلتهم ومناقشتها على وجه التفصيل، ونبدأ أولاً بما استدلوا به من الآيات القرآنية على بعض أذكارهم المبتدعة.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية: ٥٩

### المبحث الأول:

# شبههم فيما احتجوا به من القرآن الكريم ومناقشتها

لقد استُدل لبعض الأذكار البدعية بآيات من القرآن الكريم لا تدل مطلقاً على ما استُدل ها عليه ومن ذلك:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلُ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ وَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَكُلِمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلاَ ءَابَآؤُكُم اللَّهُ أَنْكُمْ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ أَنْكُمْ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ أَنْكُمْ أَلُولُ ٱللَّهُ أَنْكُمْ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الآية الثانية قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَى هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ۚ أَيِنْكُمْ لَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَى هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ۚ أَيِنْكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَن مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَى ۚ قُل لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَيْهُ وَحِدٌ لَنَيْ بَرِي ءٌ مِمّا تُشْرِكُونَ هَا ﴾ (٢) .

فقد استدل بمما جماعة (٢) على جواز الذكر بالاسم المفرد (الله،

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية: ٩١

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية: ١٩

 <sup>(</sup>٣) منهم ابن عطاء السكندري كما في مفتاح الفلاح ص ٤٢، نقلاً عن الكشف عن =

الله، الله ) وأخذوا ذلك من قوله تعالى في هذه الآية: ﴿ قُل ٱللَّهُ ﴾ وفي بيان حقيقة قولهم بجواز الذكر بالاسم المفرد واستدلالهم بهذه الآية عليه يقول شهاب الدين الغزالي: " ما دمت ملتفتا إلى ما سوى الله، فلا بد لك من النفي والإثبات بلا إله إلا الله، وما دمت تعتمد على رياسة العلم والجاه فلا بد من النفي والإثبات بلا إله إلا الله، وما دمت ترى في الوجود سواه فلا بد من لا إله إلا الله، فإذا غبت في الكل عن الكل استوحشت من نفى لا إله، ووقفت على إثبات إلا الله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبو "<sup>(١)</sup>.

فهذا قول منكر وباطل يترتب عليه أمور فاسدة، إذ إن الرسول ﷺ وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان كانوا يذكرون الله بلا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد التي يصبح المرء بما مسلماً، فهل تقول أيها المفتري أن رسول الله ﷺ وصحابته كانوا ملتفتين إلى ما سوى الله وكانوا يلتفتون إلى الرياسة والجاه؟

<sup>=</sup> حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ لمحمود عبد الرؤوف القاسم ص٣٣٨(ط١/ ١٤٠٨هـ، دار الصحابة، بيروت)، وكذلك شهاب الدين الغزالي كما هو واضح في المتن، ونقل عبد القادر عيسي في كتابه حقائق عن التصوف ص١٨١ (ط٢/ ١٣٩٠هــ، مطبعة البلاغة، حِلب) عن الخادمي أنه يستدل بمذه الآية: على جواز الذكر بالاسم المفرد.

<sup>(</sup>١) نور التحقيق في صحة أعمال الطريق لحامد صقر ص ١٨١ (ط٢٠/٢٩هـ، مطبعة دار التأليف، مصر).

ثم هل يستوحش المسلم من نفي الآلهة عن كل معبود سوى الله، ومن استوحش ذلك فلا بد أن يقع في الشرك لا محالة لأنه من لم ينفِ الآلهة المعبودة من دون الله فإنه يزعم أنها آلهة مع الله.

وقوله (وما دمت ترى في الوجود سواه) وقوله ( فإذا غبت في الكل عن الكل) يتضمن القول بوحدة الوجود، وهذا القول من أخبث الأقوال وأشنعها وأخطرها وأشدها توغلاً في الشرك.

فانظر إلى ما آل ذكرهم بالاسم المفرد، كان ذكراً فأصبح وغدا شركاً، وهذا ما أكده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: " وقد وقع من واظب على هذا الذكر بالاسم المفرد وبــ ( هو ) في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد ( ).

وقال أيضاً رحمه الله: "وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع"(٢).

وهؤلاء المتصوفة لم يكتفوا بذكرهم هذا المبتدع بالاسم المفرد الظاهر والمضمر والعمل به والدعوة إليه، وإلزام مريديهم وإجبارهم عليه،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/۲۲۷)

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۰/۲۳۳)

بل راحوا يقللون من أهمية الذكر المشروع ويقللون من أهمية وشأن أفضل الأذكار وأعظمها كلمة لا إله إلا الله ويحطون من قدرها و من منزلتها، فتارة يَسمون هذه الكلمة العظيمة ( لا إله إلا الله ) بأنها ذكر العامة، وتارة يقولون إنها حاصة بأهل الأهواء، وأحرى يقولون: إنها لأصحاب النفوس اللوامة وغير ذلك من طعوناهم هذه الكلمة العظيمة، وكل ذلك ليرتفع ذكرهم المبتدع ويلقى قبولاً لدى المريدين وعوام الناس، وتُستبدل كلمة التوحيد، بذكر لا يعطى معنى تاماً ولا جملة مفيدة، بل التزامه يؤدي إلى أصناف من الضلالات، وانظر إلى صحة ما قلت من أقوالهم لتقف على حقيقة الأم:

يقول أبو المواهب الشاذلي: " إنما اختار أهل التعريف ذكر (الله، الله ) فقط دون (لا إله إلا الله) لوحشتهم من توهم ثبوت الإلهية حتى ينفوها، والذي أقول به: إن من غلب عليه الأهواء فذكر " لا إله إلا الله " أنفع له، ومن خلص من الأهواء فذكر الجلالة فقط أنفع له"(١).

وقال آخر: " للنفس الأمارة: الاستغفار، وللَّوامة: لا إله إلا الله، وللملهمة: الله، والراضية: هو، والمرضية: حي، والكاملة: قيوم... " (٢) . ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أبي حامد الغزالي أنه

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى للشعراني (۷۷/۲)

<sup>(</sup>٢) معالم في الطريق إلى الله لمحمود أبي الفيض المنوفي ص ٣٥١، (ط/دار النهضة، مصر، بدون تاريخ).

كان يقول بأن كلمة التوحيد ذكر العامة والذكر بالاسم المفرد ذكر الخاصة وذكر خاصة الخاصة: هو، هو" (١)

فانظر كيف جعلوا أفضل الأذكار " لا إله إلا الله " بهذه المنزلة مع أن رسول الله على كان يذكر الله بها ويوحده وكذا صحابته الكرام هي، فانظر مدى تعظيمهم لرسول الله على، ثم انظر في أذكاره كلها على هل تجده قسم مثل هذا التقسيم، ثم لو نزلوا كلامهم هذا على رسول الله على وصحابته لوقعوا في منكر عظيم وإثم مبين، وقد يترتب على تقسيمهم هذا من المفاسد ما الله به عليم فإنا لله وإنا إليه راجعون.

وبعد ذلك ننتقل إلى الجواب عن استدلالهم بالآيتين على جواز الذكر بالاسم المفرد أن نقول:

أولاً: هذا استدلال خاطئ لأنه بني على فهم خاطئ لهاتين الآيتين، فالآيتان لا تدلان على أنه يجوز للإنسان أن يذكر ربه بالاسم المفرد ؛ لأن المفسرين الذين فسروهما لم يذكروا في تفسيرهما قط هذا المعنى وقد أنكر ابن كثير في تفسيره للآية الأولى على من استدل بها على هذا الذكر فقال رحمه الله: " وقوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ ﴾ قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي قل الله أنزله، وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه الكلمة لاما قاله بعض المتأخرين من أن معنى ﴿ قُلِ ٱللَّهُ ﴾ أي: لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمة، كلمة "الله" وهذا الذي قاله هذا

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/۳۹۳)

القائل يكون أمراً بكلمة مفردة، من غير تركيب، والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها " (١).

وعلى هذا التفسير جميع المفسرين <sup>(°)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۱۹۷/۲) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية: ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) جامع البيان للطبري (٢٧٠/٧).

<sup>(</sup>٥) انظر معالم التتريل للبغوي (١٥/٢)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣٨/٧)، وزاد المسير لابن الجوزي (٨٤/٣) وفتح القدير للشوكاني (١٣٩/٢) وغيرها من كتب التفسير .

وأما الآية الثانية فقد قال الطبري رحمه الله عند تفسيره لها:

"يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يكذبون ويجحدون نبوتك من قومك: أي شيء أعظم شهادة وأكبر؟ ثم أخبرهم بأن أكبر الأشياء شهادة الله الذي لا يجوز أن يقع في شهادته ما يجوز أن يقع في شهادة غيره من خلقه من السهو والخطأ والغلط والكذب، ثم قل لهم إن الذي هو أكبر الأشياء شهادة شهيد بيني وبينكم بالمحق منا من المبطل والرشيد منا في فعله وقوله من السفيه وقد رضينا به حكما بيننا وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة أهل التأويل... ثم ذكر عن مجاهد قوله: أمر محمد أن يسأل قريشاً ثم أمر أن يخبرهم فيقول الله شهيد بيني وبينكم "(۱).

## ثانياً: سياق الآية وسباقها ترد على قولهم:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الحاصة هو الاسم المفرد وذكر حاصة الحاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله: ﴿ قُلِ اللَّهُ أَنَّمَ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ مُن أبين غلط هؤلاء فإن الاسم هو مذكور في الأمر بجواب الاستفهام وهو قوله: ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَنبَ

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (١٦١/٧-١٦٢).

الله الذي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ ﴾ إلى قوله: ﴿ قَل اللَّهُ أَي الله الذي أنـزل الكتاب الذي جاء به موسى فالاسم مبتدأ، وخبره قد دل عليه الاستفهام كما في نظائر ذلك تقول من جاره؟ فيقول زيد، و أما الاسم المفرد مظهراً أو مضمراً فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نحي و لم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول الله ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالاً نافعاً و إنما يعطيه تصوراً مطلقاً لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحالة ما يفيد بنفسه، وإلا لم يكن له فائدة والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره " (١)

وقال أيضاً: " فأما ذكر الاسم المفرد فلم يشرع بحال وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على استحبابه وأما ما يتوهمه طائفة من غالطي المتعبدين في قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ ﴾ ويتوهمون أن المراد قول المتعبدين في قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللّهُ تُمَّ ذَرْهُمْ ﴾ ويتوهمون أن المراد قول هذا الاسم فحطا واضح ولو تدبروا ما قبل هذا تبين مراد الآية فإنه سبحانه قال: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللّهُ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِن شَيْءٍ قُلُ مَنْ أُنزَلَ ٱلْكَتَنبَ ٱلّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنّاسِ مَن شَيْءٍ قُلُ مَنْ أُنزَلَ ٱلْكَتَنبَ ٱلّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنّاسِ عَبْدَا وَعُلُمْ تُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلَا عَلَى اللهُ أَنزِل الكتاب الذي جاء به موسى، فهذا عَامَ وَهِلة اسمية مركبة من مبتدأ وحبر، حذف الخبر منها لدلالة السؤال على الجواب.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۰/۲۲۲).

وهذا قياس مطرد في مثل هذا في كلام العرب كقوله: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِّ ٱللَّهُ ۗ ﴾ (١) الآية .

... وقوله: ﴿ قُلِ مَن رَّبُ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ مَن جَاء؟ سَيَقُولُونَ لِللَّهِ ۚ ﴾ (٢) على قراءة أبى عمرو وتقول في الكلام من جاء؟ فتقول: زيد، ومن أكرمت؟ فتقول: زيداً، وبمن مررت؟ فتقول: بزيد.

فيذكرون الاسم الذي هو جواب من ويحذفون المتصل به لأنه قد ذكر في السؤال مرة فيكرهون تكريره من غير فائدة بيان لما في ذلك من التطويل والتكرير.

... وإنما الغرض بيان حكم ذكر الاسم وحده من غير كلام تام وقد ظهر بالأدلة الشرعية أنه غير مستحب، وكذلك بالأدلة العقلية الذوقية فإن الاسم وحده لا يعطى إيماناً ولا كفراً ولا هدى ولا ضلالاً ولا علماً ولا جهلاً وقد يذكر الذاكر اسم نبي من الأنبياء أو فرعون من الفراعنة أو صنم من الأصنام ولا يتعلق بمحرد اسمه حكم إلا أن يقرن به ما يدل على نفي أو إثبات أو حب أو بغض وقد يذكر الموجود والمعدوم ولهذا اتفق أهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات على أن الاسم وحده لا يحسن السكوت عليه ولا هو جملة تامة ولا كلاماً مفيداً ولهذا سمع بعض العرب مؤذناً يقول أشهد أن محمداً رسولَ الله، قال: فعل ماذا؟ فإنه لما

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون الآية: ٨٦-٨٧.

نصب الاسم صار صفة والصفة من تمام الاسم الموصوف فطلب بصحة طبعه الخبر المفيد ولكن المؤذن قصد الخبر ولحن ولو كرر الإنسان اسم " الله " ألف ألف مرة لم يصر بذلك مؤمناً ولم يستحق ثواب الله ولا جنته فإن الكفار من جميع الأمم يذكرون الاسم مفردا سواء أقروا به وبوحدانيته أم لا، حتى أنه لما أمرنا بذكر اسمه كقوله: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ (١)، وقوله: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ ، وقوله: ﴿ سَبِّح ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ﴾ وقوله: ﴿ فَسَبِّحْ بِٱشْمَ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴾، ونحو ذلك كان ذكر اسمه بكلام تام مثل أن يقول: بسم الله أو يقول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم ونحو ذلك ولم يشرع ذكر الاسم المحرد قط ولا يحصل بذلك امتثال أمر ولا حل صيد ولا ذبيحة ولا غير ذلك"(٢).

ورد مثل هذا الرد ابن القيم رحمه الله فقال: "ونظير هذا استشهادهم بقوله تعالى: ﴿ قُل ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ ﴾ حتى رتب على ذلك بعضهم أن الذكر بالاسم المفرد وهو: الله الله أفضل من الذكر بالجملة المركبة كقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا فاسد مبني على فاسد فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلا ولا مفيد شيئا ولا هو كلام أصلاً ولا يدل على مدح ولا تعظيم ولا يتعلق به إيمان ولا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية: ٤

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۱۰/۸۰۰-۵۲۲)، وانظر أیضاً (۲۲۸/۱۰) و(۲۲۸/۱۰) وكتاب الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً ص٣٥-٣٦.

ثواب ولا يدخل به الذاكر في عقد الإسلام جملة فلو قال الكافر: الله الله من أول عمره إلى آخره لم يصر بذلك مسلما فضلا عن أن يكون من جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكار وبالغ بعضهم في ذلك حتى قال الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم الظاهر فالذكر بقوله: هو بالاسم المضمر أفضل من الذكر بقولهم الله الله.

وكل هذا من أنواع الهوس والخيالات الباطلة المفضية بأهلها إلى أنواع من الضلالات فهذا فساد هذا البناء الهائر، وأما فساد المبني عليه فإلهم ظنوا أن قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ ﴾ أي: قل هذا الاسم فقل الله الله وهذا من عدم فهم القوم لكتاب الله فإن اسم الله هنا جواب لقوله: ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجَعَلُونَهُ وَ وَالْمِيسَ تُبَدُونَهَ وَتُحَنِّفُونَ كَثِيرًا ﴾ إلى أن قال: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ ﴾ أي: قل الله أن السؤال معاد في الجواب فيتضمنه فيحذف اختصارا كما يقول: من خلق السموات والأرض؟ فيقال: الله، أي الله خلقهما فيحذف الفعل لدلالة السؤال عليه فهذا معنى الآية الذي لا تحتمل غيره"(١).

ثالثاً: ويقال أيضاً من الأجوبة والرد عليهم: أن الرسول على بقي ثلاثاً وعشرين سنة يدعو إلى التوحيد ويجاهد من أحل تحقيقه، فما كان أبداً ليشرع ذكراً يناقض هذه الدعوة، فالذكر بالاسم المفرد يفضي إلى حال يناقض التوحيد، وما أفضى إلى باطل فهو باطل، وكذلك يناقض ما

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين ص ٩٨ ٤ - ٩٩ ٤

عليه من الأذكار الشرعية جميعها المتضمنة توحيد الله عَجَلَا.

الآية الثالثة: قوله تعالى:

﴿ وَآذْكُرِ آسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ ) (١) .

الآية الرابعة قوله تعالى:

﴿ وَآذَكُرِ آسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ ) (")

استدل بعضهم (۳) بهاتین الآیتین، علی جواز ذکر الله بالاسم المفرد (الله، الله) وخطّؤوا من أنكر ذلك كائناً من كان.

#### والجواب عن ذلك:

ا ــ أن المفسرين الذين فسروا هاتين الآيتين لم يفسروهما بما ذُكر من أن الله أمر نبيه على بأن يذكره باسمه المفرد وإنما فسروها بغير ذلك.

فقد قال القرطبي رحمه الله: " قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ ﴾ أي: ادعــه بأسمــائه الحسني ليحصل لك مع الصلاة محمود العاقبة، وقيل: أي

<sup>(</sup>١) سورة المزمل الآية: ٨

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان الآية: ٢٥

<sup>(</sup>٣) ممن استدل بها سعيد حوى في كتابه تربيتنا الروحية ص ٢٢٦ (ط١٣٩٩/هـ مكتبة وهبة، القاهرة)، وكذلك حامد إبراهيم محمد صقر الشاذلي في كتابه نور التحقيق في صحة أعمال الطريق ص١٧٩، وعبد القادر عيسى في كتابه حقائق عن التصوف ص١٨٠.

اقصد بعملك وجه ربك، وقال سهل: اقرأ باسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء صلاتك توصلك بركة قراءها إلى ربك وتقطعك عما سواه، وقيل: اذكر اسم ربك في وعده ووعيده لتستمر على طاعته" (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة فقال: ﴿ آذْكُرُواْ ٱللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَآذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ ﴾ ، ﴿ وَآذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ ﴾ ، وهذا كثير وقال: ﴿ وَآذْكُر ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴿ ﴾ كما قال: ﴿ وَآذْكُر ٱسْمُ ٱللّهِ عَلَيْهِ ﴾ ... لكن هنا يقال بسم الله فيذكر فضل الاسم الذي هو ألف سين ميم، و أما في قوله: ﴿ وَآذْكُر ٱسْمَ رَبِّكَ ﴾ فيقال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله "(٢) .

٢- أن الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى كثيرة، فلم خصصتم هذا الاسم (الله، الله) مع أن الآية التي استدللتم بما فيها عموم الأسماء ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ ﴾، فالاسم هنا في الآية مفرد عام يشمل كل اسم.

والجواب: لاشك أن هذا فهم خاطئ لم يعمل به رسول الله على،

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١٩/٣٤)، وانظر تفسير الطبري (١٣٢/٢٩)

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۲/۰/۲)

ولا صحابته الكرام، وإلا فأتونا بحديث أو أثر يؤيد ما ذهبتم إليه! بل ثبت عنه على بخلاف هذا أن أفضل ذكر قاله على وقاله النبيّــون من قبله، وأفضل ذكر بعد القرآن هو قول: لا إله إلا الله، فلماذا تعسف هؤلاء المتصوفة وجعلوا الذكر بالاسم المفرد أفضل من كلمة التوحيد، وجعلوا كلمة التوحيد هي ذكر العامة، والذكر بالاسم المفرد للخاصة وخاصة الخاصة؟ فهل يعدّون أنفسهم هم الخاصة وخاصة الخاصة المقربون والرسول ﷺ الذي يذكر ربه بكلمة التوحيد وصحابته من العامة؟ سبحانك ربي هذا بمتان عظيم، وكذب مبين.

 ٤- أنه جاء الأمر بذكر اسم الله على الذبيحة عند ذبحها فهل يقول الذابح ( الله، الله، الله ) فيذكر الله بذلك، أم يفعل بما ورد من الشرع فيقول: بسم الله! قال تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِئَايَلْتِهِ، مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ (١) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وما في القرآن من قوله: ﴿ وَٱذْكُر ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۞ ﴿ (١)، وقوله: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ﴾")، وقوله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۞ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية: ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل الآية: ٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعلى الآية: ١.

فَصَلَّىٰ ﴿ ﴾ (١) وقوله: ﴿ فَسَبِّحْ بِالشّمِ رَبِكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴾ (٢) ونحو ذلك لا يقتضي ذكره مفرداً بل في السنن أنه لما نــزل قوله: ﴿ فَسَبِّحْ بِالشّمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ قال: ﴿ اجعلوها في ركوعكم » ولما نزل قوله: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ قال: ﴿ اجعلوها في سجودكم » فشرع لهم أن يقولوا في الركوع: سبحان ربي العظيم وفي السحود سبحان ربي الأعلى وفي الصحيح: أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وهذا هو معنى قوله: اجعلوها في ركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد " (٣) .

#### وقال أيضاً \_\_ رحمه الله \_\_:

"حتى أنه لما أمرنا بذكر اسمه كقوله: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَادْ تُكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اَسْمُ اللَّهِ وَادْ كُرُواْ اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَهُ اللهُ عَلَى الله الله وقوله: ﴿ سَبّحِ السّمَ رَبّكَ اللهُ عَلَى ﴿ وَهُ لَهُ اللهُ عَلَى ﴿ وَهُ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى الآية: ١٤-١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة الآية: ٩٦

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (١٠/٢٢٩)

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية: ٤

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام الآية: ١٢١

مثل أن يقول: بسم الله أو يقول: سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم ونحو ذلك، ولم يشرع ذكر الاسم المجرد قط ولا يحصل بذلك امتثال أمر ولا حل صيد ولا ذبيحة ولا غير ذلك "(١).

• - يلزمهم من استدلالهم أن يقولوا في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُر ۚ ﴾ أن يقولوا: ( نعمة، نعمة، نعمة ) وهكذا لأن الله أمر بذكر نعمته، وهذا لم يقل به أحد.، ويلزم المصلي على قولهم هذا أن يقول ( الله، الله ) لأن الله تعالى قال: ﴿ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ عَلَى فَصَلَّىٰ ﴿ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ عَلَى فَصَلَّىٰ ﴾ (") .

الآية الخامسة: قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ عَالَيْكَ ٱلْكِتَابُ مِنْهُ عَالَيْتُ مُخَكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي عَالَمُ مُنَّهُ أَبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا تَشَابَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلِهِ مَنْهُ آبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلِهِ مَنْهُ أَبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلِهِ أَللًا ٱللَّهُ ﴾ (4) .

استدل بما بعضهم على جواز الذكر بالاسم المفرد المضمر (هو) وادعوا أنه من أسماء الله تعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق (۱۰/۸۰۰ - ٥٦٢)، وانظر أيضاً (۲۲۸/۱۰) و (۳۹۸-۳۹۳)، وانظر كتاب الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً ص٣٥-٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر الآية: ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعلى الآية: ١٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية: ٧.

سياق ذكر أدلتهم على الذكر بالاسم المفرد:

" وأغرب من هذا ما قاله لي مرة شخص من هؤلاء الغالطين في قوله: 
﴿ فَا عَلَمْ أَنَّهُ لِاۤ إِلَكَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (ا) قال: المعنى وما يعلم تأويل (هو) أي اسم (هو) الذي يقال فيه: (هو، هو)، وصنف ابن عربي كتاباً في الهو، فقلت له وأنا إذ ذاك صغير جداً: لو كان كما تقول لكتبت في المصحف مفصولة (تأويل هو) ولم تكتب موصولة، وهذا الكلام الذي قاله هذا معلوم الفساد بالاضطرار وإنما كثير من غالطي المتصوفة لهم مثل هذه التأويلات الباطلة في الكتاب والسنة، وقد يكون المعنى الذي يعنونه صحيحاً لكن لا يدل عليه الكلام وليس هو مراد المتكلم وقد لا يكون صحيحا فيقع الغلط تارة في الحكم و تارة في الدليل (()).

وقال أيضاً: "والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى إضلال الشيطان، فإن من قال: يا هو يا هو أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائداً إلا إلى ما يصوره قلبه، والقلب قد يهتدي وقد يضل، وقد صنف صاحب الفصوص كتابا سماه كتاب الهو، وزعم بعضهم أن قوله: ﴿ وَمَا يَعَلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلّا ٱللّهُ ﴾ (٣) معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو "الهو". وقيل: هذا وإن كان مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآية ١٩.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۱۰/۱۰).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية: ٧.

حتى قلت مرة لبعض مَنْ قال شيئاً من ذلك: لو كان هذا كما قلته لكتبت وما يعلم تأويل هو منفصلة "(١).

#### فالجواب عن ذلك:

أولاً: بما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه لو كان المراد كما قالوا لكتبت في المصحف لفظة ( تأويل ) وحدها وكلمة (هو) وحدها مفصولة عن الكلمة الأولى، وإنما كتبت موصولة ( تأويله ).

ثانياً: إن هذا الضمير (هو) لم يثبت مطلقاً في النصوص الشرعية أنه اسم من أسماء الله تعالى، وكما هو معلوم أن أسماء الله تعالى توقيفية، فلا يجوز تسمية الله بما لم يسم به نفسه أو يسميه رسوله .

رابعاً: أن قولكم هذا مخالف لما عليه المفسرون (٣).

خامساً: لو كان الأمر كما يقولون لكان يقال في الوصل: وما يعلم تأويل هو إلا الله ، وقد استدل بعضهم باستدلال سمج حكّم فيه عقله فما

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/۲۲۷-۲۲۸).

<sup>(</sup>٢) الأعراف الآية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطبري (١٨٢/٣)، و تفسير القرطبي (١٨/٤)، وتفسير ابن كثير (٢٤٧/١).

أصاب، من ذلك ما قاله ابن عربي: "دخلت على شيخنا أبي العباس العربي من أهل العليا وكان مستهتراً بذكر الاسم المفرد (الله) لا يزيد عليه شيئاً، فقلت له: يا سيدي لم لا تقول: لا إله إلا الله؟ فقال لي: يا ولدي الأنفاس بيد الله ما هي بيدي فأخاف أن يقبض الله روحي عندما أقول: (لا) أو (لا إله) فأقبض في وحشة النفي.

وسألت شيخاً آخر عن ذلك فقال لي: ما رأت عيني ولا سمعت أذي من يقول: " أنا الله " غير الله، فلم أجد من أنفي، فأقول كما سمعته يقول: الله " (١) .

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضاً عن بعض الشيوخ مثل ذلك ورد عليه فقال: "وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبات. حال لا يقتدى فيها بصاحبها، فإن في ذلك من الغلط ما لا حفاء به ؛ إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه إذ إلأعمال بالنيات، وقد ثبت إن النبي أمر بتلقين الميت لا إله إلا إله الله وقال: « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ». ولو كان ما ذكره محذوراً لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتاً غير محمود، بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد"(٢).

<sup>(</sup>١) الفتوحات المكية لابن عربي (١٢٤/٥-١٢٥) (ط/١٩٧٢م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، تحقيق د/عثمان يحيى).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢٢٧/١٠)، وانظر (٢٠/١٠٥)، فقد ذكر هذا القول عن الشلبي.

إذاً فالأصل اتباع السنة ولا يُقتدى بمثل هؤلاء الشيوخ الذين أصابهم من الهوس والاضطراب ما أخرجهم عن الجادة والصواب.

وانظر إلى كلام شيخ ابن عربي الثاني كيف يتجلى فيه القول بوحدة الوجود، فهو لم يجد آلهة أخرى مع الله حتى ينفيها، فنقول له: أين الآلهة والأصنام التي كسرها رسول الله ﷺ بيده والتي عبدت من دون الله، وكم ترى من المشركين الذين يعبدون آلهة ما أنـزل الله بما من سلطان؟ أفلا تحتاج إلى نفى الألوهية عنها وإفراد الله بالألوهية وتوحيده؟، وكيف يحقق المسلم التوحيد بدون أن يكون حقق ركني الشهادة النفي و الإثبات؟ .

فلا شك أن قولهم هذا من أبطل الباطل، وأشنع المقال.

#### الخلاصة: من مسألة الذكر بالاسم المفرد:

أن الذكر بالاسم المفرد يترتب عليه بعض الأمور الخطيرة:

١- أنه ابتداع في الدين وعمل مخالف محدث لم يكن عليه هدى رسول الله ﷺ ولا صحابته ﷺ.

- ٢- أنه خطأ في لغة العرب وكلامهم.
- ٣- أن الشياطين تترل على من يكرره مراراً.
- ٤- يفضى إلى الكفر لأن البدع هي بريد الكفر.
  - ◄ يؤدى إلى القول بوحدة الوجود.

٦- يجر إلى بدع أخرى، فالبدعة تجر إلى أحتها.

٧- اعتقاد من جرب هذا الذكر أنه يحصل له بذكره هذا - المفتعل مع طقوس أخرى- من الأحوال مثل ما حصل للأنبياء من مخاطبتهم لرهم.

٨- شن الهجوم على أفضل الذكر (لا إله إلا الله) والتقليل من شألها حتى يروج باطلهم.

الآية السادسة: قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلَّقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَلْطِلَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ ﴾ (١) .

استدل بعضهم بهذه الآية على الذكر بالحركات والقفز والتمايل والنط والقيام حال الذكر والقعود وهكذا قيام وقعود طوال الذكر وتمايل واضطحاع...

يقول أحدهم في بيانه كيفية الذكر في مجالس الذكر عندهم: "ترتيب الذكر في الحضرة كالآتي: قراءة الوظيفة والذكر بكلمة التوحيد قعوداً، والذكر بالاسم المفرد والمضمر واسم الصدر (٢) قياماً، ثم يجلسون لسماع القرآن ويختمون الذكر بكلمة التوحيد ثانياً، وذلك ليتحقق

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية: ١٩١.

<sup>(</sup>٢) اسم الصدر يقصدون به: الذكر من القلب بـــ (آه، آه، يوه، يوه، إيه، إيه) وهكذا يعدونه اسماً من أسماء الله، وهو ليس كذلك.

للحاضرين فضل الذين يذكرون الله قياماً وقعودا"(١).

فنقول هذا استدلال باطل يخالف تفسير العلماء المفسرين لهذه الآية.

فقد قال ابن جرير الطبري رحمه الله: "ومعنى الآية: (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم) يعني بذلك قياما في صلاتهم وقعودا في تشهدهم في صلاتهم وعلى جنوبهم نياماً"(٢).

وقال القرطبي رحمه الله: "وذهب جماعة من المفسرين منهم الحسن وغيره إلى أن قوله يذكرون الله إلى آخره إنما هو عبارة عن الصلاة أي لا يضيعونها ففي حال العذر يصلونها قعودا أو على جنوبهم وهي مثل قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذۡكُرُواْ ٱللّهَ قِيَعَما وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾ في قول ابن مسعود على ما يأتي بيانه وإذا كانت الآية في الصلاة ففقهها أن الإنسان يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه" (٣).

<sup>(</sup>١) نور التحقيق في صحة أعمال الطريق ص ١٩٣

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (٢١٠/٤)

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (١/٤)

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية: ١٠٣

قال القرطبي في تفسيرها: "ذهب الجمهور إلى أن هذا الذكر المأمور به إنما هو إثر صلاة الخوف أي إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله بالقلب واللسان على أي حال كنتم قياما وقعودا وعلى جنوبكم وأديموا ذكره بالتكبير والتهليل والدعاء بالنصر لا سيما في حال القتال ونظيره: ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِيرَ عَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لّعَلّكُمْ تُقلِحُونَ وَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ عَنى إذا صليتم في دار تُقلّحُونَ فَهُ الدواب أو قياما أو قعودا أو على جنوبكم إن لم الحرب فصلوا على الدواب أو قياما أو قعودا أو على جنوبكم إن لم تستطيعوا القيام إذا كان حوفًا أو مرضًا كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿عَلَى فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكُبَانًا ﴾ (٢).

وقال قوم هذه الآية نظيرة التي في آل عمران فروى أن عبد الله بن مسعود رأى الناس يضجون في المسجد فقال: ما هذه الضجة؟ قالوا أليس الله تعالى يقول: ﴿ فَ اَذْكُرُواْ اللّهُ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُم ۚ ﴾ قال: إنما يعني بهذا الصلاة المكتوبة إن لم تستطع قائماً فقاعداً وإن لم تستطع فصل على حنبك فالمراد نفس الصلاة لأن الصلاة ذكر الله تعالى وقد اشتملت على الأذكار المفروضة والمسنونة والقول الأول أظهر والله أعلم"(٣).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية: ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٥/٣٧٣-٣٧٤).

#### الآية السابعة قوله تعالى:

﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلِ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ الْعَسَنَهُ وَ الْمُ اللَّهُ وَأُوْلَتِبِكَ هُمْ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ الْمُ اللَّهُ وَأُوْلَتِبِكَ هُمْ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾ (١).

استدل بهذه الآية بعضهم (٢) على جواز الذكر والسماع بالألحان ووجه ذلك عنده: بأن اللام في قوله: ﴿ ٱلْقُولُ ﴾ تقتضي التعميم والاستغراق... أي: يعمّ ويشمل أيَّ قول كائن ما كان فهم يجيزون السماع لكل ما يسمى قولاً سواء كان مما يرضي الله أم مما يسخطه، المهم بأن يفتح على الإنسان الكشوفات والجدبات وغير ذلك مما هو معروف عندهم.

#### والجواب عن هذا الاستدلال كما يلي:

ثانياً: أنه مخالف لتفسير المفسرين لهذه الآية:

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية: ١٧-١٨.

<sup>(</sup>٢) ممن استدل كما أبو القاسم عبد الكريم القشيري كما في الرسالة القشيرية ص ٦٣٧ (ط/دار الكتب الحديثة القاهرة، تحقيق عبد الحليم محمود) وانظر أيضاً الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢١٦/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الرسالة القشيرية للقشيري ص ٦٤٢.

فقد قال ابن حرير الطبري رحمه الله: " ﴿ فَبَشِّرُ عِبَادِ ﴿ اللَّهِ مَعَمَدَ ﴾ يَسْتُمْعُونَ اللَّهُولُ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿ يَقُولُ حَلْ ثَنَاؤُهُ لَنَبِيهِ مَعَمَدَ ﷺ فَبَشْرِ يَسْتَمَعُونَ اللَّهُ لَا يَسْتَمَعُونَ القولُ مِن القائلين فيتبعون أرشده وأهداه وأدله على توحيد الله والعمل بطاعته ويتركون ما سوى ذلك من القول الذي لا يدل على رشاد ولا يهدي إلى سداد وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل " (١).

وقال القرطبي رحمه الله:" ﴿ فَبَشّرُ عِبَادٍ ﴿ اللَّذِينَ يَسْتَمعُونَ الْقَوْلُ فَيَتّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿ قَالُ ابن عباس: هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به، وقيل: يستمعون القرآن وأقوال يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن، وقيل: يستمعون القرآن وأقوال الرسول فيتبعون أحسنه أي محكه فيعملون به، وقيل: يستمعون عزماً وترخيصاً فيأخذون بالعزم دون الترخيص، وقيل الواحبة لهم والعفو فيأخذون بالعفو وقيل إن أحسن القول على من جعل الآية فيمن وحد الله فيأخذون بالعفو وقيل إن أحسن القول على من جعل الآية فيمن وحد الله قبل الإسلام لا إله إلا الله، وقال عبد الرحمن بن زيد: نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر الغفاري احتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في حاهليتهم واتبعوا أحسن ما صار من القول إليهم أولئك الذين هداهم الله لا يرضاه وأولئك هم أولو الألباب أي الذين انتفعوا بعقولهم"(٢).

فأين قول المبتدعة من تفسير السلف لهذه الآية؟!

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۲۰٦/۲۳).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (١٥/١٤٢).

ثالثاً: أنه يفتح الباب على مصراعيه لأهل الفسق والمحون ليسمعوا ما لذَّ لهم وطاب من الغزليات والأغاني والمحون مما حرمه الشرع.وهذا يوافق هوى بعض الصوفية.

رابعاً: يقال لهم: الابد من فهم النص بكامله فلا يؤخذ بعضه ويترك بعضه، فالله سبحانه يقول: ﴿ فَبَشِّرُ عِبَادِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمَعُونَ ٱلْقُول فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَلَمْ يقل يستمعون كل قول فيتبعون أسوأه، والألحان والأغاني الملصقة بالذكر من أسوأ الأمور ومن أفسد الأشياء للقلب، والله سبحانه لم يأمر باستماع كل قول بل من الأقوال ما يحرم استماعها كالخوض في آيات الله، والكفر بالله والغناء والغيبة ونحو ذلك (١).

خامساً: السماع المحمود الممدوح في القرآن والسنة هو سماع آيات الله تتلى، وأحاديث رسول الله تدرس وتقرأ، وليس السماع الشيطاني المصحوب بآلات الطرب وغيرها، وحال السلف الصالح ألهم كانوا يخشعون ويبكون وتفيض أعينهم من الدمع وتوجل قلوهم ويزداد إيماهم حال السماع ولم يكونوا يطربون أو يلحّنون أو ينطون وما كانوا يصر خون ويزعقون.

يقول ابن القيم رحمه الله: " أن سماع خاصة الخاصة المقربين هو سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: إدراكاً وفهماً وتدبراً وإجابةً، وكل سماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم وأمر به أولياءه فهو هذا

انظر الاستقامة (١/٦/١).

السماع، وهو: سماع الآيات لا سماع الأبيات، وسماع القرآن لا سماع مزامير الشيطان، وسماع كلام رب الأرض والسماء لا سماع قصائد الشعراء وسماع المراشد لا سماع القصائد، وسماع الأنبياء والمرسلين لا سماع المغنين والمطربين فهذا السماع حاد يحدو القلوب إلى جوار علام الغيوب، وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح ومحرك يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات، ومناد ينادي للإيمان، ودليل يسير بالركب في طريق الجنان، وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح من قبل فالق الإصباح حي على الفلاح حي على الفلاح فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادا لحجة وتبصرة لعبرة وتذكرة لمعرفة وفكرة في آية ودلالة على رشد ورداً على ضلالة وإرشاداً من غي وبصيرة من عمى...

ونحن نرضى بحكم أهل الذوق في سماع الأبيات والقصائد ونناشدهم بالذي أنزل القرآن هدى وشفاء ونورا وحياة هل وجدوا ذلك أو شيئاً منه في الدف والمزمار ونغمة الشادن ومطربات الألحان والغناء المشتمل على قمييج الحب المطلق الذي يشترك فيه محب الرحمن ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب العلم والعرفان ومحب الأموال والأثمان ومحب النسوان والمردان ومحب الصلبان فهو يثير من قلب كل مشتاق ومحب لشيء ساكنه ويزعج قاطنه فيثور وجده ويبدو شوقه فيتحرك على حسب ما في قلبه من الحب والشوق " (۱).

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۱/٤٨٤-٤٨٥) وانظر في مسألة السماع: تحريم السماع لأبي بكر الطرطوشي وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص ١٩٤ و ٢٥١-٢٨٨، وكتاب =

سادساً: " أن المراد بالقول في هذا الموضع القرآن كما جاء ذلك في قوله: ﴿ \* وَلَقَدْ وَصَّلَّنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (١٠٠٠ .

فإن القول الذي أمروا بتدبره هو الذي أمروا باستماعه والتدبر بالنظر والاستدلال والاعتبار والاستماع، فمن أمرنا باستماع كل قول أو باستماع القول الذي لم يشرع استماعه فهو بمنزلة من أمر بتدبر كل قول والنظر فيه أو بالتدبر للكلام الذي لم يشرع تدبره والنظر فيه فالمنحرفون في النظر والاستدلال بمثل هذه الأقوال من أهل الكلام المبتدع " (٢).

هذه بعض الآيات التي استدل بما المبتدعة على بعض أذكارهم البدعية ونلحظ أن استدلالهم بمذه الآيات غير صحيح ولا تدل أصلاً على ما استدلوا به بل استدلالهم مخالف لما فهم السلف الصالح من هذه الآيات.

وبعد هذا ننتقل لعرض ما استدلوا به من الأحاديث الصحيحة ومناقشة استدلالهم بما والله وحده الموفق.

#### 

كشف القناع عن حكم الوجد والسماع لأحمد بن عمر القرطبي المتوفي سنة ٢٥٦ هــ، والاستقامة لشيخ الإسلام (٢١٦/١) ومجموع فتاوى شيخ الإسلام المجلد العاشر والحادي عشر، ورسالة في السماع والرقص لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى (٢٩٧/٢)، وإغاثة اللهفان لابن القيم (٢٢٤/١)، وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٢) الاستقامة (١/٢٢٢).

#### المبحث الثابي

### شبههم فيما احتجوا به من السنة الصحيحة ومناقشتها

ومن الأحاديث التي استُدِل بها على بعضِ الأذكار غير الشرعية: أولاً: قوله على: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله، الله»(١).

استُدل بهذا الحديث على جواز الذكر بالاسم المفرد، وممن استدل بهذا الحديث على ذلك الخواص (٢)، حيث سأله تلميذه الشعراني عن هذا الحديث وقال له: لِمَ كرره على فأجاب الخواص: إنما كرر الاسم مرتين ليثبت لنا بذلك أنه ذكر على الانفراد " (٣) .

والاستدلالُ بهذا الحديث على الذكر بالاسم المفرد وأن يتخذ منه عبادة يتقرب بجا إلى الله تعالى، باطلٌ وذلك لأمور:

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٩٢٠ .

<sup>(</sup>٢) واستدل به أيضاً عبد القادر عيسى في كتابه حقائق عن التصوف ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر لعبد الوهاب الشعراني ص٢٩٦ (ط٢٠٦هـــ/المطبعة الأزهرية، القاهرة)، بحاشية كتاب الإبريز لأحمد بن المبارك، واستدل به البناني والشيخ زروق انظر: كتاب الإبداع لعلى محفوظ ص ٢٩٤

أولها: أن الأذكار كما قلنا توقيفية، والمتتبع لأذكاره ﷺ كلها لا يجد فيها شيئاً مما يفعله هؤلاء المتصوفة، فلم يثبت أنه على كان يكرر ذكر لفظ الجلالة " الله " ولا كلمة ( هو ) بأي ذكر من أذكاره، وهذه كتب الأذكار من أولها إلى آخرها متوفرة والحمد لله، لم يذكر مصنفوها مطلقاً حديثاً واحداً يعتمد عليه يدل على ما يفعله المتصوفة، ثم الصحابة من بعد رسول الله على له يُنقل ولا عن أي واحد منهم أنه كان يذكر ربه بهذا الذكر بالاسم المفرد، كما ألهم لم يفهموا من هذا الحديث ما فهمه أولئك المبتدعة، بل تجد أذكارهم كلها مما ورد عن المصطفى على الحملاً تامة مفيدة واضحة، لا غموض فيها ولا انقطاع، كلها متضمنة للثناء على الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، وداعية إلى توحيده جل وعلا.

ثانيها: أن الحديث ليس المراد منه أن يُذكر الله بالاسم المفرد الذي لا يدل على معنى مفيد، بل وليس هو أصلاً حديثاً من أحاديث الأذكار حتى يُستدل به على هذا الذكر، والأئمة الذين خرّجوا هذا الحديث في مصنفاهم من العلماء المحققين المشهود لهم بالعلم والفقه في الدين، لم يذكروه في باب الأذكار، وإنما يذكرونه في كتاب الإيمان أو كتاب الفتن أو علامات و أشراط الساعة، ويبوبون عليه مثلاً: باب ذهاب الإيمان آخر الزمان أو وصف الناس الذين يكون قيام الساعة على رؤوسهم (١)،أو نحو ذلك، ولم يُبوِّب واحد منهم قط لهذا الحديث بـ: باب ذكر الله بالاسم المفرد ( الله، الله ).

<sup>(</sup>١) انظر : صحيح مسلم (١٣١/١)، وصحيح ابن حبان (٢٦٢/١٥) .

فدلالته إذاً والمراد منه أن الساعة لا تقوم وعلى الأرض مؤمن موحد لله بل تقوم على شرار الخلق وهم الكفرة المجرمين، وهذا الذي قرره شُرّاح الحديث.

فقد قال الإمام النووي رحمه الله شارحاً لهذا الحديث: "لا تقوم الساعة على أحد يقول الله، الله، أما معنى الحديث فهو أن القيامة إنما تقوم على شرار الخلق كما جاء في الرواية الأحرى وتأتي الريح من قبل اليمن فتقبض أرواح المؤمنين عند قرب الساعة " (١).

ثالثها: قد ورد حديث آخر يفسر هذا الحديث بأنه لا يبقى على الأرض من يوحد الله فلا تجد في الأرض عند قرب قيام الساعة من يقول: لا إله إلا الله، فقد قال رسول الله على:

«لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله  $ightharpoons^{(1)}$ .

رابعها: أن يقال لمن استدل بهذا الحديث: تركتم كل الأحاديث الواضحة الجلية المتواترة التي تقضي بأفضلية ( لا إله إلا الله ) وأنها أفضل

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱۷۸/۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام مسند أحمد (۲٦٨/٣)، وابن حبان في صحيحه (٢٦٢/١٥) ح٨٤٨٦، والحاكم في المستدرك على الصحيحين (٤/٠٤٥) ح ٨٥١٢ وقال : "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه "، وقال أبو نعيم في حلية الأولياء (٣٠٥/٣) بعد أن ساقه بسنده : "هذا حديث صحيح ثابت من حديث أنس "، وقال ابن حجر في فتح الباري (٨٥/١٣) : أخرجه احمد بسند قوي " .

الذكر والكلام بعد القرآن الكريم، وتمسكتم هذا الحديث البعيد الدلالة على ما تزعمون، ولو أنكم تمسكتم بالمتفق عليه وتركتم المحتلف فيه لسلمتم.

خامسها: أن هذا الذكر ( بالاسم المفرد ) الذي يزعمون، هو من الأذكار المطلقة، والمتأمل في الأذكار النبوية المطلقة يجد البون الواسع والفرق الشاسع بينها وبين هذا الذكر، فلا تكاد تجد ذكراً من الأذكار النبوية المطلقة إلا وقد ورد في فضله الأجر العظيم والثواب الجزيل، فتجد الرسول على قد رغب فيه وحث الأمة عليه، فأين هذه الميزة للذكر المفرد؟ فلو كان خرج من مشكاة النبوة لوجدته مشابهاً لباقى الأذكار التي من نوعه، فيا مَنْ يدعى تفضيله على سائر الأذكار ائتنا بحديث واحد صحيح ثابت عن رسول الله على يدل على فضيلة الاسم المفرد، أو فيه ترغيب وحثُّ من رسول الله ﷺ لأمته عليه، أو فيه أنه من قال: الله الله الله، أو هو هو هو، فله كذا وكذا - مع أن الرسول على كان شفيقاً بأمته حريصاً عليهم غاية الحرص، محباً لهم أعظم المحبة، يدلهم على كل حير يقربهم إلى الله ويحذرهم من كل ما يباعدهم عن الله من الشرك والبدع وسائر المعاصى- فإن لم تستطع ولن تستطيع فعليك بلزوم ما ثبت من الأذكار؛ فإنما تغنيك عن هذا الذكر، وتنفعك مدى العمر، وعليك بمفارقة ما أحدثه المحدثون وابتدعه المبتدعون، فإن شر الأمور محدثاها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في النار.

ثانياً: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «والله لقد رأيت رسول الله على يقوم على باب حجري والحبشة يلعبون بحراهم في مسجد رسول الله على يسترين بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو»(١).

وقد استدل بحديث الحبشة هذا قوم على جواز الرقص والتواجد أثناء الذكر <sup>(۲)</sup> واستدلالهم به على ذلك غير صحيح.

قال الشيخ علي محفوظ رحمه الله: "وقالوا بجواز الرقص حالة الذكر بدليل فعل الحبشة في المسجد بين يدي رسول الله الله على و لم ينكر عليهم وكان رقصهم بالوثبات والوجد...

ونقول لهم: هذا قول باطل مناقض لقواعد الشرع الحنيف لقوله على: « شر الأمور محدثاها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار » (٣)، وقائله كأنه ممن يحرفون الكلم عن مواضعه. والاستدلال بفعل الحبشة في المسجد بحضرته على استدلال باطل ؛ لأن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه: أبواب المساجد باب أصحاب الحراب في المسجد (۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب صلاة العيدين باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد (۲،۹/۲) ح ۸۹۲.

<sup>(</sup>٢) وممن استدل به أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين (٢٥٤/٢)، والسهروردي في معارف المعارف ص ١٠٥ و ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ١٠٤٦.

ذلك كان تمايلاً بالحراب للتدريب على استعمال السلاح كما شرعت المسابقة وكما أبيح التبختر في الحرب، وإن كان ممنوعاً في غيره كما قال عليه الصلاة والسلام: ﴿ إِنَّهَا لَمُشْيَةً يَبْغُضُهَا الله إِلَّا فِي هَذَا الْمُوطَنُ ﴾، وأين هذا من الرقص الذي هو هزّ المعاطف والأكمام، الذي لا يفعله إلاّ الفساق من العوام، قال في المدخل: وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار، قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العجل"(١).

وقال ابن الجوزي: وكذلك زفن الحبشة نوع من المشى بتشبيب يفعل عند اللقاء والحرب"(٢).

وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله: "هذا الحديث لا يتناول محل النزاع ؛ فإن ذلك لم يكن من الحبشة رقصاً على غناء، ولا تحركاً عن هواء، ولا ضرباً بالأقدام، ولا إشارة بالأكمام، بل كان لعباً بالسلاح، وتأهباً للكفاح، تدريباً على استعمال السلاح في الحرب، وتمريناً على الكرِّ والفرّ والطعن والضرب، وإن كان هذا هو الشأن فأين أفعال المحانيث والمحان من أفعال الأبطال الشجعان؟!"(٣).

وقال ابن حجر رحمه الله : "واللعب بالحراب ليس لعبا مجردا بل فيه

<sup>(</sup>١) الإبداع لعلى محفوظ ص ٢٩٧ -٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) تلبيس إبليس ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) كشف القناع عن مسألة السماع للقرطبي ص ١٤٥-١٤٦.

تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو وقال المهلب المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه " (١).

وقال أيضاً رحمه الله: "واستدل قوم من الصوفية بحديث الباب على جواز الرقص وسماع آلات الملاهي وطعن فيه الجمهور باختلاف المقصدين فإن لعب الحبشة بحرابهم كان للتمرين على الحرب فلا يحتج به للرقص في اللهو والله أعلم" (٢).

والرقص مخالف للمروءة، وهو نوع من اللعب واللهو كما هو معروف "والأصل التنسزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل والله أعلم" (٣).

ثالثاً: قول الرسول ﷺ:

<...وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه >(3). وفي رواية < ما من قوم يذكرون الله > .

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١/٩٤٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٦/٥٥).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٢/٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ١١٢٤.

استدل بعضهم (١) هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث التي تدل على فضل مجالس الذكر، وأهل الذكر على الذكر بصورة جماعية وبصوت واحد وهيئات متعددة.

واستدلالهم بأمثال هذه الأحاديث ليس في محله بل هو استدلال غير صحيح وذلك لأمور عدة:

أولها:أن الأحاديث هذه تدل على فضيلة مجالس ذكر الله تعالى، وتدل على فضيلة الذاكرين لله تعالى وعلى فضل الاحتماع على الخير من ذكر، ويدخل تحت كلمة "ذكر" هنا، أمور عديدة كتعلم القرآن وتعليمه وتلاوته وتدارسه وفهمه، ودراسة العلوم الشرعية ومعرفة الحلال والحرام ولا تقتصر محالس الذكر على التسبيح والتحميد والتهليل المحض لأن جميع علوم الشريعة من توحيد وحديث وتفسير وفقه وغيرها كلها تؤدي إلى ذكر الله والثناء عليه وتسبيحه وحمده وتمليله وتقديسه.

ثانيها: إن مجالس الذكر الوارد فضلها في الأحاديث ليس المقصود بما الاجتماع على الهيئات المبتدعة والذكر بصوت واحد مع ما يرافقه من منكرات، وليس فيها ما يدل على ذلك لا من قريب ولا من بعيد، بل هو ما فهمه الصحابة رض من هذه الأحاديث، فهم الله أعلم الناس بسنة

<sup>(</sup>١) ممن استدل بذلك الفوتي في رماح حزب الرحيم (١/٣٤٥–٣٤٧)، وحسن البنا في كتابه المأثورات ص١٣ (ط٤٠٤/١هـ، المكتب الإسلامي، بيروت)، وعبد القادر عيسى في حقائق عن التصوف ص ١٦٠.

المصطفى الله المصطفى الله المستوص وطبقوها، ولم يكونوا يعملون مثل ما يعمل هؤلاء المبتدعة تلك النصوص وطبقوها، ولم يكونوا يعملون مثل ما يعمل هؤلاء المبتدعة من الذكر بصوت واحد جماعة وبصوت مرتفع أو غير ذلك، مع ألهم كانوا أحرص الناس على فعل الخيرات، وأسبق الناس لكسب الفضائل والحسنات التي كان يحثهم رسول الله الله على فعلها، فقد كانوا يجتمعون ويتدارسون العلم ويقرؤون القرآن فيقرأ أحدهم ويستمع الباقون، ويذكرون الله وآلائه ونعمه عليهم فيحمدونه ويشكرونه، وهذا هو الوارد، وهذا فهمهم للنصوص، ولذلك أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على أولئك النفر الذين ساء فهمهم للنصوص فاجتمعوا اجتماعاً عنه على أولئك النفر الذين ساء فهمهم للنصوص فاجتمعوا اجتماعاً

قال الإمام الشاطبي رحمه الله مبيناً بحالس الذكر الشرعية التي ورد فيها فضل الاجتماع والتي كان عليها السلف الصالح رضي الله عنه: "فإهم –أي السلف الصالح – كانوا يجتمعون لتدارس القرآن فيما بينهم، حتى يتعلم بعضهم من بعض ويأخذ بعضهم من بعض، فهو مجلس من مجالس الذكر التي جاء في مثلها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عنه عليه السلام: « ما اجتمع قصوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده »، وهو الذي فهمه الصحابة على من الاجتماع على تلاوة كتاب الله.

<sup>(</sup>١) انظر قصة إنكار ابن مسعود رضي الله عنه ص١٠٦١-١٠٦٢ من هذا البحث.

وكذلك الاجتماع على الذكر فإنه اجتماع على ذكر الله، ففي رواية أحرى أنه قال: «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة.. > الحديث المذكور، لا الاجتماع للذكر على صوت واحد.

وإذا اجتمع القوم على التذكر لنعم الله أو التذاكر في العلم إن كانوا علماء أو كان فيهم عالم فجلس إليه متعلمون، أو اجتمعوا فذَّكر بعضُهم بعضاً بالعمل بطاعة الله والبعد عن معصيته وما أشبه ذلك مما كان يعمل به رسول الله على في أصحابه، وعمل به الصحابة والتابعون، فهذه المجالس كلها مجالس ذكر الله وهي التي جاء فيها من الأجر ما جاء... وكالذي نراه معمولاً به في المساجد من احتماع الطلبة على معلم يُقرؤهم القرآن أو علماً من العلوم الشرعية أو يجتمع إليه العامة فيعلمهم أمر دينهم ويذكّرهم بالله، ويبيّن لهم سنة نبيهم ليعملوا بها، ويبيّن لهم المحدثات التي هي ضلالة ليحذروا منها، ويجتنبوا مواطنها والعمل بها.

فهذه مجالس الذكر على الحقيقة، وهي التي حَرمَها الله أهلَ البدع من هؤلاء الفقراء الذين زعموا ألهم سلكوا طريق التصوف"(١).

ثالثها: أن الشارع الكريم إذا ندب على فعل أمر من الأمور، فلا بد أن تؤتى على الوجه الذي شرعه، فلا يزاد عليها شيء لا في كيفياتما، ولا في ماهيتها، ولا في توقيتها ومكانها، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: "فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو مكان

<sup>(</sup>١) الاعتصام (٩١/٢- ٩٢٩)، وانظر الحوادث والبدع للطرطوشي ص ١٦٥-١٦٧

مخصوص أو مقارناً لعبادة مخصوصة، والتزم ذلك بحيث صار مخيّلاً أن الكيفية أو الزمان أو المكان مقصود شرعاً من غير أن يدلّ الدليل عليه كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المُسْتَدَل عليه.

فإذا ندب الشرع مثلاً إلى ذكر الله، فالتزم قومٌ الاجتماع عليه على لسان واحد وصوت واحد، أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتَزَم، بل فيه ما يدل على خلافه ؛ لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعاً شألها أن تُفْهم التشريع، وخصوصاً مع من يقتدى به، وفي مجامع الناس كالمساجد ؛ فإها إذا أُظهرت هذا الإظهار ووُضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله على في المساجد وما أشبهها كالأذان وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف فهم منها بلا شك ألها سُنن، إن لم يُفهم منها الفريضة فأحرى أن لا يتناولها الدليل المُستَدل به، فصارت من هذه الجهة بدعة. يدلُّك على ذلك ترك التزام السلف الصالح لتلك الأشياء أو عدم العمل بها، وهم كانوا أحق بما وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد لأن الذكر قد ندب إليه الشرع ندباً في مواضع كثيرة حتى أنه لم يُطلب فيه تكثير من عبادة من العبادات ما طُلب من التكثير من الذكر كقوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذيرًا ١٠٠٠ ... ومثل هذا الدعاء فإنه ذكر الله ومع ذلك فلم يلتزموا فيه كيفيات، ولا

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية: ٤١

قيَّدُوهُ بأوقات مخصوصة -بحيث يُشعر باختصاص التعبُّد بتلك الأوقات-إلا ما عينه الدليل كالغداة والعشى، ولا أظهروا منه إلا ما نص الشارع على إظهاره، كالذكر في العيدين وشبهه، ما سوى ذلك فكانوا مثابرين على إخفائه وستره فلذلك قال لهم حين رفعوا أصواهم: « أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً >>(١) وأشباهه فلم يظهروه في الجماعات.

فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولاً لأنه قيد فيه بالرأي، وحالف من كان أعرف منه بالشريعة، وهم السلف الصالح (۲) ۱۱

كما أنه " قد جاء عن السلف أيضاً النهى عن الاجتماع على الذكر، والدعاء بالهيئة التي يجتمع عليها هؤلاء المبتدعون، وجاء عنهم النهي عن المساجد المُتَّخذة لذلك، وهي الرُّبط التي يشبِّهونها بالصفة "(٣).

رابعها: إن الأحاديث تدل على فضل الاجتماع، ولم تدل على جعل الذكر جماعة شرطاً من شروط الذكر، كما اشترطه بعض أصحاب الطرق فعلى سبيل المثال ما ذكره الفوتي في الرماح(١) بعد أن ذكر بعض

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٧٢٥.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام (٢/٩٥-٦١).

<sup>(</sup>٣) الاعتصام ٩٣/٢) (ط/مشهور آل سلمان)، وانظر كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح ص۲۲،۲۲، ۲۸، ۲۹، ۳۳، ۳۵.

أورادهم اللازمة لطريقتهم حيث قال: " وشروطها أن تقرأ مع الإحوان محتمعين إن كانوا موجودين غير مسافرين".

وفي جواهر المعاني عند التجانية أيضاً: " من الأوراد اللازمة للطريقة ذكر الهيللة بعد صلاة يوم الجمعة مع الجماعة، وإن كان له إخروان في البلد فلا بد من جمعهم وذكرهم جماعة وهذا شرط في الطريقة من غير حد و لا حصر "(٢).

خامسها: أنَّ ما كان يفعله الرسول الله أحياناً من النوافل، لا يتخذ على الدوام راتباً؛ لئلا يعتقد على مرّ الأيام بأنه فرض، فلا يجعل الاجتماع على الذكر بالطريقة الشرعية راتباً يتكرر بتكرر الأسابيع والشهور.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وعليك أن تعلم أنه إذا استحب التطوع المطلق في وقت معين وجوز التطوع في جماعة لم يلزم من ذلك تسويغ جماعة راتبة غير مشروعة بل ينبغي أن تفرق بين البابين وذلك أن الاجتماع لصلاة تطوع أو استماع قرآن أو ذكر الله ونحو ذلك، إذا كان يفعل ذلك أحياناً فهذا أحسن فقد صح عن النبي الله أنه صلى التطوع في جماعة أحياناً، وخرج على أصحابه وفيهم من يقرأ وهم يستمعون فجلس معهم يستمع، وكان أصحاب رسول الله الإنا الحتمعوا أمروا واحدا يقرأ وهم يستمعون،وقد ورد في القوم الذين

۱۶) الرماح (۳۸۱/۱).

<sup>(</sup>٢) جواهر المعاني (١/٥٣) .

يجلسون يتدارسون كتاب الله ورسوله وفي القوم الذين يذكرون الله من الآثار ما هو معروف مثل قوله ﷺ: «ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده >...

فأما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع والشهور والأعوام غير الاجتماعات المشروعة فإن ذلك يضاهى الاجتماعات للصلوات الخمس وللجمعة والعيدين والحج وذلك هو المبتدع المحدث.

ففرقٌ بين ما يُتحدُ سنة وعادة فإن ذلك يضاهي المشروع. وهذا الفرق هو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة"(١).

وسئل رحمه الله عن عوام فقراء يجتمعون في مسجد يذكرون ويقرؤون شيئاً من القرآن ثم يدعون ويكشفون رؤوسهم ويبكون ويتضرعون وليس قصدهم من ذلك رياء ولا سمعة بل يفعلونه على وجه التقرب إلى الله تعالى فهل يجوز أم لا؟.

فأجاب: الحمد لله الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن مستحب إذا لم يتخذ ذلك عادة راتبة، كالاجتماعات المشروعة ولا اقترن به بدعة منكرة... " (٢).

ولكن لا يفهم أحدٌ من كلام شيخ الإسلام من الاجتماع الذي

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ص٤٠٤ .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۲۲/۲۲)، وانظر : (۱۳۲/۲۳).

ذكره هو عين ما يفعله المتصوفة في حلقات ذكرهم من الذكر الجماعي بصوت واحد، وعلى هيئات وكيفيات وطقوس معينة، بل المراد بالاجتماع على الذكر هو ما كان يفعله صحابة رسول الله على كما بينا قريباً.

لكن ينبغي أن يكون هذا أحيانا في بعض الأوقات والأمكنة فلا يجعل سنة راتبة يحافظ عليها إلا ما سن رسول الله على المداومة عليه في الجماعات من الصلوات الخمس في الجماعات ومن الجمعات والأعياد ونحو ذلك، وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء طرفي النهار وزلفاً من الليل وغير ذلك، فهذا سنة رسول الله والصالحين من عباد الله قديما وحديثا فما سن عمله على وجه الاجتماع كالمكتوبات فعل كذلك وما سن المداومة عليه على وجه الانفراد من الأوراد عمل كذلك كما كان الصحابة رضى الله عنهم الانفراد من الأوراد عمل كذلك كما كان الصحابة رضى الله عنهم يقرأ والباقون يستمعون " (١) .



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۱/۲۲-۰۲۱)، و الفتاوي الكبرى المصرية (۱/۲۱-۲۱۱).

#### الفصل الثاني:

# شبههم فيما احتجوا به من الأدلة غير الصحيحة ومناقشتها

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: شبههم فيما احتجوا به من الأحاديث الضعيفة والرد عليها

المبحث الثاني: شبههم فيما احتجوا به من الأحاديث الموضوعة والرد عليها

المبحث الثالث: شبههم فيما احتجوا به من الحكايات والمنامات والرد عليها



#### المبحث الأول

## شبههم فيما احتجوا به من الأحاديث الضعيفة والرد عليها

ومن الأحاديث الضعيفة التي يستدل بها على بعض الأذكار التي فيها مخالفة لما كان عليه النبي عليه وأصحابه:

أولاً: ما روي أن سعد بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي يقول: «خير الذكر الخفي»(١) .

هذا الحديث وأمثاله يستدل به أصحاب الطريقة النقشبندية على

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/۱۲، ۱۸۰۱)، وابن حبان في صحيحه (۱/۳) ح ۸۰۹، وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/۵۸) ۲۹٦٦۳، وأبو يعلى في مسنده (۲۱۷/۲) ح ۷۳۱، والقضاعي في مسند الشهاب (۲۱۷/۲) ح ۱۲۱، والبيهقي في شعب الإيمان (۱۷/۰۶)، من طريق محمد عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعد بن مالك (أبي وقاص) رضي الله عنه، ونقل العجلوني في كشف الخفاء (۲۱۷/۱) عن الإمام النووي أنه قال فيه: "ليس بثابت"، وقال الهيثمي في محمع الزوائد (۸۱/۱): رواه أحمد وأبو يعلى وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة وقد وثقه ابن حبان وقال روى عن سعد بن أبي وقاص قلت وضعفه ابن معين وبقية رحالهما رحال الصحيح "وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع الصغير برقم ۲۸۸۷.

الذكر الخفي وهو الذكر القلبي (١)، وتعطيلهم للذكر اللساني وكراهيتهم له، والذكر بالقلب لا ينكره أحد إذا كان فيه التفكر والاعتبار بأسماء الله وصفاته وشكره على نعمائه وآلائه، وإنما الذي ينكر عليهم استدلالهم بهذا الحديث على الذكر الخفي وإهمالهم للذكر اللساني، وكذلك مما ينكر عليهم طريقتهم في الذكر الخفي وما رتبوا عليه من آداب، ويرد عليهم بأمور:

أولها: أن هذا الحديث الذي استدلوا به ضعيف وذلك لأن فيه علتين:

الأولى: ضعف محمد عبد الرحمن بن أبي لبيبة وهو أحد الرواة الذين رووا هذا الحديث.

قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته: "قال يحيى ( ابن معين): ليس حديثه بشيء، وقال الدارقطني: ضعيف وقال آخر ليس بقوي"(٢).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "ضعيف كثير الإرسال"(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر حقائق خطيرة عن الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية ص ١٣٢-١٢٩ وقد نقل عن الشيخ الكردي النقشبندي أنه لا يعجبه كثرة الأذكار اللسانية والأوراد الظاهرية.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال (٢/٦٦) و قذيب الكمال للمزي (٢٥/٦٠)، و قذيب التهذيب لابن حجر (٢٦/٩).

<sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب (٤٩٣/١) رقم الترجمة ٢٠٨٠.

الثانية: الانقطاع بين محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة وسعد بن أبي وقاص فإنه لم يدركه.

قال العلائي رحمه الله: "محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة أو بن أبي لبيبة قال أبو حاتم: لم يدرك سعد بن أبي وقاص وقال أبو زرعة حديثه عن علي رضى الله عنه مرسل"(١).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وأرسل عن سعد بن أبي وقاص وعدة وقال أبو زرعة حديثه عن علي بن أبي طالب مرسل"(٢).

إذاً فالحديث ضعيف لعلتيه فلا يصلح الاحتجاج به.

الأمر الثاني: أن ذكر الله بالذكر الحفي وترك الذكر اللساني فيه منافاة لصريح السنة، فلا يوجد في السنة النبوية ما يفيد كراهية الذكر باللسان، وتخصيص الذكر بالقلب دون اللسان، بل قد ورد أحاديث كثيرة صريحة بذكر الله باللسان، منها أن رجلاً قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بأمر أتشبث به، فقال: « لا يزال لسانك رطباً بذكر الله عز وجل» (٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «كلمتان

<sup>(</sup>۱) جامع التحصيل للعلائي ص ٢٦٦ (ط٢/٧٠٢هـ.، دار عالم الكتب، بيروت، تحقيق حمدي عبد الجيد السلفي السلفي).

<sup>(</sup>۲) تمذیب التهذیب (۲۸/۹).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ١٣٣.

خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»(١).

فذكر الله باللسان هو الذي صحت به السنة وتركه أو كراهته من البدع.

ثم يقال: إن كثيراً من الأذكار يتوقف صحة العمل على التلفظ بما وإسماع المرء نفسه كأذكار الصلاة مثلاً.

الأمر الثالث: أن ذكرهم هذا الخفي المزعوم، يزعمون بأن شيخهم الغجدواني تلقاه عن الخضر عليه السلام لما التقى به (۲)، وعلمه آدابه، فلو كان قصدهم صحيحاً بأهم يتتبعون السنة في كل شيء كما يزعمون فلماذا حاكوا القصص ونسجوا الحكايات لتأكيد ما يفعلونه

الأمر الرابع: إن ذكر الله جل جلاله بالقلب عمل من أفضل أعمال القلوب، وقد سبق وأن ذكرت أدلته، ولكن ما يفعله هؤلاء الذين قصروا ذكر الله عليه، كما ألهم قد جعلوا لهذا الذكر آداباً وأركاناً ومستحبات ما أنزل الله بها من سلطان منها: الجلوس متوركاً بعكس جلوس الصلاة، وتغميض العينين وقراءة الفاتحة وإهداء ثوابها للنبي في وإلى مشايخ الطرق وخصوصاً الطريقة النقشبندية، وحفظ صورة الشيخ في خيال الذاكر واستمداد البركة منه بالقلب، ولصق الأسنان بالأسنان والشفة بالشفة،

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۳۵.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٢٠١ – ١٢٠٤ من هذا الرسالة.

ووضع اللسان بسقف الفم (وذلك حتى لا يتحرك اللسان)، ويقولون بأهم يذكرون بلسان القلب(١)،... إلى غير ذلك من الآداب التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة ولم تكن معروفة على عهد الصحابة رهي.

فينبغي إذاً ترك هذه الأفعال المبتدعة والأحذ بكل ما ورد عن رسول الله على الله علم وتفصيلاً، وعدم أحد جانب من الأذكار وترك الجانب الآخر.

ثانياً: وقد احتج بعض قاصريهم بأن رسول الله على قال لعلى ابن أبي طالب رضى الله عنه: ﴿أَنت منى وأنا منك› فحجل، وقال لجعفر رضي الله عنه: ﴿أشبهت خلقي وخلقي› فحجل، وقال لزيد ﴿أنت أخونا ومولانا » فحجل.

استُدل بهذا الحديث بجواز الرقص والتواحد والاضطراب أثناء الذكر وممن استدل بذلك الغزالي حيث قال: "وقد روي عن جماعة من الصحابة ر و أوجب ذلك في قصة ابنة حمزة لما ورد عليهم سرور وأوجب ذلك في قصة ابنة حمزة لما احتصم فيها على بن أبي طالب وأحوه جعفر وزيد بن حارثة رضى الله عنهم ... إلى أن قال والحجل هو الرقص"(٢).

<sup>(</sup>١) تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب لمحمد أمين الكردي ص١٢٥-٥١٥، والمواهب السرمدية ص ٣٠٦، ٣١٦، نقلاً عن الطريقة النقشبندية عرض وتحليل لعبد الرحمن دمشقية ص٢٣-٢٤.

<sup>(</sup>٢) الإحياء (٢/٣٣).

وكذلك الفوتي صاحب رماح حزب الرحيم حيث قال في سياق الكلام على الذكر قائما ً: "فإذا انضم إلى هذا القيام رقص أو وجد ونحوه فلا إنكار عليهم، فإن ذلك من لذات الشهود والمواجيد، وقد ورد في بعض طرق الحديث رقص جعفر بن أبي طالب بين يدي رسول الله عن حين قال له: «أشبهت خلقي وخلقي » من لذة هذا الخطاب ولم ينكر عليه النبي في فكان هذا أصلاً في الجملة في رقص الصوفية ووجدهم مما يدركونه من لذات المواجيد، وقد صح القيام والرقص في مجالس الذكر والسماع عن جماعة من أكابر الأئمة "(1).

### والاستدلال بهذا الحديث على ذلك لا يصح وذلك لأمور:

أولها: أن هذا الحديث جاء في صحيح البخاري<sup>(۲)</sup> ضمن سياق قصة طويلة و لم يرد فيه لفظ الحجل، وكذلك رواه الترمذي في سننه<sup>(۳)</sup>، و لم يرد فيه ذكر الحجل مطلقاً.

الأمر الثاني: أن ذكر الحجل في الحديث لم يرد في أحاديث صحيحة وإنما ورد في روايات كلها لا تخلو من ضعف:

<sup>(</sup>١) الرماح (٩/١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب المغازي، باب عمرة القضاء (١٥٥١/٤) ح٠٠٠٠

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي كتاب المناقب، باب مناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه (٣) مناور (٦٥٤/٥) ح-٣٧٦٥.

منها رواية الإمام أحمد في مسنده (١)، والبزار في مسنده (٢)، والبيهقي في موضعين من سننه (٣)، وهي ضعيفة وذلك لأن:

١- في أسانيدها أبا إسحاق السبيعي وهو مدلس (٤) قد عنعن ولم يصرح بالسماع.

٢- وكذلك وردت جميعها من طريق هانئ بن هانئ وهو مجهول (°).

وقد رواه ابن سعد في طبقاته (١٦)، ولكنه أيضاً ضعيف وفيه انقطاع، ففي إسناده محمد بن علي لم يسمع من جده الحسين بن على رضى الله عنه  $^{(\vee)}$ .

الأمر الثالث: أن الحجل لغة ليس هو كما فسره المتصوفة من الرقص والغناء، فقد جاء في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ما نصه:

<sup>(</sup>١) المسند (١٠٨/١) وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (٢١٣/٢): "إسناده ضعيف... ولفظ الحجل في الحديث منكر غريب".

<sup>(</sup>۲) مسند البزار (۲/۲ ۳۱) ح ۷٤٤.

<sup>(</sup>۳) السنن الكبرى (٦/٨) و (٢٢٦/١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: هَذيب التهذيب لابن حجر (٥٦/٨).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٧٢/٧) : " هانئ بن هانئ، قال ابن المدين : مجهول وقال الذهبي أيضاً في المغنى في الضعفاء (٧٠٧/٢) : ليس بالمعروف، وقال الحافظ ابن حجر في هذيب التهذيب (٢٢/١١) : " وقال حرملة عن الشافعي هانئ بن هانئ لا يعرف، وأهل العلم بالحديث لا ينسبون حديثه لجهالة حاله ".

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى (٤/٥٥).

<sup>(</sup>٧) انظر تهذيب التهذيب لابن حجر (١١/٩-٣١٢).

"الحَجْل: أن يَرْفَع رجْلاً ويَقْفزَ على الأخرى من الفرح. وقد يكون بالرّجْلَين إلاَّ أنَّه قَفْزٌ " (١).

وقال ابن منظور: قال الأزهري: الإنسان إذا رفع رِحْلاً وتَرَيَّتْ في مشيه على رِحْل فقد حَجَل. ونَزَوانُ الغُراب: حَجْلُه. وفي الحديث: أن النبي عَلَيْ، قال لزيد: أنت مَوْلانا فَحَجَل؛ الحَجْل: أن يرفع رِجْلاً ويَقْفِز على الأُحرى من الفرَح، قال: ويكون بالرجلين جميعاً إلا أنه قَفْزٌ وليس على الأُحرى من الفرَح، قال: ويكون بالرجلين جميعاً إلا أنه قَفْزٌ وليس عشى "(۲).

فهناك فرق بين الرقص والتواجد والنط والدوران مع شدة الصراخ والزعيق الذي يفعله المبتدعة أثناء ذكرهم، وبين الحجل المعروف في لغة العرب.

وكذلك أجاب ابن الجوزي على استدلالهم بهذا، حيث قال: " فالجواب: أما الحجل فهو نوع من المشي يفعل عند الفرح فأين هو من الرقص"<sup>(7)</sup>.

الأمر الرابع: أن الصوفية يقصدون في رقصهم ودوراهم وميلاهم وتواجدهم عند الذكر القربة والطاعة لله تعالى، والحجل إنما هو عبارة عن فرح، ولم يقصد من حجل أن فعله هذا نوع من العبادات، وقد يمنع

<sup>(</sup>١) النهاية (١/٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (١٤٤/١١).

<sup>(</sup>٣) تلبيس إبليس ص٢٩٢، وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٥/١٥).

الشارع الحكيم أمراً مباحاً، لأن صاحبه يعتقد فيه القربة والتعبد والشارع لم يجعل فيه قربة ولا تعبدا

كما منع رسول الله على أبا إسرائيل من الوقوف تحت الشمس لاعتقاده أن ذلك قربة، مع أن الوقوف تحت الشمس مباحٌ في الأصل، لكن منع منه لئلا يعتقد الناس أن فيه تقرباً إلى الله تعالى والله أعلم.

ثالثاً: ما روي أن علياً رضى الله عنه صلى الغداة ثم لبث في مجلسه حتى ارتفعت الشمس قيد رمح كأن عليه كآبة ثم قال: لقد رأيت أثراً من أصحاب رسول الله على فما أرى أحداً يشبههم والله إن كانوا ليصبحون شعثاً غبراً صفرًا، بين أعينهم مثل ركب المعزى قد باتوا يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم، إذا ذكر الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم ريح فالهملت أعينهم حتى تبل -والله ثيابهم- والله لكأن القوم باتوا غافلن" <sup>(١)</sup> .

هذا الحديث يُحتج به على مشروعية الذكر على الصورة التي يفعلها المتصوفة من التمايل يمنة ويسرة وأماماً وخلفاً، والدوران وغير ذلك مما هو معروف في حلق الذكر الصوفي قال الشيخ الألباني رحمه الله: "و بهذه المناسبة لابد من التذكير نصحاً للأمة بأن ما يذكره بعض المتصوفة عن على رضى الله عنه أنه قال وهو يصف أصحاب النبي على:

(كانوا إذا ذكروا الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم ريح) فاعلم

<sup>(</sup>١) أحرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٧٦/١).

أن هذا لا يصح عنه رضي الله عنه فقد أخرجه أبو نعيم في الحلية (٧٦/١) من طريق محمد بن يزيد أبي هشام: ثنا المحاربي عن مالك بن مغول عن رجل (جعفي) عن السدي عن أبي أراكة عن على...

قلت: وهذا إسناد ضعيف مظلم "(١).

هذا وإن الناظر في كتب المتصوفة يجد فيها من الأحاديث الضعيفة ما الله به عليم، بل والأحاديث الموضوعة، كل ذلك ليصححون ما هم عليه من البدع وخاصة في باب الذكر.

أسأل الله أن يردنا والمسلمين إلى دينه رداً جميلاً.



<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة رقم ١٣١٧.

# المبحث الثاني شبههم فيما احتجوا به من الأحاديث الموضوعة والرد عليها

 $\sim$  من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار $\sim$  (١) .

وقال رسول الله ﷺ: « من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » (٢) .

وإن من المؤسف حقاً، أن بعض الناس –هداهم الله – يعبدون الله بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، مستندها الموضوعات والمكذوبات من الأحاديث.

فأهل البدع ليس همهم صحة الأثر عن رسول الله على وإنما همهم التمسك بكل شيء يقوِّي ويدعم بدعتهم ويؤيدها، فهم يبتدعون أولاً ثم

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۹۵۳.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه  $(\Lambda/\Lambda)$ .

قال الإمام الشاطبي رحمه الله في أثناء كلامه على مآخذ المبتدعة في الاستدلال وذكر منها: "اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله في والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها، كحديث الاكتحال يوم عاشوراء... وأن النبي في تواجد عند السماع حتى سقط الرداء عن منكبه وما أشبه ذلك.

فإن أمثال هذه الأحاديث -على ما هو معلوم- لا يبنى عليها حكم، ولا تُجعل أصلاً في التشريع أبداً، ومن جعلها كذلك، فهو حاهل أو مخطئ في نقل العلم فلم يُنقل الأخذ بشيء منها عمّن يعتد به في طريقة العلم ولا طريقة السلوك" (١).

فالأحاديث الموضوعة إذاً هي إحدى المطايا التي يركبها من يخالف سنة النبي الله وشريعته ليستدل بما على ما خالف به المنهج الرباني والهدي النبوي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وكل من حالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس فإن كان ممن يعتقد ما قاله وله فيه حجة يستدل بها كان غايته الظن الذي لا يغنى من الحق شيئاً

الاعتصام (۱۲/۲-۱۱)، وانظر درء التعارض (۳۳٦/۷).

كاحتجاجهم بقياس فاسد، أو نقل كاذب، أو خطاب ألقى إليهم اعتقدوا أنه من الله وكان من إلقاء الشيطان.

وهذه الثلاثة هي عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلاً"(١). هذا وقد استُدل ببعض الأحاديث الموضوعة على بعض الأذكار المبتدعة، وعلى بعض الأمور الملصقة بالذكر ومن تلك الأحاديث:

أولاً: ما روي من أن أعرابياً أتى إلى النبي على وأنشده:

فلا طبيب لها ولا راقسي قد لسعت حية الهـوى كبدى فعنده رقيحي وترياقيي إلا الحبيب الذي شُغفت بـــه

فتواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه، فقال معاوية: ما أحسن لهوكم، فقال: مهلاً يا معاوية ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر الحبيب " ثم قسم على من كان حاضر بأربعمائة قطعة.

هذا الحديث ساق إسناده السهروردي الصوفي وقال: " فهذا الحديث أوردناه مسنداً كما سمعناه ووجدناه، وقد تكلم في صحته أصحاب الحديث، وما وجدنا شيئاً نقل عن رسول الله ﷺ يشاكل وجْدَ أهل الزمان في سماعهم واحتماعهم وهيئتهم، إلا هذا، وما أحسنه من حجة للصوفية وأهل الزمان في سماعهم وتمزيقهم الخرق وقسمتها أن لو صحّ، ويخالج سري أنه غير صحيح، و لم أحد فيه ذوق النبي ﷺ مع أصحابه وما

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۳/۲۷–۲۸)

كانوا يعتمدونه على ما بلغنا في هذا الحديث، ويأبي القلب قبوله"(١).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وقد رواه ابن طاهر في السماع"(٢).

واستدلالهم بهذا الحديث على تواجدهم واضطرابهم ورقصهم في أثناء الذكر، وذكرهم بالذكر الجهري باطل لأمور عدة:

أولها: أن الحديث موضوع باتفاق أهل العلم فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وهذا أيضا موضوع باتفاق أهل العلم كذب مفترى "(٣).

وقال في موضع آخر: "حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن....وهذا وأمثاله إنما يرويه من هو أجهل الناس بحال النبي فللم وأصحابه ومن بعدهم بمعرفة الإيمان والإسلام"(٤).

وقد حكم على هذا الحديث بالوضع كثير من العلماء (٥٠).

<sup>(</sup>١) عوارف المعارف للسهروردي ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>۲) لسان الميزان (۲۷۰/٤).

<sup>(</sup>٣) الاستقامة (١/٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) رسالة في السماع والرقص لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١٦٩ من الجزء الثالث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، وانظر حكم شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الحديث بالوضع وتشنيع من يقول به في المواضع التالية من مجموع الفتاوى (١٦٨/١١).

<sup>(</sup>٥) منهم على سبيل المثال لا الحصر الإمام أبو إسماعيل الأنصاري، وأبو بكر السمعاني، وأبو الفرج بن الجوزي، وابن حجر العسقلاني والعراقي كما في كتاب الصاعقة المحرقة على المتصوفة الرقصة المتزندقة لمحمد صفى الدين الحنفي ص٥١-٥٤،

وعلة هذا الحديث عمار بن إسحاق فهو متهم بوضع هذا الحديث قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة عمار هذا: "عمار بن إسحاق عن سعيد بن عامر الضبعي كأنه واضع هذه الخرافة التي فيها قد لسعت حية الهوى كبدى فإن الباقين ثقات"(١).

فإذا تبين أن الحديث موضوع فلا يجوز العمل بما فيه ولا الاستدلال به على أفعال هي في الأصل مخالفة لما عليه النبي ﷺ وأصحابه الكرام.

ثانيها: أن الشعر الذي فيه ركاكة لا يتناسب مع أذواق العرب وأشعارهم وجزالة ألفاظهم وقوة تعبيراتهم قال ابن القيم رحمه الله: " وركاكة شعره وسماجته، وما تجد عليه من الثقالة من أبيّن الشواهد على أنه من شعر المتأخرين البارد السمج فقبح الله الكاذبين على رسول الله ﷺ"(٢).

وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله: " الواقف على متن هذا الحديث يعلم على القطع أنه مصنوع موضوع ؛ لأن الشعر العربي الذي فيه لا يناسب شعر العرب، ولا يلتقي بجزالة شعرهم ولا ألفاظهم، وإنما يليق

وذكر غير هؤلاء، وممن حكم عليه بالوضع الإمام الشاطبي كما في الاعتصام (١٢/٢-١٤)، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما سبق، والذهبي، والعجلون في كشف الخفاء (١٨٤/٢)، والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (٣٤/٢) برقم ٥٥٨، وغير هؤلاء من العلماء كثير حداً.

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال في نقد الرجال (١٩٨/٥) رقم الترجمة ٥٩٨٨

<sup>(</sup>٢) الكلام على مسألة السماع لابن القيم ص٣٢٣، (ط١٤٠٩/١هـ ؛ دار العاصمة، الرياض، تحقيق راشد بن عبد العزيز الحمد)

محنثي شعر الموَّلدين، يُدرك ما ذكرناه بالذوق الضروري مَنْ له خبرة بشعر العرب والمولدين، ولذلك ألفاظ متن الحديث لا يليق بكلام رسول الله عنه ولا بكلام أصحابه، ولذلك معناه لا يليق بحم للذي تواتر عندنا من أحوال رسول الله عنه، وأحوال أصحابه، من الجد والاجتهاد والوقار والجلالة وحسن الهيئة " (١).

ثالثها: أن سماع الرسول وصحابته وذكرهم لله تعالى، يختلف تماماً عن ما أحدثه المبتدعة من سماعات، فالسماع المحدث "لم يفعله أحد من الصحابة لا من أهل الصفة ولا من غيرهم بل ولا من التابعين بل القرون المفضلة التي قال فيها النبي في: «خير القرون المذين بعثت فيهم ثم المذين يلوهم ثم المذين يلوهم »لم يكن فيهم أحد يجتمع على هذا السماع لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا العراق ولا مصر ولا حراسان ولا المغرب وإنما كان السماع الذي يجتمعون عليه سماع القرآن وهو الذي كان الصحابة من أهل الصفة وغيرهم يجتمعون عليه فكان أصحاب محمد إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم يقرأ والباقي يستمعون وقد روى أن النبي في خرج على أهل الصفة وفيهم قارئ يقرأ فحلس معهم وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون وكان وجدهم على ذلك وكذلك إرادة قلوهم "(۲).

<sup>(</sup>١) كشف القناع ص ١٥٩-١٦١ .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۱۱/۷۰–۵۸)، وانظر الاستقامة (۲۹۷/۱).

ثانياً: ما روي أن النبي الله لقن على بن أبى طالب أن يقول: الله الله ، الله ، فقالها النبي الله ثلاثاً ، ثم أمر علياً فقالها ثلاثاً ".

هذا الحديث يستدل به من يجوز الذكر بالاسم المفرد، ولا يصح الاستدلال به لأنه حديث موضوع باتفاق العلماء.

فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الاحتجاج به ولا العمل بما تضمنه، ومن يعمل به معتقداً فقد افترى على رسول الله الله على كذباً. وغير ذلك من الأحاديث الموضوعة التي يستدل بها المبتدعة على بدعهم وهي كثيرة.

فعلى المسلم أن يتحرى الأحاديث الصحيحة ويعمل بما ففيها الغنية والكفاية عما سواها من الموضوعات والأحاديث الضعيفة الواهية، وبذلك تبرأ ذمته بإذن الله تعالى.



<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى (١٠/٧٥٥)

#### المبحث الثالث

# شبههم فيما احتجوا به من الحكايات والمنامات والرد عليها

لم يأل المبتدعة جهداً كي يضمنوا نفاق أورادهم وأذكارهم ورواجها بين عامة الناس وقليلي العلم، فلذلك سلكوا شتى المسالك و السبل لكي يقتنع مريدوهم بما هم عليه من الباطل ويقبلوا تلك الأذكار المليئة بالبدع والشركيات.

ومن تلك السبل التي سلكوها أيضاً -إضافة لما ذكرنا سابقاًالحكايات والمنامات والرؤى، التي جعلوها مصدراً من مصادر التشريع،
ومتمسكاً لبدعهم وعباداتهم وأذكارهم المبتدعة، وصار كل من أراد الزعامة
والرياسة في طريقة ما، يسوق من الحكايات الكاذبة والمنامات التي هي من
وحي الشيطان، ويلبس على الناس بأنه التقى بالخضر وعلمه ذكراً وورداً من
أفضل الأوراد والأذكار بل لا يسبقه و لا يفضله أي ذكر أو ورد.

حتى ادعى بعضهم أنه رأى النبي في المنام وعلمه هذه الأذكار، بل منهم من يزعم أنه رآه في اليقظة وعلمه بعض الأذكار وخصه بها من بين العالمين أولهم وآخرهم، وأنه ادخر تلك الأذكار المزعومة له دون غيره، ولم يعطها لأحد قبله ليظهر شرفه ومكانه على العالمين، وجعل

لتلك الأذكار المزعومة أجوراً لم يصل إلى درجتها ذكر من الأذكار النبوية الصحيحة التي تلقاها الصحابة عن رسول الله على.

### ولنذكر نماذج على ما ذكرنا ثم نناقشها:

فمن ذلك: ما جاء عن أحمد بن إدريس أنه قال: "أملى على رسول الله على الأحزاب يقظة".

وزعم أنه تلَّقي تمليله (لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله) من رسول الله على وأنه قال له: (حزّنتها لك يا أحمد ما سبقك بها أحد، علِّمها أصحابك يسبقون بها الأوائل)" (١)

وتارة يزعم أن الخصر عليه السلام علمه أوراد الطريقة الشاذلية بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(٢).

وقيل عن أوراد أحمد التيجابي كما في جواهر المعاني: " أما ورده الذي يُلقُّن لكافة الخلق الذي رتبه له سيد الوجود وعلم الشهود ﷺ فهو . . . اا(٣)

وقالوا أيضاً:

أوراده من رسول الله رويت ً كذاك أفعاله، والسر مأثور

<sup>(</sup>١) المصادر العامة للتلقى عند الصوفية لصادق سليم صادق ص٢٢٩ (ط١٤١٥/١هـ.، مكتبة الرشد الرياض).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) جواهر المعاني (١/٢٥) .

وقد حاء في فضل صلاة الفاتح لما أُغلق كما قال في جواهر المعاني: " بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات، ثم أخبري<sup>(۱)</sup> ثانياً أن المرة الواحدة تعدل من كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن ستة آلاف مرة"(۲).

أما أوراد الشاذلية وأحزاهم، فحزب البحر الذي يقولونه هو:

"من إملاء رسول الله على شيخ الطريقة والحقيقة مولانا أبي الحسن الشاذلي"(٣).

وفي رماح حزب الرحيم: "الفصل الحادي والثلاثون: في إعلامهم أن الأولياء يرون رسول الله على يقظة، وأنه الله يحضر كل مجلس أو مكان أراده بجسده وروحه، وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض وفي الملكوت وهو بميئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء وأنه مغيب عن الأبصار..."(3).

وقال صاحب جواهر المعاني: "وأذن له في الله الخلق بعد أن كان فاراً من ملاقاة الخلق وعدم ادّعاء المشيخة، إلى أن وقع الإذن منه يقظة لا مناماً بتربية الخلق على العموم والإطلاق، وعين له الورد الذي

<sup>(</sup>١) يعني أخبره رسول الله ﷺ بزعمه الباطل وافترائه العظيم على رسول الله، ورسول الله ﷺ بريء من هذا كله .

<sup>(</sup>٢) جواهر المعاني (١/٥٥) .

<sup>(</sup>٣) جواهر المعاني (٦٢/١) .

<sup>(</sup>٤) رماح حزب الرحيم (٢٦٦/١).

يلقنه في سنة ست وتسعين ومائة وألف عيّن النبي ﷺ الاستغفار والصلاة عليه عليه الحبره عليه الصلاة والسلام بفضل هذا الورد وقدره"(١).

وذكر صاحب الرماح أن طريقتهم وأورادهم إنما تلقاها شيحهم أحمد التيجاني من النبي للله يقظة لا مناماً (٢).

وطائفة من أصحاب الطرق يحيكون قصصاً وحكايات عن الخضر عليه السلام -هذه الشخصية الكريمة التي طالما انتحلها أصحاب الطرق ليُسوِّغوا ما ذهبوا إليه من الأذكار المبتدعة- ويدعون ألهم يقتبسون أذكارهم وأورادهم من الخضر شفاهاً، وتكون القصة مكذوبة مخترعة حتى يعمل المريدون بالذكر الجديد المبتدع. فهذا عبد العزيز الدباغ يدعى أنه التقى بالخضر عليه السلام وأنه لقنه ذكراً يقوله كل يوم سبعة آلاف مرة (٣).

وكذلك الذكر الذي يدعيه أصحاب الطريقة النقشبندية الذكر الخفى على كيفية معينة، من الإثبات والنفى، إنما هو مخترع بقصة يحكوها عن الخضر عليه السلام، فقد زعموا أن الشيخ عبد الخالق العجدواني (٤) كان يقرأ القرآن عند الشيخ صدر الدين فوصل إلى قول

<sup>(</sup>١) جواهر المعاني لعلى حرازم (٢٦/١)، وانظر الرماح (١/٥٥/١).

<sup>(</sup>٢) رماح حزب الرحيم (١/٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) انظر : الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز، لأحمد بن المبارك ص ١٣-١١.

<sup>(</sup>٤) عبد الخالق الغجدواني متصوف من رؤوس النقشبندية ولد في غجدوان (وهي قرية تبعد ستة فراسخ من بخارى)، واشتغل بالمجاهدات والرياضات الشاقة.

الله تعالى: ﴿ آدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾(١).

قال للشيخ: ما حقيقة الذكر الخفي، وكيف طريقته؟ فإن العبد إذا ذكر بالجهر وبتحريك الأعضاء يطلع الناس عليه، وإن ذكر بالقلب فالشيطان يجري من ابن آدم فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق»(٢).

فقال الشيخ: (هذا علم لدني) وإن شاء الله يجمعك الله على أحد من أوليائه فيلقنك الذكر الخفي...، فكان ينتظر وقوع هذه البشارة حتى جاء الخضر عليه السلام إليه ولقنه الوقوف العددي والذكر الخفي، وهو ينغمس في الماء ويذكر بقلبه: ( لا إله إلا الله محمد رسول الله) فحصل له الفتح العظيم والجذبة القيومية"(٣).

فالعجب كل العجب من المبتدعة بعضهم يجلب بخيله ورجله

انظر: الأنوار القدسية في مناقب السادة النقشبندية ص ١١١ لياسين السنهوتي،
 والمواهب السرمدية في مناقب السادة النقشبندية ص٧٥ لمحمد أمين الكردي.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده (۲) (۱۱۹۵/۳) ح۳۱۰۷ ومسلم في صحيحه: كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خاليا بامرأة وكانت زوجة أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليرفع ظن السوء به (۱۷۱۲/٤) ح۲۱۲۷.

<sup>(</sup>٣) المواهب السرمدية للكردي ص ٧٧، والأنوار القدسية للسنهوتي ١١١-١١، نقلاً من كتاب النقشبندية عرض وتحليل لعبد الرحمن دمشقية ص٢٠.

ويركب الصعب والذلول لإثبات مشروعية الجهر بالذكر والزعيق والصياح، وبعضهم يأتي بالقصص والحكايات وقد تكون مكذوبة مخترعة، ويجمع الأدلة ليثبت مشروعية الذكر الخفي فهم على طرفي نقيض.

وقصة الغجدواني هذه قصة مصنوعة لتعليل هذا الذكر المبتدع، وإن صحت فمردودة لا يعمل بها، إذ إن مصدر التشريع هو الكتاب والسنة، وليس الخضر عليه السلام مصدراً من مصادر التشريع، ومتى عُهد في عصر الصحابة رضي الله عنهم أن يتلقوا العبادات عن الخضر عليه السلام؟!

والله سبحانه وتعالى لم يقبض محمداً الله إلا وقد أكمل الدين ورضيه لنا وأتم النعمة، فله الفضل سبحانه وله الحمد على ذلك، فلا نحتاج لمثل هذه القصص لإثبات عبادات مبتدعة لم تكن على عهد رسول الله الله ولا على عهد صحابته الكرام رضي الله عنهم.

والذكر هذا الذي ذكر الغجدواني يكون بالانغماس في الماء ليس من الشرع المطهر، ولم يثبت ذكر الله حال الغسل أوحال الانغماس في الماء، بل يذكرنا هذا الفعل بأفعال الهنود البوذيين الذين ينغمسون بالألهار التي يعتقدون بها القداسة والطهارة واعتقادات فاسدة أخرى، ويقيمون صلواتهم وأذكارهم وهم منغمسون في النهر أو البحر.

فذكرهم بهذه الصورة فيه مشابهة للكفار، ولا يجوز مشابهة الكفار كما هو معلوم شرعاً.

أما المنامات فمن ذلك ما ذُكر عن الكتابي (١) أنه قال: "رأيت النبي المنام، فقلت: ادعُ الله أن لا يميت قلبي، فقال: قل كل يوم أربعين مرة: يا حى يا قيوم لا إله إلا أنت" (٢).

وادعى محمد صالح الجعفري الإدريسي أن من مِنَنِ الله عليه أن رسول الله عليه أجازه في المنام بالصلاة العظيمية (٣).

وهذا أبو المواهب الشاذلي يقول: "رأيت رسول الله في المنام فقال لي قل عند النوم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم خمساً، وبسم الله الرحمن الرحيم خمساً ثم قل: اللهم رب محمد أربي وجه محمد حالاً ومآلاً، فإذا قلتها عند النوم فإني آتي إليك ولا أتخلف عنك أصلاً، ثم قال: وما أحسنها من رقية ومن معنى لمن آمنبه"(٤) ؟

وأخيراً هناك حكاية تحكى -وهي ليست بمنام ولا لقيا النبي الله ولا الخضر - يستدل بها بعضهم وبما فيها من شبهة على جواز الذكر بالاسم المفرد وهذه الحكاية عن الشبلي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية

<sup>(</sup>۱) أبو بكر بن محمد بن علي الكتاني، أصله من بغداد، صحب الجنيد والنوري وأبا سعيد الخراز، وأقام بمكة وحاور بها إلى أن مات سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة انظر: الطبقات الكبرى للشعراني (۱۰/۱).

<sup>(</sup>٢) الاعتصام للشاطبي (٧٨/٢-٧٩)، والرسالة القشيرية ص ١٧٧، والطبقات الكبرى للشعراني (١٠/١).

<sup>(</sup>٣) المصادر العامة للتلقي عند الصوفية لصادق سليم ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى للشعراني (٧٣/٢) .

رحمه الله فقال: "وربما اتبعوا<sup>(۱)</sup> فيه حال شيخ مغلوب فيه مثلما يروى عن الشبلي أنه كان يقول: الله الله، فقيل له: لم تقول لا إله إلا الله فقال:

أخاف أن أموت بين النفي والإثبات"(٢).

إلى غير ذلك من الرؤى والمنامات والحكايات، وهي كثيرة جداً (٢) التي اعتمدوا عليها في أذكارهم، وجعلوها أوراداً لا يتركونها، ورتبوا لها الأعداد والأجور العظيمة، كل ذلك فقط بمنام ورؤية الله أعلم بصحتهما.

وجميع ما ادعوه من منامات أو حكايات أو لقاءات بالأولياء أو الخضر، أو النبي الله النبي الله النبي الله النبي الأحور العظيمة عليها، وإلصاق الكيفيات والهيئات بها، والأعداد الهائلة، باطل مردود وذلك لأمور عدة:

الأمر الأول: أن زعمهم بصحة ما يدعونه من الأذكار التي يتلقوله عن طريق المنامات والحكايات، فيه معارضة شديدة، ومخالفة أكيدة لقوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فِينَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فِينَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَيُنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَيَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَيَنَا اللهُ الل

<sup>(</sup>١) يقصد الذين يقولون بجواز الذكر بالاسم المفرد الله، الله .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۰/۲۵۰-۵۷۷).

<sup>(</sup>٣) وانظر: عوارف المعارف للسهروردي ص١١٠، ١١٠، والطبقات الكبرى للشعراني (٣) - ٤٧/٢).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية: ٣.

فدينُ الإسلام كامل شامل لا يحتاج إلى من يزيد فيه، والعبادات جميعها إنما تؤخذ من الوحيين الكتاب والسنة فهي توقيفية، ومتى كانت الحكايات والمنامات مصدراً من مصادر التشريع؟!.

قال الشاطبي رحمه الله: "ويلزم أيضاً على ذلك أن يكون تجديد وحي بحُكْمٍ بعد النبي ﷺ، وهو منفي بالإجماع"(١).

الأمر الثاني: أن هذه الحكايات والمنامات يتطرق إليها احتمال كبير أن تكون كذباً على أصحابها، أو رويت عن مجاهيل، أو ابتكرها أصحابها لهوى في نفوسهم وهي في الحقيقة لم تحصل، أو صاحبها مغلوب على أمره كما هو حال الشبلي، أو هي من وحي الشيطان وتلاعبه وتخييله، لكي يلبّس على الناس دينهم، ويوقعهم في الضلال والخروج عن سنة نبيهم في وعن شريعته، فيتخيل لأحدهم بزي الخضر أو بزيّ رجل معروف بالصلاح قد مات، ثم يوحي إليه ببعض الأذكار الغامضة غير المفهومة أو يرتب لها أجراً وثواباً عظيماً ليغرر به الجهال ويفتنهم عن دينهم، وإنما يطمع الشيطان بأناس قلّ توحيدهم لرهم، وقصرت معرفتهم بالكتاب والسنة وقواعدهما.

وإنما يعرف ذلك ويميز هذه الأحوال من كان له إيمان بالله، وبصيرة بكتابه وسنة نبيه هي، واعتصام بالله سبحانه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " المنقول في ذلك إما أن

<sup>(</sup>١) الاعتصام (٨١/٢).

يكون كذباً على صاحبه...وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه.

وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف، ونحن لو روى لنا مثل هذه الحكايات المُسيّبة في أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى لما جاز التمسك بها حتى تثبت فكيف بالمنقول عن غيره.

ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باحتهاد يخطئ فيه ويصيب، أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وحه لا محذور فيه فَحُرّف النقل عنه، كما أن النبي لل أذن في زيارة القبور بعد النهي عنها فَهِمَ المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها مِنْ حَجِّها للصلاة عندها، والاستغاثة بها، ثم سائر هذه الحجج دائر بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به، أو قياس لا يجور استحباب العبادات بمثله، مع العلم بأن الرسول لله لم يشرعها، وتر ثُكه لها مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله، وإنما تثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن أبناء النصارى وأمثالهم، وإنما المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام هو كتاب الله وسنة رسوله الأصول الثلاثة نصا استنباطا بحال"(۱).

وقال أيضاً رحمه الله في موضع آخر: "فمن هؤلاء من يسمع خطاباً أو يرى من يأمر بقضية، ويكون ذلك الخطاب من الشيطان ويكون ذلك

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ص٣٤٣-٣٤٤.

الذي يخاطبه الشيطان وهو يحسب أنه من أولياء الله من رجال الغيب، ورجال الغيب هم الجن، وهو يحسب أنه أنسي وقد يقول له:أنا الخضر أو إلياس، بل أنا محمد أو إبراهيم الخليل أو المسيح أو أبو بكر أو عمر أو أنا الشيخ فلان أو الشيخ فلان ممن يحسن بهم الظن، وقد يطير به في الهواء أو يأتيه بطعام أو شراب أو نفقة فيظن هذا كرامة بل آية ومعجزة تدل على أن هذا من رجال الغيب أو من الملائكة ويكون ذلك شيطانا لبس على أن هذا من رجال الغيب أو من الملائكة ويكون ذلك شيطانا لبس

فهؤلاء يتبعون ظناً لا يغني من الحق شيئاً ولو لم يتقدموا بين يدي الله ورسوله بل اعتصموا بالكتاب والسنة لتبين لهم أن هذا من الشيطان وكثير من هؤلاء يتبع ذوقه ووجده وما يجده محبوباً إليه بغير علم ولا هدى ولا بصيرة فيكون متبعاً لهواه بلا ظن وحيارهم من يتبع الظن وما تموى الأنفس وهؤلاء إذا طلب من أحدهم حجة ذكر تقليده لمن يحبه من آبائه وأسلافه"(۱).

وقال أيضاً رحمه الله: "والضُلّال من أهل القبلة يرون من يعظمونه إما النبي على، وإما غيره من الأنبياء يقظة ويخاطبهم ويخاطبونه، وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيحيبهم، ومنهم من يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت وخرج منها النبي على وعانقه هو وصاحباه، ومنهم من يخيل إليه أنه رفع صوته بالسلام حتى وصل مسيرة أيام وإلى مكان بعيد وهذا

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۲۱/۱۳ –۷۲) .

وأمثاله... وكثير منهم إذا صدق به يظن أنه من الآيات الإلهية وأن الذي رأى ذلك رآه لصلاحه ودينه، ولم يعلم أنه من الشيطان وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان، ومن كان أقل علما قال له ما يعلم أنه مخالف للشريعة خلافاً ظاهراً ومن عنده علم منها لا يقول له ما يعلم أنه مخالف للشريعة ولا مفيداً فائدة في دينه بل يضله عن بعض ما كان يعرفه فإن هذا فعل الشياطين وهو وإن ظن أنه قد استفاد شيئاً فالذي حسره من دينه أكثر "(١).

الأمر الثالث: أننا لو صدقنا كل ما يقال من الحكايات والمنامات المزعومة لفتحنا الباب على مصراعيه يدخل منه كل أحد يضمر للإسلام وللمسلمين الشر، فيزيد ما شاء في الدين، ويحرّف ويبدّل على حسب ما همواه نفسه ويأمره به شيطانه، فتتبدل الأحكام وتتغير أسس الشريعة وقواعدها بل قد تختفي كما هو ظاهر في بعض البلدان الإسلامية التي ظهرت فيها البدع واختفت فيها السنن نسأل الله لنا ولهم الهداية.

الأمر الرابع: أن رؤيته على يقظة بعد موته مستحيلة شرعاً وعقلاً، فهي غير ممكنة الوقوع قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في سياق كلامه على رؤية الأنبياء بعد موتهم حقيقة: " وشذ بعض الصالحين فزعم أنها تقع بعيني الرأس حقيقة" (٢).

<sup>(</sup>١) المصدر المسابق (٣٩١/٢٧).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن حجر (٣٨٤/١٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فمن ظن أن أحدا من الموتى يجيء بنفسه للناس عيانا قبل يوم القيامة فمن جهله أتى"(١).

ولو كانت رؤيته على يقظة بعد موته كرامة لكان أصحابه أولى بها، كيف وقد كان هناك من الدواعي الداعية لذلك لما نزل بهم من مسائل تنازعوا فيها كانوا بحاجة لفض الخلاف فيها ولو رأوه يقظة على لسألوه عما وقع بينهم ولأزال لهم ما استشكلوه بعد موته على .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وكثير من هؤلاء يظن أن النبي شي نفسه أو غيره من الأنبياء أو الصالحين يأتيه في اليقظة، ومن يرى ذلك عند قبر النبي أو الشيخ وهو صادق في أنه إياه من قال: إنه النبي أو الشيخ أو قيل له ذلك فيه، لكن غلط حيث ظن صدق أولئك. والذي له عقل وعلم يعلم أن هذا ليس هو النبي ألا تارة لما يراه منهم من مخالفة الشرع مثل أن يأمروه بما يخالف أمر الله ورسوله، وتارة يعلم أن النبي من ما كان يأتي أحداً من أصحابه بعد موته في اليقظة ولا كان يخاطبهم من قبره وأن قبره، فكيف يكون هذا لي، وتارة يعلم أن الميت لم يقم من قبره وأن وحه في الجنة لا تصير في الدنيا هكذا"(٢).

وقال رحمه الله في موضع آخر: "ولم يذكر أحد من الصحابة أنه رأى الخضر ولا أنه أتى إلى النبي على، فإن الصحابة كانوا أعلم وأجل قدراً

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۳/۹۶).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۳/۷۸).

من أن يلبِّس الشيطان عليهم،ولكن لبَّس على كثير ممن بعدهم فصار يتمثل لأحدهم في صورة النبي رهيها، ويقول: أنا الخضر وإنما هو شيطان كما أن كثيراً من الناس يرى ميته خرج وجاء إليه وكلمه في أمور وقضى حوائج فيظنه الميت نفسه وإنما هو شيطان تصور بصورته"(١).

وقال أيضاً رحمه الله: "لم يقل قط أحد من الصحابة إن الخضر أتاه ولا موسى ولا عيسى ولا أنه سمع رد النبي على عليه وابن عمر كان يسلم إذا قدم من سفر ولم يقل قط إنه يسمع الرد وكذلك التابعون وتابعوهم وإنما حدث هذا من بعض المتأخرين، وكذلك لم يكن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم يأتيه فيسأله عند القبر عن بعض ما تنازعوا فيه أشكل عليهم من العلم لا خلفاؤه الأربعة ولا غيرهم مع ألهم أخص الناس به على حتى ابنته فاطمة رضى الله عنها لم يطمع الشيطان أن يقول لها اذهبي إلى قبره فسليه هل يورث أم لا يورث؟ كما ألهم أيضا لم يطمع الشيطان فيهم فيقول لهم اطلبوا منه أن يدعو لكم بالمطر لما أجدبوا، ولا قال اطلبوا منه أن يستنصر لكم ولا أن يستغفر كما كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقى لهم وأن يستنصر لهم فلم يطمع الشيطان فيهم بعد موته أن يطلبوا منه ذلك ولا طمع بذلك في القرون الثلاثة وإنما ظهرت هذه الضلالات ممن قل علمه بالتوحيد والسنة فأضله الشيطان كما أضل النصاري"(٢).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٨/٢٧).

<sup>(</sup>۲) محموع الفتاوی (۲۷/۲۷ ۳۹۳–۳۹۳)

قلت: ويلزم كل من ادعى أنه رأى النبي الله والتقى به وأخذ عنه أن يكون في عداد الصحابة، وأن يعتبر نفسه صحابياً، ويلزمه أن يقول إن مرتبة الصحبة لا زالت ولا تزال إلى يوم القيامة، فلا بد إذاً من الاستدراك على الكتب التي ألفت وحصرت أسماء الصحابة، وهذا كله محال، يدركه من كان له أدنى بصيرة من علم، وبالتالي فادّعاؤهم لقيا الرسول المسلمين والأحذ عنه ادعاء باطل وفيه من المخاطر والضرر على الإسلام والمسلمين ما الله به عليم.

الأمر الخامس: أن الخضر عليه السلام انتحل شخصيتَه كثيرٌ من المتصوفة وافتروا عليه افتراءات كثيرة باطلة -ينبغي أن يتره عنها لشرفه وكرامته ومترلته - ليثبتوا أذكارهم المبتدعة، كل ذلك كان بسبب اعتقادهم أن الخضر عليه السلام حي وهذا اعتقاد غير صحيح، لأن الخضر عليه السلام ميت بنص القرآن الكريم قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبُشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدُ الْمَا الْمَالِدُ وَنَ اللَّهُ الْمَالِدُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِدُ وَنَ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

وما روي من أحاديث تقضي بثبوت حياته فهي غير صحيحة.

قال ابن القيم رحمه الله: "الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب ولا يصح في حياته حديث واحد.. وسئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: لو كان الخضر حياً لوجب عليه أن يأتي النبي الله

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية: ٣٤.

ويجاهد بين يديه ويتعلم منه وقد قال النبي الله يوم بدر: « اللهم إن هلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض » وكانوا ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم فأين كان الخضر حينئذ.

قال أبو الفرج ابن الجوزي: والدليل على أن الخضر ليس بباق في الدنيا أربعة أشياء القرآن والسنة وإجماع المحققين من العلماء والمعقول:

أَمَا الْقُرْآنِ: فَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدَ ﴾ فلو دام الخضر كان خالدا.

وأما السنة: فذكر حديث « أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى على ظهر الأرض عمن هو اليوم عليها أحد » متفق عليه .

وأما إجماع المحققين من العلماء: فقد ذكر عن البحاري وعلى بن موسى الرضا أن الخضر مات، وأن البحاري سئل عن حياته فقال وكيف يكون ذلك وقد قال النبي ﷺ: « أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها  $extbf{Y}$  يبقى ثمن على ظهر الأرض أحد  $extbf{N}^{(1)}$ .

قال: وممن قال: إن الخضر مات إبراهيم بن إسحاق الحربي وأبو الحسين بن المنادي وهما إمامان وكان ابن المنادي يقبح قول من يقول إنه

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم باب السمر في العلم (١٥٥١) ح ١١٦، ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم (١٩٦٥/٤) ح ٢٥٣٧.

حي، وحكى القاضي أبو يعلى موته عن بعض أصحاب أحمد (١) وذكر عن بعض أهل العلم أنه احتج بأنه لو كان حيا لوجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه... ألا ترى أن عيسى عليه السلام إذا نزل إلى الأرض يصلى خلف إمام هذه الأمة ولا يتقدم لئلا يكون ذلك خدشاً في نبوة نبينا على...

قال أبو الفرج:وما أبعد فهم من يثبت وجود الخضر وينسى ما في طي إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة.

#### أما الدليل من المعقول فمن عشرة أوجه:

أحدها: أن الذي أثبت حياته يقول إنه ولد آدم لصلبه وهذا فاسد لوجهين:

أحدهما: أن يكون عمره الآن ستة آلاف سنة فيما ذكر في كتاب يوحنا المؤرخ ومثل هذا بعيد في العادات أن يقع في حق البشر.

والثاني: أنه لو كان ولده لصلبه أو الرابع من ولد ولده كما زعموا و أنه كان وزير ذي القرنين فإن تلك الخلقة ليست على خلقتنا بل مفرط في الطول والعرض وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله على أنه قال: « خلق الله آدم طوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعد »، وما ذكر أحد ممن رأى الخضر أنه رآه على

<sup>(</sup>١) انظر : مجموع الفتاوي (٣٣٧/٤)، و الزهر النظر لابن حجر ص ٨٦-٨٨ .

خلقة عظيمة، وهو من أقدم الناس.

الوجه الثالث: أنه لو كان الخضر قبل نوح لركب معه في السفينة و لم ينقل هذا أحد.

الوجه الرابع: أنه قد اتفق العلماء أن نوحاً لما نــزل من السفينة مات من كان معه، ثم مات نسلهم ولم يبق غير نسل نوح والدليل على هذا قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مُم ٱلْبَاقِينَ ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مُم ٱلْبَاقِينَ ﴿ وَجَعَلْنَا فُرِيَّتَهُ مُم ٱلْبَاقِينَ ﴿ وَهَذَا يبطل قول من قال إنه كان قبل نوح.

والوجه الخامس: أن هذا لو كان صحيحاً أن بشراً من بني آدم يعيش من حين يولد إلى آخر الدهر ومولده قبل نوح لكان هذا من أعظم الآيات والعجائب وكان خبره في القرآن مذكورا في غير موضع لأنه من أعظم آيات الربوبية وقد ذكر الله سبحانه وتعالى من أحياه ألف سنة إلا خمسين عاما وجعله آية فكيف بمن أحياه إلى آخر الدهر ولهذا قال بعض أهل العلم:ما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان

والوجه السادس: أن القول بحياة الخضر قول على الله بلا علم وذلك حرام بنص القرآن أما المقدمة الثانية فظاهره وأما الأولى فإن حياته لو كانت ثابتة لدل عليها القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهذا كتاب الله تعالى فأين فيه حياة الخضر وهذه سنة رسول الله على فأين فيها ما يدل على ذلك بوجه وهؤلاء علماء الأمة هل أجمعوا على حياته؟ .

<sup>(</sup>١) سورة الصافات الآية: ٧٧.

الوجه السابع: أن غاية ما يتمسك به من ذهب إلى حياته حكايات منقولة يخبر الرجل بها أنه رأى الخضر فيا لله العجب هل للخضر علامة يعرفه بها من رآه وكثير من هؤلاء يغتر بقوله أنا الخضر ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا برهان من الله فأين للرائي أن المحبر له صادق لا يكذب؟!

الوجه الثامن: أن الخضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن عليه السلام و لم يصاحبه وقال له: هذا فراق بيني وبينك، فكيف يرضى لنفسه عفارقته لمثل موسى عليه السلام ثم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة الذين لا يحضرون جمعة ولا جماعة ولا مجلس علم ولا يعرفون من الشريعة شيئا وكل منهم يقول: قال الخضر وجاءي الخضر وأوصاني الخضر فيا عجباً له يفارق كليم الله تعالى ويدور على صحبة الجهال ومن لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلى.

الوجه التاسع: أن الأمة مجمعة على أن الذي يقول أنا الخضر لو قال سمعت رسول الله على يقول كذا وكذا لم يلتفت إلى قوله و لم يحتج به في الدين إلا أن يقال إنه لم يأت إلى رسول الله على ولا بايعه أو يقول هذا الحاهل إنه لم يرسل إليه وفي هذا من الكفر ما فيه.

الوجه العاشر: أنه لو كان حياً لكان جهاده الكفار ورباطه في سبيل الله ومقامه في الصف ساعة وحضوره الجمعة والجماعة وتعليمه العلم أفضل له بكثير من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات وهل

هذا إلا من أعظم الطعن عليه والعيب له"(١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "من المعلوم الذي بيناه في غير هذا الموضع أن كل من ادعى أنه رأى الخضر أو رأى من رأى الخضر أو سمع شخصاً رأى الخضر أو ظن الرائي أنه الخضر أن كل ذلك لا يجوز إلا على الجهلة المخرفين الذين لا حظ لهم من علم ولا عقل ولا دين بل هم من الذين لا يفقهون ولا يعقلون"(٢).

وسئل رحمه الله عن الخضر و إلياس هل هما معمران بينوا لنا رحمكم الله تعالى؟ فأجاب: إلهما ليسا في الأحياء ولا معمران<sup>(٣)</sup>.

وقال أيضاً: " الصواب الذي عليه محققو العلماء أن إلياس والخضر ماتا"(٤).

وقال رحمه الله في موضع آخر:" وإلا فالخضر الذي كان مع موسى عليه السلام مات ولو كان حيا على عهد رسول الله لوجب عليه أن يأت إلى النبي على ويؤمن به ويجاهد معه فإن الله فرض على كل أحد أدرك محمداً ولو كان من الأنبياء أن يؤمنوا به ويجاهدوا معه"(٥).

<sup>(</sup>١) المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم ص ١٧-٧٦.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۷/۲۷).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/٤).

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة النبوية (١/٩٦-٩٧) .

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (١٨/٢٧).

والصحابة في كانوا أحسن حالاً ممن بعدهم، بل هم سادة الأولياء وقدوة الصلحاء، وكانوا على الهدى والنور يحكمون الكتاب والسنة في كل شيء، لذلك لم يطمع الشيطان فيهم كما طمع في من بعدهم، فلم يأت أحداً من الصحابة بصورة النبي في ولا بصورة الخضر عليه السلام، لأنه يعلم أن أمثال هؤلاء الصحابة لا ينطلي عليهم التحييل ولا التلبيس.

قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه الله: "و لم یذکر أحد من الصحابة أنه رأی الخضر، ولا أنه أتی إلی النبی الله فإن الصحابة كانوا أعلم وأجل قدراً من أن یلبس الشیطان علیهم ولكن لبس علی كثیر ممن بعدهم فصار یتمثل لأحدهم فی صورة النبی ویقول أنا الخضر وإنما هو شیطان كما أن كثیراً من الناس یری میته خرج وجاء إلیه وكلمه فی أمور وقضی حوائحه، فیظنه المیت نفسه وإنما هو شیطان تصور بصورته "(۱).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "والذي تميل إليه النفس من حيث الأدلة القوية خلاف ما يعتقده العوام من استمرار حياته...وأقوى الأدلة على عدم بقائه عدم مجيئه إلى رسول الله الله الفهاء وانفراده بالتعمير من بين أهل الأعصار المتقدمة بغير دليل شرعى"(٢).

فهذه جملة من أقوال الأئمة والعلماء من المحققين كلهم ينص على عدم كون الخضر حياً، بل هو بشر من البشر لم يجعل الله له الخلد.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۸/۲۷).

<sup>(</sup>٢) الزهر النظر في حال الخضر لابن حجر ص ١٦٢ (ط١٤٠٨/١هـ، الناشر مجمع البحوث الإسلامية، نيو دلهي، الهند، تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد).

الأمر السادس: أن الذين استدلوا على بعض أورادهم بالمنامات والرؤى التي رأوها أو رآها مشايخهم، وأُحَدُوا يَذَكُرُونَ اللهُ بناء على منامات قد تكون أضغاث أحلام أو من تلاعب الشيطان، قد جانبوا الصواب، وما هو عليه منهج أهل السنة والمحققين من أهل العلم، ولم يعرفوا فائدة الرؤى والمنامات حتى جعلوها مصدراً للتشريع، ومتمسكاً لعباداهم ؛ إذ إنه مما هو متفق عليه بين العلماء المحققين أن الرؤى لا يعول عليها في ثبوت حكم أو عبادة، ولا تغيّر حكماً ولا تنسخه، ولا يُزاد بما شيء في الدين، وإنما هي بشارة أو نذارة لصاحبها، وإليك بعض أقوال أهل العلم في ذلك: يقول الإمام النووي رحمه الله: "فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع وليس هذا الذي ذكرناه مخالفاً لقوله ﷺ: «من رآيي في المنام فقد رآيي »(١).

فإن معنى الحديث أن رؤيته صحيحة وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعى به ؛ لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي، وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظاً لا مغفلاً ولا سيئ الحفظ ولا كثير الخطأ ولا مختل الضبط، والنائم ليس بمذه الصفة فلم تقبل روايته؛ لاختلال ضبطه هذا كله في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم (٧/١) ح١١٠، ومسلم في صحيحه: كتاب الرؤيا (١٧٧٥/٤)ح٢٢٦٦.

ما يحكم به الولاة أما إذا رأى النبي على يأمره بفعل ما هو مندوب إليه أو ينهاه عن منهي عنه أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه لأن ذلك ليس حكما بمجرد المنام بل تقرر من أصل ذلك الشيء والله أعلم"(١).

وقال الشاطبي رحمه الله في معرض كلامه على مآخذ الاستدلال عند المبتدعة: "وأضعف هؤلاء احتجاجاً قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات، وأقبلوا وأعرضوا بسببها، فيقولون رأينا فلاناً الرجل الصالح في النوم فقال لنا: اتركوا كذا واعملوا كذا.

ويتفق مثل هذا كثيراً للمترسمين برسم التصوف، وربما قال بعضهم: رأيت النبي في النوم فقال لي كذا، وأمريي بكذا، فيعمل بها ويترك بها، مُعرِضاً عن الحدود الموضوعة في الشريعة، وهو خطأ ؛ لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يُحكم بها شرعاً على حال، إلا أن نعرضها على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوّغتها عُمِل بمقتضاها وإلا وجب تركها والإعراض عنها، وإنما فائدتها البشارة والنذارة خاصة، وأما استفادة الأحكام؛ فلا.

كما يُحكى عن الكتابي رحمه الله ، قال: "رأيت النبي الله في المنام، فقلت: ادعُ الله أن لا يميت قلبي، فقال: قل كل يوم أربعين مرة: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي (١١٥/١).

فهذا كلام حسن، لا إشكال في صحته، وكون هذا الذكر يُحيي القلب صحيح شرعاً، وفائدة الرؤيا التَّنبه على الخير، وهي من ناحية البشارة، وإنما يبقى الكلام في التحديد بالأربعين، وإذا لم يؤخذ على اللزوم استقام"(١).

وقال ابن القيم رحمه الله: " والرؤيا كالكشف منها رحماني، ومنها نفساني ومنها شيطاني وقال النبي الله: « الرؤيا ثلاثة رؤيا من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة فيراه في المنام »(٣)، والذي هو من أسباب الهداية هو الرؤيا التي من الله خاصة

<sup>(</sup>۱) الاعتصام (۷۸/۲-۷۹)، وانظر قصة الكتاني في الرسالة القشيرية ص۱۷۷، والطبقات الكبرى للشعراني (۱۱۰/۱).

<sup>(</sup>٢) الاعتصام (٢/٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الرؤيا (١٧٧٣/٤) ح٢٢٦٣ بلفظ:

<sup>((</sup>والرؤيا ثلاثة فرؤيا الصالحة بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما =

ورؤيا الأنبياء وحي فإنها معصومة من الشيطان وهذا باتفاق الأمة ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤيا، وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريح فإن وافقته وإلا لم يعمل بها، فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة أو تواطأت؟ قلنا:متي كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي بل لا تكون إلا مطابقة له منبهة عليه أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه لم يعرف الرائي اندراجها فيه فيتنبه بالرؤيا على ذلك ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحر الصدق" (١).

وقال ابن حجر رحمه الله: "ويؤخذ من هذا ما تقدم التنبيه عليه أن النائم لو رأى النبي الله يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله ولا بد أو لا بد أن يعرضه على الشرع الظاهر فالثاني هو المعتمد"(٢).

فيؤخذ من مجموع كلام العلماء السابق أن الرؤية إنما هي للتبشير وللتحذير، ولا يؤخذ منها حكم ولا تصلح أن تكون حجة على شيء أو قاضية بأمر ما، ولا يجوز لأحد أن يشرع للناس شيئاً يتعبدون الله فيه بناء على رؤية رآها، فالعبادات لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، والشريعة كاملة -ولله الحمد- لا تحتاج إلى من يكملها بمناماته وحكاياته وقصصه وترهاته.

<sup>=</sup> يحدث المرء نفسه)) ضمن سياق حديث طويل .

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (١/١٥).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۲۱/۳۸۹).

الأمر السابع: بالنسبة للحكاية التي تُحكى عن الشبلي ويستدل بما على جواز الذكر بالاسم المفرد يجاب عن ذلك بأمور:

١- أن هذه زلة من زلات الشبلي، لا يتابع عليها ؛ إذ إنه كان يغلبه الحال والوجد ويزول عقله أحياناً وكان ربما يؤخذ إلى المارستان " ومن كان بهذه الحالة لم يجز أن يجعل كلامه وحده أصلاً يفرق به بين أئمة الهدى والضلال والسنة والبدعة والحق والباطل لكن يقبل من كلامه ما وافق فيه أئمة المشايخ وهو ما دل عليه الكتاب والسنة " (١) .

وما كان مخالفاً ولم يوافق به الكتاب والسنة وفعل الصحابة لا يقبل مطلقاً سواء كان من الشبلي أم من غيره.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وهذه من زلات الشبلي التي تغفر له لصدق إيمانه وقوة وجده وغلبة الحال عليه فإنه كان ربما يجن ويذهب به إلى المارستان ويحلق لحيته وله أشياء من هذا النمط التي لا يجوز الاقتداء به فيها وإن كان معذورا أو مأجوراً"(٢).

٧- أن من رحمة الله على عباده أنه من نوى منهم فعل شيء فبدأ به ولم يكمله، بل حتى مجرد أن يهم بفعله ولم يفعله فإنه يُكتب له به حسنة، ويجازى العبد على نيته ، "فإن العبد لو أراد أن يقول لا إله إلا الله ومات قبل كمالها لم يضره ذلك شيئاً ؟إذ إلأعمال بالنيات، بل يكتب له ما نواه"(").

<sup>(</sup>١) الاستقامة (١/٥/١-١١٦) وانظر نفس المصدر (١/٤٠٤).

<sup>(</sup>۲) محموع الفتاوى (۱۰/۲۵۰-۵۷).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٠/٢٥٥-٥٥٧).

"- أن رسول الله على أكثر من عشرين سنة يدعو ويجاهد من أجل كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)، ويعلم أصحابه هذه الكلمة الفاضلة، ولم ينقل عنه مدة دعوته كلها أنه خوق أمته مما خاف منه الشبلي، بأنه يخاف على نفسه أن يموت بين النفي (لا إله) والإثبات (إلا الله)، الذين هما ركنا الشهادة.

فالحاصل أن كل ذكر ثبت عن طريق رؤيا أو حكاية أو قصة، ولم يشبت عن الوحيين الكتاب والسنة، فهو مردود على صاحبه، فإن كانت الرؤيا أو الحكاية -التي يزعمون من لقيا الخضر أو النبي على يقظة موافقة للمأثور، فنأخذ بالأصل المأثور ولا حاجة لنا بالمنامات والحكايات، وإن كانت مخالفة للمأثور فنردها على صاحبها ولا نأبه بها.

والله أعلم وهو الهادي والموفق إلى الصراط المستقيم أسأل الله أن يهدينا ويوفقنا لما يحب ويرضى.

#### ملحق

# يشتمل على بعض النماذج من الأذكار المطلقة والمقيدة

بعد أن قطعنا شوطاً مع أذكار أهل البدع نلحق هنا بعض الأذكار التي صحت عن رسول الله على للعمل بها وترك ما ابتدع من الأذكار ففي الأذكار النبوية هدى وشفاء، وبركة وخير ومنفعة وفوائد في الدين والدنيا والآخرة ،كما فيه غنية عن الأذكار البدعية فمنها:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي و لم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه » [ البخاري ح ٢٠٤٠ ].

\_ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر » [ البخاري ح٢٤٢].

- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

« كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده» [البخاري ح ٢٠٤٣].

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى مما طلعت عليه الشمس » [مسلم ح ٢٦٩٥].

- وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : علمني كلاماً أقوله ، قال : «قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدين وارزقني » [مسلم ح/ ٢٦٩٦].

- وعن مصعب بن سعد حدثني أبي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة ، فسأله سائل من حلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة ؟ قال: يسبح مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة » [مسلم ح ٢٦٩٨].

- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله ؟. قلت يا رسول الله: أخبري بأحب الكلام إلى الله سبحان الله بأحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده »[ مسلم ح٢٧٣١].

#### ومما يقال عند النوم:

- ما ورد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: «باسمك أموت وأحيا وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » [مسلم ح ٥٩٥٤].

- وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلاً فقال: « إذا أردت مضجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألحأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملحاً ولا منحى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة ».

وعن على رضي الله عنه أن فاطمة عليهما السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحى فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تحده فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال مكانك فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال : « ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثاً وثلاثين وسبّحا ثلاثاً وثلاثين واحمدا ثلاثاً وثلاثين فهذا خير لكما من خادم ، وعن شعبة عن خالد عن ابن سيرين قال التسبيح أربع وثلاثون» [البخاري ح ٥٩٥٥].

## ما يقول إذا أصبح

أ- عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

« سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا اله إلا أنت حلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله » [ البخاري ح/١٤٥].

## ومما يقال عند سماع المؤذن

- « وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله رباً وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناً »

#### الذكر المستحب عقب الوضوء

- عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً يحدث الناس فأدركت من قوله:

« ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة » .قال : فقلت :ما أجود هذه . فإذا قائل بين يدي يقول : التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال إلى قد رأيتك جئت آنفاً قال :

« ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء » [صحيح مسلم ح/ ٢٣٤]

#### ومما يقال دبر الصلاة المفروضة :

- عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام » .

قال الوليد فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار قال تقول أستغفر الله أستغ

و ورد عن المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
 وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم :

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد » [ البخاري ح/٥٩٧١].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ، وحمد الله ثلاثا وثلاثين ،وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون ، وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» [مسلم ح/٩٥].

#### ومما يقال عند الكرب

- ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: « لا إله إلا الله العظيم الحليم لا

إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم » [صحيح البخاري ح / ٥٩٨٥].

#### الدعاء عند الاستخارة

- عن حابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن ، يقول : « إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري واقدر لي أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفي عنه واقدر لي أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفي عنه واقدر لي أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفي عنه واقدر لي أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفي عنه واقدر لي أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفي عنه واقدر إلى الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته » [البخاري ح/ ٢٠١٩].

## ما يقول المرء إذا نزل منـــزلاً

- عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ﴿ إِذَا نِزِلَ أَحَدَكُم مَنَـزِلاً فَلْيَقُل : أَعُوذَ بَكُلُمَاتُ الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه ﴾ [ مسلم -٢٧٠٨ ].

#### التسبيح أول النهار وعند النوم:

- عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج

من عندها بكرة حين صلى الصبح وهى في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: « ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ » قالت: نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم: « لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته » [مسلم ح / ٢٧٢٦].

## ما يقال عند الخروج من المنــزل

- عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا خــرج الرجل من بيته فقال بسم الله ، توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله فيقال له حسبك قد كفيت وهديت ووقيت ، وتنحى عنه الشيطان » [ تقدم ]

#### ما يقول عند التعزية لصاحب المصيبة

- عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابناً لي قبض فائتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول: « إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب ، فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن حبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع قال حسبته أنه قال كألها شن ففاضت عيناه ، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا ؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» [البخاري ح١٢٢٤]

#### إذا عطس كيف يشمت

- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله ، وليقل له صاحبه : يرحمك الله ، فإذا قال له : يرحمك الله ، فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم » [ البخاري ح ٥٨٧٠ ].

#### ما يقال عند زيارة القبور والدعاء لأهلها

- عن عائشة رضي الله عنها ألها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» [مسلم ح ٩٧٤].

إلى جملة يطول ذكرها وإنما هذه فقط نماذج، وإلا فمن رام أن يكون من الذاكرين الله كثيراً فليراجع كتب الأذكار المؤلفة في ذلك وليعمل بها، ومن أشهر ما اشتهر في زماننا كتاب (حصن المسلم) للشيخ سعيد القحطاني فهو خفيف المحمل، كثير النفع، جزى الله مؤلفه خير الجزاء، والله وحده الموفق.

#### الخاتمـــة:

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وبفضله يبلغ العبد أعلى المراتب وأسمى الغايات، وتتذلل بكرمه وتهون جميع الصعوبات، فله الحمد في الآخرة والأولى على ما من علي من إتمام هذا البحث، فبحوله سبحانه وتعالى وقوته وعونه تم، ولولاه سبحانه ما سُطّر سطرٌ ولا اجتمع كتاب ولا التم.

فما أصبت في هذا البحث فمن الله وحده وما وقع فيه من زلل وحطأ فمن نفسي ومن الشيطان، نعوذ بالله من وساوسه.

وقد توصلت في هذا البحث -بفضل الله تعالى- إلى نتائج من أهمها:

1- أن ذكر الله تعالى عبادة جليلة لها أهميتها العظمى ومترلتها العالية من بين العبادات، وهي الوحيدة من بين العبادات التي أمر الله سبحانه في كتابه بالإكثار منها، كما ألها من أفضل الأعمال بعد الفرائض، ومما هو كالإجماع بين العلماء أن ملازمة ذكر الله دائماً هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة ودلت على ذلك نصوص كثيرة.

٢- أن لذكر الله تعالى فوائد ومنافع دنيوية ودينية وأخروية كثيرة حداً، لو نال المرء بعضها لسعد سعادة أبدية بإذن الله تعالى.

٣- أن الذكر متضمن للتوحيد بأنواعه الثلاثة فهو متضمن الاعتقاد بربوبية الله تعالى، وإنه سبحانه وحده الخالق المدبر الرازق المانع المعطي بيده الخير، قيّم السموات والأرض ومالكهما.

ومتضمن لكثير من أسماء الله الحسنى وصفاته العلا كالحي القيوم والعظيم والأعلى... وغيرها، وصفة العلو، و الكلام والرضا والعلم... وغيرها.

ومتضمن لتوحيد الألوهية، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له.

كما دلت الأذكار النبوية على كثير من أنواع العبادات واجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها، ومن ذلك الإخلاص والتوكل والرضا والإنابة والحبة والرغبة والرهبة، واشتغال اللسان بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل.

وعلى هذا فالذاكر الذي يذكر ربه بالأذكار الشرعية وعلى الطريقة النبوية مستحضراً ومتدبراً لما يتلفظ به من أذكار وفاهماً لمعانيها، يكون في سائر يومه موّحداً لله تعالى مستحضراً لعموم مسائل العقيدة وأبواب التوحيد، سالماً من الانحرافات المحالفة للتوحيد، فإذا ثبت على ذلك يموت موحداً لله يإذن الله.

- إن ذكر الله بالأذكار الشرعية فيه السلامة والأمن من الانحرافات العقدية والآثار السيئة.
- الأذكار غير الشرعية لا تخلو من بدع إما مكفرة أو غير
   مكفرة، وغالبها تشتمل على انحرافات عقدية قادحة في التوحيد.
- ٦- أن الذكر -غير الشرعي الذي ابتدعه المبتدعة هو الباب والمنفذ الذي حققوا به كثيراً من مطالبهم ومآرهم ونواياهم الدنية، ومقاصدهم الخبيثة.
- ٧- للأذكار غير الشرعية آثار سيئة، ومن أعظمها خطورة على الإسلام والمسلمين هجر القرآن الكريم والسنن الواردة عن الرسول ﷺ، ووقوع الناس في غفلة وجهالة وانحراف، وذلك باستبدالهم الأذكار الشرعية بغيرها.
- ٨- أن كل فرقة ضالة مهما كانت، تحاول الاستدلال بالكتاب والسنة، وتجعل النصوص الشرعية تخدم ما تدعو إليه، فتلوي أعناق النصوص ليحلو لها الاستدلال والاستنباط القائم على غير فهم السلف الصالح، لتوافق ما هو عليها وينظلي الباطل على متبعيهم ومريديهم، فيبتدعون أولاً ثم يبحثون عن النصوص التي -بزعمهم- توافق بدعتهم، والأصل المتفق عليه عند العلماء أن العبد يعلم الدليل ويعمل بمقتضاه،

فالعلم مقدم على العمل، وعندهم العمل مقدم على العلم والدليل.

9- أن جميع الأدلة التي استدل بها المبتدعة لا يستقيم لهم الاستدلال بها، فهي إما أن تكون صحيحة غير صريحة، بل لا تدل على ما استدلوا بها عليه، وإنما خُيّل لهم استقامة الاستدلال بالدليل الصحيح لجهلهم بمدلوله وعدم رد فهم النصوص إلى ما فهمه الصحابة والتابعون.

أو تكون أدلة صريحة ولكنها غير صحيحة فتكون إما أدلة مكذوبة أو ضعيفة لا تقوم بها الحجة، وإن كانت صريحة دالة على بدعتهم. فالموضوع المكذوب والضعيف الذي لا يرتقي إلى المقبول من الأحاديث لا يعمل بها بل ترد على أصحابها.

• 1 - وأخيراً: إن الجهل المطبق على كثير من الناس هو من أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار الأذكار غير الشرعية في أوساط المجتمعات الإسلامية فينبغي على العلماء وطلبة العلم والدعاة السعي الحثيث لنشر العلم وإزالة الجهل عن المسلمين والرجوع إلى الكتاب والسنة والتحاكم اليهما عند التنازع والخلاف، وتعليم الناس الأذكار الشرعية التي فيها كل خير، وتطهير المجتمعات من الأذكار البدعية التي فيها كل شر.

هذا والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه، مقبولاً عنده، نافعاً لي ولجميع المسلمين. هذا ووصيتي لجميع إخواي من المسلمين أن يذكروا رهم ذكراً كثيراً صحيحاً مبنياً على الكتاب والسنة، فهو من أحد أسباب نصرهم وعزهم وتمكينهم، كما قال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا لَقِيتُمۡ فِئَةً فَاتَّبُتُواْ وَٱذۡ كُرُواْ ٱللّهَ كَثِيراً لّعَلّكُمۡ تُفلِحُونَ ﴿ يَالَّيُهُا اللّهَ عَلِيكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّه والله المخالفة للشرع في ما ابتدعه المبتدعون، وأحدثه المُحْدِثُون من الأذكار المخالفة للشرع في أصلها ومضامينها، والتي هي سبب من أسباب تقهقر المسلمين وتراجعهم وخذلاهم وعجزهم وتسلط الأعداء عليهم.

كما أوصي إحواني طلبة العلم أن ينتبهوا إلى أخطار الأذكار غير الشرعية وضررها وينبهوا عليها المسلمين، وأوصي أيضاً بجعل دراسة مستفيضة وواسعة حول الأحطار والانحرافات العقدية الناجمة عن الأذكار المبتدعة فإنما لو تتبعت في جميع كتب المبتدعة لبلغت مجلدات كباراً(٢).

وأوصي عامة المسلمين بقراءة كتب شيخي الفاضل عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد المتعلقة في فقه الأدعية والأذكار فإنه أجاد فيها وأفاد، ووضح فيها الفهم الصحيح لمعاني الأذكار، فحزاه الله خيراً.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) قلت هذا الكلام عند الانتهاء من الرسالة وذلك في ٢٤/٢/٧ هــ وكان ذاك يوم مناقشتها في الجامعة، والآن بدأت في هذا المشروع المهم، أسأل الله إتمامه فهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

وفي الختام أسأل الله أن يعفو عني وعن المسلمين ويتجاوز عنا جميع الزلات وأسأله الهداية إلى الصراط المستقيم والثبات عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك...



## الفهارس

- ١ فهرس الآيات القرآنية .
- ٢ فهرس الأحاديث النبوية
  - ٣- فهرس الآثار.
  - ٤ فهرس الأعلام .
    - ٥- فهرس الفرق.
- ٦- فهرس المصادر والمراجع .
  - ٧- فهرس الموضوعات

## ١- فهرس الآيات

| الصفحة       | رقمها | الآية                                               |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------|
|              | •     | سورة الفاتحة                                        |
| TE7-1VA-1.9  | ۲     | ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾                           |
| -7£1-7£7m    | ٥     | ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾                          |
| 1.11-9.4-77. |       |                                                     |
|              |       | سورة البقرة                                         |
| ٧٠٠          | 7-1   | ﴿ أَلَمْ ذَلَكَ الْكَتَابِ﴾                         |
| ٧١٤          | ٤-٣   | ﴿ والذين يؤمنون بمما أنزل إليك﴾                     |
| 719          | ٨     | ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مِن يَقُولُ آمِنَا بِاللَّهِ ﴾    |
| 01-01-547    | ۲۱    | ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبَدُوا رَبُّكُمُ الَّذِي﴾ |
| ٧٥,          | 77    | ﴿ وَإِنْ كَنتُم فِي رَيْبٍ مِمَا نَــزَلْنَا﴾       |
| V91          | 7     | ﴿ واتقوا النار التي وقودها الناس﴾                   |
| ٤٨٣-٩٩       | ٣.    | ﴿ ونحن نسبح بحمدك﴾                                  |
| 71.          | 77    | ﴿ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربمم﴾                     |
| ۸۹           | ٤٠    | ﴿ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت﴾           |
| 1177         | ٤٧    | ﴿ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ﴾                   |

٤ ٢ ٢ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاني

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <del>- 0,                                   </del> |                                                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.7.                                   | 00                                                 | ﴿ وَإِذْ قَلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَوْمَنَ لَكَ ﴾         |
| 9 8 0                                  | 09-01                                              | ﴿ وَإِذْ قَلْنَا ادْخُلُوا هَذْهُ القَرِيَّةُ ﴾           |
| 917                                    | ٦١                                                 | ﴿ أتستبدلون الذين هو أدبي بالذي هو ﴾                      |
| 1177-77.                               | 77                                                 | ﴿ إِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا ﴾            |
| ٥٦                                     | ٦٣                                                 | ﴿ حذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه ﴾                   |
| ٧١٧                                    | ٧٥                                                 | ﴿ أَفْتَطْمُعُونَ أَنْ يَؤْمُنُوا لَكُمْ﴾                 |
| ٧٠٨                                    | 91-97                                              | ﴿ قل من كان عدواً لجبريل﴾                                 |
| ٦٣٢                                    | 1.7                                                | ﴿ يعلمون الناس السحر وما أنزل على ﴾                       |
| 727                                    | 117                                                | ﴿ بلي من أسلم وجهه﴾                                       |
| ١٦٤                                    | ١١٤                                                | ﴿ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر ﴾                   |
| 7 2 7                                  | ١٣١                                                | ﴿ أُسْلِم قال أسلمت لرب العالمين ﴾                        |
| ٧١٨                                    | 177                                                | ﴿ قُولُوا آمنا بالله وما أنزل إلينا﴾                      |
| 177-191-88                             | 107-101                                            | ﴿ كَمَا أُرْسُلْنَا فَيْكُمْ رُسُولًا مُنْكُمْ يَتْلُوا ﴾ |
| ٧٨٤                                    | 107-100                                            | ﴿ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ﴾                        |
| ٢٠٤                                    | 101                                                | ﴿ إِنَ الصَّفَا وَالْمُرُوَّةُ مَنْ شَعَائِرُ اللَّهُ﴾    |
| 970                                    | 109                                                | ﴿ إِنَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزِلْنَا ﴾            |
| 717-7.8                                | ١٦٣                                                | ﴿ وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهُ وَاحْدُ﴾                            |
| 77.1                                   | ١٦٤                                                | ﴿ إِنْ فِي خلق السموات والأرض﴾                            |
| 771-7.7                                | 170                                                | ﴿ ومن الناس من يتخذ ﴾                                     |
| ۸۰۱                                    | ١٦٧                                                | وما هم بخارجين من النار ﴾                                 |
| ۹۳۰                                    | ١٧٠                                                | ﴿ أُولُو كَانَ آبَاؤُهُمُ لَا يَعْقَلُونَ شَيْئًا ﴾       |
| ٩.                                     | ١٧٢                                                | ﴿ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما ﴾                  |

| 799         | ١٧٧ | ﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم﴾                                 |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| 3.1-107-1-5 | ١٨٥ | ﴿ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله﴾                             |
| 7 8 9       | ۲۸۱ | ﴿ وإذا سألك عبادي عني﴾                                      |
| ٧٨٣         | 197 | ﴿ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ﴾                            |
| 779-107     | ١٩٨ | ﴿ فإذا أفضتم من عرفات ﴾                                     |
| 37-101-157  | ۲., | ﴿ فَاذْكُرُوا الله كَذْكُرُكُمْ آبَائِكُمْ أُو أَشْدَ ﴾     |
| 777-107     | ۲.۳ | ﴿ وَاذْكُرُوا الله في أيام معدودات ﴾                        |
| ٧٧٨         | 777 | ﴿ واتقوا الله واعلموا أنكم﴾                                 |
| 117.        | 779 | ﴿ فَإِذَا أَمَنتُم فَاذَكُرُوا الله كَمَا عَلَمُكُم ﴾       |
| 098-1.1     | 700 | ﴿ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ﴾             |
| 715-097     | 707 | ﴿ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ ﴾      |
| 799         | 701 | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِّي حَاجِ إِبْرَاهِيمٌ فِي رَبُّهُ ﴾ |
| ٣٢٣         | ۲٦. | ﴿ ولكن ليطمئن قلبي ﴾                                        |
| ٦٩٩         | 710 | ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه﴾                          |
|             | ران | سورة آل عم                                                  |
| ٦٠٤         | ۲   | ﴿ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾                          |
| ٧٢٣         | ٤-٣ | ﴿ وَأَنزِلَ التَّورَاةَ وَالْإِنجِيلَ ﴾                     |
| 0.7         | ٧   | ﴿ والراسخون في العلم يقولون﴾                                |
| 70.         | ۲.  | ﴿ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي﴾                                 |
| 014-010     | ۲٦  | ﴿ قل اللهم مالك الملك ﴾                                     |
| ۰۰۸         | ۲۸  | ﴿ ويحذركم الله نفسه﴾                                        |
|             |     |                                                             |

## ٢٤٢ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاني

| 177-177     | <b>77-71</b> | ﴿ قُلُ إِنْ كَنتُم تَحْبُونَ اللَّهُ فَاتَبْعُونِي يَحْبَبُكُمُ اللَّهُ﴾ |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٣٨        | ۳۲.          | ﴿ قُلُ أَطْيَعُوا اللهِ وَالرَّسُولُ فَإِنْ تُولِيتُم﴾                   |
| ۸۷٦         | ٤٠           | ﴿ كَذَلَكَ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾                                   |
| 797         | ٤١           | ﴿ آيتك ألا تكلم الناس)                                                   |
| 777-170-107 | ٤١           | ﴿ واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار ﴾                                 |
| ٤٠٣         | ٤٩           | ﴿ أَنِي أَخِلَقَ لَكُمْ مِنَ الطِّينَ كَهِيئَةَ الطِّيرِ ﴾               |
| 747-444     | ٨٥           | ﴿ وَمَنْ يَبْتُغُ غَيْرُ الْإِسْلَامُ دَيْنًا ﴾                          |
| ٧           | . 1.7        | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تَقَاتُهُ ﴾          |
| 11.2-19-07  | 1.7          | ﴿ وَاذْكُرُوا نَعْمَتُ اللهُ عَلَيْكُمْ ﴾                                |
| 777         | ١٠٤          | ﴿ ولتكن منكم أمة﴾                                                        |
| 11.8        | ١.٥          | ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفْرَقُوا وَاحْتَلْفُوا ﴾                 |
| 97.         | ١١.          | ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ﴾                                             |
| 1.77        | 177          | ﴿ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ﴾                                    |
| ٧٨٨         | ١٣٣          | ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾                                             |
| 1777        | 170          | ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم﴾                                |
| 717         | ١٧٣          | ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس ﴾                                         |
| 940         | ١٨٧          | ﴿ وَإِذْ أَخِذَ اللهُ مَيثَاقَ الذِّينَ أُوتُوا الكتابِ﴾                 |
| 074-507     | ١٨١          | ﴿ لقد سمع الله قول الذين قالوا ﴾                                         |
| 1.9         | ١٨٨          | ﴿ وَيَحْبُونَ أَنْ يَحْمَدُوا بَمَا لَمْ يَفْعِلُوا ﴾                    |
| 17.         | 191-19.      | ﴿ إِنْ فِي خلق السموات والأرض ﴾                                          |
| 170-119-50  | 191          | ﴿ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً ﴾                                     |
| ٧٧٧         | 198          | ﴿ رَبُّنَا وَآتِنَا مَاوَعَدَتِنَا عَلَى رَسَلُكُ﴾                       |

| سورة النساء |        |                                                                |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| ٧           | ١      | ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَّقَكُم ﴾ |
| ٥٧٧         | ٣٦     | ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ﴾                            |
| 779         | ٤٨     | ﴿ إِنَ اللهَ لَا يَغْفُرُ أَنْ يَشْرِكُ بِهِ ﴾                 |
| 1177-750    | 09     | ﴿ يَاأَيُهَا الَّذِينَ أَمْنُوا أَطْيَعُوا اللهِ ﴾             |
| 770         | ٦١_ ٦٠ | ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى الذِّينَ يَزْعُمُونَ أَنْهُمُ آمَنُوا ﴾    |
| 1.4-941-77  | 70     | ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك﴾                               |
| -107-49-40  | 1.4    | ﴿ فَإِذَا قَصْيَتُمُ الصَّلَاةُ فَاذَكُرُوا اللهِ قَيَامًا     |
| 1101-107    |        | وقعوداً ﴾                                                      |
| 1.49        | 110    | ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي﴾                    |
| 091         | ١١٦    | ﴿ إِنَ اللهُ لَا يَغْفُرُ أَنْ يَشْرِكُ بِهِ﴾                  |
| ۸۰۱         | ١٢٢    | ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾                                |
| 781-719     | 170    | ﴿ ومن أحسن قولا ممن أسلم وجهه﴾                                 |
| VT1-V19-799 | ١٣٦    | ﴿ ياأيها الذين آمَنوا آمِنوا ﴾                                 |
| -710-175    | 1 2 7  | ﴿ إِنَ الْمُنافَقِينَ يَخَادَعُونَ اللهِ ﴾                     |
| 779-797     |        |                                                                |
| 77.         | 120    | ﴿ إِنَ المَنفقينَ فِي الدركِ الأسفلِ ﴾                         |
| ٧٣٥ -٧٠٨    | ١٥.    | ﴿ إِنَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُلُهُ ﴾            |
| 777         | 107    | ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بَاللَّهِ وَرَسَلُهُ ﴾                   |
| V1V - 000   | ١٦٤    | ﴿ وكلم الله موسى تكليما ﴾                                      |
| 1177-978    | ١٧١    | ﴿ يَا أَهُلُ الْكُتَابُ لَا تَعْلُوا فِي دَيْنَكُمْ ﴾          |

#### ١٢٤٨ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاني

| سورة المائدة |     |                                                                      |
|--------------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 911-777-717  | ٣   | ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت ﴾                                     |
| -1.71-907-   | •   |                                                                      |
| 17.4-1.57    |     |                                                                      |
| 1107-1127    | ٤   | ﴿ فَكُلُوا ثِمَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمُ الله ﴾      |
| ٦٦٠-٨٨       | 11  | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللهُ عَلَيْكُمُ﴾ |
| ٧١٧          | ١٣  | ﴿ فبما نقضهم ميثاقهم ﴾                                               |
| ٧١٧          | ١٤  | ﴿ ومن الذين قالوا إنا نصاري﴾                                         |
| 19           | ١٧  | ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله ﴾                                      |
| ٨٩           | ۲.  | ﴿ وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الل﴾                                |
| 017          | 77  | ﴿ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾                                       |
| ۸۰۱          | ٣٧  | ﴿ ولهم عذاب مقيم ﴾                                                   |
| -            | ٤٤  | ﴿ إِنَا أَنْزِلْنَا التَّوْرَاةُ فَيْهَا هَدَى وَنُورَ﴾              |
| ٧١٥          | ٤٦  | ﴿ وآتيناه الإنجيل ﴾                                                  |
| ۸۷٥          | ٤٨  | ﴿ وَلُو شَاءَ الله لِجُعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحْدَةً ﴾                  |
| ٤٩.          | ٥.  | ﴿ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون﴾                                |
| ٦٣٢          | ٥١  | ﴿ ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾                                         |
| 771          | 0 { | ﴿ يَآلِيهَا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه ﴾                       |
| 071-010-209  | ٦٤  | ﴿ وقالت اليهود يد الله مغلولة﴾                                       |
| 1109-779     | ٧٢  | ﴿ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ﴾                        |
| ٤٣٢          | ٧٦  | ﴿ قُلُ أَتَعْبِدُونَ مِنْ دُونَ اللهِ ﴾                              |

| 971-977   | ٧٧  | ﴿ قُلْ يَا أَهُلُ الْكُتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دَيْنَكُمْ ﴾   |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------|
| 9.77-77.8 | ٨٣  | ﴿ وَإِذَا سَمَعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولُ ﴾           |
| ٨٣٣       | 9.۸ | ﴿ اعلموا أن الله شديد العقاب ﴾                               |
| 94.       | ١٠٤ | ﴿ وَإِذَا قَيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزِلُ اللهِ ﴾ |
| ١٢        | 117 | ﴿ وتطمئن قلوبنا ﴾                                            |
| 011       | ١١٦ | ﴿ وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسَكْ﴾                            |
|           | م   | سورة الأنعا                                                  |
| ٥٧٣       | ٣   | ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمُواتِ وَفِي الأَرْضُ ﴾            |
| ٥٢٧       | ١٨  | ﴿ وهو القاهر فوق عباده﴾                                      |
| 1147      | ١٩  | ﴿ قُلْ يُ شَيء أَكْبَر شَهَادة قُلْ الله شَهِيد ﴾            |
| 177       | ٣٨  | ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكُتَابِ مِن شِيءٍ﴾                    |
| ٨٥١-٨٤٥   | 79  | ﴿ من يشأ الله يضلله﴾                                         |
| 01        | ٤٤  | ﴿ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب﴾                   |
| 0.4-0.1   | 0 8 | ﴿ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل ﴾                       |
| 078       | 00  | ﴿ وكذلك نفصل الآيات﴾                                         |
| ٤٠٦       | 09  | ﴿ وعنده مفاتح الغيب﴾                                         |
| ٤٠١       | ٦.  | ﴿ وهو الذي يتوفاكم بالليل﴾                                   |
| ٧١١       | ٦١  | ﴿ حتى إذا جاء أحدَكم الموت﴾                                  |
| ١١٤٣      | ٦٣  | ﴿ قل من ينحيكم من ظلمات البر والبحر ﴾                        |
| 1127      | 7 8 | ﴿ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ﴾                           |
| 777       | ۸٠  | ﴿ أتحاجونني في الله وقد هدان ﴾                               |
|           |     |                                                              |

#### • ٥ ٧ ١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاني

|              | . U. Ç |                                                                         |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣٤          | ۹.     | ﴿ أُولَئِكُ الَّذِينِ هَدَى اللهِ ﴾                                     |
| 1177-97.     | 91     | ﴿ وَمَا قَدْرُوا اللهِ حَقَّ قَدْرُهُ﴾                                  |
| ٣٨٤          | 90     | ﴿ إِنَ اللهِ فَالَقِ الْحِبِ وَالنَّوِي ﴾                               |
| ۸۷۷          | 1.7    | ﴿ ذَلَكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو﴾                       |
| ٤٤.          | 1.4    | ﴿ لا تدركه الأبصار ﴾                                                    |
| -1101        | 114    | ﴿ فَكُلُوا مُمَا ذَكُرِ اسْمُ اللهُ عَلَيْهِ﴾                           |
| 790-109-75   | 171    | ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَا لَمْ يُذَكِّر اسْمُ الله عَلَيْهِ ﴾            |
| 1107-        |        |                                                                         |
| 781-197      | 177    | ﴿ أُو من كان ميتاً فأحييناه﴾                                            |
| V7 £         | ١٣٠    | ﴿ يَا مَعَشُرُ الْجُنُ وَالْإِنْسُ أَلَّمَ يَأْتُكُمُ رَسُلُ مَنْكُمُ ﴾ |
| ۸۰۰          | . 177  | ﴿ ولكل درجات مما عملوا﴾                                                 |
| ٨٥٢          | 1 2 9  | ﴿ قُلُ فَاللَّهُ الْحُجَّةُ البَّالغَةُ ﴾                               |
| 1. 57        | 100    | ﴿ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه﴾                                        |
| 11.8-1.87    | 109    | ﴿ إِنْ الذِّينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا﴾                   |
| ٦٤٨          | 177    | ﴿ إِنْ صَلَاتِي وَنَسَكَي وَمُحِيَايِ وَمُمَانِي لِلَّهُ ﴾              |
| 7.8          | ١٦١    | ﴿ قُلُ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي ﴾                                         |
| سورة الأعراف |        |                                                                         |
| 1.27         | ٣      | ﴿ واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم﴾                                        |
| ٧٨٣          | ۲٦     | ﴿ وريشا ولباس التقوى ذلك خير﴾                                           |
| 1.27-912-202 | 44     | ﴿ قُلُ إَنَّمَا حَرَمُ رَبِّي الْفُواحَشِّ ﴾                            |
| ٧٨٧          | ٤٩     | ﴿ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ﴾                                           |
|              |        |                                                                         |

| ۸۱۳          | 0 8 | ﴿ أَلَا لَهُ الْحَلَقُ وَالْأَمْرُ ﴾                    |
|--------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 17.5-757-758 | 00  | ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية﴾                              |
| ٥٨٤-٥٨.      | 09  | ﴿ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه﴾                            |
| 04-01        | ٦٣  | ﴿ أُو عجبتم أَن جآءكم ذكر من ربكم ﴾                     |
| 0 / 1        | 70  | ﴿ اعبدوا الله مالكم من إله غيره ﴾                       |
| ٨٩           | 79  | ﴿ فَاذَكُرُوا آلَاءَ الله لعلكم تَفْلُحُونَ ﴾           |
| 0 / 2        | ٧٣  | ﴿ اعبدوا الله مالكم من إله غيره﴾                        |
| 0 \ 0        | ٨٥  | ﴿ اعبدوا الله مالكم من إله غيره﴾                        |
| 757          | A9. | ﴿ وما يكون لنا أن نعود فيها﴾                            |
| 1.7000       | ١٤٣ | ﴿ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ﴾                    |
| ٧١٨          | ١٤٤ | ﴿ إِنِي اصطفيتك على الناس﴾                              |
| 1100         | 101 | ﴿ ياآيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا﴾               |
| -771-700     | ١٧٢ | ﴿ وَإِذْ أَخِذُ رَبُّكُ مِن بِنِي آدِم مِن ظَهُورِهُم ﴾ |
| ۸۸۰-۸۷٤      |     |                                                         |
| 1.77-804     | ١٨٠ | ﴿ وَلَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ كِمَا﴾     |
| 770          | ١٨٥ | ﴿ أُولِم ينظروا في ملكوت السموات﴾                       |
| ٧٧٣          | ١٨٧ | ﴿ يسألونك عن الساعة أيان مرسها﴾                         |
| -119-77      | ۲.0 | ﴿ واذكر ربك في نفسك تضرعا وحيفة ﴾                       |
| -170-177-107 |     |                                                         |
| -757-757-779 |     |                                                         |
| -707-751-757 |     |                                                         |
| 1.05-054-770 |     |                                                         |

#### ٢٥٢ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحقيظ الكيلاني

| سورة الأنفال  |               |                                                             |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| -771-7337-177 | ۲             | ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله﴾                          |
| -45477-417    |               |                                                             |
| 9.49          |               |                                                             |
| 711           | ٤             | ﴿ أُولئكُ هِم المؤمنون حقا ﴾                                |
| 1.77          | ۲.            | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيَعُوا اللهِ ورسُولُه ﴾ |
| ١٠٣٨          | 7             | ﴿ ياأيها الذين آمنوا استحيبوا لله وللرسول﴾                  |
| -177-101-104  | ٤٥            | ﴿ ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ﴾                |
| -797-791-189  |               |                                                             |
| 117.          |               |                                                             |
|               | <b>تو ب</b> ة | سورة ا                                                      |
| 000           | ٦             | ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينِ اسْتَجَارِكُ ﴾          |
| ٦٠٧           | ٣١            | ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبالهم﴾                                  |
| 7.7           | ٤٠            | ﴿ لا تحزن إن الله معنا ﴾                                    |
| ٦٣١           | 77_70         | ﴿ قَلَ أَبَا اللهُ وآياته ورسوله كنتم تستهزءون ﴾            |
| ٥٦٧           | ١             | ﴿ والسابقون الأولون ﴾                                       |
| <b>٧</b> ٦٦   | 1.1           | ﴿ سنعذبهم مرتين ﴾                                           |
| ٣١٣           | 170-178       | ﴿ وإذا ما أنزلت سورة﴾                                       |
| ٩٨٠           | ١٢٨           | ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم﴾                                 |
| سورة يونس     |               |                                                             |
| ٣٨٠           | ٦             | ﴿ إِن فِي اختلاف الليل والنهار وما خلق الله ﴾               |

| V7Y-V7.           | ٧       | ﴿ إِنَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لَقَائَنَا ﴾                    |
|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| ٧٤                | ١.      | ﴿ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العلمين ﴾                        |
| 74177             | ١٨      | ﴿ ويعبدون من دون الله ما لايضرهم﴾                              |
| ١٢٨               | ١٨      | ﴿ سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾                                   |
| ٧٩٣-٢١٠           | ۲٦      | ﴿ للذين أحسنوا الحسني وزيادة﴾                                  |
| <b>707-70</b> .   | ٣١      | ﴿ قل من يرزقكم من السماء ﴾                                     |
| ۲.,               | ٣٢      | ﴿ فماذا بعد الحق إلا الضلال ﴾                                  |
| ١٤٨               | ٥٨ ، ٥٧ | ﴿ يَأْلِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مُوعَظَةٌ مِنْ رَبِّكُم |
| ٥٧٢               | ٦١      | ﴿ وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن ﴾                      |
| 770               | 1.1     | ﴿قُلُ انظرُوا مَاذَا فِي السمواتُ والأرضُ ﴾                    |
| - 5 7 7 7 7 7     | ١٠٧     | ﴿ وَإِنْ يَمْسَلُ اللهِ بَضِرَ فَلاَ كَاشْفَ لَهُ إِلاَّ هُو ﴾ |
| - 5 7 5 - 3 7 3 - |         |                                                                |
| 1.90-7.7          |         |                                                                |
|                   |         | سورة هو <b>د</b>                                               |
| 0 8 0             | ٧       | ﴿ وكان عرشه على الماء ﴾                                        |
| ۸۳۱               | ٤٥      | ﴿ وأنت أحكم الحاكمين ﴾                                         |
| ۸۳۰               | 00-05   | ﴿ إِنِّ أَشْهِدَ اللهِ وَاشْهِدُوا ﴾                           |
| 019               | ٥٦      | ﴿ إِنِّ تُوكَلِّت عَلَى الله ربي وربكم﴾                        |
| 1.78-11.          | ٧٣      | ﴿ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه ﴾                      |
| ۸۷۶               | ٧٥      | ﴿ إِنْ إِبْرَاهِيمَ لَحْلِيمَ أُواهِ مَنْيَبٍ﴾                 |
|                   |         |                                                                |

## ٤ ٢ ١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاني

| * *                                    |     |                                                                     |
|----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| سورة يوسف                              |     |                                                                     |
| 708                                    | ٥   | ﴿ لا تقصص رؤياك على إخوتك﴾                                          |
| ٣٤٦                                    | ٤١  | ﴿ فيسقي ربه خمرا ﴾                                                  |
| 787-00                                 | ٤٢  | ﴿ اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ﴾                                   |
| ٥٧                                     | ١٠٤ | ﴿ إن هو إلا ذكر للعالمين ﴾                                          |
| ٣٩٢                                    | ١.٥ | ﴿ وَكَأَيْنِ مِنْ آيَةً فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾               |
| 7.4-407                                | 1.7 | ﴿ وَمَا يَؤْمَنَ أَكْثَرُهُمُ بِاللَّهُ إِلَّا وَهُمْ مُشْرَكُونَ ﴾ |
| ١٤٨                                    | 111 | ﴿ مَا كَانَ حَدَيْثًا يَفْتَرَى ﴾                                   |
|                                        | ل   | سورة الرعا                                                          |
| ٤٠٥                                    | ٩   | ﴿ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال﴾                               |
| ٤٨٤                                    | ١.  | ﴿ سواء منكم من أسر القول ومن جهربه﴾                                 |
| 99                                     | ١٣  | ﴿ ويسبح الرعد بحمده)                                                |
| -771-170-171                           | ۲۸  | ﴿ الَّذِينَ آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ﴾                         |
| -771-775-7.5                           |     |                                                                     |
| -477-794-777                           |     |                                                                     |
| 778-777                                |     |                                                                     |
| ۸۰۱                                    | ٣٥  | ﴿ مثل الجنة التي وعد المتقون ﴾                                      |
| سورة إبراهيم                           |     |                                                                     |
| 719                                    | ٧   | ﴿ وَإِذْ تَأْذُنُ رَبِّكُمْ لَئُنَ شَكِّرَتُمْ لِأَزْيَدُنَّكُمْ ﴾  |
| ************************************** | ١.  | ﴿ قالت رسلهم أفي الله شك﴾                                           |
| 777-771                                | ۲٧  | ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ﴾                             |

| 097         | 70_78 | ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرِبِ اللهِ مثلاً﴾                       |  |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------|--|
| 077         | 72    | ﴿ وَإِنْ تَعْدُواْ نَعْمَةُ الله لا تَحْصُوهَا ﴾               |  |
| سورة الحجر  |       |                                                                |  |
| ٥٨          | ٦     | ﴿ ياأيها الذي نزل عليه الذكر ﴾                                 |  |
| 1 7 1 - 5 7 | ٩     | ﴿ إِنَا نَحْنَ نَزَلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَا لَهُ لِحَافَظُونَ ﴾ |  |
| 791         | 77    | ﴿ وإنا لنحن نحي ونميت ﴾                                        |  |
| ٧٨٧         | ٤٥    | ﴿ إِن المتقين في جنات وعيون ﴾                                  |  |
| سورة النحل  |       |                                                                |  |
| ٥٩٨         | 7     | ﴿ينــزل الملائكة بالروح﴾                                       |  |
| ٨٥١         | ٩     | ﴿ وَلُو شَاءَ الله لَمُدَاكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾                   |  |
| -018-479    | 71_7. | ﴿ والذين يدعون من دون الله ﴾                                   |  |
| ٧٣٣-٥٨٥     |       |                                                                |  |
| ٥٧٧         | 77    | ﴿ وَلَقَدَ بَعْثُنَا فِي كُلِّ أَمَّةً رَسُولًا﴾               |  |
| 171-171     | ٤٤    | ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس﴾                              |  |
| 770         | ٥,    | ﴿ يخافون ربمم من فوقهم﴾                                        |  |
| १०१         | ٦.    | ﴿ للذين لا يؤمنون بالآخرة﴾                                     |  |
| ۸۰۰-٤٥٩     | ٨٨    | ﴿ والذين كفروا زدناهم عذابا﴾                                   |  |
| 1 & V       | ٨٩    | ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ﴾                          |  |
| ٣١٠         | 9 V   | ﴿ من عمل صالحا من ذكر أو أنثي﴾                                 |  |
| ٥٤.         | 1.7   | ﴿ قُلُ نَزُلُهُ رُوحُ القَدْسُ مِنْ رَبُّكُ ﴾                  |  |
| ٩.          | ١١٤   | ﴿ فَكُلُوا مُمَا رَزْقَكُمُ الله حَلَالًا طَيْبًا﴾             |  |

١٢٥٦ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاني

|              | <del>- 0, g -</del> |                                                                     |
|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٩.           | ١٢.                 | ﴿ إِنْ إِبْرَاهِيمُ كَانَ أَمَةً قَانَتًا لللهِ حَنْيَفًا﴾          |
| 7.7          | ١٢٨                 | ﴿ إِنَ اللهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا والَّذِينَ هُمْ مُحَسَّنُونَ ﴾ |
| سورة الإسراء |                     |                                                                     |
| ٧٥٠-٦٣٧      | ١                   | ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ﴾                                           |
| 91           | ٣                   | ﴿ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً ﴾                              |
| ٦٨١          | ١٩                  | ﴿ وَمِنْ أَرَادُ الآخرةِ وَسَعَى لَمَا﴾                             |
| ٣١١          | 71                  | ﴿ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ﴾                                    |
| 1.79-077     | 77                  | ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه﴾                                     |
| ۳۷۳          | ٣٤                  | ﴿ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا﴾                                |
| 918-808-887  | ٣٦                  | ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم﴾                                         |
| ١٧٨          | ٤٣                  | ﴿ سبحانه وتعالى عما يقولون)                                         |
| ۱۷۸-۱۰۰      | ٤٤                  | ﴿ تسبح له السموات السبع﴾                                            |
| ٧١٥          | 00                  | ﴿ وآتینا داود زبورا ﴾                                               |
| ٧٧           | ٧٩                  | ﴿ عسى ربك أن يسبعثك ربك مقاماً محموداً ﴾                            |
| ٣٦٦          | 1.7                 | ﴿ لقد علمت ما أنزل هؤلاء)                                           |
| 1119-707     | ١١.                 | ﴿ وابتغ بين ذلك سبيلا﴾                                              |
| ١٠٧٦         | 111                 | ﴿ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا﴾                                  |
| سورة الكهف   |                     |                                                                     |
| 777-179      | \                   | ﴿ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب)                              |
| ٨٥٢          | ١٧                  | ﴿ وَمَنْ يَهِدُ اللهِ فَهُو المُهْتَدُ ﴾                            |
| 1177-977-108 | ۲۸                  | ﴿ وَلَا تَطْعُ مِنَ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذَكُرُنَا﴾            |

| 797            | 79      | ﴿ إِنَا أَعتدنا للظالمين نارا)                 |  |
|----------------|---------|------------------------------------------------|--|
| 191-110        | ٣٩      | ﴿ ولولا إذ دخلت جنتك﴾                          |  |
| ۸۹۳            | ٤٦      | ﴿ والباقيات الصالحات خير عند ربك ﴾             |  |
| 0 {            | ۸۳      | ﴿ قل سأتلو عليكم منه ذكرا ﴾                    |  |
| ٥٣٨            | 97      | ﴿ فَمَا اسطاعُوا أَنْ يَظْهُرُوهُ﴾             |  |
| -077-007       | 1.9     | ﴿ قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي ﴾          |  |
| ०७४            |         |                                                |  |
| 777            | 11.     | ﴿ فمن كان يرجو لقاء ربه﴾                       |  |
|                |         | سورة مريم                                      |  |
| 701-751        | ٣       | ﴿ إذ نادى ربه نداء خفيا﴾                       |  |
| <b>777-177</b> | 11      | ﴿ فخرج على قومه من المحراب﴾                    |  |
| 777            | 70      | ﴿ وهزي إليك بجذع النخلة﴾                       |  |
| <b>Y 1 V</b>   | 71      | ﴿ وجعليٰي مباركا أينما كنت﴾                    |  |
| 00             | ٤١      | ﴿ واذكر في الكتاب إدريس ﴾                      |  |
| 00             | 01      | ﴿ واذكر في الكتاب إسماعيل ﴾                    |  |
| 00             | 0 2     | ﴿ واذكر في الكتاب موسى ﴾                       |  |
| 00             | ٥٦      | ﴿ واذكر في الكتاب إبراهيم ﴾                    |  |
| <b>£</b> 0A    | 70      | ﴿ هل تعلم له سميا﴾                             |  |
| 1              | 98      | ﴿إِنْ كُلُّ مِنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ |  |
|                | سورة طه |                                                |  |
| ०११            | ٥       | ﴿ الرحمن على العرش استوى﴾                      |  |
|                |         |                                                |  |

## ١٢٥٨ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاني

| ٥٧٣              | ٧             | ﴿ وَإِن تَجْهُرُ بِالْقُولُ﴾                                 |  |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--|
| 100              | ١٤            | ﴿ وأقم الصلاة لذكري﴾                                         |  |
| ١.               | 79            | ﴿ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي﴾                          |  |
| ١.               | ٣٢            | ﴿ وأشركه في أمري ﴾                                           |  |
| 011-0.1          | ٤١_٤٠         | ﴿ ثُم جئت على قدر يا موسى ﴾                                  |  |
| ٥٤٨              | ٤٦            | ﴿ إنني معكما أسمع وأرى ﴾                                     |  |
| ١٧١              | 99            | ﴿ وقد آتيناك من لدنا ذكرا﴾                                   |  |
| 227-22.          | 11.           | ﴿ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم﴾                              |  |
| 777-177-177      | 177-178       | ﴿ وَمِنْ أَعْرِضُ عَنْ ذَكْرِي﴾                              |  |
| 777              | 17.           | ﴿ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ﴾                             |  |
|                  | سورة الأنبياء |                                                              |  |
| ٤٥               | ۲             | ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِن ذَكُر مِن رَهِم محدث ﴾                  |  |
| ٤٨               | ٧             | ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا قَبِلُكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إليهِم ﴾ |  |
| 28-78            | ١.            | ﴿ لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم ﴾                        |  |
| ٧٠٢              | 19            | ﴿ لا يستكبرون عن عبادته﴾                                     |  |
| 177-1            | ۲.            | ﴿ يسبحون الليل والنهار لا يفترون ﴾                           |  |
| ٩٨٥              | 77            | ﴿ لُو كَانَ فَيَهُمَا آلِهُهُ إِلَّا اللهِ﴾                  |  |
| V7A- <i>FP</i> A | 77            | ﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾                              |  |
| ٥٢               | 7 ٤           | ﴿ هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ﴾                              |  |
| 097-725-201      | 70            | ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول ﴾                               |  |
| ٧٥٠-٧٠٢          | 77-77         | ﴿ عباد مكرمون لا يسبقونه ﴾                                   |  |
|                  |               |                                                              |  |

|           |       | ماهر المستور الماهدا                                                |
|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ٩٨        | 77    | ﴿ وَكُلُّ فِي فَلْكٍ يُسْبَحُونَ﴾                                   |
| 1715      | 72    | ﴿ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ﴾                                    |
| 19-10     | 77    | ﴿ وهم بذكر الرحمن هم كافرون ﴾                                       |
| ٥,        | ٤٨    | ﴿ ولقدآتينا موسى وهارون الفرقان وضياءً ﴾                            |
| ٤٦        | ٥,    | ﴿ وهذا ذكر مبارك أنزلناه ﴾                                          |
| 777       | ٥٢    | ﴿ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ﴾                            |
| ٣٨٠       | ٥٦    | ﴿ قال بل ربكم رب السموات والأرض ﴾                                   |
| ٤٩        | ٦.    | ﴿ قالوا سمعنا فتيَّ يذكرهم يقال له إبراهيم﴾                         |
| 14.       | ۸٧    | ﴿ فنادى في الظلمات أنه لا إله إلا أنت ﴾                             |
| ٦٨٠       | ۹.    | ﴿ إِهْمَ كَانُوا يَسَارَعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾                     |
| ٧٧٧       | 1.4   | ﴿ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم ﴾                                 |
| 0 £ - £ A | ١.٥   | ﴿ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ﴾                               |
| 19.       | ١٠٨   | ﴿ قُلُ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيْ أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَّهِ وَاحْدُ﴾ |
| ٥٧٣       | ١١.   | ﴿ إنه يعلم الجهر من القول ﴾                                         |
|           | ;     | سورة الحج                                                           |
| ٧٧٨       | ٧     | ﴿ وَإِنَّ السَّاعَةُ لَآتِيةً لَا رَيْبٌ فَيْهَا﴾                   |
| V97-77£   | 77-19 | ﴿ هذان خصمان اختصموا في ربمم ﴾                                      |
| 117       | 7     | ﴿ وهدوا إلى الطيب من القول﴾                                         |
| 109       | 72    | ﴿ وَلَكُلُّ أُمَّةً جَعَلْنَا مُنْسَكًا لِيذَكُرُوا اسْمُ اللهِ ﴾   |
| 171       | ٣٥    | ﴿ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبمم﴾                                   |
| 790-109   | ٣٦    | ﴿ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله﴾                                 |

#### • ١٢٦ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاني

| 1 7 9        | ٣٧                           | ﴿ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما﴾                              |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 719          | ٣٨                           | ﴿ إِنَ اللهِ يدافع عن الذين آمنوا ﴾                                |
| VYA-VYV      | ٥٢                           | ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَا مِنْ قَبِلُكُ مِنْ رَسُولٌ﴾                    |
| ٤٠٩          | ٦٢                           | ﴿ ذلك بأن الله هو الحق﴾                                            |
| ٧٠٨-٧٠٦      | ٧٥                           | ﴿ الله يصطفي من الملائكة رسلاً ﴾                                   |
|              | زن                           | سورة المؤمنو                                                       |
| 707          | ١٤                           | ﴿ ثُم خلقنا النطفة علقة﴾                                           |
| ٧٦٠          | 17-10                        | ﴿ ثُم إنكم بعد ذلك لميتون﴾                                         |
| 720-722      | ٦.                           | ﴿ والذين يؤتون مآءاتوا وقلوبهم وجلة ﴾                              |
| £8-07        | ٧١                           | ﴿ بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم ﴾                                 |
| ۳۸۹          | ٤٨-٢٩                        | ﴿ قُلُ لَمْنُ الأَرْضُ وَمِنْ فَيُهَا﴾                             |
| 1187         | <b>7 V V V V V V V V V V</b> | ﴿ قل من رب السموات السبع ورب العرش﴾                                |
| ٤١٩          | <b>ハ</b> ۹ー۸۸                | ﴿ قل من بيده ملكوت كل شيء ﴾                                        |
| ٨٥٩          | 110                          | ﴿ أَفْحَسَبَتُم أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا﴾                    |
|              |                              | سورة النور                                                         |
| Y79-1V7-171  | ٣٧-٣٦                        | ﴿ فِي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ﴾                      |
| ٤.           | ٣٧                           | ﴿ رجال لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكر اللهِ ﴾                    |
| 981          | 01                           | ﴿ إَنَّمَا كَانَ قُولَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دَعُوا إِلَى اللَّهِ ﴾ |
| 1.49-984-941 | ٦٣                           | ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾                                    |
| سورة الفرقان |                              |                                                                    |
| ۸۲۳-۳۰.      | ۲                            | ﴿ الذي له ملك السموات والأرض﴾                                      |

|            | <del></del> | المهارس العديث الهارس                                |
|------------|-------------|------------------------------------------------------|
| ٤٠١-٣٩٥    | ٣           | ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِمُةً ﴾                 |
| 777        | ٤٣          | ﴿ أَرْءَيْتُ مِنْ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هُواهُ ﴾         |
| ٦٦.        | ٥٨          | ﴿ وتوكل على الحي الذي لا يموت﴾                       |
| ٦٣٧        | ٦٣          | ﴿ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ﴾          |
| ٦٨١        | ٦٥          | ﴿ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذا﴾                   |
|            | عراء        | سورة المث                                            |
| ٣٦٦        | 74          | ﴿ وما رب العالمين﴾                                   |
| ٣٦٦        | 37-77       | ﴿ رب السموات والأرض)                                 |
| V17-V11    | 197         | وإنه لتنـــزيل رب العالمين نزل به الروح ﴾            |
| ٣٧         | 777         | ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحَاتُ﴾ |
|            | نمل         | سورة ال                                              |
| 700        | ١٤          | ﴿ وجحدوا بما واستيقنتها أنفسهم﴾                      |
| ١٧٩        | 09          | ﴿ وقل الحمد لله وسلام على عباده﴾                     |
| ٤٠٦        | 70          | ﴿ قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب﴾             |
| 197        | ۸۰          | ﴿ إنك لا تسمع الموتى﴾                                |
| ۸۳۲        | ۸۸          | ﴿ الذي أتقن كل شيء ﴾                                 |
| ١٧٩        | 98          | ﴿ وقل الحمد لله سيريكم آياته﴾                        |
| سورة القصص |             |                                                      |
| 978-977    | 0,          | ﴿ وَمِنَ أَصْلَ مَمْنَ اتَّبِعَ هُواهً﴾              |
| 1170       | ٥١          | ﴿ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ﴾               |
| ٧٧٧        | ٦١          | ﴿ أَفْمَنَ وَعَدْنَاهُ وَعَدَا حَسَنَا﴾              |
|            |             |                                                      |

#### ٢ ٢ ٦ ١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاني

| ٥١٢                        | ۸۸            | ﴿ كُلُّ شَيَّءَ هَالَكُ إِلَّا وَجَهِّهِ﴾                              |  |
|----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|--|
|                            | سورة العنكبوت |                                                                        |  |
| 719                        | ۲-۱           | ﴿ أَلَمْ أَحْسَبُ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا﴾                            |  |
| <b>* * * * * * * * * *</b> | 719           | ﴿ أَوْ لَمْ يَرُوا كَيْفَ يَبْدَئُ اللَّهُ الْخَلْقُ ثُمْ يَعِيْدُهُ ﴾ |  |
| ٧٧٨                        | ۲۳            | ﴿ والذين كفروا بآيات الله ولقائه﴾                                      |  |
| 177-108-1                  | ٤٥            | ﴿ وَلَذَكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ﴾                                         |  |
| - ٤١٣                      | ٦٣            | ﴿ ولئن سألتهم من نزل من السماء ﴾                                       |  |
| 7.7                        | ٦٩            | ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ لَمْعِ الْمُحْسَنِينَ ﴾                              |  |
|                            | ٩             | سورة الروا                                                             |  |
| 791                        | ١٩            | ﴿ يخرج الحي من الميت ﴾                                                 |  |
| 791                        | ۲.            | ﴿ وَمِن آیاتِهِ أَن خلقكم مِن تراب﴾                                    |  |
| ۳۷۸                        | ۲۷            | ﴿ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده﴾                                        |  |
| <b>٣٦٨-٣٦٧</b>             | ٣.            | ﴿ فطرت الله التي فطر الناس عليها ﴾                                     |  |
| ٦٧٨                        | TE-TT         | ﴿ وَإِذَا مُسَ النَّاسُ ضَرَّ دَعُوا رَجُمْ﴾                           |  |
| 717                        | ٤٧            | ﴿ ثَمْ نَنجي رَسَلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾                           |  |
| ۸۹۷                        | 0 {           | ﴿ الله الذي خلقكم من ضعف﴾                                              |  |
|                            | سورة لقمان    |                                                                        |  |
| 075-077                    | 77            | ﴿ وَلُو أَنْمَا فِي الْأَرْضُ مِنْ شَجْرَةً أَقَلَامُ ﴾                |  |
| ٤١٢                        | 7 2           | ﴿ إِنَ الله عنده علم الساعة ﴾                                          |  |
| سورة السجدة                |               |                                                                        |  |
| ۸۳۲                        | V             | ﴿ الذي أحسن كل شيء خلقه﴾                                               |  |
|                            |               |                                                                        |  |

| ٨٥٢              | 14    | ﴿ وَلُو شَئِنَا لَآتَيْنَا كُلُّ نَفْسُ هَدَاهَا﴾                |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| ١٨٢              | 17    | ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ﴾                                     |
| Y                | ١٧    | ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ﴾                                     |
| 777              | 71    | ﴿ ولنذيقنهم من العذاب﴾                                           |
| 777              | 77    | ﴿ وَمَنَ أَظُلُمُ مُمَنَ ذَكُرُ بَآيَاتَ رَبُّهُ ﴾               |
|                  | ب     | سورة الأحزا                                                      |
| ٨٨               | ٩     | ﴿ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم﴾                    |
| ۸۱٤-٦٨٦          | ٣٨    | ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهُ قَدْرًا مَقْدُورًا ﴾                    |
| ٦٨٤              | 79    | ﴿ وَإِنْ كَنْتُنْ تُرْدُنْ اللهُ وَرُسُولُهُ﴾                    |
| ०७               | ٣٤    | ﴿ وَاذْكُرُنَّ مَا يَتْلَى فِي بِيُوْتَكُنِّ﴾                    |
| 770              | 40    | ﴿ إِنَّ الْمُسْلَمِينَ وَالْمُسْلَمَاتَ﴾                         |
| 177-17.          | 40    | ﴿ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ﴾                               |
| 981              | ٣٦    | ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة﴾                                       |
| -177-90-87770    | ٤١    | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذَكُراً كَثَيْرًا |
| -177-107-101-170 |       | €                                                                |
| -177-077-177-    |       |                                                                  |
| 9VV-111A         |       |                                                                  |
| 1.77-757         | ٤٦-٤٥ | ﴿ شاهدا ومبشرا ونذيرا﴾                                           |
| Yoo              | ٥٦    | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا ﴾                         |
| ٧٧٣              | ٦٣    | ﴿ يسألك الناس عن الساعة﴾                                         |
| 977              | 7٧-77 | ﴿ يوم تقلب وجوههم في النار﴾                                      |

#### ١ ٢ ٦ ٤ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاتي

|             | <u> </u> | ١٢٦٤ المباحث العدية المتعقة بالأدخار - ثاليا                     |  |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------|--|
| ٧           | ٧٠       | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وقولُوا قَولًا ﴾   |  |
|             | į        | سورة سبأ                                                         |  |
| ۸۷۲         | ٣        | ﴿ عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة ﴾                             |  |
| 757         | 10       | ﴿ بلدة طيبة ورب غفور﴾                                            |  |
| ٩.          | 10       | ﴿ لقد كان لسبأ في مسكنهم أية جنتان ﴾                             |  |
| ٣٩٥-٤٢.     | . ۲۲     | ﴿ قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعْمَتُمْ مِنْ دُونَ اللَّهُ ﴾         |  |
| ٩.          | ١٣       | ﴿ اعملوا آل داود شکرا﴾                                           |  |
| سورة فاطر   |          |                                                                  |  |
| ٤٢٤         | ۲        | ﴿ مَا يَفْتُحُ الله لَلنَاسُ مِن رَحْمَةً فَلاَ مُمْسَكُ لِهَا ﴾ |  |
| ٤٣٥-٣٩٠-١٩٠ | ٣        | ﴿ هل من خالق غير الله ﴾                                          |  |
| 770         | ١.       | ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب ﴾                                        |  |
| 197         | 77       | ﴿ وما أنت بسمع من في القبور﴾                                     |  |
| ٧٤.         | 7 8      | ﴿ وَإِنْ مِنْ أَمَةَ إِلَّا خَلَّا فَيْهَا نَذَيْرٍ ﴾            |  |
| ۸۰۱         | ٣٦       | ﴿ والذين كفروا لهم نار جهنم ﴾                                    |  |
| ٥٧٠         | ٤٤       | ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعْجَزُهُ مَنْ شَيَّءً﴾                 |  |
|             | سورة يس  |                                                                  |  |
| ۸٧٤-٨١٣     | ١٢       | ﴿ وَكُلُّ شَيَّءَ أَحْصِينَاهُ فِي ﴾                             |  |
| 897         | VA-VV    | ﴿ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ﴾                                      |  |
| 771         | ٧٩       | ﴿ قل يحيها الذي أنشأها﴾                                          |  |
| ٧٦٢-٥٧٠     | ۸١       | ﴿ أُو ليس الذي خلق السموات والأرض ﴾                              |  |
| ٤١٩         | ۸۳       | ﴿ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء﴾                                 |  |

|             | سورة الصافات |                                                             |  |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--|
| ٥٨          | ٣            | ﴿ فالتاليات ذكراً ﴾                                         |  |
| <b>٧٩٦</b>  | 17-71        | ﴿ أَذَلَكَ خَيْرُ نَزَلًا أَمْ شَجَرَةً ﴾                   |  |
| 098         | 77-70        | ﴿ وَإِذَا قَيْلَ لَهُمَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهِ ﴾         |  |
| 977         | V79          | ﴿ إِنَّهُمُ ٱلْفُوا آبَائِهُمْ ضَالِينَ﴾                    |  |
| ۸۷۷         | ٩٦           | ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾                  |  |
| ٥٣          | ١٦٨          | ﴿ لُو أَن عندنا ذكراً من الأولين ﴾                          |  |
| 177-1-1     | ٨٢           | ﴿ سبحان ربك رب العزة عما يصفون ﴾                            |  |
|             | سورة ص       |                                                             |  |
| 04-01-54    | 7-1          | ﴿ صِ والقرآن ذي الذكر ﴾                                     |  |
| ٤٦          | ٨            | ﴿ أَأْنُولُ عَلَيْهِ الذَّكُرِ مِنْ بَيْنَا بِلَ هُمْ فِي ﴾ |  |
| ٨٥٩         | ۲٧           | ﴿ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما ﴾                     |  |
| 907         | 79           | ﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ﴾                                 |  |
| ٤١          | 77           | ﴿ قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي ﴾                       |  |
| 777         | ٤٢           | ﴿ اركض برجلك هذا مغتسل بارد ﴾                               |  |
| ٣.          | ٤٦           | ﴿ إِنَا أَخْلُصِنَاهُم بِخَالْصِةً ذَكُرَى الدَّارِ ﴾       |  |
| 07-57       | ٤٩           | ﴿ هذا ذكر وإن للمتقين﴾                                      |  |
| 010-710-170 | ٧٥           | ﴿ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما ﴾                        |  |
| سورة الزمر  |              |                                                             |  |
| 787-77.     | ۲            | ﴿ فاعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾                            |  |
| 77.         | ٣            | ﴿ أَلَا لله الدين الخالص﴾                                   |  |

### ٢ ٢ ٦ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاني

| ٦٣٠         | ٣            | ﴿ والذين اتخذوا من دونه﴾                                           |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٦٨١         | ٩            | ﴿ أَمن هو قانت آناء الليل ساحداً وقائما ﴾                          |
| ۸٧٠         | ١.           | ﴿ إنما يوفي الصابرون أحرهم بغير حساب﴾                              |
| 787-077     | 11           | ﴿ قُلَ إِنِّي أَمْرَتَ أَنْ أَعْبَدُ اللهُ مُخْلَصًا لَهُ الدينَ ﴾ |
| 1171        | 17-17        | ﴿ فبشر عباد الذين يتبعون القول ﴾                                   |
| 171-175     | 77           | ﴿ فويل للقاسية قلوبمم ﴾                                            |
| ۸۰۱-۲۷۲-۲۷۱ | 77           | ﴿ الله نزل أحسن الحديث كتابا﴾                                      |
| ٨٥١         | <b>٣٧-٣٦</b> | ﴿ وَمَنْ يَضِلُلُ اللهِ فَمَالُهُ ﴾                                |
| 272-707     | ٣٨           | ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات﴾                                      |
| ٤٠٠         | ٤٢           | ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتما ﴾                                    |
| ١٦٤         | ٤٥           | ﴿ وَإِذَا ذَكُرُ اللهُ وَحَدُهُ اشْمُأْزِتَ﴾                       |
| 7/7-7/7     | 0 {          | ﴿ وأنيبوا إلى ربكم﴾                                                |
| ATT-T79     | ٦٢           | ﴿ الله خالق كل شيء ﴾                                               |
| ٧٦٣         | ٧١           | ﴿ وقال لهم خزنتها ألم يأتكم﴾                                       |
|             |              | سورة غافر                                                          |
| ٥٤.         | 7            | ﴿ تنــزيل الكتاب من الله العزيز العليم ﴾                           |
| ٧١٠-١٠٠     | ٧            | ﴿الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون﴾                               |
| ٦٧٨         | 14           | ﴿ هو الذي يريكم آياته وينـــزل لكم ﴾                               |
| 0. 8        | 10           | ﴿ رفيع الدرجات ذو العرش﴾                                           |
| 777         | ٤٦           | ﴿ النار يعرضون عليها﴾                                              |
| 07          | 0 8          | ﴿ وذكرى لأولي الألباب ﴾                                            |
|             |              |                                                                    |

| 777-177                               | 00  | ﴿ واستغفر لذنبك ﴾                                   |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| ٧٣                                    | ٦.  | ﴿ وقال ربكم ادعوني استجب لكم﴾                       |
| 098-1.                                | 70  | ﴿ هُو الحي لا إله إلا هُو فادعوه مخلصين ﴾           |
| 897                                   | ٦٨  | ﴿ هُو الذي يحيي ويميت﴾                              |
| ٧٣٣                                   | ٧٨  | ﴿ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك﴾                         |
|                                       | ت   | سورة فصلد                                           |
| ٥٤،                                   | ۲   | ﴿ تنــزيل من الرحمن الرحيم ﴾                        |
| ۸٠٩-٧٦٦                               | 17  | ﴿ فقضاهن سبع سماوات﴾                                |
| ٥٨٤                                   | ١٤  | ﴿ إِذْ جَاءَهُم الرسل مِن بِينِ أَيْدِيهِمٍ ﴾       |
| 791                                   | ٣9  | ﴿ وَمَنَ آيَاتُهُ أَنْكُ تَرَى الأَرْضُ خَاشِعَةً ﴾ |
| ۸۲۲                                   | ٤٦  | ﴿ وما ربك بظلام للعبيد ﴾                            |
| 770                                   | ٥٣  | ﴿ سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم ﴾              |
|                                       | ی   | سورة الشور                                          |
| ٤٥٨-٤٤٢-٤٤.                           | 11  | ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾                 |
| 014-594-                              |     |                                                     |
| V19                                   | 10  | ﴿ وقل آمنت بما أنزل الله﴾                           |
| 1.54-1.55-1.57                        | 71  | ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرِكَاء شُرعُوا لَهُمْ مِنْ الدينِ﴾  |
| ٤٢٤                                   | 019 | ﴿ لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء﴾              |
| 1.71-717                              | ٥١  | ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله﴾                       |
| سورة الزخرف                           |     |                                                     |
| ٤٣                                    | ٤   | ﴿ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ﴾               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |                                                     |

#### ١٢٦٨ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاني

| ٤٦           | 0             | ﴿ أَفْنَضُرِبِ عَنَكُمُ الذِّكُرِ صَفْحًا ً ﴾      |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| ٧٨٢          | ١٢            | ﴿ والذي خلق الأزواج كلها﴾                          |
| ٧٨٢          | 18-17         | ﴿ لتستووا على ظهوره﴾                               |
| 98.          | 74-77         | ﴿ بل قالوا إنا وحدنا آبائنا على أمة﴾               |
| ۸۱۲          | 70            | ﴿ فانتقمنا منهم فانظر﴾                             |
| 717-7.1-091  | 77-77         | ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لَأَبِيهِ ﴾            |
| 179-178      | ٣٦            | ﴿ وَمِنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرُ الرَّحْمَنِ ﴾          |
| ٤٤           | ٤٤            | ﴿ وإنه لذكر لك ولقومك ﴾                            |
| ۸۰۱          | Y0-Y {        | ﴿ إِنَ الْجُومِينَ فِي عَذَابِ جَهِنَم ﴾           |
| 077.         | ۸۰            | ﴿ أَم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ﴾            |
| 7.1          | ٨٦            | ﴿ وَلَا يَمْلُكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونُهُ﴾ |
| 808          | ۸٧            | ﴿ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ﴾               |
|              | ن             | سورة الدخا                                         |
| ٥٤.          | ٣             | ﴿ إِنَا أَنزِلْنَاهُ فِي لَيْلَةً مِبَارِكَةً ﴾    |
| ۸۷٥          | 0-1           | ﴿ فيها يفرق كل أمر حكيم﴾                           |
| ٨٥٩          | <b>٣٩-٣</b> ٨ | ﴿ و ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما ﴾           |
| ٧٨٨          | ٥١            | ﴿ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي مَقَامُ أُمِينَ ﴾         |
| سورة الجاثية |               |                                                    |
| 70           | 71            | ﴿ أَمْ حسب الذين اجترحوا السيئات ٠٠٠               |
|              |               | <b>(</b>                                           |

| ٩٢٣          | 74  | ﴿ أَفْرَءَيْتُ مِنَ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هُواهُ﴾                      |
|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 008-8.9      | ٣٧  | ﴿ وله الكبرياء في السموات والأرض﴾                                  |
|              |     | سورة محمد ا                                                        |
| 777          | ٩   | ﴿ ذلك بأنهم كرهوا ما أنــزل الله﴾                                  |
| ٧٨٨          | 10  | ﴿ مثل الجنة التي وعد المتقون ﴾                                     |
| ٣١٣          | ١٧  | ﴿ والذين اهتدوا زادهم هدي﴾                                         |
| ٧٧٤          | ١٨  | ﴿ فهل ينظرون إلا الساعة﴾                                           |
| 097-111-11   | 19  | ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله ﴾                                      |
| 907          | 7   | ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ القرآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالِهَا ﴾ |
|              | 3   | سورة الفتح                                                         |
| 779-717      | ٤   | ﴿ هو الذي أنزل السكينة﴾                                            |
| ۸۰۰          | ٦   | ﴿ وغضب الله عليهم ولعنهم﴾                                          |
| 771          | ١.  | ﴿ إِنَّ الذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنْمَا يَبَايِعُونَ اللهِ ﴾        |
| 070          | 10  | ﴿ يريدون أن يبدلوا كلام الله﴾                                      |
| 770          | ١٨  | ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين ﴾                                       |
| 010-454      | ۲٧  | ﴿ لتدخلن المسجد الحرام ﴾                                           |
| 010          | 79  | ﴿ محمد رسول الله والذين معه﴾                                       |
| سورة الحجرات |     |                                                                    |
| 771          | 1 & | ﴿ قالت الأعراب آمنا﴾                                               |
| 717-72.      | 10  | ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا﴾                                       |
| <u> </u>     |     |                                                                    |

#### • ٧٧ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحقيظ الكيلاني

| سورة ق        |       |                                                               |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٧٤           | ١     | ﴿ ق والقرآن الجحيد ﴾                                          |
| ٦٧٨           | ۸-٦   | ﴿ أَفَلَمُ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءُ فَوَقَهُمْ ﴾           |
| 777           | 11    | ﴿ فإذا أنزلنا عليها الماء﴾                                    |
| ٥٧٢           | ١٨    | ﴿ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾                         |
| 170           | ٤٠-٣٩ | ﴿ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ﴾                              |
| ١٥٦           | ٤.    | ﴿ ومن الليل فسبح وأدبار السحود ﴾                              |
| سورة الذاريات |       |                                                               |
| 717           | ٤     | ﴿ فالمقسمات أمرا ﴾                                            |
| 7.7-791       | 71-7. | ﴿ وَفِي الْأَرْضُ آيَاتَ لَلْمُوقَنِينَ ﴾                     |
| 777           | 77-70 | ﴿ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين﴾                            |
| 777-017-077-7 | ٥٦    | ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾                          |
|               | ر     | سورة الطو                                                     |
| ٧٦٥           | ٤٧    | ﴿ وإن للذين ظلموا عذابا﴾                                      |
| سورة النجم    |       |                                                               |
| ٧٥.           | ١.    | ﴿ فأوحى إلى عبده ما أوحى ﴾                                    |
| 977           | 74    | ﴿ إِنْ يَتَبَعُونَ إِلَّا الْظَنَّ وَمَا تَهُوى الْأَنْفُسُ ﴾ |
| 721           | ٣٢    | ﴿ فلا تزكوا أنفسكم﴾                                           |
| سورة القمر    |       |                                                               |
| ०७            | ١٧    | ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر ﴾                                   |

| <b>۸۲۳-۸۲۲-۸۱۳</b>       | ٤٩                            | ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾                                     |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| سورة الرحمن              |                               |                                                                |
| 012-017-297              | 77                            | ﴿ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴾                           |
| ۸۷٥                      | 79                            | ﴿ يسأله من في السموات والأرض﴾                                  |
| 898                      | ٧٨                            | ﴿ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ﴾                           |
|                          | ية                            | سورة الواقع                                                    |
| 1107                     | ٧٤                            | ﴿ فسبح باسم ربك العظيم)                                        |
| ٤١٣                      | 79-77                         | ﴿ أَفْرَأَيْتُمُ الْمَاءُ الَّذِي تَشْرِبُونَ ﴾                |
| ٧٦٦                      | $\wedge$ 9 $ \wedge$ $\wedge$ | ﴿ فأما إن كان من المقربين﴾                                     |
|                          | J                             | سورة الحديد                                                    |
| <b>٣٩</b> ٨- <b>٣٩</b> ٦ | ۲                             | ﴿ له ملك السموات والأرض ﴾                                      |
| ०११                      | ٤                             | ﴿ وهو معكم أين ما كنتم ﴾                                       |
| . ٧٩١-٧٨٨                | 71                            | ﴿ سابقوا إلى مغفرة من ربكم﴾                                    |
| 175-17                   | 77                            | ﴿ مَا أَصَابِ مِن مُصِيبَةً فِي الأَرْضُ﴾                      |
| ٧٣٤                      | 70                            | ﴿ ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات ﴾                                 |
| 1.27                     | 77                            | ﴿ ورهبانية ابتدعوها ﴾                                          |
| سورة المجادلة            |                               |                                                                |
| ٥٢٣                      | ١                             | ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك﴾                                 |
| 0 { 9                    | ٧                             | ﴿ مَا يَكُونَ مَنَ جَوَى ثَلَاثَةً إِلَّا هُو رَابِعَهُم ﴾     |
| 777                      | 77                            | ﴿ لَا تَحَدُّ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليُّومُ الآخرِ ﴾ |
|                          |                               |                                                                |

#### ١ ٢٧٢ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاني

|                | <del>- , .</del> . |                                                                |
|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| سورة الحشو     |                    |                                                                |
| ١              | \                  | ﴿ سبح لله ما في السموات وما في الأرض ﴾                         |
| ١٠٣٨           | ٧                  | ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحَذُوهُ﴾                         |
| 701-371-       | ١٩                 | ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ ﴾                 |
| 170-171        |                    |                                                                |
| ٤٨١            | 77                 | ﴿ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب ﴾                      |
| ۸۳۷            | ۲۳                 | ﴿ هُو الله الذي لا إله إلا هُو﴾                                |
|                |                    | سورة المتحنة                                                   |
| ٦٠٨            | ٤                  | ﴿ قد كانت لكم أسوة حسنة﴾                                       |
|                |                    | سورة الجمعة                                                    |
| ٤٨١            | ١                  | ﴿ يسبح لله ما في السموات والأرض﴾                               |
| 01-81          | ٩                  | ﴿ فاسعوا إلى ذكر الله ﴾                                        |
| 701-FF1-AFY    | ١.                 | ﴿ فَإِذَا قَضِيتَ الصَّلَاةُ فَانْتَشْرُوا ﴾                   |
| سورة المنافقون |                    |                                                                |
| 110-171-5.     | ٩                  | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ ءَامِنُوا لَا تَلْهَكُمُ أُمُوالَكُم ﴾ |
| سورة التغابن   |                    |                                                                |
| ٥٧٢            | ٤                  | ﴿ يعلم ما في السموات والأرض)                                   |
| ٧٦٠            | ٧                  | ﴿ زعم الذين كفروا ألن يبعثوا﴾                                  |
| ۸۷۰-۸۱٤        | 11                 | ﴿ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ﴾                             |

| سورة الطلاق   |            |                                                  |  |
|---------------|------------|--------------------------------------------------|--|
|               | T          |                                                  |  |
| ٧٦٠           | ٣          | ﴿ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى الله فَهُو حَسَبُهُ﴾     |  |
| ٥٣            | 11-1.      | ﴿ قد أنزل الله إليكم ذكرا ٠٠٠)                   |  |
| 0 A Y - £ £ Y | ١٢         | ﴿ الله الذي خلق سبع سماوات ﴾                     |  |
|               | بحريم      | سورة الت                                         |  |
| ٧٠٢           | ٦          | ﴿ لا يعصون الله ما أمرهم ﴾                       |  |
|               | سورة الملك |                                                  |  |
| ٤١٨           | ١          | ﴿ تبارك الذي بيده الملك﴾                         |  |
| ۸۷۷           | ۲          | ﴿ الذي خلق الموت والحياة﴾                        |  |
| ٧٦٤           | 9-1        | ﴿ كلما ألقي فيها فوج﴾                            |  |
| ٤١٣           | ٣.         | ﴿ قُلُ أُريتُم إِنْ أُصِبِحِ مَاؤُكُمْ غُورًا ﴾  |  |
|               | لحاقة      | سورة ١٠                                          |  |
| ٤٦٨           | Y-1        | ﴿ الحاقة ما الحاقة ﴾                             |  |
| ٧١٠-٥٤٤       | ١٧         | ﴿ ويحمل عرش ربك فوقهم ﴾                          |  |
| V £ 7         | ٤٦-٤٤      | ﴿ وَلُو تَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلُ ﴾ |  |
| سورة المعارج  |            |                                                  |  |
| ٧٠٥           | ٤          | ﴿ تعرج الملائكة والروح إليه﴾                     |  |
| 7.7           | ٣٣         | ﴿ والذين هم بشهاداتهم قائمون ﴾                   |  |
| سورة نوح      |            |                                                  |  |
| 979           | 77         | ﴿ وقالوا لا تذرن آلهتكم﴾                         |  |

#### ١ ٢٧٤ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلالي

| سورة الجن |               |                                                 |  |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------|--|
| ۸۳۳       | ٧.            | ﴿ وأنا لا ندري أشر أريد﴾                        |  |
| ٨٢٨       | ١٧            | ﴿ ومن يعرض عن ذكر ربه﴾                          |  |
| ٧٥.       | ١٩            | ﴿ وَأَنَّهُ لَمَا قَامَ عَبِدُ اللَّهِ ﴾        |  |
|           | ل             | سورة المزما                                     |  |
| 1189-104  | ٨             | ﴿ وَاذْكُرُ اسْمُ رَبُّكُ وَتَبْتُلُ إِلَيْهُ﴾  |  |
|           | سورة المدثر   |                                                 |  |
| 179       | ٣             | ﴿ وربك فكبر ﴾                                   |  |
| 177       | 0-8           | ﴿ وَتَيَابِكَ فَطَهِر﴾                          |  |
| ٧١١       | ٣.            | ﴿ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ﴾            |  |
|           | قيامة         | سورة الن                                        |  |
| ٧٩٣       | 77            | ﴿ وَجُوهُ يُومَئِذُ نَاظِرَةً ﴾                 |  |
|           | ن             | سورة الإنسا                                     |  |
| -170-107  | 70            | ﴿ وَاذْكُرُ اسْمُ رَبُّكُ بَكُرَةً وَأُصِيلًا ﴾ |  |
| 1159-777  |               |                                                 |  |
|           | سورة المرسلات |                                                 |  |
| · • V     | 0             | ﴿ فالملقيات ذكراً ﴾                             |  |
|           | سورة النبأ    |                                                 |  |
| 797       | ٣٠-٢١         | ﴿ إِنْ جهنم كانت مرصادا ﴾                       |  |
| ٧٠٥       | ٣٨            | ﴿ يوم يقوم الروح والملائكة صفاً ﴾               |  |

| سورة النازعات |             |                                             |  |
|---------------|-------------|---------------------------------------------|--|
| ٧١٣           | 0           | ﴿ فالمدبرات أمرا ﴾                          |  |
|               | يو          | سورة التكو                                  |  |
| ١٧١           | **          | ﴿ إن هو إلا ذكر للعالمين ﴾                  |  |
| Λ ξ 9 —       | X7-P7       | ﴿ لمن شاء منكم أن يستقيم﴾                   |  |
| -770-777      | 79          | ﴿ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴾ |  |
|               | نفطار       | سورة الا                                    |  |
| ٧١١           | 17-1.       | ﴿ وَإِنْ عَلَيْكُمْ لَحَافَظِينَ﴾           |  |
|               | ين          | سورة المطفف                                 |  |
| V9T-711       | 10          | ﴿ كلا إلهُم عن رهِم﴾                        |  |
|               | برو ج       | سورة ال                                     |  |
| ٧٧٧           | ١           | ﴿ والسماء ذات البروج ﴾                      |  |
|               | ق           | سورة الطار                                  |  |
| 070           | 1 8 - 1 7   | ﴿ إنه لقول فصل وما هو بالهزل ﴾              |  |
|               | سورة الأعلى |                                             |  |
| 171-913-770   | ١           | ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾                      |  |
| 077-070-      |             |                                             |  |
| 97            | ١.          | ﴿ سيذكر من يخشى ﴾                           |  |
| ١٦٦           | 10-12       | ﴿ قد أفلح من تزكى﴾<br>﴿ وذكر اسم ربه فصلى ﴾ |  |
| 107           | 10          | ﴿ وذكر اسم ربه فصلى ﴾                       |  |

#### ١٢٧٦ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاني

| 19-11        | ﴿ إن هذا لفي الصحف الأولى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| سورة الغاشية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 717          | ﴿ أَفَلَا يُنظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ئى           | سورة الضح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 11           | ﴿ وأما بنعمة ربك فحدث ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| لقدر         | سورة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ٤            | ﴿ تنـــزل الملائكة والروح فيها﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ā            | سورة البينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 0            | ﴿ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيعْبِدُوا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>N-V</b>   | ﴿ إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وعملُوا الصالحات﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ٨            | ﴿ جزاؤهم عند ربمم جنات ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ر            | سورة العص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| كاملة        | ﴿ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| سورة الإخلاص |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ٣            | ﴿ لَمْ يَلَدُ وَ لَمْ يُولُدُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| سورة الفلق   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 7-1          | ﴿ قُلُ أَعُوذُ بُرِبُ الفَلْقُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|              | کی<br>القدر<br>القدر<br>القدر<br>القدر<br>القدر<br>القدر<br>القدر<br>القدر<br>القدر<br>القدر<br>القدر<br>القدر<br>القدر<br>القدر<br>القدر<br>القدر<br>القدر<br>القراح المالا ا |  |

## ٧- فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة               | الحديث                               |
|----------------------|--------------------------------------|
| <b>TTT</b>           | أتدرون ما الإيمان بالله وحده         |
| 791                  | أحب الكلام إلى الله أربع             |
| لله ولا تعجزلله عجز  | احرص على ما ينفعك واستعن با          |
| لمت نفسيلمت نفسي     | إذا أتيت مضجعك فقل:اللهم أس          |
| سحنا                 |                                      |
| ك أصبحناك            | إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم با       |
| ٤٤٤ au               | إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينفض       |
| سم الله۱۲۲ ،۹۹۸      | إذا خرج الرجل من بيته فقال: بـــ     |
| V98                  | إذا دخل أهل الجنةِ الجنةَ            |
| ۸۹۱                  | إذا قال العبد لا إله إلا الله        |
| ولول                 | إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يق    |
| ٧٧                   | إذا شغل عبدي ثنائي                   |
| ۲۱۸                  | إذا صلى أحدكم فليبدأ                 |
| ، فقال أحدكم         | إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر . |
| ته قبضتم ولد عبدي٨٦٢ | إذا مات ولد العبد قال الله لملائك    |
| تعتین                | إذا هـم أحدكم بالأمر فليركع رك       |
| 777                  | إذا ولج الرحل في بيته                |

| الصفحة                                  | الحديث                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| مائة سنة منها لا يبقى                   | أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس      |
| . وله                                   | ارجع إليها فأحبرها أن لله ما أخذ    |
| رين من الشيطان ورؤيا                    | الرؤيا ثلاثة رؤيا من الله ورؤيا تحز |
| ۲٦٣                                     | استقبل القبلة فدعا على نفر          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | أسعد الناس بشفاعتي من قال           |
| \\AY                                    | أشبهت خلقي وخلقي                    |
|                                         | أشهد أن لا إله إلا الله             |
| ٣٦٩                                     | أصبحنا أو أمسينا على فطرة           |
| ن رأت                                   | أعددت لعبادي الصالحين مالاعير       |
| TTT                                     | أعطى رهطا وسعد حالس                 |
| ٠٦٠، ٥٥٨                                |                                     |
| ٤٤٥                                     |                                     |
| ٧٥                                      |                                     |
| 097- 79 -70                             | أفضل الذكر لا إله إلا الله          |
| ن من القرآن                             | أفضل الكلام بعد القرآن أربع وه      |
| عرفةعرفة                                | أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية ع     |
| ٠                                       | أقرب ما يكون الرب من العبد          |
| 710-111-170-9                           | ألا أنبئكم بخير أعمالكم             |
| ٥٢٧                                     |                                     |
| كلمات الله التامات من شر                | أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بـ       |
| 099-010                                 | أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدو       |

| سفحة         | الم    | الحديث                                          |
|--------------|--------|-------------------------------------------------|
| 019          |        | امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء                 |
| ٤١٨          | •••••• | أمسينا وأمسى الملك لله                          |
| 777          |        | إن أحدكم إذا مات عرض عليه                       |
| ۱۳٤.         |        | أنا أغنى الشركاء عن الشرك                       |
| ٧٩٣          | •••••  | أن أناسا قالوا لرسول يا رسول الله: هل نرى ربنا  |
| ٧٩.          |        | إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة               |
| ۸۱۲-         | ۰-۱۳۷- | أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه٧٢٠-٧٢٠             |
| ١٨٧          |        | أنت أخونا ومولانا                               |
| ١٨٧          |        | أنت مني وأنا منك                                |
| ٨٥٣          |        | إن الحمد لله نستعينه ونستغفره                   |
| ۲ . ٤        | •••••  | أن رسول الله خرج على حلقة                       |
| 3 . 7        | •••••• | إن الشيطان يجري من ابن آدم محرى الدم في العروق  |
| ١٨٧          |        | أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله               |
| ٥٢٧          |        | إن القبر أول منازل الآخرة                       |
| <b>7</b>     |        | إن في الجنة لسوقا يأتونها                       |
| o V o –      | -ova . | إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب                  |
| ۸۸۱          |        | إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه |
| <b>۷ ۷ 0</b> |        | إن الله تعالى ليس بأعور ألا وإن المسيح          |
| 771-         | -०१٨.  | إن الله حرم على النار من قال                    |
| 099          |        | إن الله سيخلص رجلا من أمتي                      |
| 7 £ £        |        | إن الله لا يقبل من العمل                        |

#### • ١٢٨ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاني

| الصفحة     | الحديث                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 910        | إن الله لا ينترع العلم من الناس انتراعا                |
| 717        | إن لله ملائكة فضلا                                     |
| 107        | إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا                      |
| ۲۰۰        | إن مما تذكرون من جلال الله                             |
| 077-077    | أن النبي سأل حارية معاوية بن الحكم فقال لها أين الله؟  |
| 977        | إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق                       |
| 971        | إنّ هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا               |
| ٠٠٠٠.      | إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاث مائة مفصل   |
| ٠٢٧        | إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه                   |
| ٧٧١        | إلهما ليعذبان وما يعذبان في كبير                       |
| ۳٦٩        | إني خلقت عبادي حنفاء                                   |
| ۲٦٩        | إني كرهت أن أذكر الله إلا عِلى طهارة                   |
|            | إني لأرجوا أن يكون                                     |
| 377        | إني لأقرأ حزبي                                         |
| 1.10-91    | أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة تقول "اللهم أعني على |
| ۳۹۳        | أو ليس الله جعل لكم ما تصدقون                          |
| 778-17     | إياكم والغلو في الدين                                  |
| ۳۱۰        | الإيمان بضع وسبعون شعبة                                |
| 777        | بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ                 |
| AV9- £ A £ | بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض              |
| ٧٥٥        | بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم           |

| الصفحة    | الحديث                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 1.01      | التحيات المباركات الصلوات الطيبات                       |
| 777       | ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان                    |
| ١٠٤٠      | جاءت ملائكة إلى النبي ﷺ وهو نائم                        |
| ٣٢٥       | جددوا إيمانكم                                           |
| ٧٩٣       | جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ، وجنتان                 |
| ۸٦٣       | الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات                      |
| ۸۲۰       | خرج رسول الله ﷺ ذات يوم والناس يتكلمون في القدر         |
| ۱۱۸۳      | خير الذكر الخفي                                         |
| ٧٥        | دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت                   |
| V01-779   | ذاق طعم الإيمان من رضي بالله                            |
| 777-777   | ربنا لك الحمد ملء السموات ٢٢١ -٣٣٤-                     |
| 007- 819  | سبحان ذي الجبروت والملكوت                               |
| 70 - ۱۷ م | لقد قلت بعدك أربع كلمات سبحان الله ٣-٥٤٢-٥٠٨-٢٥         |
| ٤٨١       | سبحان الملك القدوس                                      |
|           | سبحي الله مائة تسبيحة فإنما تعدل                        |
| 777-7.0   | سبعة يظلهم الله في ظله                                  |
|           | سبوح قدوس رب الملائكة والروح                            |
| ٤٩٢       | سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه                       |
|           | سمع رسول الله ﷺ رجلاً يدعو في صلاته فلم يصل على النبي ﷺ |
| ۸۸٥-٣٤٤   | السلام علیکم دار قوم مؤمنین وآتاکم ما توعدون            |

| الصفحة                                 | الحديث                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| -٣٧٢-٣٦٤ -٢٣١                          | سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي        |
| \\\\-\\\\-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                                     |
| ستشفع به على أحد من                    | شأن الله أعظم من ذلك إن الله لا يـ  |
| ية ٢٨٦                                 |                                     |
| ٤١١                                    | العز إزاره والكبرياء رداءه          |
| فذكرت فذكرت                            | عن عائشة أن يهودية دخلت عليها       |
| بيك                                    | فقد رضي عنك وسخط على صاح            |
| ٧٦٦                                    | فيقال له من ربك: فيقول ربي الله .   |
| ، يكن في أمني أحد فعمر                 | قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن    |
| ه، الله أكبر كبيراً                    | قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك ل  |
| السموات والأرض ٣٦٣-٣٦٣ - ٤٩٤           | قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر   |
| فين ولعبدي ما سأل                      | قُسمت الصلاة بيني وبين عبدي نص      |
| ، جهنم                                 | قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب    |
| ال محمد ٣٦٣-١٠٥٧-٧٥٤                   | قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آ     |
| دا وقولوا                              | قيل لبني إسرائيل:ادخلوا الباب سحا   |
| ره قال:                                | كان رسول ﷺ إذا استوى على بعيم       |
| أحيانه                                 | كان رسول الله يذكر الله على كل      |
| فمر على جبل                            | كان رسول الله يسير في طريق مكة      |
| ال: باسمك اللهم ٧٧٩- ٤٤٣- ٧٧٩          | كان النبي ﷺ إذا آوى إلى فراشه ق     |
| 7771                                   | كان النبي ﷺ يبالغ في سؤال ربه       |
| ق السموات والأرض السموات               | كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلز |

| الصفحة                        | الحديث                                                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ١٠٣٩                          | كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى                       |
| ۸۱٤                           | كل شيء بقدر حتى العجز والكيس                          |
| 1111-177-177                  | كلمتان حبيبتان إلى الرحمن                             |
| ندا ۱۹۷                       | كنا مع رسول الله ﷺ إذ سمع وجبة فقال تدرون ما ه        |
|                               | لأن أقول سبحان الله والحمد لله                        |
| 0.9                           | لا أحصي ثناء عليك                                     |
| 0 5 7 - 5 7 5 7 1 - 5 5 0 - 5 | لا إله إلا الله العظيم الحليم ٢٦-٢٦٣                  |
| ٤٨٦                           | لا إله إلا الله الواحد القهار                         |
| 127-119-210-270-              | لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم لا مانع ٤١٧٠   |
|                               | لا إله إلا الله وحده له النعمة وله الفضل              |
|                               | لا بأس عليك طهور إن شاء الله                          |
| 977                           | لا تغلوا صداق النساء                                  |
| 7.1                           | لا تقولوا السلام على الله                             |
| 1177-97                       | لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض                   |
| ٠٠٠٠ ٨٢١١                     | لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله . |
| 1.79                          | لا صام من صام الأبد ثلاثا                             |
| 777                           | لا يؤمن أحدكم حتى أكون                                |
| ٨١٥                           | لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره                 |
| 709                           | لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن                          |
| 1110-197-187                  | لا يزال لسانك رطبا بذكر الله                          |
| ٣١٦                           | لا يزين الزاني حين يزني                               |

| الصفحة                      | الحديث                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 1170-7.7                    | لا يقعد قوم يذكرون الله                 |
| 9 £ V                       | لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر       |
| 9 7 7                       | ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد        |
| ٣٦٢                         | الله ، الله ربي                         |
| ي                           | اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمر:    |
| ٤٠١-٣٩٠                     | اللهم أنت خلقت نفسي                     |
| <b>ξ9٣-ξΥΛ-ξ3ξξξ</b>        | اللهم أنت السلام ومنك السلام            |
| 001                         | اللهم أنت الصاحب في السفر               |
| أنت قات                     | اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا |
|                             | اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك           |
|                             | اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك            |
| ٠٠٠٠٠ ٧٨٢                   | اللهم إني أعوذ بك من العجز              |
| YY7-Y7A                     | اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم          |
| ۸۱۹                         | اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك        |
| ١ ٢٨٢                       | اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرا ،كبير   |
| ٨٨٣-٨٧٨-٧٠٥-٤٩٤-٤٠٥-٣٧٩     | اللهم رب جبرائيل وميكائيل               |
| ، العرش ٣٦٢–٣٨٣–٤٤٧٠        | اللهم رب السموات ورب الأرض ورب          |
| VYY-0TA-0{T-{90-            |                                         |
| 771-170                     | اللهم لك أسلمت وبك آمنت                 |
| ئ لا إله إلا أنت أن ٤٧٥٦٦٧  | اللهم لك أسلمتاللهم إني أعوذ بعزتا      |
| V9A-V9£-V9·-VV7-V٣9-7V7-0A1 | اللهم لك الحمد أنت قيم ٣٣٥-٤٧٧-         |

| الصفحة              | الحديث                                   |
|---------------------|------------------------------------------|
| 70404-425           | اللهم لك ركعت                            |
| ۸۸٥-٦٥،-٣٨٨-٣٥٨-٣٣٤ | اللهم لك سجدت                            |
| ٠٠٠٠                | اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت             |
| 1175-1177-1177      | ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله         |
| ۸۳۷-۸۱۹-7۳۸-۰۱۸-٤٥٢ | ما أصاب أحد قط هم ولا حزن                |
| ٧٧٥                 | ما بعث نبي إلا وقد حذر أمته              |
| 798                 | ما جلس قوم مجلسا                         |
| لله أكبر ١٩٣-٦٩٢    | ما على الأرض رجل يقول:لا إله إلا الله وا |
| A77                 | ما عمل آدمي عملا أنجى من عذاب الله       |
| Y98                 | ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه      |
| 719                 | ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله        |
| نا إليه             | ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله و إ |
| ضیت                 | ما من عبد يقول حين يمسي وحين يصبح ر      |
| ٠ فيه               | ما من قوم يقومون من مجلس لم يذكروا الله  |
| وبينه ترجمان ٥٥٦    | ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه   |
| رضوء ۱۰۸٦           | ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الو  |
| ٣٦٨                 | ما من مولود إلا يولد على الفطرة          |
| الضعيف              | المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن |
| 197                 | مثل البيت الذي يذكر الله فيه             |
|                     | مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه      |
|                     | مثل ما بعثنی الله من الهدی               |

| الصفحة                                            | الحديث                                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ةِ فأَتْنُوا عليها خيراً                          |                                         |
| ٤١٢                                               | مفاتح الغيب خمسمفاتح الغيب              |
| 1117-1                                            | من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه         |
| 198                                               |                                         |
| 1. \\ \-1 = \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \ | من تعار من الليل                        |
| 09                                                |                                         |
| فهو أحد الكاذبين                                  | من حدث عني بحديث يرى أنه كذب            |
| 1771                                              | من رآني في المنام فقد رآني              |
| ١٠٨٧-٤١٨-٣                                        | من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين .      |
| <b>γ٩γξ</b> 1                                     | من شهد أن لا إله إلا الله وحده          |
| 1. 27                                             | من عمل عملا ليس عليه أمرنا              |
| 7 £ £                                             | من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا       |
| كلت على الله                                      | من قال إذا خرج من بيته: بسم الله تو     |
| و الحيي القيوم                                    | من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا ه   |
|                                                   | من قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسم     |
| ر إله إلا الله ٢٢٨-٧٨٠١                           | من قال: حين يسمع المؤذن أشهد أن ا       |
| رست له نخلة في الجنة                              |                                         |
| 110-77.                                           | •                                       |
| ، وحده ۱۸۵ -۲۲۷ - ۸۸۶                             | من قال: في يوم مائة مرة لا إله إلا الله |
| TTV                                               | من قال: لا إله إلا الله مخلصا           |
| لهفي يوم ١٠٨٨-٢٣٠-١٠٨٨                            | من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك    |

| سفحة        | الحديث الم                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 777         | من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه                               |
| ٥٧٥         | من كان آخر كلامه لا إله إلا الله                            |
| 119         | من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ٩٥٣ -٣             |
| <b>71</b> 7 | من لقيت وراء هذا الحائط                                     |
| ۲۱۲         | من مات وهو يعلم أنه                                         |
| 710         | من نام عن حزبه                                              |
| ላልዖ         | من نــزل منــزلا ثم قال أعوذ بكلمات                         |
| 371         | من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا                           |
| ١٠٤٦        | من يعش منكم من بعدي فسيرى                                   |
| <b>٧</b> ٩٧ | ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا               |
| ۸۲۶         | هات ألقط حصيات من حصى الخذف                                 |
| ٤١٤         | هل تدرون ماذا قال ربكم                                      |
| 7 7 9       | هلك المتنطعون قالها ثلاثا                                   |
| 7.7         | وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك                           |
| 193         | وأنا أشهد أن لا إله إلا الله                                |
| ٣٤٣         | وإنا إن شاء الله بكم لاحقون                                 |
| -079        | وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ٢٣٤٠٠٠٠-٣٧٨-٢٦١           |
| ١٠٨١        | Y-10-798-780                                                |
| ۸۰۰         | والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت                        |
| ١٧.         | والله لقد رأيت رسول الله ﷺيقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون |
| 775-        | يا أيها الناس اذكروا الله ، يا أيها الناسجاءت الراجفة ١٨٤   |

| الصفحة                                                                           | الحديث        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| الناس اربعوا على أنفسكم٧٤٠-٢٤٧-٢٥٣-٢٥٥-٥٢٤-                                      | يا أيها       |
| 1177-1114-444                                                                    |               |
| إنك ما دعوتني ورجوتني                                                            | یا ابن آدم    |
| أيُفرّك ؟ أيفرّك أن يقال لا إله إلا الله                                         | يا عدي ما     |
| ري ما حق الله على العباد                                                         | يا معاذ أتد   |
| له إني لأحبك                                                                     | يا معاذ واللّ |
| ساء تصدقن                                                                        | يا معشر الن   |
| ، يومئذ لها سبعون ألف زمام                                                       | يؤتى بجهنم    |
| لنار من قال: لا إله إلا الله                                                     | يخرج من اا    |
| لنار من کان                                                                      | يخرج من اا    |
| أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن ملك المجنة المجنة وأهل النار النار | يدخل الله أ   |
| ان على قافية أحدكم                                                               |               |
| مالي أنا عند ظن عبدي يي                                                          |               |



# ٣- فهرس الآثار

| الصفحة  | قائله               | الأثر                                            |
|---------|---------------------|--------------------------------------------------|
| 1. 89   | ابن مسعود           | اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم                     |
| ٣٢٦     | معاذ بن حبل         | اجلسوا بنا نؤمن ساعة                             |
| 277     | عمير بن حبيب الخطمي | إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته       |
| ٤٥      | سعید بن جبیر        | اذكروين بطاعتي أذكركم بمغفرتي                    |
| 197     | قتادة               | افترض الله جل وعز ذكرَه على عباده أشغل ما يكونون |
| 7 £ A   | بحاهد               | أمروا أن يذكروه في الصدور تضرعا                  |
| ۸۹٥     | علي بن أبي طالب     | إنا لا نملك مع الله شيئا                         |
| 1.77    | ابن عباس وابن عمر   | إن السلام انتهي إلى البركة                       |
| 797     | ابن عباس ٔ          | إنَّ الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا      |
| ١.٧.    | سعد بن أبي وقاص     | إنه لذو المعارج ولكن ما هكذا كنا نلبي            |
| 711,577 | عمير بن حبيب الخطمي | والإيمان يزيد وينقص، قيل له: وما زيادته ؟        |
| 777     | عبد الله بن رواحة   | تعالوا فلنؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله           |
| 770     | ابن عباس            | حسبنا الله ونعم الوكيل                           |
| ٨٢٠١    | ابن عباس            | الحمد لله! إذا قعدت فابدأ بالتشهد بالتحيات لله   |
| 1 8 9   | مكحول               | ذكر الله شفاء ، وذكر الناس داء                   |
| ۸۹۳     | ابن عمر             | سئل عن الباقيات الصالحات فقال: لا إله إلا الله   |
|         |                     |                                                  |

• ٩ ٢ ٩ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاني

|                                                | · · · · · · · ·    | <del></del> |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| الأثر                                          | قائله              | الصفحة      |
| سئل عن الباقيات الصالحات فقال: لا إله إلا الله | ابن عباس           | ۸۹۳         |
| سئل عن القدر فقال: طريق مظلم لا تسلكه          | علي بن أبي طالب    | ۸۲٥         |
| سبحان الله: تنـــزيه الله عن كل سوء            | ابن عباس           | ٩٨          |
| الشيطان حاثم على قلب ابن آدم فإذا سها          | ابن عباس           | ۲.۳         |
| فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن                        | ابن مسعود          | 1.77        |
| فقال له أتأكل                                  | عبد الله بن مسعود  | 1.77        |
| القصد في السنَّة خير من الإجتهاد               | ابن مسعود          | ١٠٤٨        |
| كان أصحاب رسول الله على يكرهون رفع الصوت عند   | قیس بن عباد        | ٨٢٠١        |
| لا و هذه بدعة                                  | الإمام مالك بن أنس | 1.79        |
| لا يكون ذاكر الله تعالى كثيراً حتى يذكره       | مجاهد              | 190         |
| لقد أحدثتم بدعة ظلما                           | ابن مسعود          | 1.75        |
| لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا           | محمد بن كعب القرظي | 797         |
| ماجلس قوم مجملساً فتفرقوا قبل أن يذكروا الله   | مجاهد              | ۲           |
| من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق          | كعب                | 710         |
| نقف حيث علمنا                                  | علقمة              | 1.77        |
| ننتهي إلى ما علمناه                            | علقمة              | 1.77        |
| هلموا نزداد إيمانا ، فيذكرون الله – ﷺ          | عمر بن الخطاب      | 277         |
| وأنا أقول الحمد لله والصلاة على رسول الله      | عبد الله بن عمر    | 1.70        |
| وعليك مائة مرة لئن عدت إلى هذا لأسوءنك         | ابن عمر            | 1.77        |
| والله إنكم لتمسكون بذنب ضلالة                  | ابن مسعود          | 1.78        |
| وما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عزٍ وجل       | مالك بن دينار      | 777         |

| 1791    | هرس الآثار        | الفهارس العلمية – ف                          |
|---------|-------------------|----------------------------------------------|
| الصفحة  | قائله             | الأثر                                        |
| ۱۱۹۸    | عمر بن الخطاب     | یا أبا موسی ذکرنا ربنا وهم یستمعون           |
| 77.1    | عبد الله بن مسعود | يأخذ علينا الواو في التشهد: الصلوات والطيبات |
| 1 • ६ ९ | حذيفة بن اليمان   | يا معشر القراء استقيموا                      |





# ٤ - فهرس الأعلام

| رقم الصفحة   | الاسم                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| <b>~</b> V   | إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج                |
| ٧٢           | أحمد بن عبد الحليم أبو العباس ابن تيمية                 |
| 17           | أحمد بن علي بن حجر العسقلاني                            |
| 781          | أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس تقي الدين المقريزي |
| ٣٢           | أحمد بن فارس أبو الحسين                                 |
| ٢٢٨          | أحمد بن محمد الأزدي أبو جعفر الطحاوي                    |
| 0.1          | إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الصابوين أبو عثمان     |
| 40           | إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء                       |
| <b>£ £</b> V | إسماعيل بن محمد أبو القاسم التيمي الأصبهاني             |
| ٧٨           | أمية بن أبي الصلت أبو عثمان الثقفي الشاعر               |
| 7 8          | أيوب بن موسى الحسيني الكوفي أبو البقاء الكفوي           |
| ٤٤.          | الحافظ الحكمي                                           |
| ١٢.          | الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الحليمي         |
| ٣٣٦          | الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي                   |
| <b>Y Y</b>   | حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي                          |
| ٤٧           | الخليل بن أحمد الفراهيدي                                |
| ٧٢٠١         | الربيع بن خثيم                                          |

### ٤ ٢ ٩ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاني

| <del></del> |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الاسم                                                |
| ٤١٣         | زيد بن خالد الجهني                                   |
| 11          | سعيد بن جبير الأسدي الكوفي                           |
| ٧٧          | سفيان بن عيينة                                       |
| 459         | سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب             |
| 77          | عبد الرحمن بن ناصر السعدي                            |
| ١٢٠٣        | عبد الخالق الغجدواني                                 |
| 451         | عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم البغدادي الزجاجي      |
| ٤١          | عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي أبو الفرج           |
| ٥٣٧         | عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي                          |
| ٤١          | عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي |
| ٧٨          | عبد الله بن جدعان                                    |
| ٦.          | عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي              |
| ٥٢٨         | عثمان بن سعيد الدارمي                                |
| 190         | عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو ابن الصلاح              |
| 1.0         | عدي بن حاتم الطائي أبو طريف                          |
| 1.57        | العرباض بن سارية                                     |
| ٣١          | علي بن أحمد الواحدي النيسابوري                       |
| ٣١          | علي بن اسماعيل الأندلسي الضرير المشهور بابن سيده     |
| ለ٤٣         | علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي         |
| ٣٦          | علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي               |
| 9 ٤         | علي بن محمد بن علي المعروف الجرجاني                  |

| الصفحة | الاسم                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 171    | عياض بن موسى بن عياض اليحصبي                                  |
| ٨٢٠١   | قيس بن عباد                                                   |
| ٧٥٤    | كعب بن عجرة                                                   |
| ٨٦     | الليث ين مظفر                                                 |
| 190    | مجاهد بن جبر المكي                                            |
| ٨٢٨    | محمد الأمين الشنقيطي                                          |
| ٦.     | محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية                        |
| ٣٢     | محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي     |
| 0.7    | محمد بن أحمد بن قدامة بن مِقدام بن نصر المقدسي                |
| ٤٩٨    | محمد بن إسحاق بن خزيمة                                        |
| ٣.٩    | محمد بن الحسين الآجري                                         |
| ٣٤٦    | محمد بن القاسم بن محمد الأنباري                               |
| 79     | محمد بن حرير أبو جعفر الطبري                                  |
| 1.4    | محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي أبو بكر ابن العربي المالكي |
| ٦٠٦    | محمد بن عبد الوهاب                                            |
| ٦٢     | محمد بن علان الصديقي المكي                                    |
| 1.4    | محمد بن علي الشوكاني                                          |
| 17.7   | محمد بن علي الكتاني                                           |
| 44     | محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الإفريقي أبو الفضل بن منظور      |
| ۲      | محمد ناصر الدين بن نوح الألباني                               |
| 1 2 9  | مكحول الشامي                                                  |

## ٢٩٦ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاني

| الاسم                                                | الصفحة |
|------------------------------------------------------|--------|
| منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري العمروي | 9 ٧    |
| ميمون بن قيس بن جندل القيسي أو بصير الأعشى           | ٩٨     |
| يحيى بن زياد الديلمي الفراء                          | ٣٣     |
| یحیی بن عمار                                         | 070    |
| يوسف بن إسماعيل النبهاني                             | £ 7 V  |



# ٥- فهرس الفرق

| رقم الصفحة  | اسم الفرقة |
|-------------|------------|
| 170         | الأشاعرة   |
| ۸۳۸         | الجبرية    |
| <b>१</b> 99 | الجهمية    |
| 899         | الخوارج    |
| ۸۲۳         | القدرية    |
| T11         | المر جئة   |
| <b>£99</b>  | المعتزلة   |



# ٦- فهرس المصادر والمراجع(أ)

- ١. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة العكبري ط٢/٥/٢ هـ
   دار الراية / الرياض ، تحقيق رضا نعسان معطي وطبعة ٤٠٤٠ هـ
   توزيع المكتبة القبطية مكة المكرمة.
- ٢. الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري،ط١ / ١٤١٨هـ، دار
   الكتب العلمية، بيروت، علق عليه عبد الله عمر.
- ٣. الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ ط٥/١٤٢١ هـ المكتبة العلمية بالمدينة المنورة.
- الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ لأحمد بن المبارك دار الفكر، بدون تاريخ.
  - ه. أبو الحسن الشاذلي د/ عبد الحليم محمود ط/ دار التراث العربي.
- 7. الأحاديث المختارة للضياء المقدسي ط١٤١٠/١ هـ مكتبة النهضة المحديثة / مكة المكرمة، تحقيق عبد الملك بن دهيش.
- ٧. أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية،ط١/ ١٤١٨هـ، دار ابن حزم، بيروت، تحقيق يوسف البكري وشاكر العاروري.
- ٨. أحكام القرآن لابن العربي نشر دار المعرفة بيروت، تحقيق علي محمد البحاوي.

- ٩. أحكام القرآن للجصاص ط/١٤٠٥ هـ دار إحياء التراث العربي/ بيروت تحقيق محمد قمحاوي.
- ۱۰. إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، ط/ ١٤٠٦هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ۱۱. الأذكار لحيي الدين أبي زكريا يجيى بن شرف النووي، ط/١٤١٣
   هـ، دار الملاح، تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط
- ١٢. الأربعــين في أصول الدين لأبي حامد الغزالي، دار الآفاق الجديدة،
   بيروت.
- ١٣. الأربعين في دلائيل التوحيد ط١٤١٤/ هـ. المدينة المنورة ، تحقيق على بن ناصر فقيهي.
- ١٤. أرجوزة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول لحافظ الحكمى ط/١٣٧٣ هـ مطابع البلاد السعودية / مكة المكرمة.
- ١٥. أساس الستقديس لمحمد بن عمر الرازي ط/١٣٥٤ هـ مطبعة الحلبي.
- ١٦. الأسماء والصفات للبيهقي ط١٤١٣/١ هـ الناشر مكتية السوادي /جدة، تحقيق عبد الله الحاشدي.
- ۱۷. إصلاح المساجد من البدع والعوائد للقاسمي ط٥/٣٠٥هـ المكتب الإسلامي بيروت، تعليق محمد ناصر الدين الألباني.

- ١٨. الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع حاشيته لعبد الرحمن بن قاسم ط١٤١٨/٤ هـ تحت إشراف الرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء في المملكة.
- ١٩. أصول الدين لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ط١٣٤٦/١ هـ بمطبعة الدولة استنابول.
- ٢٠. أصـول الدين للبغدادي وغاية المرام في علم الكلام للآمدي ط/ ١٣٩١ هـ مطابع الأهرام القاهرة ، تحقيق حسن عبد اللطيف
- ٢١. أضواء البيان للشنقيطي ط/١٤٠٣ هـ المطابع الأهلية للأوفست الرياض و ط/١٣٨٦ هـ مطبعة المدني.
- ٢٢. أعـــلام السنة المنشورة للحكمي ط/١٤٢٠ هــ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف.
- ٢٣. إعــلام الموقعين ط/١٩٧٣م دار الجيل ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد.
  - ٢٤. الأعلام للزركلي ، ط/ دار العلم للملايين بيروت.
- ٢٥. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم ط٢/٥١٣٩ هـ دار المعرفة بيروت،تحقيق محمد حامد الفقى .
- ٢٦. الإقـناع لطالب الانتفاع لموسى بن أحمد الحجاوي المقدسي ط٦/ ١٤١٩هــ توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة ، تحقيق عبد الله التركيي.
  - ٢٧. الأم للشافعي ط٢/٣٩٣ هـ دار المعرفة /بيروت.

- ٢٨. إنارة الفكر بما هو الحق في كيفية الذكر لبرهان الدين البقاعي ط١/
   ١٤٢٢هـ تحقيق مسلم الحرش.
  - ٢٩. الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية لعبد الوهاب الشعراني.
- .٣٠. أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور لابن رجب الحنبلي ط١/ العلمية بيروت، تحقيق محمد سيد زغلول.
- ٣١. الإيمان بالقضاء والقدر لمحمد بن إبراهيم الحمد ط١٤١٦/٢هـ دار الوطن.
- ٣٢. الإيمان لابن أبي شيبة ط٢/ ١٤٠٣هـ المكتب الإسلامي / بيروت، تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
- ٣٣. الإيمان لابن منده الجامعة الإسلامية / المدينة المنورة تعليق الشيخ على فقيهي.
- ٣٤. ابـن عطاء السكندري وتصوفه لأبي الوفاء التفتازاني ط١٣٨٩/٢ هــ مكتبة الإنجلو المصرية / القاهرة.
- ٣٥. احـــتماع الجيوش الإسلامية ط١٤٠٤/١ هــ دار الكتب العلمية بيروت وط١٤٠٨/١ هــ الرياض ، تحقيق عواد المعتق .
- ٣٦. إرشاد الشقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات ط ١٤٠٤/١ هـ بيروت.
- ٣٧. الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ط١ /١٤٠٣هـ جامعة الإمام تحقيق محمد رشاد سالم.

- ٣٨. اشتقاق أسماء الله ط٢٠٦/٢ هـ مؤسسة الرسالة، بيروت تحقيق د/ عبد الحسين مبارك.
  - ٣٩. إصلاح المنطق لابن السكيت ط/دار المعارف.
- ٠٤. الاعتصام للشاطبي ط١٤٢١/١ هـ مكتبة التوحيد المنامة ، تحقيق مشهور آل سلمان.
- ٤١. الاعـــتقاد والهدايـــة إلى سبيل الرشاد للبيهقي ط١٤١٨/١ هـــ إدارة البحوث العلمية والإفتاء الرياض، تخريج فريح بن صلاح البهلال.
- ٤٢. الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ط٢/ ١٤٢٢هـــ مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، تحقيق د/ أحمد بن عطية الغامدي.
- ٤٣. اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية ط٢/ ١٣٦٩هـ مطبعة السنة المحمدية،القاهرة، تحقيق محمد حامد الفقى.

#### 

- ٤٤. الباعيث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ط١٤٠١/٢هـ دار النهضة مكة المكرمة.
  - ٥٥. بدائع الفوائد ط١٤١٦/١ هـ دار النشر مكتبة الباز /مكة المكرمة
- ٤٦. الـبداية والنهاية لإسماعيل بن عمر بن كثير، الناشر: مكتبة الفلاح الرياض، تحقيق محمد عبد العزيز النجار.
  - ٤٧. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن على الشوكاني الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، بدون تاريخ.

- ٤٨. البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي، ط١٤١٨ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق محمد حسن الشافعي.
- 29. البدعة أسبابها ومضارها لمحمود شلتوت ط ١٤٠٨/١ هـ مكتبة ابن الجوزي ، تعليق على حسن عبد الحميد الحلبي.
- ١٥٠ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز لجحد الدين محمد الفييروز آبادي ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق محمد علي النجار.
- ٥٢. بغية المرتاد لشيخ الإسلام ابن تيمية ط١٤٠٨/١هـ مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة، تحقيق موسى سليمان الدويش.
  - ٥٣. بمحة المحالس وأنس المحالس لابن عبد البردار الكتب العلمية / بيروت.
  - ٥٤. البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها لعبد الله نومسوك.
     ط١٤٢٠/١هـ أضواء السلف، الرياض.
- ٥٥. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ط ١٣٩٢/١ هـ مطبعة الحكومة مكة المكرمة، تحقيق محمد ابن عبد الرحمن القاسم.

#### ( ご )

٥٦. تاج العروس للزيبيدي ط/١٣٩٢ هـ دار إحياء التراث العربي بيروت.

- ٥٧. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.
  - ٥٨. التبيان في أقسام القرآن لابن القيم، ط/ دار الفكر بيروت.
- ٥٩. التيجانية لعلي بن محمد الدحيل الله ،ط/١٤٠١هـ نشر دار طيبة، الرياض.
- .٦. تحــريد التوحيد المفيد ط٣/٩٠٦ هــ مطابع الجامعة الإسلامية /١٤٠٩ المدينة المنورة تعليق طه الزيني.
- 71. تحفــة الأحــوذي بشــرح جامع الترمذي محمد بن عبد الرحمن المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت .
- 77. تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من الأدعية والأذكار لعبد العزيز بن باز ط/ ١٤١٨هـــ دار الذخائر الدمام.
  - ٦٣. تجفة الذاكرين للشوكاني ط١٤١٩/١ هـ دار الحديث /القاهرة.
    - ٦٤. التحفة العراقية ط١٣٩٩/٢ هـ المطبعة السلفية / القاهرة.
      - ٦٥. تحفة ذوي الإرب تحقيق د/ سعود صالح العطيشان.
- 77. التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة للشيخ عــبد العزيز بن عبد الله بن باز، ط١٤٢٠/ هــ، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية.
- ٦٧. التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية لفالح بن مهدي ط٣/٣١٤
   عـ طبعة الجامعة الإسلامية.

#### ٧ . ١ ١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاتي

- ٦٨. التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي ط/المكتبة العلمية بيروت.
  - ٦٩. تذكرة الأريب في تفسير الغريب لأبي الفرج ابن الجوزي.
- ط١/ ١٤٠٧هـ..، مكتبة المعارف الرياض، تحقيق د/ علي حسين البواب.
- .٧٠ تذكرة الحفاظ، لمحمد بن طاهر بن القيسراني، ط١/ ١٤١٥هـ، دار الصميعي، الرياض، تحقيق حمدي عبد الجيد السلفي.
  - ٧١. التذكرة في الوعظ لابن الجوزي. بدون.
- ۷۲. تربیتا الروحیة لسعید حوی ط/۹۷۹م دار الکتب العلمیة بیروت، وطبعة ط۲/۹۹هـ.مکتبة وهبة، القاهرة.
- ٧٣. الترغيب والترهيب لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري. ط١/ ١٤١٧هـ، دار الكتب العلمية، بيروت / تحقيق إبراهيم شمس الدين.
- ٧٤. تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد ط١٤١٩/١ هـ دار العاصمة/ الرياض.
- ٧٥. التصوف بين الحق والخلق لعبد الرحمن شقفة، (ط٣/ ٣٠١هـ،
   الدار السلفية، حولى، الكويت).
  - ٧٦. التعريفات للحرجاني ط/١٤٠٣هـ دار الكتب العلمية .
- ٧٧. تعظيم قدر الصلاة للمروزي ط ١٤٠٦/١ هـ مكتبة الدار / المدينة المنورة ، تحقيق عبد الرحمن الفريوائي.

- ٧٨. تعليم أصول الإيمان وبيان موانع الإيمان مكتبة أضواء السلف الرياض، اعتنى به أشرف عبد المقصود.
- ۷۹. تفسیر ابن کثیر طبعة دار الشعب، القاهرة، وط۱/۱۹۱۱هـ دار السلام الریاض و ط۱۱۱۱۱هـ دار الفکر / ۱۲۱هـ دار الفکر / بیروت.
  - ٨٠. تفسير أبي المظفر السمعاني ط/ دار الوطن.
  - ٨١. التفسير الكبير للرازي دار الكتب العلمية.
  - ٨٢. تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ط/٩٧٣م الهيئة المصرية للكتاب.
- ٨٣. تفسير سورة النصر لابن رجب الحنبلي ط/١٤٠٧ هـ الدار السلفية الكويت ،تحقيق محمد بن ناصر العجمي.
- ٨٤. تقديس الأشخاص لـ د/ محمد لوح ط١٤١٦/١ هـ دار الهجرة/ السعودية.
- ٥٨. تقريب التهذيب، لأحمد بن حجر العسقلاني ، ط١/ ٢٠٦ه... دار الرشيد، سوريا، تحقيق محمد عوامة.
  - ٨٦. التكملة للصنعاني ط/١٩٧١م دار الكتب بالقاهرة.
- ۸۷. تلبیس إبلیس لابن الجوزي ط۲/۷۲ هـ دار الکتب العلمیة بیروت.
- ٨٨. التمهيد لابن عبد البرط /١٣٨٧ هـ وزارة الأوقاف والشؤون
   الإسلامية /المغرب تحقيق مصطفى العلوي.

#### ٨ . ٧ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاتي

- ٨٩. التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة للسعدي ط١٤٢٠/١هـ مكتبة أضواء السلف الرياض، تحقيق أشرف عبد المقصود.
  - ٩٠. هذيب الأسماء واللغات للنووي ط/ دار الكتب العلمية.
- ٩١. تهذيب التهذيب، لأحمد بن حجر العسقلاني ط١٤٠٤/١ هـ دار الفكر، بيروت.
  - ٩٢. هذيب الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية.
- ٩٣. تهذيب الكمال للمزي، ط١ / ١٤٠٠ه، مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيق بشار عواد معروف.
- 9 ٤. تمذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري. مطابع سجل العرب، القاهرة. تحقيق على هلالي.
- 90. التوحسيد لابن خزيمة ط٦ /١٤١٨ هـ مكتبة الرشد الرياض، تحقيق عبد العزيز الشهوان.
- 97. التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للسعدي ط1/19/1 هـ مكتبة أضواء السلف.
- ٩٧. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، لسليمان بن عبد الله
   بن محمد بن عبد الوهاب، مكتبة الرياض الحديثة.
- ٩٨. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ط ١٤١٩/١ هـ مؤسسة الرسالة.

#### (ج)

- 99. الجامع لمعمر بن راشد الأزدي، منشور كملحق مع مصنف عبد الحرزاق الصنعاني ج ١٠، ط٢/ ١٤٠٣هـ، المكتب الإسلامي، تحقيق الأعظمي.
  - ١٠٠. جامع الأصول لابن الأثير تحقيق عبد القادر الأرناؤوط.
- ۱۰۱. حـامع البيان لابن جرير الطبري،ط/ ١٤٠٥هـ، دار الفكر، بيروت.
- ۱۰۲. جمامع التحصيل للعلائي ص ٢٦٦ (ط٢/ ١٤٠٧هـ.، دار عالم الكتب، بيروت، تحقيق حمدي عبد الجميد السلفي السلفي ).
- 1.۳. الجامع الصحيح في القدر للشيخ مقبل بن هادي الوادعي ، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، بدون.
- 1.5. جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ط١٤٠٨/١ هـ دار المعرفة بيروت.
- 1.0. جامع المسائل لابن تيمية المجموعة الأولى والمجموعة الثانية ط١/ ١٠٥. حامع المسائل الفوائد مكة المكرمة ، تحقيق محمد عزيز شمس.
- 1.7. الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد القرطبي، ط٢/ ١٣٧٢هـ دار الشعب القاهرة، تحقيق أحمد البردويي.
- ١٠٧. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ط١٩٥٢/١ م دار إحياء التراث العربي.

#### • ١٣١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاتي

- ١٠٨. حــ الأفهــ الم البـن القيم ط٢/ ١٤٠٧ هــ دار العروبة الكويت ، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط.
- ١٠٩. جمهـرة اللغـة لابن دريد مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية
   بحيدر أباد.
- ۱۱۰. الجــواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ط۱/ ۱٤۱٤ هـ دار العاصمة الرياض ، تحقيق د/ على حسن ناصر وآخرين.
- 111. الجــواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، بدون.
- ١١٢. حواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني لعلي حرازم الفاسي ط/ ١٤١٥ هـ دار الفكر بيروت.

#### ( )

- 117. حادي الأرواح لابن القيم ط١٤١١/١هـ مكتبة دار التراث المدينة المنورة، تحقيق يوسف على بديوي.
- ۱۱٤. حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ( هذيب السنن ) ط٢/ ١١٥. حاشية ابن العلمية، بيروت.
  - ١١٥. حاشية السندي على سنن النسائي.
- ١١٦. الحجة في بيان المحجة ط٢/٩/٢ هـ دار الراية الرياض، تحقيق د/ محمد ربيع المدخلي ، ومحمد بن محمود أبو رحيم.
  - 11۷. حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، لسعيد القحطاني . ط٢٠/ ١٤٢٠ هـ، توزيع مؤسسة الجريسي، الرياض.

- 11۸. الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي قسم العقيدة الإسلامية ط١٤١/٢هـ.
- 119. حقائق خطيرة عن الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية (ط١ / ١٤١هـ، دار مسلم، الرياض).
- ۱۲۰. حقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى ط۱۳۹۰/۲هـ، مطبعة البلاغ، حلب.
  - ١٢١. حقوق المصطفى على أمته لـ د/ محمد خليفة التميمي.
    - ط١/ ١٤١٨ هـ، مكتبة أضواء السلف. الرياض).
- - ١٢٣. حلية الأولياء لأبي نعيم ط/٤، دار الكتاب العربي.
- 17٤. الحوادث والبدع لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي ط٣/ ١٢٤. هـ دار ابن الجوزي الدمام ، تعليق علي حسن عبد الحميد الحليي.
- 170. الحوقلة: مفهومها وفضائلها ودلالاتها العقدية "للأستاذ الدكتور عــبد الــرزاق بن عبد المحسن البدر في ضمن مجلة الجامعة الإسلامية العدد١١٧ السنة ١٤٢٢هـ.

(خ)

1 ٢٦. خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي، تحقيق عبد السلام هارون ط 1 ٢٦. هـ.، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة.

#### (د)

- 1 1 1 . درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية (ط/ ١ ١٣٩١هـ، دار الكنوز الأدبية، الرياض، تحقيق محمد رشاد سالم).
- ١٢٨. الـــدرر السنية في الأجوبة النجدية ط٢/٥١٣٥ هــ دار الإفتاء بالمملكة.
- ١٢٩. السدرر السنية في شروط وأحكام وأوراد الطريقة التيجانية لمحمد سعد الرباطابي ط/٥٥ م، مكتبة القاهرة، القاهرة.
  - ۱۳۰. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني. ط/ دار إحياء التراث العربي، بدون.
    - ١٣١. الدرّ المصون للسمين الحلبي تحقيق الدكتور أحمد الخراط.
- ۱۳۲. الدعاء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ط١٤٠٧/١ هـ دار البشائر بيروت، تحقيق محمد سعيد البخاري.
- 187. الدعاء للطرطوشي ط ١٤١٩/١ هـ دار الفكر المعاصرة بيروت، تحقيق د/ محمد الداية.
- 1814. الدعاء ومنــزلته من العقيدة الإسلامية للعروسي، ط1/ ١٤١٧ هــ، مكتبة الرشد، الرياض.

- ١٣٥. دقائق التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ط١٤٠٤/٢هـ مؤسسة علوم القرآن دمشق تحقيق د/ محمد السيد الجليند.
- ١٣٦. الدين الخالص للقنوجي طبع بمطبعة المدني، مصر بدون ذكر التاريخ.
- ١٣٧. ديوان الشافعي جمع محمد عفيف الزعبي ط٣/٢٩٢هـ مكتبة المعرفة.
- ۱۳۸. دیـوان کعب بن زهیر، بشرح ودراسة د. مفید قمیحة، ط۱/ ١٤١٠هـ الناشر: دار الشواف، الرياض.

#### ( ( )

١٣٩. ذم التأويل لابن قدامة ط١٤٠٦/١ هـ الدار السلفية الكويت، تحقيق بدر البدر.

#### **()**

- ١٤٠. رد الامام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ط١٣٥٨/١ هـ دار الكتب العلمية ، تحقيق محمد حامد الفقى.
- ١٤١. الـرد عـلى البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية ط١٤١٧/١هـ مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة ، تحقيق محمد على عجال.
- ١٤٢. الرد على المنطقين لشيخ الإسلام ابن تيمية، ط/ دار المعرفة، بيروت، بدون.

- 18۳. رسائل ابن سبعين لعبد الحق بن سبعين المريسي الأندلسي المؤسسة المصرية العامة ، تحقيق عبد الرحمن بدوي.
- 18٤. رسالة أحمد عبد المنعم الحلواني في الرد على الكفراوي ضمن رسائل في فقه التصوف والذكر ط١٣٦١/١ هـ نقلا عن كتاب
- 120. رسالة أهل الشغر ط1/ ١٤٠٩ هـ مؤسسة علوم القرآن دمشق ، تحقيق عبد الله شاكر الجنيدي.
- ١٤٦. الرسالة التبوكية لابن قيم الجوزية، ط١/ ١٤١٩هـ، مكتبة الخراز، حدة، تحقيق سليم الهلالي.
- ١٤٧. الرسالة القشيرية لعبد الكريم القشيري دار الكتب العلمية الحديثة القاهرة، تحقيق عبد الحليم محمود.
  - ١٤٨. رسالة في قنوت الأشياء /مصر، تحقيق محمد رشاد سالم.
- 189. رسالة في معنى كون الرب عادلا وفي تنزهه عن الظلم لشيخ الإسلام ابن تيمية مصر، تحقيق محمد رشاد سالم.
- ١٥٠. رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في تحقيق التوكل ضمن جامع الرسائل / نشر بمصر، تحقيق محمد رشاد سالم.
- ۱۰۱. الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية ط۱/۱۱۱ هـ بدون ذكر اسم الناشر.
- 10۲. رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرحيم للفوتي التيجابي ط/١٤١هـ دار الفكر بيروت، وهو مطبوع مع جواهر المعاني لعلى حرازم.

- ۱۵۳. الروح لابن القيم ط/ ۱۳۹۵هـ، دار الكتب العلمية، بيروت (ز)
- ١٥٤. زاد المسير لابن الجوزي ط٣/٤٠٤ هـ المكتب الإسلامي.
- ١٥٥. زاد المعاد لابن القيم، ط/٤، مؤسسة الرسالة / بيروت تحقيق عبد القادر الأرناؤوط.
- ١٥٦. الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري ط٢/ ١٩٨٧ هـ دار الشؤون الثقافية بغداد. تحقيق د/حاتم الضامن.
  - ١٥٧. الزهد لابن المبارك، دار الكتب العلمية.
- ١٥٨. الزهر النظر في حال الخضر لابن حجر (ط١/ ١٤٠٨ هـ الناشر مجمع البحوث الإسلامية، نيو دلهي، الهند، تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد).
- ١٥٩. زيادة الإيمان ونقصانه، د/عبد الرزاق البدر (ط1/ ١٦١هـ، دار القلم والكتاب، الرياض.

#### ( w )

- . ١٦٠ سؤال وجواب في أهم المهمات ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي، مجلد العقيدة الإسلامية ط٢/ ١٤١٢هـ.
- ١٦١. سـبل السلام للأمير الصنعاني، ط٤ دار إحياء التراث العربي/ بيروت.
- 177. السلسلة الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني (ط٢٠/٢هـ، مكتبة المعارف، الرياض.

- 17۳. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة ، محمد ناصر الدين الألباني (ط٢/ ١٤٢٠هـ، مكتبة المعارف، الرياض).
- 171. السنة للإمام أحمد بن حنبل ط/١٣٧٥ هـ مطبعة السنة المحمدية القاهرة، تحقيق محمد سعيد الفقى.
- 170. السنة للخلال ط1/0/1 هـ دار الراية /الرياض تحقيق أحمد ابن محمد الزهراني.
- 177. سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث أبي داود السحستاني، ط/ دار الفكر، بيروت، تحقيق محيى الدين عبد الحميد.
- 17۷. سنن ابن ماجة ، لمحمد بن يزيد بن ماجة القزويني، ط/ دار الفكر، بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
- ١٦٨. سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، ط/ دار إحياء التراث العربي، تحقيق أحمد شاكر.
- ۱۲۹. سـنن الدارمي، لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ط۱/ ۱۶۰۷ هـ.، دار الكتاب العربي، بيروت، تحقيق فواز زمرلي.
- ۱۷۰. السنن الصغرى ط۱٤١٠/۱ هـ مطبعة الدار بالمدينة المنورة ، تحقيق د/ محمد ضياء الأعظمي.
- ۱۷۱. السنن الكبرى لأحمد بن الحسين البيهقي، ط/١٤١٤هـ دار الباز، مكة المكرمة، تحقيق محمد عطا.

- 177. السنن الكبرى للنسائي، ط١/ ١١١١هـ دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق عبد الغفار البنداري.
- 177. السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات للشقيري ط٢/ ١٣٦٧. هـ مطبعة أنصار السنة المحمدية.
- ١٧٤. سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، ط١٠/ ١٤١٠هـ مؤسسة الرسالة، بيروت.

#### ( m )

- ١٧٥. شأن الدعاء للخطابي ط١٤٠٤/ هـ دار المأمون للتراث /دمشق بيروت، تحقيق أحمد يوسف الدقاق.
  - ١٧٦. شذرات الذهب لابن العماد.
- ۱۷۷. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ط٥/١٤١٨ هـــ دار طيبة / الرياض ، تحقيق د/أحمد بن سعد الغامدي.
- ۱۷۸. شرح حديث أبي الدرداء لابن رجب الحنبلي ط/١٩٨٧ هـ مكتبة التراث الإسلامي ، تحقيق أشرف عبد المقصود.
  - ١٧٩. شرح ديوان عنترة، ط/ دار الكتب العلمية.
- ۱۸۰. شرح الروقاني على موطأ الإمام مالك لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني، ط١/ ١٤١١هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ۱۸۱. شرح صحیح مسلم للنووي ط۲ /۱۳۹۲ هـ دار إحیاء التراث العربی بیروت.

- ١٨٢. شرح السنة للبغوي ط٢/ ١٤٠٣ هـ المكتب الإسلامي، تحقيق زهير الشاويش.
- 1 ١٨٣. شرح الطيبي على مشكاة المصابيح.المسمى بالكاشف عن حقائق السنن لشرف الدين حسين بن محمد الطيبي، منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي باكستان، تحقيق المفتي عبد الغفار، ط٣/ ٤١٣.
- 17/4. شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام بن تيمية ط/١٣٨٥. هـ دار الكتب الإسلامية.
- ١٨٥. شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي ط٩/٨٤٨ هـ المكتب الإسلامي / بيروت، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني.
  - ١٨٦. شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ط١ / دار ابن الجوزي.
  - ١٨٧. شرح العمدة لشيخ الإسلام ط١٤١٣/١ هـ العبيكان الرياض.
- ۱۸۸. الشرح الممتع على زاد المستقنع محمد صالح العثيمين ط١٤١٦/١هـ مؤسسة آسام الرياض.
  - ١٨٩. شرح المواقف للجرجابي
- . ١٩٠. شرح نونية ابن القيم المساماة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، شرحها محمد خليل الهراس، ط/ دار الفاروق، مصر، بدون.

- ١٩١. شرح لمعة الاعتقاد للشيخ ابن عثيمين ، ضمن مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين عثيمين ط١٤١٤/٢ هـ دار الثريا/ الرياض.
- ١٩٢. شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي ط١٣٩٩/١هـ،دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق محمد زهري النجار.
- ١٩٣. الشربيعة للآجري الناشر أنصار السنة المحمدية تحقيق محمد حامد الفقى.
- ١٩٤. شعب الإيمان ط١٠/١١ هـ دار الكتب العلمية /بيروت، تحقيق محمد سعيد بسيويي زغلول.
  - ١٩٥. شعب الإيمان للبيهقي ط١/١٩٩، دار الكتب العلمية.
  - ١٩٦. الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض اليحصبي.
- ١٩٧. شفاء العليل لابن قيم الجوزية، ط/١٣٩٨هـ، دار الفكر، بيروت تحقيق محمد النعساني.
  - ١٩٨. شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق للنبهاني.

#### (ص)

- ٩٩. الصاعقة المحرقة على المتصوفة الرقصة المتزندقة، لمحمد صفى الدين الحنفى.
- ٢٠٠. الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري. ط٢/٩٩٩هـ، دار العلم للملايين، القاهرة، تحقيق أحمد عطار.
- ٢٠١. صحيح ابن حبان ، لأبي حاتم محمد بن حبان البستى، ط٢/ ١٤١٤هـ مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيق شعيب الأرناؤوط.

#### • ١٣٢٠ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاتي

- ۲۰۲. صحيح ابن خزيمة ، لمحمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، ط/ المحمد مصطفى ١٣٩٠هـــ المكتب الإسلامي بيروت، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي.
- ۳۰ ۲ . صحیح البخاری للإمام محمد بن إسماعیل البخاری الجعفی، ط۳/ ۱۲ . صحیح در ابن کثیر، بیروت، تحقیق د/ مصطفی دیب البغا.
- ۲۰۶. صحیح الجامع الصغیر وزیادته لمحمد ناصر الدین الألبانی. ط۳/
   ۱۵۰۸ هـ، المكتب الإسلامی، بیروت.
- ٠٠٥. صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ط/ دار إحياء التراث العربي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
- ٢٠٦. الصفات الإلهية لمحمد أمان الجامي، ط٢/ ١٤١٣هـ مطابع الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
- ۲۰۷. صفة الصفوة لابن الجوزي ط۱۳۹۹/۲ هـ دار المعرفة / بيروت، تحقيق الفاخوري والقلعجي.
- .۲۰۸ الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية ط١٤٠٦/٢ هـ. ، تحقيق محمد رشاد سالم.
- ۲۰۹. الصلاة وحكم تاركها لابن قيم الجوزية، ط١/ ١٤١٦هـ. دار
   ابن حزم، بيروت، تحقيق بسام الجابي.
- ۲۱۰. الصواعق المرسلة لابن القيم ط١٤٠٨/١ هـ دار العاصمة،
   تحقيق علي الدخيل الله.

۲۱۱. الصوفية عقيدة وأهداف لليلى بنت عبد الله ط١٠/١٤١هـ دار الوطن الرياض.

#### (ض)

- ٢١٢. ضعيف الجامع الصغير وزياداته للألباني، ط٣/ ١٤١٠هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.
- ٢١٣. ضياء المعالم شرح على ألفية الغريب لابن العالم. تأليف الشيخ محمد باي بلعالم ط/ مطابع عمار، فرفي الجزائر.

#### (ط)

- ٢١٤. طبقات الحنابلة لأبي يعلى نشر مكتبة وهبة، القاهرة، تحقيق على محمد عمر.
- ٢١٥. طـبقات الشـافعية للسبكي دار إحياء التراث العربية مصر،
   تحقيق الطناحي والحلو.
  - ۲۱٦. الطبقات الكبرى لابن سعد ط/ دار صادر بيروت.
- ۲۱۷. الطــبقات الكبرى لعبد الوهاب الشعراني ط/۱۳۷٤هــ، دار الفكر، بيروت.
  - ٢١٨. طبقات المفسرين للداوودي ، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت.
- ۲۱۹. طــبقات المفسرين للسيوطي نشر مكتبة وهبة، القاهرة، تحقيق على محمد عمر.
- . ٢٢٠ طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم ط٢/٤١٤ هـ دار ابن القيم، الدمام، تحقيق عمر بن محمود أبو عمر.

#### (2)

- ٢٢١. العبر في حبر من غبر للذهبي، طبعة الكويت، تحقيق صلاح الدين المنجد.
- ٢٢٢. عدة الحصن الحصين لابن الجوزي ط1 /١٣٨١ هـ مطبعة لجنة البيان العربي.
- ٢٢٣. عدة الصابرين وذحيرة الشاكرين لابن القيم، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت تحقيق زكريا يوسف. بدون تاريخ ورقم الطبعة.
- ٢٢٤. العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية مع شرحها التحفة المهدية لفالح بن مهدي ط٣/٣١٣ هـ طبعة الجامعة الإسلامية.
- ٠٢٢٠. عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ط٢/٥/٢ هـ مكتبة الغرباء تحقيق بدر بن عبد الله البدر.
- 777. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ط٢/٢ ١٤١هـ الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء الرياض، تحقيق محمد عبد العزيز بن مانع.
- ٢٢٧. علماء نجد حلال ثمانية قرون، تأليف عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام ط٢/٩١هـ، دار العاصمة الرياض.
- ٢٢٨. العلم الهيب في شرح الكلم الطيب للعيني، ط٢/ ١٤٢١هـ مكتبة الرشد، الرياض، تحقيق حالد المصري.
- ۲۲۹. عمل اليوم والليلة للنسائي، ط٢/ ١٤٠٦ هـ.، مؤسسة الرسالة،
   بيروت، تحقيق فاروق حمادة.

- . ٢٣٠. عوارف المعارف لعمر بن محمد السهروردي (ط١/ ١٤٢٠هـ، دار الكتب العلمية بيروت، ضبطه وصححه محمد الخالدي ).
- ۲۳۱. عـون المعـبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم الآبادي ط۲/٥/۱ هـ دار الكتب العلمية / بيروت.
  - ٢٣٢. العين للفراهيدي ط/١٩٨٩ م دار الشؤون الثقافية بغداد.

## (غ)

- ٢٣٣. غايـة النفع شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع لابن رجب الحنبـــلي. ضــمن مجمــوع رسائل ابن رجب ط٢٩/٢٦ هــ دار الفاروق للنشر، دراسة وتحقيق طلعت الحلواني.
  - ۲۳٤. الغريبين للهروي ط١/ ١٤١٩ هـ مكتبة الباز (**ف**)
- ۲۳٥. الفتاوى الكبرى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ط١/ ١٣٨٦.
   هـ ، دار المعرفة، بيروت، تحقيق حسنين مخلوف.
- ٢٣٦. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ط٣/٩١٤١ه... دار العاصمة، الرياض، جمع وترتيب الشيخ أحمد الدويش.
- ۲۳۷. فــتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ط۱٤٠٩/۲ هــ دار الريان للتراث القاهرة.
- ٢٣٨. في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحلاق والأحلاق والأحكرة والأحكرة والأحكرة والأحكرة من القرآن لابن سعدي ط١٤٢٢/٢ هـ دار ابن الجوزي الدمام اعتنى به الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر.

- ۲۳۹. فــتح الجحــيد لشرح كتاب التوحيد ط١٤٢٠/١ هــ دار ابن حزم / بيروت.
- ٠٤٠. الفتوحات الربانية لمحمد بن علان الصديقي المكي، ط/ دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٢٤١. الفــتوحات المكــية لمحيي الدين ابن عربي الطائي ط/١٩٧٢م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، تحقيق د/ عثمان يحيى.
  - ٢٤٢. الفرق بين الفرق للبغدادي ط/ دار الكتب العلمية، بيروت.
- ۲٤٣. فرق معاصرة تنتسب للإسلام وموقف الإسلام منها ، د/ غالب العواجي ط٣/١٤٨ هـ دار لينه دمنهور.
- ٢٤٤. الفـــروق لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي دار المعرفة بيروت.
- 7٤٥. فضل التهليل وثوابه الجزيل للحسن بن أحمد البغدادي المعروف بابن البينا ط ١٤١٣/١ هـ مكتبة السوادي، تحقيق عبد الله الحاشدي.
  - ٢٤٦. فضل لا حول ولا قوة إلا بالله لابن عبد الهادي.
- ٢٤٧. فقه الأدعية والأذكار لـ د/ عبد الرزاق البدر، القسم الأول ط
   ١/ ١٤١٩هـ والقسم الثاني ط١/ ٢٢٢هـ، دار ابن عفان، الخبر.
- ٢٤٨. الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق، ط٢/ مكتبة ابن تيمية الكويت.

- . ٢٤٩. الفوائد لابن القيم ط ١٤٠٣/١ هـ دار الكتب العلمية / بيروت، وط٢/ ١٩٧٣م دار الكتب العلمية / بيروت.
- . ٢٥. فيض القدير للمناوي شرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف المناوي، ط١/ ١٣٥٦هـ المكتبة التجارية الكبري، مصر (ق)
- ٢٥١. القاموس المحيط للفيروز أبادي ط١/ ١٤١٥هـ دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٢٥٢. القضاء والقدر لد / عمر الأشقر ط٣/١٤١٥هـ دار النفائس الأردن.
- ٢٥٣. قــ لادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر لمحمد الرفاعي الخالدي الصيادي ط١٤٠٠/هـ..
- ٢٥٤. القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ضمن مجموع فتاويه عثيمين ط ١٤١٤/٢ هـ دار الثريا / الرياض.
- ٥٥٥. القول السديد في مقاصد التوحيد لابن سعدي، ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي ط٢/٢ ا ١٤ هـ..

#### ( 5)

- ٢٥٦. كــتاب الأم للإمــام الشافعي ط٢/٣٩٣هــ، دار المعرفة، بيروت.
- ٢٥٧. كتاب التوحيد لابن خزيمة ط/١٣٩٨ هـ دار الكتب العلمية تعليق محمد خليل الهراس.

- ۲۰۸. كــتاب التوحــيد لابن خزيمة ط/١٤١٨ هــ مطبعة الرشد الرياض.
- ٢٥٩. كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي، ط١/ ١٤٠٨هـ مؤسسة الكتب الثقافية، تحقيق سالم أحمد السلفي.
- .٢٦٠ الكشاف عن حقيقة التتريل وعيون الأقاويل للزمخشري، ط/ دار المعرفة بيروت.
- ٢٦١. كشاف القاع عن مسألة السماع للقرطبي ط/٢٠٢هـ دارالفكر.
- ٢٦٢. كشف الخفاء للعجلوني، ط٤/ ١٤٠٥هـ.، مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيق أحمد القلاش.
- ٢٦٣. كشف الظنون لحاجي خليفة،ط/ ١٤١٣هـ دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٢٦٤. الكلم عن مسألة السماع لابن القيم (ط١/٩/١هـ دار العاصمة الرياض، تحقيق راشد بن عبد العزيز الحمد).
- ٠٢٦٠. الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية ط١٤٢٢/١ هـ مكتبة المعارف/ الرياض، تحقيق محمد ناصر الألباني.
- ٢٦٦. كلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رجب الحنبلي ضمن الجلمع المنتخب من رسائل ابن رجب ط١٤١٨/١ هـ دار المؤيد الرياض.

۲٦٧. الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي ،ط٢ / ١٤١٩ هــــ مؤسسة الرسالة، بيروت، اعتنى به د/ عدنان درويش ومحمد المهدي.

#### (ل)

- ٢٦٨. لسان العرب لابن منظور ط٢/٢١٧ هـ دار إحياء التراث العربي.
- 779. لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني، ط٣/ ٢٠٦ه.، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، تحقيق دائرة المعارف النظامية في الهند.
  - ٢٧٠. لمعة الاعتقاد للمقدسي ط١/٥٩٥١ هـ المكتب الإسلامي .
- ٢٧١. لوامـع الأنوار البهية لشرح منظومة الدر المضية في عقيدة الفرقة المرضية للسفاري ط٢/ ١٤٠٥هـ المكتب الإسلامي.

#### ( )

- ٢٧٢. المأثورات، لحسن البنا (ط1/ ١٤٠٤هـ، المكتب الإسلامي، بيروت).
- ٢٧٣. المبسوط للسرخسي ط/١٤٠٦ هـ دار المعرفة / بيروت ٢٧٤. مجمع الزوائد للهيثمي، ط/ ١٤٤٠٧هـ، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ٢٧٥. مجموع الأوراد الكبير والأدعية والأحزاب والاستغاثات، بدون.

#### ١٣٢٨ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاتي

- 7٧٦. مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عسبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط/ ١٤١٥هـ في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة.
- ۲۷۷. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ط١٤١٤/٢ هــ دار الثريا / الرياض.
  - ٢٧٨. المحموع شرح المهذب للنووي ط١/ ١٤١٧ هـ دار الفكر.
  - ٢٧٩. المجموعة الشريفة من جوامع الكلم الإلهية وينابيع الحكم الإلهية.
- . ٢٨٠. المجموعـــة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي ط٢/٢١هــ، مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة.
- ۸۸۱. مجموعــة فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز ط١٤١٦/٢ محموعــة فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز ط١٤١٦/٢ العربية هــــ تحت إشراف رئاسة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية.
  - ٢٨٢. محاسن التأويل للقاسمي ط/ دار الفكر، بيروت.
- ۲۸۳. الحكم والمحيط الأعظم لعلي بن إسماعيل بن سيده ط١٣٩٢/١
   هـ المكتبة التجارية لمصطفى الباز.
- ۲۸٤. المحلى لعلي بن أحمد بن حزم الظاهري.ط/ دار الفكر، بيروت بدون.
  - ٢٨٥. مختار الشعر الجاهلي مصطفى السقاطبعة الحلبي.
  - ۲۸٦. مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي، عني به محمود خاطر ط/٢٠١هـ، دار الفكر، بيروت.

- ٢٨٧. مختصر الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية ط١٤٠٥/١هـ دار الكتب العلمية.
  - ٢٨٨. مختصر العلو للألباني ط١/٩٩٢ م دار إحياء التراث العرب.
  - ٢٨٩. مدارج السالكين لابن قيم الجوزية ط١/ دار الكتب العلمية.
    - . ٢٩٠ المدخل لابن الحاج، ط/ دار الفكر، بدون.
- ٢٩١. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لابن حزم دار الكتب العلمية بيروت، بدون.
- ٢٩٢. المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، ط١/ ١١٤١١، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا.
- ۲۹۳. مسلند أبي يعلى ط١٤٠٤/١ هـ دار المأمون للتراث/دمشق، تحقيق حسين أسد.
  - ٢٩٤. مسند الإمام أحمد ط/ مؤسسة قرطبة مصر.
- ٢٩٥. مسلند البزار، ط١/ ١٤٠٩ هـ مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله.
- ٢٩٦. مسند الشاميين للطبراني ط١٤٠٥/١هـ مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيق حمدي السلفي.
- ٢٩٧. مسلند الشهاب، لمحمد بن سلامة القضاعي ط٢/ ١٤٠٧هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيق حمدي عبد الجيد السلفي.
  - ٢٩٨. مشارق الأنوار للقاضى عياض، ط/ دار التراث القاهرة.

- ۲۹۹. المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضاً ونقداً، تأليف صادق سليم صادق (ط١/ ١٤١٥هـ، مكتبة الرشد، الرياض).
- .٣٠٠. مصنف أبي شيبة ط١/ ١٤٠٩هـ، مكتبة الرشد، الرياض، تحقيق كمال الحوت.
- ٣٠١. مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمد إدريس ط ١٤١٩/١. مكتبة الرشد الرياض.
- ٣٠٢. معارج الصعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ط١٤٠٨/١ هـ دار المجتمع جمع د/ عبد الله قادري.
- ٣٠٣. معارج القبول للحافظ الحكمي ط٣/٥ ١٤ هـ دار ابن القيم الدمام، تعليق عمر بن محمود أبو عمر، وط٣/٤٠٤هـ المطبعة المسلفية مصر.
- ٣٠٤. معالم التنزيل للبغوي ط/٢٠٦هـ دار المعرفة، بيروت، تحقيق خالد عبد الرحمن العك.
- ٣٠٥. معالم السنن شرح سنن أبي داود للخطابي ط١٤٠١/٢هـ منشورات المكتبة العلمية بيروت.
- ٣٠٦. معالم في الطريق إلى الله لمحمود أبي الفيض المنوفي ط/دار النهضة، مصر، بدون تاريخ.
- ٣٠٧. معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للدكتور محمد التميمي دار الحريري (بدون).

- ٣٠٨. المعجم الأوسط للطبراني ط/ ١٤١٥هـ دار الحرمين،القاهرة، تحقيق طاهر ابن عوض الله.
- ٣٠٩. معجه البدع لرائد بن صبري بن أبي علفة ط١٤١٧/١ هـ دار العاصمة الرياض.
  - . ٣١٠. معجم البلدان لياقوت الحموي، ط/ دار الفكر، بيروت، بدون.
- ٣١١. المعجم الصغير للطبراني ط١/ ١٤٠٥هم، المكتب الإسلامي بيروت، تحقيق محمد شكور.
  - ٣١٢. المعجم الصوفي للدكتورة سعاد الحكيم /بيروت لبنان.
- ٣١٣. المعجم الكبير للطبراني، ط٢ / ١٤٠٤هـ مكتبة العلوم والحكم تحقيق حمدي عبد الجيد السلفي .
- ٣١٤. معجه المؤلفين لعمر رضا كحالة. ط١/ ١٤١٤هـ مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٣١٥. معجم المسناهي اللفظية بكر أبو زيد ط٣/ ١٤١٧ هـ دار العاصمة الرياض.
- ٣١٦. معجم مقاييس اللغة لابن فارس ط/١٣٩٩ هـ دار الفكر ، تحقيق عبد السلام هارون.
- ٣١٧. معيني لا إليه إلا الله للشيخ ابن باز ط١٤٢٠/١ هـ بجهاز الإرشاد والتوجيه في الحرس الوطيني.
  - ٣١٨. المغني لابن قدامة المقدسي ط/٥٠٥ هـ دار الفكر / بيروت

- ٣١٩. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، لابن قيم الجوزية، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، بدون.
- .٣٢٠ المفردات للراغب الأصفهاني ط١٤١٢/١ هـ دار القلم / ٣٢٠ المفيق صفوان داوودي.
- ٣٢١. المفهم في شرح مسلم للقرطبي ط١٤١٧/١ هـ دار ابن كثير / ٢٠٠٠ مشق ، تحقيق محى الدين مستو وجماعة.
- ٣٢٢. مقالات الإسلاميين للأشعري ط/ ١٣٨٩ هـ مكتبة النهضة المصرية ، تحقيق محى الدين عبد الحميد.
- ٣٢٣. الملل والنحل للشهرستاني دار الكتب العلمية بيروت، تحقيق أحمد فهمي محمد.
- ٣٢٤. المنيف في الصحيح والضعيف ط١٤٠٣/٢ هـ مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة.
  - ٣٢٥. مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف للألباني.
- ٣٢٦. منظومة الأخضري عبد الرحمن بن سعيد المغربي ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ط/١٣٤٦ هـ إحياء التراث العربي بيروت.
- ٣٢٧. مـنهاج السنة النبوية لابن تيمية، (ط١/ ٢٠٦هـ، مؤسسة قرطبة، تحقيق محمد رشاد سالم).
- ٣٢٨. المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ط ١٣٩٩/١ هـ دار الفكر لبنان ، تحقيق حلمي فوده.

- ٣٢٩. منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات لمحمد الأمين الشنقيطي ط/٥ ١٣٩هـــ /الجامعة الإسلامية.
- .٣٣٠. الموافقات في أصول الشريعة ط١٤١٧/١هـ.،دار ابن عفان، تحقيق مشهور ابن حسن آل سلمان.
- ٣٣١. المواهب السرمدية في مناقب السادة النقشبندية لمحمد أمين الكردي.
- ٣٣٢. موطأ الإمام مالك، ط/ دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
- ٣٣٣. ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي، ط١/ ١٩٩٥م، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق علي معوض، وعادل عبد الموجود. ( ن )
- ٣٣٤. النبوات ، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،ط/ ١٣٨٦هـ. المطبعة السلفية، القاهرة.
- ٣٣٥. نــتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار ط١٤٢٢/٢ هــ دار الصميعي / الرياض، تحقيق عبد العزيز الهبدان.
  - ٣٣٦. نزل الأبرار لصديق حسن خان ط/ دار المعرفة.
- ٣٣٧. نـزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لأبي الفرج ابن الجوزي.
  - ط١/ ٤٠٤ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيق محمد الراضي.

#### ٢ ٣٣٤ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاني

- ٣٣٨. النفحة العلية في الأوراد الشاذلية لعبد القادر زكي (ط٣ / المكتبة الشعبية بيروت ).
- ٣٣٩. النقشبندية عرض وتحليل لعبد الرحمن دمشقية ط١٤٠٤/١ هـ دار طيبة الرياض.
  - ٣٤٠. النكت والعيون للماوردي ط/ دار الكتب العلمية.
- ٣٤١. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ط١٣٨٣/١ هـ المكتبة الإسلامية.
- ٣٤٢. نــور الاقتباس لابن رجب الحنبلي ضمن مجموعة المنتخب من رســائل الحافظ ابن رجب ط ١٤١٨/١ هــ دار المؤيد / جمع محمد العمرى.
- ٣٤٣. نور التحقيق في صحة أعمال الطريق لحامد صقر ط٢/ ١٣٩ه... مطبعة دار التأليف، مصر.
- ٣٤٤. نونية ابن القيم المسماة الكافية الشافية ط/١٤١٥ هـ مكتبة ابن تيمية القاهرة
  - ٣٤٥. نيل الأوطار للشوكاني ط /١٩٧٣هـ دار الجيل / بيروت. (هـ )
- ٣٤٦. هدايـة الحــيارى في أحوبة اليهود والنصارى لابن القيم، ط/ مطابع الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة.
- ٣٤٧. هــذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ط١٣٩٩/هـ دار الكتب العلمية بيروت.

(9)

- ٣٤٨. الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم، ط١/ ١٤٠٥ه... دارالكتاب العربي، بيروت تحقيق محمد عبد الرحم عوض.
- ٣٤٩. الوجوه والنظائر في ألفاظ كتاب الله العزيز ومعانيها تأليف أبي عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني. ط١/ ٩٩٨ م.مكتبة الفارابي. دمشق. تحقيق فاطمة الخيمي.
  - . ٣٥. وسطية أهل السنة بين الفرق لــ د/ محمد با كريم محمد با عبد الله.
- ٣٥١.وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لشمس الدين أحمد بن محمد بن حمد بن خلكان، تحقيق د/ إحسان عباس، ط/ دار صادر، بيروت، بدون.





# ٧- فهرس الموضوعات

| الموضوع                                                          | رقم الصفحة |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| المقدمة                                                          | ٧          |
| أسباب اختيار الموضوع                                             | 10         |
| حطة البحث                                                        | ١٧         |
| منهج البحث                                                       | 77         |
| كلمة شكر                                                         | 7          |
| الباب الأول: في معنى الذكر وأنواعه وعناية الكتاب                 |            |
| والسنة به وآدابه وفوائده وحُكمه الشرعي                           | ۲0         |
| الفصل الأول: تعريف الذكر والكلمات الدالة على معناه               | **         |
| المبحث الأول: في معنى الذكر اللغوي والشرعي                       | 79         |
| المطلب الأول: في أصل الذكر                                       | ۲۹         |
| المطلب الثاني: في معنى الذكر اللغوي                              | ٣١         |
| المعاني التي أطلقت على الذكر                                     | ٣٣         |
| المطلب الثالث: في المعنى الشرعي للذكر والمناسبة بينه وبين المعنى |            |
| اللغوياللغوي.                                                    | ٦.         |
| المبحث الثاني: في الكلمات الدالة على معنى الذكر فيه تمهيد        |            |
| ومطلبين                                                          | 79         |
| المطلب الأول: في القسم الأول: الكلمات المرادفة للذكر             | ٧١         |

## ١٣٣٨ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاتي

| الصفحة | الموضوع                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| ٧١     | أولاً: الدعاء                                            |
| ۸١     | العلاقة بين الذكر والدعاء                                |
| ۸١     | مسألة: أيهما أفضل الذكر أم الدعاء ؟                      |
| ٨٠     | ثانياً: الشكر                                            |
| ۹۲     | العلاقة بين الذِّكْر والشكر                              |
| ۹۳ .   | ثالثاً: الثناء                                           |
| 97     | النسبة بين الذكر والثناء                                 |
| من ۹۷  | المطلب الثاني: وهو القسم الثاني فيما كان خاصاً بنوع معين |
|        | أنواع الذكر ويشتمل على الكلمات التالية:                  |
| ٩٧     | أولاً: التسبيح                                           |
| 1.1    | العلاقة بين الذكر والتسبيح                               |
|        | ثانياً: التكبير                                          |
|        | النسبة بين الذكر والتسبيح                                |
| ۲۰۱    | ثالثاً: الحمد                                            |
| 11     | النسبة بين الذكر والحمد                                  |
|        | رابعاً: التهليل                                          |
| 117    | النسبة بين الذكر والتهليل                                |
|        | الفصل الثاني: في أنواع الذكر وأقسامه                     |
|        | المبحث الأول: أقسام الذكر باعتبار مشروعيته               |
|        | المبحث الثاني: أقسام الذكر باعتبار مصدره ومحله           |
|        | المبحث الثالث: أقسام الذكر باعتبار تقيده وإطلاقه         |

| الصفحة      | الموضوع                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ١٣٧         | المبحث الرابع: أقسام الذكر باعتبار معانيه                 |
|             | الفصل الثالث: عناية الكتاب والسنة بالذكر وبيان فوائد      |
| 150         | الذكر وآدابه                                              |
| ١٤٧         | المبحث الأول: عناية القرآن الكريم بالذكر                  |
| ١٨١         | المبحث الثاني: عناية السنة المطهرة بالذكر                 |
| ۲.٧         | المبحث الثالث: فوائد الذكر وآثاره على الفرد والمحتمع      |
| ۲١.         | الفوائد الدينية للذكر                                     |
| 719         | الفوائد الدنيوية للذكر                                    |
| 777         | الفوائد الأخروية                                          |
| 770         | المبحث الرابع: قواعد مهمة في الذكر وآدابه وفيه مطلبان:    |
| 770         | المطلب الأول: آداب الذكر                                  |
| <b>7 V </b> | المطلب الثاني بعض القواعد في الذكر                        |
| 9 1 7       | الفصل الرابع: في حكم الذكر الشرعي                         |
| 791         | المبحث الأول: في أقوال العلماء في حكم الذكر               |
| 799         | المبحث الثاني: القول الراجح                               |
|             | الباب الثاني: في منزلة الذكر من العقيدة                   |
| ٣.٥         | الإسلامية من بين سائر العبادات                            |
|             | الفصل الأول: الذكر يزيد في الإيمان ويرسخ التوحيد          |
| ٣.٧         | بأقسامه في نفس الذاكر                                     |
| ٣.٩         | المبحث الأول: في كون الذكر يزيد في الإيمان                |
| ٣.٩         | المطلب الأول: ملخص الكلام حول مسألة زيادة الإيمان ونقصانه |

## . ٢ ٣٤ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاني

| <u> </u>   | - 0. 3                                                |
|------------|-------------------------------------------------------|
| الصفحة     | الموضوع                                               |
|            | المطلب الثاني: زيادة الإيمان بذكر الله ﷺ ودلالة الذكر |
| 771        | على مسألة الاستثناء في الإيمان وبيان الراجح فيها      |
| 771        | أوجه زيادة الإيمان بالذكر                             |
| 441        | مسألة: العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام              |
| 449        | مسألة: الاستثناء في الإيمان                           |
|            | المبحث الثاني:في دلالة الذكر على وجود الله عز وجل     |
| 720        | وتوحيد الربوبية                                       |
|            | المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية وبيان              |
| 720        | ما كان عليه المشركون من توحيد                         |
| 711        | تعريف توحيد الربوبية اصطلاحاً                         |
| 408        | المطلب الثاني: دلائل توحيد الربوبية من حلال الأذكار   |
| 770        | الفطرة والعهد                                         |
| <b>777</b> | النظر في المخلوقات                                    |
| <b>TYY</b> | دليل الآفاق                                           |
| 777        | فلق الحب والنوى                                       |
| ٣٨٦        | دليل الأنفس                                           |
|            | المطلب الثالث: دلالة الأذكار على خصائص                |
| ٣9٤        | الرب سبحانه وتعالى                                    |
| 897        | أولاً: الإحياء والإماتة                               |
| ٤٠٤        | ثانياً: علم الغيب                                     |
| ٤٠٧        | ثالثاً: الكبرياء والعظمة                              |

| الصفحة | الموضوع                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| ٤١١    | رابعاً: إنزال المطر                                          |
| ٤١٧    | حامساً: الملك والتصرف والقدرة على كل شيء والمنع والعطاء.     |
| ٤٣١    | المطلب الرابع: الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية |
|        | المبحث الثالث: في دلالة الذكر على توحيد الأسماء والصفات      |
| १८४    | وعلاقته الوثيقة به                                           |
| ٤٣٩    | المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات                    |
| ٤٥١    | المطلب الثاني: دلالة الأذكار على بعض القواعد في الأسماء      |
|        | والصفات                                                      |
| 103    | أولاً: أسماء الله توقيفية                                    |
| 200    | تَانياً: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين               |
| १०४    | ثالثاً: صفات الله تعالى كلها صفات كمال                       |
| ١٢٤    | رابعاً: أسماء الله تعالى وصفاته مترهة عن الشر                |
|        | المطلب الثالث: دلالة الأذكار على كثير من أسماء الله          |
| ٤٦٣    | الحسني وبيان معانيها ومنها:                                  |
| १२०    | الله                                                         |
| ٤٦٦    | النور                                                        |
| ٤٦٨    | الحق                                                         |
| १२१    | الحليم                                                       |
| ٤٧١    | العظيم                                                       |
| 277    | الكريم الحميد المجيد                                         |
| ٤٧٥    | الحي القيوم                                                  |

# ٢ ٣٤٢ المباحث العقدية المتطقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاني

| الموضوع                                        | الصفحا |
|------------------------------------------------|--------|
| الأول الآخر الظاهر الباطن                      | ٤٧٧    |
| المقدم المؤخر                                  | ٤٧٧    |
| السلام                                         | ٤٧٨    |
| السبوح                                         | ٤٨٠    |
| القدوسالقدوس                                   | ٤٨١    |
| السميع العليم                                  | ٤٨٤    |
| القديرا                                        | そ人の    |
| الواحد القهار العزيز الغفار                    | ٤٨٦    |
| العلي الأعلى                                   | ٤٨٧    |
| الحكيم                                         | ٤٩.    |
| الرحمن الرحيم                                  | ٤٩١    |
| حسن الخالقين                                   | ٤٩١    |
| ذو الجلال والإكرام                             | 297    |
| فاطر السموات والأرض                            | ٤٩٤    |
| عالم الغيب والشهادة                            | 290    |
| فالق الحب والنوى                               | 290    |
| لمطلب الرابع: دلالة الأذكار على كثير من صفات   |        |
| لله نَجْلُقُ ومعانيها والرد على المخالفين فيها | £9V    |
| ١ - دلالة الأذكار على أن لله عز وجل نفساً      | 0.7    |
| ٢ – صفة الوجه لله تبارك وتعالى                 | 011    |
| ٢ – صفة اليدين لله تعالى                       | 010    |

| الصفحة | الموضوع                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 077    | ٤ – صفة السمع لله تعالى                                  |
| 770    | ٥ – صفة العلو لله تعالى                                  |
| ०१७    | ٦ – صفة المعية لله تعالى                                 |
| 001    | ٧-١٠ صفة الجبروت والملكوت و الكبرياء والعظمة لله تعالى   |
| 000    | ١١ صفة الكلام لله تعالى                                  |
| 770    | ١٢ صفة الرضا لله تعالى                                   |
| ٥٧.    | ١٣ - صفة القدرة لله تعالى                                |
| 0 7 7  | ١٤ – صفة العلم لله تعالى                                 |
| 0 7 0  | المبحث الرابع: في دلالة الذكر على توحيد الألوهية         |
| 0 7 0  | المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية وبيان أهميته وأدلته   |
| ٥٨٣    | أهمية توحيد الألوهية                                     |
|        | المطلب الثاني: أفضل الذكر كلمة الإخلاص                   |
| 097    | وبيان فضلها ومعناها وشروطها                              |
| ०९२    | فضل لا إله إلا الله                                      |
| 7 • 1  | معنى لا إله إلا الله                                     |
| • 15   | بعض التفسيرات الباطلة التي فُسرت بما ( لا إله إلا الله ) |
| 717    | رُكنا لا إله إلا الله                                    |
| 315    | شروط لا إله إلا الله                                     |
| 775    | نواقض لا إله إلا الله                                    |
|        | المطلب الثالث: بيان ما اشتملت عليه الأذكار               |
| 740    | من أنواع العبادات                                        |

## ٤ ٤ ٣ ١ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحقيظ الكيلاني

| الصفحة      | الموضوع                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 770         | معنى العبادة                                           |
| 78.         | من العبادات التي دل عليها الذكر أولاً: الإخلاص         |
| 707         | ثانياً: التوكل                                         |
| ٨٢٢         | ثالثاً الرضا                                           |
| 777         | رابعاً: الإنابة                                        |
| 7 / 9       | خامساً: الرغبة والرهبة:                                |
|             | فساد ما يعتقده بعض الناس من أنهم يعبدون ربمم           |
| ۱۸۲         | لا رغبة في حنته وثوابه، ولا رهباً من ناره وعقوبته      |
| ٦٨٥         | سادساً: الاستعاذة                                      |
| ٩٨٢         | سابعاً: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل             |
| 798         | تَامناً: الذبح لله تعالى                               |
|             | الفصل الثاني: في كون الذكر يرسخ الإيمان                |
| 797         | بالملائكة والكتب والرسل                                |
| 799         | المبحث الأول: دلالة الذكر على ترسيخ الإيمان بالملائكة  |
| ٧١٣         | المبحث الثاني: دلالة الذكر على الإيمان بالكتب          |
|             | المبحث الثالث: دلالة الذكر على الإيمان بالرسل          |
| <b>٧</b>    | وعلى بعض حقوق المصطفى ﷺ                                |
|             | الفصل الثالث: في كون الذكر يرسخ الإيمان                |
| <b>Y0 Y</b> | باليوم الآخر في نفس الذاكر                             |
| ٧٦٥         | المبحث الأول: دلالة الذكر على فتنة القبر وعذابه ونعيمه |
| ٧٨٧         | المبحث الثاني: دلالة الذكر على الجنة ونعيمها           |

| الصفحة     | الموضوع                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| V90        | المبحث الثالث: دلالة الذكر على النار وعذاهما                    |
|            | الفصل الرابع: في كون الذكر يرسخ الإيمان بالقضاء والقدر          |
| ٨٠٥        | وفيه الرد على الطوائف المخالفة في هذا الباب                     |
|            | المبحث الأول: دلالة الذكر على تحقيق القدر وإثباته               |
| ۸۰٧        | والدلالة على العدل والحكمة                                      |
|            | المبحث الثاني: دلالة الذكر على الرد على الطائفتين المخالفتين في |
|            | هذا الباب ( القدرية والجبرية ) ومناقشة عدة مسائل خالفتا         |
| ۸۳۸        | طريق الحق فيها                                                  |
| ٨٦١        | المبحث الثالث: أحكام الرضى بقضاء الله وقدره                     |
| <b>7 Y</b> | المبحث الرابع: اشتمال الذكر على مراتب القضاء والقدر             |
|            | المبحث الخامس: بيَّان معنى" لا حول ولا قوة إلا بالله"           |
| ۸۸۷        | ودلالاتها العقدية                                               |
| 9.7        | الباب الثالث: في الذكر غير المشروع                              |
|            | الفصل الأول: أسباب انتشار الذكر غير المشروع                     |
| 9 . 9      | وآثاره السيئة ومظاهر الغلو فيه                                  |
|            | المبحث الأول: أسباب انتشار الذكر غير المشروع                    |
| 911        | في العالم الإسلامي                                              |
| 917        | أولاً: الجهل                                                    |
| 977        | ثانياً: اتباع الهوى                                             |
| 977        | ثالثاً: الاعتماد على العقل المحرد                               |
| 979        | رابعاً: التقليد الأعمى للآباء وعلماء السوء والعادات             |

# ٧٤٦ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاني

| الصفحة | الموضوع                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 974    | خامساً: سكوت بعض العلماء                                       |
|        | سادساً: الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة                |
| 987    | والقصص والمنامات                                               |
| 749    | سابعاً: تأثر بعض المسلمين بأصحاب الديانات الأخرى               |
| 954    | المبحث الثاني: الآثار السيئة المترتبة على الأذكار غير المشروعة |
| 977    | المبحث الثالث: مظاهر الغلو في الأذكار                          |
| 940    | أولاً: غلوهم في الأذكار من جهة ترتيب أعداد هائلة على           |
|        | أذكارهم المبتدعة مع ما يصحب ذلك من بدع أحرى                    |
| 111    | ثانياً: غلوهم فيها من جهة ما رتبوا عليها من ثواب هائل          |
|        | ثالثاً: غلوهم في الأذكار من جهة ما ابتدعوه فيها                |
| ۸۸۶    | وصاحبوه من كيفيات وهيئات منكرة                                 |
|        | رابعاً: الغلو في ذكر واحد واتخاذه مدى العمر وترك               |
| 99.    | ما سواه من المشروع                                             |
|        | حامساً: ومن الغلو تخصيص ذكر معين لطائفة                        |
| 991    | من الناس دون طائفة                                             |
|        | المبحث الرابع: ذكر بعض المخالفات العقدية                       |
| 998    | في الأذكار غير الشرعية                                         |
| 998    | أولاً: القول بوحدة الوجود                                      |
| 7 1    | ثانياً: القول بالحلول                                          |
| ١٠٠٩   | ثالثاً:الوقوع في الشرك أو ما يؤدي إليه                         |
| 1.19   | رابعاً: اعتقاد رؤية الله في الدنيا وتكليمه وسماع كلامه         |

| الصفحة | الموضوع                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.77   | خامساً: الإلحاد في أسماء الله الحسني                            |
|        | سادساً: اعتقاد حضور النبي ﷺ في مجالس الذكر وما يترتب            |
| 1.70   | عليه من مفاسد                                                   |
| 1.70   | سابعاً: التشبه بالكفار                                          |
| ١٠٢٨   | ثامناً: الاستدراك على الشرع ومنازعة الشارع حق التشريع           |
|        | الفصل الثاني: في الأذكار المبتدعة وما ورد في التحذير من         |
|        | الابتداع في الذكر وغيره من العبادات وذكر جملة من نماذج          |
| 1.44   | وصور من الذكر غير المشروع                                       |
|        | المبحث الأول: فيما ورد في التحذير من الابتداع عموماً وفي        |
| 1.40   | الذكر خصوصاً من الكتاب والسنة وآثار السلف وأقوال العلماء        |
| 1.40   | عهید<br>عهید                                                    |
|        | المطلب الأول: فيما ورد في التحذير من الابتداع عموماً في         |
| 1.57   | الدين                                                           |
|        | المطلب الثاني: في الأدلة على منع الابتداع في الأذكار الراتبة من |
| 1.0.   | السنة وآثار الصحابة وأقوال العلماء                              |
| 1.71   | إنكار ابن مسعود رضي الله عنه على أول من ابتدع في الذكر          |
|        | إنكار ابن عمر رضي الله عنه على من زاد في ما يقال عند            |
| 1.78   | العطاسا                                                         |
| 1.70   | إنكار ابن عمر وابن عباس 🐞 على من زاد في السلام                  |
| ٧٢٠١   | إنكار ابن مسعود رضي الله عنه على من زاد في التشهد               |
| ٨٢٠١   | إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على من زاد في التشهد              |

#### ١٣٤٨ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار - تأليف على بن عبد الحفيظ الكيلاني

| الصفحة    | الموضوع                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| ١٠٨٠      | المبحث الثاني: في أنواع الأذكار المبتدعة                          |
| ١٠٨٠      | تمهيد                                                             |
| ١٠٨٣      | المطلب الأول: الذكر الشركي                                        |
| 1 . 9 9   | المطلب الثاني: الذكر الراتب                                       |
| 11.9      | المطلب الثالث: الذكر الجماعي                                      |
|           | الباب الرابع: شُبه القائلين بالذكر غير المشروع ومناقشتها          |
| 1177      | والرد عليها                                                       |
|           | الفصل الأول: شبههم فيما احتجوا به من الأدلة الصحيحة               |
| 1179      | ومناقشتها                                                         |
| 1171      | تمهيد                                                             |
| 1177      | المبحث الأول: شبههم فيما احتجوا به من القرآن الكريم               |
| 1 1 1 1 1 | ومناقشتها                                                         |
| ררוו      | المبحث الثاني: شبههم فيما احتجوا به من السنة الصحيحة<br>ومناقشتها |
|           | الفصل الثاني: شبههم فيما احتجوا به من الأدلة غير                  |
| 11/1      | الصحيحة ومناقشتها                                                 |
|           | المبحث الأول: شبههم فيما احتجوا به من الأحاديث الضعيفة            |
| 1114      | والرد عليها                                                       |
| 1198      | المبحث الثاني: شبههم فيما احتجوا به من الأحاديث الموضوعة          |
|           | والرد عليها                                                       |

| 1469    | الفهارس العلمية- فهرس الموضوعات                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| الصفحة  | الموضوع                                                         |
|         | المبحث الثالث: شبههم فيما احتجوا به من الحكايات والمنامات والرد |
| ١٢      | عليها                                                           |
|         | الملحق يشتمل على نماذج من الأذكار الشرعية المقيدة               |
| 1777    | والمطلقة                                                        |
| 1700    | الخاتمة                                                         |
| ١٢٤١    | الفهارس العامة                                                  |
| ١٢٤٣    | فهرس الآيات                                                     |
| 1 7 7 7 | فهرس الأحاديث                                                   |
| 1719    | فهرس الآثار                                                     |
| 1797    | فهرس الأعلام                                                    |
| 1 7 9 7 | فهرس الفرق فهرس الفرق                                           |
| 1799    | المصادر والمراجع                                                |
| 1777    | الموضوعات                                                       |

